# الم العرب

للإمامِ لَهِ مِن مَنْ أَبِي الفِضل حَبِال لدِّين مِحتَّد بْن مِكْرِم ابْن مِنظور الافریقی المِضری

الجلداكخاميش عشر

دار صادر بیروت



#### فصل الطاء المهملة

طآ: الطآة مثل الطعاة : الحماة ، قال الجوهري : كذا قرأته على أبي سعيد في المصنف . قال ابن بري : قال الأحمر الطاءة مثل الطاعة الحماة مقلوبة من الطاءة مشل الصاءة مقلوبة من الطاءة مثل الصاءة وهي ما يخر م من القد كي مع المشيعة . وقال ابن خالوبه : الطاءة الزانة .

وما بالدار ُطُوئِي مُشَال ُطُوعِي ۗ وَطُـُوْوِي ُ أَي مَا ﴿ الْعَجَامِ : ﴿ إِلَّا لَا الْعَجَامِ : ﴿

وبَكَدَة لِسَ بِهَا الْطُونِيُّ ، ولا خَلا الجِنَّ إِمَّا إِنْسِيُّ

قال ابن بري : مُطوئي على أصله ، بتقديم الواو على الممنزة ، وإنما الممنزة ، لبس من هذا الباب لأن آخره همزة ، وإنما يكون من هذا الباب مُطؤوي ، الممنزة قبل الواو ، على لغة تميم . قال : وقال أبو زيد الكيلابيون يتولون :

وبكندَ أَ لِيسَ بِهَا طُونِي ۗ

الواو قبل الهنزة ، وتَمَيِم تَجَعَلُ الهنزة قبـل الواو فتقولُ كُلؤوي .

طبي : طَبَيْته عَن الأمر : صَرَافْته . وطبّى فلان فلاناً يَطبيه عـن رَأْيه وأَمْرِه . وكلُّ شيءٌ صَرَفَ شيئاً عن شيءٍ فقد طباه عنه ؟ قال الشاعر :

أي لا يَسْتَمِيكُني . وطبَبَيته إلينا طبياً وأطبَينته: دَعَوْته ، وقيل : دَعَوْتُه دُعاءً لطيفاً ، وقيل : طبينته قدته ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد بيت ذي الرمة:

لا يَطُّبيني العَمَلُ المُفَدَّى الْ

لَبَالِيَ اللَّهُوْ يَطْسِينِي فَأَنْبَعُهُ ، كَانَتْنِي ضَادِبُ فِي غَمْرَةٍ لِيَعِبُ

ويروى: يَطْبُونِي أَي يَقُودُنِي . وطَبَاهُ يَطْبُوهُ وَيُطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ وَيَطْبُوهُ الْمِعْقِي : يقول ذو الرمة يَدْعُونِي اللَّهُو فَأَتْبَعُهُ ، قال : وكذلك اطّباه على افتَعَلَه . وفي حديث ابن الزبير : أن مضعباً اطّبَنَى القُلُوبِ حتى ما تَعْدُلُ به أي تَحَبَّب إلى قُلُوبِ النَّاسِ وقَرَّبُها منه . يقال : طَاهُ يَطْبُوهُ وَلَاللَهُ المَعْدُ عليه ، وفي التهذيب : المعدى عمكذا في الاصل المتعد عليه ، وفي التهذيب : المعدى ، بالقاف والذال المعبة .

ويَطْسِيه إذا كناهُ وصَرَفَه إليه واختارُه لنَفْسِه ، واطَّبّاهُ يَطُّسِيه افْسَعَلُ منه ، فقُلِبَت الناءُ طَاءً وأَدْغِبَت .

والطُّباةُ \* الأحمَقُ .

والطبين والطبي : حكمات الضرع التي فيها اللَّبُنَنُ مِن الْحُفِّ والطِّلَّف والحافر والسَّباع ، وقيل : هو لذَواتُ الحافِرِ والسَّباع كالنَّدْ ي المرأة وكالضَّرُ ع لغَيْرِها ، والجمع من كُلُّ ذلك أطَّباءُ . الأصمعي: يقال للسِّباع كلها 'طبّي" وأطنباء، وذوات الحافر كُلُّها مثلُّها ، قال : والخُفِّ والظُّلَّف خَلَيْفُ وَأَخْلَافُ . التهذيب : والطُّبْسُ الواحد من أَطِبُهاءِ الظَّرْع ، وكُلُّ شَيء لا ضَرْع له ، مشلُ أ الكِلُّبَة ، فَلَهَا أَطْبَاءُ . وفي حديث الضَّحَايا : ولا المُصْطَلَمَةُ أَطْمُاؤُهَا أَي المَقْطُوعَةِ الضُّرُوعِ . قال ابن الأثير : وقيل يقال لمَوْضع الأخْلاف من الحَيْلِ والسَّبَاعِ أَطَنَّبَاءُ كَمَا يَقَالُ فِي ذَوَاتِ الْحُفُّ والطِّلَائِف خَلْف وضَراع . وفي حديث ذي الشُّدَيَّة : كَأَنَّ إِحْدَى يَدَيه طُنِي شَاةٍ . وفي المِمْتُلُ: جاوَزُ الحزام الطُّنْبِيِّين. وفي حديث عثمان: قد بَلغ السيلُ الزُّبي وجاورُزَ الحزامُ الطُّبْنَيْنِ ؟ قال : هذا كنابة عن المبالغة في تُجاو'ن حَدُّ الشُّرُّ والأَذَى لأَن الحزام إذا انتهى إلى الطُّبْسِين ِ فقد انْتُهَى إلى أبعد غاياته ، فكيف إذا جاوزًه ? واستِعارُه الحسينُ بن مُطَيِّر للمطرَ على التشبيه فقال:

كَثْرَاتْ كَكُثْرَاهُ وَبِلِهِ أَطْبَاؤه ، وَلِلهِ أَطْبَاؤه ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وخلف طبي أي مُعِيّب . ويقال : أطبّ بنو فلان فلاناً إذا خالتُوه وقبيلُوه . قال ابن بري : صوابه خالتُوه ثم قتتَلوه . وقوله خالتُوه من الحُلّة، د قوله « نجك » هكذا في الاصل .

وهي المتحبّة . وحكي عن أبي زياد الكلابي قال : شاة " طبواء إذا انتصب خلفاها نحو الأرض وطالا. طثا : الطّثنية : شجرة " تَسْمُو نحو القامة شوكة " من أصلها إلى أعلاها ، شوكها غالب لوروقها ، ووروقها صغار" ، ولها نويرة " بيضاء يتجرأسها النّحل ، وجمعها طشي " حكاه أبو حنيفة . ابن العُرابي : كلنًا إذا لعب بالقلّة . والطشى : المُصّات الصّغار .

طحا: طَمَّاه طَمْواً وطُهُواً : بِسَطَّة ، وطُهُمُ الشيء يَطْعِيهِ طَعْمًا : يَسَطَهُ أَيْضًا . الأَزْهِرِي : الطَّعْو كالدُّحُو ، وهو البِّسُطُ ، وفيه لغنان طَحَا يَطْحُو وطَعَى يَطْعَى . والطَّاحِي : المُنْبُسِطُ . وفي التنزيل العزيز : والأرض وما طحاها ؛ قال الفراء : طَحِاها ودَحاها واخد عَ قال شبر : معناه ومَنْ تَدَّمَاهَا فَأَبِدُلُ الطَّاءَ مِنْ الدَّالِ ، قَالَ : وَدَّحِاهَا وسَّعْهَا . وطَيْحَوْنه مثلُ دَحَوْنه أي بَسَطْنـه . قال ابن سيده: وأما قيراءة الكيسائي طُعِيبُها بالإمالة، وإن كانت من أذوات الواور، فإنما جاز ذلك لأنبُّها جاءت مع ما يجوز أن نمال ، وهو يَفْشاها وبَناها ، على أنهم قد قالوا مطَّلَقَة مَطَّنْحِيَّـة ، فلولا أَنْ الكسائي أمال تُلاها من قوله تعالى : والقُمُر إذًا تَلاها ، لقُلْنَنا إنه حمله على قولهم مِطْلَلَّة مَطْحِيَّة . ومظَّلَةً مُطَّعُوَّةً : عظيمة . ابن سيده : ومظِّلَةً طاحية ومُطْحِيَّة عظيمة" ، وقد طَحاها طعنواً وطَحَمْياً . أبو زيد : يقال للبيت العظيم ِ: مُطِلَّةٌ " مَطْعُونًا وْ وَمُطْعِيَّةُ وَطَاحِيةً وَهُو الضَّغُمُ .

مُطَّعُوْهُ وَمُطَّعِيةً وطاحية ، وهو الضخم . وضَرِبَه ضر با طحاً منه أي امتَد ". وطَحَا به قَلَبُهُ وهَبَّهُ يَطِعْنَى طَحْواً : ذَهَب به في مذهب بعيد ، مأخوذ "من ذلك. وطحاً بك قَلَبُك يَطِعْنَ طحياً : ذهب . قال : وأقبَل التَّيْسُ في طحيانه أي هباب . وطبحا يطبعو طعوا : بعد ؟ عن ابن دريد والقوم يطبع بعضهم بعضاً أي يد فع . ويقال : ما أدري أن طعا ، من طعا الرجل إذا ذهب في الأرض . والطبعا ، مقصور " : المنتبط من الأرض . والطبعي من الناس : الرادال . والطبعي من الناس : الرادال . والطبع المتناور تستدير حول المتنال .

ابن شيل: المُطَحَّى اللازِقُ بالأرض. وأبت مُطَحَّما أي مُنْسَطِحاً. والبَقْلة المُطَحَّية: الناطة ألم على وجه الأرض قد افتر شَتْها. وقال الأصعي فيا رُوك عنه أبو عبيد: إذا ضربَه حتى عند من الضَّرْبَة على الأرضِ قيل طحاً منها ؛ وأنشد لصخر الغيَّ :

وخفض عليك القول ، واعلم بأنني من الأنس الطاحي عليك العرمر مر من الأنس الطاحي عليك العرمر مر وضرَبَه ضرّبة طحا منها أي امند ؛ وقال :

له عسكر طاحي الضفاف عرمر م ومنه قبل طحا به قلبه أي ذهب به في كل مذ هب إ

طَعَا بِكَ قَلَبُ ، فِي الحِسانِ طَرُوبُ، 'بَعَيْنُهُ الشّبابِ، عَضْرَ حَانَ مَشْيِبِ،

قال عَلَقْمَة بن عَبِدَة :

قال الفراء: شَرِبَ حتى طَعَى ، يريد مد وجليه ؛ قال : وطَبَحَى البعير إلى الأرض إمّا خلاة وإمّا هُر الأ أي لرّق إمّا خلاة وإمّا الأوض هُر الأ أي لرّق بها. وقد طعمى الرجل إلى الأوض إذا ما دَعَو في نصر أو معروف فلم يأتيم ، كل ذلك بالتشديد ؛ قال الأصعمي : كأنه رَد قول بالتخفيف . والطاحي : الجمع العظيم . والطائح : الجمع العظيم . والطائح : والطائح : وعرد قال الاصعمى كأنه رد قوله بالتخفيف » مكذا في الاصل وعارة التهذيب ، قلت كأنه ( يمني الفراء ) عارض بهذا الكلام ما قال الاصعمي في طما بالتخفيف .

الهالك أ. وطبحا إذا مد الشيء وطبحا إذا هلك . وطبحو ته إذا بطبحته وصرعته فطبح : انبطح النبطح أ. وطبحيت أي المنتد أ. وطبحيت أي اضطبح عن . وفرس طاح أي مشرف . وقال بعض العرب في بمين له : لا والقسر الطاحي أي المر تفع .

والطُّحْمَيُّ : موضع ؛ قال مُلْيَح :

فأضعَى بأجزاع الطاعي ، كأنه فكيك أسارى فك عنه السلاسِلُ وطاحية : أبو بطن من الأزد ، من ذلك .

طخا: طخا الليل طخوا وطنفوا : أظلم . والطنفوة : السحابة الرقية . وليلة طخوا : أظلم منظيمة . والطنفية : عن كراع : الظلمة . وليلة " طخياة : شديدة الظلمة قد واركى السحاب قمركا . وليال طاخيات على الفعل أو على النب إذ فاعلات لا يكون جمع فغلاء . وظلام "طاخ . والطنفياء : ظلمة الليل ، ممدود" ، وفي الصحاح : الليلة المنظيمة ، وأنشد الى برى :

في لَيْلَةً صَرَّةً طَخْيَاءً دَاجِلَةً مَا تُبْصِرُ الْعَيْنُ فَيَهَا كُفُّ مُلْنَتَلِسِ

قال: وطحنا ليلنا طخوراً وطنخوا أظلم . والطخاء والطهاء والطبخاف ، بالمد : السعاب الرقسق المرتفع ؛ يقال: ما في السماء طخاء أي سعاب وظلما من واحدته طغاءة . وكل شيء ألبس شيئاً طغاء . وعلى قلبه طغاء وطحاءة أي غشية " وكر ب " ، ويقال : وجد ت على قلبي طغاء من فلك . وفي الحديث : إذا وجد أحد كم على قلبه طغاء فلياً كل السقر جل ؛ الطهاء : ثقل وغشاء وغشاء فلياً كل السقر جل ؛ الطهناة : ثقل وغشاء والطهنية الظالمة والغيم .

وفي الحديث : إن القلب طخاء كطخاء القمر أي شيئاً يَغشاه كما يُغشَى القمر .

والطَّخْيَةُ : السَّعابةُ الرقيقة . اللحياني : ما في السماء طُخْية " ، بالضم ، أي شيء من سَعاب ، قال : وهو مثل الطّنْخُرُ ور . التهذيب : الطّيْخاءَةُ والطّهاءَةُ من الفيم كلُّ قطعة مستديرة تسُدُ ضَوْءَ القَسر وتُعَطّي نُورَهُ "، ويقال لها الطّخنة ، وهو ما رق وانفرد ، وبُحْمَع على الطّخاء والطّهاء .

والطَّخْيَةُ : الأَحْمَقَ ، والجمع الطُّخْيُون . وتكامُّم فلان بكلمة طخياء : لا تُفْهم .

وطاخية ' ، فيا 'ذكر عن الضّحّاك : اسم ُ النَّمْلة التي أَخْبَر الله عنها أنها كلَّبَت سليان ، على سيدنا محمد وعليه الصلاة والسلام .

ما اغنادَ حُبُ سُلَبْسَى حِبنَ مُعْنَادِ ، وما تَقَضَّى بَواقِي دِينِها الطادِي

أي ما اعتادني حين اعتبادٍ ، والدينُ : الدُّأْبُ والعادة.

طوا: طراطر والترك ، فالطراكل ما كان عليه من الطراكل ما كان عليه من غير حبيلة الأرض ؛ وقبل: الطرام ما كان عليه من غير حبيلة الأرض ؛ وقبل: الطرام ما لا بحض عدد أه من صنوف الحلق . الليث : الطرام بحكثر أب بحثر به عدد الشيء . يقال : هم أكثر من الطراكل والترك ، وقال بعضهم : الطراق في هذه الكلمة كل شيء من الحكلق لا بحض عدد وأصنافه ، وفي أحد القولين كل شيء على وجه الأرض ما ليس من جبيلة الأرض من التراب والحصاء ونحوه فهو الطراكل.

وشي \* طري أي غَسَن بين الطراوة ، وقال قطرب : طرو الله علم وطري وطري والحم طري المعلم مهروز ، عن ابن الأعرابي . ابن سيده : طرو الشي أيطرو وطري طروة وطراة وطراة وطراة وطراة وطراة ، وطراة علم علم علم الشي أي أنشد ثعلب :

قُلْت لطاهبنا المُطرَّ في المُعمَلُ: عَجَّلُ لَنَا هَذَا وأَلْحَقْنَا بِذَا اللَّا بالشَّعْمِ إِنَّا قِلَهُ أَجِيْنَاهُ كَجَلُ

وقد تقدم في الهمز .

وأطرَى الرجـلُ : أحسن الثناء عليـه . وأطرَى فلانْ فَلَاناً إِذَا مُدَحَهُ بَا لِسِ فِيهِ } ومنه حـديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تُطْرُوني كما أَطْرَتِ النصارى المسيح فإنها أنا عَبْد ولكن قولوا عبد الله ورَسُولُه ؛ وذلكِ أنَّهم مَدَحُوه بما ليس فيه فقالوا: هو ثالث 'تُكلاثة وإنه ابن الله وما أشبَّهَهُ مِن شِير كهم وَكُفُرُ هِمِ . وأَطُورَى إِذَا زَادَ فِي الثَّنَاءِ . والإطراءُ: 'مِجَاوَزَةُ الحَدُّ فِي المَدْحِ والكَدْبِ فِيهِ . ويقال : فلان مُطْرَعًى في نَفْسهِ أي مُنتَحَيِّرٌ \* والطَّرِيُّ : الغريب' . وطَرَى إذا أَتَى ، وطَرَى إذا مَضَى ، وطرَى إذا تَجَدُّهُ ﴾ وطرَيَ يَطرُنَى إذا أَقبَلَ ۗ ﴾ وطَرَيَ بِطُورَى إِذَا مَرَ" . أَبُو عَمَرُو : بِقَالَ رَجُلُ" طارِي ٌ وطنُوراني وطنُورِي ٌ وطنُخرور ٌ وطنُمرور ٌ أي غريب ، ويقال للغُرُبَاء الطُّرَّاء ، وهم الذين يأنون من مَكان بعيد ، ويقال : لكل شيء أُطُورُ وَانِيَّةً \* يَعْنِي الشَّبَابِ .

وطرَّى الطِّيبَ : فَتَقَفَ بِأَخْلِاطٍ وخَلِّصه ، ١ قوله « بذا السبالتجم » هكذا في الاصول باعادة الباء في الشجم . ٢ قوله « وطري يطرى اذا أقبل » ضبطه في القاموس كرضي ، وفي التكملة والتهذيب كرمى . وكذلك طراى الطعام . والمنطر اله : ضرب من الطُّنيب ؛ قال أبو منصور : يقال للألنُوءُ مُطرِّءُاهُ " إذا كُلُو "بَتْ بطيب أو عَنْبُو أو غَيْرِه ، وطر بنت ا الثوب نَطْرِيسَةً . أبو زيد : أطريَّت العَسلَ إطراءً وأعقد ثه وأخشر ثه سواة. وغسلة مطراة أي مُو بِنَّاة " بِالأَفَاوِيهِ يُعْسَلُ مِا الرَّأْسُ أَوِ السَّدُ ، وكذلك العنود المنطري المربقي منه مثل المطبر يُنْبَخُرُ بِهِ. وفي حديث ابن عمر : أنه كان يَسْتَجْمَرُ بَالْأَلْمُوءُ : هـو العُودُ ! ؛ والمُطَرَّاةُ الَّتِي يُعْمَــُلُ عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر والمسك والكافور. والإطنويَّة ، بكسر الهنو مثل الهبنويَّة : ضربُ من الطُّعام ، ويقال له بالفارسة لاخشهُ . قال شير: الإطنوبية شيء أيعمل مشل النشاستيج المُسَلِّمَةُ ؟ وقال اللبث : هو طعامٌ يَتَّخَذُهُ أَهَلُ \* الشَّامِ لِيسَ له واحدُ ، قال : وبعضهم يَكْسِرُ المبزة فيقول اطرية بوزن زبنية ، قال أبو منصور: وكسرها هو الصواب وفتحمًا لحن عند هم ؟ قال ابن سيده : أَلِفُهَا واوْ ، وإِغَا فَتَضَيِّنَا بِدَلِكَ لُوجِود طرو وعدم طوي ، قال : ولا يُلتَّنَّفُتُ إلى ما تَقْلُمهُ الكسرة فإن ذلك غير مُعَاد .

واطر و وى الرجل: انتخم وانتنفخ جوفه . أبو عمرو: إذا انتنفخ بكن الرجل قبل اطر و وى الطاء ، لا اطريواء . وقال شهر: اطر و وى ، بالطاء ، لا أدري ما هو ، قال : وهو عندي بالظاء ؛ قال أبو منصور: وقد روى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال طري بطن الرجل إذا لم يتالك لينا ؛ قال أبو منصور: والصواب اظر و وى ، بالظاء ، كما قال شهر .

والطُّو يَّانُ : الطُّبِّقَ . وقال ابن سيده : الطَّو يَّانَ ١ قوله : هو العود اي العود الذي ينبخر به · ورواية هذا الحديث في النهاية : أنَّه كانَ يستجمرُ بالألنُو ۚ غِيرَ مُطَّرَ ۗ اهْ .

الذي يُوْكُلُ عليه ، قال : وقسع في بعض نسخ كتاب يعقوب مخفّف الراء مشدد الباء على فعلان كالفر كان والعرفان ، ووقع في النسخ الجيلية منه الطريان ، مشدد الراء محفّف الباء . وفي الحديث عن أبي أمامة قال : بَيْنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يأكل قديدا على طريان جالساً على قدميه ؛ قال شهر : قال الفراء هو الطريان جالساً الذي تنسسته الناس الطريان ؛ قال ابن السكيت: هو الطريان الذي يُوكُلُ عليه ، جاء به في حروف شددت فيها الباء مشل الباري والبخاني والسرادي والبخاني والبخاني

طسي : طَسَتْ نَفْسُهُ طَسْبًا وطُسَيَّتْ : تَغَيَّرُتْ مِن أَكُلِ الدَّمَمِ وعَرَضَ له ثِقَلَ مِن ذلك ورأيته مُتَكَرِّهاً لذلك ، وهو أيضًا باله ز . وطسا طَسْبًا : شرب اللَّبَنَ حتى يُخَتَرُهُ .

طشا: تَطَسَّى المربضُ: بَرِيءَ. وفي نوادر الأعراب: وجل طشة ، وتصغيره طشيّة إذا كان طعيفاً. ويقال: الطشيّة أمُ الصبيان . ورجل مطشي ومطشو . طعا: حكى الأزهري عن ابن الأعرابي : طعما إذا تَباعَد . غيره : طعا إذا ذل . أبو عمرو : الطاعي عني الطائع إذا تَبَاعَد . أبو عمرو : الإطعاء : الإطعاء :

طغي: الأزهري: الليث الطنفيان والطنفوان لفة فيه، والطنفوى بالفتح مثله، والفعل طفو ت وطبقيت، والاسم الطنفوى . ابن سيده : طفى بطنفي طفياً ويطنفو طفياناً جاوز القدر وارتفع وغلا في الكفر . وفي حديث وهب : إن المسلم طفياناً كطنفياناً كطنفيان المال أي يحمل صاحبة على الترخص عا استنبة منه إلى ما لا يَحلُ له ، ويتر فع به على من دونه ، ولا يُعطى حقة بالعمل به كما يَفعل من

رَبِهُ المال . وكلُّ مجاوز حدُّه في العصَّان طَاغِ . ابن سيده : طَغَـوْتُ أَطَّغُمُو وأَطَّغُمَ كُطَّفُواً كَطَّغَيْت ، وطَغُوَى فَعْلَى منهما . وقال الفراء منهما في قوله تعالى: كَذَّ بُتُ ثُبُودُ بِطَعْوُاهَا ، قال: أَوَادَ بِطُلُغَيَّانِهَا ﴾ وهما مصدران إلا أن الطُّغُوك أَشْكُلُ بِرُ ۚ وْسُ الْآيَاتُ فَاخْتَيْرِ لَذَلَكُ ۚ ، أَلَا تُرَاهُ قَالَ : وآخِر ُ دَعُواهُم أَنِ الحَمَّدُ للهِ ? معناهُ وآخِرُ دعائهم . وقال الزُّجَّاج : أصل طَفُواها طَعْمَاهَا ، وفَعْلَى إِذَا كَانَتَ مِن دُواتِ البَّاءُ أَبِّدُ لَتَ ۚ فَى الاسم واواً ليُفْصَل بِينِ الاسم والصَّفَةِ ، تقـول هي التَّقُوكَى ، وإنا هي من تَقَيْتُ ، وهي البَّقُوكَى من بَقيت . وقالوا : امرأة مُ خَزَرُيا لأنه صفة . وفي التنزيل العزيز : ونَذَوَهُمْ في طُغْيَانِهِم يَعْمَهُون. وطَغِي َ بَطِغْمَى مِثْلُهُ . وأَطْعَاهُ المَالُ أَي جَعَلَهُ طاغياً . وقوله عز وجل : فأمَّا تَـمُوهُ فأهْلِكُوا بالطَّاغيةِ ؛ قال الزجاجُ : الطَّاغِيَّةُ ' طُغْيَانُهُم امم كالعَاقِبَةِ والعَافِيَةِ . وقال قَنَادَة : بَعَثَ اللهُ عليهم صيحة ، وقيل : أَهْلِكُوا بالطاغيةِ أي بصيحة العذابِ ، وقيل أُهْلِكُوا بالطاغية أي بطُنْغُيانهم . وقال أَبُو بِكُو : الطُّغُيا البغي والكُفُورُ ؛ وأنشد :

وإن رَكِبوا طَعْبَاهُمُ وَضَلَالُهُمُ ، فليس عَذَابُ اللهِ عَنْهُم بِلابِتْ

وقال تعالى: ويَمَدُّهُم في طُغْيَانِهِم يَعْسَهُونَ . وطَغَى المَاءُ والبحر: ارتَفَع وعلا على كلَّ شيءً فاخْتَرَقَه . وفي التنزيل العزيز: إنَّا لَمَّا طُغَى المَاءُ حَمَلُناكُم في الجادية . وطغَى البحرُ : هاجَتُ أَمُواجُه . وطغَى السيلُ أيواجُه . وطغَى السيلُ إذا جاءً عاء كثير . وكلُ شيء جاوز القدر فقد إذا جاءً عاء كثير . وكلُ شيء جاوز القدر فقد طغى كما طغَى الماءً على قوم نوح ، وكما طغنت الصحة على عمود .

وتقول: سبعت طغي فلان أي صواته، هذالية، وفي النسوادر: سبعت طغي القوم وطهيبهم ووغيهم أي صواتهم. وطعنت البقرة تطغى: صاحت . ابن الأعرابي: يقال البقرة الحائرة والطعنيا، وقال المنفضل: طعنيا، وفتح الأصمعي طاء طغيا، وقال ابن الأنباري: قال أو العباس طغيا، مقصور غير مصروفة، وهي بقرة الوحش طغيا، وطغيا: المحتمي أنه قال: المغيرة . ويحكى عن الأصبعي أنه قال: المغيرة والوحش، وقيل فضم . وطغيا: المم ليقرة الوحش، وقيل الصغير من بقر الوحش من ذلك جاء شاذاً ؟ قال أمية أن أبي عائذ الهذابي :

# وإلاً النَّعامَ وحَفَّانَهُ ، وطَفَّانَهُ ، وطَغْيَا مع اللَّهُقِ الناشِطِ

قال الأصعي: 'طغيا بالضم ، وقال ثعلب: كغيا بالفتح ، وهو الصغير من بقر الوحش ؛ قال ابن بري: قول الأصبعي هو الصحيح ، وقول ثعلب غلط لأن فعلي إذا كانت اسماً يجب قلب يائها واوا نحو شروك وتقوى ، وهما من شريت وتقيت ، فكذلك يجب في طغيا أن يكون طغوى ، قال: ولا يلزم ذلك في قول الأصبعي لأن فعلى إذا كانت من الواو وجب قلب الواو فيها ياة نحو الدنيا والعليا ، وهما من دنيوت وعكوت .

والطاغية : الصاعقة ُ .

والطُّعْنَيةُ : المُسْتَصْعَبُ العالِي مِنْ الجَبلِ ، وقيل : أَعْلَى الجِبلِ ، قال ساعِدة بن جُوْيَّة :

> صَبُّ اللَّهِيفُ لِمَا السُّبُوبَ بطَعْبَةٍ تُنْنِي العُقَابَ ، كَمَا يُلِلَطُ المِحْنَبُ

 الطَّغَيَّةُ الصَّفَاةُ المَلْسَاءُ ؛ وقال أبو زيد : الطَّغْيةُ مَن كلَّ شيء نَبَذَةً منه ، وأنشد بيت ساعدة أيضاً يصف مُشْتَار العسل ؛ قال ابن بري: واللَّهِيف المُكروب ، والسَّبُوب مع سب الحَبْل ، والطَّغْية النَّر سِ الحَبْل ، والطَّغْية كانها ترس مكبُوب . التَّر سِ أي هذه الطَّغْية كانها ترس مكبُوب . وقال ابن الأعرابي : قبل لابنة الحُسُ ما مائة من الحَبْل ؟ قالت : طغي عند من كانت ولا توجد ؛ الحَبْل ؟ قالت : طغي عند من كانت ولا توجد ؛ فإما أن تكون أوادت الطُّغْيان أي أنها تُطغي صاحبها ، وإما أن تكون عنت الكثرة ، ولم فيسَره ابن الأغرابي .

والطاغـوت ' يقع' على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث : وزَّنْهُ فَعَلَمُوتٌ إِغَا هِـو طَغَيْمُوتٌ، قُدُّمتِ الياءُ قبل الغَيْنِ ، وهي مفتوحة وقبلها فَتُحَةً " فَقُلْبَتْ أَلْفاً . وطاغُوت "، وإن حاء على وزن لاهُوتٍ فهمو مَقْلُنُوبٌ لأَنه مَن طَعْمَى، ولاهُوت غَيْر مَقَلُوبِ لأَنه من لاه بَمَنْز لهُ الرُّغَبُوت والرَّهَـُوت ، وأصل وَزْن طاعُوت طَعَـُوت على فَعَلُوتٍ ، ثم قُدُ من الباءُ قبل الغين مُعافَظَة على كِقَانُهَا فَصَارَ طَلِيَغُنُوتَ ، وَوَزَنْنُهُ فَلَـعُنُوتَ ، ثُمَّ قُـُلُبِتُ الياءَ أَلِفاً لَتِنجَرُ كَهَا وَانْفِنَاحِ مَا قَبْلُهَا فَصَالَ طاغُوتٌ. وقوله تعالى: يُؤْمَنُونَ بِالجِبِتِ وَالطَّاغُوتِ؛ قِالَ اللَّبِثِ : الطَاغُنُوتَ تَاوُّهَا وَائْدَةٌ ۗ وَهِي مُشْتَقَّةٌ ۗ من طَغَى ، وقال أبو إسعق : كُلُّ مُعبود من دون الله عز وجلُّ جبُّت وطاغُوت ، وقبل : الحبُّث ا والطَّاغُوتُ الكُّهَنَّةُ والشَّياطينُ ، وقيل في بعض التفسير : الجبنت والطَّاعْنُوت حُسَى " بن أخطَّت وكعب ُ بن ُ الأَشْرِفِ السِّهُوديَّانَ ؟ قَالَ الأَزْهِرِي : وهذا غيرُ خارج عَمَّا قال أهل اللغة لأنهم إذا اتَّسَعُوا أُمرَ هما فقد أَطاعُوهما من دون الله . وقال الشَّعيُّ

وعطالا وعاهد الحست السعر ، والطاغوت الشطاق والكاهن وكلُّ رأس في الضَّلال ، قد يكون واحداً؟ قال تعالى : تُويدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطِاعُوتِ وقد أمر ُوا أن تَكَفُّرُوا به ؛ وقد بَكُون حَبُّعاً ؛ قال تعالى : والذن كَفَرُوا أُوْلُمَاوُاهُمُ الطَّاغُوتُ ﴿ يُخْرُ جُونِهِم ؟ فَجَمَعَ ؟ قالَ اللَّيثُ : إِنَّهَا أَخِبُرُ عَـِنَ الطاغُوت بحَمْعُ لأنه جنسٌ على حدٌّ قوله تعالى: أو الطُّفُلُ الذينَ لَم يَظْهُرُ وا على عَوْراتِ النساء؛ وقال الكسائي : الطاغوت واحد وجماع ؟ وقبال ابن السكيت : هو مثل الفُلْكُ 'بذكر' ويؤنَّت ؟ قال تعالى : والذن احِتَنَـُوا الطاغوتَ أَنْ تَعَـُدُوهَا ؟ وقال الأخفش: الطاغوت بكون اللاصنام، والطاغوت يكون من الجنِّ والإنس، وقال شمو: الطاغوت يكون من الأصنام ويكون من الشباطين ؟ ابن الأعرابي : الجيئتُ وَنُلْسَ البَّهُ وَهُ وَالطَّاعُوتُ ا رئيس النصاري ؛ وقال ابن عباس : الطاغوت كعب ابنُ الأَسْرُفُ ، والجِنْتُ حُنَى ۚ بِنَ أَخْطَلَتُ ، وجمع الطاغوت طواغت . و في الحديث : لا تَحْلَفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّواغَى ، وَفِي الآخُر : وَلَا بالطُّواغيتُ ، فالطُّو اغِي جمع طاغيلُةٍ ، وهي ما كانوا يَعْبُدُونه من الأصنام وغَيْرِ ها لم ومنه : هذه طَاغية دوس وخَنْعَمَ أي صَنَمْهُم ومَعْبُودُهُم، قال : ويجوز أن يكون أراد بالطُّواغي من طَغْي في الكُفُسُرِ وجاوَزَ الحَـَـدُ ، وهُمْ عُظَّمَ اوْهُمْ وكُبُرَ اوْهُم ، قال : وأما الطُّواغِيثُ فَجْمَعُ ظَاغُوتُ وهو الشيطانُ أو ما 'يُؤكِّن لهـم أن أيعيُدوا مـن الأصنام . ويقال للصنَّم : طاغوت والطاعمة : مَلَكُ الرُّوم . اللَّث : الطاغمة الجَلَّارُ العَنبدُ . ابن شِميل: الطاغية الأحميَّق المستَكَالِير الطَّالِم . وقال شمر : الطَّاعْيَة الذي لا يُبالي لما أتَّى يَا كُلُّ

الناس ويقهر هم ، لا يَشْنِيه تَحَرَّج ولا فَرَق . طفا : طفا الشيء فوق الماء يطفو طفوا وطفوا : ظهر وعلا ولم يوسب . وفي الحديث : أنه ذكر الدّحال فقال كأن عينه عنية طافية وسل أبو العباس عن تفسيره فقال : الطافية من العنب الحبّة التي قد خرجت عن حد ينته أحواتها من الحبّ فنتأت وظهرت وار تفعت ، وفيل : أداد به الحبّة الطافية على وجه الماء ، شبه عيه بها ومنه الطافي من السّبك لأنه يعلن ويظهر على وأس الماء . وطفا الثّور الوحشي على الاكم والرامال ؟ قال العجاج :

إذا تَلَـقَتْهُ الدَّهاسُ خَطْرَهَا ﴾ وإن تَلَـقَتْه العَقَاقِيــلُ طَفًا

ومَرَّ الطَّبْنِيُ يَطَّفُو إذا خَفَّ على الأرض واشْتَدَّ عَدُّوهُ .

والطُّفاوة : ما طَفا مِن زَبَد القِيدُر ودَسَمها . والطُّفاوة ، بالضم : دارَةُ الشس والقبر . الفراء : الطُّفاو في الدَّارَةُ الطُّفاو في الدَّارَةُ عولَ الشّس ؟ وقال أبو حاتم : الطُّفاوة الدَّارَةُ التي حولَ القبر ، و كذلك 'طفاوة القيدُر ما طَفا عليها من الدَّمَم ؟ قال العجاج :

﴿ كُطْفَاوَ أَنَّ الْأَنْسُ كَحْمٌ الجُهُلُ

والجُمُل : الذينَ يُدْيِبُونَ الشَّحْمَ . والطَّفُونَ : النَّبُتُ الرَّفِقُ .

ويقال: أَصَبُنَا كُلفاوة من الرَّبِيعِ أَي شَبْئاً منه. والطافي: والطُّفاوة : حَيْ من قَيْسِ عَبْلانَ . والطافي: فرسُ عَبْرو بن سَيْبانَ . والطُّفْيَة : خُوصَة المُتَقَل ، والحَثْفَية : خُوصَة المُتَقَل ، والحَبْم كُلفي ؟ قال أبو ذويب :

لِمَنْ طَلَـَلِ ۗ بالمُنتَضَى غَيْرُ حَالِلِ ، عَفَا بَعْدَ عَهْدٍ مِن قِطارٍ وَوَابِيلِ ِ؟

عَفَا غَيْرَ نَـُوي الدارِ ما إنْ تُسِينَهُ ،
وأقبطاع ُ طفي قَـد ُ عَفَت في المتعاقِلِ
المتناقِلُ : جَمَعُ مَنْقَلَ وهو الطرّيقُ في الجَـبَل ،
ويوى : في المتنازِل ، ويوى في المتعاقِل ، وهو كذا في شعره .

وذو الطنفيتين : حية لهما خطسان أسودان أسران بالحوصتين ، وقد أمر الني ، صلى الله عله وسلم ، بقتلها . وفي الحديث : افتتلوا ذا الطنفيتين والأبتر ، وقبل : ذو الطنفية : حية الم تخطان أسودان على ظهره . والطنفية : حية البيتة خبيئة قصيرة الذنب بقال لها الأبتر ، وفي حديث الني ، على الله عليه وسلم : افتتلوا الجان ذا الطنفيتين والأبتر ؟ قال الأصعي : أداه شبة الحكطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المنقل ، وها الطنفيتان ، ودبها قبل لهذه الحية طفية على معنى ذات طفية ؟ قال الشاعر :

وهُمْ بُكِالِثُونَهَا مِن بَعْدِ عِزَّتِهَا ، كَا تَذَلُ الطُّفَى مِنْ ثُرَقْبَةً الراقي

أي آذرات الطُّفَى ، وقد السَّمَّى الشيء بامم منا البجاوراه . وحكى ابن بري : أن أبا عُبَيدة قبال خطاًان أسودان ، وأن ابن حَمَّزَة قال أَصْفَران ؛ وأنشد أبن الأعرابي :

عَبْدُ إذا ما رَسَبَ القَوْمُ طَفَا

قال: طَفَا أَي نَوْا بِجَهْلِهِ إِذَا نَرَوْنُ الْحَلِمِ.

طلي: طلى الشيء بالهناء وغيره طلنياً: لتطلخه، وقد جاء في الشغر طلنينه إيّاه؛ قال مسكين الدّارمي:

كَأَنَّ المُوقِدِينَ بِهَا جِمَالُ<sup>ن</sup>َ طَلاهَا الزَّيْتَ والقَطرانَ طالِ

وطَّلَاهُ : كَطَّلَاهُ ؛ قال أَبُو ذُوِّيبٍ :

ومِرْبِ بُطَلَق بالعَبِيرِ ، كَأَنَّهُ وَمِرْبِ مُطَلِقًا اللَّمُورِ وَالْمِيحِ

وقد اطئلی به وتطَلَّی ؛ وروي بیت أبي ذوّبب : وسِرْبِ تَطَلَّی بالعَبیرِ

والطلّاء : الهناء . والطلاء : القطران وكل ما طلبت به . وطلبت به الدهن وغيره طلبا ، وطلبت به على افشمات والطلاء : والطلاء الإبل وهو الهناء والطلاء : ما الشراب ، شبة بطلاء الإبل وهو الهناء والطلاء : ما طلخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، وتسميه العبم المسبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، وتسميه العبد من العبد بن الأبرص المنذ و حين أداد بعينها ؛ قال عبيد بن الأبرص المنذ و حين أداد قتلة :

### هي الخَمْر' بكنُونَها بالطَّلا، كما الذَّنْب' بُكنَنَى أَبا جَعْدَهُ

واستشهد به ابن سيده على الطلاء خائر المنصف بنشبه به ، وضربه عبيد مشللاً أي تُظهِرُ لي الإكثرام وأنت تُريدُ قَتْمَ لي ، كما أن الذئب وإن كانت كنيتُه حَسَنَةً فإن عمله ليس مجسنن ، وكذلك الحمرُ وإن سبت طلاءً وحسن اسمها فإن عملها قبيح ؛ ودوى ابن قنتينة بيت عبيد :

## هي الحَمْر تُكْنَى الطِّلا،

وعَرُوضُه على هذا ، تنقص جزءاً ، فإذاً هذه الرواية خطأً ؛ وقال ابن بري : وقالوا هي الخَمْرُ ؛ وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري : هكذا يُنشد هذا البيت على مَرِ الزمان ونصفه الأول ينقص جزءاً. وفي حديث على ، رضي الله عنه : أنه كان يرز ، قهم الطلاء ؛ قال ابن الأثير : هو ، بالكسر والمد ،

الشراب المطبوخ من عصير العنب عقال : وهو الرّب ، وأصله القطر ان الخاثر الذي تأطل به الإبل الرّب ، وأصله القطر ان الخاثر الذي تأطل به الإبل الإناء في شراب يقال له الطلاء ؛ قال هذا نحو الحديث الآخر : سيَشْرَب ناس من أمني الحيش يُستونها بعير اسبها ؛ يويد أنهم يَشْرَبون النّبية المُسكر الطبوخ ويسمونه طباء تحر ون النّبية المُسكر المطبوخ ويسمونه طباء تحر ونها من أن يسموه خمراً ، فأما الذي في حديث علي ، رضي الله عنه ، فليس من الحسر في شيء وإنا هو الرّب الحلال ، وقال اللحاني: الطللة مُذَكَر الا عَمن .

وناقة طَلْمَاءُ ، مدود : مَطْلِيَة . والطَّالِية : صوفة تَطْلَى بها الإبل . ويقال : فلان ما يُساوي مُطليّة ، وهي الوبندة وهي الصوفة التي تُطلَى بها الجَرْبِي ، وهي الرَّبْدَة أَيْضاً ؛ قاله ابن الأعرابي ، وقال أبو طالب : ما يُساوِي مُطليّة أي الحَيْط الذي يُسَدُ في رجل الجَدْي ما دام صغيراً ، وقبل : الطَّلْمَة فُرْقة المادِك ، وقبل : الطَّلْمَة فُرْقة المادِك ، وقبل : هي الشَّمَلة التي يُهنا بها الجَرب . قال ابن بري : وقول العامة لا يُساوِي مُطليّة عَلَمَط إِنَا هو طِلْوة ، والطلّوة ، قطعة حَبْل .

والطَّلَى : المَطْلِيُّ بالقَطَران . وطَّلَيْتُ البَعيرَ ال

والطّلَي : الصغير من أولاد الغنم ، وإغا سبي طليتاً لأنه 'بطلى أي تُشدّ رجله بحَيْط إلى و تِد أياماً ، والمر ما يُشد به الطّلني . والطّلاة : الحبل الذي يُشد به رجل الطّلى إلى وتد . وطللوت الطّلتى: مستنه . والطّلاو والطّلوة : الحَيْط الذي يُشد به وجل الطللي إلى الوتِد . والطّلني والطّلية والطّلية والطّلية ؟ قال اللحياني : هو الحَيْط الذي يُشد في رجل الجد ي ما دام صغيراً ، فإذا كبير وأبيق والرّبق في العُنث . وقه طليت الطّلى أي شدة ثه .

وحبكى ابن بري عن ابن دُرَيْك قال : الطُّلُّورُ

والطُّلُّكَى بمعنتَى . والطُّلُّدُوَة : قطعة خَيْط ِ . وقال ابن حَمْزة : الطُّلَى المَرْبُوط في الطُّليَّتِه لا في رِجْلَيَّهُ . والطُّلْنِيَةُ : صَفْحَةَ العُنْثُقِ ، ويقال الطُّلاةُ أَيضاً ؛ قـال : ويُقَوِّي أَن الطُّليُّ المربوطُ ا في عُنْقه قول ابن السكست : رَبَّقَ البَّهُمُ يَوْ بُقُهَا إذا جَعَلَ رُؤُوسَهَا في عُرَى حَبِّل . ويقال : اطلل سَخْلَتَكُ أَى ارْبُقها . وقال الأصعى : الطُّلَمُّ والطُّلِّسَى والطَّلَّـو ُ بمعنَّى . والطُّلْنِيَةُ أَيضاً : خِر ْفَة العارك ، وقد طَلَتْه . قال الفارسي : الطُّلَّيُّ صفة " غالبة "كسروه تكسير الأسماء فقالوا 'طلسيان"، كَقُولُهُمُ لَلْحَدُولُ سَرَى وسُرُ بَانٌ . ويقال : طَلُوتُ رُ الطُّلِّكِي وطَّلَنْتُه إذا رَيِّطْنُه برجْلُه وحَبَّسْتُه . وطَلَمَيْتُ الشيءَ : حَبَسْته ، فهو طَلِي ومُطَّلِّي . وطَيَلَيْت الرجُسُلُ طَلَّيًّا فهو طَلِيٌّ ومَطلِيٌّ: حَبَسْته . والطُّلُّتي والطُّلَّانُ والطُّلَّوانُ : بياضٌ يعلُو اللِّسانَ من مَرَض أو عطش ؛ قال : لقَدْ تَرَكَتْنِي نَاقَتِي بِتَنْدُوفَةٍ ،

لِسانيَ مَعْقُولُ من الطَّلْيَانِ وَالطَّلْيَانِ وَالطَّلْيَانِ وَالطَّلْيِنُ وَالطَّلْيَانُ ؛ القَلْتَح في الأَسْنَانِ ، وقد طَلِيَ فُوه فهو يَطْلَلَى طَلْتَى ، والكَامة وأوية ويائية . وبأَسْنَانِه طَلِي وطِلْنَانُ ، مثلُ صَبَي ٍ وصِبْيانٍ ،

أي قَلَح . وقد طَلِيَ فَمه ، بالكسر ، يَطْلَمَ طَلَّى إِذَا يَبِسَ رِيقُهُ مَن العُطَشِ .

والطئلاوَ أَنْ الرَّيقُ الذي كيف على الأَسْنَانِ من الطئلاوَ أَنْ الرَّيقُ الذي كيف على الأَسْنَانِ من الجُنُوع ، وهو الطئلنوانُ للس بالفَتْح ، يقال : طلبي فَمُ الإنسانِ إِذَا عَطِشَ وبقيت ويقة تتقيلة في فمه ، ودبا قيل كان الطئلي من جهد يُصبُ الإنسانَ من غير عَطش،

وطُّـلِّي لسانُه إذا تَقُلُ ، مأخوذ ٌ من طَلَّـى البُّهُمَّ

إذا أو ثقة . والطئلا والطئلاوة والطئلاوة والطئلوان والطئلوان : الرّبق بَنَخَشَر ويَعْصِب بالفَهم من عطش أو مرض ، وقبل : الطئلوان ، بضم الطاء ، الرّبيق تجيف على الأسنان ، لا جمع له ؛ وقال اللحياني : في فَمِه طلاوة أي بقيلة " من طعام . والطئلاوة الكلا : القليل منه . والطئلابة والطئلاوة : فوابة اللّبن . والطئلاوة : الجلدة الرّقيقة فَوْق وقا الله أو الدم . والطئلاوة : ما يُطئلي به الشيء ، وقياسه طلاية لأنه من طلبت ، فدخلت الواو وقياسه طلاية لأنه من طلبت ، فدخلت الواو فيا عندك لأشاوي .

والطُّلْمَى: الصغيرُ من كلِّ شيءٍ ، وقبل: الطُّلَى هو الولد الصغيرُ من كلِّ شيءٍ ؛ وشبه العجَّاج رَمّادَ المَوْقِد بَينَ الأَتَافِي بالطُّلْمَى بَين أُمَّهَاتِه فقال:

طَلَى الرَّمادِ اسْتُرْ ثِمَ الطُّلِيُّ

أراد : أَسْتُرْ ثِمَهُ ؛ قال أبو الهيثم : هذا مَثَل جعلَ الرَّمادَ كالولد لثلاثة أَيْنُتَي ، وهي الأَثافي عَطَفَنْ عليه عليه ؛ يقول : كأنسًا الرَّمادُ ولد صغير عَطَفَت عليه ثلاثة أَيْنُتَي . الجوهري : الطلا الولد من ذوات الظلاف والحيف ، والجمع أطلاف ؛ وأنشد الأصمعي لزهير :

بها العين والآرام بمشين خِلْفَة ، وأَطَّلاؤُها يَنْهَضَنَ مَن كُلُّ مَجْشُم

ابن سيده : والطلّنو والطلّا الصغير من كلّ شيء ، وقيل : الطلّلا ولَـد الظلّنية ساعة تَضَعه ، وجمعه طلِنوان ، وهو طلاً ثم خِشف ، وقيل : الطلّا من أولاد الناس والبهائم والوحش من حين بولد إلى أن يتَشد د . وامرأة مُطلّية " : ذات طللى . وفي حديثه ، صلى الله عليه وسلم : لولا ما يأتين

لأزواجهِن دَخلَ مُطلباتُهُن الجنة ، والجمع أطلاة وطلبي وطلب وطلبان وطلبان والسعاد بعض الوجاز الأطالاء لفسيل النخل فقال :

دُهْمًا كَأَنَّ الليلَ في زُهائِها ، لا تَرْهَبُ الذَّئبَ على أَطْلائِها

يقول: إن أولادَها إنما هي فَسيل "، فهي لا تَر ْهَب الذُّب ، لذلك فإن الذَّنَّاب لا تأكل الفَسيل . الذرُّب ، لذلك فإن الذِّنّاب لا تأكل الفَسيل . الفراء: اطـل صليبًك ، والجمع الطنَّليان ، وطلوّنه ، وهو الطنّلا ، مقصور "، يعني ارْبطه برِجلِه .

والطُّلِّي : اللَّذَّة ُ ؛ قال أبو صَخْر الهذلي :

كما تُشَنِّي حُمَيَّا الكأسِ شاربِها ، لم يَقضِ منها طِلاهُ بعد إنْفادِ

وقضى ابن سيده على الطلّى اللـذّة بالياء ، وإن لم يُشْتَقَّ كما قال لكـثرة طل ي وقلـة طل و . وتَطَلَّكُ فلان إذا لزم اللّهو والطّرَبَ. ويقال: قَضَى فلان طلاه من حاجتِه أي هواه .

والطُّلَّاة ُ: هِي العُنْنَى ، والجِمع ُ طَلَى مِثْل ُ تُقَاةً وَتُقَلَّى ، وبعضهم بقول ُ طُلْوة ُ وطُلْلَى . والطُّلَى : الأَعْنَاق ، وقبل : هي أصُول ُ الأَعْنَاق ، وقبل : هي ما عَرُضَ من أَسفل الحُشَسَاء ، واحدتُها مُطليّة . عيره : الطُّلَّى جمع مُطليّة ، وهي صَفْحة المُنْنَى . وقال سيبويه : قال أبو الخطاب ُ طلاة ُ وهو من باب رُطّبة ودُ طبّ لا من باب تَسْرَة وتَسْر ، فافهم ؛ وأَنشد غيره وقول الأَعْشى :

منى تُسْقَ من أنْيابِها بعد هَجْعة من الليل ِشِرْباً ، حين مالت طلاتُها قال سببويه : ولا نَظيرَ له إلا حَرْفان : حُكاة "

قال سببویه : ولا نَظیرَ له إلا حَرْفان : حُمْكَاة " وحُكِتَى ، وهو ضَرْب من العَظاء ، وقبل : هي

دابة تُشْبه العَظاء ، ومُهاة ومُهنَّى ، وهو ماء الفحل في رَحِم الناقة ، واحتج الأصعي على قوله واحدثُها مُطلَّية بقول ذي الرمة :

أَضَلَهُ وَاعِياً كَلْنَبِيَّةٍ صَدَرًا عن مُطْلِبِ، وطُلُم الأَعْنَاقِ تَضْطَرِبُ قال ابن بري : وهذا ليس فيه حجة لأَنه يجـوزُ أَن يكون جمع طلاةٍ كمهاةٍ ومَهـًى .

وأَطَـٰلَى الرجلُ والبَّعيرُ إطَّـٰلاً ۚ ، فهو مُطْـُل ٍ : وذلكَ إذا مالت عُنْـُقُهُ للموت أَو لفيرِه ؛ قال :

وسائلة نسائِل عن أبيها ، فقلت لها : وقعن على الخبير تركن أباك قد أطالى ، ومالت عليه القشعان من النشور

ويروى: مثالَ الثُّمَلُبان. وفي الحديث: ما أطنلي نبي قَطُ أَي ما مالَ إلى هواهُ، وأَصله من ميل الطُّلا، وهي الأَعْناقُ، إلى أحدِ الشُّقَانِ.

والطثلثوة: لغة " في الطثلثية التي هي عَرَّضُ العُنْسُ. والطثلثية: بياض الصبح والنوار. ورجل طلى"، مقصور" ، إذا كان شديد المرض مشل عبتى ، لا يُثننى ولا يُبعثه ، وربا قبل رَجُلانِ طلبان وعبيان ورجال أطلاة وأعباة ؛ قال الشاعر:

أَفَاطِمَ ، فَاسْتَحْبِي طَلَّى وَتَحَرَّجِي مُصَابِاً ، مَن بَلْجَجَ بِهِ الشَّرُ لِلْجَجِ

ابن السكيت : طَلَّئِتُ فلاناً تَطَلِّيةً إذا مَرَّضَتُه وقبت في مَرَّضِه عليه .

والطثلاً؛ مثال اَلمُكاف : الدَّمْ ؛ يقال : تَوَكَنه يَتَسَخَط في طلاّئِه أي يضطرب في دمه مقتولاً ، وقال أبو سعيد : الطثلاً شيءٌ بَخْرُجُ بعد سُؤبوب الدَّم يُخالِفُ لون الدَّم ، وذلك عند خروج

النَّفْس من الذَّبِيح وهو الدَّم الذي يُطلَّل به . وقال أَن بزرج : يقال هو أَبغض إليَّ من الطلَّليَّا والمُهُل ، وزَّعم أَن الطلَّليَّا قَرْحة تَغرُّرُج في جَنْبِ الإنسان سَبْيهة بالقُوباء ، فيقال للرجل إنحا هي قُوباء وليست بطلَيًا ، يُهوّن بذلك عليه ، وقيل : الطلَّليًا الجَرَب .

قال أُبو منصور: وأما الطلّائياة فهي النَّمَلة ، ممدودة. وقال ابن السكيت في قولهم هـو أهون عليه مـن طلّية : هي الرّبْذَة وهي النَّمَلة ؛ قاله بفتح الطاء . أبو سعيد : أمر مطلليّ أي منشكيل منظليم كأنه قد طليّ بما لبّسة ؛ وأنشد ابن السكيت :

شَامِدًا ، تَنَقِي المُنبِسُ على المُرْ يَهِ ، كَرْها ، بالصَّرْفِ ذي الطَّلَاء

قال : الطَّلَاءُ الدَّمُ في هذا البيت ، قال : وهؤلاء قوم يريدون تسكين حَرْبِ ( وهي تَسْتَعْصِي عليهم وتَزْبِنُهُم لما هُريقَ فيها من الدَّماء ، وأراد بالصَّرْف الدمَ الخالص .

والطثلى : الشُّغْصُ ، يقال : إنه لَتَعَمِيلُ الطَّلَى ؟ وأنشد أبو عمرو :

وخَدّ كَمَثْنِ الصُّلِّيّ جَلَوْنَهُ ، جَمِيلِ الطُّلِّي، مُسْتَشْرِ بِ اللَّوْنِ أَكْحَلِّ

ابن سيده : الطئلاوة والطئلاوة الحُسْنُ والبَهْجَةُ والقَبولُ في النَّامي وغير النامي ، وحديث عليه مُطلاوة "٢ وعلى كلامه مُطلاوة "على المَثَل ، ويجوز طلاوة " . ويقال:ما على وجُهه حَلاوة " ولا طلاوة "، وما عليه مُطلاوة " ، والضم اللغة الجيدة ، وهو الأفتصح . وقال ابن الأعرابي : ما على كلامه طلاوة " وحَلاوة "

بالفتح ، قال : ولا أقول طلاوة بالضم إلا للشيء يُطلى به، وقال أبو عمرو: طلاوة وطالاوة وطالاوة . وفي قبصة الوكيد بن المنفيرة : إن له لحالاوة وإن عليه لطالاوة أي رونانقاً وحسناً ، قال : وقد تفتح الطاء . والطالاوة : السّعر .

ابن الأعرابي: طلس إذا شمّم سَنْماً قَسِيحاً والطلاء: الشّمْم مُ وطَلَيْتُهُ أَي سَنْمَنه . أبو عمرو : وليل طال أي مُطلبم كأنه طلى الشُّخُوصَ فَمَطاعا ؟ قال أبن مقبل :

أَلا طَرَقَتْنا بالمَدينة ، بَعْدَما طلى اللَّيْلُ أَذْنَابَ النَّجادِ، فأظلَمَا

أي غَشَّاها كما يُطلَّى البَعيرِ اللَّهَ طِرانِ .
والمُطلاءُ : مَسِيلٌ ضَيَّقٌ من الأَرضَ بُمَدُ ويُقْصَرَ،
وقيل : هي أَرضُ سَهلة ليَّنة " تُنْسِتُ العِضَاهَ ؟
وقد وَهم أبو حنيفة حين أنشد بيت هيمُيان :

ورْغُلُ المِطْلَىٰ به لَـواهـِجا

وذلك أنه قال : للطلاء بمدود لا غير ، وإغا قَصَرَه الراجز فرورة ، وليس هيئان وحدة قصرَها . قال الفارسي : إن أبا زياد الكلابي ذكر دار أبي بكر بن كلاب فقال تصب في مذانب ونتواصر ، وهي مطلى ؛ كذلك قالها بالقصر . أبو عبيد : المطالي الأرض السبالة الليتنة تنتبت العضاة ، واحد تنها مطلاء على وزن مفعال . ويقال : المطاني المتواضع التي تغذه وفيها الوحش أطلاءها . ووضات ، واحدها مطللي بن حَمْزَة : المطالي وأما المطلاة ليما انخفض من الأرض واتسع وأما المطلاة ليما انخفض من الأرض واتسع فيند وجمعه مطال ؛ وأما المطلاة ليما انخفض من الأرض واتسع فيند وجمعه مطال ؛

٢ قوله α والطلاوة السحر » في القاموس انه مثلث .

١ قوله « بريدون تسكين حرب النع » تقدم لنا في مادة شمذ :
 قال أبو زبيد يصف حرباء ، والصواب يصف حرباً .
 ٧ - قوله « طلاوة » هي مثلثة كما في القاموس .

رَحَلُنْتُ إليكَ من جَنَفَاء، حَنَى أَنَخْتُ اللَّالِي الْمُطَالِي الْمُطَالِي

وقال ابن السيراني : الواحدة ميط الالا ، بالمد ، وهي أرض سَهُلة .

والمُطَلَّى : هو المُغَنِّى .

والطُّلُنُو ُ : الذُّنْب . والطُّلُنُو ُ : القانس ُ اللطيف ُ الجِينُمِ ، نُشبِّه بالذُّنْبِ ؛ قال الطرِمَّاح :

صادَفَت طِلْواً طَويلَ القَرَا ، حافِظَ العَينِ قَلْيِلَ السَّأَمُ ا

طما: طما المداة يطبئو مطبؤا ويطبي طبياً:

ال تفع وعلا وملاً النهر ، فهو طام ، وكذلك إذا
امثلاً البحر أو النهر أو البثر . وفي حديث طهفة :

ما طما البحر وقام تعار أي ال تفع موجه ، وتعال الم جبل . وطبق النبت : طال وعلا ، ومنه يقال : طبت المرأة بزوجها أي ال تفعت به . وطبيت به هيئه : علت ، وقد يستعار فها سوى ذلك ؛ أنشد ثعلب :

لها مَنْطِقٌ لا هِذَرْ بِانْ طَمَى بهِ سَفَاهٌ ، ولا بادِي الجِفَاء جَشْيِبُ

أي أنه لم يعثل به كما يعلنو الماء بالزَّبد فيقذ فه . وطنمى يطنبي مثل طم يطنم إذا مرَّ مُسْرَعاً ؟ قال الشاع :

> أراد وصالاً ثم صَدَّتُه نِيَّة ، وكانَ له شَكْلُ فغالفَها يَطْسِي

وطُّميَّة ': جَبَلُ ' ؟ قال امرؤ القبس :

كَأَنَّ طَهِيَّة المُنجَيْشِر غُدُّوَةً، من السَّيلِ والأغْناء ، فِلْكَة مِغْزَل

طنا : الطُّنَى : التُّهَمَّةُ وهو مذكور في الهمز أيضاً . ١ قوله « طويل القرا » في التكملة : طويل الطوى .

والطّنْبِي والطّنْبُو : الفُجور ، قَلَبُوا فِه الباء واواً كَمْ قَالُوا المُنْفُو فِي المُنْفِي ، وقد طَنِي إليها طنتى، وقد طني في الفُجور وأطنى : وقد مَنَى فيه . والطّنْبَ : الرّببة والتّهمة . والطّنْبَ : والطّنْبَ الطّخال عن الظن ما كان . والطّنْبَ : أن يعظم الطّخال عن الخيي ، يقال منه : رجل طن ؛ عن اللحياني ، وهو الذي مُحِمُ غِبّاً فيعظم طحاله ، وقيد طني طنتى ، وبعضهم يهنز فيقول : طني قطنم طحاله طخاله عن النحاذ ؛ عن اللحياني والطّنّن في البَعير : أن يعظم طحاله عن النحاذ ؛ عن اللحياني والطّنّل والطّنال عن الخياب الأيسر ، وفيل : الطّنّل لأوق الطّعال وقيل : الطّنّب والرئة بالأضلاع من الجانب الأيسر ، وقيل : الطّنّب والرئة بالأضلاع من الجانب الأيسر ، وبعير وبعير " والمؤتّب الأشر ، وأكثر ما يُصيب الإبيل ، وبعير " طني ؛ قال رؤية :

من داء نَفْسِي بَعْدَمَا طَنِيتُ مِثْلَ طَنَى الإِبْلِ ، وما ضَنِيتُ

أي وبعد ما ضنيت . الجوهري : الطننى لزوق الطنان بالجنب من شدة العطش ؛ تقول منه : طني ، بالكسر ، يطننى طنن فهو طن وطنن ، وطنن ، وطنان بن وطناه ، قال الحرث بن مضرف وهو أبو مزاحم العقبلي :

أَكُوبِهِ ، إمَّا أَرادَ الكَيُّ ، مُعْتَرِضًا كَيُّ المُطنّني من النَّحْزِ الطَّنْنَ الطَّيْحِلا

قال ؛ والمُطنَّنِي الذي يُطنَّنِي البَعِيرَ إذا طنِي . قال أبو منصور : والطنَّنَي بكونُ في الطَّمَالِ . الفراء : طنيي الرجلُ طنَّى إذا التَصَقَّتُ رثتُهُ بجننيه من العَطش . وقال اللحياني : طنينت بعيري في جننيه كوينه من الطنَّنَي ، ودواء الطنَّنَي أن يُوخذ وتِدَّ فينُضجَع على جنبه فيُجرَّى بين أضلاعِه

أَحْزَانُ لا 'تَخْرَقُ . والطّنْنَى : المرَضُ ، وقد طَنِيَ . ورجلُ طَنتَى : كَضَنتَى . والإطناء : أَن يَدَع المرضُ المَريضَ وفيه بقِيّة ؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأنشد في صفة دلو :

# إذا وتَعَمَّتُ فَقَعِي لِفِيكُ ، إذا وقُوعُ الظَّهْرِ لا يُطْنَيِكُ ِ

أَي لا يُبْقِي فيكَ بَقِيَّةً ؛ بقول : الدَّالُو إذا وَقَعَت عَلَى ظَهْرِ هَا انْشَقَتْ وَإِذَا وَقَعَتْ لَفَيْهَا لَمْ يَضِرُهُا . وقوله : وقُنُوعَ الظَّهُر أَرَادُ أَنَ وقُنُوعَكُ على ظَهْرُكِ . ان الأعرابي : ورَمَاهُ الله بأَفْعَى حاربة وهي التي لا تُطنّيٰ أي لا تُسْقِي . وحَيَّة لا تُطنى أي لا تُبتى ولا يعيش صاحبها ، تَقْتُل من ساعَتها ، وأصله الهمز ، وقد تقدم ذكره . وفي حــديث البهودية الــق سَــتُــز النبي ، صلى الله عليه وسلم : عَمَدَتُ إلى سُمَّ إِ لا يُطني أي لا يَسْلم عليه أَحدَثْ . يقال : رماه الله بَأَفْعَى لا تُطنَّى أي لا 'يُفلت لَديغُها.وضَرَبه ضَرْبَةً لا تُطني أي لا تُلبُنُه حتى تَقْتُلُكَهُ ، والاسم مــن ذلك الطُّنَّكَى . قال أَبُو الهيثم : بقال لَا غَنَّهُ حَبَّة فأَطْنَنَهُ إِذَا لَمْ تَقْتُلُهُ ﴾ وهي حيَّة لا تُطنى أي لا تُخطيء، والإطناءُ مثلُ الإشنواء، والطُّنْبَى المَــوْتُ نَفْسه . ابن الأعرابي : أَطننَى الرَّجِل إذا مال إلى الطُّنْنَى ، وهو الرَّبُّة والتُّهُمَّة ، وأَطَّنْنَي إذا مال إلى الطَّنْنَى، وهو البيساط، ، فنامَ عليه كَسَلًا، وأَطْنُنَى إذا مال إلى الطُّنْنَى ، وهو المنز ل'، وأَطُّنْنَي إِذَا مَالَ إِلَى الطُّنْنَيُ \* فَشَرَّ بَهُ ، وهُو الْمَاءُ يَبْقَى أَسْفَلَ الحَوْض ، وأَطَّنْنَى إِذَا أَخَذَه الطُّنْنَى، وهو لـُـزُوقُ الرُّئةِ بالجَـنَبِ . والأطناءُ : الأهواء. والطُّنِّي : غَلَّفَقُ المَّاءِ؟ قال ابن سيده : ولستُ ١ قوله « اذا مال الى الطنى» هكذا في الاصل والمحكم ، والذي في القاموس: إلى الطنو، بالكسر.

منه على ثقة . والطنّن : شراة الشَّجَر ، وقيل : هو بيع تُمَر النّخل خاصّة ، أطننينها : بعثها ، وأطنينته : بعت عليه وأطنيتها : وهذا كله من الياء لعدم طنو ووجود طن ي ، وهو قوله الطنّن النّهَمَة .

أغنلة ؛ قال ابن سيده : وهذا كله من الياء لعدم طن و ووجود طني ، وهو قوله الطنني النهمة. طها : طها اللحم يَطهُوهُ ويَطها أن طهواً وطهواً وطهواً وطهواً وطهها أن وطهيا وطهها : عالجه بالطبخ أو الشي ، والاسم الطهي ، ويقال يَطهي ، والطهو والطهي أن أيضاً الحَبر أن الأعرابي : الطهي الطبيخ ، والطاهي الطباخ ، وقيل : الشواء ، وقيل : المثراء ، وقيل : المثراء ، وقيل : المثراء ، فيره مقالج لهطام أو غيره مقالج لهطاه ، رواه ابن الأعرابي ، والجمع غيره وطهي ، قال امرؤ القيس :

فَظَلَ كُلِهَاهُ اللَّحْمِ مِن بَيْنِ مُنْضِعٍ وَ صَفِيفَ شُواء ، أَو قَدْيِرٍ مُعَجَّلُ

أبو عبرو: أطنهى حذق صناعته. وفي حديث أم وراع عبرو: أطنها حين المباخين ، واحد هم طاه ، وأصل الطنهو الطبيعة المباخين الجنيد المنضيخ . يقال : طهوت الطنيام إذا أنضجته وأنقنت طبيخه . والطنهو : العمل ؛ الليث : الطنية و علاج الليث مالشي أو الطبيع ، وقبل لأبي هرية : أأن سبعت هذا من رسول الله ، صلى الله عبله وسلم ? فقال : وما كان طهوي أي ما كان عملي إن لم أحكم ذلك ؟ قال أبو عبد : هذا عندي ممثل ضربه لأن الطبيق في كلامهم إنضاج الطنام ، قال : فنركي أن معناه أن أبا هرية جعل إحكامة للحديث وإنقائه إياه كالطاهي المجيد المنضج لطعامه ، يقول: فما كان عملي إن كنت ولنه هرية ولفظه المنضج لطعامه ، يقول: فما كان عملي إن كنت في المنضج يقول النظ الحديث في المحكم ، ولفظه في النبيد في المنتب والنفله في النبيد في المنتب في المنتب في المنا ما طهوي النبيد في المنتب والنفله في النبيد بنقال أنا ما طهوي النبية في المنتب في المنتب والنفله في النبيد بنقال أنا ما طهوي النبية في المنتب في المنتب في النبيد بنقال أنا ما طهوي النبيد في المنتب في المنتب في النبيد بنقال أنا ما طهوي النبية في المنتب في ا

لم أحكم هذه الرواية التي رَوينها عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كإحكام الطاهي للطعام ، وكان وجه الكلام أن يقول فما كان إذا طهوي ؟ ولكن الحديث جاء على هذا الله فظ ، ومعناه أنه لم يكن لي عَمَل عير السماع ، أو أنه إنكار الأن يكون الأمر على خلاف ما قال ، وقيل: هو بعنى التعبيب كأنه قال وإلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما شيعت ؟ والطهم : الذنب . طهم طهيا : أذنب ؛ حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال : وذلك من قول أبي هريرة أنا ما طهوي أي أي أي شيء طهوي ، على التعبيب ، كأنه أراد أي شيء حفظي لما سمعته وإحكامي . وطهمت الإبل مخطفي المتعب الإبل وذهبت الإبل وذهبت في الأرض ؛ قال الأعشى :

ولَسْنَا لَبَاغِي المُهْمَلاتِ بِقِرْفَةٍ ، إذا ما طَهَى باللَّيْلِ مُنْتَشِرَاتُها

ورواه بعضهم: إذا ماط ، من ماط يَميط . والطُّهاوة: الجِلندة الرَّقيقة فوق اللَّبَن أَو الدَّم . وطَهَا في الأَرض طَهْياً : ذَهَب فيها مثل طَحاً ؟ قال .

> ماكان كذنبي أن كلها شُمَّ لم يَعُدُ، وحُسُرانُ فيها طائِشُ العَقَلِ أَصُورَ وأنشد الجوهري :

طَهَا هِذَو مِانَ ، قَلَ تَعْمِيضُ عَنْيِهِ على 'دَبَّة مثل الخَنِيفَ المُرَعْبَلِ

ما على السماء طهاءَه أي قَزَعَة . ولَيَلُ طاه أي مُظْلِم . الأَصمي : الطَّهاءُ والطَّخاءُ والطَّخاءُ والطَّخاءُ والطَّخاء والطَّخاء ، والطَّهْ لِي الصَّراع ، والطَّهْ لِي الصَّراع ، والطَّهْ لِي الصَراع ،

وطنهيّة : قبيلة ، النسب إليها طهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي وطنهوي ، وذكروا أن مكبّر وطهو ، ولكنهم غلب استعمالهم له مصغرًا ؛ قال ابن سيده : وهذا ليس بقوي ، قال : وقال سببويه النسب إلى طهيّة طهوي ، وقال بعضهم : طهوي على القياس ، وقيل : هم حمي من تميم نسبوا إلى أمهيم ، وهم أبو سود وعوف وحيش ، وحيش ، وهم أبو سود وعوف وحيش ،

أَثَعْلَبَة الفَوارِسَ أَوْ رِياحاً ، عَدَلْتَ بِهِم مُطهَيَّة وَالْحِشَابا ؟

قال ابن بري: قال ابن السيراني لا يروى فيه إلأ نصب الفوارس على النَّعْتِ لشَعْلَةِ ؛ الأَزْهُرِي: مَنْ قَال طَهْويُ حَعِلَ الأُصلُ طَهْوَةً .

وفي النوادر: ما أدري أيُّ الطّهْباء هـو٢ وأيُّ الضّحْباء هـو٢ وأيُّ الضّحْباء هُو وأيُّ الوَضَحِ هُو ؛ وقال أبو النجم:

جَزَاهُ عَنَا رُبُّنَا ، رَبُ طَهَا ، خَيْرَ الْجِزَاء فِي العَلالِيِّ الْعُلا فإغا أرادَ رَبُ طَه السُّورة ، فَحَــذَف الأَلِف ؟ وأنشد الباهليُّ للأَحْولِ الكَنْديِّ :

ولیْتَ لنا ، من ماء زَمَزَمَ ، شَرْ بةً مُبُرِّدةً الطَّهَانِ

يعني من ماء زمزم ، بدل ماء زمر م ، كقوله :

١ قوله « حيش » هكذا في الاصل وبعض نسخ الصحاح ، وفي بعضها : حنش .

٢ قوله « أي الطهياء هو النح » فسره في التكملة فقال : أي "أي"
 الناس هو .

كَسَوْنَاهَا مِن الرَّيْطِ السَّبَانِي مُسُوحاً ، في بَنَانِقِهَا فَتُضُولُ ُ

يصف إبلًا كانت بيضاً وسَوَّدها العَرَانُ ، فكأنها كُسِيَت مُسُوحاً سوداً بعدما كانت بيضاً .

والطَّهُيَانُ : كأنه اسم قُلُلَّةً بَجبلٍ . والطُّهُيَانُ : خَشَبَهُ \* يُبَرَّد عليها الماءُ ؛ وأنشد ببت الأحولِ الكندى :

مُبرُّدة " باتت على طهيان

وحَمْنَانُ مَكَهُ ١ شَرَّفَهَا الله تعالى . ورأيتُ بخط الشيخ الفاضل رضي الدين الشاطبي ، رحمه الله ، في حواشي كتاب أمالي ابن بري قال : قال أبو عبيد البكري طهيان ، بفتح أوله وثانيه وبعده الياءُ أخت الواو ، امم ماء . وطهَهَان : جبل ؛ وأنشد :

فليّن لنا، من ماء حَمْنان ، شَرْبة مُ مُبْرَدة الطّهّيّانِ مِنْ مُبْرَدة الطّهّيّانِ

وشرحة فقال: يربد بدلاً من ماء زمز م كما قال علي، كرم الله وجهه، لأهل العراق، وهم ما ثة ألف أو يزيدون: لو أن لي منكم ما ثنتي وجل من بني فيراس بن غننم لا أبالي من لقيت بهم. طوي: الطبي : نتقيض النشر ، طو بنه طباً وطيئة وطيئة ، بالتخفيف ؛ الأخيرة عن اللحياني وهي نادرة، وحكى: صحيفة جافية الطبية ، بالتخفيف أيضاً ، أي الطبي . وحكى أبو علي : طبة وطبو وطبو ى ككوة وتطوي ، وطنو يته وقد انطوى ي واطوى وتطوى تطوي تطوي المحكوة وتطوي تطوي تطوي المحكوة وتطوي تطوي تطوي المحكوة وتطوي تطوي تطوي المحكوة وتطوي تطوي تطوي المحكى المناهدة المحكى المناهدة المحكى المحكوة وتطوي تطوي تطوي المحكى المحكوة وتطوي تطوي المحكى المحكوة وتطوي تطوي المحكى المناهدة المحكى المحكوة وتكوي المحكى المحكوة وتطوي المحكى الم

وقد تَطَوَّيْنُ إنطِواءَ الحِضْبِ

١ قوله ﴿ وحمنان مكة ﴾ أي في صدر البيت على الروايـة الآتية
 بعده ، وقد أسلفها في مادة ح م ن وتسب البيت هناك ليعلى بن
 مسلم بن قبس الشكري ، قال : وشكر قبيلة من الازد .

الحضب : ضرب من الحيّات ، وهو الوتر أيضاً ، فال : وكذلك جبيع ما يُطوّي . ويقال : طوّيت الصّعفة أطويها كيّاً ، فالطّي المصدر ، وطوّيتها كطيّة واحدة أي مرّة واحدة . وإنه لحسّن الطّيّة ، بكسر الطاء : يريدون ضر با من الطّي مثل الحِلسة والمشبّة والرّكبة ؟ وقال ذو الرمة :

من دِمْنَة نَسَفَت عنها الصّبا سُفَعاً ، كَا تُنْفُسُرُ بعد الطّبّة الكُنْبُ

فكسر الطاء لأنه لم يُود به المَرَّة الواحدة . ويقال المحيَّة وما يُشبِهُها : انْطُوك يَنْطُوي انْطُواءً فهو مُنْطَوي اطُّوك ينظوي انْطُواءً يَطُوي اطُّواءً إذا أردت به افْتَعَل ، فأدغم التاه في الطاء فتقول مُطرَّو مُفْتَعَل . وفي حديث بناء الكَعْبة : فتطوَّت موضع البَيْت كالحَجْفة أي السَّدَدارَت كالتَّرْس ، وهو تفعَلت من الطيِّ . النا وسهل السيّر فيها حتى لا تَطُول علينا فكأنها قد مُطويت . وفي الحديث : أن الأرض أي قريها بالليل ما لا نُطوك يالنَّهار أي نُفْطع مسافتُها لأن الإنسان فيه أنشط منه في النهار وأقدر على المَشي بالليل ما لا نُطوك ما في النهار وأقدر على المَشي والسير لعدم الحرَّ وغيره . والطاوي من الظباء : الذي يَطُوكي عُنْقَه عند الرُّوضِ ثم يَرْبيض ؛ فال الراعى :

أَغَنَ غَضِيض الطَّرُ فِ ، باتَتْ تَعَلَّهُ صَرَى ضَرَّةٍ تَشكْرى ، فأَصْبَعَ طاوِيا

عَدَّى تَعُلُّ إِلَى مفعولتَيْن لأَن فيه معنى تَسْقِي . والطَّيَّة : الهيئة التي يُطُورَى عليها .

وأطواءُ النَّوْبِ والصعيفةِ والبطنْ والشَّحمِ والأمعاءِ والحَيَّةِ وغير ذلك: طرائِقُ ومكامِرُ طَيَّهُ،

واحد ها طي ، بالكسر، وطتي ، بالفتح ، وطوى. اللبث : أطواء النافة خرائت مُ شخمها ، وقبل : طرائق مُ شخمها ، وقبل : طرائق مُ شخمها ، وقبل : ومطاوي الحماء والثوب والشحم والبطن : أطواؤها، والواحد مطوى . وتطوت والبطن : أخواةها ، وطوى الحبة : انطواؤها . ومطاوي الدرع : غضونها إذا ضهت ، واحدها مطوى ؟ وأنشد :

وعندي حَصْداهٔ مَسْرُودَهُ "، كَأْن " مَطَاوِبَهَا مِبْرَدُ

والمِطُوك : شيء يُطوك عليه الفَزْلُ . والمُنْطَوِي: الضَامِرِ البَطْنِ ، وهذا رجل طوي البَطنِ ، على أَعلِي أَي ضامِرُ البَطنِ ، عن ابن السَّكُنْيَت ؛ قال المُجَرِّرُ السَّلُولَيّ :

فقامَ فأدنَى من وسادي وسادَه طَوي البَطننِ ، بمشُوقُ الذراعَينِ ،شَرْجَبُ

وسقاء طو: طوي وفيه بكل أو بقية كن ابن فتعبر ولنوي طوى وفقط عقناً ، وقد طوي طوى طوى . والطبي في العرووض : حدف الوابيع من مستفعيل ومفعلات ، فيبقى مستفيل مستعلن الم مفتعيل ومقعلات في في البسيط والرجز والمنسرح ، وربا سبي هذا الجزء إذا كان ذلك مطوباً لأن دابعه وسطه على الاستواء فشبه بالثوب الذي يعطف من وسطه .

وطُمَوَى الرَّكِيَّة طَيَّاً : عَرَسُها بالحِجارةِ والآجُرَّ، وكذلك اللَّبينُ نَطُويه في البِناء .

والطُّويُّ: البُّورُ المَطُّوبِيَّةُ بِالْحَبَّارِةِ، مُذَكَّر، فإن أَنْتُ فَعَلَى المعنى في قوله:

يا بِئْرُ ، يا بِئْرَ بَنِي عَدِيٍ كَأَنْذَ حَنْ قَعْرَكِ بِالدُّلِيِّ ، حَتَى تَمُودي أَقْطَعَ الوَّلِيِّ

أراد فكيباً أفيطع الوكي ، وجمع الطوي البنو أطوالا . وفي حديث بدر : فقذ فوا في طوي من أطوالا . وفي حديث بدر مطوية من آبارها ؛ قال ابن الأثير : والطوي في الأصل صفة فعيل بمعنى مفعول ، فلذلك جمعي وأبنام ، وإن كان قد انتقل إلى باب الاسمية .

وطَّوَى كَشَحَه على كذا: أَضْمَرَهُ وَعَزَمَ عَلَيْهِ . وطُوَى فَـلانُ كَشَحَهُ : مَضَى لِوَجْهِـه ؟ قال الشاعر :

وصاحب قد طوك كشَّحاً فَقُلْتُ له: إنَّ انْطُواءَكَ هذا عَنْكَ يَطُوبِنِي

وطتوى عني نصيحته وأمره: كتبه . أبو الهيم: يقال طوى عني نصيحته وأمره: كتبه . أبو الهيم: في لأن طوى فلان في فاده على عزية أمر إذا أمرها في في في وده وطوى فلان كشحه على عداوة إذا لم يظهرها . ويقال : طوى فلان حديثاً إلى حديثاً إلى حديثاً أي لم بخسر به وأمره في نفسه فجازه إلى آخر ، كا يطوى المسافر منزلاً إلى منزل فلا ينزل . وطوى ويقال : اطو هذا الحديث أي اكتبه . وطوى فلان كشخه عني أي أغرض عني مهاجراً . وطوى كشخه عني أي أغرض عني مهاجراً . وطوى كان طوى كشخه على أمر إذا أخفاه ؛ قال زهيو:

و 60 طوى السحاعلى مسكية ، فكلا هُوَ أَبْداها ولم يَتَفَدَّم أرادَ بالمُسْتَكِنَةِ عَداوَةً أَكَنَّها في ضَيره. وطوى البيلادَ طَيَّاً: قَطَعَها بلَداً عَنْ بَلَدٍ . وطوى الله الحَبَل ؛ وأنشد :

وثد يان لم يَكْسِر طواءَهُما الحَبَلُ قال أَبُو حَنْفة: والأطواءُ الأَثْنَاءُ في دَنَب الجَرَادة وهي كالفَّذَة ، واحدُها طوَّى.

والطُّورَى: الجُرُوعُ. وفي حديث فاطمة : قال لها لا أُخَد مُكُ وأَثرُ أَكَ أَهَلَ الصُّقَة تَطُورَى بطونهم. والطُّبَّانُ: الجَائعُ. ورجلُ طَبَّانُ : لم يأكل شيئاً، والطُّبَانُ: الجائعُ . ورجلُ طَبَّانُ : لم يأكل شيئاً، والمُنتَى طَبِّبًا ، وجمعها طبواء . وقد طوي يَطوي ، بالكسر ، طوّى وطوّى ؛ عن سببوبه : يطوي من الجوع ، فإذا تعبيد ذلك قبل طوى يطوي ، بالفتح ، طيئاً . الليث : الطيّانُ الطاوي البطن ، والمرأةُ وَطيًا وطاوية ". وقال : طوى نهار ، وقال : طوى غلارة جائعاً يطوي طوي ، فهو طاو وطوّى أي خالي البطن جائع لم يأكل . وفي الحديث : يبيتُ شبعان وجارهُ فو طاوٍ . وفي الحديث : أنه كان يطوي بطفوي بطنه عن جاره أي يجيعُ نفسه ويؤثرُ بطفامه . وفي الحديث : أنه كان يَطوي بومين أي لا يأكل فيهما ولا يَشرَب .

وأتبته بعد ُطُو ًى من الليل أي بعد ساعة منه .

ابن الأعرابي: طُورَى إذا أَتَى ، وطَورَى إذا جاز ، وقال في موضع آخر: الطّيُّ الإنبانُ والطّيُّ الجوازُ ؛ يقال: مَرَّ بنا فَطَوانا أَي جَلَسَ عندنا ، ومَرَّ بنا فطَوانا أَي جَلَسَ عندنا ،

وقال الجوهري: نطوسي الم موضع بالشأم، تكسر وقال الجوهري: نطوسي المم موضع بالشأم، تكسر فلا وتضم و نفن صر قه جعله المرة و ومكان وجعله نكرة ، ومن لم يضرف جعله المم بلندة وبنقمة وجعله معرفة ؛ قال ابن بري : إذا كان نطوسي السبا للوادي فهو علم له ، وإذا كان السبا علماً فليس يصبح تنكير ومن لم لنبائيهما ، فمن صرفه جعله السبا للمكان ، ومن لم

لنا البُعْدَ أي فر"به . وفلان يَطُوي البلادَ أي يَقَطّعُهَا بَلَـداً عن بَلَدٍ . وطَوَى المَـكانَ إلى المَـكانِ : جاورُه ؛ أنشد أبن الأعرابي :

عليها ابن عَلَات إذا اجْتَسَ مَنْنَزِلًا، طَوَنَهُ 'نَجُومُ اللَّيْلِ، وَهَي بَلَاقِعُ

أَي أَنه لا يُقِيمُ بالمَنْزِلَ، لا يُجاوِزُهُ النَّجْمُ إِلا وهو قَـَفْر منه ، قال : وهي بــلاقِـعُ لأَنه عَنَى بالمَـنْزِلُ المنازِلَ أي إذا اجْتَسَ مَنازِلَ ؛ وأنشد :

> بِهَا الوَجْنَاءُ مَا تَطُويِ بَمَاءٍ إلى ماءٍ ، ويُمثّلُ السّلِيلُ

يقول : وإن بَقِيَتُ فإنها لا تَبْلغُ الماءَ ومَعَهَا حِينَ بُلوغِها فَضَلَةً "من الماء الأواّل ِ. وطَوَبُت طيئةً " بَعْدَتُ ؛ هذه عن اللحياني ؛ فأما قول الأعشى :

> أَجَدَّ بِنَيَّا هَجْرُ'ها وسُنَاتُها ، وحُبَّ بها لو تُسْتَطَاعُ طِيانُها

إنما أراد طيئاتُها فحدَّدَف الياء الثانية. والطبَّية: الناحية. والطبَّية أنكون مَنْزِلاً والطبَّية أنكون مَنْزِلاً وتكون مُنْزِلاً وتكون مُنْزِلاً وتكون مُنْزِلاً وتكون مُنْزِلاً وتكون مُنْزِلاً يبده ولينيتنه التي انتواها. وفي الحديث: لمَنا عرض نفسه على قبائل العرب قالوا له يا محمد اغيد لطيئنك أي امض لوجهك وقصدك. وطيقة ويقال: النحق بطيئنك وبنيئنك أي مجاجتك. وطيقة بعيدة أي شاسعة ".

والطُّورِيَّة : الضَّميرُ .

والطبّيّة : الوَطَنُ والمَنْزِلُ والنّبّة . وبَعُدَّتُ عَنَّا طِيِّتُهُ : وهو المَنْزِلُ الذي انْتَوَاهُ ، والجمع طِيَّاتُ ، وقد بُخفَقَفُ في الشّعر ؟ قال الطرمّاح :

أَصَمُ القلبِ حُوشِيُ الطُّبَّاتِ

والطُّواءُ : أَن يَنْطُوي ثُنَهُ يَا المرأَهُ فَلَا يَكُسُرُهُمَا

يَصْرَفه جعله اسماً للبُقْعة ، قال : وإذا كان ُطُوَّى وطِوَّى ، وهو الشيء المَطْوِيّ مرتبن ، فهو صفة بمنزلة ثُنْتَى وثِنْتَى ، ولبس بعنكم لشيءٍ ، وهـو مصروف لا غير كما قال الشاعر :

أَفِي جَنْبِ بَكُو فَطَّعَتْنِي مَلامِةً ؟ لعَمْرِي ! لقد كانت مَلامِتُهُا ثِنَى

وقال عديّ بن زيد :

أعاذِل ، إنَّ اللَّوْمَ فِي غيرِ كُنْهُه ، علي عَلِي كُنْهُه ، عليَّ للْمُتَرَدِّد

ورأيت في حاشية نسخة من أمالي ابن بري : إن الذي في شعر عديي : عَلَى ثَنتَى من غَيَّكُ . ابن سيده : وطُوًى وطِوًى جَبَلُ الشَّام ، وقيل : هو واد في أصل ِ الطُّودِ . وفي التنزيل العزيز : إنك بالوادي المُنْقَدُّس ُ طُـوًّى ؟ قال أَبو إسحـق : 'طُوَّى اسمُ الوادي ، وبجوز فيه أربعة أوجه : 'طُوَى، بضم الطاء بغير تنوين وبتنوين ، فمن نَوَّنه فهو اسم للوادي أو الجَبَلُ ، وهو مذكَّر سبي بمذكَّر على فُعُلُ نحو حُطَّم وصُرَد ، ومن لم يُنوِّنهُ ترك صَرْفَهُ من جهتين: إحداهما أن يكون مَعْدُ ولاً عِن طاو فيصير مثلَ عُمَرَ المعدول عن عامر فلا ينصرف كما لا ينصرف عُمْر ، والجهة الأخرى أن يكون اسماً البُقْعة كما قال في البُقْعة المُبارَكَة من الشَّجَرة ، وإذا كُسر فَنُوْن فهو طِوًى مثلُ مِعيَّ وضِلَعٍ ، مصروف"، ومن لم 'ينَو"ن جعلَه اسماً للبُقْعة، قال: ومن قرأ طوًى ، بالكسر ، فعلى معنى المُقَدَّسة مرة بعد مرة كما قال طرفة ، وأنشد ببت عـدي بن زيد المذكور آنِفاً ، وقال : أرادَ اللَّوْمَ المكرَّرَّ على". وسُنْل المُبَرِّد عن واد يقال له مُطوَّى: أَتَصْرِفُهُ ? قال : نعم لأن إحدى العِلَّتين قـد

انْخُرَ مَتْ عنه . وقرأ ابن كُثيرٍ ونافع وأبو عمرو وبعقـوب الحَضْرَ مَيَّ : مُطَّـوَى وأَنَّا وطُــوَى اذْهُبُ ،غيرَ مُجْرًى، وقرأ الكسائي وعاصم وحمزة وابنُ عامر : ُطُوءًى ، مُنْوَّناً في السورتين . وقـال بعضهم ُ طُوءًى مثل طوءى ، وهو الشيء المَثنى . وقالوا في قوله تعالى: بالوادي المُقَدَّس كُطوَّى ؟ أي ُطُويَ مرتبن أي قُدُرٌ سَ ، وقال الحسن : ثُنْيَتُ فيه البَرَكة والنَّقْد يسُ مرتين. وذو طُوسى، مقصور : واد يمكة ، وكان في كتاب أبي زيد ممدودًا ، والمعروف أن ذا ُطوًى مقصور وَالِّهِ بمِكة . وذو 'طواء ، مدود:موضع بطريق الطائف ، وقيل : وادي. قال ابن الأثير : ودو طوًى، بضم الطاء وفتح الواو المخففة، موضع عند باب مكة يُستحب لمن دخل مَكَةً أَنْ يَغْتُسُلُ بِهِ . ومَا بِالدَّارِ تُطُوثَيُّ بِوزَنَ ُطوعي ي وطُنُؤُو يُ بوزن ُطعُو يُ أي ما بها أحدَّ ، وهو مذكور" في الهَمْزة . والطُّوُّ : موضَّع". وطَيِّهُ: قَسِلةً ، بوزن فَسُعل ، والمسرة فلها

وطني " : قبيلة ، بوزن فينعل ، والمسزة فيها أصلية ، والنسبة إليها طائي لأنه نُسب إلى فعل فصارت الياء ألفاً ، وكذلك نسبوا إلى الحيرة حاري لأن النسبة إلى فعل فعلي كما قالوا في رجل من النسر نسري " ، قال : وتأليف خلي " ومن همزة وطاء وياء ، وليست من طويت فهو ميت التضريف . وقال بعض النسابين : سُيت طي " وحياً لأن وقال بعض النسابين : سُيت طي " وحياً لأن أو لل من طوى المناهل أي جاز منهل إلى منهل آخر ولم ينزل .

والطاء : حرف هجاه من حُر ُوفِ المُعْجَم ، وهو حَر ْفُ مَجْهُور مُسْتَعْل ، يكون أَصَلَا وَبَدَلًا ، وأَلفُها تَر جبع إلى الباء ، إذا هَجَيْتُ جُرَ مَتَه د قوله « من النبر نمرى » تقدم لنا في مادة حركا نسدا إلى

١ قوله « من النمر نمري » تقدم لنا في مادة حيركا نسبوا الى
 النمر تمري بالتاه المثناة والصواب ما هنا . .

ولم تُعْرُبُهُ كَمَا تقول طَ دَ مُرْسَلَةَ اللَّفْظِ بِلا إِعْرَابٍ ، فإذا وَصَفْتُهُ وَصَيْرٌ ثَهُ اسْمًا أَعْرَ بُنَّهُ كَمَا تُعْرِبُ الاسم ، فتقولُ : هذه طاءٌ طويلية " ، لمَّا وَصَفْتَهُ أَعْرَ بُنَّهُ . وشعر طاوى : قافسَتُه الطاء .

طيا : الطاية ُ : الصَّخْرَة ُ العظيمة ُ في رَمْلَة ٍ أَو أَرض لا حجارة َ بِهَا . والطَّاية : السَّطُّحُ الذي يُنامُ عليه، وقد يُسَمَّى بها الدُّكَّانُ . قال : وتوديه التابة ا وهو أَن يجمع بين رؤوس ثلاث شجرات أو شجرتين ، ثم يلقى عليها ثوب فيستظل ما . وجاءت الإبل طايات أي قُطُعاناً ، واحدتها طايـة ؛ وقال عمرو بن لَجَإِ يصف إبلًا:

تَربعُ طاباتِ وتَمشي هَمْسا

#### حرف الظاء المعجبة

ظبا : الظُّنْبَة : حدُّ السيف والسِّنانِ والنَّصْل والحَّنجر وما أَشْبه ذلك . وفي حديث قَـيَـلْة : أَنهَا لمَّـّا خرجت إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أدركها عمُّ بناتيهـا قال فأصابَت 'ظبَة 'سيفيه طائفة" من قُرُون رأسه ؟ 'ظلة السف : حَداه، وهو ما يَلَى طَرَف السيف ، ومثله 'ذبابه ؛ قال الكست :

# تُوكى الرَّاۋُونَ ، بالشَّفَرات ، مِنَّا وَ قُدُودَ أَبِي حُبَاحِبَ وَالظُّنْبِينَا

والجمع نظبات وظبُونَ وظبُونَ ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا عليه بالواو لمكان الضمة لأنها كأنها دليل على الواو ، مع أن ما حذفت لامه واواً نحــو أب وأخ وحَم وهَسَن وسَنَسَة وعِضَة فيمن قال سَنَوات وعضَوات أكثر بما حذفت لامُه ياءً ، ولا يجوز أن يكون المحذوف منها فاء ولا عيناً ، أما امتناع الفاء ١ قوله ﴿ وتوديه التاية النَّم ﴾ هكذا في الاصل .

فلأن الفاء لم يُطَّر د حذفها إلا في مصادر بنات الواو نحو عدَّة وز نَة وحدَّة ، وليست نُظيَة من ذلك ، وأوائل تلك المصادر مكسورة وأول 'ظبّة مضموم ، ولم يجذف فاء من فُعُلَّة إلا في حرف شاذ لا نظير له وهو قولهم في الصُّلة صُلة ، ولولا المعنى وأنَّا قــد وجدناهم يقولون صِلَة في معناها ، وهي محذوفة الفاء من وَصَلَنْت ، لما أَجَزْنا أَن تَكُونَ مُحَدُوفَة الفاء، فقد بطل أن تكون نُطْبَة محذوفة الفاء ، ولا تكون أَيْضًا محذوفة العين لأن ذلك لم يأت إلا في سه ومه ، وهما حرفًان نادران لا يقاس عليهما . وظائبة ُ السيف وظنْهَ أَلْسُهُم : طَرَفُهُ ؛ قال بَشَامَة بن حرى النَّهُ شلي: إذا الكُماةُ تَنَحَّوُا أَن يَنالهُم

حَدُّ الظُّنَاتِ ، وصَلَّنَاهَا بِأَيدينَا

وفي حديث على ، كرم الله وجهه : نافحوا بالظُّنْبَى؛ هي جمع نظبة السيف ، وهو طَرَفُهُ وحَدُّهُ . قال : وأصل الظُّنُّهُ تُطْبَوهُ ، بوزن صُرَد ، فعذفت الواو وعوَّض منها الهاء . وفي حــديث البراء : فوضَعْتُ ُ تَطْبِيبَ السيف في بطنه ؛ قال الحربي : هكذا روي و إنما هو 'ظبَّة السيف ، وهو كَطْرَفه، وتجمع على الظُّبَّات والظُّشِينِ ، وأما الضَّبيبِ ، بالضاد ، فَسَيَكانُ الدم من الفم وغيره ؛ وقال أبو موسى : إنما هو بالصاد المهملة ، وقد تقدم ذكره . ويقال لِحَدُّ السَّكين : الغرار والظُّبُّة والقُرْ نَةُ ، ولجانبِها الذي لا يقطع: الكلُّ . والظُّبِّهُ : جنس من المَزاد .

التهذيب: الظُّنْبُيَّة شبه العِجْلة والمَـزادة ، وإذا خرج الدجَّال تخرج فُدَّامه امرأة تسمى طَبْيَة ، وهي تُنذِر السلمين به . والطُّنبية : الجِراب ، وقيـل : الجراب الصغير خاصة ، وقيل : هو من جلد الظُّباء. وفي الحديث : أَنه أُهْدِي للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، تَظْمُهُ فَمَا خُرَزُ ۖ فَأَعْطَى الآهِـلَ مَنْهَا وَالْعَزَبُ ؟

الظبية : جِراب صغير عليه شعر ، وقيل : سِبه الحَريطة والكِيس . وفي حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : التَقَطَّتُ طَبِّية فيها ألف ومائنا درهم وقلنبان من ذهب أي وجَدَّت ، وتُصَغَّر فيقال طُبَية ، وجمعها ظباء ؛ وقال عَدِي " :

بَيْتِ جُلُوفِ طَيْبٍ طِلْكُ، فيه ظِباءُ ودُواخِيلُ خُوصُ

وفي حديث زَمْزَم : قيل له احْفِر ْ طَلِبْية ، قال : وما طَلِبْيَة ْ ? قال : زَمْزَم ؛ سميت به تشبيهاً بالظّبية الحريطة لجمها ما فيها .

والظئين : الغزال ، والجمع أظنب وظباء وظباء وظبي . قال الجوهري : أظنب أفنعُل ، فأبدلوا ضمة العين كسره لتسلم الياء ، وظبي على فعُول مثل ثدي وثندي ، والأنثى ظبية ، والجمع ظبيات وظباء . وأوض مظباة " : كثيرة الظباء . وأظبت الأرض: كثر ظباؤها . ولك عندي مائة "سين الظبي أي هن ثنيان لأن الظبي لا يزيد على الإثناء ؛ قال :

فجاءت كسِنِ الطَّنْبِي ، لم أَدَ مِثْلُمَا بَوَاءً فَنَيْلٍ ، أَو حَلُوبَةً جَاثُع

ومن أمثالهم في صحّة الجسم : بفلان داء طَنبي ؛ قال أبو عمرو : معناه أنه لا داء به ، كما أن الظّـنبي لا داء به ؛ كما أن الظّـنبي لا داء به ؛ وأنشد الأموى :

فلا تَجْهَمَيِنا ، أُمَّ عَمْرُو ، فإِنمَا بِنَا دَاءُ طَبْيٍ ، لَم تَخْنُهُ عَوامِلُهُ

قال أبو عبيد : قال الأموي وداء الظَّنِي أنه إذا أراد أن يُثِبَ مكث ساعة ثم و ثبّ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمر الضحاك بن قيس أن بأتي قومه فقال إذا أتبتهم فار بيض في دارهم طلبياً، ونأويله أنه بعثه إلى قوم مشركين ليتَنصّر ما هم عليه

ويتجسس أخبارهم ويرجع إليه بخبرهم وأمره أن يكون منه منهم بحيث يراهم ويتبَبَنْهُم ولا يستكنون منه ، فإن أوادوه بسوء أو رابة منهم ويب تبيئ له الهرب وتفلئت منهم ، فيكون مثل الظبي الذي لا يَر بيض الا وهو متباعد متوحش بالبلد القفر ، ومتى ارتاب أو أحس بفزع نفر ، ونصب طبياً على النفسير لأن الربوض له ، فلما حول فعله إلى المخاطب خرج قوله ظبياً مفسراً ؛ وقال القتيي : قال ابن الأعرابي أواد أقيم في دارهم آمناً لا تبرح كأنك ظبي في كناسه أقيم في دارهم آمناً لا تبرح كأنك ظبي في كناسه لأثر كنه تر لا يرى إنساً . ومن أمنالهم : إذا ترك كناسه لم يعد إليه ؛ يقال ذلك عند تأكيد رفض الشيء ، أي شيء كان . ومن دعامهم عند الشمانة : به لا يطبي أي جعل الله تعالى ما أصابه لازماً به ومنه قول الفرزدق في زياد :

أَفُولُ له لماً أَتَانَا نَعِيُّه : به لا يِظَبِّي بالصَّرِيَةِ أَعْفَرَ ا

والظَّبْنِيُ : سِمَة " لبعض العرب ؛ وإياها أراد عنترة بقوله :

> عَمْرَ وَ بْنَ أَسُورَدَ فَا زَبَّاءً قارِبَةٍ ماءَ الكُلابِ عليها الظَّبْنِي'،مِعْنَاقُ ِ ا

والظَّيْنَة : الحَيَاء من المرأة وكل ذي حافر . وقال اللبث : والظَّيْنَة جَهاز المرأة والناقة ، يعني حَياءَها ؟ قال ابن سيده : وبعضهم يجعل الظّيْنِية الكلّبة ؟ وخص ابن الأعرابي به الأتان والشاة والبقرة . والظّينية من الفرس: مَشقَها وهو مَسلّك الجردان فيها . الأصعي : يقالُ لكل ذات خنف أو ظلنف الحساء الحيّاة ، ولكل ذات حافر الظّينة ؟ والسباع كلّها الثفر .

١ فا زبًّا، أي فم زبا. .

والظَّنْبِيُّ: لمم رجل . وظَّنَبْيُّ: اممُ موضع ، وقيل : هو وادٍ ، وقيل : هو وادٍ ، وقيل : هو الله وقيل: هو المرى النبس:

وتعطُّو برَخْصِ غيرِ سَنْنَ كَأَنَهُ أَسَادِيعُ طَبْنِي ، أَو مَسَاوِيكُ إِسْحِلِ ابن الأنبادي : طباء اسم كثبب بعينه ؛ وأنشد : وكف كعُو"اذ النّقا لا يَضِيرُها ، إذا أَبْرُ زَتْ ،أَن لا يكون خضاب ا

وعُوَّاذ النَّفا: دوابُّ تشبه العَظاء، واحدتها عائذة تَكْثَرْم الرملَ لا تَبْرَحُه ، وقال في موضع آخر: الظنُّباءُ واد بنهامة . والظنَّبية : مُنْعَرَج الوادي ، والجمع ظباء ، وكذلك الظنُّبة ، وجمعها 'ظباة ، وهو من الجمع العزيز ؛ وقد روي بيت أبي ذؤبب بالوجهن :

> عَرَفْتُ الديارَ لأَمَّ الرَّهـبِ ن ِ بينَ الطُّبَاء فَوَادِي عُشَرْ

قال: الظّبّاء جمع ظبّة لمُنْعَرج الوادي ، وجعل طُبّاء مثل رُخال وظنُوار من الجمع الذي جاء على فعمال ، وأنكر أن يكون أصله طُبّى ثم مَدّه للضرورة ؛ وقال ابن سيده : قال ابن جني ينبغي أن تكون الهمزة في الظنّاء بدلاً من ياء ولا تكون أصلا، أمّا ما يدفع كونها أصلاً فلأنهم قد قالوا في واحدها طُلبة ، وهي منْعَرَج الوادي ، واللام إنما تتُحدَفَ فلا كانت حرف علنة ، ولو جهلنا قولهم في الواحد منها ظبة ، لحكمناً بأنها من الواو انتباعاً لما وصلى منها طلبة ، لحكمناً بأنها من الواو انتباعاً لما وصلى معيدة وأبا عمر و الشبباني روياه بين الظّباء ، بكسر عبيدة وأبا عمر و الشبباني روياه بين الظّباء ، بكسر ، العد وبه على هذه الرواية ، ولما ودي : كمو اذ الظاً ، ولما ودي : كمو اذ الظاً .

الظاء ، وذكرا أن الواحد طَبْية ، فإذا ظهرت الياء لاماً في ظبية وجب القطع بها ولم يَسْغ العدولُ عنها ، وينبغي أن يكون الظناء المضوم الظاء أحد ما جاء من الجُمنُوع على فنعال ، وذلك نحو رُخال وظنُوارٍ وعُراق وثناء وأناسٍ وتُوامٍ ورُباب ، فإن قلت : فلعله أواد نظبًى جمع نظبة ثم مد ضرورة ؟ قيل : هذا لو صع القصر ، فأما ولم يثبت القصر من عير ضرورة ، وقيل : الظباء في شعر أبي ذويب هذا واد بعينه . وظبية أن موضع ، قال قيس بن ذويع : واد بعينه . وظبية أن مضعة أنا أخاف أن ظبة ،

وعر قُ الظّنْبية ، بضم الظاء: موضع على ثلاثة أميال من الرَّوْحاء به مسجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث عمرو بن حزم : من ذي المروة إلى الظنَّبية ؛ وهو موضع في ديار جُهينة أقبطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَوْسَجَة الجُهيني . والظيَّبية : اسم موضع ذكره لهن هشام في السيرة .

وظَّـيْيان : اسم رجل ، بفتح الظاء .

بها من لُبَيْنَى مَخْرَفُ ومَرابِعُ

ظوا: الظرّرَو رَى : الكَيْسُ . رجل طَرَو رَى : كَيْسُ . رجل طَرَو رَى : كَيْسُ . وظرّرِي بَظْرَى إذا كاسَ . قال أبو عمرو : ظرّرَى إذا لان ، وظرّرَى إذا كاسَ ، واظرّرَو رَى كاسَ وحَذْقَ ، وقال ابن الأعرابي : اطررو رَى ، بالطاء غير المعجمة . واظرّرورى الرجلُ اظرريراء : النّخم فانتقنع بطنه ، والكلمة واوينة وبائية . واظررورى بطننه إذا انتقنع ، وذكر ويائية . واظررورى بطننه إذا انتقنع ، وذكر الجوهري في ضرا ، بالضاد ، ولم بذكر هذا الفصل . الأزهري : قرأت في نوادر الأغراب الاطريراء والاظريراء والاظريراء والاظريراء والاظرريراء والاظريراء والاظرريراء والاظراريراء والاظرريراء والاظرريراء والاطراريراء والاظرريراء والاطراريراء والاطراريراء والوريراء والاطراريراء والاطراريراء والوريراء ومنظر ورير ومنظر وريروريراء والمناس والوريراء والمناس والوريراء والمناس و

قال : و كذلك المُحْبَنَّطي والمُحْبَنَظي ، بالظاء ؟ وقال الأصعي : اطر و دى بطئنه ، بالطاء . أبو زيد : اظر و دى الرجل على الدَّمَ على قلب فانتفَخ جوف فمات ، ورواه الشبباني: اطر و دى ، والشبباني ثقة ، وأبو زيد أوثق منه . ابن الأنبادي : ظرى بطري يظري إذا لم يَتَمالَكُ لِيناً .

ويقال : أَصابَ المَالَ الطَّرَى فَأَهْزَ لَهَ، وَهُو جُمُودُ المَّاءُ لِشِدَّةُ البَرَّدِ . ابنِ الأَعرابي: الظَّارِي العاضُ. وظَرَى يَظْرِي إذا جَرَى .

ظلا: ابن الأعرابي: تَظلَلَّى فلان اذا لَزَمَ الظَّلالَ والدَّعَة ؛ قال أبو منصور: كان في الأصل تَظلَلَّل، فقلبَت إحدى اللامات ياءً كما قالوا تَظنَّبْت من الظمات.

ظها: الظلَّمُو من أَظُماء الإبل: لغة في الظّهم ، و والظّهم ، بلا همز: دُبُولُ الشّقة من العَطَسَ ؛ قال أبو منصور: وهو قِلّة لحسّبه ودَمِه ولبس من دُبُول العَطَش ، ولكنه خِلْقة محمودة ه . وكل ذابل من الحَرِ عظم وأظنم .

والمَظْنَمِيُ مِن الأَرْضِ والزَّرْعِ: الذي تَسَقِيهِ السَّماءُ ، والمَسْقَوِيُ : ما يُسْقَى بالسَّيْحِ . وفي حديث معاذ : وإن كان نَشْرُ أُرض يُسْلِمُ عليها صاحبها فإنه يُغرَّ جُ منها ما أعْطَى نَشْرُها: وبع المَسْقُويِ وعُشْرَ المَظْنَبِي ، وهما منسوبان إلى المَظْنَمَى وإلى المَسْقَى ، مَصْدَرَي سَقَى وظَنَمَى . قال أبو موسى: المَظْنِيُ أُصله المَظْمَنيُ في الرَّواية ، قال : وذكره فترك همنز ، يعني في الرَّواية ، قال : وذكره الجوهري في المعتل ولم يذكره في الهمز ولا تعرض إلى ذكر تخفيفه .

والظَّمَى : قِلَّة كُمْ اللُّنَّةِ وَلَحْمُهِا ، وَهُـُو يَعْتُرِي الْحُبُشُ . وَجَلَّ أَظْمُنَى وَامْرَأَة طَلْمُنِياء

وشَفَة " طَمْياء : ليْسَت بوارمة كشيرة الدَّم ويُحْمَدُ طَمَاهَا . وشَفَةُ وَطَمْيَاء بَيِّنَةُ الظَّمَى إذا كان فيها سُمْرَة وذُبُولٌ . ولئة " طَمْناءٌ : قليلة الدم. وعين ٌ طَمْياءُ : رَقْيقَة ُ الجَفْنِ . وساق ٌ طَمْياهُ : قليلة اللَّحْمِ ، وفي المحكم : مُعْتَرَ قَمَة اللحم . وظل أظنمَى : أَسُورَهُ . ورجل أظنمي : أسود الشُّفَةَ، والأَنشَى طَمْيَاء . ورُمْع ۖ أَظُمْلَى: أَسْمَو ُ. الأصمعي : من الرِّمــاح الأظُّمــي ، غير ُ مهموز ، وهو الأسْمَرُ ، وقَنَاةً \* طَمِياءُ بِننة الظُّمِي منقوضٌ. أبو عبرو : ناقمة " ظَمْماءُ وإبل 'ظمْني" إذا كان في لونها سواد . أبو عبرو : الأظنمي الأسود ، والمرأة َظَمْياء لسَوْداء الشَّفَتَين ، وحكى اللحاني : رجل<sup>م</sup> أَظْمَى أَسبر ، وامرأة " طَمُّناء ، والفعلُ من كلُّ ذلك تَظْمِي َ ظَمِينَ . ويقال للفرسُ إذا كان مُعَرَّقَ الشُّوسَى : إنه لأظنمَى الشُّوسَى ، وإنَّ فُصُومه لظماءُ إذا لم يكن فيها رَهَــلُ وكانت مُتَوَتَّرَةً ، ويُحْمَدُ ذِلكَ فيها ، والأَصلُ فيها الهمز ؛ ومنه قول الراحز بصف فرساً أنشده ابن السكنت !

يُنْجِيه من مِثْلِ حَمَامِ الأَغْلَالُ وَقَعُ يُدِ عَجْلَى وَدِجْلَ شِمِئْلُالُ ظَمْأًى النَّسَى من تحت ِ دَيًّا مِنْ عَالُ

والظُّمْيَانُ : شَجَرُ ۗ يَنْبُنُ ۚ بِنَجْدٍ بِشِبِهِ القَرَظ .

ظني: قال الأزهري: ليس في باب الظاء والنون غير التظنيني من الظنين ، وأصله التظنين ، فأبدل من إحدى النونات بالا ، وهو مثل تقضى من تقضى من تقضى ظوا: أرض مظنواة ومظنياة : تنبت الظينان ، فأما مظنواة فإما من ظوي ، وأما مظنياة فإما أن تكون مقلوبة من مظنواة ، فهي على هذا مفعلة .

وأديم مُظرَّوًى : مدبوغ بالظيَّان ؛ عن أبي حنيفة. والظّائة : حرف هجاء ، وهو حرف مجهور يكون أصلاً لا بدلاً ولا زائداً ؛ قال ابن جني : اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط ، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء ، ولهذا قالوا البر طلة وإنما هو ابن الظلّ ، وقالوا ناطنور وإنما هو ناظور ، فاعول من نظر ينظنر . قال ابن سيده : كذا يقول أصحابنا البصريون، فأما قول أحمد بن يحيى فيقول ناطنور ونواطير مثل عاصود وحواصيد ، وقد نطر ينظنر .

ظيا: الظُّيَّاةُ : الرجلُ الأَحْمَقُ .

والظيّان : نَبَت باليهن يُد بَغ بُورَقه ، وقيل : هو ياسَبِين البَر ، وهو فَعُلان ، واحدتُه طَيّانَه ... وأدم مُظيّات .. وأدم مُظيّات .. وأدم مُظيّات .. الأصعي : من أشجار الجبال العرعر والظيّان والنّبع والنّشم . الليت : الله عر والظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر الظيّان شيء من العسل ، ويجيء في بعض الشعر فعنل شعر في ياؤه ، وبعضهم يُصَغِّر ، فطيّيّاناً ، فعنه وبعضهم مُضور : ليس الظيّان من العسل في شيء ، إنما الظيّان منا فسره الأصعي من العسل في شيء ، إنما الظيّان منا فسره الأصعي أو لا ؟ وقال مالك بن خالد الحُناعي :

يا مَيُ ، إن سِباعَ الأَرضِ هالِكة "، والغُفُرُ والأَدْمُ والآرَامُ والناسُ

والجَيشُ لن يُعْجِزَ الأَيامَ 'ذو حِيَدٍ عَلَمْ مُشْمَخِرٌ ، به الظّيّانُ وَالآسُ

أواد: بذي حيد وعِلَا في قَرْنِه حَسَدُ ، وهي أَنابِيهُ ، وحِيسَدُ ، جَمَع حَيدَ الْكَمْدُ وَحَيْضُ ؟ قال ابن بري : وهذه الكلمة قد عَزَبَ أَن يُمْلُمَ

أصلنها من طريق الاستيقاق فلم يَبْق َ إِلا حَمْلُها على الأَكْثر ، وعند المحققين أَن عينها واو ، لأَن باب طويت أوالمُشمَخِر : طوريت أكثر من باب حييت ، والمُشمَخِر : الجبل الطويل ، والآس ههنا : شجر ، والآس : العسل أيضاً ، والمعنى لا يَبْعَى لأَنه لو أَداد الإيجاب تلأد خل عليه اللام لأن اللام في الإيجاب بمنزلة لا في النّفي . والطّيّان : العسل ، والآس : بقيتة العسل في الحكية .

والظاة : حرف من حُرُوفِ المُمْجَم ، وهو حرف مطابق مستَعَل .

والظاء : نَبِيب ُ التَّيْس ِ وصَو ْتُه ؛ وعليه قوله : له ظاءٌ كما صَخب الغَر بم ُ

ويروى : طَأْبُ . وظَيَّئِتُ ظَاءً : عَمِلْتُهَا .

#### فصل العين المهملة

عاعا: قال الأزهري في آخر لفيف المعتـل في ترجمة ُ وعَعَ : العاعاءُ صَوْتُ ُ الذِّئبِ .

عبا : عَبَا المَنَاعَ عَبُورً وعَبًاه : هَيَّأُه. وعَبَّى الجيش: أَصْلَحَه وهَيَّأَه تَعْبِيَةً وِتَعْبِيَّلَةً وَتَعْبِيثًا ، وقال أَبو زيد : عَبَّانُهُ بالهنز .

والعبابة ضرّب من الأكسية واسع فيه خطوط مود كبار ، والجمع عبالا . وفي الحديث : لباسهم العبالا ، وقد تكرّر في الحديث ، والعبالة أن لغة من فيه . قال سبويه : إنما أهيزت وإن لم يكن حرف العبلة فيها طرّفاً لأنهم جاؤوا بالواحد على قولهم في الجمع عباء ، كما قالوا مسنية ومر ضية ، حين جاءت على مسني ومرضي ، وقال : العبالة ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية " ، والعبالة على هذا واحد" . قال ابن سيده : قال ابن جني وقالوا عباءة ،

وقد كان بنبغي ، لما لتحقّت الهاء آخراً وجراً ي الإعراب عليها وقويت الباء لبغدها عن الطرف ، أن لا تهمز وأن لا يقال إلا عباية فيُقتَصَر على التصحيح دون الإعلال، وأن لا يجوز فيه الأمران ، كما اقتصر في نهاية وغباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصحيح دون الإعلال، لأن الخليل ، رحمه الله ، قد عكل ذلك فقال : إنهم إنما بنوا الواحد على الجمع ، فلما كانوا يقولون عباء فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرعاً ، أدخلوا الماء ، وقد انقلبت الياء حينند همزة فبقيت اللام معتلقة بعد الهاء كما كانت معتلقة همزة فبقيت اللام معتلقة بعد الهاء كما كانت معتلقة قالماء الجوهري : جمع العباءة والعباية العباءات .

قال ابن سيده : والعَبَى الجَـاني ، والمَـدُ لُـغَهُ ۗ ؛ قال :

# كَجَبْهُةِ الشَّبْخِ العَبَاءِ النَّطِّ

وقيل : العَبَاءُ بالمَدِّ التَّقْيِلُ الأَحْمَقُ . وروى الأَخْمَقُ . وروى الأَزهري عن الليث : العَبَى ، مقصور ، الرجل العَبَامُ ، وهو الجاني العَبِي ، ومَدَّ الشاعر فقال ، وأنشد أيضاً البيت :

# كَجَبُّهُ الشَّيْخِ العَبَّاء النَّطُّ

قال الأزهري : ولم أسمع العَباءَ بمعنى العَبام ِلغـير الليث ، وأما الرجز ُ فالرواية عندي :

## كَجَبْهُ الشّيخ العَياء

بالياء . يقال : شيخ عَياءُ وعَياياء ، وهو العبام الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومَن قاله بالباء فقد صَحَف . وقال الليث : يقال في ترخيم المم مثل عبد الرحين أو عبد الرحيم عَبْوَيْه مشل عبر و وعَمْر وَيْه .

والعَبُ : ضَوَّ الشمس وحُسْنُهَا . يقال : ما أحسَنَ

عَبَّهَا ، وأصْلُهُ العَبْوُ فَنُقِصَ .

ويقال : امرأة م عابِيَة م أي ناظِمَة تَنْظِمُ القلائد ؟ قال الشاعر يصف سهاماً :

لها أُطرُر مُفرَّ لِطاف كأنها عَقِيق ، جَلاهُ العابيات ، نظيمُ

قال : والأَصل عابِئَة " ، بالهمز ، من عَبَأْتُ الطَّيْبَ إذا هَــَـُأْتَه .

قال ابن سيده : والعَبَاة ُ من السُّطَّاحِ الذي يَنْفُرِشُ ُ على الأَرض .

وابن عباينة : من تُشعَر ائبِهم . وعبايته ُ بن رِفاعَة : من رُواةِ الحديث .

عَمَّا : عَمَّا يَعْنُنُو نَعْنُو ۗ وَعِنِيَّا : اسْتَكُلْبُرَ وَجَاوَزَ الحَدَّ ؛ فأما قوله :

أَدْعُوكَ يَا رَبِّ ، مِن النَّارِ التِي العَتِي العَتِي العَتِي العَتِي العَتِي

فقد بجوز أن يكون أراد العني على النسب كقولك رَجل حرح وستيه ، وقد بجوز أن يكون أراد العني فخفف لأن الوزن قد انتهى فار قد ع. ويقال: تَعَشَّتُ المرأة وتعتشى فلان ؟ وأنشد :

بأَمْرِهِ الأَرض فما تَعَتَّتُ

أي فما عَصَتْ . وقدال الأزهري في ترجمة تَعا : والعُتنَا العِصْيانُ . والعاتي : الجُنبَّار ، وجمعه مُعتاة ". والعاتي : الشديد الدُّخُولِ في الفَساد المُتَمَرَّدُ الذي لا يقبلُ موعِظمة . الفراء : الأعتداء الدُّعَارُ من الرجال ، الواحدُ عَاتِ .

وتَعَنَّى فلان الم يُطِع . وعَنا الشيخ عُنْيَا وعَسَيَّا ، بفتح العين : أَسَن و كَبِر ووَلَى . وَفِي التنزيل : وقد بَلَغْت من الكِبر عُنْيَا ، وقرى : عِنْيَا . وقول أبي إسعن : كُلُ شَيءٍ قد انتهى فقد عَنَا .

تَعْتُسُوا عَنْسًا وَعُتُسُوا ﴾ وعَسَا تَعْسُو عُسُوا ٱ وعُسيّاً ، فأحب و كرياة ، سلام الله عليه ، أن يَعْلَمَ مَن أَيِّ جِهَةٍ بِكُونُ لَـه ولا ۗ ، ومِثْـلُ ُ امْرَأَته لا تَلِدُ ومِثْلُهُ لا يُولَدُ له ، قال الله عز وجل : كذلك ، معناه ، واللهُ أُعـلم ، الأُمرُ كما قيلَ لك . ويقال للشيخ إذا وَلَّى وَكَبِيرَ : عَنَا يَعْتُنُو اعْتُوا ) وعَسا يَعْسُو مثله ، الجوهري : يقال عَنَوْتَ يَا فَلَانُ تَعْتُنُو عُتُواً وعُنَيًّا وعَتيًّا ﴾ والأصل عُتُو ثُمُ أَبْدَ لُوا إحدى الضبتين كسرة" فَانْـْقَلَـبَت الواو ُ باءً فقالوا عُنَـيًّا، ثم أَنْبَعُوا الكسرة ّ الكسرة َ فقالوا عَتَيَّاً لِيُؤَكِّدُوا البَّدَل ، ورجل ُ عات وقوم " عُتِي" ، قَـلَـبُوا الواو َ ياءً ؛ قال محمد بن السُّري: وفُعولُ إذا كانت جَمْعاً فَحَقُّها القلبُ ، وإذا كانت مصدَراً فعقُّه النصعيح لأن الجمعُ أَثْقُل عندهم من الواحد . وفي الحــديث : بِئْسَ العبــدُ عبد عُمَّا وطَّغِي ؛ العُنشُو : النَّجِشُر والتَّكَشُّر . وتَعَتَّبُتُ : مثلُ عَتَواتُ، قال : ولا تَقُل عَتَكُتُ. وقال ابن سيده : عَنبيتُ لغة في عَنُوْتُ .

وقان ابن سيده ؛ عليب لله في عدون .
وعَنَّى : بمعنى حتَّى ، هُذَّالِيَّة " وَنَقَفِيَّة ، وقرأ بمضهم : عَنَّى حين ٍ ؛ أي حتى حين ٍ . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : بلكفه أن ابن مسعود ، وضي الله عنه ، يُقري الناس عتَّى حين ٍ ، يُويدُ حتى حين ٍ ، فقال : إن القرآن لم يَنْزِل بلكفة هُذَيْل ، فأقرى الناس بلكفة قريش ٍ ، كل العرب يَقُولُون حتى إلا هُذَيْل وَتَقيفاً فإنهم يقولون عَتَى .

وعَتْوَةٌ : اممٌ فرسٍ .

عثا: العَثَا: لَوْنَ إِلَى السَّوادِ مِع كَثْرَةِ سَعْمَرٍ. والأَنْسُ والأَنْسُ عَثْرَةً الكثيرُ الشَّعَرِ الجَانِي السَّبِحِ ، والأَنْسُ عَثُواءً . والعُثْوَةُ : 'جفوفُ شَعْرِ الرَّأْسِ والنّبادُهُ ، وبُعْدُ عَهْده بالمَشْطِ . عَثِيَ شَعْرُه يَعْنَى عَثْواً

وعَدًا ، وربما قيل للرجل الكثير الشعر أَعْشَى، وللعجوز عَشُواء ، وضبِعان أَعْشَى : كثيرُ الشَّعَرِ ، والأنشى عَشُواء ، والجمع عُشُوا وعُشَيْ مُعاقبَة .

وقال أبو عبيد: الذكر من الضّباع يقال له عِنْيان " ؟ قال ابن سيده: والعِنْيان الذكر من الضّباع ؟ قال ابن بري: ويقال الضّبُع عَنْواء ، بالغين المعجمة أيضاً ، وسنذكره في موضعه. وقال أبو زيد: في الرأس العُنْوة ، وهو جُنُوف شعره والتباد ه معاً . ورجل أعنى : كثير الشعر . ورجل أعنى : كثير الشعر . ورجل أعنى : كثير الشعر . ورجل أعنى الكثير الشّعر الشعر . الكثير الشّعر المُنْير الشّعر ا

عَرَضَتْ لنا تَمْشِي فَيَعْرِضُ ، 'دُونَهَا ، أَعْشَى غَيْسُورَ" فَاحِشُ مُتَزَعِّمُ الْعَشَى غَيْسُورَ" فَاحِشُ مُتَزَعِّمُ ابن السكيت : بقال شابَ عُشَا الأَرضِ إذا هاج نَبْتُهَا ، وأصل العُثَا الشَّعْرَ ثُمْ يُسْتَعَار فَهَا تَشَعَّتُ مَن النبات مثل النَّصِيُّ والبُهْمَى والصَّلَّبَان ؛ وقال ابن الرقاع :

بِسَرارة حَفَشَ الرَّبِيعُ غَثَاها ، حَوَّاءَ يَرْدَرعُ الْفَيِيرَ ثَراها حَنَّى اصْطَلَى وَهَجَ المَقْيِظ، وخانه أَنْقَى مَشاربِهِ ، وشابَ عُثاها أَي يَبِسَ عُشْبُها .

والأعثى: لون إلى السواد. والأعشى: الضّبُع الكبير. أبو عسرو: العَنْوة، والوَفْضة ١ والغُسْنَة هي الجُهّة من الرأس وهي الوَفْرة. وقال ابن الأعرابي: العُشَى اللّهُمَ الطّوالُ ؟ وقول ابن الرقاع:

> لولا الحَيَاءُ ، وأَنَّ رأْسِيَ قد عَثا فيه المَشْيِبِ ، لَـزَرْتَ ، أُمَّ القاسم ، قوله « والوفضة » هكذا في الامول .

عَمَّا فيه المَشْيِبِ أَي أَفسد. قال ابن سيده : عَمَّا عُمُّو "آ وعَشِي عُشُواً أَفْسَدَ أَشَدُ الْإِفْسَادِ ، وقَال : وقد ذكرت هذه الكلمة في المعتل بالياء على غير هذه الصيغة من الفعل ، وقال في الموضع الذي ذكره : عَثَى َ فِي الأَرْضُ عُثْبًا وعَثْبًا وعَثَبَاناً وعَثَى يَعْثَى؛ عن كراع نادر"، كلُّ ذلك أُفسد . وقال كراع:عَشَى يَعْثَى مقلوب من عاث يَعيث ، فكان يجب على هذا يَعْثَى إِلاَّ أَنه نادر" ، والوجه عَشي في الأرض يَعْشَى. وفي التنزيل: ولا تَعْشُوا في الأرض مُفْسدن ؛ القُرَّاء كَلُّهُم قرؤوا ولا تَعْثَوْا ، بفتح الثاء ، مــن عَثْرِيَ يَعْشَى عُنُوْ ٓ إَ وهو أَشْدُ ۗ الفساد ، وفيه لغتان أَخْرَ يان لم يُقْرِأُ بواحدة منهما : إحداهما عَثَا يَعَثُنُو مثل سَما يَسْمُو ؛ قال ذلك الأَخفش وغبره ، ولو حــازت القراءة بهَذه اللغة لقرىء ولا تَعَثُّوا ، ولكن القراءة ُسنَّة ولا يُقْرِأُ إِلاَّ عِا قَـراً بِهِ القرَّاءِ ، واللغة الثانية عاتَ يَعيثُ ، وتفسيره في بابه . ابن بزرج : وهم يَعْشُونَ مَثْلُ نَسْعُونَ ، وعَثَا نَعْشُو عُثُواً . قال الأَوْهِرِي : واللغة الجيدة عَشَيْ يَعْشَى لأَن فَعَلَ يَفْعَلَ لَا يَكُونَ إِلَّا فَمَا ثَانِيهِ أَو ثَالَتُهُ أَحَدُ حَرَّ وَفَ الحلق ؛ أنشد أبو عمرو :

وحاصَ منني فَرَقاً وطَعَرْباً ، فأدرُكَ الأَعْنَى الدَّثُورَ الخُنْثُبا ، فَشَدَّ شَدَّاً ذا نَجاءٍ مُلْهِا

ابن سيده: الأعْشَى الأَحْمَقُ الثَّقِيلُ ، لامه يا القولهم في جَمَعِهِ عَبْشِي "؛ قال ابن بري: شاهده قول الراجز:

فُو َلَدَتْ أَعْشَى ضَرُ وطاً عُنْبُجا

والعَنْوَ ثْمَى : الجافي الغليظ .

عجا: الأم تَعْجُو ولَدُها: تُؤخّرُ رَضَاعَه عـن مَواقِيتِه ويورثُ ذلك ولدها وَهُناً ؛ قال الأعشى:

مُشْفِقاً قَلَسُها عَلَيْه ، فما تَعْ حُوه إلا عُفافة " أو فُواق،

قال الجوهري : عَجَت الأُمْ وَلَدَها تَعْجُوه عَجُواً إِذَا سَقَتُهُ اللَّهِ ، وقيل : عَجَت المرأة البنها عَجُواً أَخْرَت رَضَاعَهُ عَنْ وَقَدْتِه ، وقيل : داو ته بالغذاء حتى نَهَض . والعُجُوة أَ والمُنعاجاة أُ : أَن لا يكون للأُمْ لبن أير وي صبيبها فتُعاجيبه بشيء تعليله به ساعة "، وكذلك إن ولي ذلك منه غير أمّه ، والاسم منه العُجُوة ، والفعل العَجُو ، واسم ذلك الولد العَجِي ، والأنثى عجيّة "، وقد عَجَتْه . وعجاه اللّه نَهُ ، عَذَاه ، وأنشد ببت الأعشى :

وتَعادَى عنه النهارُ ، فما تَعُ جُوه إلا عُفاوة " أو فُواقُ '

وأما من مُنعِ اللبنَ فغُذي بالطَّعام فيقال: عُوجِي. والعَجِيُّ: الفَصِيلُ تَمُوتُ أَمَّهُ فَيُرُ ضِعُهُ صَاحِبه بلَبَنَ غيرها ويقوم عليه ، وكذلك البَهْمة ؛ وقال ثعلب : هو الذي يُغَذَّى بغير لبَن ، والأنثى عَجِيَّة ، وقيل : الذكر والأنثى جميعاً بغير ها ، والجمع من كلَّ ذلك عجايا وعَجايا ، والأَخْرِرة أقيس ؛ قال الشاعر :

عَداني أن أزُورَكِ أن بَهْمِي عَجايا كلُّها ، إلا قَلَيلاَ

ويقال للنَّبَنِ الذي يُعاجَى به الصَّيُّ اليَّتِمِ أَي يُعَدَّى به يه به : عُجاوَة "، ويُقال لذلك اليَّتِمِ الذي يُعَدَّى بغير لَبَن أُمَّه : عَجِي "، وفي الحديث : كنت يَتِيماً ولم أَكُن عَجِياً ؟ قال ابن الأثير : هو الذي لا لَبن لأمة ، أو ماتَت أُمَّه فعمُلل بلَبن غيرها أو بشيء آخر فأورثه ذلك و هناً . وعاجيت الصّي اذا أرضَعْت بلَبن غير أمّة أو مَنعْته اللَّن وَعَدَّنه اللَّن وَعَدَّنه اللَّن وَعَدَّنه اللَّن وَعَدَّنه

يَسْبِيقُ فيها الحَمَلِ العَجِيّا رَغْلًا ، إذا ما آنسَ العَشْيِّا

والعُجاوَة : قدر مُضْغة من لحم تكون موصولة وعصبة تَنْحَدُر من ر كُبة البعير إلى الفرسن وهي من الفرسن الفرسن مضيغة " ، وهي العُجابة أيضاً ، وقبل : هي عصبة في باطن يد الناقة . وقال اللحياني : عُجاوَة الساق عصبة تَنقَلَّع معها في طرخ الزائد العُظيم ، وجمعها عجلى كسروه على طرح الزائد فكأنهم جمعوا عُبعوة أو عُجاة " ؛ قال ان سيده : وهذه الكلمة واوية ويائية . وقال ان شيل : العُجابة من الفرس العصبة المستطيلة في الوظيف ومنتهاها إلى الرسعين وفيها يكون الحيطم " ، قال : والرسع أليا : العُجاية عصب مركب فيه فصوص من عظام العُجاية عصب مركب فيه فصوص من عظام تأمثال فصوص الحاتم تكون عند رسع الدابة ؟ وأد غيره : وإذا جاع أحد هم دَقيًا بين فيهرين في فرين فيهرين

سُمْرُ العُبْجاياتِ يَشْرُ كَنْ الْحَصَى زِيَماً ، لم يَقِهِنُ دُوُوسَ الأَكْمِ تَنْعِيلُ

قال: وتُجْمَعُ على العُبْعَى ، يصف حوافِرَها بالصّلابة ؟ قال ابن الأثير: هي أعصاب قواثيم الإبل والحمَيْل ، واحدتُها عُباية ". قال ابن سيده: وقيل العجابة كل عصبة يفي بد أو رجل ، وقيل: هي عصبة باطن الوظيف من الفرس والثور ، والجمع عجب عجب الأعرابي . قال الجوهري: العُبجايتان عصبتان في باطن يدي الفرس ، وأسفل منها هنات كل عصبيان في باطن يدي الفرس ، وأسفل منها هنات كل عصب يتصل نسمى السّعدانات ، ويقال: كل عصب يتصل بالحافير فهو عُجاية " ؛ قال الواجز:

بالطعام . وعَجا الصَّيِّ يَعْجُوه إِذَا عَلَـُلُهُ بَشِيَّ فَهُو عَجِيُّ ، وعَجِيَ هُو يَعْجَى عَجاً ، ويقال للبن الذي يُعاجَى به الصَّيُّ : عَجاوَة ﴿ ؛ وأَنشد الليث النابغة الجعدي :

> إذا شَنْتَ أَبْصَرْتَ ، مِن عَقْبِهِمْ ، بَتَامَى يُعاجِوْنَ كَالْأَذْوُب وقال آخر في صفة أولاد الجراد :

إذا ار تَحَلَّت من مَنزِل خَلَّفَت بِهِ عَجايا ، 'مجاثي بالتُرابِ صغيرُها

قال ابن بري: قال ابن خالوبه العَجِيِّ في البهائم مثل اليَّتِيم في الناس. قال ابن سيده: العَجِيُّ من الناس الذي يَفقدُ أُمَّه .

وعَجَوْتُهُ عَجْواً : أَمَلَنْتُه ؛ قال الحرث بن حِلتَزَة:

مُكَفَهُرًا على الحوادث ، لا تَعْ جُوهُ لِلدَّهْرِ مُؤْيِدٌ صَمَّاةً

ويروى: لا تَر ْتُوه . وعَجا البَعير ُ : رَغَا . وعَجا فَاه : فَتَحه . قال الأَزهري : وعَجا شد ْقَه إذا لواه . قال خلَف ُ الأَحْس : سأَلت ُ أَعرابيّاً عن قولهم عَجا شد ْقَه فقال إذا فَتَحه وأمالَه ؛ قال الأَزهري : قال الطبّرمّاح يصف صائداً له أولاد ُ لا أُمّهات لَهُم فهم يعاجَون تَر ْبِية سَبِينة :

إن 'يصب صَيداً يكُنُن 'جَلَّهُ لعَجاياً ، قُوتُهُمْ باللَّحامُ

وقال ابن شميل: بقال لَقِي فلان ما عَجاه وما عَظاه وما أو رَمَه إذا لَقِي شدة وبلاء . ولقاه الله ما عجاه وما عظاه أي ما ساء . وفي حديث الحجاج: أنه قال لبعض الأعراب أراك بصيراً بالزرع، فقال: إني طالما عاجَيْتُه أي عانبَيْتُه وعالَجْتُه . والعَجِيه ! السّى أالغذاء ؛ وأنشد أبو زيد:

وحافير" صُلْبُ العُجَى مُدَمَلُتَنْ ، وَسَاقَ مُ مَدَمَلُتَنْ ، وَسَاقَ مُعَرَّقٌ ، ا

معرُّق : قليــل اللحم ؛ قــال ابن بري : وأنشده في فصل دملق :

# وساق ُ هَيْتَنِ أَنفُهَا مُعرَّقُ

والعَجُوة : ضَرُّ بُ مِن التَّهُر بِقالُ هُو مَا غَرَسَهُ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، بيده ، ويقال : هـو نَوْعٌ من تمرِ المدينة أكبرُ من الصَّيْحانيُّ يَضَرِّبُ إِلَى السواد من غَرْسِ النبي"، صلى الله عليه وسلم . قال الجوهري: العَجْوَةُ ضَرَبٌ من أَجْوَدِ التَّمْرِ بالمدينة ونَخْلتُها تسمى لِينَة ؟ قال الأزهري : العَجْوَةُ التي بالمدينة هي الصَّيْحانيَّة ' ، وبها ضُر ُوب من العَجُوة ليس لها عُذُوبِهِ الصَّيْحَانِيَّةِ ولا رِبُّها ولا امتلاؤها . وفي الحديث : العَجُوةُ من الجنةِ . وحكى ابن سيده عن أبي حنيفة : العَجُوةُ بالحجاز أمُّ التُّمْرِ الذي إليه المَرْجِعُ كَالشَّهْرِيزِ بِالبَصْرةِ ، والتَّنَّيِّ بِالبَعِرِينَ، والجُنْدَاميِّ باليامة . وقال مرَّة أُخْرى : العَجْـوة ضرب من التمر . وقيل الأُحَيْعة َ بن الجُلاحِ : ما أَعْدَدُتَ للشَّنَاء ? قال : ثلثَمَائة وستَّانَ صاعاً من عَجُوهُ تُعْطِي الصيُّ منها خَمْساً فيردُ عليكَ ثلاثاً . قال الجوهري: وبقال العُبْجَى الجُلُود اليانسة' تُطْـيُخُ وتُـوْكُلُ ، الواحدة 'عجية ؛ وقال أبو المُهُوَّش :

> ومُعَصَّبٍ فَطَعَ الشَّنَاءَ ، وقُوتُه أَكُلُ العُجَى وتَكَسُّبُ الأَشْكَادِ فَبَدَأْتُهُ بِالمَعْضِ ، ثم ثَنَيْتُهُ بالشَّعْمِ ، فَبَلُ مُعَمَّدٍ وزيادٍ

ا قوله « وساق هيقواتها النع » قال في التكملة : هكذا وقع في النسخ ، والصواب هيق أنفها النع . وقد أنشده في حرف القاف على الصواب والرجر للزفيان .

وحكى ابن بري عن ابن وَلأد: العُجى في البيت جمع عُجُوهُ ، وهو عَجْبُ الذَّنَبِ ، قال : وهو غلط منه إنما ذلك 'عكوة " وعُكئى ؟ قال : حَتَّى تُولِيِّكُ مُحكَى أَذْ نابِها

وسبأتي ذكره . والعُبجَى أيضاً : عَصَبَة الوَظِيف ، والأَشْكادُ : جمع 'شكندٍ ، وهو العَطاءُ .

عدا: العَدُّوُ : الحُنْضُر . عَدَّا الرجلُ والفرسُ وغيره يعدو عَدُّواً وعُدُّواً وعَدَواناً وتَعْداءً وعَدَّى : أَحْضَر ؛ قال رؤبة :

من مُطول ِ تَعْداءِ الرَّبِيعِ فِي الأَنَىٰ ْ

وحكى سيبويه: أنينه عَدُواً، وضع فيه المصدر على غير الفعل ، وليس في كلّ شيء قيل ذلك إنما أيحكى منه ما سمع . وقالوا : هو منتي عَدُوة الفرَس ، وفع ، تريد أن تجعل ذلك مسافة ما بينك وبينه ، وقد أعداه إذا حَمله على الحُضر. وأعدَبنت فرسي : استَحْضَرته . وأعدَبنت في منطقك أي فرسي : استَحْضَرته . وأعدَبنت في منطقك أي جُرْت . ويقال النخيل المنفيرة : عادية ؟ قال الله تعالى : والعاديات ضبحاً ؟ قال ابن عباس : هي الإبل ههنا. الحَيْل ؟ وقال على ، وضي الله عنه : هي الإبل ههنا. والعدوان والعداء ، كلاهما : الشديد العدو ؟ قال:

ولو أن حياً فائيت الموت فاته أخو الحدوان أخو الحر ب افو قالقادح العدوان وأنشد ابن بري شاهدا عليه قول الشاعر: وصَخْر بن عَمْر و بن الشَّريد، فإنه أخو الحر ب فوق السَّابِح العدوان وقال الأعشى:

والقَارِحُ العَدَّا، وكلَّ طِمِرَّهُ لا تَسْتَطَيعُ بَدُ الطَّويلِ قَدَالُمًا

أراد العَدَّاءَ ، فقَصَر للضرورة ، وأراد نيلُ قَدَالهــا

فَحَذَفَ لَلَعَلَمِ بِذَلِكَ . وقال بَعْضَهُم : فَرَسُ عَدَوَانُ إذا كان كثير الْعَدُو ، وذَنْتُبُ عَدَوانُ إذا كان يَعْدُو على الناس والشَّاء ؛ وأَنشد :

> تَذَ كُرُ ، إذَ أَنْتَ شَدِيدُ القَفْزِ ، نَهْدُ القُصَيْرِى عَدَوانِ الجُمْزِ ، وأنْتَ تَعْدُو بِخَرُوف مُبْزِي

والعبداء والعبداء : الطئليّق الواحد ، وفي التهذيب : الطئليّق الواحد للفرس ؛ وأنشد :

بَصْرَعُ الْحُمْسُ عَدَاءً في طَلَقُ

وقال: فمن فَتَحَ العينَ قال جازَ هذا إلى ذاك ، ومن كَسَر العِدَاء فمعناه أنه يُعادِي الصِدَ ، من العَدُو وهو الحُضْر، حتى يَلَحْقَه .

وتَعَادَى القَوْمُ : تَبَارَوُ ا فِي العَدُّو . والعَدِيُ : جماعة ُ القوم يَعْدُون لِقِتَالَ وَنحُوه ، وقبل : العَديّ أول من يَحْمُل من الرَّجَّالة ، وذلك لأَنهم 'يسرعُونَ العَدُو َ ، والعَدِيُ أُولُ ما يَدُّفَع من الغارة وهو منه ؛ قال مالك بن خالد الخناعي المُذْلِي :

لمَّا رأيتُ عَدِيُ القَوْمِ يَسْلُبُهُم طَلَعُ الشُّواجِينِ والطَّرْفاءُ والسَّلَمُ

يَسَلُبُهِم : يعني يتعلق بثيابهم فيُزيِلُها عنهم ، وهذا البيت استشهد به الجوهريعلى العَدِي الذين يَعَدُون على أقدامِهم ، قال : وهو جمع عادٍ مشل غَانٍ وغَزِي مِ وبعده :

كَفَتَ ثُونِيَ لا أَلُوي إِلَى أَحدٍ ، إِنِي أَحدٍ ، إِنِي شَيْئَتُ الفَتَى كَالبَكْر بُخْتَطَم

والشُّواجِنُ : أَوْدِية كثيرةُ الشَّجَرِ الواحدة شاجِنةَ، يقول: لمَّا هَرَبُوا تَعَلَّقَت ثيابُهم بالشَّجَرِ فَتَرَكُوها. وفي حديث لُقْمان : أَنَا لُقَمَانُ بنُ عادٍ لِعادِيّةٍ لِعادٍ ؛ العادية : الحَيْل تَعْدُو ، والعادي الواحدُ

أي أنا للجمع والواحد ، وقد تكون العادية الرجال يعدون ؛ ومنه حديث خير : فخر جَت عاديتهم أي الذين يعدون على أرجلهم . قال ابن سيده : والعادية كالعدي ، وقيل : هو من الخيل خاصة ، وقيل : العادية أول ما يحيل من الرجالة دون الفرسان ؛ قال أبو ذؤيب :

وعادية تُلـُـْقِي الثّبابَ كَأَمَا تُزَعْزِعُها ، تحت السّمامة ، ربحُ

ويقال : رأيت ْ عَدى القوم مقبلًا أي مَن حَمَل من الرَّحَّالة دون الفُرْسان. وقال أَبو عبيد: العَديُّ جِمَاعَة القَوْم ، بِلْغَة ِ هُذَ بِل . وقوله تعالى : وَلا تَسَبُّوا الذين يَدْعون من دون اللهِ فيسَبُّوا اللهُ عَدُواً بغير علم ، وقرىء : عُدُواً مُسْل جُلُوس ؛ قال المفسرون : نُهُمُ وا قبل أَن أَذِن لهُم في قتـال المشركينأن يَلْعَنْنُوا الأَصْنَامَ التي عَبَدُوهَا، وقوله: فَبَسُبُّوا الله عَدُواً بغير علم ؛ أي فيسبوا الله عُدُواناً وظُلْمُهُا ، وعَدُوا منصوبُ على المصدر وعلى إرادة اللام ، لأن المعنى فيَعْدُون عَـدُواً أي يظـُلبِمون ظلماً ، ويكون ُ مَفْعُولاً له أي فيسْبُوا الله للظُّلم ، ومن قرأً فيَسُبُّوا الله عُدُوًّا فهو بمعنى عَدُواً أيضاً. يِقَالَ فِي الظُّلُّمُ : قد عَدَا فلانَ عَدُواً وعُـدُواً وعُدُواناً وعَــدَاءً أي ظلم ظلماً جاوز فيــه القَدُر ، وقرىء : فيَسُبُّوا اللهُ عَدُواً ، بفتح العين وهو ههنا في معنى جماعة ، كأنه قال فيسُبُّوا الله أعداء ، وعَدُواً منصوب على الحال في هذا القول ؛ وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبيٍّ عَدُو ٓ أَ شياطينَ الإِنس والجِن ؛ عَدُواً في معنى أعداءً ، المعنى كما جعلنا لك ولأمتك شياطينَ الإنس والجـن أعـداء، كذلك جعلنا لمن تَقَدَّمك من الأنبياء وأمهم، وعَدُواً هَمِنَا مَنْصُوبِ لأَنَّهُ مَعْمُولُ بِهِ ، وَشَاطُـيْنَ

الإنس منصوب على البدل ، ويجوز أن يكون عَدُو ۗ إ منصوباً على أنه مفعول ثان وشاطين الإنس المفعول الأُول . والعادي : الظالم ، يقال : لا أَشْمَتَ اللهُ بِكَ عاديك أي عدواك الظالم لك . فال أبو بكر : قولُ العَرَبِ فلان عَدُو ۗ فلانِ معناه فلان يعدو على فلان بالمَكُثروه ويَظْمُلُمُهُ . ويقال : فلان عَدُولُكُ وهم عَدُولُكُ وهما عَدُولُكُ وَفَلانَةُ عَدُونَةٌ فَلانَ وعَدُونُ فلان ، فمن قال فلانة عدُّوءَ فلان ِقال : هو خَسَرً عدو ُ فلان قال ذكـَّـرت عدو ٓ الأَنه بمنزلة قولهم امرأَة ۗ تَظَلُومٌ وغضوبٌ وصَبور ؟ قال الأَزهري : هذا إذا تَجْعَلُنْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَذْهُبِ الْاسْمُ وَالْمُصَدِّنِ ، فإذا كِعَلَثْتُه نَعْناً مَحْضاً قلت هـو عـدو ل وهي عدُو َّتُكُ وهِم أَعداؤكِ وهُن مُ عَدُو َّاتُّكُ . وقوله تعالى : فلا تُعدُّوان إلاَّ على الظالمين ؛ أي فلا تسبيل ، وكذلك قوله : فلا تحدُّوانَ على َّ؛ أي فلا سبيل عليٌّ. وقولهم : عَدًا عليه فَضَربه نِسيف ، لا يُوادُ بِـه عَدُو على الرَّجِلُين ولكن مِنَ الطُّلْمِ . وعَـدًا عَدُواً : ظَلَمَ وجار . وفي حديث قتادَةَ بن النُّعْمان : أنه عُدِيَ عليه أي سُرِقَ مالُه وظلُلمَ . وفي الحديث: ما دِنْتُبان عادِيانِ أَصابا فَرَيْقَةَ عَنْهُمِ؟ العادي: الظَّالِمُ ، وأصله من تَجاوُرُ الحَدُّ في الشيء. وفي الحديث: ما يَقْتُلُهُ المُنْحَرِمُ كَـٰذَا وكذا والسَّبُعُ العادي أي الظَّالمُ الذي يَفْتَرُ سُ الناسَ . وفي حديث علي ، رضي الله عنه : لا قَـَطْعَ على عادي طَهْر ِ . وفي حديث ابن عبد العزيز : أتي َ برَجُل قد اخْتَلَسَ كُلُو قَا فَلَمْ يَو َ قَطَعُهُ وَقَالَ: تَلْكُ عادية الظُّهُر ؟ العادية : من عَدَا يَعْدُو على الشيء إذا اخْتَكَسه ، والظُّهُورُ : مَا طَهُو َ مِنَ الأَسْمَاء ، ولم يرَ في الطُّورُق فَطَعاً لأَنه ظاهرٌ على المرَّأَة

والصَّى . وقوله تعالى : فبن اضطُّرُ عَايِرَ باغ ولا عاد ﴾ قال يعقوب : هو فاعل من عدًا يَعْدُو إذا تَظلُّم وجارَ . قال : وقال الحسن أي غيرً باغ ٍ ولا عائد فقلب ، والاعتداءُ والتَّعَدِّي والعُدُّوان : الظُّلْم . وقوله تعالى : ولا تَعَاوَ نُـوا عـلى الإثم والعُدُوان ؛ بقول : لا تَعَاوَنُوا عِلَمُ المُعْصِية والظُّلُمْ . وعَدَا عليه عَـدُواً وعَدَاءً وعُدُواً وعُدُواناً وعدُواناً وعُدُوكِي وتُعَدِّي وَاعْتَدَى، كُلُّتُه : طَلْلَمه . وعَدَا بنُو فلان على بني فلان أي تَظْلَمُوهِ . وفي الحديث : كَتُبَ لَبَهُوهِ تَسْمَاءَ أَنْ لَهُم الذمَّة وعليهم الجزُّيَّة بلا عَداء ؟ العَداء ، بالفتح والمد : الظُّلُّم وتَجاوُزُ الحدُّ . وقوله تعالى : وقاتلُوا في سبيل الله الذين 'يقاتلُونَكم ولا تَعْتَدُوا ؟ قيل: معناه لا تقاتلُوا غَيْرَ مَن أَمر أُنُم بِقتاله ولا تَقتلوا عَيْرَهُمْ ، وقبل : ولا تَعْتُمُ ووا أي لا تُجاو زوا إلى قَـنـُـل النِّساء والأطُّـفال. وعَـدَا الأمرَ بَعْدُوه وتَعَدَّاه، كلاهما: تَجاوَزُه . وعَدًا طَوْرَه وقَدْرُهُ : جاوَزَهُ على المَشَل . وبقال : مَا يَعْدُو فلان أَمْرَكُ أَي مَا يُبِعَاوِ زَه . والتَّعَدِّي: مُبْعَاوَزَةُ ُ الشيء إلى عَسْره، يقال: عَدَّنتُ فَتَعَسُدًى أَي تَجاوزَ . وقوله : فلا تَعْتَدُوها أَى لا تَجاوَزُوها إلى غيرها ، وكذلك قوله : ومَن ْ يَتَعَدُّ حُدُودَ الله ؛ أي يُجاوزُها . وقوله عز وجل : فمن ابْتَغْنِي وَرَاء ذلك فأولئك م العادُون ؛ أي المُجاوزُون ما حُدًّ لهم وأمر ُوا به ، وقوله عز وجل : فمن اصطـُر ً غير َ باغ ِ ولا عادِ ؛ أي عَيْرَ مُجاوِ زِي لما 'بِبَلِنَّهُهُ ويُغُنِّيهِ من الضرورة ، وأصل هذا كله مُجاوَزة الخدُّ والقَدُّر والحَتَقّ . يُقال : تَعَدَّيْت الحَسَقّ واعْتَدَبَّته وعَدَوْته أَى جاوَزْته . وقد قالت العرب : اعْتَدى فلان عن الحق واعْتَدى فوقَ الحقِّ ، كَأَن معناه

جاز عن الحق إلى الظلم . وعَدَّى عن الأَمْر : جازه إلى غَيْرٍ ، وتَرَكه . وفي الحديث : المُعْتَدي في الصَّدَقَةِ كَانِعِها ِ، وفي رواية : في الزُّكاة ؛ هُو أَن يُعْطَمُهَا عَنِيرَ مُسْتَحَقَّهَا ، وقبل : أَرَادَ أَنَّ الساعيَ إذا أَخَذَ خَيَارَ المَالَ رُبُّما منعَه في السُّنة الأُخرى فيكون الساعي سبَبَ ذلك فهما في الإثم سواء . وفي الحديث : سَمَحُون قوم يَعْتَدُون في الدُّعاء ؟ هو الحُرُوج فيه عن الوَضْع الشَّرْعيِّ والسُّنَّة المأثورة. وقوله تعالى : فمن اعْتُدَى عَلَيْكُم فَاعْتُدُوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدى عليكم ؛ سباه اعتداء لأنه مُجازاة اعْتِداء فسُمِّي بمثل اسمه ، لأن صورة الفعْلَان واحدة ، وإن كان أحدُهما طاعة والآخر معصية ؛ والعرب تقول : خَلْلَمْنِي فلان فَظْلَمْتُهُ أَي جازَيْتُه بِظُلْمُه لا وَجِه للظُّلُّم أَكْثُرُ من هذا ، والأوَّلُ 'ظَلْم والثاني جزاءُ ليس بظلم ، وإن وافق اللفظ ُ اللفظ َ مثل قوله : وجزاءُ سيَّنة سيئة ٌ مثلهُما ؛ السيئة الأولى سيئة ، والثانية مُجازاة وإن سبيت سيئة ، ومثل ذلك في كلام العرب كثير . يقال : أَثُمَ الرجلُ يَأْتُمُ إِنْمَا وأَثَمَهُ اللهُ عَلَى إِنْمَا وأَثَمَهُ اللهُ عَلَى إِنْمَهُ أَي حازاه علمه تَأْثُمُهُ أَثَاماً . قال الله تعالى : ومن يَفعلُ \* ذلك بَلْـُق أَتَاماً ؛ أي جزاءً لإنسه . وقوله : إنه لا يُحبُّ المُعْتَدين ؛ المُعْتَدون : المُتَجاوزون ما أُمرُوا به . والعَدُوكِي : الفساد ، والفعلُ كالفِعل . وعَدا علمه اللَّصُّ عَداءً وعُدُواناً وعَدَواناً : مَرَقَه ؛ عن أبي زيد . وذئنب عدوان : عاد . وذئب عَدُوان : يَعْدُو عَلَى النَّاسِ ؛ ومنه الحديث : السلطان ذو عَـدُوانِ وذو بَدُوانِ ؟ قال ابن الأثير: أي سريع ُ الانصراف والمكلل ِ، من قولك : مَا عَدَاكَ أَي مَا صَرَفَكَ . ورجلُ مَعْدُوْ عليه ومَعْدِيٌّ عليه ، على فَكُنْبِ الواو ياءً طَلَّب

الحِفَةِ ؛ حكاها سببويه ؛ وأنشد لعبد يَغُوث بن وَقَـَّاصَ الحَارِثِي :

> وقد عَلِمَتْ عِرْمِي مُلْمَيْكَةَ أَنَّنِي أَنَا اللَّيثُ ، مَعْدِيًّا عليه وعادِيا

أَبْدِ لَنَ اليَّاءُ مِن الوَّاوِ اسْتَثْقَالاً . وعدا عليه : وَتُنَب ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي عارم. الكلابي :

> لقد عَلِمَ الذُّنْبِ الذي كان عادِياً ، على الناس ، أني مائِر ُ السَّهم نازِع ُ

وقد يكون العادي هنا من الفساد والظئلم. وعَدَاهُ عَنَ الأَمْرِ عَدُواً وعُدُواناً وعَدَّاه ، كلاهما : صَرَفَهُ وشَعَلَه . والعَدَاءُ والعُدَواءُ والعادية كله : الشُغلُ يَعَدُوك عن الشيء . قال مُحارب : العُدَواءُ عادة الشُغل ، وعُدَواءُ الشُغل موانعه . ويقال : الشُغل ، وعُدَواءُ الشُغل موانعه . ويقال : حِيْنَتَنِي وأنا في عدَواءُ عنك أي في شغل ؟ قال الليت : العادية 'شغل من أشغال الدهر يَعْدُوك عن أمورك أي يَشْعَل من أشغال الدهر يَعْدُوك عن أمورك أي يَشْعَل ، وجمعها عواد ، وقد عداني عنك أمر فهو يَعْدُوني أي صَرَفَني ؟ وقول نهه .

وعادَكُ أَن تُلاقِيها العَدَاء

قالوا : معنى عادَكَ عَداكَ فقلَسَه ، ويقال : معنى قوله عادَكَ عـادَ لك وعاوَدَك ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

عداك عن رَبًا وأُمِّ وهُب ، عادي العَوادي واختلافُ الشَّعْبِ

فسره فقال : عادي العوادي أشدُها أي أشدُ الأَشْغال ، وهذا كقوله زيدُ رجُلُ الرجالِ أي أَشَدُ الرجالِ . والعُدَواة : إناخة وقليلة . وتعادى المكانُ : تَفاوَتَ ولم يَسْتُو . وجَلَسَ على عُدَواة أي على غير استقامة .

ومَرْ ْكَبْ ْ دُو عُدُواءً أَي لِسِ بُطْ مَثْنِ ۗ ؛ قال ابن سيده : وفي بعض نسخ المصنف جئت ُ عَلَى مركب ذي عُدُواءٍ مصروف ، وهو خطأٌ من أَبي عُبَيد إِنَّ كَانَ قَائِلُه ، لأَنَّ فُعَلاء بناءٌ لا ينصرف في معرفة ولا نكرة .

والتَّعادِي: أَمَكِنَة مُ غير مستوبةٍ . وفي حديث ابن الزبير وبناء الكعبة : وكان في المسجد جَر اثيمُ وتَعادِ أي أمكنة مختلفة غير 'مستوبة ؛ وأما قول الشاعر:

#### منها على 'عدَواء الدار نـَسقيم' ا

قال الأصعي : عُدَواره صَرفه واختلافه ، وقال المؤرج : عُدُوا على غير قصد ، وإذا نام الإنسان على مُو ضع غير مُستو فيه ارتفاع وانخفاض قال : نبث على عدَواء . وقال النضر : العدواء من الأرض المكان المنشرف بَبر لئ عليه البعير فيضطبع على عليه ، وإلى جنبه مكان مطمئن فيسل فيه البعير فيتوهن ، فالمنشرف العدواء ، وتوهنه فيه البعير فيتوهن ، فالمنشرف العدواء ، وتوهنه على المنشرف ولا يستطيع أن يقوم حتى يموت ، فتوهنه اضطحاعه . أبو عمرو العدواء المكان الذي بعضه مرتفع وبعضه منتطأطي ، وهو المنتعادي . ومكان منتعاد : بعضه مرتفع وبعضه منظمين ليس بعضه مرتفع وبعضه منظمين ليس والمندواء : المكان الذي المنتوع و والمنتوع و المنتعادي . والمنتوع و المنتعادي . على ورق المنتوع و المنتعادي . والمنتوع و المنتعادي الني المنتوع و المنتعاد الله والمنتوع و المنتعاد الله والمنتوع و المنتعاد و المنتعاد و المنتعاد و المنتعاد و المنتعاد و المنتوع و المنتعاد و المنتع

وقد عادَيْتُ القِدُّر : وذلك إذا طامَنْتَ إحــدى الأَتَاقِيُّ ورَفَعْتُ اللهِ النَّار .

ا قوله « منها على عدواه النع » هو عجز بيت ، صدره كما في مادة
 سقم :

هام الفؤاد بذكراها وخامره

وتعادَى مـا بينهم : تَباعَــدَ ؛ قال الأعشى يصف طَبْيَة وغَزالها :

وتعادَى عنه النهارَ ، فَمَا تَعُ جُوه إلا عُفافة " أو فُواقُ

يقول: تباعد عن و لدها في المكرعى لئلا يستقدل الذّ بن بها على ولدها . والعدوا : بُعد الدار . والعداء : بُعد الدار . والعداء : البُعد ، وكذلك العدواء . وقوم عدى : متباعدون ، وقيل : غرباء ، مقصور " يكتب بالياء ، والمنعنيان متقاربان ، وهم الأعداء أيضاً لأن الغريب بعيد ، وقال الشاعر :

إذا كنتَ في قَوْمٍ عِدًى لستَ منهم، وطَيْب فكُلُ ما عُلِفْتُ من خَبِيثٍ وطَيْب

قال ابن بري : هذا البيت ُ يُو ُو َى لِزُ ُوادَة بن سُبُبِع ِ الأُسَدي ، وقيل : هو لنَضلة بن خالد الأُسَدِي ، وقال ابن السيراني : هو لدُودانَ بن سَعْدِ الأُسَدي، قال : ولم يأت فعَلُ صفَةٌ إِلَّا فَنُو مُ عَلَّى ، ومكانُ ٣ سوًى ، ومالا روًى ، ومالا صرًى ، ومَلامة " ثنتي ، وواد طوًى ، وقد جاء الضمُ في سُوَّى وثُنْتَى وطُنُوًّى ؟ قال : وجاء على فعَل من غير المعتلِّ لحمُّ زيم وسَيْن طيبَة ؛ وقال على بن حمزة : قوم عددًى أى غُرَباء ، بالكسر ، لا غير ، فأما في الأُعْداءِ فيقال عدَّى وعُدِّى وعُداةً ". وفي حديث حبيب بن مسلّمة لما عَزَله عُمر ، رضي الله عنه ، عن حِمْصَ قال: رَحِمَ اللهُ عُمْرَ يَاذُ عُ فَوْمُهُ ويَبْعِثُ القَوْمُ العدَى ١ ؟ العـدَى ، بالكسر : الغُرباءُ ، أراد أنه يعزل قَوْمه من الولايات ويوكي الغُرَبَاءَ والأَجانبَ ؛ قال : وقد جاء في الشعر العدَى بمعنى الأعداء ؟ قال يشر بن عبد الرحمين بن كعب بن ١ في النهاية : المدى بالكسر الفرباء والاجانب والاعداء ، فأما بالضم فهم الاعداء خاصة .

مالك الأنصاري :

فأَمَنْنا العُداهُ من كلِّ حَيِّ فاستنوى الرَّكْضُ حِينَ ماتَ العِدَاءُ

قال: وهذا يتوجه على أنه جمع عاد، أو يكون مَدَّ عِدَّى ضرورة ؛ وقال ابن الأعرابي في قول الأخطل: ألا يا اسْلَمَمِي يا هِنْدُ، هِنْدَ بَنِي بَدْرِ، وإنْ كانَ حَيَّانا عدَّى آخرَ الدَّهْرِ

قال : العِدَى السَّباعُد . وقَوْمٌ عِدَّى إِذَا كَانُوا مُسْبَاعِدِينَ لَا أَرْحَامَ بِينهِم وَلا حِلْفَ . وقومٌ عِدَّى إِذَا كَانُوا حَرْباً ، وقد رُوي هذا البِتُ بالكسر والضم، مثل سوَّى وسُوَّى . الأصعي : يقال هؤلاء قوم عدَّى ، مقصور ، يكون للأعداء وللغُرباء ، ولا يقال قوم عدَّى إلا أَن تدخل الهاء فتقول عداة في وَزَن قضاة ، قال أَبو زيد : طالتُ عُدُوا قُمْمُ أَي تباعُدُهُم وتَفَرُ قُهُم .

والعَدُوْ : ضد الصَّدِيق ، يكون للواحد والاثنين والجسع والأُنثى والذكر بلفظ واحد . قال الجوهري : العَدُو ضد الوّلِي " ، وهو وصف ولكينة ضارع الاسم . قال ابن السكيت : فَعُولُ إذا كان في تأويل فاعل كان مُؤنَّتُهُ بغير هاء نحو رجل مَّ صَبُور وامرأة صَبور ، إلا حرفاً واحداً جاء نادراً قالوا : هذه عَدُو " فنه ؟ قال الفراء : وإغا أدخلوا فيها الهاء تشبيها بصديقة لأن الشيء قد يُبنى على ضِد " وما وضع به ابن سيده من أبي عبد الله بن الأعرابي ما ذكر وعمه في خُطبة كتابه المحكم فقال : وهل أدَلُ عبد الله بن الأعرابي ما على قلة التفصيل والبعد عن التحصيل من قول أبي عبد الله بن الأعرابي في كتابه النوادر : العَدو " عبد الله بن الأعرابي في كتابه النوادر : العَدو " وأعاد وعُداة " وعِد " ي وعُد" ي نأوهم أن هذا كله وأعاد وعُداة " وعِد " ي وعُد ي نأوهم أن هذا كله وأعاد وعُداة " وعِد " ي وعُد ي ، فأوهم أن هذا كله

لشيءِ واخد ? وإنما أعداءُ جمع عَدُو ۗ أُجِرُوه مجرَّري فَعِيل صِفَةً كَشَرِيفٍ وأَشَرافٍ ونصِيرٍ وأنصادٍ ٢ لأَن فَعُولاً وفَعيـلًا متساويان في العدَّة والحركة والسكون ، وكون حرف اللين ثالثاً فيهما إلا مجسب اختلاف حرفَى اللَّين ، وذلك لا يوجب ُ اختلافاً في الحكم في هذا ، ألا تراهم سَوَّوْا بين نَوار وصَبور في الجمع فقالوا نتُورُ وصُبُرُ ، وقد كان يجب أن بِكُسَّر عَدُو على ما كُسَّرَ عليه صَبُور ? لكنهم لو فعلوا ذلك لأجْحفوا ، إذ لو كَـسَّروه على فُعْل ِ للزم ُعدُو ؓ، ثم لزم إسكان الواو كراهيــة الحركة عليها ، فإذا تسكننت وبعـدها التنوين التقى ساكناً فحذفت الواو فقيـل عُــد"، وليس في الكلام اسم آخره واو" قبلتها ضبَّة ، فإن أدَّى إلى ذلك قياس رُفِضَ ، فقلبت الضمة كسرة ولزم لذلك انقلاب الواو ياء فقيل عُدي، فتَنَكَّبت العرب ذلك في كل معتل " اللام على فعول أو فتَعييل أو فتَعال أو فيعال ٍ أو فتُعال ٍ على ما قد أحكمته صناعة الإعراب، وأما أعادٍ فجمعُ الجمع ، كَسَّروا عَدُواً على أَعْـداءٍ ثم كَسَّروا أعداءً على أعاد وأصله أعادي كأنعام وأناعم لأن حرف اللَّين إذا ثبَت رابعاً في الواحد ثبت في الجمع ، وكان ياه ، إلا أن يُضطَرُّ إليه شاعر كقوله أنشده سيبويه :

#### والبكرات الفُسُّجَ العَطامِسَا

ولكنهم قالوا أعاد كراهة البانين مع الكسرة كما حكى سببويه في جمع معطاء معاطي كأثافي ، فكذلك يمنع أن يجيء على الأصل معاطي كأثافي ، فكذلك لا يمنع أن يقال أعادي ، وأما محداة فجمع عاد ؟ حكى أبو زيد عن العرب : أشتمت الله عاديك أي عدول ، وهذا مطرد في باب فاعل مما لامه حرف علة ، يعني أن بكسر على فعلة كقاض عرف علة ، يعني أن بكسر على فعلة كقاض

وقنضاة ورام ور'ماة ، وهـو قول سببوبه في باب تكسير ما كان من الصفة عِدَّنه أَربعة 'أحرف ، وهذا شبيه بلفظ أكثر الناس في توهم أن كُماة جمع 'كمي " ، وفعيل "ليس بما يكسّر على فعلة ، وإنما جمع 'كمي " أكاة ؛ حكاه أبو زيد ، فأما كُماة "فجمع كام من قولهم كمنى شجاعته وشهاد ته كتمها ، وأما عِدًى وعُدًى فاسمان للجمع ، لأن فيعلًا وفعلًا وفعلًا ليسا بصيغني جمع إلا لفعلة أو فعلة وربما كانت لفعلة ، وذلك قليل كهضبة وهضب وبدرة وبيدر، والله أعلم .

والعَدَاوة : اسم عام من العَدُو ، يقال : عَـدُو ، بَيِّنُ الْعَدَاوة ، وفلانُ مُيعَادِي بني فَـلان . قال الله عز وجل : عسَى اللهُ أَن َيجِعلَ بينَكُم وبينَ الذين عادَ يْتُم منهم مُوَدَّة ؛ وفي التنزيــل العزيز : فإنَّهم عَدُو ۚ لِي ﴾ قال سيبويه : عَدُو ۗ وصَّف ۗ ولكنه ضارَع الاسم ، وقد يُثنَّى ويُجْمع ويُؤنَّث ، والجمع أَعْدَاءُ ﴾ قال سيبويه : ولم يكسَّر على فنْعُل ِ ، وإن كان كصَبُورٍ ، كراهية الإخلال والاغتلال ، ولم بحسّر على فعلان كراهية الكسرة قبل الواو لأنَّ الساكن ليس مجاجز حصين ، والأعادي جمع الجمع. والعدى والعُدَى : اسمان للجمع . قال الجوهري : العِدَى ، بكسر العين ، الأعْداد ، وهو جمع لا نظير له ، وقالوا في جَمِيْع عَدُوَّة عَـدايا لم يُسْمَعُ إلا في الشُّعْر . وقوله تعالَى : هُم العَـدُو ُ فاحْذَرُ هُم؟ قيل : معناه هم العَدُو ُ الأَدْ نَنَى ، وقيـل : معناه هم العَدُو ۗ الأَسْدَ ۗ لأَنهم كانوا أَعْــداء النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويُظهرون أنهم معيه . والعادِي : العَدُوهُ ، وجَمَعُهُ تُعداة " ؛ قالتُ امرأَة من العرب :

أَشْمَتْ رَبُّ العالمَينِ عادِيكُ

وقال الحليل في جماعة العَدْو" عُدَّى وعِدَّى ، قال:

وكان حدّ الواحد عدّ و ، بسكون الواو ، ففخموا آخره بواو وقالوا عَـد ُو ، لأنهم لم بجدوا في كلام العرب اسماً في آخره واو ساكنة ، قال : ومن العرب من يقول قوم عدّى ، وحكى أبو العباس : قوم م عدّى ، بضم العين ، إلا أنه قال : الاختيار إذا كسرت العين أن لا تأتي بالهاء ، والاختيار إذا ضميت العين أن لا تأتي بالهاء ، والاختيار إذا ضميت العين أن تأتي بالهاء ؛ وأنشد :

مَعَادَةَ وَجُهُ اللهِ أَن أَشْنَبِتَ العِدَى بِلَيْلَى ، وَإِن لَمْ تَخِزْنِيَ مَا أَدِينُهَا

وقد عاداه مُعاداةً وعداءً ، والاسمُ العَدَاوة ، وهو الأشد عادياً . قال أبو العباس : العند كي جمع عدو"، والرُّؤَى جمع رؤيةً ، والذُّرَى جمع ذرُّوءَ ؛ وقال الكوفيون : لمنما هو مثل قُـُضاة وغُرْاة ودُعاة فحذفواً الهاء فصارت ُعدًى ، وهـو جمع عـادٍ . وتَعادَىٰ القوم : عادى بعضهم بعضاً . وقوم معدى : يكتب بالياء وإن كان أصله الواو ككان الكسرة اللي في أواله، وغُدًى مثله ، وقيل : العُدرَى الأُعْداءُ ، والعدرى الأَّعْداءُ الذين لا قَرَابة بِننك وبِينَهُم، قال: والقول هو الأوَّل . وقولُهم : أَعْدَى من الدُّنْب ، قال ثعلب: يكون من العَدُو ويكون من العَداوَةُ } وكونُه من العَدُّو أَكْثُرُ ، وأَراه إِنمَا ذَهِبِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَـالُ أَفْعَلَ مِن فَاعَلَمْت، فَلَذَلَكُ حِازَ أَنْ لِكُونَ مِن العَدُّو لا من العداوة . وتَعادَى ما بينهم : اخْتَلَف . وعَد بِتْ له : أَبْغَضْتُه ؛ عن ابْ الأعرابي. ابن شميل : رَدَدْت عني عادية َ فلان أي حداثه وغَضِهِ . ويقال : كُفُّ عنا عاد يَتَكُ أَي طُلْمُكُ وشر"ك ، وهذا مصدر جاءعلى فاعلة كالراغية والثاغية. يقال : سمعت راغية َ البعير وثاغية الشاء أي رُغاء البعير وتُنفاء الشاة ، وكذلك عادية الرحل عَدُورُه عليك بالمكروه .

والعُدَواء: أرض بابسة صُلْمة ورُبِّما جاءت في البار إذا حُفرَت ، قال : وقد تَكُون حَجَرًا 'مجادُ عنه في الحَفْر ؛ قال العجاج بصف ثوراً مجفر كناساً : وإن أصاب عُـدَوَاءَ احْرَوْرَفا عَنْها ، ووَلَاها الظّلُوفَ الظّلُاءَا

أكد بالظئلف كما يقال نعاف نعق وبيطاح بطع و وكأن بحب طلع المعلق وكأن جمع ظلفاً ظالفاً ، وهذا الرجز أورده الجوهري شاهداً على عُدُواء الشُغل موانعه ؛ قال ابن بري : هو للعجاج وهو شاهد على العُدُواء الأرض ذات الحجارة لا على العُدُواء الشُغل ، وفسره ابن بري أيضاً قال : ظلتف جمع ظالف أي ظلتوفه تمنع الأذى عنه ؛ قال الأزهري : وهذا من قولهم أرض ذات عُدُواء إذا لم تكن مستقية وطيئة وكانت منتعادية . ابن الأعرابي : العُدُواء المكان العَليظ الحَدَى الحجارة والصَّغور ؛ وأنشد قول كثير : العيدي الحجارة والصَّغور ؛ وأنشد قول كثير :

وحالَ السَّفَى بَيني وبَينَكُ والعِدَى ، ورهْنُ السَّفَى غَمْرُ النَّقيةَ ماجِدُ

أراد بالسُّفَى ترابَ القبر ، وبالعِدَى ما يُطُّبُق على السُّعَد من الصَّفائع .

وأغداءُ الوادي وأغناؤه : جوانبـه ؛ قال عمرو بن ً بَدْرٍ الهُذَكِي فعد ً العِدَى ، وهي الحجارة والصخور :

أو اسْتَمَر" لَـسْكَن ، أَثْوَى به بقرار ملحدة العداء سَطُون

وقال أبو عبرو: العداة ، مدود ، ما عادَيْت على المستت حين آو حجارة أو خشب أو ما أشبهة ، الواحدة عداءة . ويقال أيضاً : العدى والعيداة حجر رقيق يستر به الشيء، ويقال أكل حجر رفيق يستر به الشيء، ويقال أسامة الهذلي:

تالله ما حُبْتِي عَلَيْنًا بِشُوَى ، قد طَعَن الحَيْ وأَمْسَى قد ثُوى، مُعادراً تحت العداء والثرى

معناه: ما حُبِّي عليهاً مجَطَّاٍ. ابن الأعرابي: الأعداء حِجارَة المُقابر، قال: والأَدْعاء آلام النارا. ويقال: جُنْنُكُ على فَرَسِ ذي عُدَواءً ، غير مُجرًى إذا لم يكن ذا طمأ نينة وسُهولة.

وعُدَوَاءُ الشُّوق : مَا بَرُّح بِصَاحِبِهِ .

والمُتَعَدَّي من الأفعال : ما يُبِعاوِزُ صاحبَ إلى غيره . والتَّعَدَّي في القافية: حَرَّكَةَ الهاء التي للمضمر المذكر الساكنة في الوقف ؛ والمُتَعَدَّي الواوُ التي تلعقه من بعدها كقوله :

تَنَفُشُ منه الحَيْل ما لا يَغْزِلُهُو فَصَرَكَةَ إَلِمَاءَ هِي التَّمَدَّي والواو بعدها هِي المُنْتَعَدَّي؟ وكذلك قوله:

وامتنَدُ عُرْشًا عُنْقِهِ للمُفْتَهِينِ

حركة الهاء هي التَّعَدِّي والياء بعدها هي المُنتَعَدِّي، وإنا سبيت هانان الحركتان تَعَدَّياً، والياء والواورُ بعدها مُتَعَدِّياً والياء والواورُ بعدها مُتَعَدِّياً لأنه تَجاوزُ للحَدِّ وخروجُ عن الواجب، ولا يُعتَدُّ به في الوزن لأن الوزن قد تناهى قبلته، جعلوا ذلك في آخر البيت بمنزلة الحَزْم في أواله. وعَدَّاه إليه : أجازَ، وأنْفَذَه .

ورأيتهم عدا أخاك وما عدا أخاك أي ما خلا، وقد يخفض بها دون ما ، قال الجوهري : وعدا فعل يُستَثنى به مع ما وبغير ما ، تقول باقني القوم ما عدا زيدا ، تنصب ما بعدها بها والفاعل مضمر فيها . قال الأزهري:من حروف الاستثناء قولهم ما وأيت أحدا ما عدا زيدا كقولك المستثناء قولهم ما وأيت أحدا ما عدا زيدا كقولك

ما خلا زیداً ، وتَنْصب زیداً فی هذَیْن ، فادا أَخْرَجْتَ مَا رَأَیْتُ أَخْرَجْتَ مَا رَأَیْتُ أَخْرَجْتَ مَا رَأَیْتُ أَحْداً عَدَا زیداً وخلا زیداً وخلا زیداً النصب بعنی إلاً والحفضُ بعنی سوی .

وعد" عنا حاجتك أي اطائبها عند غيرنا فإنا لا تقدر لك عليها ؛ هذه عن ابن الأعرابي . ويقال : تعد ما أنت فيه إلى غيره أي تجاور ره . وعد عما أنت فيه أي اصرف همك وقدولك إلى غيره . وعد عما وعد ين عني الهم أي نحسته . وتقول لمن قصدك ك عد عني إلى غيري . ويقال : عاد رجلك عن الأرض أي جافها ، وما عدا فلان أن صنع كذا ، وما لي عن فلان معد أي لا تجاور رك لي إلى غيره وما يع فلان معد أي لا تجاور زكي إلى غيره ولا قصور دونه . وعد وته عن الأمر : صرفته عنه . وعد عمر ، وضي الله عنه : أنه أني بسطيحتين عمر ، وضي الله عنه : أنه أني بسطيحتين فيهما نبيد شمر ب من إحداهما وعد عن الأخرى أي تحاور رد الله منها . يقال : عد عن هذا الأمر أي تجاور رد الله غيره ؛ ومنه حديثه الآخر ، أن أنه أهدي له لهن بمكة فعد الأ أي صرفه عنه .

والإعداء : إعداء الحرب. وأعداه الداء يُعديه إعداء : جاوز غيره إليه ، وقيل : هو أن يصببَه مثل ما بصاحب الداء .

وأعداه من علمية وخُلُقه وأعداه به : جورزه إليه ، والاسم من كل ذلك العدوى . وفي الحديث : لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا طيرة ولا نحول أي لا يُعدي شيء شبئاً. وقد تكرر ذكر العدوى في الحديث ، وهو اسم من الإعداء كالرعوى في الحديث ، وهو الم من الإعداء كالرعوى : أن والبقوى من الإرعاء والإبقاء . والعدوى : أن يكون ببعير جرب مئلا فنتقى متخالطت بإبل أخرى حذار أن بنعدى ما به من الجثر بالبها

فيصيبَها ما أصابَه ، فقد أبطكه الإسلام الأنهم كانوا يظُنُنُونَ أَنَ المرض بنفسه يتَعَدَّى ، فأَعْلَلَمَهم النيُّ، صلى الله عليه وسلم ، أن الأمر ليس كذلك ، وإنما الله تعالى هو الذي تُمرض ويُنْتُزلُ الداءَ ، ولَهذا قال في بعض الأحاديث وقد قيل له ، صلى الله عليه وسلم : إِنْ النُّقْبَةِ تَبُدُو عِشْفُرِ البعيرِ فَتُعُدِّي الْإِبِلِ كُلُّهَا ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للذي خاطبه : فمنن الذي أُعْدَى البعير الأول أي من أين صار فيه الجَرَب ? قال الأزهري: العَدُوري أن لحون بعير تَجرَبُ أُو بإنسان حُذام أَو بَرَصُ فَتَنَقَلُ مُخالطتُه أو مؤاكلته حذار أن يعند ُوء ما به إلىك أي يُجاوزه فيُصيبك مثلُ مـا أَصابـه . ويقال : إنَّ الجَرَبِ لِمُعْدَى أَى يجاوز ذا الجِرَبِ إِلَى مَنْ قاربه حتى يَجْرَبُ ، وقد نَهَى النيُّ عليه وسلم، مع إنكاره العَدُّوي ، أن يُور دَ مُصحُّ على مُحِّر ب لئلا بصب الصُّحاح الجِرَبُ فيحقق صاحبُها العَدُورَي. والعَدُّوَى : اسمُ من أَعْدَى يُعْدى ؛ فهو تَمُعْد ، ومعنى أَعْدَى أَى أَجاز الجَرَبُ الذي به إلى غيره، أَو أَجَازُ حَبِرَ بِأَ بِغِيرِه إِلَيه ، وأَصله من عَدا يَعْدُو إذا جاوز الحد". وتعادّى القوم ُ أي أصاب هذا مثل ُ داء هذا . والعَدُوكَى : طَلْسَبُكُ إِلَى وَالَّ البُّعْدِيكَ على من ُ ظَلَّمَكُ أَي يَنْهَقَم منه . قال ابن سده : العَدُورَى النُّصْرَةَ والمُعُونَةِ. وأَعْداهُ عليه : نَصَم ه وأعانه . واسْتَعْـداهُ : اسْتَـنْصَرِه واستعانـه . واستُعَدَى عليه السلطانَ أي استعانَ به فأنتَصفه منه . وأَعْدَاهُ عليه : قَـوَ اه وأَعَانَه عليه ؛ قال نزيد ان حذاق:

ولقد أَضاءَ لك الطّريق ؛ وأَنْهَجَت سُبُلُ المكارم ، والهُدَى يُعْدي أَي إِبْصاد ُكَ الطّريق بِقو يك على الطّريق ويُعينُك ؛

وقال آخر :

وأنتَ امرؤُ لا الجُودُ منكَ سَجيَّةُ " فتُعطي، وقد بُعْدِي على النَّائِلِ الوُجْدُ

ويقال : استأداه ، بالهمز ، فآداه أي أعانه وقتواه ، وبعض أهل اللغة يجعل الهمزة في هذا أصلا وبجعل العين بدلاً منها . ويقال : آدَيْتُكُ وأَعْدَيْتُكُ من اللهدوك ، وهي المتعونة . وعادى بين اثنين فصاعداً

فعادَى عَداءً بين ثنَوْر ونَعْجَة ، وبين تَشْبُوبٍ كالقَضِيمَةِ فَرَّهُبِ

مُعاداة " وعداء " : والى ؟ قال امرؤ القيس :

ويقال: عادى الفارس بين صيدين وبين رَجُليَن إذا طَعَنهما طعنتين مُتُواليَتَيْن. والعداء، بالكسر، والمُعاداة: المُوالاة والمتابَعة بين الاثنين يُصرَعُ أحدهما على إثر الآخر في طلتق واحد ؟ وأنشد لامرىء القس :

فعادَى عِدَاءً بِين ثَـَوْرِ وَنَـعُنْجةِ دِراكاً ، ولم يُنضَح باهِ فيُغْسَلُ ِ

يقال : عادَى ببن عَشَرة من الصَّيْد أَي والى بينها ه قَتْلًا ورَ مُياً. وتعادَى القوم على نصرهم أَي تَوالَوا ا وتَتَابَعُوا . وعِداءً كلِّ شيءٍ وعَدَّاؤه وعِدْوَتُهُ وعُدُّو تُهُ وعِدْو هُ : طَوَاره ، وهو ما انتقاد معه من عَرْضِه وطُنُولِه ؛ قال ابن بري : شاهده ما أَنشده أَو عَمرو بن العلاء :

> بَكَنَ عَيْنِي ، وحَقَ لَمَا البُكَاءُ ، وأَحْرَقَهَا المَيْحَابِشُ والعَدَاءُ ا وقال ابن أُحبر مخاطب ناقته :

خُبْتِي ، فَلَكِيْس إلى عَبَانَ مُرْ تَجَعَ إلا العَداءُ ، وإلا مكنع ضرر؟

١ قوله « المحابش » هكذا في الاصل . ٣ قوله « إلا مكتم ضرر » هو هكذا في الاصل .

ويقال: لَزِمْت عَدَاءَ النهر وعَدَاءَ الطريق والجبلِ أَي طَوَاره. ابن شبيل: يقال النزَمِ عَدَاء الطريق، وهو أَن تأخذه لا تظليه. ويقال: خُدْ عَدَاءَ الطريق، الجبل أَي خذ في سَنده تدور فيه حتى تعلمُوه، وإن استقام فيه أيضاً فقد أَحَدَ عَدَاءه. وقال ابن بزرج: يقال النزَم عِدُو أَعْدَاء الطريق والنزم عَدُو أَعْدَاء الطريق والنزم لاخرب الطرب لاخر : ألبنا نسقيك أم ماء ? فأجاب: أيهما كان ولا عداء ؟ معناه لا بُد من أحدها ولا يكونن الله .

ويقال: الأكمل عرق عداء الساعد .

قَالَ الأَزْهِرِي : والتُّعَدَاءُ النَّقْعَالَ مَنَ كُلُّ مَا مَرَّ .

والعدَى والعَدَا: الناحية ؛ الأخيرة عن كراع ، والجمع أعْداة . والعُدُّوةُ : المكانُ المُتَبَاعدُ ؛ عن كراع . والعِدَى والعُدُّوةُ والعِدُّوةُ والعَدُّوةُ ، كُلُّه : شَاطَىءُ الوادي ؛ حكى اللحياني هذه الأخيرة عن يونس . والعُدُوة : سَندُ الوادي ، قال : ومن الشاذ واءة قَـتادة : إذ أنتم بالعـَــــ و الدنيــا . والعدُّوة والعُدُّوة أيضاً : المكان المرتفع . قال الليث : العُدُوة صَلابة من شاطىء الوادي ، ويقال عدُوة . وفي التنزيل : إذ أنتم بالعُدُوة الدنيا وهم بالعُدُوة القُصُوى ؛ قال الفراء : العُــدُوة شاطىءُ الوادي ، الدنيا بما يلي المدينة َ ، والقُصُوك بما كيلي مكة ، قال ابن السكيت : 'عد'وة' الوادي وعد'وتُه جانبُه وحافِيتُه ، والجمع عِلمَاى وعُدَّى ؟ قبال الجوهري : والجمع عِداءُ مشلُ 'بُوْمَةَ وبيرامٍ ورِهْمَةً ورِهام وعِدَيَاتٌ ؛ قَـالَ ابن بري : قال الجوهري الجمع عِدَيات، قال : وصوابه عِدُوات، ١ قوله « عدو أعداء الطريق ∢ هكذا في الاصل والتهذيب .

ولا يجوز عدوات على حد كسرات. قال سيبويه: لا يقولون في جمع جرُّوةٍ جريات ، كراهة قلنب الواو ياءً ، فعملي هذا يقال جرُّوات وكُلْمَياتُ مُ بالإسكان لا غير' . وفي حديث الطاعون : لو كانت لك إبل ُ فهَسَطت وادياً له عد ُوتان ،؛ العدوة ، بالضم والكسر : جانب الوادي ، وقبل : العدوة المكان المرتفع شيئاً على ما هو منه . وعَداءُ الحَنْدُق وعَداء الوادي; بطنُه. وعادَى شَعَرَه : أَخَذَ منه . و في حديث حُذَيْفَةَ : أَنه خَرْجُ وقد طَمَّ رأْسُهُ فقال : إنَّ تحت كل تَشْعُرُهُ لا يُصِيبُها الماء تَجِنابة "، فمن ثُمَّ عاديت ' رأسى كما تَرَوْنَ ؟ التفسير لشمر : معناه أنه طَمَّه واسْتَأْصِلُهُ لِيَصِلُ المَاءُ إِلَى أُصُولُ الشُّعُرِ ، وقيال غيره : عادَ يَنْتُ وأمني أَي حَفَوْت شَعْرَه ولم أَدْهُنْه، وقيل : عادَيْتُ وأُسَى أي عاوَدْتُه بوضُوء وغُسُل . ورَوَى أَبُو عَدْنَانَ عَنِ أَبِي عَبِيدَةً : عَادَى شِعْرِهُ رَفَعَهُ ؛ حَكَاهُ الْهَرَويُّ فِي الغريبين ، وفي التهذيب : رَفَعَهُ عَنْدُ الْغُسُلُ . وعَادَيْتُ الوسادَةُ أَى ثُنَيْتُهُا. وعادَيْتُ الشيءَ : باعَدْته . وتَعادَسْتُ عنه أَي تَجَافَيْت . وفي النوادر : فلان ما يُعاد بني ولا يُواديني ؛ قال : لا يُعاديني أي لا يُجافيني ، ولا ُبُوادبني أي لا ُبُواتيني .

والعدَويَّة : الشجر يَخْضَرُ بَعدَ ذَهابِ الربيع . قال أبو حنيفة : قال أبو زياد العدَويَّة الرَّبْل ، يقال : أصاب المال عدَويَّة ، وقال أبو حنيفة : لم أسمَع هذا من غير أبي زياد . الليث : العدَويَّة من نبات الصيف بعد ذهاب الربيع أن تَخْضَرُ صغار الشجر فتر عاه الإبل ، تقول : أصابت الإبل ل عدَويَّة ؛ قال الأزهري : العدَويَّة الإبل التي ترعى العدوة ، وهي الخلية ، ولم يضبط الليث تفسير العدوية فجعله نباتاً ، وهو غلط ، ثم خطط

فقال: والعَدَويَّة أيضاً سخالُ الغنم، يقال : هي بنات أربعين يوماً ، فإذا جُزَّت عنها عقيقتُها ذهب عنها هذا الاسم ؛ قال الأزهري : وهذا غلط بل تصعيف منكر ، والصواب في ذلك الغَدَويَّة ، بالغين ، أو الفَدَويَّة ، بالذال ، والفِذاء : صغار الغنم ، واحدُها غَدَيُّ ؛ قال الأزهري : وهي كلها مفسرة في معتل الغين ، ومن قال العَدَويَّة سيخال الغنم فقد أبطكل وصحَّف ، وقد ذكره أن سيده في محكيم أيضاً فقال : والعدوية صغارُ الغنم ، وقيل : هي بناتُ أربعين يوماً .

أبو عبيد عن أصحابه: تقادع القوم تقادعاً وتعادوا تعادياً وهو أن يَبُوت بعضهم في إثر بعض. قال ابن سيده: وتعادى القوم وتعادت الإبل جميعاً أي مواتت ، وقد تعادت بالقراحة . وتعادى القوم: مات بعضهم إثر بعض في تشهر واحد وعام واحد ؛ قال:

فَمَّا لَكُ مِنْ أَرْوَى تَعَادَيْتَ بِالْعَمَى ، ولاقَيَّتِ كَلَابًا مُطِلاً وراميا يدعُو عليها بالهلاك . والعُدُوة : الخُلَّة مِن النَّبَات، فإذا نُسِبَ إليها أو رَعَتْهَا الإبلُ قبل إبل عُدُويةً على القياس ، وإبلُ عَدُوية على غَيْرِ القياس ، وعَوادٍ على النَّسَبِ بغير بأه النَّسَبِ ؛ كُلُّ ذلك عَن ابن الأَّو ابي وإبلُ عادِية " وعَوادٍ : تَرْعى الحَمْض ؟ قال كُنْيَر :

وإن الذي بَنْوي من المال أهلها أوارك'، لما تَأْتَلِفْ، وعَوادِي

ويُرْوَى: يَبِغْمِي؛ ذَكُرَ الرأَةَ وأَن أَهلَهَا يَطلُبُونَ في مَهْرِها من المالِ ما لا يُمْكِنِ ولا يكون كما لا تَأْتَلُفُ هذه الأوارِكُ والعَوادي، فكأن هذا ضِدً لأَنَّ العَوادِيَ على هذَيْن القولَـين هي الـتي.

تَرَعَى الحُلُلَةَ والتي تَرْعَى الحَمَيْنَ ، وهما مُحْمَثُلِغا الطَّعْمَيْنِ لأَن الحُلُلَة ما حَلا من المَرْعى ، والحَمَيْنَ منه ما كانت فيه مُلُوحة "، والأواوك التي ترعى الأراك وليس يحمَيْن ولا خُلَلَة ، إغا هو شجر عظام ". وحكى الأزهري عن ابن السكيت : وإبل "عادية " تَرْعَى الحُمُنْ ، وإبل " آركة وأو ارك الحُلُلة ولا تَرْعَى الحَمْنُ ، وإبل " آركة وأو ارك مقيمة في الحَمْنُ ؛ وأنشد بيت كثير أبضاً وقال : وكذلك العاديات ؟ وقال:

رأى صاحبي في العاديات ِ تجيبة "، وأمثالها في الواضِعات ِ القَوامِس

وتعد أي القوم أ: وجد والنبنا يَشْرَبُونَه فأغْناهُمْ عن اشْتَرِاء اللَّحْمِ ، وتَعَدُّوا أَيضاً : وجَدُوا مَراعِي لَمُواشِهِم فأغْناهُم ذلك عن اشْتِراء العَلَف لهَا ؟ وقول سلامة بن جَنْدُل :

يَكُونُ عَلِيسُهَا أَدْنَى لَمَرُ تَعَهَا ، وَلَوْ تَعَادَى بِبِكَ ۚ كُلُّ مَعْلُمُوب

معناه لتو فرَهَبَت النَّبائها كلُّها ؛ وقول الكميت:

يَوْمِي بِعَبْنَيْهِ عَدُونَهُ الأَمدِ ال أَبعدِ ، هَلُ في مطافِهِ رِبَبُ ?

قال : عَدُّوة الأَمد مَدُّ بِصَرَه ينظُرُ هَل يَرِي وِيبةٌ تَوِيبهُ . وقال الأَصِعي : عداني منه شر أَي بَلَغني ، وعداني فيلان مِنْ شَرِّه بِشَرِّ يَعْسَدُ وَنِي عَدُواً ؟ وفلان قد أَعْسَدَى الناس بشَرِّ أَي أَلْنَزَقَ بِهم منه شَرِّا ، وقد جلسَتُ إليه فأَعْسَداني شرَّا أَي أَصابِي بشرِّه . وفي حديث علي " ، رضي الله عنه ، أنه قال بشرّه . وفي حديث علي " ، رضي الله عنه ، أنه قال لطكليحة يوم الجسَل : عرَفْتَني بالحِجاز وأَنْكُرُ تَني بالعراق فما عَبدا مِنا بَسِدا ؟ وذلك أنه كان بايعه بالمدينة وجاء يقاتله بالبَصْرة ، أي ما الذي صَرَفَك ومنتَك من التُقديم في الطاعة والمتابعة ، وفيل : معناه ما بَدا لكَ مِنْي فصَرَفَك عَنِّي ، وقبل : معناه ما بَدا لكَ مِنْي دَا لنا من نصر ك عَدا مَا شَهْ بلك مَا بَدَا لنا من نصر كأي ما شَهْ بكا ؟ وأنشد :

عداني أن أزُورَك أنَّ بَهْمِي عَجاياً كَاتُها ، إلاَّ فَمَلِيلاً

وقال الأصمي في قول العامة: ما عدا من بدا ، هذا خطأ والصواب أما عَـدا من بدا ، على الاستفهام ؛ يقول : ألم يعد الحق من بدأ بالظلم ، ولو أراد الإخبار قال : قد عدا من بدانا بالظلم أي قد اعتدى ، أو إنما عدا من بدا. قال أبو العباس: ويقال فعل فلان ذلك الأمر عد وا بدوا بدوا أي ظاهرا .

وعَوادي الدُّهُر : عَواقبُه ؛ قال الشاعر :

هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبُّ مِن يِنْجَنَّبُ ، وعَدَنْ عَوادٍ دُونَ وَالْبِكُ نَسْعَبُ

وقال المــازني: عَدَّا الماءُ يَعْدُو إذا جَرَى ؛ وأنشد: وما شَعَرْتُ أنَّ ظَهَري ابتلاً ، حتى رأبنتُ الماءَ يَعْدُو شَكلًا

وعَدِي " : قبيلة " . قال الجوهري : وعدي من قبر يش وهط عُمر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، وهو عدي أبن وهر بن كعب بن الحوي " بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر ، والنسبة إليه عَدَوي وعدي وعدي من أجاز ذلك أن الياة في عدي الما جرت محرى الصحيح في اعتقاب حركات الإعراب عليها فقالوا عدي " وعدي أكات الإعراب عليها فقالوا عدي " وعدي أكا فيمن خيي كا فياوا حنفي " ، جرى بحرى بحرى منسب إلى حنيف . وعدي أبن بن عبد مناة : من الرباب و عدل في الرامة ، والنسبة إليهم أيضاً وبنو العدوري " ، وعدي " في فزارة . وبنو العدوري " ، وعدي " في فزارة . وبنو العدوري " ، والنسبة إليهم أيضاً وبنو العدوري " ، وعدي " في فزارة . وعدوري " ، وعدوري قيل الاستكان القالم الشاعر ا ،

أراد : كانوا حَيَّاتِ الأَرْضِ ، فوضَع الواحدُ موضع الجمع . وبَنُو عِـدًى : حَيِّ مـن بني مُزَيِّنَة ، النسبَ إليه عِداويُّ نادرُ ، قال :

عِدَّاوِيَّةُ ﴿ ﴾ هيهاتَ منكَ كَالُهُا ! إِذَا مَا هِي احْتَلَلْتُ بِقُدُسُ وَآرَاهُ

ويروى : بقدس أوارَة . ومَعْد يكر ب : من جَعْله مَفْعِلًا كان له تخرَج من الباء والواو ، قال الأزهري : مَعْد يكرب اسمان جُعِلًا اسما واحدا فأعظيا إعرابا واحدا ، وهو الفتح . وبنو عداه ، : فوله « وبنو عداء النع » ضبط في المحكم بكسر الدين وتخفيف الدال والمد في الموضين ، وفي القاموس : وبنو عداه ، مضبوطا بنتج الدين والتشديد والمد .

قبيلة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَلَمْ ثَرَ أَنتُنا ، وبَني عِداءٍ ، توارَثنا من الآباء داءَ ?

وهم غير ُ بني عِدَّى من مُزيِنة.وسَــَو أَل ُ بنُ عادِياة ، ممدود ' ؛ قال النَّــير بن تَو ْلب :

هَلاَ سَأَلنَت بِعادِياة وبَيْتِه ، والحَكْ والحَكْ والحَكْرِ التي لم تَمْنَع وقد قصَره المُرادِي في شعره فقال :

بَنَى لِي عَادِياً حَصْناً حَصِيناً ، إذا ما سامني ضَيْم أَبَيْت

عذا: العَذَاةُ : الأَرضُ الطَّيَّبة التُرْبَةِ الكَرِيمَةُ المَنْبِتِ التِي لِبِسَتْ بِسَبِخَةٍ ، وقيل : هي الأَرضُ البعيدةُ عن الأحساء والنُّزُوزِ والريف ، السَّهْلَةَ المَريثَة التي يكون كلَّوُها مريثاً ناجِعاً ، وقيل : هي البعيدةُ من الأَنْهارِ والبُحورِ والسَّبَاخِ ، وقيل : هي البعيدة من الناس ، ولا تكونُ العَلَادَةُ ذات وخامن ولا وباء ؛ قال ذو الرمة :

بأرض مِجانِ النُّرْبِ وسُمِينَةِ النَّرِي ، عَذَاذً مِ نَأْتُ عَنها المُلوحـة والبَّحْرُ

والجمع: عَذَوات وعَذاً . والعِذي : كالعَذاة ، فلبت الواو باء لضعف الساكن أن يَحْجُو كما قالوا صبية ، وقد قبل إنه ياء ، والامم العَذاء ، وكذلك أرض عَذية مثل خَربة . أبو ذيد : وعَذُوت الأرض وعَذيت أحسن العَذاة وهي الأرض الطبية الثر بة البعيدة من الماء . وقال حُدَ فقة لرجل : إن كنت لا بعد قازلاً بالبَصْرة فانزل عَذُواتِها ولا تَنزل مُر بها ؛ جمع عَذاة ، وهي الأرض الطبية التربة البعيدة من المياه والسباخ . واستعد ينت المكان واستعدة من المياه والسباخ . واستعد ينت المكان واستعدة من المياه والسباخ . واستعد ينت الكان واستعدة من المياه والسباخ . واستعد ينت المكان واستعد من المياه والسباخ . واستعد ينت المكان واستعد من المياه والسباخ . واستعد ينت المكان واستعد الله ، وقد قاماً في فلان أي وافقني .

وأرض عَذَاة ﴿إِذَا لَمْ يِكُنْ فَيْهَا حَمْض ۗ وَلَمْ تَكُنْ فَيَهَا حَمْض ۗ وَلَمْ تَكُنْ فَكَرِيبَة مِنْ بلاده . والعَذَاة : الْحَامَة ُ مِنْ الزَّرْع ِ . بقال : رَعَيْنَا عَذَواتِ عَذَاة ً ورَعَيْنَا عَذَواتِ الأَرْض ، ويقال في تصريفه : عَذي يَعْذي عَذَى ، فهو عَذِي وعِذْ ي مُ وجبع العِذْ ي أَعْذَاء .

وقال ابن سيده في ترجمة عذّي بالياء : العِدْي اسم المموضع الذي يُنبت في الصيف والشتاء من غير نَبْع ماء ، والعيذي ، بالتسكين : الزّرع الذي لا يُسقى إلا من ماء المَطر لبُعْد ، من المياه ، وكذلك النّحُل ، وقيل : العيذي مسن النّعْفيل ما سَقِتْه السماء ، والبَعْل ما شَرب بعر وقيل من عسون الأرض من غير سماء ولا سَقي ، وقيل : العيذي البَعْل نفسه ، قال : وقال أبو حنيفة العيذي كل بلّد لا حَمْض فيه .

بيان عواذ إذا كانت في مرعًى لا حمض فيه ، فإذا أفر دُت قلت إبل عاذية ؛ قال ابن سيده : ولا أغرف معنى هذا ، وذهب ابن جني إلى أن ياء عِذ ي بدل من واو لقولهم أرضُون عذوات ، فإن كان ذلك فبابه الواو . وقال أبو حنيفة : إبل عاذية موضع اللهائة ترعى الخلة . الليث : والعذي موضع اللهادية ؛ قال الأزهري : لا أعرفه ولم أسمعه لغيره ، وأما قوله في العذي أيضاً إنه اسم للموضع الذي ينبيت في الشتاء والصف مس غير نبع ماء فإن كلام العرب على غيره ، وليس العذي نبع ماء فإن كلام العرب على غيره ، وليس العذي لا يُستقى إلا بماء السماء ، وكذلك عذي الكلا ما والنبات ما بعد عن الريف وأنبت ماء السماء . قال ابن سيده : والعذوان النشيط الخيف الذي ليس عنده كبير علم ولا أصالة ؛ عن كراع والأنثى بالهاء .

وعَدًا يَعْدُرُو إِذَا طَابَ هُوَاؤُهُ .

عوا: عَرَاهُ عَرُواً واعْتَراه ، كلاهما : غَشِيه طالباً معروفه ، وحكى ثعلب : أنه سبع ابن الأعرابي بقول إذا أنبت رجُلًا تطالب منه حاجة قلت عَرَوْتُه وعَرَرْتُه واعْتَرَبْتُه واعْتَرَرْتُه واعْتَرَرْتُه واعْتَرَبْتُه واعْتَرَرْتُه بالله واعْتَرَرْتُه بالله واعْتَرَرْتُه بالله واعْتَرَرْتُه واعْتَرَبْتُه واعْتَرَرْتُه بالله وأنبته طالباً ، فهو معروق وفي حديث أبي ذر : ما لك لا تعتريم وتصيب منهم ? هو من قصدهم وطلب رفده وصلتهم . وفلان تعروه الأضياف وتعتريه أي تعشاه ؛ ومنه قول النابغة : أي تعشاه ؛ ومنه قول النابغة : أي تعشاه ؛ ي الظنون عروه على خوف ، نظن عمري الظنون أي الظنون أو يها في النابغة ؛

وقوله عز وجل: إن نقول إلا اعتراك بعض الهمينا بسُوء ؟ قال الفراء :كانوا كذّبوه بعني هُودًا ، ثم جعلوه مُخْتَلِطًا وادَّعَوْا أَنَّ آهَتَهم هي الني خَبَلَتْه لعَبِه إِنَّاها، فه الكَ قال : إني أشهد الله واشتهد وا أَني بريء بما تُشْر كون ؟ قال الفراء : معناه ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنون لسبك إيّاها . وعراني الأمر ويعروني عروا واعتراني : عَشيتني وأصابني ؟ قال ابن بري : ومنه قول الراعي :

قالَت خُلَيْدة : ما عَراك ؟ ولم نكن بَعْد الرُّقادِ عن الشُّؤُونِ سُؤُولا

وفي الحديث : كانت فَدَكُ لِحَقُوقِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي تَعْرُوه أي تغشاه وتَنشّابُه. وأَعْرَى القومُ صاحِبَهُم : تركوه في مكانه وذهَبُوا عنه .

والأَعْرَاءُ: القوم الذين لا يُهِيئُهم ما يُهِيمُ أَصحابَهم. ويقال: أَعْرَاه صَدِيقُهُ إِذَا تَبَاعِد عَنه وَلَمْ يَنْصُرُه. وقال شهر: يقال لَكلِّ شيء أَهْمَلُنْتَه وخَلَيْتَه

قد عَرَّيْته ؛ وأنشد :

أَيْجَعُ طَهْرِي وَأَلْوَ"ي أَبْهَرِي، ليس الصحيحُ طَهْرُهُ كَالأَدْبَرِ، ولا المُعَرَّى حِقْبَةً كَالْمُوفَكَرِ

والمُعَرَّى : الجُمَلُ الذي يُرسَلُ سُدَّى ولا يُعْمَلُ عليه ؛ ومنه قول لبيد يصف ناقة :

فَكَلَّفْتُهُا مَا عُرِّيَتُ وَتَأَبَّدَتُ ، وَكَانَتُ ، وَكَانَتُ الْجَمَاثِلا

قال: عُرِّيت أَلْثَقِي عنها الرحْل وتُرِكَت من الحَمَلُ عليها وأُرْسِلَت تَرْعى . والعُرُوا : الرَّعْدَة ، مثل الغُلُوا . وقد عَرَتْه الحُمْسَى ، وهي قِرَّة الحَمْسَى ، وهي قِرَّة الحَمْسَى ، وهي قَرَّة الحَمْسَى ، وهي قَرَّة الحَمْسَى ومسَسْها في أَوَّل ما تأخُذُ بالرَّعْدة ؛ قال المناعر :

أَسَدَ تَفِر الْأَسْدُ مَن عُرُوائِه ، بَدَ افِع ِ الرَّجَّازِ أَو رِبعُيُون

الرّجّازُ : واد ، وعُيُونُ : موضع ، وأكثرُ ما أيستَهُ في صيغة ما لم يُسمَ فاعله . ويقال : عواه البرّدُ وعَرَفه الحيْم ، وهي تَعْرُوه إذا جاءَته البرّدُ وعَرَفه الحيْم ، وهي تَعْرُوه إذا جاءَته بنافض ، وأخذته الحيْم ، بعرُ واثِها ، واغتراه الهَم ، عام في كل شيء قال الأصعي : إذا أخذت المحموم قررة وحجد مس الحيم فتلك العرواء ، وقد عُري الرجل ، على ما لم يُسمَ فاعله ، فهو وقد عُري الرجل ، على ما لم يُسمَ فاعله ، فهو معرود ، وإن كانت نافضاً قيل نقضته ، فهو منفوض ، وإن كانت نافضاً قيل نقضته ، فهو منفوض ، وإن عرق منها فهي الرّحضاء وقال ابن منفوض ، وفي حديث البراء بن مالك : أنه كان ورعدة ، وفي حديث البراء بن مالك : أنه كان تُصيبُ العُرواء ، وهي في الأصل بَرُدُ الحيْم . وأخذ ثه الحيْر ، وأعرى وأخذ وبر د وأغرى

إذا حُسمُ العُرُواء . ويقال : حُمَّ عُرَواء وحُمَّ

العُرَواء وحُمُّ عُرُواً . والعَراة : شدة البرد. وفي حديث أبي سلمة : كنت أرى الرثوبا أعرى منها أي يُصِيبُني البَرْدُ والرَّعْدَة من الحَوْف والعُرَواء : ما بين اصفواد الشَّمْس إلى اللَّيْل إذا الشَّمَدُ البَرْدُ وهاجَت ربح الردة . وريح عَرِي وعَرِيّة " : باددة ، وخص الأزهري بها الشَّمال فقال : شمال عَرِيَّة " باددة ، وليلة عَريَّة " باددة ؛ قال ابن بري : ومنه قول أبي دُواد :

و کہول ، عند الحِفاظ ، مَراجِيهِ ح 'يباد'ون کل' ربح عَريْله

وأَعْرَيْنَا : أَصَابِنَا ذَلَكَ وَبِلَغَنَا بِرِهَ العَشِيّ . وِمِنَ كَلَامِهِم : أَهْلَـكُ فَقَدْ أَعْرَيْتَ أَي غَـابِت الشّبس وبردَت . قال أبو عمرو : العَرَى البَرْد ، وعَرِيتَ لَـيْلَـتُنَا عَرَّى ؟ وقال ابن مقبل :

و کأنشا اصطبَحَت قریح سَعابة بِعَرَّی ، تنازعُه الرباح ' زالاًل

قال : العَرَى مكان بارد .

وعُرُوَ الدَّلُو والْ حَوْدِ وَنحُوهِ : مَقْبَضُهُ . وَعُرُوَ هُ الْقَبِيصِ : وَعُرَى الْمَزَادَةُ : آذَانُهَا . وعُرُوَةُ الْقَبِيصِ : مَدَّخَلُ ذِرَّه . وعَرَّى القَبِيصِ وأَعْراه : جَعَلَ له عُرَّى . وفي الحديث : لا تُشَدُّ العُرى إلا إلى ثلاثة مساجد ؟ هي جمع عُ عُرُوهُ ، يويد عُرَى الثَّيْءَ : انتَخَذَ له الأَخْمَالُ وَالرَّواحِلِ . وعَرَّى الثَّيْءَ : انتَخَذَ له عُرُوهً . وقوله تعالى : فقد استمسك بالعُرُوةِ النَّي يُتَمسك الوُنْقَى لا انفيصام لها ؛ نُشِه بالعُرُوةَ التي يُتَمسك بها . قال الزجاج : العُرُوة الوَنْدَقَى قولُ لا إلله إلا الله ، وقبل : معناه فقد عقد كنفسيه من الدّين عقد آ ليخمُ وثيقاً لا تحَدُهُ حَجَدة . وعُرُوتًا الفَرْجِ : لَحَمَّ الوَمُ وَ المَالُ .

ظاهر" مَد قُ فَمَأْخُذُ بَمِنْةً " وبَسْرةً مسع أَسْفَلِ البَطْنُنِ ، وفَرْجُ مُعَرَّى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ . وعُرْكَى المَرْحان : قلائدُ المَرْجان . ويقال لطَّوْق القلادة : عُرُوةً . وفي النبوادر : أرضٌ عُرُوءً ﴿ وَذِرُوءَ وعصْمة إذا كانت خُصِيبة خصباً بَبْقَى . والعُرُوة من النَّمات : ما بَقى له خضرة في الشناء تَتعلُّق به الإبلُ حتى تُدركَ الرَّبيع ، وقيل : العُروة الجماعة من العِضاهِ خاصَّةٌ يرعاها الناسُ إِذَا أَجْدَبُوا ، وقيل: العُرْوةُ بِقِيةَ العِضَاهِ والحَمْضِ فِي الجَدْبِ ، ولا يقال لشيء من الشجر عُرْوة " إلا لهــا ، غيرَ أنه قـــد يُشْتَقُ لكل ما بَقِي من الشجر في الصيف. قال الأزهري : والعُرُوة من دِقٌّ الشَّجِرِ مَا لَهُ أَصَلُّ بَاقِ في الأرض مثل العَرْفَج والنَّصيُّ وأَجنَّاسِ الْحُلَّةِ إِ والحَمْضُ ، فإذا أَمْحَلَ النَّاسُ عَصَمَتُ العُرُّوةُ ۗ الماشة و فتلا غُنت ما ، ضربها الله مثلًا لما يُعْتَصَم به من الدِّين في قوله تعالى : فقله اسْتَمْسَكُ بالعُرْوة الو'ثـُقى ؛ وأنشد ابن السكست :

ماكان جُرْبَ ، عندَ مَدَّ حِبالِكُمْ ، ضَعْفُ ' 'مخاف' ، ولا انْفِصام' في العُرى

قوله: انفصام في العُرى أي ضَعَف فيا يَعْتَصِم به الناس . الأزهري: العُرَى ساداتُ الناس الذين يعتَصِم بهم الشُعفاء ويعيشون بعُر فيهم ، شبّهوا بعيرَى الشَّبَر العاصمة الماشية في الجَدْب . قال ابن سيده: والعُروة أيضاً الشجر المُلتَّفُ الذي تستُنُو فيه الإبل فتأكلُ منه ، وقيل : العُروة الشيءُ من الشجر الذي لا يَزالُ باقياً في الأرض ولا يَدْهَب ، ويشبَّه به البُنكُ من الناس ، وقيل : العُروة من الشجر ما يَكفِي المالَ سَنَته ، وهو من الشجر ما لا يستُقط وَرَقُهُ في الشَّاء مثل الأراكِ والسَّدْر الذي يَسْقُط وَرَقُهُ في الشَّاء مثل الأراكِ والسَّدْر الذي يعولُ أن الناس ، عليه إذا انقطع الكلا ، ولهذا قال أبو

عبيدة إنه الشجر الدي يكنجأ إليه المال في السنة المنجدية فيعضيه من الجكة ب والجمع عُرَّى ؟ قال مُهكَلهل :

## خَلَـع المُـُلُوكَ وَسَارَ نَحْتَ لِوَائِهِ شَجْرُ العُرَى ، وعُراعِرِ ۚ الْأَقْوَامِ

يعني قوماً يُنتَفَع بهم تشبيهاً بذلك الشجر . قال ابن بري : ويروى البيت لشُرَحْبِيل بنِ مالك يمدَحُ معديكرب بن عكب . قال : وهو الصحيح ؛ ويروى ثمراعر وعَراعر ، فمن ضَمَّ فهو واحد ، ومن فتتح جعله جمعاً ، ومثله جُوالتي وجَوالتي وقماقِم وقماقِم وعُجاهِن وعَجاهِن ، قال : والعُراعِر ، هنا السند ؛ وقول الشاعر :

## ولم أُجِد عُرُوهَ الحَلائقِ إلا الدِّبنَ ، لمَّا اعْتَبَرْتُ ، والحَسبَا

أي عِمادَهُ . ورَعَيْنَا 'عَرْوَةَ مَكُنَّةَ لِما حُولَهَا . والعُرْوَةِ : النفيسُ مِن المالِ كَالْفَرَسِ الكريم ونحوه . والعُرْمِيُ : خلافُ اللَّبْسِ . عَرِيَ مِن ثَوْبه يَعْرَى فَرْمَ مِنْ أَوْبه يَعْرَى مَن ثُوْبه يَعْرَى مَن أَوْبه يَعْرَى مَن أَوْبه يَعْرَى مَن أَوْبه يَعْرَى مَن أَلْسَيْء وأعراه أَمْن الشيء وأعراه أَمْن الشيء وأعراه إلى أَنْ مُقْبلِ فِي صَفَة قِدْحٍ :

## به قَرَبُ أَبْدَى الحَصَى عن مُنُونِه ، سَفَاسَقُ أَعْرَاهَا اللَّحَاءَ المُشَبِّحُ

ورَجل عريان ، والجمع عريان ، ولا يُحسر ، ورجل عار من قوم عراة والرأة عريانة وعار والماة . على فعلان وعادية . قال الجوهري : وما كان على فعلان فمين في الماء . وجارية وحسنة العرية والمنعر ي والمنعر الماء أي المنجر و أي حسنة عند تجريدها من ثبابها ، والجمع المعاري ، والمتحاسر من المرأة مثل المتعاري ، وعري البدن من اللهم

قال قيس بن ُ دَريح :

وللحُبِّ آيات تُبَيِّنُ بالفَتَى شُوبِ لَهُ بِهُ الأَشَاجَعُ لَمُ الْمُشَاجِعُ لَمُ الْمُشَاجِعُ لَ

ويروى: تَبَيِّنُ سُعُوبٌ. وفي الحديث في صفته ، صلى الله عليه وسلم : عاري الشَّدْيَيْن ، ويروى : الشَّدْوَتَيْن ، ويروى : الشَّدُوتَيْن ؛ أراد أنه لم يكن عليهما شعر ، وقيل : أراد لم يكن عليهما شعر ، وقيل : الله عليه وسلم ، أشعر الذراعيْن والمَنْكِبَين وأعلى الصَّدْر . الفراء : العُرْيانُ من النَّبْت الذي قعد عري عُرْياً إذا استَبان لك . والمَعاري : مبادي العظام حيث ترى من اللَّحْم ، وقيل : هي الوَجه واليَدَان والرِّجلان لأنها بادية أبداً ؛ قال أبو واليَدَان والرِّجلهم : وما ضُرِبُوا فسقطوا على كبير المُذَكِين بصف قوماً ضُرِبُوا فسقطوا على أبديم وأرْجُلهم :

مُنْكُورُونَ على المَعادِي، تَبِيْنَهُم ضَرُبُ كَنَعُطاطِ المَزادِ الأَثْجَلِ

ويروى: الأنجل ، ومُتَكُوِّدِينَ أَي بعضهم على بعض . قال الأَزهري: ومَعاري رؤوس العظام حيث يُعض . قال الأَزهري: ومَعاري رؤوس العظام حيث يُعَرَّى اللحم عن العظهم ، ومَعاري المرأة: وهي ما لا بُدَّ لها من إظهاره، واحدُها معرَّى . ويقال : ما أحسن معاري هذه المرأة، وهي يداها ورجلاها ووجهها ، وأورد بيت أبي كبير المذلي . وفي الحديث : لا يَنظُر الرجل إلى عرية المرأة ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في بعض روايات المرأة ؛ قال ابن الأثير : كذا جاء في بعض روايات مسلم ، يريد ما يَعْرَى منها ويتنكشف ، والمشهور في الرواية لا يَنظُر إلى عورة المرأة ؛ وقول الراعي :

فإن تك ساق من مُزينة فكلَّصَت لِعَنْ الْمَعَارِيا لِقَيْس ِ مُجَرَّبِ لَا تُجِنُ الْمُعَارِيا قَيْل فِي تَفْسِيره : أَراد العورة والفَرْج ؟ وأَمَا قُول

الشاعر الهُذَّلي :

أبيت على معاري واضعات ، بهن مُلتوب كدّم العباط

فإنما نصب الساء لأنه أجراها مبعرى الحرف الصحيح في ضرورة الشعر ، ولم يُنون لأنه لا ينضرف ، ولو قال معار لم ينكسر البين ولكنه فر" من الزحاف . قال أبن سيده : والمتعاري الفرش ، وقبل : إن الشاعر عناها ، وقبل : عنى أجزاء جسمها واختار معاري على معار لأنه آثر إنهام الوزن في ولو قال معار لما كسر الوزن لأنه إنما كان يصير من مفاعلت أني إلى مفاعيلن ، وهو العصب ؛ ومثله قول الفرزدق :

. فلَـُو كَانَ عبدُ اللهِ مَو لَى مَهجُو ثُهُ ، ولكِنَ عبدُ اللهِ مَو لَلِياً ولكِنَ عبدَ اللهِ مَو اللِّيا

قال أبن بري : هو للمُتَنَخَّل الهَدْلي . قال : ويقال عَرِيَ زيدٌ ثوبَه وكسي زيدٌ ثَوْبًا فيُعَدِّبِه إلى مفعول ؛ قال صَمْرة بنُ ضهرة :

> أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَخَتُ بَلَيلِ هَامَتِي ، وخَرَجْتُ مِنْهَا عَارِياً ۚ أَثُـوابِي ؟ وقال المحدث :

أمًّا الثيَّابِ فتعرَى من مَحاسنِه ، إذا نَضاها، وبُكُسَى الحُسنَ عُرْ بانا

قال: وإذا نَقَلَتُ أَغْرَيْت ، بالهمز ، قَلَت أَعْرَيْتُهُ أَثُوابَه ، قال: وأما كَسِي فَتُعَدِّيه من فَعَلِ إلى فَعَل فَتَقُول كَسُوته ثُوباً ، قال الجوهري: وأَعْرَيْته أَنا وعَرَيْتُهُ تَعْرِبة فَتَعَرَّى . أَبُو الهيثم: دابة 'عر"ي" وخَيْل" أَعْرَاءٌ ورَجل" عُرْيان وامرأة" عُرْيانة" إذا عَرِيا مِن أَثُوابِها ، ولا يقال رجل عُرْيَّ . ورجل" عار إذا أَخْلَقَت أَثُوابُه ؛ وأنشد فقال:

يَظْلُ بَوْمَاهِ ويُمْسِي بغيرِها جَعِيشًا، ويَعْرُونَ المَهَالَكِ

ويقال: نحن نُعاري أي نَر كَبُ الحيل أعراء ، وذلك أخف في الحرب. وفي حديث أنس: أن أهل المدينة فَزعوا ليلا ، فركب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرساً لابي طلحة عرباً . واعرورى منتي أمراً قبيعاً : ركبة ، ولم يتجيء في الكلام افتعوعل منعاوزاً غير اغرورينت ، واحلولينت الكلام إذا أستتحلينه .

ابن السكيت في قولهم أنا النّذير العُريان : هو رجل من خَنْعَم ، حَملَ عليه يوم ذي الخلصة عوف بن عامر بن أبي عوف بن عويف بن مالك بن أدبيان ابن ثعلبة بن عبرو بن يَشْكُر فقطيع يد ويد المرأته ، وكانت من بني عُنُوارة بن عامر بن ليث بن يكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي الحديث : أن الني على الله عليه وسلم ، قال إلها مَشكي ومنككم ممثل رجل أنْذر قومة جَيشاً فقال : أنا النّذير العُرْيان وعَنْهُم يكون على مكان عال : أنا النّذير العُرْيان وعَنْهُم يكون على مكان عال ي فإذا وأي العدو وعَيْنَهم يكون على مكان عال ي فإذا وأي العدو وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به ليننذ و قومة ويبقى وقد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذ و قومة ويبقى المرأتة ويشاورها ويصدر عن رأيها ؟ ومنه قوله :

أَصَاخَ لِعُرُونِانِ النَّجِيِّ ، وإنَّهُ لأَزْوَرُ عَنْ بَعْضَ الْمَقَالَةِ جَانِبُهُ

ومَنْهُلَ أَعْرَى حَيَاهُ الحَضَرَ

الأزمري هنا بيت النابغة :

أتَيْنُكُ عارِبًا خَلَقاً نِيابي

وقد تقدم .

والعُرْيَانُ مِن الرَّمُل: نقاً أَو عَقِدَ لِسَ عَلِيهِ شَجْر. وَفَرَسَ عُرْيُ : لا سَرْجَ عَلَيه ، والجمع أَعْرالاً. قال الأَزهري : يقال : هو عر و من هذا الأمر كما يقال هو خلو منه ، والعر و ن : الحلو ، تقول أنا عر و منه ، بالكسر ، أي خلو . قال ابن سيده : ورجل عر و من الأَمْرِ لا يَهْتَمُ به ، قال : وأُدَى عر وا من العُر ي على قولهم جَبَيْت م به ، قال : وأشاوى في جمع أشياء ، فإن كان كذلك فبابه وألياء ، والجمع أغراء ؛ وقول لبيد :

والنَّبِ ُ إِنْ تُمُورَ منَّي رِمَّةٌ خَلَقاً ، بَعْدَ المَّمَاتِ ، فإني كُنْتُ أَتَّثُورُ

ويروى: تَعْرُ مني أَي تَطْلُبُ لأَنها رَبَا قَصَبَ الْعَظَامَ ؟ قَالَ ابنَ بري: تُعْرَ مني من أَعْرَيْنُهُ النخلة إِذَا أَعْطِيته غَرَبَها ، وتَعْرُ مني تَطْلُب ، من عَرَوْنُه ، ويروى: تَعْرُ مَنتي ، بفتح المم ، من عَرَمُتْ العظم إِذَا عَرَقَت ما عليه من اللحم ، وفي الحديث: أَنه أَنيَ بفرس مُعْرَوْرٍ ؟ قَالَ ابنَ الأَثْير: أَي لا سَرْج عليه ولا غيره . واعْرَوْرَ ؟ قَالَ ابنَ الأَثْير: رَكِبه عُرْباً ، فهو لازم ومتعد"، أو يكون فرسه: رَكِبه عُرْباً ، فهو لازم ومتعد"، أو يكون واغروري القرس مُعْرَوْري على المفعول . قال ابن سيده: واعْرَوْراه: وتكرف ركبة عُرْباً ، ولا يُستَعْمَل إلا مزيداً ، وكذلك ركبة عُرْباً ، ولا يُستَعْمَل إلا مزيداً ، وكذلك اعْروري المعبر ؟ ومنه قوله :

واغر َوْرَتِ العُلُـُطُ العُرْضِيُّ، تَرَ كُضُهُ أُمُّ الفــوَارس بالدَّنــُـدَاء والرَّبَعَهُ وهو افعَوْعَل ؛ واسْتَهــارَه تأبَّطَ شرَّ المَهْلَـكة

والمُعَرَّى من الأسماء : ما لم يبدخُلُ عَلَيه عاملُ " كَالْمُبْتُدُا . والمُنْعَرَّى من الشَّعْر : ما سَلَمَ مَـن الترفيل والإذالة والإسباغ . وعَرَّاهُ من الأَمْر : خَلَـَّصَةَ وَجَرَّدُهُ. وَيَقَالَ:مَا تَعَرَّى فَلَانَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ أي ما تخلُّص.والمتعاري : المواضع التي لا تُنتَبيتُ . وروى الأزهري عـن ابن الأعرابي : العَرَا الفِناء ، مقصور ، يكتب بالألف لأن أنشاه عَر وَ ، قال: وقال غيره العَرَا الساحة والفِناء ، سمي عَرَا لأنه عَرِيَ مِن الأَبِنيةِ والحِيامِ . ويقال : نزل بِعَرَاه وعَرُوْتِهُ وعَقُولَهُ أَي نُزُّلُ بِسَاحِتُهُ وَفِنَاتُهُ ، وكذلك تزل بجراه ، وأما العراء،بمدوداً ، فهو ما اتُّسَع من فضاء الأرض ؛ وقال ابن سيد. : هو المكان ُ الفَضَاءُ لا يَسْتَتَبِر ُ فيه شيءٌ ، وقيل : هي الأرض ُ الواسعة . وفي التنزيل : فنُسَدُّناه بالعُراء وهو سَقَمْ ، وجَمْعُهُ أَعْرَاءٌ } قال ابن جني : كَسَّرُوا فَعَالًا على أَفْعَالَ حِتَى كَأَنْهُمْ إِنَّا كَشَّرُوا فَعَلَّا ، ومثله جَوادْ " وأجواهُ وعَياءٌ وأعْسِاءٌ ، وأَعْرَى : سارَ فيها ؟ وقال أبو عبيدة : إنما قيل له عَرَاءٌ لأنه لا شحر فيه ولا شيء يُغَطِّيه ، وقيل : إن العَراء وَجُه الأرض الحالى ؛ وأنشد :

> ورَفَعْتُ رِجِلًا لا أَخَافُ عِثَارَهَا ، ونَبَذْتُ البَلَدِ العَرَاءِ ثِيابِي

وقال الزجاج: العَراءعلى وجبين: مقصور ، وبمدود، فالمقصور الناحية ، والممدود المكان الحالي . والعَراء: ما استَوَى من طَهْر الأرض وجَهَر . والعَراء: الحَهْراء ، مؤنثة غير مصروفة . والعَراء: مُذكّر مصروف ، وهنما الأرض المستوية المنصحرة وليس بها سجر ولا جبال ولا آكام ولا رمال ، وهما فضاء الأرض ، والجماعة الأعراء . يقال : وطيئنا عراة الأرض المراه .

الأرض والأغربة . وقال ابن شميل : العرا مثل العقوات المدد. العقوات المحقوات المحقوات المحدد. وفي الحديث : فكروا المدينة ، وفي رواية : أن تعرى أي تخلو وتصير عراء ، وهو الفضاء ، فتصير دوره في العراء . والعراء : كل شيء الفضاء ، فتصير دوره في العراء . والعراء : كل شيء وأغراء الأرض : ما ظهر من متونها وظهورها ، واحد ها عرى ؛ وأنشد :

### وبَلَكُ عَارِيةً أَعْرَاؤُه

والعَرَى : الحَائِطُ ، وقيلَ كُلُ مَا سَتَرَ مَن شيءِ عَرَّى . والعَرْو : الناحية ، والجَمع أَعْر الله . والعَرى والعَراة ، الجَنَابُ والناحية والفِناء والساحة . ونزَل في عَراه أي في ناحيتِه ؛ وقوله أنشده ابن جني : أو مُجْزَ عَنه عُرْيَت أَعْر اؤَه ا

فإنه يكونُ جمعَ عَرَّى من قولـك كَرَّلَ بِعَرَاهُ ، وَيَجُونُ جَمِع عَرَاءٍ وأَن يِكُونَ جَمِع عُرَّي . عُرْمي .

واغرَّوْرَى: سارَ في الأَرْضِ وَحَدَهُ وأَعْرَاهُ النَّخَلَةَ : وَهَبَ له ثَمَرَةُ عَامِهَا . والعَرَيَّة : النَّخَلَةُ المُعْرَاةُ ' ؛ قال سُوَيَدُ ' بْنُ الصّامَتُ الأَنصَادِي: ليست بسَنْهَا \* ولا رُجَبِيَّة ، ولكن عَرَاها في السّنينَ الجَوَائِيجِ

يقول: إنّا نُعْرِيها الناسَ . والعَرِيّة ُ أَيضاً : التَّيْتُعْزَلُ ُ عِن المُساومة عند بيع النخلِ ، وقيل : العَرِيَّة النخلة الني أن ما عليها . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : خَفَّفُوا في الحَرَّص فإنّ في المال العَرِيَّة والوصيَّة ، وفي حديث آخر : أنه رَخَّص في العَريَّة والعرايا ؛ قال أبو عبيد : العَرايا ، فوله « أو مجز عنه » مكذا في الاصل ، وفي المحكم : أو عنه » مكذا في الاصل ، وفي المحكم : أو

من التُّمر ، فيعطيه التمر بنَّمَر تلك النَّخلات ليُصيب من و'طَّـبها مع الناس، فرَخُّص النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم، من جبلة ما حَرُّم من المُـزابَنة فيا دون خبسة أوْسُلُق ، وهو أقلُ ما تجب فيه الزكاة ، فهذا معنى ترخيص النبي ، صلى الله عليه وســلم ، في العَرابا لأن ببع الرُّطَب بالتُّمنر بحرَّم في الأصل ، فأخرج هـذا المقدار من الجملة المُحَرَّمة لحاجة الناس إليه ؟ قال الأزهري : ويجوز أن تكون العَريَّة مأخـوذة من عَرِيَ يَعْرَى كَأَنَّهَا عَرِينَتْ مَنْ جَمَلَةُ التَّحْرِيمُ أَي حَلَّتْ وَخَرَجَتْ منها ، فهي عَرِيَّة ، فعيلة بمعنى فاعلة ، وهي بمنزلة المستثناة ِ من الجملة . قال الأزهري: وأَعْرَى فلان فلاناً ثمر نخلة إذا أعطاه إياهـا بأكل واطبها، وليس في هذا بيع ، وإنا هو فضل ومعروف . وروى تشير من صالح بن أحمد عن أبيه قال : العَرَايا أَن يُعْرِي الرجلُ مَــن نخله ذا قرابته أو جارً ، ما لا نجب فيه الصدقة أي يَهِبُها له ، فأدْخص للمُعْرِي في بيع غر نخلة في وأسها يجرُوصِها من التمر ، قال : والعَر بَّة مستثناة " من جملة ما نُهِي عن بيعه من المِنْزابنَة ، وقيـل : يبيعها المُنعُرَى بمن أُعراه إيَّاها ، وقيل : له أن يبيعها من غير. . وقال الأزهري : النخلة العَرِيَّة التي إذا عَرَاضَتَ النخيلَ على بَيْع ثَـمَرها عَرَّيْت منها نخلة أي عَزَ لُشَها من المساومة . والجمع العَزَايا ، والفعل منه الإعراء ، وهو أَن تَجِعل ثَرْتُهَا لِمُسْتَاجِ أَو لغير محتاج عامَهَا ذَلَكُ . قال الجوهري : عَرِبَّة فعيـلة بمعنى مفعولة ، وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النَّطيحة والأكيلة ، ولو جنَّت بها مع النخلة قلت نخلة عَرِيٌّ ؛ وقال : إن ترخيصه في بيع العُرايا بعد نهيه عن المُثرَابِنة لأنه ربَّما تأذَّى بَدُخُولُه عليه فيحتاج إلى أن يشتريها منه بتمر فر ُخِّص له في ذلك .

واحدتها عَريَّة ، وهي النخلة بُعْرِبِها صاحبُها رجلًا محتاجاً ، والإغراءُ : أن يجعلَ له ثمَرَة عامها . وقال ابن الأعرابي : قال بعض العرب منا كمن بعُمْري ، قال : وهو أَن يشتري الرجل النخلَ ثم يستثنى نخلةِ أو نخلتين . وقال الشافعي : العرايا ثلاثة أنواع ، واحدتها أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : بيعني من حائطك تسر تخلات بأعيانها بخر صها من التسر، فيبيعه إباها ويقبض التبثر ويسكتم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويُتَمَرُّها ويفعل بها ما يشاء ، قال : وجماع ُ العرايا كل ما أُفْر د ليؤكل خاصَّة ولم يكن في جملة المبيع من تُمَر الحائط إذا بيعَت جُمُلتُها من واحد ؛ والصنف الثاني أن تحضُر رَبُّ الحائط القومُ فيعطي الرجلَ تُـمر النخلة والنخلتـين وأكــــثو عربَّة يأكلها ، وهذه في معنى المنحة ، قال : وللمُعْرَى أن ببيع ثـَـرَها ويُتَــَرُّه ويصنع به مــا يصنع في ماله لأنه قد مَلكه ، والصنف الثالث من العرايا أن يُعْرِي الرجلُ الرجلَ النَّخلةَ وأَكثر من حائطه ليأكل غرها ويُهديه ويُتَمَرُّه ويفعل فيه ما أحبُّ ويبيع ما بقي من نمر حائطه منه، فتكون هذه مُفْرَدَة من المبيع منه جملة ؛ وقال غيره : العَرايا أَن يقول الغنيُّ للفقير تُسَمَّرُ هذه النخلة أو النَّخلات لك وأصلُها لي ، وأما تفسير قوله ، صلى الله عليه وسلم،إنه رخُّص في العَر ايا،فإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَن المُزابَنة ، وهي بيع الثمر في رؤوس النخـلُ بالنمر ، ودخَّـصَ من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خبسة أوسُق، وذلك للرجل يَفْضُل من قوت سَنَته التَّمْرُ فيُسدُوكِ الرُّطَب ولا نَقْدَ بيده بشتري به الرُّطَبُ ، ولا نخل له يأكل من رُطبه ، فيجيء إلى صاحب الحائط فيقول له بيعنيي ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاث يجير صها

واستعرَى الناسُ في كلَّ وجه ، وهو من العَرِبَّة : أكلوا الرُّطَبَ من ذلك ، أَخَذَه من العَرايا . قال أبو عدنان : قال الباهلِي العَرِيَّة من النخـل الفارِدَة' التي لا تُمْسِكُ حَمْلُمَها يَتَنَاثُر عنها ؛ وأنشدني لنفسه:

فلما بَدَتْ بَنْكُنْنَى تُضِيعُ مُودُقِي ،
وتَخْلِطُ بِي قوماً لِنَّاماً جُدُودُها
دَدَدْتُ على تُكْنَنَى بقية وصليها
دَمِيماً ، فأَمِسَتْ وهني رث جديدُها
كما اغْنَكُورَتْ للأقطين عَرِيّة ومن النَّخْل ، يُوطنَى كل يوم جَرية ومن من النَّخْل ، يُوطنَى كل يوم جَريدُها

قال : اعتكارُها كثرة محتبها ، فلا يأتي أصلبها دابة ولا و جَدَ تحتها لنقاطاً من حملها ، ولا يأتي حوافيها إلا و جَد فيها سقاطاً من أي ما شاء . وفي الحديث: شكا رجل إلى جعفر بن محمد ، رضي الله عنه ، وجعاً في بطنه فقال : كل على الربق سبع تَمرات من تخل غير معرّى ؛ قال ثعلب : المنعر عالم المسبد، وأصله المنعر من العررة ، وقد ذكر في موضعه في عرر .

والعُرْيَانَ مِن الحَيلِ : الفَرَسَ المُنْفَلَسِّصِ الطويسِلِ القوائم . قال ابن سيده : وبها أغراءٌ مِن النَّاسِ أي جماعة ، واحدُهُم عِرْوْ . وقال أبو زيد : أَنَتَنَا أَعْراؤهم أي أَفخاذهم . وقال الأصمي : الأعراء الذين ينزلون بالقبائل من غيرهم ، واحدهم عُرْيُ ، وقال الجعدى :

وأَمْهَكُنْت أَهْلَ الدار حتى تَظاهَرُوا عَلَى ، وقال العُرْيُ مِنْهُمْ فأَهْجَرَا وعُرِيَ إلى الشيء عَرْوا : باعه ثم اسْتَوْحَش إليه.

وعربي وي السيء عروا ؛ باعه ثم استوحس إليه. قال الأزهري : يقال عُريتُ إلى مال لي أشدً العُرَواء إذا بِعْنَه ثم نَبِعَتْه نفسك . وعُريَ هَواه

إلى كذا أي حَن إليه ؛ وقال أبو وَجْزَة :

بغرى هَواك إلى أسماء ، واحْنَظَرَت الناي والبُخل فيا كان قد سلفا والعُر وة : الأسد ، وبه سُمي الرجل غر وة . والعُر يان : اسم وجل وأبو عُر وة : وجل وعموا كان يصيح بالسبّه فيمنوت ، ويز جُر الذائب والسّمة ع فيمنوت مكانه ، فبشتن بطنه فيوجد قلبه قد زال عن موضعه وخرج من غشائه ؛ قال النابغة الجعدي :

وأز ْجُر الكاشِحَ العَدَّوَّ ، إذا أغْ نابك ، زَجْراً مِنتِي على وَضَمِ زَجْراً أَبِي نُحَرُّواً السَّبَاعَ ، إذا أَشْفَقَ أَنْ يَكْنَبِسِنَ بِالْفُنَمِ وعُرْوان : الم . وعَرْوان ! موضعان ؟ قال ساعدة بن جُؤية :

> ومَا ضَرَبُ بَيْضاء يَسْقِي دَبُوبُها 'دفاق''،فعَر وان' الكراثِ،فَضِيمُها?

وقال الأزهري: عَرْوَى اسم جبـل ، وكذلك عَرْوان ، قـال ابن بري : وعَرْوَى اسم أَكَمة ، وقيل : موضع ؛ قال الجعدي :

كطاو بعروى ألنجأنه عشية "، لها سُبَل" فيه فيطار" وحاصِب وأنشٍد لآخر :

عُرَيَّةُ لِيسَ لها ناصِرِ ، وعَرْوَى الـني هَدَّمَ الثَّمْلَـبُ قال : وقال عليَّ بن حَــْزة وعَرْوَى اللهِ أَرْضٍ ؟ قال الشاعر :

يا وَبْحَ نَافَتَيَ ، التي كَلَّمْنَهُا عَرْوَى، تَصِرُ وَبِارُهَا وَتُنْجَمَّهِ!

أَي تَحْفُر ُ عَنِ النَّجْمِ ، وهو ما تَجَمَ مَنِ النَّبْتُ . قال : وأَنشدَه المُهَلَّبِي فِي المَقْصُورَ كَلَّفْتَهَا عَرَّى، بِتشدید الراء، وهو غلط، وإنما عَرَّى وادٍ . وعَرْوى: هَضْبُة . وابن ُ عَرْوانَ : جبَل ؛ قال أبن هَرْمة :

### حِلْمُهُ وازن ُ بَنَاتِ تَشَامٍ ، وابنَ عَرْوانَ مُكَفَهِرٌ الجَبِينِ

والأغر وان : نَبْت ، مَثَّلَ به سيبويه وفسَّره السيراني . وفي حديث عروة بن مسعود قال : والله ما كلَّمْت مسعود كن عَمْر و منذ عَشْر سنين والليلة أكلَّمه ، فغرج فناداه فقال : مَنْ هذا ؟ قال : عُرْوَة ، فأقْسَل مسعود وهو يقول :

### أَطَرَ قَتْ عَرَاهِيَهُ ، أَمْ طُرَقَتْ بِدَاهِيهُ ؟

حكى ابن الأثـير عن الخطابي قال : هـذا حرف م 'مشكل ، وقد كَتَبْت' فنه إلى الأَزهري ، وكان من جوابه أنه لم بجيــد"، في كلام العرب ، والصوابُ عِنْده عَناهِيَه ، وهي الغَفْلة والدَّهَشَ أي أَطَرَقْت غَفْلَةً بلا رويَّة أو دَهَشًّا ؛ قال الخطابي : وقد لاح لى في هذا شيءٌ ، وهو أَنْ تكون الكُلمة 'مُركَّبة" من اسْمَيْن : ظاهِرٍ ، ومكنييٍّ ، وأبـدَل فيهما حَرَّفاً ، وأَصْلُها إمَّا من العَراء وهو وجه الأرض ، وإمَّا منَ العَرا مقصورٌ ، وهو الناحيَّة ، كأنه قال أَطَرَ قَنْتَ عَرَائَى أَى فَنَائَى زَائُوا وَضَيْفًا أَمْ أَصَابِتُكُ داهيية " فجئنت مُسْتَنفيناً ، فالهاءُ الأُولى من عَراهيية " مُبدلة من الهمزة ، والثانية هاءُ السَّكْت زيـدت لمان الحركة ؛ وقال الزمخشري : يحتمل أن يكونَ بالزاي،مصدر" من عزه يَعْزَهُ فهو عَزِهُ إذا لم يكن له أَرَبُ فِي الطُّرَبِ ، فيكون معناه أَطَرَقُت بلا أرَب وحاجة أم أصابتك داهية أحوجتك إلى

الاستفائة ? وذكر ابن الأثير في ترجمة عَرَا حديث المَخْزُومِية التي تَسْتَعِيرُ المَتَاعِ وتَجْحَدُهُ ، وليس هذا مكانه في ترتيبنا نحن فذكرناه في ترجمة عورً. عزا: العَزَاءُ: الصَّبُرُ عن كل ما فَقَدْت ، وقبل: حُسْنُهُ ، عَز ي يَعْزى عَز اءً ، مدود ، فهو عز ِ . وبقال : إنه لعَزَى "صَبُور" إذا كان حَسَنَ العَزَاء على المتصائب . وعَزَّاه تَعْزبة "، على الحذف والعيوَض ، فتَعَزَّى ؛ قال سيبويــه : لا يجوز غيرُ ذلك . قال أبو زيد: الإنهام أكثر في لسان العرب، يعني التفعيل من هذا النجو ، وإنما ذكر ت هـذا . لْمُعْلَمَ طريقُ القباس فيه ، وقيل : عَزَّيتُه من باب تَظَنَيْت، وقد ذكر تعليله في موضعه. وتقول: عَزَّبِتُ فَلَاناً أُعَزِّيهِ تَعْزُ بِهَ ۚ أَي أَسَّيْتُهُ وضَرَبَّت له الأسى ، وأمَر ثه بالعَزَاء فتَعَزَّى تَعَزُّبًّا أي تَصَيَّرَ تَصَيُّراً . وتَعازى القومُ : عَزَّى بعضُهم بعضاً ؛ عن ابن جني . والتَّعْنُرُ وَ ذَ ُ : العَزَاءُ ؛ حكام ان حنى عن أبي زيد ، اسم لا مصدر لأن تَفعُلُهُ ليست من أَبْنيةِ المصادر ، والواو ههنا ياء ، وإنما انقلت للضَّمَّة قبلُهَا كما قالوا الفُتُوَّة .

وعَزَا الرجلَ إلى أبيه عَزُواً: نسبه ، وإنه لحَسَن المعزُوهِ . قال ابن سيده : وعزاه إلى أبيه عَزَياً نسبه ، وإنه لحَسَن العزية ؛ عن اللحاني . يقال : عزونه إلى أبيه وعزيته ، قال الجوهري : والامم العزاء . وعَزَا فلان نفسه إلى بني فلان يَعْزُوها عَـزُواً وعَـزَا واعْتَزَى وتَعَـزَى ، كله : انتسَب ، صِدْفاً كان أو كَذَباً ، وانتسَى إليهم مثله ، والامم العزوة والشيوة ، وهي بالياء أيضاً . والاعتزاء : الادعاء والشيار في الحرب منه . والاعتزاء : الانتهاء . ويقال : إلى من تعزي هذا الحديث ? أي إلى من تنبيه . قال ابن جريج :

حد ث عطاء بجديث فقيل له : إلى مَن تَعْزِيه ? أي ألى مَن تَعْزِيه ؟ أي إلى مَن تُسْنِيدُه ، وفي رواية : فقلنت له أَتَعْزِيه إلى أحد ? وفي الحديث : مَن تَعَزَى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكننوا ؛ قوله تَعَزَى أي انتَسَبَ وانشَمَى . يقال: عَزَيْت الشيء وعَزَو تُه أعزيه وأغزوه إذا أسنك تَه إلى أحد ، ومعنى قوله ولا تكننوا أي قولوا له اعضض بأير أبيك ، ولا تكننوا عن الأير بالهن .

والعَزَاءُ والعِزْوَة : اسمَ لدَعُوَى المُسْتَغَيِثِ ، وهو أَن يَقُولَ : يَا لَـقُلَانِ ، أَو يَا لَـكُأْنصـار ، أَو يَا لَـكُـمُهُاجِرِينَ ! قَالَ الراعي :

فَلَمَا النَّقَتُ فَرُسَانُنَا ورجَالُهُم ، دَعُوا : يَا لَكَعَبِ إِ وَاعْتَزَيْنَا لِعَامِرِ

وقول بشر ِبن أبي خازم ٍ :

نَعْلُو القَوانِسَ بالسُّيوف ونَعْتَزِي ، والحَيلُ مُسْتَعَرَ اللَّهِمِ اللَّهُمِ

وفي الحديث: من لم يَتَعَزّ بعَزَاء الله فليس منا أي من لم يَدْعُ بدَعْوَى الإسلام فيقول : يا لله أو يا لكشسلمين ا وفي حديث عبر، رضي الله عنه ، أنه قال : يا لله للشسلمين ! قال الأزهري : له وجنهان : أحدهما أن لا يَتَعَزّى بعَزاه الجاهلية ودَعْوى القبائل ، ولكن يقول يا لكشسلمين واحدة يور منهي عنها ، والوجه الثاني أن معنى التعزي في هذا الحديث التائمي والصبر ، فإذا أصاب في هذا الحديث التائمي والصبر ، فإذا أصاب المسلم مصية " نفجعه قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، كما أمره الله ، ومعنى قوله بعزاء الله أي بتعزية الله إيّاه ؛ فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وهو التعزية ، من عزينت كما يقال

أَعْطَيَنْهُ عَطَاءً ومعناه أَعْطَيْهُ إَعْطَاءً. وفي الحديث: سَيَكُونَ للْعَرَبِ دَعْوَى قَبَائِلَ ، فإذا كان كذلك، فالسَّيْفَ السَّيْفَ حَى يَقُولُوا بِالْكَلْمُسْلِمِينِ! وقال الليث: الاعْتَزَاءُ الانتصالُ في الدَّعْوَى إذا كانت حَرَبِ فَكُلُ مَنِ ادَّعَى في شَعَارِهِ أَنَا فلانُ النَّكُلُ مَنِ ادَّعَى في شَعارِهِ أَنَا فلانُ النَّكُلُ فقد اعْتَزَى إليه .

والعِزَة ': 'عصبة من الناسِ ، والجمع عِزْون َ. الأصعي : يقال في الدارِ عِزْون أي أصناف من الناسِ ، الناسِ . والعِزَة : الجماعة ' والفِرْقة ' من الناسِ ، والهاءُ عِوَضَ من الياء ، والجَمع عِزَّى على فِعلَ وعِزْون ، وعُزون أيضاً بالضم ، ولم يقولوا عِزات كما قالوا ثنات ؟ وأنشد ابن بري للكميت :

ونحن'، وجَنْدَلُ الغ ، تَرَّكُنْنَا كَتَائِبَ جَنْدَلُ ٍ شَتَّى عِزْيِنَا

وقوله تعالى : عن البَهِ وعن الشَّمال عِزْينَ ؟ معنى عِزْين حِلْمَا حِبْمَاعة عِزْمَ وَعِنْ شِماله جماعات عِنْ تَهْ وَقَدْ مَنْ اللّهِ عَنْ سَماله جماعات في تَهْرِقَة . وقال اللّه : العِزَة مُ عُصْبَة من الناس فَوْق الحَلَمْة ونشقصائها واو . وفي الحديث : ما لي أراكم عِزِينَ ؟ قالوا : هي الحَلَمْة المُبْجَبَمِعة من الناس كَأْن كلّ جماعة اعتزاؤها أي انتسابها واحد ، وأصلها عِزْوة ، فحذفت الواو وجُمِعت من السلامة على غير فياس كثبين وبرين في جمع السلامة على غير فياس كثبين وبرين في عضورة ، وسندكرها في موضعها . قال ابن بوي : عضورة ، وسندكرها في موضعها . قال ابن بوي : ويتأتي عِزِين بمعنى مُتَفَرِّ فِين ولا يلزم أن يكون من وسَهة الناس بمَنْز لَة ثبين ؟ قال : وشاهده ما أنشده الحوهري :

فلما أَن أَتَيْنَ على أَضَاخٍ ، ضَرَحْنَ حَصَاهُ أَشْنَانًا عِزِينِنا

لأنه يريد الحَصَى ؛ ومثله قول ابن أحمر البجلي : حُلِقَت لَهازِمُه عِزِينَ ورأْسُه ، كَالقُرْصِ فُرْطِحَ مَن طَحِينِ سَعِيرِ

وعز و يت فعليت ؛ قال ابن سيده: وإنما حكمناعليه بأنّه فعليت لوجود نظيره وهو عفر يت ونفريت و فريت و كانته في يكون فعويلا لأنه لا نظير له ؛ قال ابن بري: جعله سيبويه صفة وفسره ثعلب بأنه القصير. وقال ابن دُريد: هو اسم موضع . وبنو عزوان : حي من الجن ؛ قال ابن أحمر يصف الظليم والعرب تقول إن الظليم من مراكب الجن :

َحَلَقَتْ بَنُو عَزْوانَ 'جَوْجُوَهُ والرأسَ ، غيرَ قَنَـاذِعٍ زُعْرِ

قال الليث: وكلمة تشنّعاة من لغة أهل الشعر، يقولون يَعْزَى ماكان كذا وكذا، كما نقول نحن: للمَمْري لقد كان كذا وكذا، ويَعْزَيكَ ما كان كذا، وقال بعضهم: عَزْوَى، كأنها كلمة بُتَلَطّف بها . وقبل: بعزاي، وقد تُذكر في عزز؛ قال ابن دريد: العَزْوْلُ لغة مرغوب عنها يَتكلم بها بَنُو مَهْرَة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوَى كأنها كلمة كَنْكُم بها بَنُو مَهْرَة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوَى كأنها كلمة يُتلكم بها بَنُو مَهْرَة بن حَيْدان ، يقولون عَزْوَى

هسا: عَما الشيخ عَسُو عَمُوا وعُسُواً وعُسُواً وعُسِياً مثل عُتِياً وعَسَاءً وعَسَوة وعَسِي عَسَى، كله :

كَبِر مثل عَتِياً ويقال للشيخ إذا وَلَّى وكَبِر:
عَنَا يَعْنُو عُتِياً ، وعَسَا يَعْسُو مِنْله ، ورأيت في حاشة أصل التهذيب للأزهري الذي نقلت منه حديثاً منصل السنّد إلى ابن عباس قال : قد علمت السنة كليّا غير أني لا أدري أكان وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقُرأ من الكِبَر عَتِياً أو عُسِياً في أمدري أهذا من أصل الكتاب أم سطره عسياً فيا أدري أصل الكتاب أم سطره

بعض الأفاضل. وفي حديث قنادة بن النَّعْمَان : لمُسًا أَتِبَت عَمِّي بالسلاح وكان شيخاً قد عَسا أَو عَسا التِبَن عَمِّي بالسلاح وكان شيخاً قد عَسا أَو عَسا القضيب إذا يَبِس ، وبالمعجمة أي قَل بصر وضعف . وعَسَت يَده تَعْسُو عُسُو ال : غَلَظَت مِن عَمَل ؟ قال ابن سيده : وهذا هو الصواب في مصدر عَسا .وعَسا النبات عُسُو ال : غَلُظ واشتَد ؟ وفيه لغة أخرى عَسِي يَعْسَى عَسَّى ؟ وأنشد : عَهُو ون عن أَوكان عِز أَدْرَما ، عن صامل عاس ، إذا ما اصليخيما

قال : والعَساءُ مصدرُ عَسا العُودُ يَعْسُو عَساءً ، والقَساءُ مصدر قَسا القلبُ يَقْسُو قَسَاءً . وعَسا الليلُ : اشتَدت طلامته ؛ قال :

وأَظْعَن ُ اللَّيلَ ، إذا اللَّيل ْ عَسَا

والغَينُ أَعْرَفُ. والعاسِي مثِلُ العاني : وهو الجاني. والعاسِي : الشَّبْرَاخُ مَن شَارِيخِ العِذْقِ في لغة بَلْحَرِث بن كعب . الجوهري: وعَسا الشيءُ يَعْسُو عُسُواً وعَساءً ، مدود،أي يَبِسَ واشتد وصَلَبُ. والعَسَا ، مقصوراً : البَلَح ال

والعَسُو ُ : الشَّمَعُ في بعض ِ اللغات .

وعَسَى : طَمَع وإشْفاق ، وهو من الأفعال غير المُنتَصَرِّفة ؛ وقال الأَزهري : عَسَى حرف من من حروف المُنقارَبة ، وفيه ترَج وطَمَع "؛ قال الجوهري : لا يَتَصَرَّف لأَنه وقع بلفظ الماضي ليما جاء في الحال ، تقول : عَسَى زيد أَن يَخْرُجُ ، وَعَسَت فلانة أَن تَعَفَر بُح ، فزيد الحروج إلا أَن خبر وال يَغْرُبُ مَ مفعو لُها ، وهو بمعنى الحروج إلا أَن خبر والله الساغاني في التكملة : وهو بمعنى الحروج إلا أَن خبر والله الساغاني في التكملة : وهو تصيف قسح ، والصواب النما بالنين . وعن عند جهور النحويين من اخوات كاد ترفع الاسم وتنصب الحبر،

يكون اسماً ، لا يقال عَسَى زيد مُنطَلقاً . قال ابن سيده: عَسَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وعَسِيتُ قَارَبْتُ ، والأولى أعْلَى ، قال سيبويه : لا يقال عَسَيْتُ الفعلَ ولا عُسَيْتُ للفعل ِ، قال : اعلم أنهم لا يَستعملون عَسَى فِعلنُك ، اسْتَغْنَوْ ا بأن تَفْعَلَ عن ذلك كما استَغْنَى أكثرُ العربِ بِعَسى عن أن يقولوا عَسَيا وعَسَوا ، وبِلكُو أَنَّهُ ذَاهِبُ عَنْ لُو ذَهَابُهُ ، ومع هذا انهم لم يَسْتَعْمِلُوا المَصْدر في هذا الباب كَمَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الاسمَ الذي في موضعه يَفْعَسَل في عَسَى وكادَ ، يعني أنهم لا يقولون عَسَى فاعلًا ولا كادَ فاعلَا فتُبرك هذا من كلامهم للاستغناء بالشيء عن الشيء ؛ وقال سيبويه : عَسَى أَن تَفْعَلَ كَقُولُكُ دَنَا أَنْ تَفْعُلُ ، وَقَالُوا : عَسَى الغُوْرَيْرُ ْ أَبْوُساً أي كان الغُورَيْرُ أَبْوُساً ؛ حكاه سدوله ؛ قال الجوهري : أما قولهُم عَسَى الغُوْيَوْ أَبْؤُساً فشاذ" نادر" ، وضع أَبْؤُساً موضع الخَبَر ، وقد بأتي في الأمثال ما لا يأتي في غيرها ، وربما تشبَّهوا عَسَى بكادَ واستعملوا الفِعل بعدَه بغير أن فقالوا عسَى زيد" يَنْطَلَق ؟ قال سُماعَة من أسول النعامي :

عَسَى اللهُ يغني ، عن بلاد َ ابنِ قادرٍ ، مُنْهُمَرِ يَجُوْنِ الرَّبَابِ مَسَكُوبِ

هكذا أنشده الجوهري ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده :

> عن بلادِ ابنِ قارِبٍ وقال : كذا أنشده سببويه ؛ وبعده :

هِجَفَّ تَحُفُّ الربحُ فوق سِبالِهِ ،
له من لَو بِئَاتِ العُكُومِ نَصِيبُ
وحكى الأَزهري عن الليث : عَسَى تَجْرِي مَجْرى
لعل ، تقول عَسَبْتُ وعَسَبْتُما وعَسَبْتُمْ وعَسَن

المرأة وعَسَنا وعَسَيْنَ ؛ بُنْكُلُّم بها على فعل ماض وأميت ما سواه من وجوه فعله ، لا يقال عمسى وأميت ما سواه من وجوه فعله ، لا يقال يعسى ولا مفعول له ولا فاعل . وعَسَى ، في القرآن من الله على " ثناؤه ، واجب وهو من العباد على الله أن يأتي بالفتح ، وقد أنى الله به ؛ قال الجوهري : إلا في قوله عسى ربه ان طلاقكن أن يُبد له ؛ قال أبو عبيدة : عسى من الله إيجاب فجاءت على إحدى اللفتين لأن عسى في كلامهم وجالا فيعين ؛ قال ابن سيده : وقيل عسى كلمة تكون فجعله يقين أنشده أبو عبيد :

َظَنِّي بهم كَعَسَى ، وهم بِبَنْدُوفَةً ، بَتَنَاذَ عُدُونَ جَوَالْنِزَ الأَمْنُـالِ

أي خَلِنِّي بهم يَقين . قال ابن بري : هذا قول أبي عبيدة ، وأما الأصمعي فقال : كَلنِّي بهم كَعَسَى أي ليس بثبت كعَسى ، يويد أن الطُّنَّن هنا وإن كان بمعنى اليقين فهو كعُسى في كونها بمعنى الطمع والرجاء ، وجوائز ُ الأمثال ما جاز من الشعر وسار . وهو عَسَى ان يَفْعُلُ كَذَا وعُسِ أَي تَخْلِيقٌ \* قَالَ ابنَ الأَعْرَابِي : ولا يقال عَسَّى . وما أعْساهُ وأعْسِ بِه وأعْسِ بأن يفعلَ ذلك : كقولك أحر به ، وعلى هذا وجَّهُ الفارِمِي \* قراءة نافع : فهل عَسِيتُم ، بكسر السين ، قال : لأنتهم قد قالوا هو عَسَ بِذَلْكُ ومَا أَعْسَاهُ وَأَعْسَ بِهِ، فقوله عَسَ بِقُوسِي عَسَيْمٍ، أَلَا تَرَى أَنَّ عَسِ كَحَرِ وشج ? وقد جاء فَعَلَ وَفَعَلَ في نَحْو ِ وَرَى الزَّانْدُ وورَ يَ ، فكذلك عَسَيتُم وعَسيتُم ، فإن أُسُندَ الفعلُ إلى ظاهر فقاس عَسِيمَ أَن يَقُولُ فَيه عَسَى زَيدٌ مثلُ ۚ رَضِي زَيدٌ ، وإن لم يَقُلُه فسائِمَ له أَن بِأَخْذَ بِاللَّهَٰمَينِ فيستعملَ ' إحداهما في موضع دون الأُخْرَى كما فَعَلَ ذلك في

غير ها . وقال الأزهري : قال النحويون يقال عَسَى ولا يقال عَسي . وقال الله عز وجل : فهل عَسَيْتُمْ إِن تُوَلَّئِينُهُ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضُ ؛ اتَّفَقَ القراءُ أَجِمْعُونَ عَلَى فَتَحَ السَّيْنِ مَنْ قُولُهُ عَسَيْنَتُهُمْ إِلَّا مَا جَاءُ عن نافع أنه كان يقوأ فهل عَسيتم ، بكسر السين ، وكان بِقرأ : عَسَى رَبُّكُم أَن 'بَهْلِكُ عَـدُو"كم" ، فدل موافقتُه القر"اءَ على عَسَى عـلى أن الصواب في قوله عَسَيْتُم فتـح السين . قال الجوهري : ويقال عَسَنْتُ ۚ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكُ وعَسِيتُ ، بالفتح والكسر، وقرى بهما فهل عَسَيْتُهُم وعَسِيتُهُمْ . وحَكَى اللحياني عن الكسائي: بالعَسَى أن يَفْعَل ، قال: ولم أسمعهم 'يُصَرِّ فُنُونِهَا مُصَرِّفَ أَخَواتِهَا ، يعني بأَخواتِها حَرَى وبالنَّحَرَى وما شَاكَلَهَا . وهذا الأمرُ مُعْسَاةٌ منه أَي مَخْلَقَـة . وإنه لَمَعْساة "أن بَفْعَـل ذاك : كقولىك مُعْراة ، يكون للمُذَكر والمُؤنَّث والاثنين والجمع بلفظ واحد. والمُنعسية': الناقة التي يُشَكُ فيها أبها لَبَنَّ أُم لا ، والجمع المُعْسِياتُ ؛ قال الشاعر:

> إذا المُعْسِياتُ مَنَعْنَ الصَّبُو حَ ، خَبُّ جَرِيْكُ بالمُحْصَنِ

جَرِيَّه : وكيك ورَسُوكُه ، وقيـل : الجَرِيُّ الْحَادِمْ ، والشَّعامِ الخَادِمْ ، والشُّعامِ اللَّعَامِ اللَّعَامِ : اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ : اللَّعَامُ اللَّعَامُ : اللَّعَامُ اللَّعَامُ اللَّعَامُ : اللَّعَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَمِّ اللْمُؤْمُ

أَلَم نَرَ فِي نَرَ كُنَ أَبَا يَزِيدٍ وصاحبة ، كمِعْساء الجَوَادِي بلا خَبْط ولا نَبْك ، ولكن بدأ بيد فها عيثي جَعَادِ

قال : هذا رجل طَعَن رجُـلًا ، ثم قال : ترَكَتُهُ كمِعْساء الجِنَواري يسبِيلُ الدَّمُ عليه كالمرأة التي لم تأخذ

الحُسُوة في حَيْضِها فَدَمُها بِسِيلُ . والمِعْساءُ من الجوارِي : المُراهِقة التي يَظَنُ من رآها أنها قد توصَّاتُ . وحكى الأزهري عن ابن كيسان قال: اعلم أن جَمْع المقصور كله إذا كان بالواو والنون والياء فإن آخره يَسْقُط لسكونه وسكون واو الجمع وياء الجمع ويبقى ما قبل الألف على فَتْحه ، من ذلك الأدنون جمع أدنى والمصطفون والمُوسون ذلك الأدنون جمع أدنى والمصطفون والمُوسون والمُعسَون ، وفي النصب والحفض الأدنين

والأعساء: الأرزان الصلّنية ، واحد ها عاس . وروى ان الأثير في كنابه في الحديث: أفضل الصدقة المنيحة تعدو بعساء ، وقال: قال الحطابي قال الحسيد كي العساء العس ، قال: ولم أسمعه إلا في هذا الحديث. قال: والحسيد ي من أهل اللسان ، قال: ورواه أبو خيسة ثم قال بعساس كان أجود ، وعلى هذا يكون جمع العس أبدل المهزة من السين ، وقال الزيخسري: العساء والعساس جمع عس .

وأبو العَسا : رَجُــلُ ؛ قال الأزهري : كان خــلأد صاحب ُ نُشرَطَة البَصْرَة يُكِنْنَى أَبا العَسا .

عشا: العَشا، مقصور : سوء البَصَرِ بالليلِ والنهادِ ، يكون في الناسِ والدّواب والإبلِ والطّيرِ ، وقيل: هو ذَهاب البَصَرِ ؛ حكاه ثعلب ، قال ابن سيده : وهذا لا يصح إذا تأمّلته ، وقيل : هو أن لا 'يبصر بالليل ، وقيل : العَشا يكون سُوء البصر من غير عمتى ، ويكون الذي لا يُبصِر باللّيل ل ويبصر بالنّهادِ ، وهد عَشا يعشو عَشواً ، وهد أذنَى بصر م وإنا يعشر بعد ما يعشى . قال سبويه : بصر و وإنا يعشر بعد ما يعشى . قال سبويه :

أمالوا العشا ، وإن كان من ذوات الواو ، تشبيها بذوات الواو من الأفعال كفرا ونحوها ، قال : وليس يطرّو في إلا ساء إلها يطرّو في الأفعال ، وليس يطرّو في الأفعال ، وهد عشي وهو عش وأغشى ، والأنثى عشواء ، والعشو في جمع الأغشى ؛ قال ابن الأعرابي : العشو من الشعراء سبعة : أغشى بني قبيس أبو بصير ، وأغشى باهلة أبو قنحافة ١ ، وأغشى بني ربيعة من بني سيبان ، وأغشى طروو د من أغشى بني ربيعة من بني سيبان ، وأغشى طروو د من وأغشى بني مازن من تبيم مندان، وأغشى بني مازن من تبيم . وقال غيره : وأغشى بني مازن من تبيم . ود جلان أعشيان ، واموأتان عشواوان ، ورجال مشور وأغشو ن .

وعَشَّى الطَّيْرَ: أَوْقَدَ لَمَا نَاراً لِتَعْشَى منها فيصدها. وعَشَّا يَعْشُو إِذَا ضَعُفَ بَصَرَهُ ، وأَعشَاهُ الله . وفي حديث ابن المُستَبَّب : أنه دَهبَتْ إِحْدَى عَينَيه وهو يَعْشُو بالأُخْرَى أَي يُبصِر بها بَصَراً ضَعِيفاً . وعَشَا عن الشيء يَعْشُو : ضَعَفُ بَصَرُهُ عَنه ، وخَبَطَ حَبْطَ عَشُواء : لم يَتَعَبُده . وفلان خابط خَبْط عَشُواء ، وأصلت من الناقة العَشُواء لأنها لا تَبْصِر ما أمامها فهي تخبيط ييديها ، وذلك أنها ترفيع رأسها فلا تتَعَبَّد مواضع أخفافها ؛ قال

وأبت المتنابا تعبط عشواء ، من تصب نيب نيب نيب نيب نيب نيب نيب نيب نيب ومن الخطي المعبر فيهر م ومن أمنالهم السائرة : هو بخبيط خبط عشواء ، بضرب مشلا السادر الذي يَو كب وأسه ولا يهتم المعاقبة كالناقسة العشواء التي لا تنبصر ، وشبة فهي تخبيط بيد بها كل ما مرات به ، وشبة به ولا الامل وفي التكملة : أبو قعفان .

زُهَيَرُ المنايا بخَبُطِ عَشُواءً لأَنتُها تَعُمُّ الكُلُّ ولاَ تَخْنُصُ \*. ابن الأعرابي : العُقابُ العَشُواءُ التي لا تُبالي كَيْفَ خَبُطَت \* وأَيْنَ ضَرَبَت \* مِخالِبِها كالنَّاقة العَشُواء لا تَدْرِي كَيْفَ تَضَع يَدَها .

وتعاشى : أَظْهَرَ العَشَا ، وأَدى من نَفْسِهِ أَنهُ أَعْشَى وليس به . وتعاشى الرجل في أمر و إذا تجاهل ، على المثل . وعشا يعشو إذا أتى ناراً للضيافة وعشا إلى النار ، وعشاها عشواً وعُشواً وعُشواً وعُشدة : واعتشاها واعتشى بها ، كله : وآها لَيْلًا على بُعْد فقصَدَها مُسْتَضِيناً بها ؛ قال الحطينة :

مَتَى تأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِهِ ، تَجِيدُ تَغَيْرَ نارٍ ، عندَها تَغيرُ مُوقِدِ

أي متى تأته لا تَتَسَبَّن نارَهُ مِنْ ضَعْف بَصَرِك ؛ وأنشد ان الأَعرابي :

وُجُوهاً لو أنَّ المُدُّ لِجِينَ اعْتَسَوْا بِهَا ، صَدَعْنَ الدُّجِي حَتَّى ثَرَى اللَّيْلَ يَنْجَلِي<sup>ا</sup>

وعَشَوْتُهُ: قَصَدُتُهُ لِيلاً ، هذا هو الأصلُ ثم صار كُلُّ قاصدٍ عاشياً . وعشَوْت إلى النارِ أَعْشُو إليها عشواً إذا استَسَدُ لَكَلْتَ عليها بِبَصَرِ صَعيفٍ ، وبنُنشد ببت الحيطية أيضاً ، وفسَره فقال : المعنى منى تأته عاشياً ، وهو مَرْفُوعٌ بين مَجْزُومَيْن لأن الفعل المُستَقبل إذا وقع مَوقيع الحال يَوْتَفع، كقولك: إن تأت زيداً تُكرِمه يَأْتِك ، جَزَمْت تأت بأن ، وجَزَمْت يأتِك بالجواب ، ورفعت تكر مه بينهما وجعَلْتَه حالاً ، وإن صدرت عنه إلى غيره قلت عشو ث عنه ؛ ومنه قوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرَّحْمَن نَقيض له شيطاناً فهو له بالف هو وجوها » هو هكذا بالنصب في الاصل والمحكم ، وهو بالفع فياساني .

قَرِينَ ؟ قال الفراء : معناه من يُعْرِضُ عن ذكر الرحين ، قال : ومن قرأ ومَن يَعْشُ عن ذكر الرحمين فمعناه كمن يَعْمُ عنه ، وقال القُتَّبِي : معنى قوله ومَسَنْ يَعْشُ عَـن ذكر الرحين أي يُظُّلِّمُ بَصَرُه ، قال : وهذا قول ُ أَبِي عبيدة ، ثم ذهب يَو ُدهُ قولَ الفراء ويقول : لم أَدَ أَحداً يُجيزُ عَشُوْتُ عن الشيء أَعْرَضْت عنه ، إمَّا يقال تَعاشَيْت عن الشيء أي تَعَافَلُتْ عنه كأني لم أَرَهُ ، وكذلكُ تعامَيْت، قال : وعَشَوْتُ إلى النَّار أي اسْتَدْ لَكُنْتُ عَلَيْهَا بِيَصَرِ ضَعِيف . قال الأزهري: أَغْفَل القُنتَيْبي موضع ً الصوابِ واعتَرَض مع غَفْلَتِه على الفراء يُورُدُ عليه، فذكرت قوله لأبيَّن عُوادَه فلا بَعْتُرَّ به الناظر ُ في كتابه . والعرب نقول : عَشَوْتُ لِلَى النار أَعْشُو عَشْواً أَي قَصَدَتُها مُهْتَدِياً بِهَا، وعَشَوْتُ عَنها أي أَعْرَ ضَتْ عنها ، فيُفَرّ ثون بين إلى وعَنْ موصوليّن بالفعل. وقال أبو زيد: يقال عَشَا فلان لِلَّي النَّارِ يَعْشُو عَشُواً إِذَا رأَى نَاراً فِي أُولُ اللَّهِ لَ فَيَعْشُو إِلَيْهَا يَسْتَضَى \* بِضَوْمُهَا . وعَشَا الرجلُ إِلَى أَهْلُهُ يَعْشُو : وذلك من أو"ل الليل إذا عليم كمكان أهله فقصد إليهم . وقال أبو الهيثم : عَشييَ الرجلُ يَعْشَى إذا صار أعشى لا يُبْصِرُ لَـُهُلّا ﴾ وقال 'مزاحِم العُقَـيْلي فجعَل الاعتشاء بالوجوه كالاعتشاء بالنار كَيْدَحُ ۚ قُومًا بالجمال:

> يَزِينُ سَنَا المَاوِيِّ كُلُّ عَشَيَّةٍ ، على عَلَى عَشَيَّةٍ ، على عَلَى عَشَيَّةً ، على على عَلَى عَلَى الم وجُوهُ لو أَنَّ المُد لِجِينَ اعْتَشَوْا بها ، مَنْ عَلَى اللهُ عِنْ تَرَى اللهُ لَلَهُ لَيْ عَلَى اللَّهُ لَا يَنْجَلَى

وعَشَا عن كذا وكذا يَعْشُو عنه إذا مَضى عنه . وعَشَا إلى كذا وكذا يَعْشُو إليه عَشُورًا وعُشُورًا

إذا قَصَد إليه مُهنّدياً بِضَوْء نارِه . ويقال : اسْتَعْشَى فلانُ ناراً إذا إهنّدى بها ؛ وأنشد :

يَتْبَعَنَ حَرُوبًا إِذَا هِبِئْنَ قَـَدَمُ ، كَأَنَهُ بِاللَّيْلِ يَسْتَعْشِي ضَرَمُ ا

يقول : هو نَشيط صادِق الطُّر في تَجرِي على الليل كأنه مُستَعْش ضَرَمة"، وهي النار"، وهو الرجل الذي قد ساق الخارب إبله فطر دها فعبد إلى ثُنَوْبٍ فَشَقَّهُ وَفَتَلَكَهُ فَيَثْلًا شَدِيدًا ، ثم عَمَره في زَيْتِ أَو دُهْن فَرَوَاهُ ، ثم أَشْعَل في طَرَفِه الناد فاهْتَدى ما واقْتُنَصُّ أَثَرَ الحَارِبِ لِيَسْتَنْقُذَ إِبِلَهُ } قال الأزهري : وهذا كله صحيح، وإنما أتى الفُتَدِّبيُّ في وهمه الحَطَّأُ من جهة أنه لم يَفْرُ ق بين عَشَا إلى النار وعَشَا عَنْهَا ، ولم يَعْلُمُ أَنْ كُلُّ واحدٍ منهما ضد الآخَر من باب المَيْسَلِ إلى الشيء والمَيْسَل عنه ، كَتُولَكُ : عَدَلَنْتَ إِلَى بَنِي فَلَانَ إِذَا فَتَصَدَّتُهُم ، وعَدَلَتُ عنهم إذا مَضَيْتَ عنهم ، وكذلك مِلْتُ ُ إليهم وملت عنهم ، ومضيت إليهم ومضيت عنهم، وهكذا قال أبو إسعق الزجَّاج في قوله عز وجل : ومن يعش ُ عن ذكر ِ الرحين أي يُعدُرُضُ عنه كما قال الفراء؛قال أبو إسحق: ومعنى الآية أنَّ من أعرض عن القرآن وما فيه من ألحكمة إلى أباطيل المضلَّين نُعافَمُ مشطانِ نُقَيِّضُهُ له حتى يُضلُّه ويلازمه قريناً له فلا يَهْتَدَي مُجازاةً له حين آثر الباطل على الحق البيِّن ؛ قبال الأزهري : وأبو عبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيام العرب، وهــو كبيدُ النظر في باب النحو ومَقاييسه . وفي حــديث ابن عمر : أنَّ رجلًا أَنَاهُ فَقَـالَ لَهُ كَمَا لَا يَنْفَعُ مُعُ الشُّرْكُ عَمَلُ ۗ هل يَضُرُ مع الإيمان أذنب ؟ فقال أبن عمر : عَشَّ ١ قوله ه حروباً يه هكذا في الاصل ، ولمله عرف ، والاصل حُوذيًّا أي سائقاً سريع السير .

ولا تَغْتُرُ ، ثم سأَل ابنَ عباس فقال مثـلَ ذلك ؛ هذا مَشَلُ للعرب تَضْرَبُ فِي التَّوْصِيـة بالاحتياط والأَخْذِ بالحَزْم ، وأَصَلُهُ أَنْ رَجَلًا أَرَادَ أَنْ يَقْطُـع مَفَازَ ۚ بَإِبِلِهِ وَلَم يُعِمَسُّهَا، ثقة على ما فيها أَ مَن الكَلَّاء فقيل له: عَشٌّ إبلَـكُ قبل أَن تُفَوَّزُ وخُدْ بالاحتياط، فإن كان فيها كلأ" لم يَضُر ُّكُ ما صنَعْتَ ، وإن لم يكن فيها شيءٌ كنتَ قد أَخَذْت بالثَّقة والحَزْم، فأراد ابن عمر بقموله هذا اجتنب الذنوب ولا تَرْ كَبْهَا اتَّكَالًا على الإسلام، وخُذْ في ذلك بالثُّقة والاحتياط ؛ قال ابن بري : معناه تَعَشُّ إِذَا كنت في سَفَر ولا تَتَوانَ ثقة "منكِ أَن "تَعَشَّى عند أهلِكَ ، فلَعَلَنك لا تَجِد عندهم شيئاً . وقال الليث : العَشْوُ إِنْيَانَكَ نَاواً تَوْجُو عندها مُدَّى أُو خَمْرًا، تقول: عَشَوْتُهَا أَعْشُوهَا عَشُواً وعُشُواً، والعاشية' : كل شيء بعشُو بالليــل ِ إلى ضَوء نارٍ من أَصْنَافِ الْحُلَنْقِ الفَرَاشِ وغيرِهِ ، وكذلـكُ الإبل العَواشِي تَعْشُو إلى صَوءِ نارٍ ؛ وأنشد :

وعاشِيةٍ حُوشٍ بِيطانٍ كَفَرْتُهَا بَنَسَيْفُ مُ بِضَرْبِ فَنَيلٍ وَسُطَّهَا ، يَنَسَيْفُ

قال الأزهري: عَلَطَ في تفسير الإبل العَواشي أنها التي تَعْشُو إلى صَوْء النارِ ، والعَواشي جَمعُ العاشِية ، وهي التي تَرْعى ليلًا وتتَعَشَّى ، وسنذكرها في هذا الفصل ، والعُشُوة والعِشْوة : النارُ يُسْتَضَاءُ بها . والعاشِي : القاصِدُ ، وأصلُه من ذلك لأنه يَعْشُو الله كما يَعْشُو الله كما يَعْشُو النار ؟ قال ساعدة بن جُوَيَّة :

سُهِابي الذي أعْشُو الطريقَ بضَوَّثِهِ ودرْعي، فَلَـبَلُ الناسِ بَعْدَكُ أَسُوَدُ

١ قوله « ثقة على ما فيها النع » هكذا في الاصل الذي بايدينا ،
 وفي النهاية : ثقة بما سيجده من الكلأ ، وفي النهذيب : فالكل
 على ما فيها النع .

والعُشْوة : ما أُخِذَ من نادٍ لِيُقْتَبَهِي أَو بُسْتَضَاءً به . أبو عبرو : العُشْوة كالشُّعْلة من النادٍ ؛ وأنشد: حتى إذا اشتال سُهيَل بسَحَر ، كعُشْوةِ القابِسِ تَرْمِي بالشَّرو

قال أبو زيد : ابغنُونا عُشُوه أي نارا نَسْتَضي علم . قال أبو زيد : عَشِي الرجل عن حق أصحاب يعشي عشي عشي عشي شديداً إذا طَلْسَهم ، وهو كقولك عَنِي عن الحق ، وأصله من العشا ؛ وأنشد :

ألا رُبِّ أَعْشَى ظَالِمٍ مُنَّخَمَّطٍ، تَجْعَلْتُ بِعَيْنَيْهِ ضِيَاءً، فأَبْضُرًا

وقال : عَشِيَ علي فلان بَعْشَى عَشَى ، منقوص ، طَلَمَني . وقال اللبث : يقال للرجال بَعْشَوْن ، وهُما يَعْشَيْن ، قال : وهُما يَعْشَيْن ، قال : للبا صارت الواو في عشي ياة لكنرة الشين تُركَت في بَعْشَيَان ياة على حالها ، وكان قياسه يَعْشَوَان فَتَر كوا القياس ، وفي تثنية الأعشى هما يَعْشَيان ، ولم يقولوا يَعْشَوان لأن الواو لما صارت في الواحد ياة لكنرة ما قَبْلُها تُركَت في التَّنْية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشوي ، في التَّنْية على حالها ، والنسبة إلى أعشى أعشوي ، ولم يقوي .

والعَشْوَة والعُشُوة والعِشْوَة : رُكُوب الأَمْو على غير بيان. وأوطأني عَشْوَة وعِشْوة وعُشْوة: لبَسَ علي ، والمعنى فيه أنه حَمله على أن يَو كَب أمراً غير مُستَبَين الرشد فربُها كان فيه عَطبَه ، وأصله من عَشْواء الليل وعُشُوتِه مثل ظلناه الليل وظللمنه ، نقول : أوطأنني عَشْوة أي أمراً مُلْسَيِساً ، وذلك إذا أخبَر ته بما أو قَعَمْته به في حَبْرَة أو بَلِية . وحكى ابن بري عن ابن قبية : أوطأنه عَشْوة أي غَرَر ته وحَمَلته على أن يَطِأ

ما لا يُبِصُرُهُ فَرُبُّهَا وَقَعَ فِي بِئُرْرٍ . وفي حــديث علي ، كرم الله وجهه: تخبَّاط عَشُوات أي يَغْبَيطُ ْ في الطَّالام والأمر المُلْمُتَنبِس فينَحَيَّر.وفي الحديث: يا مَعْشَرَ العَرَبِ احْبَدُوا اللهَ الذي رَفَعَ عَكُمُ العُشُوءَ ؛ يويد مُظلَّمة الكُفُر كُلَّما وكبّ الإنسانُ أمراً بجَهُل لا يُبْصِرُ وجْهَه ، فهو عَشُوة من عُشُوة اللَّيْلِ ، وهو طُلْسُهة أُوَّله . يقال : مَضَى من اللَّمْ عَشُوهَ ، بالفتح ، وهو ما بين أوَّله إلى رُبِّعه . وفي الحدبث : حتى كَذَهُبُ عَشُوءَهُ من اللَّيْلِ . ويقال : أَخَذْتُ عَلَيْهِم بالعَشُوة أي بالسُّوادِ من اللَّـيل.والعُشوة ، بالضم والفتح والكسر: الأمرُ المُلْتَبِس . وركب فلانُ العَشْواءَ إذا تَخبَطَ أَمرَهُ على غير بَصيرة . وعَشْوَةُ اللَّيْلِ والسَّحَر وعَشُواؤه : نُظلُمْتُهُ . وفي حديث ابن الأكوع : فأخذ عليهم بالعَشوة أي بالسُّواد من اللَّيْل ، ويُجْمَعُ على عَشُواتٍ . وفي الحديث : أنه ، عليه السلام ، كان في سَفَر فاعْنَشَى في أوَّل ِ اللَّيْل ِ أي سار وفت العشاء كما يقال اسْتُحَر وابْنُتَكَّر .

والعِشاء : أو ل الظائلام من اللَّيْل ، وقيل : هو من صلاة المَعْر ب إلى العَتَمة . والعِشاءان : المَعْر ب والعَشاء ؛ قال الأزهري : يقال لصلاتي المَعْر ب والعِشاء العِشاءان ، والأصل العِشاء فغللّب على المَعْر ب ، كما قالوا الأبوان وهما الأب والأم ، ومثله كثير . وقال ابن شميل : العِشاء حين يُصلي الناس العَتَمة ؛ وأنشد :

> وبحوَّل مَلَـَثَ العِشاء دَعَوْتُهُ ، والليـلُ مُنْتَشِرُ السَّقيط بَهِيمُ ١

قال الأَزهري: صَلاة ُ العِشاء هي التي بعــدَ صلاة ِ المَـغـُر ب ، وو َقــُتـُها حينَ يَغـِيب ُ الشَّقَق ، وهــو ب قولهُ ه وعوال » هكذا في الامل.

قوله تعالى : ومن بعد صلاة العشاء .
وأما العشي فقال أبو الهيم : إذا زالت الشيش مو عي ذلك الوقت العشي " ، فتصول الظل شرقيا وقعو لت الظل شرقيا وقعو لت الشش عن عربية ؛ قال الأزهري : وصلاتا العشي هما الظهر والعصر . وفي حديث أبي هريوة ، وضي الله عنه : صلى بنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إحدى صلاتي العشي "، وأكبر فظي أنها العصر ، وساقه ابن الأبير فقال : صلى بنا إحدى صلاتي العشي " وساقه ابن الأبير فقال : صلى بنا إحدى صلاتي العشي " فسلم من الشنتين ، يربد صلاة الظهر أو العصر ؛ وقال الأزهري : يقع العشي على ما تين زوال الشيس إلى وقت غروبها ، كل ذلك عشي " ، فإذا غابت الشيس إلى الصباح . ويقال لما العشي من ذوال الشيس إلى الصباح . ويقال لما يبن المنفر ب والعتسمة : عشاء ؛ وزعم قوم أن العشاء من زوال الشيس إلى طلوع ألفيض ، وأنشدوا العشاء من زوال الشيس إلى طلوع ألفيض ، وأنشدوا

غَدَوْنا عَدْوَةً سَحَراً بليْلِ عِشَاءً ، بعدَما انتَصف النَّهَارُ

في ذلك :

وجاء عَشُوهُ أَي عِشَاءً ﴾ لا يتمكن ؛ لا نقول مضت عَشُوهُ . والعَشِيةُ والعَشِيةُ : آخر ُ النهاد ، يقال : جئنه عَشِيةٌ وعَشِيةً ؟ حكى الأخيرة سببويه . وأتينته العَشِية : ليو مك ، وآنيه عَشِي عند ، بغير هاء ، إذا كان للمُستقبل ، وأنبتك عَشِياً غير مضاف ، وآنيه بالعَشي والغد أي كل عشية مضاف ، وآنيه بالعَشي والغدايا . وقال اللبث : العشي ، بغير هاء ، آخر ُ النهاد ، فإذا قلت عَشية فهو ليو م واحد ، يقال : لقيته عَشية يوم كذا وكذا ، ولقيته عَشية و كذا وكذا ، ولقيته عَشية أو محدا وكذا ، القائل : لم يَلْمَثُوا إلاَّ عَشِية أو مُحاها ، يقول القائل : وهذا جَيّد من القائل : وهذا جَيّد من القائل : وهذا جَيّد من القائل : وهذا جَيّد من

كلام العرب ، يقال : آئيك العَشْيَّةَ أَو غداتَهَا ، وآئيك العَشْيَّة أَو غداتَهَا ، وآئيك الغداة أَو عَشْيَتْهَا ، فالمعنى لم يَلْشُوا إلا عَشْيَّة ، فأضاف الضُّحى إلى العَشْيَّة ؛ وأما ما أنشده ابن الأعرابي :

# أَلَا لَبَتَ حَظِي مِن زِيارَ ﴿ أُمِّيَهُ عَدِياتَ أَمُّنَيْهُ \* عَدِيَّاتَ أَمُّنْيَيِّهُ \* عَدِيَّاتَ أَمْنَيْيَهُ

فإنه قال : الغَدَوات في القَبْظ أَطْوَلُ وأَطْسُبُ ، والعَشِيَّاتُ في الشُّنَّاءِ أَطُولُ وأَطِيبٌ ، وقيال : عَدِيَّة " وغَدِيَّات مثل ُ عَشِيَّةٍ وعَشِيَّات ، وقيل : العَشِيُّ والعَشِيَّة من صلاةٍ المَغْرَبِ إلى العَتبة ، وتقول : أَتَنْتُ عَشِي الْمُسْ وعَشِيَّة أَمْس . وقوله تعالى : ولهم ْ رَزْقُهُم ْ فَيها أَبُكُوْ ۚ وَعَشَيًّا ، وليسَ مُمناك مُبَكِّرَةٌ ولا عَشِيٌّ وإِمَّا أَراد لهُــم وز قَهُمْ في مِقدار ما بين الفكداة والعَشِيُّ ، وقد جـاء في التَّفْسِيرِ : أَنَّ معنناه ولهُمْ ۚ رِزْقُهُم كُلَّ ساعة ، وتصغير العَشي عَشَيْشيان ، على غير القياس ، وذلك عند ِ سُفْتًى وهو آخر ُ ساعة ٍ مـن النَّهَاد ، وقيل : تصغير العَشبيُّ 'عشَيَّانْ ، على غير قباس مُكَبِّره ، كأنهم صَغَّروا عَشْيَانًا ، والجمع عَشَيًّا إِنَّاتَ . ولَقِيتُ الْمُشَيِّنَةُ وعُشَيْشِياتً وعُشَيْشيانات وعُشَيَّانات ، كلُّ ذلك نادر ، ولقيته مُغَيْرُ بِانَ الشَّبْسِ ومُغَيْرُ بِانَاتِ الشَّبْسِ . وفي حديث تُجنْدَب الجِهْني : فأتَيْنَا بَطْنَ الكَدبِد فَشَرَ لَنَا عُشَيْشِيَةً ، قال : هي تَصْغير عَشَيَّة على غير قياس ، أبدل من الياء الوسطى شين كأن أَصْلَهُ مُعْشَيْبَةً . وحكي عن ثعلب: أَنَيْنُهُ عُشَيْشَةً ۖ وعُشَيْشياناً وعُشيّاناً،قال : ويجوز في تصغير عَشيّة عُشَيَّة وعُشَيْشِيَّة ". قال الأَزهري :كلام العرب في تصغير عَشيَّة تُعشَّيْشيَّة "، جاء نادراً على غير قياس،

ولم أسْمَع عُشْمَيَّة في تصغير عَشِيَّة ، وذلك أَنَّ عُشَيَّة تصغيرُ العَسَوْرَة ، وهو أُولُ ُ ظُلْمة الليل ، فأرادوا أَن يَفْرُ قُوا بين تصغير العَشْمِيَّة وبين تَصغير العَشْوَة ؛ وأمَّا ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

## هَيْفَاءُ عَجْزَاءُ خَرِيدٌ بِالْعَشِي ، تَضْحَكُ عَن ذِي أَشْرَ عَذْبٍ نَقِي

فإنه أراد باللَّيْل، فإمَّا أن يكون سَمَّى اللَّهَ عَشَيًّا لمَكَانِ العشاء الذي هـو الظلمة ، وإمَّا أن يكون وضع العَشيُّ موضع الليل لقُرْبه منه من حـث كانَ العَشِي \* آخِر َ النَّهادِ ، وآخر ُ النَّهادِ مُتَّصِل مُ بأوَّل الليل ، وإنما أرادَ الشاعِر ُ أَن يُبالِغَ بِتَنْفَرُ ۗ دِهَا واستحياثها لأن الليـل قد يُعْدَمُ فيـه الوْقَبَاءُ والجُمُلُسَاءُ ، وأكثرُ من يُسْتَحَيًّا منه ، يقول : فإذا كان ذلك مع عدم هـُؤلاء فما طَنُّكَ بِتَخَرُّ وها نَهاراً إذا حَضَرُوا ? وقد يجوز أن يُعْنَى به استِحياؤهـا عند المُباعَلة لأن المُباعَلة أكثر ما تكون لينلا. والعشمي': كطعام' العُشيُّ والعشاء ، قلبت فيه الواو' ياءً لقُرُب الكسرة . والعَشاة : كالعشي ، وجَمعه أَعْشَيَةً . وعَشِيَ الرجلُ يَعْشَى وعَشَا وتَعَشَّى ، كُلُّهُ : أَكُلُّ العَشَاءُ فهو عاش ِ . وعَشَّيْتُ الرجلُ إِذَا أَطْعَبَتُهُ الْعُشَاءَ ، وهو الطعام الذي يُؤكِّلُ بعد العشاء ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إذا حَضَر العَشاة والعشاء فابْدَ وُوا بالعَشاء ؟ العَشاء ، بالفتح والمد" : الطعام ُ الذي يُؤكِّلُ عنه العشاء ، وهو خلاف الفَداء ، وأراد بالعشاء صلاة المغرب ، وإنا قد م العَشاء لئلاً يَشْتَعَل قلنبُه به في الصلاة ، وإنما قيل إنها المغرب لأنها وقت ُ الإفتطار وليضيق وقتيها . قال ابن بري : وفي المشـل سَقَطُ العَـشاءُ به على مير حان ؛ بضرب للرجُل يَطْلُبُ الْأَمْرِ التَّافَةُ

فَيْقَعَ فِي هَلَكُمَّةٍ ، وأَصله أَنَّ دابَّة طَلَبَت العَشاءَ فَهَجَمَتُ عَلَى أَسَدِ . وفي حمديث الجمع بعَرفة : صَلَّى الصَّلاتَمْن كُلُّ صلاة وحنَّدها والعَشاءُ بنهما أي أنه تَعَشَّى بِينَ الصَّلاتَيْنِ . قال الأَصمِي : ومن كلامهم لا يَعْشَى إلا بعدما يَعْشُو أي لا يَعْشَى إلا بعدما يَتَعَشَّى. وإذا قبل : تَعَشُّ ، قلت : مَا بِي من تَعَشِّ أي احتياج إلى العَشاء ، ولا تَقُـلُ ما بي عَشَاءٌ . وعَشَوْتُ أَي تَعَشَيْتُ . ورجلُ عَشْيانُ : مُتَعَشٌّ ، والأصل عَشُّوان ، وهو من باب أشاوى في الشُّذُوذ وطَّـلَبِ الحُفَّة . قال الأزهري : رجل ً تحشيان وهو من ذوات الواو لأنه يقبال تحشيته وعَشَوْتِه فَأَنَا أَعْشُوه أَى عَشَنْتِه ، وقد عشي يعشَى إذا تَعشَّى. وقال أبو حاتم : يقال من الغَداء والعَشاء وحل تخديان وعَشَّان ، والأصل غَدُوان وعَشُوان لأنَّ أَصْلَهُمُ الواورُ ، ولكن الواورُ تُقْلَب إلى الياء كثيرًا لأن الباءَ أَخْفُ مِن الواو . وعَشَاه عَشُواً وعَشْياً فَتَعَشَّى : أَطَعْمَهُ العَشَاءَ ، الأَخْيَرَةُ نادرة "؛ وأنشد ان الأعرابي :

قَصَرُ الْ عَلَيْهُ اللَّقْيَظِ لِقَاحَنَا ، فَعَيَّلُنْهُ مِن بَيْنِ عَشْيِ وَتَقْيِلٍ ا وأنشد ابن بري لقُرْط بن التُّؤام البشكري : كان ابن أسماء يَعْشُوه ويَصْبَحُه من مَجْمَة ، كَفَسِيلِ النَّخلِ دُرُّالِ وعَشَّاهُ نَعْشِية وأَعْشاه : كَعَشاه ؟ قال أبو

فأعشينته ، من بعد ما راث عشيه ، ، بسبهم كسيد ، التابرية لهو ق بسهم كسير التابرية لهو ق عداه بالباء لأنه في معنى غذاينته . وعشيت الرجه : د قوله « فعلته الله » هكذا في الاصول .

ذؤس:

أَطَعْمَتُهُ العَشَاءَ . ويقال : عَشَ إبِلَكَ ولا تَغْتَرَّ؟ وقوله :

> باتَ 'يعَشَّبها بِعَضْبِ بانِوِ؟ يَقْصِدُ ۚ فِي أَسْؤُقِها ۚ وَجَائِورِ

أي أقام لما السينف مقام العشاء . الأزهري : العشي ما يتعشى به ، وجَمعه أعشاء ؛ قال الخطائة :

وقد نظر تُكُمُ أَعْشَاءَ صادِرَ فِي النَّخِيْسُ إطالَ بها حَوْزي وتَنْسَامِي

قال شهر : يقول أن انتظر تُكمُ انتظار إبيل مخوامس لأنها إذا صدرت تعشت طويلا ، وفي بُطونها ما تشير ، وفي بُطونها ما تشير ، فهي تحتاج إلى بقل كثير ، وواحد الأعشاء عشي . وعشي الإبل : ما تتعشاه ، وأصله الواو . والعواشي : الإبل والغم التي ترعم بالليل ، صفة " غالبة " والفيفل ؛ قال أبو النجم :

بَعْشَى ، إذا أَطْلَم ، عنْ عَشَائه ، مَ عَدَّالِهِ مَ عَدَّالِهِ مَنْ عَدَّالِهِ مِنْ عَدَّالِهِ

يقول: يَتَعَشَّى في وقت الظَّلْمَة . قال أَن بري: ويقال عَشِي بَعنى نَعَشَى . وفي حديث أَن عبر: ما مِن عاشية أَشَدَ أَنقاً ولا أَطُولَ شَبْعاً مِن عالمٍ مِن علم إلعاشية: التي تَرْعَى بالعَشِيَّ من المَواشِي وغيرها. يقال: عَشَيْت الإبلُ وتَعَشَّت المَالِمِي وغيرها. يقال: عَشِيْت الإبلُ وتَعَشَّت المَالِمِي وغيرها. يقال: عَشِيْت الإبلُ وتَعَشَّت كالحديث الآخر: منه ومان لا يكاد يَشْبَع منه كالحديث الآخر: منه ومان لا يَشْبَعان : طالبُ عليه وطالب دنيا. وفي كتاب أبي موسى: ما عليه وطالب دنيا. وفي كتاب أبي موسى: ما عشية أدوم أَنقاً ولا أَنعَد مُ مَلاً من عاشية عليه عليه وفسره فقال: العَشُو الآيان كَ ناداً تَرْجُو عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها حيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها حيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال: عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عاشية أَدُه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال : عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عاشية المنتوب عاشية أَدْه أَعْشُوه » فأنا عاش عند ها خيراً . يقال : عَشَوْتُه أَعْشُوه » فأنا عاش عاشية المن عاشية أَدْه أَنْه عاش عاشية عليه المناسية عليه عنه عشور المناسية عشور المناسية عاشور المناسية عشور المناسية عليه المناسية عشور المن

من قوم عاشِية ، وأداد بالعاشية هَهُنَا طالبي العلمُ الرَّاجِينَ خَيْرَهُ وَنَفْعَهُ . وفي المثل : العاشِيةُ تَهَيِيجُ الآبِيةَ أي إذا رَأْتِ التي تأبّى الرَّعْمِ التي تَتَعَشَّى هاجَنْها للرَّعْمِ فرَعَتْ معها ؛ وأنشد :

نَرَى المِصَكَ يَطِنْرُ دُ العَواشِيَا: جِلتُنَّهَا والأَخْرَ الحَواشِيَا

وبَعير 'عَشِي ' : 'يطيل ' العَشاءَ ؛ قال أَعْر ابي ووصف بَعير ' أُ :

### عريض عروض عَشِي عطيو

وعَشَا الإبلَ وعَشَّاها : أَدْعاها لِللّا . وعَشَّبْتُ الإبلَ إِذَا رَعَيْنَهَا بعد غروب الشس . وعَشَيْتَ الإبلُ نَعْشَى عشَّى إِذَا تَعشَّت ، فَهِي عاشِية . وجَمَلُ عش وناقة عشية : يَزيدان على الإبلِ في العَشَاء ، كلاهُما على النَّسَب دون الفعل ؛ وقول كشَيَّر بصف سحاباً :

خَفِي تَعَشَّى فِي البعارِ ودُونَه ، من اللُّجِ ، خُضْر مُظْلِمات وسُدَّفُ

إنما أراد أن السحاب تعشى من ماء البحر ، تجعله كالعشاء له ؛ وقول أحدَّجة بن الحالاس :

تَعَشَّى أَسَافِلُهُا بِالجَبُوبِ، وتأْتي حَلُوبَتُهَا مِن عَل

يعني بها النغل ، يعني أنها تتعَشَّى من أسفل أي تشَرَبُ الماء وبأتي حَمْلُها من فَوْقُ ، وعنى بحِلُوبِتها حَمْلُها من فَوْقُ ، وعنى بحِلُوبِتها حَمْلُها كأنه وضَعَ الحَلُوبِة موضع المُحَلُوبِ . وعَشِي عليه عَشَّى : خللمه . وعَشَّى عن الشيء : وكن به كنضعتى عنه . والعشوان : ضرب من التشر أو النظل . والعشواء ، تمدود . ضرب من متأخر النخل حَمْلًا .

عصا : العَصا : العُودُ ، أُنشَى . وفي التنزيل العزيز :
هي عَصاي آتو كَا عليها . وفلان صُلْبُ العَصا
وصليبُ العَصا إذا كان يَعْنُفُ بالإبل فيَضْرِبُها
بالعَصا ؛ وقوله :

فأشنهذ لا آنيك ، ما دام تنظف " بأدخك بالرخك بأو صلب العصا من وجالك بأو صلب العصا من وجالك أي صلب العصا . قال الأزهري: ويقال للراعي إذا كان قويناً على إبيله ضابطاً لها إنه لصلب العصا وشديد العصا ؛ ومنه قول عبر بن لجا :

قال ابن بري : ويقال إنه لصلاب العصا أي صلاب في نفسه وليس ثم عصا ، وأنشد ببت عبر بن لجا ونسبه إلى أبي النبع م . ويقال : عصا وعصوان ، والجمع أغص وأغصاء وعصي وعصي وعصي ، وهو فعول ، وإغا كليرت العين لا بعد ها من الكسرة وأنكر سبويه أعصاء ، قال : جعلوا أغصياً بدلا منه . ووجل لهن العصا : رفيت حسن الساسة منه . ووجل لهن العصا : رفيت حسن الساسة وضعيف العصا أي قليل عن قلة الضر ب بالعصا . وذلك ما محمد أبه ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد وذلك ما محمد بن أوس المنزني :

عليه شريب وادع ليّن العَصا ، الساجِلُم المجمّانِه وتُساجِلُه

قِالَ الجُوهِرِي : موضعُ الجُنْبَاتِ نَصَبُ ، وجَعَلَ أَشَرْبَهَا للماء مُساجِلَة ؛ وأنشد غَيرُه قول الراعي يصف واعياً :

ضَعيفُ العَصِا بادي العُروق ، ترى له عليها ، إذا ما أُجدَبَ الناسُ ، إصبَعًا وقولُم : إنه لصَعيف العَصا أي ترْعية ، قال ابن

الأعرابي : والعربُ تَعيبُ الرَّعَاءَ بِضَرُّبِ الْإِبلِ لِأَن ذلك عُنْفُ مِهَا وقلتُهُ رِفْقِ ؛ وأنشد :

لا تَضْرِباها واشْهُرا لها العِصِي ، فرُبِّ بَكْرٍ ذِي هِبابٍ عَجْرَ فِي فيها ، وصَهْباءَ نَسُولٍ بالعَشِي

يقول : أَخْيَفَاهَا بِشُهُرِ كُنُمَا العِصِيُّ لِمَا وَلَا تَضْرِ بِاهَا؟ وأنشد :

> دَعْهَا مِن الضَّرْبِ وبَسَثْثَرْهَا بِرِي ۗ ، ذاك الذَّيادُ لا ذيادُ بالعصى

وعَصاه بالعَصا فهو يَعْصُوه عَصُواً إذا ضَرَبه بالعصا. وعَصَى بها : أَخَـذَها . وعَصِيَ بسَيْفه وعَصا به يَعْصُو عَصاً : أَخَـذَه أَخْـذَ العَصا أَو ضَرَبَ به ضَرْبه بها ؟ قال جربو :

تَصِفُ السُّيُوفَ وغيرُ كُمْ يَعْضَى بِهَا ، يَا ابنَ القُيُونِ ، وذاكَ فِعْلُ الصَّيْقَلِ

والعصا ، مقصور" : مصدر فتولك عصي السيف يعصى إذا ضرب به ، وأنشد ببت جربو أيضاً . وقالوا : عصو ته بالعصا وعصيت وعصيت بالسيف والعصا وعصيت بها عليه عصاً قال الكسائي: يقال عصو ته بالعصا ، قال : وكر همها بعضهم ، وقال : عصيت بالعصا ثم ضربته بها فأنا أعضى ، حتى قالوها في السيف تشبيها بالعصا ؛ وأنشد ابن بوي لمعد بن علقمة :

ولكنتُنا نأتي الظئلامَ ، ونَعْنَصِي بكُلُّ رَقِيقِ الشَّقْرَنَيْنِ مُصَـّمْمِ

وقال أبو زيد: عَصِيَ الرجل في القوم بسيفه وعَصاه فهو يَعْصَى فيهِم إذا عات فيهم عَيْنًا ، والامم العَصا. قال ابن الأعرابي: يقال عَصاه يَعْصُوه إذا ضربَه بالعصا. وعَصِي يَعْصَى إذا لَعِب بالعَصا كَلِعبه

بالسيف . قال ابن سيده في المعتل بالياء : عَصَيته بالمعا وعَصَيته ضربته ، كلاهما لنفة " في عَصَو ته ، وإنما صحكمنا على ألف العَصا في هذا الباب أنها ياة لقولهم عَصَيْته ، بالفتح ، فأمّا عَصِيته فلا حجة فيه لأنه قد يكون من باب شقيت وغييت ، فإذا كان كذلك فلامه واو"، والمعروف في كل ذلك عَصَو ته .

واعْتَـَصَى الشَّجَرَةَ : قَـطَـع منها عَصاً ؛ قال جرير : ولا نَعْتَصِي الأَرْطَـى ، ولكن سُيُوفُنا حِدادُ النواحِي ، لا يُبِيلُ سَلِيمُها

وهو بَعْنَصِي على عَصَّا بَجِيَّدة أَي بَنُوكَأً . واعْتَىصَى فلانْ بالعَمَصا إذا تَوَكَّأُ عَلَيْهَا فَهُو مُعْتَصِ بها . وفي التنزيل : هي عَصايَ أَنُوَكُّأُ عليها . وفلانُ يَعْتَصِي بالسيفِ أي يجعله ُ عَصاً . قال الأزهري : ويقال للعصا عَصاة " ، بالهاء ، يقال أُخذْت ُ عَصاتَه ، قال : ومنهم من كره هذه اللغة ، روى الأصمعي عن بعض البصريـين قال : 'سبَّيت العَصَا عَصاً لأَنْ البِّدَ والأصابعُ تَجْنُتُمعُ عليها ، مأخوذٌ من قول العرب عَصَوْتُ القومَ أَعْصُوهُم إذا تَجمَعْتُهُم على خير أو شرِّ ، قال : ولا يجوز مَدُّ العَصا ولا إدخال التاء معهـا ، وقال الفراء : أَوَّلُ لَيَحْنِ سُمَّعَ بالعراقَ هذه عَصاتي ، بالتاء . وفي الحديث : أنه حرم شجرَ المدينة إلا عصا حديدة أي عصًا تصلح أن تكون نصاباً لآلة من الحديد . وفي الحديث : ألا إن "قسّيل الحَطَا فَتَسِلُ السُّوطِ والعَصا ، لأنتُّهما ليسا من آلات القتل ِ، فإذا ضُر بَ بهما أحد ُ فماتَ كان فَنَنْكُ خَطًّا .

وعاصاني فمَضَوْ تُه أَعْصُوه ؛ عن اللحياني لم يزد على
 ذلك ، وأراه أراد خاشكني بها أو عارضني بها
 فغلَبْتُه ، وهذا قليل في الجواهر، إنما بابه الأعراض من الله الأعراض من المناها المعروض المناها المناها

كَرَ مُنْهُ وَفَخَرْتُه مِن الكَرَ مَ وَالْفَخْرِ . وَعَصَّاهِ الْعَصَا : أَعطاه إِياها ؛ قال ُطرَبِع : حَطَّاكُ خاتَمَهَا ومِنْبُرَ مُلْكِها ، وعَصَا الرسول كرامة عصَّاكُها وعَصَا الرسول كرامة عصَّاكُها وأَلْتُمى المسافِر عُصاه لِإذَا بَلْغ موضِعة وأقام ، لأَنه إذا بلغ ذلك أَلْقى عَصاه فَخَيَّم أَو أَقَام وترك السفر؛ عَال مُعَقِّرُ بُنُ حَمَادِ اللَّارِقُ بُصِف الْم أَقَام وترك السفر؟ قال مُعَقِّرُ بُنُ حَمَادِ اللَّارِقُ بُصِف الْم أَقَام وترك السفر؟

إذا بلغ ذلك ألثمى عصاه فغيه أو أقام وترك السفر؛ قال مُعقر ' بن حيار البارق بي يصف امرأة كانت لا تستقر على زوج ، كلما تزوجت رجلا فارقته واستبدلت آخر به ، وقال ابن سيده: كلما تزوجها رجل لم تواته ولم تكشف عن رأسها ولم تكشف خيمارها ، وكان ذلك علامة إبائهما وأنها لا ثريد الزوج ، ثم تزوجها رجل فرضيت به وألتقت خيمارها وكشف فيناعها :

فأَلْنُقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ، كَمَا فَـَرَّ عَيْنَاً بِالإِيابِ المُسافِرُ

وقال ابن بوي : هذا البَيتُ لَعَبَدِ رَبِّهُ السَلمِي ، ويقال لسُلُمَيْمُ بن ثُنَّمَامَةُ الحَيْنَفِي ، وكان هذا الشاعر سَيِّر امرأتَهُ من اليامة إلى الكوفة ؛ وأول الشعر :

تَذَكَرُ ثُنَّ مِن أُمِّ الحُنُوبَرِث بَعْدَمَا مَضَتْ حِجَجٌ عَشْرٌ ،وذو الشَّوْق ذاكِرٍ '

قال : وذكر الآمِدي أن البيت لمُعقّر بن حمارٍ البارِقي ؛ وقبله :

وحَدَّثَهَا الرُّوَّادُ أَنَّ لِس بِينَهَا ، وَمِنْ قُدْرَى نَجْرَانَ والشَّامِ ، كَافِرْ

كافر أي مَطـَر ؛ وقوله :

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى يُضْرِب هذا مثلًا لكل من وافقَه شيءٌ فأقام عليه ؟ وقال آخر:

فأَلْقَتْ عَصَا النّسْيَارِ عنها، وخَيَّمَتْ
بَارْجَاء عَدْبِ المَاء بِيضٍ مَعافِرِ ُهُ
وقيل : أَلْقَى عَصاه أَنْبَتَ أَوْنَادَه فِي الأَرض ثم
خَيَّم ، والجمع كالجمع ؛ قال زهير :

وضَعْنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ المُنتَخَيَّمُ ِ وقولهُ أنشده ابن الأَعرابي :

أَظْنُنُكُ لمَّا تَحضُعَضَتْ بَطْنَكَ العَما ، وَذَكُرُتَ مِن الأَرْحامِ مَا لَبَسْتَ نَاسِياً ا

قال: العَصَا عَصَا البِينَ هَهُنَا. الأَصَّمِي في بابِ تَشْبِيهِ الرَّبُلِ بَأْبِيهِ: العَصَا مِن العُصَيَّة ؛ قَالَ أَبُو عبيد: هكذا قال وأنا أحسبُه العُصَيَّة ' مِن العَصَاءُ إلاَّ أَن يُوادَ به أَن الشيء الجليل إِنما يكون في بَد نُه صَغِيراً ، كما قالوا إِنَّ القَرْمَ مِن الأَفِيلِ ، فيجوز على هذا المعنى أَن يقال العَصَا مِن العُصَيَّة ؛ قالَ الجوهري: أي بَعْضُ الأَمر مِن بَعْضِ ؛ وقوله أنشده تعلب:

ويَكَفِيكَ أَنْ لَا يَوْحِلَ الضَّيْفُ مُعْضَبَاً . عَصَا العَبْدِ ، والبِيْثُو ُ التِي لَا تُمْيِيهُها .

يعني بعصا العبد العنود الذي تحر ك به المللة وبالبنر التي لا تسبيه بها مفر أن يرحل الضيف مغضباً فزاد لا كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسبعد أي أن تسبعد أي أن تسبعد . وأغضى الكرم : خرجت عيدانه أو عصيه ولم يشعر . قال الأزهري : ويقال للقوم إذا استند للوا ما هم إلا عبيد العصا ؟ قال ابن سيده : وقوله عبيد العصا أي يضر بون ما ، قال :

قولا لِدُودانَ عَبِيدِ العَصَا: مَا غَرَّكُ بِالأَسَدَ الباسِلِ ؟

١ قوله « حضحات النع » هو هكذا بالحاء المهملة في الاصل .
 ٢ قوله « قال أبو عبيد هكذا قال الناخ » في التكملة : والمصية أم العما التي هي لجذية وفيها المثل المصا من العمية .

وقَرَعْته بالعَصا: ضَرَبْته ؛ قال يزيد بن مُفَرِّغ: العَبْدُ أيضْرَبُ بالعَصا ، والحُرُهُ تَكَفِيهِ المَلامَهُ

قال الأزهري : ومن أمَّثالهم إن العَصا قُـر عَتُ لذي الحليم؛ وذلك أن بعض 'حكَّام العَرب أَسَنَ وضعُف عن الحُنكُم ، فكان إذا احْتَكُم إليه خَصْمانِ وزَلَ في الحُسَكُمْ قَرَعَ له بعضُ ولدِهِ العَصَا يُفَطِّنُهُ بِقَرْعِهَا للصَّوابِ فيَفْطُنُ له . وأما ما ورد في حديث أبي حَجِيْم : فإنه لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتقِه ، فقيل : أراد أنه يُؤدِّب ُ أهلك بالضَّرْب ، وقيل : أراد به كَثْرة َ الأَسْفار . بقال : رَفَع عَصاهُ إِذَا سَارَ ، وَأَلْتُمَى عَصَاهُ إِذَا نُزَلُ وَأَقَامٍ . وَفِي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنــه قـــال لرجُل : لا تَرْفَعْ عَصاكَ عن أَهْلِكُ أَي لا تَدَعْ تَأْدِيبَهُم وجَمُعَهُم على طاعَة ِ الله تعالى ؛ روي عن الكسائي وغيره أنه لم يُورِد العَصا التي يُضْرَبُ بها ولا أَمَر أَحَداً قبط بذلك ، ولم يُود الضَّر ب العَصا ، ولكنه أَراد الأَدَبُ وجَعَلَهُ مَثَلًا يعني لا تَغْفُلُ ۗ عن أدَّبهم ومَنْعِهم مـن الفَساد . قال أبو عبيــد : وأصلُ العَصا الاجتماعُ والاثتبالافُ ؛ ومنه الحديث : إن الحَوارجَ قلد سَقُوا عَصا المُسلِمين وفَرَّ قُوا حَمَاعَتُهُم أَي تَشْقُوا اجْنَاعَهُم وَأَلِلافَهُم ؟ ومنه حديث صِلَة : إيَّاك وقَنْتِيلَ العَصَا ؛ معنــاه إِيَّاكَ أَن تَكُونَ قَانِـلًا أَو مَقْتُسُولًا فِي تَشْقُ عَصَا المُسْلِمِينَ . وانْشَقَّت العَصا أَي وفَع الجُلافُ ؛ قال الشاعر:

إذا كانت الهَيْجاءُ وانشَقَت العَصا ، فعَسَبْكَ والضَّعَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ أي يكفيك ويكفي الضَّعَّاكَ ؛ قال ابن بري : الواو

في قوله والضحاك بمعنى الباء ، وإن كانت معطوفة على المفعول ، كما تقول بعثت الشاء شاة ودرهماً ، لأن المعنى أن الضحاك نفسه هو السينف المهند ، المهند مهند كرم ويقال للرجل إذا أقام بالمنكان واطعمان واجتمع إليه أمره : قد ألفى عصاه وألثى بوانية . أبو الهيم : العك تضرب مثلا للاجتاع ، ويضرب انشقاقها مثلا للافتراق الذي لا يكون بعده اجتاع ، وذلك لأنها لا تُدعى عصا إذا انشقت ؛ وأنشد :

فَلِلَّهِ تَسْعُبَا طَيَّةٍ صَدَّعا العَصا ، هِي اليَوْمَ تَشْتَى ، وهي أَمْس جَمِيع

قوله: فللله له معنيان: أحدهما أنها لام تعبيب ، تعبيب ما كانا فيه من الأنس واجتاع الشيل ، والثاني أن ذلك مصيبة موجعة فقال: لله ذلك بفعل ما يشاء ولا حيلة فيه للعباد إلا التسليم كالاستراجاع. والعصي : العظام التي في الجناح ؟ وقال:

و في حُقَّهَا الأَدْنَى عَضِيُّ القَوادم

وعَصا السَّاق : عَظَّمُها ، على التشبيه بالعَصا ؛ قال ذو الرمة :

ورجل كظل الذّئب أليحق سدوها ورجل كظل الذّئب أليحق سدوها وظيف ، أَمَرَانه عَصا السّاق ، أَدْوَحُ ويقال: قَرَع فلان فلاناً بعَصا المكلامة إذا بالغ في عذله، ولذلك قبل للتّو بيخ تقريع . وقال أبو سعيد : يقال فلان يُصلّي عصا فلان أي يُهدَبِّر أَمْره ويكيه ؛ وأنشد:

وما صَلَّى عَصاكَ كَمُسْنَدِيمِ قِال الأَّزهري : والأصل في تَصْلِينَة العَصَا أَنهــا إِذَا اغوَجَتْ أَلْزُ مَهَا مُقَوَّمُهَا حَرَّ النَّارِ حَى تَلِينَ وَتَجِيبِ التَّنْقِيفَ . يقال : صَلَّيْتُ العَصا النارَ إذا أَلْزَمْتَهَا حَرَّهَا حَى تَلِينَ لِغَامِزِهَا . وتفاديقُ أَلْزَمْتَهَا حَرَّهَا حَى تَلِينَ لِغَامِزِهَا . وتفاديقُ العَصا عند العرب : أن العَصا إذا ان كَسَرَتُ جعلَت أَسْظَةٌ أَوْتَاداً ، ثم تَجعلَ الأَسْظَةُ أَوْتَاداً ، ثم تَجعل الأَوْتَاد تَوْاد يَ للصَّراد ، يقال : هو خَيْر من الأَوْتَاد تَوْاد يَ للصَّراد ، يقال : هو خَيْر من النَّوْت إذا تقاديق العَصا . ويقال : في النَّهُ أَواد عَساء بالسين النَّقبل مَهبَها ولم يَتَعرَّضُ لها . ويقال : عَصا إذا فقلكَها صاداً . وعَصَوْتُ الجُرْمُ : تَلْدُود يَه .

قال ابن بري : العُنْصُورَة الحُصْلة من الشَّعَر .

قال : وعَصَوَا البِئْر عَرْقُوتَاهُ ؛ وأَنشد لذي الرمة: فجاءَتُ بنَسْجِ العَنْكِبُوتِ كَأَنَّه ،

على تعصوريها ، سابري مُشَبّرُقُ ا

والذي ورد في الحديث : أنَّ رَجُلًا قال مَنْ بُطِعِ الله ورسُوله فقد وَشَد ومن يَعْصِهِا فقد عَوى ، فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم : بِنْسُ الحَطِيبُ أنت ! قُلْ : ومَنْ يَعْصِ الله ورسُوله فقد عَوى ؛ إنما ذمّه لأنه جمع في الضّير بين الله تعالى ورسُوله في قوله ومن يَعْصِهِا ، فأَمَرَهُ أَن يَأْتِي بالمُظْهَرِ ليَثَرَ تَبُ اسم الله تعالى في الذّكر قبل امْم الرّسُول، وفيه دليل على أن الواو تُفيد النّر ثيب .

(والعصان : خلاف الطاعة . عَصى العبد ويه إذا خالف أمره وعصى فلان أميره يعصيه عصياً وعصياناً ومعصية إذا لم يُطعف ، فهو عاص وعصي . قال سببويه : لا يجيء هذا الضرب على مفعل إلا وفيه الهاء لأنه إن جاء على مفعل ، بغير هاء ) اعتل فعد لوا إلى الأخف . وعاصاه أيضاً : مثل عصاه . ويقال للجماعة إذا خرجت عن طاعة السلطان : قد استعصت عليه . وفي الحديث :

لولا أن تعضي الله ما عصانا أي لم بمنتبع عن إجابتنا إذا دعوناه ، فجعل الجواب بمنزلة الخطاب فسماه عضياناً كقوله نعالى : ومتكر أوا ومتكر الله . وفي الحديث : أنه غير المم العاصي ؛ إنما غيره لأن شعار المؤمن الطاعة ، والعصيان ضده ا . وفي الحديث : لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود ؛ يويد من كان اسمه العاصي . واستعصى عليه الشيء : اشتك الشهاء العاصي . واستعصى عليه الشيء : اشتك

علق أَلفُؤادُ برَبِّقِ الجَهْلِ ، فَأَبَرُ واسْتَعْضَى على الأَهْلِ

والعاصي : الفصيل إذا لم يَتنبَع أَمَّه لأنه كأنه يَعْصِيها وقد عَصَى أَمَّه . والعاصي : العِرْقُ الذي لا يَرْقَأُ . وعِرْقُ عاص ِ: لا يَنْقَطع ُ دَمَّه ، كما قالوا عانيه ونعار " ، كأنه يَعْصي في الانتقطاع الذي يُبغى منه ؛ ومنه قول ذي الرمة :

وهُنُ مِنْ واطىؤ تُلثنى حَوِيْتُهُ وناشِجٍ ،وعَواصِيالجِنَوْفِ تَنْشَلَخِبِ٬ يعني ُعروفاً تَقَطَّعَتْ فِي الجِنَوف فَلمِ يَوْقَاً كَمُهَا ؛

وأنشد الجوهري : صَرَّتْ نَظْرُهْ ، لو ْ صَادَفَتْ جَوْزُ دارِع عَدا ، والعَواصِي مِن ۚ دَمِ الجَوْفُ تَنْعُرْ ْ

> وعَصَى الطائرِ ُ يَعْضِي : طار ؛ قال الطرماح : تُعيرُ الرِّبح َ مَنْكَرِبَهَا ، وتَعْضِي بأَحْوذَ غَيْر ِ مُخْتَلِف النَّباتِ

وابن أبي عاصية : من سُعرائهم ؛ ذكره ثعلب ، وأنشد له شعراً في معن بن زائدة وغيره ؛ قال ابن سيده : وإنما حملناه على الباء لأنهم قد ساوا بضده، وهو قولهم في الرجل مطبع ، وهو مطبع بن إياس،

قال: ولا عليك من اختيلافهما بالذّ كرية والإناثية، لأن العكم في المذكر والمؤنث سواة في كونه عكماً. واغتصت النواة أي اشتكرت والعصا: المم فرس عوف بن الأحوص ، وقيل: فرس قصير بن سعد اللخمي ؛ ومن كلام قصير: يا ضل ما تَجْري به العصا. وفي المثل: رَكِب العصا قصير ؛ قال الأزهري: كانت العصا لجندية الأبرش، وهو فرس" كانت من سوابق خيل العرب. وغصية ، قبيلة من السكم .

عضا : العُضْوُ والعِضُو : الواحدُ من أعضاء الشاة وغيرها ، وقيل : هـو كُلُّ عَظَيْمٍ وافِرٍ بِلَحْهه ، وجنعُهما أعضاء . وعَضَّى الذَّبِيحة : قطَّعْهَا أعْضاء . وعَضَّى الذَّبِيحة : قطَّعْهَا أعْضاء . وعَضَّيْتُ الشاة والجَنْرُ ور تَعْضِية إذا جعلنها أعضاء وقَسَيْنُهَا . وفي حديث جابر في وقت صلاة العصر : ما لو أن رجُلا نَحَرَ جَزُ وراً وعَضَّها قبل غُروبِ الشمس أي قطَّعها وفصَّل أعضاءها . وعَضَّى الشهيء : وزَّعه وفرَّقه ؛ قال :

### وليس دينُ الله ِ بالمُعَضَّى

ابن الأعرابي: وعضا مالاً بعضُوه إذا فر ق .
وفي الحديث: لا تعضية في ميراث إلا فيا حمل القسم ؟ فعناه أن بموت الميت ويبدع شيئاً إن قسم بين ور ثته كان في ذلك ضر ر على بعضهم أو على جميعهم ، يقول فلا يُقسم . وعَضيت الشيء تعضية إذا فر قنه . والتعضية : التفريق ، وهو مأخود "من الأعضاء . قال : والشيء البسير الذي لا يجتنب القسم مثل الحبة من الجوهر ، لأنها إن فر قت لم ينتقع بها ، وكذلك الطياسان من البياب والحبام وما أشبهه ، وإذا أراد بعض الورتة القسم لم يُخب إليه ولكن يُباع ثم يقسم الدي ولكن يُباع ثم يقسم

غنه بينهم.

والعِضَة : القطُّمَّة والفرُّقة . وفي التنزيل : جعَلُّوا القرآن عِضِينَ ؛ واحدَتها عضة ونقصانها الواو أو الهاء، وقعد ذكره في باب الهماء . والعضة ' : من الأسماء الناقصة ، وأصلها عضوة ، فنُقصت الواو ، كما قالوا عزة وأصَّلُها عزوة مَ وثنية وأصلها ثنبوة من ثُمَّيت الشيء إذا جمَّعْته ؛ وفي حديث ابن عباس في تفسيْر جَعَلُوا القرآن عِضِين:أي جَزُّؤُوه أَجْزاءً ، وقال الليث : أي جَعَلُوا القرآن عِضَة عَضَة فَتَفَرُ قُوا فيه أي آمَنُوا ببَعْضه وكفَروا ببَعضه ، وكلُ قِطعة عَضَة " ؛ وقال ابن الأعرابي : تَجعَلُمُوا القرآن عَضَين فَرَّقُوا فَيهِ القَوْلُ فَقَالُوا شَيْعُرُ وَسَيْحُرُ وَكُنّهَانَةً ۖ ۚ قَالَ المشركون : أساطير الأوَّلِين ، وقالوا سيحر ، وقالوا شِعْرْ ، وقالوا كَهانة فقسَّمُوه هذه الأقتسام وعَضُوهُ أَعْضَاءً ، وقيل : إنَّ أَهِلَ الكِتَابِ آمَنُوا ببعض وكفَر ُوا ببعض ِ كما فعل المشركون أي فر ٌقوه كَمَا تُعَضَّى الشَّاة ُ ؟ قال الأَزهري : من جَعَل تفسير عِضِينِ السَّحْرَ جعل واحدتها عِضَةً ، قال : وهي في الأصل عضهَة ، وقال ابن عباس : كما أنزلنا على المُقْتَسَمِينَ ؛ المُقتسمون السَّهودُ والنصارَى ، والعضةُ ' الكَذَبِ ُ منه ، والجمع كالجمع . ورجل عاض ٍ بيَّن العُضُو : طَعِم كَاسٍ مَكَفِي . قال الأصعي : في الدار فِرَقُ مَن الناس وعِزُونَ وعَضُونَ وأَصْناف بمعنى واحد .

عطا: العَطْنُو': الثّناو'ل' ، بقالَ منه : عَطَوْتُ أَعْطُوْ . وفي حديث أبي هريرة : أَرْبَى الرّبا عَطُوْ الرّبَلُ عِرْضَ أَخِيه بغير حَق مَّ أي تَناوُ له بالذّم وغوه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لا تعطُوهُ الأَبْدِي أي لا تَبلُغُهُ فَتَناوَلَه . وعَطا الشيءَ وعَطا إليه عَطْواً : تَناوَله ؟ قال الشاعر

يصف ظمة:

وتتعطُّو البَريرَ ، إذا فائها ، بِجِيدٍ تَرَى الحَدُّ منه أُسِيلاً

وظَّبَي عَطْنُو": يَنطاوَلُ إِلَى الشَّجَرَ ليَتناولَ منه ، وكذلك الجَسِدي ، ورواه كُراع ظَبْي عَطْوَ" وجَسد ي عَطْنُو" ، كأنه وصفَهُما بالمصدر . وعَطَا بيد م إلى الإناء : تَناوَله وهو محمول قَبل أَن بُوضَع على الأرض ؛ وقول بشر بن أبي خازم :

أو الأدم المُوَسَّحة العَواطِي بَايُدِيجِنَّ مِنْ سَلَمِ النَّعافِ

يعني الظِّبَّاء وهي تَنطاوَلُ إذا رَفَعَت أَيْد بها لتَنَاوَلُ الشَّجَرُ ، والإعطاءُ مأخوذ " من هذا . قال ٱلأزهري : وسَسِعت ُ غير واحـــدٍ من العَرَب يقول لراحلته إذا انفسع تخطيه عن مخطيه أَعْطِ فِيعُوجُ وأُسه إلى واكبه فيُعيدُ الحَطَمُ عَلَى تخطمه . ويقال : أعطى البعسير إذا انقادَ ولم يَسْتَصْعِبْ . والعَطاء : نَوْلُ للرجُسُلِ السَّمْحِ . والعَطَاءُ والعَطَيَّة : اسم ۖ لما يُعْطَى ، والجمع عَطايا وأعْطية ، وأعطيات جمع الجَمع ؛ سيبويه : لم يُكَسَّر على فُعُلُ كراهية الإعْلالِ ، ومن قال أَزْرْ ۗ لم يقل مُعطِّني لأن الأصل عندَهم الحركة . ويقال : إنَّهُ لَيْجُزيـلُ العَطاء ، وهو اسمُ جامِعُ ، فإذا أَفْرِ دَ قَيْلَ الْعَطَيَّة ، وجمعُها العَطَايا ، وأمَّا الأعطبة فهو جَمْع العَطاء. يقال : ثلاثة ُ أَعْطَيةٍ ، ثم أَعْطَيات " جمع الجمع . وأعطاه مالاً ، والاسم العطاء ، وأصله عَطَاوٌ ، بَالُواو ، لأَنه من عَطَوْتُ ، إلا أَنَّ العرب تَهْمِيزُ الواوَ والياء إذا جاءتا بعد الألف لأنَّ الهمزة أَحْمَل للحركة منهما ، ولأنهم يستثقلون الوقف عـلى الواو ، وكذلك الياءُ مشلُ الرداء وأصله رداي م

فإذا ألنْحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناءً على الواحد فيقول عَطاءَة " ورداءَة " ، ومنهم من يَورُدُها إلى الأَصل فيقول عطاوة ورداية ، وكذلك في التثنية عطاءًان وعطاوان ورداءًان وردايان ، قال ابن بري في قول الجوهري: إلا أن العرب تهمز الواو َ والياء إذا جاءَتا بعد الألف لأن الهبزة أحمل للعركة لمنهما ، قال : هذا ليس سبب قلبها ، وإغاذلك لكونها متطرقة بعد ألف زائدة ، وقال في قوله في تثنية رداء ردايان، قال : هـذا وهُم منه ، وإنما هو رداوان بالواو ، فليست الهمزة تُركهُ إلى أَصْلِها كما ذَكَّرا ، وإنما تُبُدل منها واو" في التثنية والنسَب والجمع بالألف والتاء . ورجل معطاء : كثير العطاء ، والجمع معاط ، وأصلُه معاطبيٌ ، اسْتَشْقلُوا الباءَيْن وإِن لم يكونا بعد ألف يَليانها ، ولا يتنع مَعاطى كأثاني ؟ هـذا قول سيبويه . وقوم معاطى ومُعاط ؛ قال الأُخْشُ : هذا مثل ُ قولِهِم مَفاتيح ومَفَاتِـع وأَماني ۗ وأمان ِ . وقولهم : ما أعطاه ُ للمال كما قالوا ما أولاه للمَعْرُوفُ وَمَا أَكُرُمُهُ لَى ! وَهَذَا شَاذً لَا يَطَّرُو لأَن التعجّب لا يدخل على أَفنْعَلَ ، وإِنَّا يجِـوز من ذلك ما سُمع من العرب ولا يقياس عليه . قيال الجوهري : ورجل معطاة كثير العطاء ، وامرأة معطاءٌ كذلك ، ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنَّث . والإعْطاء والمُعاطاة ُ حِسْعاً : المُناوَّلة ، وقد أعْطاهُ الشيءَ . وعَطَوْتُ الشيءَ : تَنَاوَلُنَّهُ بالبَد . والمُعاطاة : المُناوَلة . وفي المَثل : عاط بغَـيرِ أَنْواط أي يَتَنَاوَلُ مَا لا مَطْلَبُع فيه ولا مُتَنَاوَلُ ، وقيل : يُضْرَب مثلًا لمن يَنْتَاحِلُ عِلْماً لا يقوم به ؛ وقول القُطامي :

أَكْفُراً بِعدَ رَدِّ المَوْتِ عَنْي ، وبعد عَطائِكَ المائة الرِّناعا ؟

ليس على حَذْفِ الزيادة ، ألا ترى أنَّ في عَطاءِ ألِفَ فَعَالَ الزَّائِدَةَ ، ولو كان على حذف الزيادة لقالَ وبَعْدَ عَطُولِكَ ليَكُونَ كُوحُده ? وعاطاه إياه مُ مُعاطاة وعطاء ؟ قال :

مثل المتناديل تُعاطَى الأَشْرُبا

أراد تُعاطاها الأَشْرُبُ فقلب .

وتَعاطَى الشيءَ : تَناوَله . وتَعاطَـوُ ا الشيء : تَناوَله بعضُهم من بعض وتنازَّعُوه ، ولا يقال أَعْطَـى به ؟ فأمًّا قول ُ جرير :

ألا رُبَّما لمُ نَعْطِ زِيقاً بِحَكْمِهِ، وأدَّى إلينا الحَقَّ،والغُلُّ لازِبُ

فإغا أراد لم نُعطه حُكَمة ، فزاد الباء . وفلان تَتَعاطَى كذا أَي بَخْنُوضُ فيه . وتعاطينا فَعَطَوْنُهُ أَي عَلَبْنُه . الأزهري : الإعطاء المُناولَة . وأن يَسْتَقْبِلَ رَجُلُ رَجُلًا ومَعَه سَيْف فيقول أرني سَيْفَك ، فيعظية فيهَزُه هذا ساعة وهذا ساعة وهما في سُوق أو مَسْجِد ، وقد نين عنه .

واستعطى وتعطى: سأل العطاة. واستعطى واستعطى واستعطى الناس بكفة وفي كفة استعطاء : طلب إليهم وسألهم . وإذا أردت من زيد أن يعطيك شيئا تقول : هل أنت معطية ? بياء مفتوحة مشددة ، وكذلك تقول الجماعة : هل أنتم معطية ? لأن النون سقطت للإضافة ، وقلبت الواو ياء وأد غمت وفتحت ياءك لأن قبلها ساكنا ، وللاثنين هل أنها معطياية ، بفتح الياء ، فقس على ذلك . وإذا صفر ت عطاء حذفت اللام فقلت عطري ، وكذلك كل مد اجتمعت فيه ثلاث ياءات ، مثل علي وعدي " وعدي منا فين منا اللام إذا لم يكن مبنياً على فيعل ، فإن

كان مَـنْتاً على فعل ثبتت نحو محتى من حياً يُحتّى تَحْيِيَّةً ؛ قال ان بري : إنَّ المُحَيِّيَ فِي آخْرٍ • ثلاث ياءَات ولم تحذف واحدة منها حملًا على فعله 'مِحَيِّي ، إلا أَنك إذا نكرتها حذف تها للتنوين كما تحذفها من قاض. والتَّعاطيي : تَنَاوُلُ مَا لَا يَحِقُ وَلَا يَجُوزُ تَنَاوُلُهُۥ } بِقَـالَ : تَعَاطَى فَـلانٌ 'ظَلُّمَكُ . وتَعَاطَى أَمراً فبيحاً وتَعَطَّاه ، كلاهُما : رَكبَه . قال أبو زيد : فلان يَتَعاطَى مَصَالِي الْأُمُورِ وَرَفِيعَهَا . قال سببويه : تَعاطَيْنا وتَعَطَّيْنا فتَعاطَيْنا ، من اثْنَيَن وتَعَطِّينا بمنزلة غَلَّقَت الأبوابَ ، وفَرَقَ بعضُهم بينَهُما فقال : هو يَتَعاطَى الرِّفْعة ويَتَعَطَّى القَبيح، وقيل : هما لنُغتان فيهما جميعاً . وفي التنزيـل : فتَعاطَى فعَقَر ؛ أي فتَعاطَى الشَّقِيُّ عَقْرَ الناقة فللَغ ما أَراد، وقبل: بل تَعاطيه جُرْ أَتُه ، وقبل: قَامَ عَلَى أَطُوافَ أَصَابِعِ وَجُلَّيْهُ ثُمْ وَفَعَ بَدَّيْهُ فضَربها . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : فإذا تُعْوَطِيَ الْحَتَى لَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدُ أَي أَنه كَانَ مَن أحسن الناس خُلْقاً مع أصحاب ، ما لم يَرَ حَقّاً 'يتَعَرَّض له بإهمال أو إبطال أو إفساد ، فإذا رأى ذلك شبر وتَغيّر حتى أنكره من عَرَفه ، كل وذلك لنُصْرة الحـق . والتَّعاطي : التناولُ والحَـرَاءَة على الشيء ، من عطا الشيءَ يَعْطُوهِ إذا أَخَــٰذَ ٥

وعاطمَى الصِيُّ أهله : عملَ لهم وناو لهم ما أرادوا. وهو يُعاطبيني ويُعطلني ، بالتشديد ، أي يَنصَفُسني ويتخدُمنه ويتخدُمني . ويقال : عطليته وعاطبيته أي خدَمنه وقيمنت بأمره كقولك نعلمته وناعبته ، تقول : من يُعطليك أي من يَتولك خدمتك ? ويقال المرأة: هي تُعاطي خِلنها أي تُناوله قبلها وربقها ؟ قال ذو الرّمة :

تُعاطِيه أَحياناً ، إذا جِيدَ جَوْدةً ، . رُضَاباً كَطَعْم ِ الزَّنْجَبِيل المُنْعَسَّلِ وفلان يُعْطُنُو في الحَمْض ِ: يَضْرِب يَدَه فيما ليس له . وقَوَس مُعْطِية : لَيَّنَة ليست بكرَّة ٍ ولا مُمْتَنِعَة على من يَمُدُ وتَرَها ؛ قال أبو النجم :

وهَنَّفَى مُعطية طُرُوحًا

أراد بالهَتَفَى قو سأ لو توها رَنِين ". وقَوَس" عطور كن على فَعْلَى : مواتية "سَهْلَة " بمعنى المُعطية ، ويقال : هي التي عطفت فلم تَنْكَسِر " ؛ قال ذو الرمة يصف صائداً :

له نَسْعَة مُ عَطْوَى ، كَأَنَّ رَنِينَهَا بِأَلْثُ وَنِينَهَا بِأَلْوَى تَعَاطَنَتُهَا الأَكْفُ المَوَاسِحُ أَوَاد بِالأَلُوى الوَّتَو .

وقد سَمَّوا عَطاءً وعَطِيَّة ، وقـول البعيث يهجو جربواً:

> أَبُوكَ عَطَاءُ أَلْأَمُ النَّاسِ كُلْلَهُم ! فَقُبَّحُمن فَحْلُ ، وقُبُبِّحْتَ مَن َنْجُلُ ِ!

إِنَّا عَنَى عَطِيَّةً أَبَاهُ ، واحتـاج فُوَضَع عَطَاءً مُوضعً عَطَاءً مُوضعً عَطَاءً مُوضعً عَطَيَّةً ، والنسبـة إلى عَطيَّة عَطَـويٌّ ، وإلى عَطاءٍ عَطَائِنٌّ .

عظي: قال ابن سيده: العَظاية على خِلْفة سام أَبْرِص أَعَيْظُم منها شيئاً ، والعَظاءة لغة فيها كما يقال امرأة وسقاية وسقاية ، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: كَفِعْل الهر يَفْتَر سُ العَظايا؟ قال ابن الأَثير: هي جمع عَظاية دويَبَّة معروفة ، قال ابن الأَثير: هي جمع عَظاية دويَبَّة معروفة ، قال ن وقيل أراد بها سام أُبْرُص ، قال سيبويه: إلها هميزت عَظاءة وإن لم يسكن حرف العلة فيها طرفاً لأَنْهم جاووا بالواحد على قولهم في الجمع عظاء. قال ابن جني : وأما قولهم عَظاءة وعَمَاءة وعَمَاءة والله عَلَاء . قال ابن جني : وأما قولهم عَظاءة وعَمَاءة والله عَلَاء وهم عَظاء . قال ابن جني : وأما قولهم عَظاءة وعَمَاءة الله عَلَاء الله عَلَاء الله عَلَاء وعَمَاءة الله عَلَاء وعَمَاء قال ابن جني : وأما قولهم عَظاء . قال ابن جني : وأما قولهم عَظاء .

وصَلاءَة " فقد كان بنغي ، لمَّا لَحقَت الهاءُ آخراً وجَرى الإعراب علما وقدويت الناء سعدها عن الطرَف ، أن لا 'تُمْمَز ، وأن لا يقـال إلا عَظاية " وعَبَاية وصَلاية فيُقْتَصَر على التصحيح دون الإعلال، وأن لا يجوز فيه الأمران ،كما اقتُصر في نهامة وغَباوة وشقاوة وسعاية ورماية على التصميح دون الإعلال ، إلا أنَّ الحُليل ، رحمه الله ، قد علل ذلك فقال : إنهم إنما بَنَوْ الواحدَ على الجمع، فلما كانوا بقولون عَظاءٌ وعَباءٌ وصَلاءٌ ، فيلزَ مُهم إعلالُ الباء لوقوعها طرَفاً ، أدخلوا الهاء وُقد انقَلَبَت اللامُ همزة فيُقبَت اللامُ معتليَّة بعد الهاء كما كانت معتَليَّة قبلها ، قال : فإن قيل أو َلست تَعْلَمَ أَن الواحــد أَقدَم في الرُّثبة من الجمع ، وأن الجمع فرع على الواحد ، فكيف جاز للأَصل ، وهو عَظاءَة "، أَن ببني عـلى الفرع ، وهو عَظاء ؟ وهل هذا إلا كما عابه أصحابُكُ على الفراء في قوله : إن الفعلَ الماضي إنما بني على الفتح لأنه حُمل على التثنية فقيل ضرب لقولهم ضَرَبًا ، فمن أن جازَ للخليل أن تجمل الواحـد َ عـلى الجمع ، ولم يُجُزُ للفراء أن مجمل الواحدَ عـلى التثنية ? فالجواب أن الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين : أحـدهما أنَّ بين الواحـدِ والجمعِ من المضارعـة ما ليس بـين الواحــد والتثنية ، ألا تُواك تقــول قَصُر وقُصُور وقصراً وقصُوراً وقصر وقصور ، فتُعرب الجمع إعراب الواحد وتجد حرف إعراب الجمع حرف إعراب الواحد ، ولست تجد في التثنية شَيْئاً مَن ذلك ، إنما هو قَصْران أو قَصْراً بنن ، فهذا مذهب غير مذهب قَصْرِ وقُصُورِ ، أُو لَا تَرَى إِلَىٰ الواحد تختلف معانيه كاختلاف معاني الجمع ، لأنه قد يكون جمع أكثر من تجمع ، كما يكون الواحد مخالفاً للواحد في أشاءَ كثبرة، وأنت لا تحد هذا إذا

ثَنَّتُتْ إِنَّا تَنْتَظُمُ التَّنْبَةِ مَا فِي الواحد البَّة ، وهي لضرب من العدد البتة لا يكون اثنان أكثر من اثنين كما تكون جماعة أكثرَ من جماعة ، هــذا هــو الأمر الغالب ، وإن كانت التثنية قد يراد بها في بعض المواضع أكثر من الاثنين فإن ذلك قليـل لا يبلغ اختلاف أحوال الجمع في الكثرة والقلـــة ، فلمــا كانت بين الواحد والجمع هذه النسبة وهذه المقاربة جاز للخليل أن مجمل الوَّاحدَ على الجمع ، ولما بَعْمُدَ الواحد من التثنية في معانيه ومواقِعِهِ لم يجُزُ للفر"اء ﴿ عَفَا : فِي أَسَمَاءَ اللهُ تَعَالَى : العَفُو ۗ ، وهو فَعُولُ " مَــن أن يحمل الواحد على التثنية كما حمل الحليل الواحدَ ﴿ على الجماعة . وقالت أعرابيَّة لمولاها ، وقد صَرَبَها : رَمَاكَ اللهُ بِدَاءِ لِيسَ له دُواءٌ إِلَّا أَبُوالُ العَظَاء ! وذلك ما لا يوجد .

وعَظاه يَعْظُنُوه عَظْنُوا : اغْتَالُه فَسَقَاهُ مَا يَقْتُلُهُ ﴾ وكذلك إذا تَناوَله بلسانِه . وفَعَل به ما عَظاه أي ما ساءًه . قال ابن شميل : العَظَا أن تأكلَ الإبلُ اِلعُنْظُنُوانَ ، وهو شجرٌ ، فلا تستطيع أن تَجْتَرُ ٥ ولا تَبْعَرَ ، فتَعْبَطَ بطونها فيقال عَظِيَ الجَمَلُ ا ــَ بَعْظَى عَظاً شَدَيْداً ، فهو عَظ وعَظَيْانُ إِذَا أَكْثُر من أكل العُنْظُوان فتوَلَّد وجَعُ في بطُّنه. وعَظاهُ الشيءُ يَعْظيه عَظياً : ساءه . ومن أمثالهم: طَلْبَتُ مَا يُلْمِينِ فَلَـقَبِيتُ مَا يَعْظَيِنِي أَي مَا يَسُوءُني؟ أنشد ابن الأعرابي :

#### ثم تُغاديك عِا يَعظيك

الأزهري: في المشـل أردتَ ما يُلـمْهيني فقُلـنتَ ما يَعْظيني ؟ قال : يقال هذا للرجل يريد أن يَنْصَع صاحبَه فيُخْطِئُ ويقولُ ما يسوءُه ، قال : ومثله أراد ما يُعظيها فقال ما يُعظيها . وحكى اللحياني عن ابن الأعرابي قال : ما تَصْنع بي ? قـــال : مـــا عَظَاكَ وَشَرَاكَ وأُورَمَكَ ؛ يعني ما ساءَك . يقال:

قلت ما أوْرَمَه وعَظَاه أي قلت ما أَسْخَطُه . وعَظَى فلانُ فلاناً إذا ساءَه بأمر يأتيه إليه يَعظيه عَظْمًا . ابن الأعرابي : عَظا فلاناً يَعْظُمُوه عَظْمُوا إذا قَطُّعُهُ بِالغِيبَةِ . وعَظِي َ : هلك .

والعَظَاءَهُ : بِئُو ٌ بَعِيدة القَعْرِ عَذَبة بالمَضْجَع بينَ رَمْلُ السُّرَّةُ ﴿ وَبِيشَةً ؛ عَنَ الْهَجَرِي .

ولقي فلان ما عجاه ُ وما عظاه ُ أي لَـقيَ سُـد"ة . ولَـقَّاه اللهُ مَا عَظـَاه أَي مَا سَاءه .

العَفْوِ ، وهو التَّجاوُزُ عن الذنب وتَرْكُ ُ العِقاب عليه ، وأصلُه المَحْورُ والطَّبْس ، وهو من أَبْنية بْ المُبَالَغَة . يقال : عَفَا يَعْفُو عَفُواً ، فهـو عاف مُوعَفُونٌ ﴾ قال الليث : العَفْوُ عَفُو ُ اللهِ ، عز وجل ، عن خَلْقه ، والله تعالى العَفُو ُ الغَفُورِ . وكل من اسْتَحَقُّ عَقُوبِهُ ۚ فَتَرَكَّنَّهُا فَقَد عَفُونْتَ عَنه . قال ابن الأَنباري في قوله تعالى : عَفَا الله عنكَ لمَ أَذِنْتَ لهُم ؛ مَعَا اللهُ عنكَ ، مأخوذ من قولهم عفَت الرياحُ الآثارَ إذا دَرَسَتُها ومَحَتُّها ، وقد عَفَت الآثارُ تَعَفُّو عُفُواً ، لفظ ُ اللازم والمُسَعدِّي سواءً . قال الأزهري : قرأت مُخَطَّ شمر لأبي زيد عَفا الله تعالى عن العبد عَفْــواً ، وعَفَتْ ِ الربيحُ ۚ الأَثْرُ عَفَاءً فَعَفَا الأَثْرَرُ 'عَفُو ٓ اً. و في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : سَلُّوا اللهُ العَفْو والعافية والمُعافاة ، فأما العَفْوُ فهو ما وصفناه من مَحْو الله تعالى 'ذنوبَ عبده عنه؛ وأَمَا العَافِيةِ فَهُو أَن يُعَافِيَهُ اللهِ تَعَالَى مَن سُقْمَ ٍ أَو بَليَّة وهي الصِّحَّة صُدُّ المَرَض . يقال : عافاه ُ الله وأعْفاه أي وهَب له العافية من العِلــَل والبّـــلايا . وأَمَا المُعَافَاةُ ۚ فَأَنْ ۚ يُعَافِينَكَ اللهُ مِن النَّاسِ ويُعَافِينَهُم منك أي 'يغنبك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم ١ قوله « رمل السرة النع » هكذا في الاصل المتمد والمحكم .

الأمة عَفْواً منه وفَضَلًا مع اختبار ولي الدم ذلك في العَـمـُد ، وهو قوله عز وجل : فمن مُعْمِي ً له من أَخيه شيءٌ فاتتباع المعروف ؛ أي مَنْ عَفَا اللهُ جَلَّ اسمُه بالدَّية حيِّن أَباحَ له أَخْذَها ، بعدما كانت مَعْظُورَةً عَلَى سَائُو الْأَمْمُ مَعَ اخْتِيَارُهُ إِيَّاهَا عَلَى الدَّمْ ؟ فعليه اتسَّباع بالمعروف أي مطالبَة للدِّية بمعرُّوف، وعلى القاتل أداءُ الديَّةِ إليه بإحسان ، ثم بَيِّنَ ذلك فقال : ذلك تخفيف من ربكم لكم يا أَلَمَّة محمد ، وفَضُل جعله الله لأو لياء الدم منكم ، ورحمـة " خصَّكم ما ، فين اعْتَدَى أي فين سَفَكَ دُمَ قاتل وليَّه بعدَ قبوله الدِّيَّة فله عذاب أليم، والمعنى الواضح في قوله عز وجل : فمن 'عفيي َ له من أُخيه شيء ؟ أي من أحلَّ لَه أَخَذُ الدِّية بدلَ أَخيه المَقتول عَنْواً من الله وفَضَلًا مع اختياره ، فلـُيطالب بالمَمْروف، ومِن في قوله من أخيه معناها البدل ، والعربُ تقول عرَضْت له من حقه ثنو باً أي أعطيته بدك حقّه ثوباً ؛ ومنه قـول الله عز وجـل : ولو نـَشاة لَنْجَعَلَنْنَا مَنْكُمُ مَلَائْكُنَّةً فِي الأَرْضُ لِيُخْلُنُونَ ؟ يقول: لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض، والله أعلم . قال الأزهري : وما علمت أحداً أوضَح من مَعْنَى هذه الآية ما أو ضَحْتُهُ . وقال ابن سده: كان الناسُ من سائرِ الأُمَّمِ يَقْتُلُونَ الواحدَ بالواحدِ، فجعل الله لنا نحن ُ العَفْسُو َ عَمَّن قتــل إِنْ شَئْناه ، فعُفيَ على هذا مُتَعَدّ ، أَلا تراه مُتَعَدِّياً هنا إلى شيء ? وقوله تعالى : إِلاَّ أَنَّ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو َ الذي بيده تُعَدَّة النُّـكاح ؛ معناه إلا أن يَعْفُو ۖ النساء أو يعفُو َ الذي بيده عُقْدَة النكاح ، وهو الزَّوْجُ أَو الوَكِيُّ إِذَا كَانَ أَبًّا ، ومعنى عَفُو المَـرَأَةُ أَن ۚ تَعْفُو َ عن النَّصْف الواجب لها فتَتَثَّرُ كُه للزوج؛ أَو يَعْفُو َ الزوج بالنَّصفِ فيُعطيهَا الكُلُّ ؟ قالَ الأَزهري :

عنك وأذاك عنهم ، وقيل : هي مُفاعَلَمَة من العفو ، وهو أَن يَعْفُو َ عَنِ النَّاسِ ويَعْفُوا هُمْ عَنه . وقال الليث : العافية دِفاعُ الله تعالى عـن العبد . يقال : عافاه اللهُ عافية "، وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي ، وهو المُعافاة' ، وقد جاءت مصادر' كثيرة " على فاعلة ، تقول تسمعت راغية الإبيل وثاغية الشاء أي سمعت رُغاءَها وثُنْغاءَها . قال ابن سنده : وأَعْفاهُ الله وعافاه مُعافاة وعافية مصدر كالعاقبة والخاتبة، أَصَحَهُ وأَبْرأَه . وعَفا عن دَنْبِهِ عَفُواً : صَفَح ، وعَفَا الله عنه وأَعْفَاه . وقوله تعالى : فَمَن نُعْفِيَ له من أُخبه شيءٌ فاتسِّاعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان؛ قال الأزهري : وهذه آلة مشكلة ، وقد فسَّرها ابن عباس ثم مَن بعدَه تفسيراً قَرَّبُوه على قَدَر أَفْهام أَهل عصرهم، فرأيت ُ أَن أَذ كُرُر قولَ ابن عباس وأَوَيِّدَ هُ بما يَزِيدُهُ بِياناً ووُضُوحاً ، روى مجاهد قال : سمعت ابنَ عباس يقول كان القصاص ُ في بني إسرائيــلَ ولم تكن فيهم الدُّيَّة ، فقال الله عز وجل لهذه الأُمَّة : كتب عليكم القصاص في القَـتْلَى الحر ُ بالحُـر والعبد ُ بالعبدِ والأنشى بالأنشى فمن 'عفِيَ له من أخيه شيءُ / فاتَّبَاع بالمعروف وأَداءُ إليه بإحسان ؛ فالعَفُو ُ : أَن تُقْبَلَ الديَّة ُ في العَمْد ، ذلك تخفيف ٌ من وبِّكم مَا كُتَبِ، عَلَى مَـن كَانَ فَتَبْلَكُم ، يُطلُبُ هَـذا بإحسانٍ ويُؤدِّي هـذا بإحسانٍ . قال الأزهري : فقول ابن عباس العَفْو ُ أَن تُقْبَلَ الدِّية في العَمَد ، الأُصلُ فيه أَنَّ العَفُو في موضوع اللغة الفضلُ، يقال: عَفا فلان لفلان بماله إذا أفضَلَ له ، وعَفا له عَمَّا له عليه إذا تَرَكه ، وليس العَفُو في قوله فمن 'عفى له من أُخيه عَفُواً من وليِّ الدَّم ، ولكنه عفو من الله عز وجل ، وذلك أنَّ سائرَ الأُمَم قبلَ هذه الأُمَّة لم يكن لهم أُخذُ الدِّية إذا قُــُـل َ قَـيل، فَجعَله الله لهذه

﴿ وَأَمَا قُولُ ۚ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ فِي آيَةً مَا يَجِبُ لَلْمَرَأَةُ مَنْ نَصَفَ الصَّداق إذا طُلَّقَت قبل الدخول بها فقال: إلاَّ أَن بعفُونَ أُو بَعْفُو َ الذي بده عُقْدَة النكاح ، فإن العَفْوَ هَمِنَا مَعْنَاهُ الْإِفْيْضَالُ بِإِعْطَاءُ مَا لَا يَجِبُ عليه ، أو ترك ُ المرأة ما يَجِب ُ لها ؛ يقال : عَفَو ْت ُ لفلان بمالى إذا أفتضلت له فأعطبيته ، وعَفَوْت له عَمًّا لَى عَلَمُهُ إِذَا تَرَكَّتُهُ لَهُ ﴾ وقوله : إِلاَّ أَن يَعْفُونَ فِعل " لجَمَاعَةِ النِّساء بطلتَّقهُن " أَز واجهُن " قبل أَن يَصُوهُنَّ مع تسبية الأَزُّواجِ لهـنَّ مُهورَهُنَّ ، فَعُفُونَ لأَزْوَاحِهِنَّ بَا وَجِبَ لَمِن مِن نَصِف الْمُهْرِ وَبَنْتُرُ كُنْنَهُ لِمُهُمْ ، أَو يَعْفُو َ الذي بيدِهِ مُعَدَّدَهُ النَّكَاحِ ، وهو الزوج ، بأن يُتَمَّمُ لها المَهْر كله ، وإنما وَجَبَ لهـا نصّفُه ، وكلُّ واحد مـن الزُّوْجِينَ عَافِ أَي مُفْضِلٌ ۖ ، أَمَا إِفْضَالُ ۚ المرأَةِ فَأَن تترك للزوج المُطَلِّق ما وجَبَ لها عَليه من نصف المَهْر ، وأما إفْتْضاله فأن يُنِيعٌ لها المَهْرَ كَمَلًا ، لأَنَّ الواجب عله نصفه فيفضل متبرَّعا بالكلِّ، والنونُ من قوله يعفُون نونُ فِعل ِ جماعة ِ النساء في يَفْعُلُنْنَ ، ولو كان للرجال لوجَبَ أَنْ يِقَالَ إِلاَّ أَن مَعْفُوا ، لأَنَّ أَن تنصب المستقبلَ وتحذف النونَ ، وإذا لم يكن مع فعل ِ الرجال ما ينصِب أو يجزِم قَيْلَ هُمْ يَعْفُونَ ، وكان في الأصل يَعْفُو ُون ، فَحُذْ فَت إحْدى الواوين استثقالاً للجمع بينهما، فقيل بَعْفُونَ، وأَمَا فِعَلُ النَّسَاءُ فَقَيِلَ لَهُنَّ يَعْفُونَ لَأَنَّهُ عَلَى تَقْدَيْرِ يَفْعُلُنْنَ . ورجل عَفُو ٌ عن الذَّانْبِ : عـافٍ . وأعفاهُ من الأمر : بَرَّأَه . واسْتَعْفاه : طَلَّب ذلك منه . والاستعفاة : أن تَطْلُبُ إِلَى مَنْ بُكَلِقُكَ أَمراً أَن يُعْفيَكَ مِنْه . يِقال : أَعْفني مِنَ الخرُوجِ مَعَكَ أَي دَعْني منه . واسْتَعْفَاهُ من الحُرُوجِ مَعَه أي سأَله الإعفاءَ منه . وعَفَت الإبلُ

المَرْعَى : تَنَاولَتُه قَرِيباً . وعَفَاه يَعْفُوه : أَتَاه ، وقبل : أَتَاه يَطْلُب معروفه ، والعَفُو المَعْروف ، والعَفُو المَعْروف ، والعَفُو الفضل . وعَفَو تُ الرجل إذا طَلَبْت فضله . والعافية والعُفاة والعُفَى : الأَضياف وطُلُاب المَعْرُوف ، وقبل : هم الذين يَعْفُونك أي يأتونك يَطْلُبون ما عندك . وعافية الماء: واردَتُه ، واحده عاف . وفلان تَعْفُوه الأَضْياف وتَعْتَفِه الأَضْياف وتَعْتَفِه الأَضْياف وتَعْتَفِه الأَضْياف وتَعْتَفِه الأَضْياف وتَعْتَفِه المُفَاة وكثير العافية وكثير العافية وكثير العافية وكثير العافية وكثير العافية : الرائد والوارد الأن ذلك كله طلب ، قال الجُذامي يصف ماء :

ذا عَرْمُض مِنْ تَخْضُر اللَّهُ عَافِيه ا

أي واردِه أو 'مسْتَقِيه . والعافِية' : 'طلابُ الرزقِ من الإنس والدواب والطئير ؛ أنشد ثعلب :

> لَـعَزَ عَلَـيُنَا ، ونِعْمَ الفَتَى ! مَصِيرُ كُ يا عَمْرُ و ، والعافيية

يعني أن قَنْتِلْتَ فَصِرْتَ أَكُلُهُ الطَّيْرِ والضَّبَاعِ وَهَذَا كُلُهُ طَلَّبَ . وَفِي الحَديث : مَن أَحْيَا أَرضاً مَيْتَهُ فَهِي له ، وما أَكُلَّتِ العافية منها فهو له صَدقة " ، وفي روابة : العَوافي . وفي الحديث في ذكر المدينة : يتر كُها أهلها على أحسن ما كانت مُذَّلَلَة للعَوافي ؛ قال أبو عبيد : الواحد من العافية عافي ، وهو كل من جاءَك يطلب فضلا أو رزقاً فهو عافي ومُعتَفي ، وقد عَفَاك يَعْفُوك " ، وجمعه عُفاة " ؛ وأنشد قول الأعشى :

نطوف العُفاة بأبوابِه ، كطوف النصادى ببَيْت ِ الوَّئْ

قال : وقد تكون العافية في هذا الحديث من الناس وغيرهم ، قال : وبيان ذلك في حديث أمّ مُبَشّر ٍ الأنصارية قالت : دخل عليّ رسُول الله ، صلى الله

عليه وسلم، وأنا في نَخْل لِي فقال: مَن غَرَسَه أَمُسُلِمٌ أَم كَافَرُ ? قَلَت : لا بَلَ مُسْلِمٌ ، فقال : ما من مُسْلِمٍ يَغْرِس غَرَسًا أَو يَزرَع زرعاً فيأكلُ منه إنسانُ أَو دابة " أَو طائر " أَو سَبْع لا كانت له صدقة ". وأعطاه المال عَفْواً بغير مسألة ؟ قال الشاعر :

خُذي العَفْوَ مني تَسْنَدَيِي مَوَدَّتِي ، ولَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حَيْنِ أَغْضَبُ ُ وأَنْشد ابن بري :

فَتَمَالُا الْمَجْمَ عَفُواً ، وهُي وادعَة ، حتى تكادَ شِفاهُ الْمَجْمِ تَنَثْثَلِمُ وقال حسان بن ثابت :

خُذْ مَا أَتِي مُنهِمْ عَفْواً ، فإن مَنْعُوا ،
فلا يَكُنْ هَمَّكَ الشيءُ الذي مَنْعُوا
قال الأَزْهْرِي : والمُعْفِي الذي يَصْحَبُكَ ولا
يَتَعَرَّضُ لَمَعْرُوفِكَ ، تقولُ : اصطلَعَبُنا وكلتُنا
مُعْف ؛ وقال ابن مقبل :

فإنتَّكَ لا تَبْلُو أَمْرَأً دونَ صُحْبَةٍ ، وحتى تَعِشْهُ وحتى تَعِشْهُ معْفِيَيْنِ وتَجَبُّهَدا

وعَفَو ُ المال ِ: ما يَفْضُل ُ عن النَّفَقة . وقوله تعالى: ويساً لونك ماذا يُنفقون قبُل العَفْو َ ؟ قال أَبو إسحق: العَفْو ُ الكثرة والفَضَل ُ ، فأُمِر ُ وا أَن يُنفقوا الفَضَل إلى أَن فَرُضَت الزكاة ُ . وقوله تعالى : خَذ العَفْو ؟ قيل : العَفْو الفَضْل ُ الذي يجيي ؟ بغير كَلْفَة ، والمعنى اقبل المَيْسُور َ مِن أَخْلاق كَلْفَة ، والمعنى اقبل المَيْسُور َ مِن أَخْلاق الناس ولا تَستقص عليهم فيستقصي الله عليك مع ما فيه من العداوة والبَغضاء. وفي حديث ابن الزبير : أَمَر َ الله نَبيه أَن يأخذ العَفْو َ من أَخْلاق الناس ؟ قال : هو السّهل المُنكسس ، أي أمر َ أَن يُعتسل قال : هو السّهل المُنكسس ، أي أمر َ أَن يُعتسل أخسل وتبسّر ولا

ىستَقْصى عليهم . وقال الفراء في قوله تعالى: سألونك ماذا يُنفقون قل العَفُو ؛ قال : وجه الكلام فيه النُصِبُ ، ويدُ قل يُنْفقُونَ العَفُّو َ ، وهو فضلُ المال ؛ وقال أبو العباس : مَنْ رَفَع أَراد الذي يُنْفِقُونَ العَفُورُ ، قال : وإنما اختار الفراء النصبَ لأن ماذاً عندنا حَرفُ واحد أكثرُ في الكلام ، فكأنه قال : ما يُنفقُون ، فلذلك اختير النَّصب ، قال : ومَنْ جِعَلَ ذَا بَمَعْنَى الذي رَفَعَ ، وقب مجوز أن يكونَ ماذا حرفاً ، ويُرْفَع بالائتناف ؛ وقال الزجاج : َ نَوْ لَتَ هذه الآية قبلَ فرض الزَّكَاةُ فأُمرُوا أَن بُنْفَقُوا الفَضْلَ إِلَى أَن فُرضَتِ الزَّكَاةُ ، فكان أهل المتكاسب بأخذ الرجل ما تحسبه في كل يوم أي مَا تَكُفُمُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِنَاقِمُهُ ، وَيَأْخُذُ أَهُلُ الذَّهَبِ والفضَّة مَا يَكُفيهم في عامهم وينفقُون باقيَّه ، هذا قد روي في التفسير ، والذي عليه الإجماع أنَّ الزَّكاة -في سائر الأشباء قد 'بيِّنَ ما كِجِيبُ ُ فيهما ، وقيل : العَفُو ُ مَا أَتَى بِغَيْرِ مَسَأَلَةٍ . وَالْعَافِي : مَا أَتَى عَـلَى ذَلِكُ مِن غَيْرِ مَسَأَلَةٍ أَبْضًا ؟ قال :

يُغْنَيِكَ عَافِيهِ وَعِيدَ النَّحْزِ

النّحْزُ : الكَدُّ والنّحْس ، يقول : ما حاءَكَ منه عَفْواً أَغْنَاكَ عن غيره . وأَدْرَكُ الأَمْرَ عَفْواً وَمُولَكُ الأَمْرَ عَفْواً وَمُولَكُ الأَمْرَ عَفْواً أَي من مَفُواً أَي من فَضَل ولم يَشْنَى عليه . ابن الأعرابي : عَفا يَعْفُو إِذَا أَعْطَى ، وعَفَا يَعْفُو إِذَا تَرْكَ حَقّاً ، وأَعْفَى إِذَا أَنْفَقَ العَفْو من ماله ، ومَو الفاضِلُ عن نَفقَتِه . وعَفا القومُ : كَشُرُ و الله وفي التنزيل : حتى عَفَوا ؛ أي كَشُرُ وا . وعَفا النّبتُ والشّعَرُ وعيرُه يَعْفُو فهو عافي : كَثُرَ وطال . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أَمَر بإعْفاء وفي الحديث ؛ أو أن يُوفَّى شَعْرُهُ ويكنّر ولا يُقْفَى الله عليه وسلم ، أَمَر بإعْفاء ولي الشّعَى ؛ هو أن يُوفَّى شَعْرُهُ ويكنّر ولا يُقَلِقَ

كالشُّوارِب ، من عَفا الشيء إذا كَثُرَ وزاد . يقال : أَعْفَيْتُه وعَفَيْتُه لُغتان إذا فعلت به كذلك . وفي الصحاح : وعَفَيْتُه أنا وأَعْفَيْتُه لغتان إذا فعلت به ذلك ؛ ومنه حديث القصاص : لا أَعْفَى مَنْ قَتَل بعد أَخْذِ الدِّية ؛ هذا دُعاء عليه أي لا كَثُر مالُه ولا اسْتَغنى ؛ ومنه الحديث : أي لا كثر مالُه ولا اسْتَغنى ؛ ومنه الحديث : إذا دخل صَفَرُ وعَفا الوَبَرُ وبَرِيء الدَّبَر حلت وفي رواية : وعَفا الأَثرَر ، بمعنى دَرَس وامَّعَى . وفي رواية : وعَفا الأَثرَر ، بمعنى دَرَس وامَّعَى . وفي رواية : وعَفا الأَثرَر ، بعنى دَرَس وامَّعَى . وأي الله عنه : إن عاملنا لسَّعَر . والعاني : الطويسل الشَّعَر . والعاني : الطويسل الشَّعَر . وحديث عبر ، رضي الله عنه : إنَّ عاملنا ليسَ وحديث عبر ، رضي الله عنه : إنَّ عاملنا ليسَ عنه ؟ قال زهير :

أَذَلِكَ أَمْ أَحَبُ البَطْنِ جَأْبُ ، عَلَيْهِ ، مِنْ عَقِيقَتِه ، عِفاءً ?

وناقة " ذات ُ عِفَاءِ: كثيرَة الوَ بَر . وعَفَا شَعَرُ ظَهْرِ البعيرِ : كَثْرُ وطالَ فَعَطَّى دَبَرَ ﴿ وَقُولُهُ أَنشَدُهُ انِ الْأَعْرِانِي :

هَلاَّ سَأَلَـٰت إِذَا الكَـُواكِبُ أَخْلَـٰفَت ، وعَفَـٰت مَطِيَّة طالِبِ الأَنْسابِ

فسره فقال : عَفَت أَي لَم يَجِدُ أَحَدُ كُرِيماً يُرْحَلُ اللهِ فَعَطَّلُ مَطِيَّتُه فَسَمِنْتُ وَكَثُرُ وَبَرُهُما , وأَرضُ عافية " : لَم يُوع كَنَبُهُا فَوَقَرَ وَكَثْر ، وعَفَت وَعَفُوهُ المَرْعَى : ما لم يُوع فكان كثيراً. وعَفَت الأَرضُ إذا غَطَاها النبات ؟ قال حُمَيْد يصف داراً:

عَفَتْ مثلَ ما يَعْفُو الطَّلِيحُ فَأَصْبَحَتْ بَعْفُو الطَّلِيحُ فَأَصْبَحَتْ بَهِ الصَّعْبِ ، وَهَيَ رَّكُوبُ مِنْ المَّعْبِ ، وَهَيَ رَّكُوبُ مِنْ المِعْيِرِ وَبَرَأَ البَعِيرِ وَبَرَأَ

دَبَرَ ُهُ . وعَفُو َ ۚ المَاء : جُمِّتُهُ قبل أَن يُسْتَقَى منه ، وهو من الكثرة . قال الليث : ناقة ُ عافية ُ اللَّحْمِ كثيرة ُ اللَّحْمِ كثيرة ُ اللَّحْمِ ونوق عافيات ، وقال لبيد :

بأسواق عافيات اللحم كثوم

ويقال ' : عَفُّوا طَهْر َ هذا البعيرِ أَي دَعُوه حتى يَسْمَن . ويقال : عَفَا فلان على فلان في العلمِ إذا زاد عليه ؛ قال الراعي :

إذا كان الجِراءُ عَفَتْ عليهُ

أي زادت عليه في الجَرَّي ِ؛ ودوى ابن الأعرابي ببت البَعيث :

بَعِيد النَّوَى جالَتْ بإنسان عَيْنه عِفاءَهُ دَمْع جالَ حَتَى تَحَدَّرا

يعني دَمُعاً كَثُرَ وعَفَا فسالَ . ويقال : فلان يعفُو على مُنْيَة المُتَمَنِّي وسؤال ِ السائل ِ أَي يزيد عطاؤه عليهما ؛ وقال لبيد :

> بَعْفُو على الجهدِ والسؤالِ ، كما بَعْفُو عِهادُ الأَمْطادِ والرَّصَد

أي يزيدُ ويَفْضُلُ . وقال الليث : العِقْوُ أَحلُ المَالَ وَأَطْشِبُهُ . وعَفْوُ كُلُ شيءٍ : خِيارُهُ وأَجْوَدُهُ وما لا تَعَب فيه ، وكذلك تُعاوتُهُ وعِفَاوتُهُ . وعَفَا المَاءُ إذا لم يَطنَأُهُ شيءٌ يُكدّرُهُ .

وعَفُوهُ المالِ والطعامِ والشَّرابِ وعِفُوكُهُ ؛ الكسر عن كراعٍ : حياره وما صفا منه وكَثْرَ ، وقد عَفا عَفُواً وعُفُواً .

وفي حديث ابن الزبير أنه قال للنابغة : أمَّا صَفُو ُ أموالِنا فـالآلِ الزُّبَيْرِ ، وأما عَفُو ُ فـان تَيْماً وأَسَدَاً تَشْغَلَهُ عَنكَ . قال الحَرّ بي : العَفُو ُ أَحَلُ ُ المالِ وأطيبُه ، وقيل : عَفُو ُ المالِ ما يَفْضُلُ عَن النَّفَقَة ؛ قال ابن الأثير : وكيلاهما جائز في اللغة ،

قال: والثاني أشبَه بهذا الحديث. وعَفُو ُ الماء: ما فَضَل عن الشَّارِبَةِ وأُخذَ بغير كُلْفة ولا مزاحمة عليه. ويقال: عَفَّى على ما كان منه إذاً أَصْلَح بعد الفساد.

وعَفُوهَ كُلّ شيء وعِفَاوتُه وعُفاوتُه ؛الضم عن اللحياني: صَفُورُه وكثرَتُه ، يَقالَ : ذَهَبَت عِفْوَة هذا النَّبْت أي لِينُه وخَيرُه ؛ قال ابن بري: ومنه قول الأخطل:

> المانعينَ الماءَ حتى يَشْرَبُوا عِفُوانِهِ ، ويُقَسِّمُوه سِجالا

والعِفاوة : مَا يُوفِع للإنسان مِن مَرَقٍ . والعافي : مَا ثُورَهُ فِي القِدْرِ مِن المَرَقَةِ إِذَا اسْتُعِيْرَتْ . قال ابن سيده : وعافِي القِدْرِ مَا يُبقِي فيها المُسْتَعِيرِ لمُعيرِها ؛ قال مُضَرَّس الأَسَدي :

> فلا تَسَاَّليني ، واسألي ما خَليقَتي ، إذا رَدَّ عاني القِدْرِ مَن يَسْنَعيرُها

قال ابن السكيت: عاني في هذا البيت في موضع الرّفيع لأنه فاعل ، ومن في موضع النّصب لأنه مفعول به ، ومعناه أن صاحب القدر إذا نوّل به الضّيف نصب لهم قد را ، فإذا جاء من يستعير قد ره فرآها منصوبة لهم رجمع ولم يطلبها ، والعافي: هو الضيف ، كأنه يوده المستعير لار تداده دون قضاء حاجته ، وقال غير ، وهو في موضع القد ر بقية المررقة يوده الكلام عافي القدر في موضع النصب ، وكان وجه الكلام عافي القدر في السكيت الفتح للضرورة . قال ابن بري : قال ابن السكيت العافي والعفوة والعفاوة ما يبقى في أسفل القدر من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي من مرق وما اختلط به ، قال : وموضع عافي من مرق وموضع عافي المنافق المنافق والعفادة من مرق وما اختلاء المنافق والعفادة عافي من مرق وما اختلاء المنافق والعفادة عافي المنافق والعفوة والعفادة عافي المنافق والعفوة والعفادة عافي المنافق والعفوة والعفادة عافي المنافق والعفوة والع

رَفْعُ لَأَنه هو الذي رَدِّ المُسْتَعَيِر ، وذلك لكالَب الرَّمَان وكونه عِنْع إعارَة القِـدُر لتِلك البَقِيَّة . والعِفاوة : الشيء يُوفَع من الطَّعام للجارية تـسُمَّن فَتُوثُورُ به ؛ وقال الكميت :

وظك عُلام الحي طيان ساغِباً ، وكاعِبْهُم ذات العِفاوة أَسْغَبُ

قال الجوهري: والعفاوة ، بالكسر ، ما يُوفَع من المَرْفَع من المَرَق أَوَّلاً مُخْتَصُ به مَن يُكُر مَ ، وأنشد بيت الكميت أيضاً ، تقول منه : عَفَوْت له من المَرَق إذا غَرَفْت له مأو العفاوة ، بالضم بالكسر، أوّل المَرَق وأجوده ، والعفاوة ، بالضم منه : عَفَوْت القِدْر ؛ يقال منه : عَفَوْت القِدْر ؛ إذا تركت ذلك في أسفلها . والعفاء ، بالمد والكسر : ما كثر من الوبر والعفاء ، بالمد والكسر : ما كثر من الوبر والريش ، الواحِدة ، عفاة ه ، ؛ قال ابن بوي : ومنه قول ساعدة بن جؤية يصف الضبع :

َ كَمُنْشِي الْأَفْنَالِ السَّارِي عليه عِفاءٌ ، كالعَباءَةِ ، عَفْشَلِيلُ

وعفاء السَّعام وغيره: الريش الذي على الزَّفَّ الصَّغار، وكُذُلك عِفاء الدَّيك ونحوه من الطير، الواحدة عِفاء " مُدُودة . وناقة " ذات عِفاء ، وليست همزة العِفاء والعِفاءة أصليته ، إغا هي وأو قلبت ألفا في مُدَّت مثل السماء ، أصل مدَّتها الواو ، ويقال في الواحدة : سَماوة وسَماءة ، قال : ولا يقال للريشة الواحدة عِفاءة "حتى تكون كثيرة كثيفة ؛ وقال الواحدة عِفاءة "حتى تكون كثيرة كثيفة ؛ وقال بعضهم في همزة العِفاء : إنها أصلية ؛ قال الأزهري: وليست همزة العِفاء : إنها أصلية ، وعفاء السَّعاب : همزة الرجه لا يكاد الخذاق ، وعفوة الرجه كالحَمْل في وجهه لا يكاد الخذاف . وعفوة الرجه كالحَمْل في وجهه لا يكاد الخذاف . وعفوة الرجه ل

وعُفُونَهُ : سَعْرَ رَأْسِهِ .

وعَفَا المَنزِلُ بَعْفُو وعَفَت الدارُ ونحوُها عَفاءً وعْفُوًّا وعَفَّت وتَعَفَّت تَعَفَّياً : دَرَسَت، يَتَعدَّى ولا يَتَعَدَّى ، وعَفَتْها الرِّيحُ وعَفَيْنَها ، شدَّد للمبالغة ؛ وقال :

أَهَاجَكَ رَبِعْ دارِسُ الرَّمْمِ ، باللَّوَى ، لَا اللَّوَى ، لَا اللَّورُ. والقَطَّرُ ؟

ويقال: عَفَّى اللهُ عَلَى أَثَّرَ فَلَانَ وَعَفَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَنَفَّى اللهُ عَلَى أَثَرَ فِلانَ وَقَنَا عَلَيْهِ بَعْنَتَى وَاحْدَ . والعُفْنِيُّ : جبع عَافَ وهو الدارسُ .

وفي حَديث الزكاة : قد عَفَوْتُ عن الحَيل والرَّفيقِ فَادُّوا زَكَاةً أَمُوالِمُ أَي تَرَكَّتُ لَكُم أَخْذَ زَكَاتُهَا وَجَاوَزْت عنه ، من قولهم عَفَت الربح الأَثَرَ إِذَا طَمَسَتْه ومَحَتْه ؛ ومنه حديث أم سلمة : قالت لعثمان ، رضي الله عنهما : لا تُعَفَّ سبيلاً كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَحَبَها أي لا تَطْمِسها ؛ ومنه الحديث : تَعافَو الله لَحْبَها أي لا تَطْمِسها ؛ عَبُورُ وَفِها بينكم ؛ أي جاورَ رُوا عنها ولا تَر فَعُوها إلى فإني متى علمتُها أَمُوال أَهلِ الذِّمة فقال العَفْو أي عُفِي لم عَال أَمُوال أَهلِ الذَّمة فقال العَفْو أي عُفِي لم عَال فيها من الصَّد قَمَة وعن العُشر في غَلَاتِهم . وعَفا أَثَر المُعلم عَالمَة عنها من الصَّد قَمَة وعن المُشر في غَلَاتِهم . وعَفا أَثَر المُ

نحَــَـُّلَ أَهلُها منها فبانُـوا ، على آثار من ذَهَبَ العَفاءُ

والعَفَاءُ ، بالفتح : النَّرابُ ؛ روى أبو هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا كان عندك قوت يومك فعلى الدنيا العَفَاءُ . قال أبو عبيد وغيره : العَفَاءُ التَراب ، وأنشد بيت زهير بذكر الدار ، وهذا كقولهم : عليه الدَّبارُ إذا دَعا

عليه أن أيد بير فلا يَوْجِع . وفي حديث صفوان ابن مُحْرِنِ : إذا دَخَلَتُ بَيْتِي فأكلَّتُ رغيفاً وشَرَبْتُ عليه ماء فعلى الدُّنيا العَفاءُ . والعَفاءُ : الدُّرُوس والهَلاكُ وذهاب الأَثرَ . وقال الليث : يقل في السّبّ بفيه العَفاءُ ، وعليه العَفاءُ ، والذّب يقال في السّبّ بفيه العَفاءُ ، وعليه العَفاءُ ، والذّب القواءُ ؛ وذلك أَن الذّب يعوي في إثر الظاعن إذا خلت الدار عليه ، وأما ما ورد في الحديث : إن المُنافِق إذا مرضَ ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسكوه فلم يدر لِم عقلكُوه ولا لِم آرسكوه ؛ أهل ابن الأثير : أعفي المربض بمنى عوفي . والعقورُ : قال ابن الأثير : أعفي المبلك من أحيا أرضُ الغفل لم تُوطئُ وليست بها آثار " . قال ابن السكيت : عقورُ البلاد ما لا أثر الأحد فيها بيملك . السكيت : عقورُ البلاد ما لا أثر الأحد فيها بيملك . من أحيا أرضًا ميتة فهي له : إنما ذلك في عقو البلاد من أحيا أرضًا ميتة فهي له : إنما ذلك في عقو البلاد التي لم تُملكُ ؛ وأنشد ابن السكيت :

قَبِيلَة "كَشِرَاكِ النَّعْلِ دَارِجَة" ، إِنْ يَهْسِطُنُوا العَفُو لَا يُوجَدُ لَهُم أَثْرُهُ قال ابن بري: الشَّعْر للأخطَل ؛ وقبله:

إِنَّ اللَّهَازِمَ لَا نَبْفَكُ تَابِعَهُ ۗ ، هُمُ الدُّنَابَى وشِرْبُ التَّابِيعِ الْكَدَرُ قال: والذي في شعره:

تَنْزُو النّعاجُ عليها وهي باركة ، تَحْكَي عَطَاءَ سُويدٍ من بني غُبَرا قبيلة "كشراكِ النّعْل دارِجة" ، إن يَهْبِطُنُوا عَفْوَ أَرْضٍ لا تَرَى أَوْرًا

قال الأزهري: والعنفا من البلاد، مقصور"، مثلُ العنفو الذي لا ملك لأحد فيه. وفي الحديث: أنه أقطع من أرض المدينة ما كان عَمَاً أي ما ليس لأحد فيه أثرً"، وهو من عَمَا الشيءُ إذا دَرَس أو ما

ليس لأحد فيه ميلك ، من عفا الشيء يَعْفُو إذا صَفا وخليص . وفي الحديث : ويَرْعُوْن عَفاهـا أي عَفْوَهَا .

والعَفْو والعِفْو والعُفُو والعَفا والعِفا ، بقصرهما : الجَعْش ، وفي التهذيب : وَلَدَ الحَمِار ؛ وأنشد ابن السكيت والمُفَضَّل لأبي الطَّمَحَان حَنْظَلَة بن شَرْقي :

بضَرْبٍ يُزيلُ الهامَ عن سَكِناتِه ، وطَعَنْ كَنَشْهاقِ العَفَا هَمَّ بالنَّهْقِ

والجمع أعفاء وعفاء وعفوة والعفاوة ، بكسر العين: الأتان بعينها؛ عن ابن الأعرابي. أبو زيد : يقال عفو وثلاثة عفوة مثل قرطة ، قال : وهو الجيعش والمنهو أبضاً ، وكذلك العبجلة والظنية جسع الظاب ، وهو السلف أ. أبو زيد : العفوة أفتاء الظاب ، وهو السلف أ. أبو زيد : العفوة أفتاء متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غير واو متحركة بعد حرف متحرك في آخر البناء غير واو عفوة ، قال : وهي لفة لقيس ، كرهوا أن يقولوا عفاة في موضع فعلة ، وهم يريدون الجماعة، فتكتب بو محدان الأسماء ، قال : ولو تكلف متكلف أن يبني من العفو اسماً مفرداً على بناء فعلة لقال بو عفاة . وفي حديث أبي ذر " ، وخي الله عنه : أنه توك أنتين وعفوا ؟ العفو ، بالكسر والضم والفتح : الجكوش ، قال ابن الأثير : والأنثى عنوة وعفوة . ومعافى : امم رجل ؛ عن ثعلب .

عقا: العَقْوةُ والعَقَاةُ : الساحـة ومـا حوْلَ الدارِ والمَحَلَّة ، وجبعُهما عِقاءٌ. وعَقْوَةُ الدار: ساحَتُها؟ يقال : نَزَل بعَقْوَته ، ويقال : ما بِعَقْوةٍ هـذه الدَّار مثل فلان ، وتقول : ما يَطُورُ أَحَد بعقوةَ هذا الأَسدِ ، ونَزَلَت الحَيلُ بعَقْوة العَدُوّ. وفي حديث

ابن عبر ، رضي الله عنهما : المؤمن الذي بأمن من أمن أمن أمسى بعقوته ؛ عقوة الدار حوث لما وقريباً منها . وعقا بعقو واعتقى : احتفر البئر فأنبط من جانبها . والاعتقاء : أن بأخذ الحافر في البئر بمنة ويسرة والرجل بحفر البئر فإذا لم يُحكنه أن ينسط الماء من قعرها والرجل بحفر البئر فإذا لم ينشط الماء من قعرها اعتقى يَمنت ويسرة . واعتقى في كلامه : استوفاه ولم يقصد ، وكذلك الأخذ في شعب الكلام ، ويشتن الإنسان الكلام فيعتقي فيه ، والعافي كذلك ، قال : وقلتما يقولون عقا يعقو ؛

ولقد كربت ُ بالاعتقا ووالاغتقام ِ، فنِلنت نُنُعِماً

وقال رؤبة :

بشَيْظَمِي" يفهم التَّفْهيا ، ويَعْتَقَي بالعُقَم التَّعْقِيا وقال غيره : معنى قوله :

ويَغْنَقي بالعُقَمِ التَّعْقيا

معنى يعتقي أي يحبس' ويمنع بالعُقَم التَّعْقِمَ أي بالشرِّ الشرِّ الشرِّ . قال الأَزهري: أما الاعتقام في الحَفْر فقد فسرناه في موضعه من عَقَم ، وأما الاعتقاء في الحفر بمعنى الاعتقام فما سمعتُه لغير الليث ؟ قال ابن بري البيت :

بشُطَسِي يفهم التَّفْهِيا

قال : ويَمْتَقِي يَرُدُ أَي يردُ أَمر من عَــلا عليــه ، قال : وقيل التعقيمُ هنا القَهْرُ .

ويقال: عَقَّ الرَجْلُ بِسَهْمِهِ إِذَا رَمَى بِهِ فِي السَّمَّةِ فَارْتَفَعَ ، وَيُسَمَّى ذَلَكُ السَّهُمُ الْعَقَيْقَةَ . وَقَالَ أَبُو عبيدة: عَقَّى الرامي بسهمِهِ فجعله من عَقَّقَ. وعَقَّى

بالسهم: رَمَى به في الهواء فارتفع ، لغة في عَقَّه ؛ قال المُنتَنخِل الهذلي :

عَقُوْ السَّهُمْ فَلَمْ يَشْغُوْ بِهِ أَحَدَّ ، . ثم اسْتَفَاؤُوا وقالوا : حَبَّذَا الوَضَحُ

يقول: رَمَوْ السِهمِ نحو الهواء إشْعَاراً أَنَهُم قَـد قَسِلُوا الدَّية ورَضُوا بِها عِوضاً عن الدَّم، والوَضَحُ اللَّبَن أَي قالوا حَبَّذا الإبل التي نأخذُ ها بدَلاً من دَم قَتَيِلنا فنشرَب أَلْبَانَها ، وقد تَقدَّم ذلك .

وعَقَا العَلَمُ ، وهو البَنْبَدُ : عَلا في الهواء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> وهُوَ، إِذَا الحَرَّبُ عَقَا نُعَقَابُهُ ، كُرُّهُ اللَّقَاءِ تَلْنَظِي حِرَابُهُ ْ

ذكر الحرّب على معنى القتال ، ويروى : عَفَا عُقَابُ اللّهِ أَي كَثُر . وعَقَى الطّائِر ُ إِذَا ارْتَفَع فِي عُقَابُ الْمُوانِ . وعَقَتْ ، وكذلك طَيّرانه . وعَقَتْ العُقَاب : ارْتَفَعَت ، وكذلك النّسُمْ . والمُعَقِّي : الحائِم على الشيء المرْتَفِع عُلَا المُعَقِّي الحَائِم ، على الشيء المُعقي الحائِم ، المُستدير من العقبان بالشيء . وعقت الدّلو في المُستدير ، وأنشد في إذا ارْتَفَعت في المِيشر وهي تَستَدير ، وأنشد في وفقد دلو :

لا دَلُو َ إِلا مِثْلُ دَلُو أَهْبَانُ ، والسِعَة الفَرْغ أَدِيَانِ اثنانُ ، ما تَبَقَى من عَكَاظِ الرَّكْبَانُ ، إذا الكُفاةُ أضطحعُوا للأَدْقَانُ اعْقَتْ كَا عَقَتْ دَلُوفُ العِقْبَانُ ، عَقَتْ كَا عَقَتْ كَالُوفُ العِقْبَانُ ، عَجُلانُ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كما تَر ْتَفِع ُ العُقَابُ في السماء ، قال: وأُصله عَقَّقَت ۗ ، فلمَّا توالَت ثلاث ُ قافَات ٍ فَلْبِت إحداهن ً ياء ً ؛ كما قال العجاج :

تَقَضّيَ البازي إذا البازي كَسَر ْ

ومثله قولهم: النظئني من الظنّن والتّلَعَي من اللّهاعة ، قال: وأصل تَعقينة الدّلنو من العّق وهو الشّق ؛ أنشد أبو عمرو لعَطاءِ الأسدّي:

وعَقَّتُ دَلْوُهُ حَيْنَ اسْنَقَلَتْتَ بما فيها ، كَتَعْقِيَة ِ العُقَابِ

واعْتَنَقَى الشيءَ وعَقَاه : اجْنَبَسَه ، مقلوب عن اعْتَاقَه ؛ ومنه قول الراعي :

صَبّاً تَعْنَفَيها تارَةٌ وتُقيمُها

وقال بعضهم : معنى تَعْتَقَهَا تُمْضِيها ، وقال الأصعي : تَحْتَ سُها . والاعْتِقاء : الاحْتِباسُ ، وهو قَلْبُ الاعْتِياق ؛ قال ابن بري : ومنه قول مزاحم :

صباً ومشمالاً نَيْرَجاً يَعْنَقَيِهما أحايين نَوْبات الجَنَوْبِ الزَّفَاذِف

وقال ابن الرقاع :

ودُونَ دَلِكَ غُولُ يَعْتَقِي الأَجَلا وقالوا : عاق على وَهُم عَقَوْتُه . الجوهري : عَقَاه يَعْقُوه إذا عَاقَهُ ، عَلَى القَلْب ، وعاقبَني وعاقاني وعَقَاني بَعْسَى واحدٍ ؛ وأنشد أبو عبيد لذي الحِرَق الطُهْوَي :

> أَلَمْ تَعْجَبُ لذِنْبِ باتَ يَسْرِي ليُسُؤْذِنَ صاحبًا لهُ باللَّصَاقِ حَسِبْتَ بُغَامَ واحلِتَي عَناقًا ، وما هِيَ ، وينبَ غَيْرِكَ ! بالعَناقِ

أراد بقوله عاق عائيق فقلَسَبه ، وقيل : هو على توهم عَقَوْتُه . قال الأَزْهري : بجوز عاقمَني عنْك عائيق وعقاني عنك عائيق وعقاني عنك عاق بمعنت واحد على القلئب ؟ وهذا الشعر استشهد الجوهري بقوله :

ولو أني رمينك من قريب

وقال في إيواده: ولو أني رميتك من بَعيدٍ، لعاقـَك. قال ابن بري وصواب إنشاده :

> ولو أني رَمَيْتُكُ من قَريبٍ ، لعاقبَك عن 'دعاء الذَّائب عاقِ

كما أوردناه . وعَقَا يَعْقُو وَيَعْقِي إِذَا كُرِهِ شَيْئًا . والعاقى : الكارهُ للشيء .

والعِقْيُ ، بالكسر: أول ما يَغُرُ ، من بَطْن الصّي يَخْرَ وُه حين يولد إذا أَحْدَث أُول ما يُعْد ث ، بَقَال في قال الجوهري: وبعد ذلك ما دام صغيراً. يقال في المثل: أَحْرَص من كلب على عِقْي صَبي ، وهو الرّدَح من السَّخْلة والمُهُو . قال ابن شبيل: الحُولاء مضمنة لما يَغُر م من جَوف الولد وهو فيها ، وهو أعقاؤه ، والواحد عقي " وهو شيء فيها ، وهو أعقاؤه ، والواحد عقي " وهو شيء فيم ، وقد عقى يعقي يعني الحوار إذا وأصفر أمنه ، فها خرج من دُبره عقي "حتى يأكل الشَّجَر . وفي حديث ابن عباس وسئل عن امر أَق الرضعة عرامت صَبياً رضعة فقال : إذا عقى حرامت أرضعت صَبياً رضعة فقال : إذا عقى حرامت

عليه المرأة وما ولكدَّت ، العقي : ما لَمِخْرُج من بَطْنُ الصَّيِّ حِينَ يُولَكُ أَسُودٌ لَـزَجٌ كَالْغِرَاءُ قَبْلَ أَن يَطْعُمُ ، وإنا شرطَ العَقْيَ ليُعْلَمُ أَنَّ اللَّبَن قد صارَ في جَوْفه ولأنه لا يَعْقَى من ذلك اللَّانِ حَتَى يصير في جوفه ؛ قال ابن سيده : وهو كذلك مـن المنهُر وَالْجَيَّعُش والفَّصِيل والجَّدِّي، والجمع أعْقاءً، وقد عَقَى المَوْلُودُ يَعْقَى من الإنس والدوابُّ عَقْياً ، فإذا رَضَع فما بعد ذلك فهـو الطُّوُّفُ . وعَقَّاه : سَقَاهُ دواءً يُسْقِط عِقْيَه . يقال : هـل عَقَّيْتُم صبيَّكُم أي سقيتُموه عَسَلًا ليَسْقُط عقيه. والعقيَّانُ : ذهبُ ينبُتُ نَباتاً وليس بما يُستَذابُ ويُحصُّلُ من الحجارة، وقيل : هو الذَّهبُ الحالصُ. وفي حديث عـلي" : لو أراد الله أن يَفْلُنَحَ عليهم مُعادن العقبيان ؛ قيل : هو الذُّهُب الحالص ، وقيل : هو ما يننُتُ منه نَباتاً ، والألف والنون زائدتان .

وأُعَنَى الشيءُ يُعَنِي إِعْقَاء : صار مُرااً ، وقيل : الشندَات مراراته . ويقال في منسل : لا تكنن مرااً فتعني ولا حلسوا فتنو درد ، ويقال : فنعني فين رواه فتعني على تفعيل فيمناه فتشند مرارتك ، ومن رواه فتعني فيمناه فتشند مرارتك ، ومن رواه فتعني فيمناه فتشنك لرارتك ، وأغفيت الشيء إذا أزائته من فيك ليمرارته ، كما تقول : أشكيت الرجل إذا أزائته عما يشكو . وفي النوادر : يقال ما أدري مين أين عقيب ولا من أين فليبت ، ولا من أين فليبت ، ولا من أين أين فليبت ، من أين أين أتيت ولا من أين أين اغتيال عنى واحد . قال الأزهري : وجه الكلام اغتلت .

وبَنُو العِقْي ِ: قبيلة " وهمُ العُقاة '.

عكا: العُكُونَة: أصلُ اللّسانِ ، والأكثر العَكَدَة. والعَكُونَة: أصلُ الذّائب ، بفتح العبن ، حيثُ عربي من الشّعر من مَغْرِز الذّائب ، وقبل فيه لفتان : عَكْدُوة ، وعُكْدُوة ، وجمعها مُحكّى وعِكاة ؛ قال الشاعر :

#### َ هَلَكُنْ َ ، إِنْ شَرِ بِنْ َ فِي إِكْبَابِهَا ، حَنَّى تُوُلِّبِكَ مُحكَى أَذْ نَابِهَا

قال ابن الأعرابي: وإذا تعطَّف دَنَبُه عند العَكُوة وتعقَد قبل بَعِيرِ أَعْكَى. وبقال: يرد و و ن معكو و قال الأزهري: ولو استُعْبِل الفعل في هذا لقبِل عَكِي يَعْكَى فهو أَعْكَى ، قال : ولم أَسْمَعُ ذلك . وعكا الذّ نَب عَكُوا: عطفه إلى العُكُوة وعقده . وعكو أن دَنَب الدابة ، وعكى الضّب بذَنبِه : لواه ، والضّب يعكو بذنب يلويه ويتعقده هنالك . والأعكى : الشديد العكوة . ويتعقده هنالك . والأعكى : الشديد العكوة . وها في المنود ولا فعل له ولا يكون صفة المذكر ، وقبل : الشاة الي البيض مؤخرها واسود سائرها أسود وعكوة : بيضاء الذي المذكر ، وقبل : الشاة الذي البيض مؤخرها واسود سائرها . والعكوة :

الواهب المائة المعنكاء وَيَنْهَا السَّعَدِانُ يُوضِع في أوْبارِها اللَّبَدِا

الحُبْجِزَة الفَلِيظة . وعَكَا بإزاره عَكُواً : أَعْظُم

حُدْزَتَه وغَلَّظها . وعَكَن الناقة ُ والإبل تَعْكُو

عَكُواً : غَلَـُظَـَت وسَمنَت من الوبيع واشتَدَّت

من السَّمَن . وإبل معكاة : غَليظة سَمِينة مُتلثة ،

وقيل : هي التي تَكْثُرُ فيكونُ رأس ذا عند ُعكُوة

ذا ؟ قال النابغة :

ابن السكيت : المِعْكَاءُ ، على مِفْعَالَ ٍ ، الإبلُ المَجْتَبِعَة ، يقال : مَاثَةً مِعْكَاءُ ، ويُوضِحُ : يُبِيَّنُ المُجْتَبِعَة ، يقال : مَاثَةً مِعْكَاءُ ، ويُوضِحُ : يُبِيَّنُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَا عَنْ اللّهِ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَالِمُ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَاع

في أو بارها إذا رُعِيَ فقال المائة المعنكاة أي هِي الفيلاظ الشداد ، لا يثننى ولا يجمع ؛ قال أوس : الواهِب المائة المعكاة يَشْفَعُهَا ، . يَومَ الفِضالِ ، بأَخْرَى، غير مجهُود

والعاكي: الشاد ، وقد عَكا إذا شد ، ومنه عَكُو ُ الذَّنَبِ وهو سَده ، والعُكُو َ ؛ الوَسَط لغِلَظِه. والعاكي: العَزّال الذي يبيع العُكى ، جمع عَكُوة ، وهي العَزّال الذي يَغِرُج من المغزّل قبل أن يُكبّب على الدُجاجة ، وهي الكُبّة . ويقال : عَكا بإزارِه يَعْكُو عُكِيّاً أَعْسَلَظَ مَعْقِدَه ، وقيل : إذا شد ، قالِصاً عن بَطنيه لثلاً مَعْقِدَه ، وقيل : إذا شد ، قالِصاً عن بَطنيه لثلاً يَسْتَر ْخِي َ لِضِخَم بطنيه ؟ قال ابن مقبل :

'شمُّ كَامِيصُ لا يَعْكُونَ بِالْأَزْرِ

يقول: ليسوا بعظام البطون فيرفعوا مآزِرَهُم عن البطون ولكنهم لطاف البطون. وقال الفراء: هو عكوان من الشَّحْم ، وامرأة مُعكَلِّة ". ويقال: عكوان في الحديد والوئاق عَكُوا إذا شَدَدْتَه ؟ قال أُميَّة يذكر مُملُك سليان:

أَيُّما شَاطِنِ عَصَاهُ عَكَاهُ ، ثم ُيلنقى في السَّجْنِ والأَغْلالِ

والأعكى : الغليظ الجنبين ؛ عن ثعلب ، فأمّا قول البنة الحُس عن شاور أبوها أصحابه في شراء فحل : الشمر و سلنجم الله علين أسحيح الحداين غائر العينين أرفيح الحداين غائر عصي عَشَم وإن أطبيع اجر نشم ؛ فقد يكون الغليظ المكوو التي هي أصل الذائب ، ويكون الغليظ الجنبين والعظيم الوسط ، والأحز م والأرقب والأكوم كل مذكور في موضعه . والعكوة والله كنوم م يُفتل فتلكن والعكوم ، عقب يُشتَق م يُفتل فتلكن والعكرة في مناه في العناين والعكرة في عقب يشتق ثم يُفتل فتلكن والعكرة في العكرة العكرة في مناه كنوم في العكرة في العك

كما 'يفتتل' الميخراق' .

وعكاه عكوا : شده . وعكلى على سيفه ور محه : شد عليهما علياء وطباً . وعكا بخر ثه إذا خرج بعضه وبقي بعض . وعكلى : مات . قال الأزهري : يقال للرجل إذا مات عكلى وقرض الراباط . والعاكي : المئت . وعكلى الدخان : تصعد في الساء ؛ عن أبي حنيفة . وذكر في ترجمة كعي : الأعكاء العثقد . وعكل بالمكان : أقام . وعكت المرأة شعر ها إذا لم تر سله ، وربا قالوا : عكا فلان على قومه أي عطف ، مثل قولهم عك على قومه .

الفراء : العَكِيُّ من اللَّبن المَحْضُ . والعَكِيُّ من أَلْبَان المَحْضُ . والعَكِيُّ من أَلْبَان الضَّأْن : ما حُلِب بعضُه على بعض ، وقال شمر : العَكِيُّ الحَاثِر ؛ وأنشد للراجز :

قال شير: النّي من اللّبَن ساعَة 'مُحِلْب ، والعَكِي وَطُب اللّبَن . والعَكِي وَطُب اللّبَن . علا : عُلْو كُل شيء وعِلْوه وعَلُوه وعُلاو تُهُ وعالِيه

وعاليتُه : أَرْفَعُه ، يَتَعَدَّى إليه الفعلُ بَحَرْف وبغير حَرْف كقولك قَعَدَّتُ عُلْوه و في عُلْوه . قال ابن السكيت : سِفلُ الدار وعِلْوُها وسُفْلُها وعُلُوهُ ا ، وعلا الشيءُ عُلُواً فهو عَلَيْ ، وعَلِيَ وتَعَلَّى ؟ وقال بعض الرَّحَان :

وإن تَقُل : يا لَيْنَهُ اسْتَبِلاً

مِن مَرَضٍ أَخْرَضَهُ وبَلاً ، تَقُلُ لأَنْفَيْهُ ولا تَعَلَّى

وفي حديث ابن عباس : فإذا هو يَتَعَلَّى عنتَي أي يَتَكَلَّى عنتَي أي يَتَكَلَّى عنتَي أي يَتَكَرَّ فَعَ علي ". وعَلاه عُلُنُو "ا واسْتَعَلاه واعْلَى له ؛ قال : وعَلا به وأعْلاه وعالمي به ؛ قال : كالثقل إذ عالمي به المُعلَّى

ويقال : عَلَا فَلانُ الْجَبَلَ إِذَا رَقِيهَ يَعْلُمُوهُ عُلُواً، وعَلا فَلانَ فَلاناً إِذَا قَهَرَهُ . وَالْعَسَلِيُّ : الرَّفَيعُ . وتَعَالَى : تَرَفَّع ؛ وقول أَبِي ذَوْيِب :

> عَلَوْنَاهُمُ اللَّشْرَ فِي ۗ ، وعُر ۗ يَتَ ۗ نِصَالُ السُّيوفِ تَعْنَلِي اللَّمَاثِلِ

تَعْنَكِي : تَعْنَصِد ، وعد"اه بالباء لأنه في معنى تَذَهَب بهم . وأُخذَه من عَل ْ ومن عَل ْ ؛ قال سببویه : حر"كوه كما حر"كوه كما حر"كوه كما حر"كوا أو"ل ْ حين قالوا ابْدا بهذا أو"ل ْ ، وقالوا : من علا وعَلْو ْ ، ومن عال ومُعال ٍ ؛ قال أعشى باهلة :

إنتي أَنتَنْني لِسان لا أَمَر ُ بَهَا ، وَ السَخَرُ ُ مِنْ عَلَمُو ُ لِا عَجَبُ منها ، ولا سَخَرُ ُ

ويُرُوَى: من عَلَّوِ وعَلَّوَ أَي أَتَانِي خَبِرُ من أَعْلَى ؟ وأنشد يعقوب لدُ كَيْن بن ِ رجاءٍ في أتبتُه من عال ٍ:

> يُسْجِيهِ ، مِن مثل حَمام الأغلال ، و و قَعْ بَد عَجْلى و رجْل شِملال ، ظماًى النَّسَامِين تَحْتُ و رَبًّا مِن عال يعني فرساً ؛ وقال ذو الرمة في مِن مُعال : فرَّجَ عنه حَلَقَ الأعْلال جَذْب العُرى وجِر به الجِبال ، و تَغَضَان الرَّحْل مِن مُعال

وأما قول أوس :

فَمَلَــُكُ بِاللَّبِطِ الذِي نحت فِشْرِها ؛ كَفِرْ قِيءَ بَيْضٍ كَنَّه القَيْضُ مِنْ عَلْـُو

فإن الواو زائــدة ، وهي لإطلاق القافية ولا يجوز ُ مثلُه في الكلام . وقال الفراء في قوله تعالى : عاليَّهُم ثباب سُنْدُس خُضْر ﴿ وَى عَالِيهُم بِفْسَحِ اليَّاءُ ﴾ وعاليهم بسكونها ، قال : فمَن فتَحها جَعَلها كالصفة فوقَهُم ، قال: والعرب تقول قَـُو مُكُ داخِلَ الدارِ ، فيَنْصبون دَاخلَ لأنه محَلُ ، فعالبِهُم من ذلك ، وقال الزجاج : لا نعرف عالِيَ في الظروف ، قال : ولعلَّ الفراء سمع بِعالي في الظروف ، قال : ولو كان ظرفاً لم يَجُز السكان الياء ، ولكنه نَصَبه على الحال من شئين : أحدُهما من الهاء والميم في قوله تعالى : يَطُوفُ عليهم ، ثم قال: عاليهُم ثياب سندس ؛ أي في حال تُعلُّو ً الثياب إياهم ، قال : ويجوز أن يكون حالاً من الولندان ، قال : والنصب في هذا بَيِّن ، قال : ومن قرأ عالِيهِم فرفُّعُهُ بالابتداء والحبر ثياب سندس ، قال : وقد قرى، عاليَّتَهُمْ ، بالنصب ، وعاليَتُهُم ، بالرَّفع ، والقراءة بهما لا تجوز لحـلافهما المصعف ، وقرىء : عَلَيْهِم ثبابُ سندس ، وتفسير نصب عاليتَنهُم ورفعها كتفسير عالسَهُم وعاليهم . والمُستَعَلَى من الحروف سبعة وهي : الحـاءُ والغين الحروف فمنخفض ، ومعنى الاستعمالاء أن تَتَصَعَّد في الحَنَكُ الأُعلى ، فأربعة " منها مع استعلامًا إطنباق"، وأما الحام والغين والقاف فلا إطباق مع استعلائها . والعَلاةُ : الرِّفْعَةُ . والعلاةُ : اسم سُمِّي َ بِذَلِّكُ ، وهو معرفة بالوضع دون اللام ، وإنمـا أُقرِّت اللامُ بعد النَّقُلِّ وكونه علماً مراعاة ً لمذهب الوصف فيها قبلَ النَّقَلُ ، ويدلُّ على تَعَرُّفه بالوضع قولُهُم أبو

أراد فَرَّج عن جَنِين الناقة حَلَقَ الأَعْلالِ ، يعني حَلَق الأَعْلالِ ، يعني حَلَق الرحيم ، سَيرُنا ، وقيل : رَمَّى به مَن عَلَ ِ الجَبَل أَي مَن فَوقِه ؛ وقول العجلي :

> ما هو إلا المَوْتُ يَغْلِي غَالِيهُ مُخْتَلِطاً سافِلُهُ بعالِيهُ ، لا بُد يوماً أَنتَنِي مُلاقِبِه

وقولهم : جنت من عَل أي من أعلى كذا . قال ابن السكيت : يقال أتَينته مِن عَل ، بضم اللام ، وأتيته من عَل ، بضم اللام وأتيته من علي بياه ساكنة ، وأتيته من علو ، بسكون اللام وضم الواو ، ومن عَلو ومن علو . قال الجوهري : ويقال أنبته من عل الدار ، بكسر اللام، أي من عال ، قال الرؤ القيس :

مِكَرَّ مِفَرَّ مُقْسِلِ مُدْ بِيرِ مِعاً ، كجلمود صغر حطه السَّيلُ منعَلِ وأتيتُه من عَلا ؛ قال أبو النجم :

باتَت تَنُوشُ الحَوْضَ نَوْشاً مِن عَلا ، نَوْشاً به تَقَطَعُ أَجُوازَ الفَلا وأَتَيْتُهُ مِن عَلُ ، بضم اللام ِ ؛ أَنشد يعقوب لعَد ِيَّ ابن زيد :

> في كِناسِ ظاهِرٍ يَسْتُرُهُ، من عَلُ الشَّقَانَ، هدَّابُ الفَنَنَ

عمرو بنُ العَلاء ، فطَّر حُهُم التنوينَ من عَمْرو إنَّا هــو لأن ابنــاً مضاف إلى العَلــَم ، فجرَى تجرَّى قولك أبو عمر و بن ُ بكر ، ولو كان العَلاء مُعَرَّفاً باللام لوجب ثبوت التنوين كما تُثنّبته مـع ما تعرُّف باللام ، نحو جاءني أبو عمر ٍو ابن الغُلام ِ وأبو زيد ٍ ابن ُ الرجل ، وقد ذهب عَلاءً وعَلَـُوا . ُ

وعَلا النهارُ واعْتَلَى واسْتَعَلَّى : ارْتَفَعَ . والعُلنُوهُ: العَظَمة والتَّعِبُّر . وقدال الحسن البصرى ومسلم البَطين في قوله تعالى : تلنُّكَ الدارُ الآخرةُ تَخِعَلهاً للذين لا يويدون عُلُمُواً في الأرض ولا فَساداً ؟ قال: العُلمُوا التَكبُّر في الأرض ، وقـال الحسن : الفَسادُ المُعاصي ، وقال مسلم : الفَسادُ أَخَذَ المال بغير حق ، وقال تعالى : إن فِرْعُونَ عَلا فِي الأَرْضِ ؛ جاء في التفسير أن معناه طَغَى في الأرض . يقال : عَلا فلانْ في الأرض إذا اسْتَكْبُرَ وطَعْنَى . وقدوله تعالى : ولَتَغَلُّنَّ عُلُوًّا كَسِيراً ؛ معناه لَتَسْغُننَّ ولَتَنَهَعُظَّمُن مَ وبقال لكل مُنتَعَبِّر : قـدعَلا وتَعَظُّمَ . واللهُ عز وجل هو العَــليُّ المُتَعَالي العالي الأَعْلَى 'ذُو العُسلا والعَسلاء والمَعالِي ، تَعالى عَمَّا يقول الظالمون 'علمُو"ًا كبيراً ، وهو الأعْسلي سبحانه بمعنى العالي ، وتفسير تَعالَى جـلَّ ونَبَا عن كلُّ ثناءٍ فهو أعظم وأجل وأعْلى مما يُثنى عليـه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ قال الأزهري : وتفسير هــذه الصفات لله سبحانه يَقْرُب بعضُها من بعض ، فالعكلي الصفات الشريف فَعيل من عَلا يَعْلُمُو ، وهو بمعنى العالِي ، وهو الذي ليس فوقه شيء . ويقال : هو الذي عَلا الحلقَ فَقَهَرهم بقدرته . وأما المُتَعالَى : فهو الذي جَـل ً عن إفسُكِ المُفتَرين وتَنَز ً عن وَساوس المتحيِّرين ، وقب يكون المُنتَعالي بمعنى العبالي . والأعْلى : هو الله الذي هو أعْلى من كل عال واسمه

الأعلى أي صفته أعْلَى الصفات ، والعَلاءُ : الشرف ، وذو العُلا : صاحب الصفات العُـلا ، والعُلا : جمع العُلْمَيْا أي جمع الصفة العُلْمِيا والكلمة العلمُها ، ويكون العُلَى جمع الاسم الأعْلى ، وصفة الله العُلْمَيا شهادة \* أن لا إله إلا الله ، فهذه أعلى الصفات ، ولا يوصف لها غير الله وحده لا شريك له، ولم يزل الله عَليًّا عالميًّا متعالياً ، تعالى اللهُ عن إلحاد المُـلـُـّحدين ، وهو العَـليُّ العظم . وعَلا في الجِــَل والمــَكان وعــلي الدابَّة وكلِّ شيء وعَلاهُ عُلْمُواً واسْتَعَلاه واعْتلاه مثلبُه ، وتَعلَّى أي عَلا في مُهْلة . وعَلِي َ ، بالكسر ، في المَكارِم والرِّفْعة والشَّرَف يَعْلَمَ عَلاءً ، ويقال أَيضاً : عَلا، بالفتح ، يَعْلَى ؛ قال رؤبة فَجَمَع بين اللغتين : لَمَّا عَلا كَعْبُكُ لِي عَلَيْتُ ۗ ا

دَفْعك دَأْداني وقد جَويتُ ا

قال ابن سنده : كذا أنشده يعقوب وأبو عسد : عَلا كَعْبُكُ لِي ؟ ووجهه عندي عَــلا كَعْبُكُ بِي أَي أَعْلاني ، لان الهمزة والباء يَشَعاقبان ، وحكى اللحماني عَلا في هذا المُعنى .

ويقال : فلان تَعْلُو عنه العَينُ بمعنى تَنْبُوا عنه العَينَ، وإذا نَبَا الشيءُ عن الشيء ولم يَلنْصَقُ به فقد عَلا عنه. و في الحديث: تَعْلُو عنه ُ العين أَهِي تَنْبُو عِنه ولا تَلَـُّصُقَ به ؛ ومنه حــدبث النجاشي : وكانوا بهــم أعْلَى عَيْناً أي أَبْصَرَ بهم وأعْلَم مجالِهِم . وفي حديث فيلة : لا يزال كعبنك عالياً أي لا تزالين شريفة مرتفعة على من يعاديك . و في حديث حمنة َ بنت جَعْش ِ : كانت تَجْلُسُ فِي المر كُن ثم تَخْرُبُ وهي عالية الدُّم أي يَعْلُنُو دَمُهَا الماء . واعْلُ على الوسادة أي اقْعُد عليها، وأعْل عنها أي انْـزْ لُ عنها؛ أنشد أبو بكر الإيادي" لامر أة من العرب عُنتْنَ عَنْهَا زوجُها: ١ قوله « دأداني وقد جويت » هكذا في الاصل . السُّفْلي المانعة .

والمَعْلاة : كَسُبُ الشَّرَف ؛ قال الأزهري : المَعْلاة مَكْسَبُ الشَّرَف ، وجمعها المَعالي . قال ابن بري : ويقال في واحدة المَعالي مَعْلُو ة . ورَجُلُ علي أي شريف ، وجمعه علية لا . يقال : فلان مِنْ عليه الناسأي من أشرافهم وجلسهم لا من سفلتهم، عليه الناسأي من أشرافهم وجلسهم لا من سفلتهم، ومثله صي وصِبْية ، وهو جمع رجُل علي أي ومثله صي وصِبْية ، وهو جمع رجُل علي أي شريف رفع . وفلان من علية قو مه وعليهم وعليهم أي في الشَّرَف والكَثرة . قال ابن بري: ويقال رجل علي أي صُلْبُ ، قال الشاعر :

وكلّ عَلِيٍّ فَـُصُّ أَسْفَــلُ كَذَيْلِهِ ، فشَــَرَ عَنْ ساقٍ وأوْظفِهَ عُجْرِ

ويقال: فَرَسُ عَلِيٌّ.

والعلليّة والعلليّة مبيعاً : الغرّفة على بناء حرّية ، قال : وهي في التصريف فعُولة من والجمع العكليُ ؟ قال الجوهري : هي فعيلة مثل مرّيقة ، وأصله عليّوة ، فأبد لن الواو ياء وأدغت لأن هذه الواو إذا سكن ما قبلها صحّت ، كما يُنسب إلى الدّاثو دلوي ، قال : وبعضهم يقول هي العليّة ، بالكسر، على فيعيّلة ، وبعضهم يَجْعَلُها من المُضاعف ، قال : ولبس في الكلام فعيّلة . وقال الأصعي : قال العباج : العليّة ، قال العجاج : العليّة ، قال العجاج :

وقال أبو حاتم ؛ العكاليُّ من البيوت واحدنها عِلسَّة ، قال : ووزن عِلسَّة فعيلة ، العين شديدة . قال الأزهري : وعَلَسَّة أَكثر من 'علسَّة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : فار تقى 'علسَّة ، هو من ذلك، من قوله « من علية قومه النه » هو بننديد اللام واليا، في الاصل

فَقَدْ ثُكَ مِنْ بَعْلٍ ، عَلامَ تَدْ كُنِي بصَدْرِكَ ؟ لا تُغنَّى فَتَبِلًا ولا تُعْلَى !

أي لا تَنْزِل وأنت عاجز عن الإيلاج. وعال عني وأعْل عني وأعْل عَني : تَنَسَح . وعال عنا أي اطللب عاجب عند عيوا فإنا أنحن لا تقدر لك عليها ، كأنك تقول تنتع عنا إلى من سوانا . وفي حديث ابن مسعود : فلما وضعت وجلي على مُدَمَّر أبي تجهل قال أعْل عنه قوم بقلون الياء في الوقف جيماً . عني ، وأراد بعنه عني ، وهي لغة قوم بقلون الياء في الوقف جيماً . وعال علي أي احميل ؛ وقول أمية بن أبي الصلت:

سَلَعٌ مَّا ، ومِثْلُهُ عُشَرٌ مَّا عائِلٌ مُعالِبَ البَيْقُورا عائِلٌ مَّا ، وعالتَتِ البَيْقُورا

أَى أَنَّ السُّنَّةِ الجَدُّبةِ أَثْقَلَتِ البَقَرِ عِا تُحمَّلَتْ من السَّلَـع والعُشَّـر . ورجل عالي الكَعْنَبِ :شريفٌ ثابت الشرَف عالى الذُّكُسُ . وفي حـديث أحـد : قال أبو سفيان لماً انْهُزَم المسلمون وظَهُرُوا عليهم : اعْلُ هُمَلُ ، فقال عُمَر ، رضي الله عنه ؛ اللهُ أَعْلَى وَأَجِلُ ، فقال لعُمَر : أَنْعَمَتُ ، فَعال عنها ؛ كان الرجل من قريش إذا أراد ابتيداء أمر عمد لملى سَهْمَيْن فَكَتَب على أحدِهما نَعَمُ ، وعلى الآخر لا ، ثم يتَقَدُّم إلى الصُّنَّم ويُجِيسُلُ سِهامَه ، فإن تخرج سَهْمُ نَعَمُ أَقَسُدَم ، وإن خَرَج سَهُم لا امْتَنَع ، وكان أبو سفيان لنَمَّا أراد الحُرُوجَ إلى أحد اسْتَفْتَى هُبُـلَ فَخَرَجُ له سَهُمُ الإِنْعَامِ ، فذلك قوله لعُمْمَر ، وضي الله عنه : أَنْعَمَمَتْ فَعَالَ ِ أي تَجافَ عَنْهَا وَلَا تَذْ كُرْهَا بِسُوءٍ، بِعَنِي آلْهَنَّهُم. وفي حديث : البَّدُ العُلْيًا خَيْرٌ مِن البَّدِ السُّفْلي ، العُلْمُيا المَتَعَفَّقة والسُّفْلَى السائلة ؛ روي ذلك عن ابن عبر ، رضى الله عنهما ، ورُو يَ عنه أَنها المُنفقة ، وقيل : العُلْمُيا المُعْطيَة والسُّفلِي الآخِذَة ، وقيل :

بضم العين وكسرها .

وعَلا به وأعُلاهُ وعَلاَّه : تَجْعَلُهُ عَالِيًّا .

والعالية: أعْلَى القَنَاةِ ، وأَسْفَلُهُا السَّافِلَةُ ، وجمعها العَوالي ، وقيل : العالية القَنَاة المُستقيمة ، وقيل : هو النصفُ الذي يَلِي السَّنَانَ ، وقيل : عالية الرَّمْح وأَسُهُ ؛ وبه فَسَّرَ السُّكَر يُ قول أَبِي 'ذَوْيْب :

أَفَتَبًا الكُشُوحِ أَبْيَضَانِ كِلاهما ، كعالِية الحَطّيّ واري الأزانِدِ

أي كلُّ واحد منهما كرأس الرُّمْح في مُضيِّك . وفي حديث ابن عمر : أُخذت بعالية 'رُمْح ، قال : وهي ما يَلِي السُّنَانَ مِن القَنَاةِ . وعُوالِي الرماحِ : أُسنَّتُهَا ، واحدتُها عالية " ؛ ومنه قول الخَنْساء حين خَطَبَهَا 'درَيْد' بن الصَّبَّة : أَتَرَو ْنَنِي تاركة ۗ بَنِي عَمَّى كَأَنْهِم عَوالِي الرِّماحِ ومُرْ تَنَتَّةٌ تَشْخَ بِنِي 'حِشْمِ؟ تشبهتهم بعوالي الرماح لطراءة تشاهم وبريق سَحْنَاتُهُم وحُسْن وجوههم ، وقبل : عالمة الرُّمْح ما كَخُلُ فِي السُّنَانِ إِلَى تُلُنُّهُ ، والعالسة : ما فوق أرض نَجْد إلى أرض تهامَة َ وإلى ما وراء مكة، وهي الحجاز وما والاها ، وفي الحديث ذكر العالمة والعَوالي في غير موضع من الحديث ، وهي أماكن ُ بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أَمْيَالَ ِ، وأَبِعَدُهُا مِنْ جِهَةً نَجْدِ ثَانِيةً ، والنسب إليها عاليُّ على القياس ، وعُلْمُو يُ نادر على غير قياس؛ وأنشد ثعلب :

> أَأَنْ هَبِ عُلْوِي يُعَلِّلُ فِنْيَةً ، بنخلة وَهُناً ، فاض منك المَدامعُ

وفي حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما : وجاء أعرابي " عُلُـُوي " جافٍ . وعـالوا : أنَو العالِيـَــة . فـال الأَزهري : عالية الحجاز أعلاها بلداً وأشرفها موضعاً،

وهي بلاد واسعة ، وإذا نَسَبُوا إليها قبل عُلُوي ،.
والأنثى عُلُوية . ويقال : عالى الرجل وأعلى إذا
أتى عالية الحجاز ونَجد ؛ قال بشر بن أبي خازم :
مُعاليَـة لا هَمَّ إلا مُحَجَّرٌ ،
وحَرَّة لَيَلَى السَّهُلُ منها فَلُوبُها

وِحَرَّة لَيَلْلِي وَحَرَّة سُوْرَانَ وَحَرَّة بِنِي سُلِيم فِي عَالِية الحَجاز ، وعلى السطح عَلْنِياً وعِلْنِياً ، وفي حرف ابن مسعود ، رضي الله عنه : 'ظلْماً وعِلْنِياً ؟ كل هذا عن اللحياني .

وعلى : حرف جَرِّ ، ومعناه استعلاه الشيء اتقول : هذا على ظهر الجبل وعلى وأسه ، ويكون أيضاً أن يطوي مستعلياً كقولك : مَرَّ الماءُ عليه وأمرورت يدي عليه ، وأما مَرَرَت على فلان فَحَرى هذا كالمثل . وعلينا أمير " : كقولك عليه مال " لأنه شيء اعتكاه ، وهذا كالمثل كما يَثبُت الشيءُ على المكان كذلك يَثبُت هذا عليه ، فقد يَتسبع هذا في الكلام ، ولا يوبد سببويه بقوله عليه مال لأنه شيء اعتكاه أن اعتكاه من الفظ على ، إنما أراد أنها في معناها وليست من لفظها ، وكيف يظن بسبويه فذلك وعلى من على ي واعتكاه من على و ? وقد تأتي على بمعنى في ؟ قال أبو كبير المذكلي :

ولَقَهُ مُرَبِّتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمِغْثَهُمِ عَلَى الفِتْيَانِ ، غَيْرِ مُهَبَّلُ جَلَّدٍ مُهَبَّلُ

أي في الظلام . ويجيء على في الكلام وهو اسم، ولا يكون إلا ظرفاً ، ويَدُلُكُ على أنه اسم قول بعض العرب نَهَضَ من عَليّنه ؛ قال مزاحم العُقَيْلي :

 ١ قوله «وعلياً » هكذا في الاصل والمحكم بكسر العين وسكون اللام ، وكذلك في قراءة ابن مسعود ، وفي القاموس وشرحه : والعلي بكسرتين وشد الباء العلو ومنه قراءة ابن مسعود ظلماً وعلياً اه . يعني بكسر العين واللام وتشديد الباء .

غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤُهَا ، تَصِلُ وعَنْ قَيْضٍ بزيزاء مَجْهَلَ

وهو بمعنى عند ؛ وهذا البيت معناه غَدَّتُ مِنْ عِنْده ، وقوله في الحديث : فإذا انْقَطَعَ مَنْ عَلَيْها رَجع إليه الإيمانُ أي منْ فَوْقها ، وقيل منْ عندها . وقالوا : رَمَيْتُ عَلى القوس ورَمَيْت عنها، ولا يقال رَمَيْتُ ما ؛ قال :

#### أرْمي عَلَيْها وهي فَرْعُ أَجْمَع

وفي الحديث : كَمَنْ صَامَ الدُّهْرَ ضُيَّقَتْ عليه جَهَنَّم ؟ قال ابن الأثير : حَمَل بعضهم هذا الحديث على ظاهره وجعله تحقوبة" لصائم الدُّهْرِ ، كأنه كر ه صومَ الدُّهْرِ ، ويشهد لذلك منعُه عبدَ الله بنَ عَمْرُو عن صوم الدهر وكراهيتُه له ، وفيه تُعــد لأنَّ صومَ الدُّهر بالجُمُلة قَدْرُ به ، وقد صامه جماعة من الصحابة ، رضى الله عنهم ، والتابيعين ، رحمهم الله ، فما تَسْتَحَقُّ فاعلُه تضييقَ جهنام عليه ؟ وذهب آخرون إلى أن على هنا بمعنى عن أي ضُيَّقت عَنْـه فلا يدخُلُهُا ، وعن وعلى يَتداخلان ؛ ومنه حديث أبي سفيان:لولا أن يأثئروا علىَّ الكَذبَ لَكَذَبْتُ أي يَوورُوا عنني . وقالوا : ثُـبَتُ عليه مال أي كثر ، وكذلك يقال : عَلَيْه مال ، يويدون ذلك المعنى ، ولا يقال له مال إلا من العين كما لا يقال عليه مالٌ إلاَّ من غير العَبن ؟ قال ابن جني : وقد يستعمل عَلَى في الأفعال الشاقة المستثقلة ، تقـول : قـد سرْنَا عَشْراً وبَقيَتْ عَلَيْنَا ليلنانَ ، وقد حَفظْتُ ْ القرآن وبُقيّت على منه سورتان ، وقد صُمّنا عِشْرِين من الشهر وبَقيَت علينا عشر ، كذلك يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقُسُبِح أَفعاله ، وإنما اطَّرَ دَتُّ على في هذه الأفعال مـن حيث كانت

على في الأصل للاستعلاء والتَّفَرُ ع ، فلما كانت هذه الأحوال كُلْمَفًا ، ومَشَاقً تَخْفِيضُ الإنسانَ وتَضَعُهُ وتَعْلُوه وتَنَفَرُ عُهُ حتى يَخْنَع لها ويَخْضع لما يَتَسَدُّاه منها ، كان ذلك من مواضع على ، ألا تراهم يقولون هذا لك وهذا علينك ، فتستعمل اللام فيا تُؤثِره وعلى فيا تكرهه ? وقالت الحنساء :

#### سأَحْمِلِ نَفْسي عَلَى آلةٍ ، فإمّا عَلَيْها وإمّا لهَمَا

وعَلَـنُكُ : من أسماء الفعل المُغْسري به ، تقـول عَلَمُكُ زَبِداً أَي خُذْه ، وعَلَمِكَ بزيد كَذَلك ؛ قال الجوهري : لما كثر استعماله صار بمنزلة هَلُمُ ، وإن كان أصله الارتفاع ، وفسر ثعلب معنى قوله علَــُكَ بزيد فقال: لم يجيء بالفعل وجاء بالصفة فصارت كالكنابة عن الفعل ، فكأنك إذا قلت عليك بزید قلت افعل بزید مثل ما تکنی عن ضربت فتقول فعْلْتُ به . وفي الحديث : عليكم بكذا أي افْعَلُمُوه ، وهو اسم الفعل بمعنى خذ ، يقال: عَلَيْك زيداً وعليك بزيد أي خذه . قال ابن جني : ليس زيداً من قولك عليك زيداً منصوباً بخند الذي دلت عليه عليك، إنمَا هو منصوب بنفس علينك من حيث كان اسماً لفعل متعدّ . قال الأزهري : على لها معان والقرَّاء كلهم يْفَخَّمُونُهَا لَأَنْهَا حَرَفَ أَدَاةً . قَالَ أَبُو الْعَبَاسَ فِي قَوْلُهُ تعالى : عَلَى رَجُلُ مَنْكُمُ ؛ جِـاءٌ فِي النَّفْسِيرُ : مَـَعٌ رجل منكم ، كما تقول جاءني الحَيْر ُ على وجهك ومع وجهك . و في حديث زكاة الفطئر : على كلِّ حُرٍّ وعبد صاع ، قال : على بمعنى مع لأن العبد لا تجب عليه الفطرة وإنما تجب على سيَّده . قال ابن كيسانُ : عَلَمَكُ ودونكَ وعندك إذا جُعلنُنَ أَخباراً فعن الأسماء، كقولك: علىك ثوب وعندك مال ودونك مال ، وبُحْعَلَنَ إغْراءً فَتُجْرِي مُجْرِي الفعل

فينضين الأسماء ، كقولك : عليك زيداً ودونك وعندك خالداً أي الزَمه وخُدْه ، وأما الصفات سواهن فيرفعن إذا جُعلت أخباراً ولا يُعْرى بها . ويقولون : عليه دين ، ورأيته على أو فاز كأنه يريد النّهُوض . وتَجيء على بعني عن ؛ قال الله عز وجل : إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوْ فُون ؛ معناه إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوْ فُون ؛ معناه مواضع ؟ قال المبرد : هي لفظة مشتر كة للاسم والحرف أو الفعل ، ولكن يَتّفيق الاسم والحرف أو الفعل ، ولكن يَتّفيق الاسم والحرف أو الفعل ، أنك تقول على زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول على زيد ثوب ، فعلى هذه حرف ، وتقول طرفة :

وتَساقى القَوْمُ كَأْساً مُرَّةً، وعَلا الْحَيْلُ دِماءٌ كَالشَّقرْ

ويروى : على الخيل ، قال سيبويه : ألف عكلا زيداً ثوب منقلبة من واو ، إلا أنها تقلب مع المضر ياءً ، تقول عليك ، وبعض العرب يتركها على حالها ؛ قال الراحز :

> أيّ قَلُوسِ راكِبِ تَراها ، فاشْدُدْ بَمُنْنَيْ حَقَبٍ حَقْواها ناديَـة وناديـاً أباهـا ، طَارُوا عَلاهُن فَطر عَلاها

ويقال : هي بلغة بلحرث بن كعب ؛ قال ابن بري : أنشده أبو زبد :

ناجِية ً وناجِياً أَباها

قال : وكذلك أنشده الجوهري في ترجمة نجا . وقال أبو حاتم : سألت أبا عبيدة عن هذا الشعر فقال لي : انْقُطْ عليه ؛ هذا من قول المفضل . وعلى : حرف

خافض ، وقد تكون اسماً يدخل عليه حرف ؛ قال يزيد بن الطُّشَر يَّة :

غُدَت مِن عَلَيْه تَنْفُض الطّلُ ، بعد ما رأت حاجب الشس اسْتَوَى فَتَر فَعًا أي غدت من فوقه لأن حرف الجر" لا يدخل على حرف الجر" ، وقولهم : كان كذا على عهد فلان أي في عهده ، وقد يوضع موضع مـن كقوله تعالى : إذا اكتالُوا على الناس يَسْتَو فُون ؛ أي من الناس. وتقول : عَلى فيداً وعَلى بزيد ؛ معناه أعظني زيداً ؛ قال أبو وتكون على بمعنى الباء ؛ قال أبو ذويب :

وكَأَنَّهُنَّ رَابِةِ ، وَكَأَنَهُ يَسَرُ يَفِيضُ عَلَى القِداحِ ويَصَدَّعُ ُ

أي بالقِداح . وعلمَى : صفة " من الصَّفات ، وللعَرَب فيهما لغنان : كُنْت على السَّطْع و كنت أعْلَى السَّطْح ؛ قالَ الزجاج في قوله عليهم وإليهم : الأصل، عَلَاهُم وَإِلَاهُم كَمَا تَقُولُ إِلَى زَيْدُ وَعَلَى زَيْدٍ ، إِلَّا أنَّ الألف عُيِّرَت مع المضر فأبدلت إيامً لتَفْصل بينَ الأَلفُ التي في آخر المُنتَمَكَّنة وبَينَ الأَلْفُ في آخر غير المتمكنة التي الإضافة لازمة لهما ، ألا تُرَى أَنَّ عَلَى وَلَدى وإلى لا تَنْفَر. دُ مَن الإِضافة ؟ ولذلك قالت العرب في كلا في حال النصب والجر: وأيت كليها وكليكما ومردت بكليها ، فْفَصَلَت بِينَ الإِضَافَة إِلَى المُظْهُرِ وَالْمُضْمُرِ لِمَا كَانْتَ كِلا لا تَنفَر د ولا تكون كلاماً إلا بالإضافة . والعِلاوَ ۚ : أَعْلَمَى الرَّأْسِ ، وقيل : أَعْلَمَى العُنْشُق . يقال : ضربَت علاوَ تُه أي رأسه وعُنُقه . والعلاوة أيضاً : وأس ُ الإنسانِ ما دامَ في عُنْقه . والعلاوة : ما 'بحشك على البعير وغيره ، وهو منا و'ضع بين

العد ليَّن ، وقيل : علاوة كلُّ شيءٍ ما زاد عليه .

يقال: أعطاه ألفاً وديناراً علاوة "، وأعطاه ألفين وخسسائة علاوة "، وجمع العلاوة علاوى مثل هراوة وهراوى . وفي حديث معاوية: قال للبيد الشاعر كم عطاؤك ? فقال: ألفان وخسسائة ، فقال: ما بال العلاوة بين الفود دين إلعلاوة : ما عُولي فوق الحيل وزيد عليه ، والفودان : العد لان . ويقال : عَلَّ عَلاواك على الأَحْبال وعالماً . والعلاوة : كل ما عليت به على البعير بعد تمام والعلاوة : كل ما عليت به على البعير بعد تمام الوقش أو علقته عليه نحو السقاء والسقود ، والجمع العكروك . والجمع العكروك مثل إداوة وأداوك .

والعَلَيْاءُ: رَأْسُ الجَبَلَ ، وفي التهـذيب: رأْسُ كُلُّ جَبَلِ مشرف ، وقيل: كُلُّ ما عَلا من الشيء؛ قال زهير:

تَبَصَّرُ خَلِيلِي ، هَلُ تَرَى مِن ظَّعَائِنِ ِ تَعَمَّلُنْنَ بَالعَلَيْبَاء ، مِن فوق ِ جُرْثُهُم ؟

والعكشياء: السماء اسم لها، وليس بصفة ، وأصله الواو إلا أنه سَندً . والسّموات العُلْمَ : جمع السماء العُلْمَا، والثّنايا السّفلى . يقال للجماعة : علميّا وسنفلَمَ ، لتأنيث الجماعة ؛ ومنه قوله تعالى: لِنرُ ينكَ من آياتنا الحُبُرَى، ولم يقل الحُبَر ، وهو بمنزلة الأسماء الحُسْنَى ، وبمنزلة قوله تعالى : ولي فيها مآرب أخرى . والعَلْماء : كل مكان مشرف ؛ وفي شعر العباس عدر النبيّ ، صلى الله عليه وسلم :

حَنى احْتُوك بيتُكُ الْهُيَمِينُ مِنْ خِنْدِفَ عَلْمِيَاءً ، تَحْتُهَا النَّطْنُقُ ا

قال : علياء اسم المكان المرتفع كاليفاع ، وليست بتأنيث الأغلى لأنها جاءت منكرة ، وفعلاء أفعل يلزمها التعريف . والعليا : اسم الممكان العالي ، وللفعلة العالمية على المشكل ، صادت الواو فيها ياءً لأن

فَعلَى إذا كانت اسماً من ذوات الواو أُبْدِ لَت واو ُ و ياه َ كَمَا أَبدلوا الواو َ مكان الياء في فُعْلى إذا كانت اسماً فأدْ خَلوها عليها في فعْلَى لتنكافآ في التغير ؟ قال ابن سيده : هذا قول سيبويه .

ويقال: نزل فلان بعالية الوادي وسافيلته ، فعاليته عيث ينتحد رُ الماء منه ، وسافيلته حيث ينتصب إليه . وعكلا حاجته واستعلاها: ظهر عليها ، وعكلا فر نه واستعلاه ألله . ورجل علو الرجال على مثال عَدُو ا عن ابن الأعرابي ، ولم يستثنها يعقوب في الأشياء التي حصرها كحسو وفسو ، وكل من قهر رجلا أو عد واستعلى على الناس : غلبهم واستعلى على الناس : غلبهم وقهر هم وعكلهم ، قال الله عز وجل : وقد أفلت وقهر من استعلى ؟ قال الله عز وجل : وقد أفلت اليوم من استعلى ؟ قال الله عن الفرس إذا بكن وعكوت الرجل : غلبهم وعكله ألهان يقال قد استعلى على الغاية . وعكوت الرجل : غلبهم وعكوت الرجل : غلبه ، وعكوته بالسيف :

والعُلْمُو : ارْتِفاعُ أصل البناء . وقالوا في السداء : تَمَالَ أَي اعلَ ، ولا 'يسْنَعْمُلِ ' في غير الأمر .

والتّعالى: الارتفاع . قال الأزهري: تقول العرب في النداء الرجل تَعالى ، بفتح اللام ، وللاثنين تعالىا، وللرجال تَعالَوا ، وللمرأة تعالى ، وللنساء تعالى ، وللرجال تعالون أين يكون المدعو في مكان أعلى من مكان الداعي أو مكان دونه ، ولا يجوز أن يقال منه تعالىت ولا يُبنهى عنه . وتقول: تعاليت وإلى أي شيء أتعالى . وعلا بالأمر : اضطكع به واستقل ؛ قال كعب بن سعد الغنوي "يخاطب ابنه على بن كعب ، وقيل هو لعلي بن عدي العنوي المعروف بابن العرو العروف العر

. ١ قوله « المرير » هو هكذا في الاصل .

اغْمِيدُ لِمَا تَعْلُنُو فَمَا لَكُ ، بِالذِي لا تَسْتَطَيِع مِنَ الْأُمُورِ ، بَدَانِ

هكذا أورده الجوهري ؛ قال ابن بري : صواب فاعمد بالفاء لأن قمله :

وإذا رأيت المرَّءَ كَشْعَبُ أَمْرَهُ شَعْبَ العَصا، ويكبِحُ في العِصِيان

يقول: إذا رأيت المَرَّ يَسعَى في فساد حاله ويَلبِ في عصيانِك ومُخالَفَة أَمْرِكُ فيه يُفسدُ حاله ويَلبِ في عصيانِك ومُخالَفَة أَمْرِكُ فيه يُفسدُ حاله فدَّعُه واعْمِد لِمِا تَسْتَقَلِ به من الأَمْر وتضطلع به ، إذ لا قُوَّة لك على مَن لا يُوافقُك . وعَلا الفَرَسَ: ورَّعَلَى عنه : كَنْ ل . وعَلَى المَتَاعَ عن الدابَّة : أَنْزَله ، ولا يقال أعْلاه في هذا المَعنى إلا مُسْتَكُورَه الله . وعالوا نعيبه : أظهروه ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ولا يقال أعْلوه ولا علوه . ابن الأعرابي ، قال : ولا يقال أعْلوه ولا علوه . ابن الأعرابي : تَعَلَى فلان إذا هَجَمَ على قوم بغير الخمار وعَلَيْنُه على الخمار وعَلَيْنُه عليه ؛ وأنشد ابن السكيت :

عالمَیْت أنشاعي وجِلبَ الكُورِ عَلَى سَراةِ رائعٍ تَمْطُنُورِ وقال :

فَإِلاَ تَجَلِّلُهُا يُعِالُوكَ فَوْقَهَا ، وكَيْفَ تُوَقِّى ظُهْرَ مَا أَنتَ رَاكِبُهُ ؟ أي يُعْلُوكَ فوقها ؛ وقال رؤبة :

وإن هَوَى العاثرِ ' قَلْنَا : دَعْدَعا لَهُ ' ، وعالَيْنَا بِتَنْعِيشٍ لَعا

أبو سعيد : عَلَوْتُ عَلَى فلان الرَّبِحَ أَي كنت في عُلاوَ تِهَا. ويقال : لا تَعْلُ الربِحَ عَلَى الصَّيْدِ فَكَيراحَ وَيُخْدِ فَكَيراحَ وَيُخْدِ وَكَيراحَ وَيُخْدِ وَكَيراحَ

ويقال : كُنْ في مُحلاوةِ الرَّبِيحِ وسُفاليِّهِما ،

فعُلاوَتُهَا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِيدِ ، وسُفَالَتُهُمَا أَن تَكُونَ فَوَقَ الصِيدِ ، وسُفَالَتُهُمَا أَن تَكونَ تَحَت الوَحْشُ والْحِتَك . ويقال : أَتَيْتُ النَاقَةَ مَن قَبِلَ مُسْتَعَلَّاهَا أَي من قَبِلَ الْمُسْتَعَلَّاهَا أَي من قَبِلَ النَّسِيَّهَا .

والمُعَلَّى ، بفتح اللام: القد حُ السابع في المَبْسِر، وهو أَفْضَلُها ، إذا فاز حاز سبعة أَنْصِباء من الجَزُور ؛ وقال اللحياني : وله سبعة فُروض وله غُنْم سبعة أنصباء إن فاز ، وعليه غُرْم سبعة أنصباء إن لم يَفُرْ .

والعَلَاةُ : الصَّخْرة ، وقيل: صَخْرة يُجْعَلُ لَمَا إطار من الأَخْنَاء ومن اللَّبِينِ والرماد ثم يطبخ فيها الأَقِطُ'، وتجمع علاً ؛ وأنشد أبو عبيد :

> وقالنُوا: عَلَيْكُمْ عَاصِماً نَسْتَغِثْ به ، رُورَيْدَكُ حَنْنَى يَصْفِقَ البَهْمُ عَاصِمُ !

> وحَتَّى تَرَى أَن العَلاةَ تَهُدُّهُمَا جُغادِيَةٌ ، والرائعاتُ الرَّواثِمُ

يريد: أن تلك العَلاة يَزِيدُ فيها جُغادِيَّة ، وهي قِرْبة "مَسَلاًى تَمْراً أَو عِرادة" مَسَلاًى تَمْراً أَو عِنْطة"، يُصَبُ منها في العَلاة التأقيط ، فـذلك مَدُّها فيها . قال الجوهري : والعَلاة مُحَدِّد يُجعَل عليه الأقط ؛ قال مبَشَّر بن هُذَيِل الشبعي :

لا يَنْفَعُ الشاوِيُّ فيها شاتُه ، وَلا حِمــاراًه ولا عَلانـُـه

والعَلاة : الزَّهْ بُرَّة التي يَضْرِب عليها الحدَّادُ الحديدَ. والعلاة : السّنْدان . وفي حديث عطاء في مَهْ بَطِ آدَمَ : هَبَطَ بالعَلاة ، وهي السّنْدان ، والجمع العَلا . ويقال الناقة : عَلاة "، تُشَبَّه بها في صَلابَتِها ، يقال : ناقة "عَلاة " الحَلْق ، قال الشاعر :

ومَنْلَفَ ، بين مَوْمَاهَ ، بَهَمْلَكَةَ جاورَزْنُهَا بعَلاهِ الخَلْقِ علنْبان

أي طويلة جسيمة . وذكر ابن بري عن الفراء أنه قال : ناقة عليان ، بكسر العين ، وذكر أبو علي أنه يقال : رَجِل عِلْميان وعِلْميان ، وأصلُ الياء واو " أنقلبت باءً كما قالوا صبية وصينيان؛ وعليه قول الأجلح:

تَقَدُمُهَا كُلُّ عَلاهٍ عِلْمَان

ويقال: رجل عليان مثل عطشان ، وكذلك المرأة ، يستَوي فيه المذكر والمؤنث. وفي التنزيل: وأنزكنا الحديد فيه بأس شديد ؛ قيل في تفسيره: أنزك العكلة والمر".

وعَلَي الحَبْلُ: أعادَه إلى مَوْضِعِه من البَكَرة يُعلَيه ، ويقالُ الرجُلُ الذي يَرُدُ حَبْلَ المُسْتَقَي بالبَكرة إلى موضعه منها إذا مَرِسَ المُعلَيّ والرّشاء المُعلَيّ . وقال أبو عبرو: التَّعلية أن يَنْتَأَ بعضُ الطّيّ أَسفَل البير فينزل وجل في البير يُعلي الدّلو عن الحير الناتىء ؛ وأنشد لعدي :

كَهُويِّ الدَّلُو ِ نَزَّاهَا المُعَلُّ أَواد المُعَلَّى ؛ وقال :

لَوْ أَنْ سَلْمَ أَبْضَرَتْ مَطَلَلِي لَوْ أَنْ سَلْمَ أَو تُعَلِّي

وقيل: المُعَلِّي الذي يوفَعُ الدَّلُو َ مُلُوءَ إلى فوق يُعِينَ المُسْتَقَى َ بِذلك .

وعُلَـُوان الكتاب: سِمتُهُ كَمُنُـُوانِهِ ، وقد عَلَـُيْـُتُهُ ، هذا أقبس . ويقال : عَلَـُو َنـُته عَلَـُو َنَــَة وعُلـُواناً وعنـُو َنــُتُه عَنـُو نَهُ وعُنـُواناً . قال أبو زيد : عُلـُوانُ كل شيء ما علا منه ، وهو العُنـُوانُ ؛ وأنشد :

وحاجة 'دونَ أُخْرَى قد سَمَحْتُ بها ' جَعَلُتُهُمَا لِلنَّذِي أَخْفَيْتُ عُنُوانا

أي أظنهر ت حاجة وكتمت أخرى وهي السي أريغ فصادت هذه عُنُواناً لما أرَدْت .قال الأزهري: العرب تبدل اللام من النون في حروف كثيرة مثل لعلئك ولَعَنْك وعَنَلَه إلى السّجن وعَنَنَه وكأن عُلْوان الكتاب اللام فيه مَعْدَلة من النون، وقد مضى تفسيره .

ورجل عِلْمَانُ وعِلَمَّانُ : ضَخَم طويل ، والأنثى بالهاء . وَنَاقَة عِلْمَانُ : طويلَة جسيسة ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أنشد من خَوَّادة عِلْيَان ، مَضْبُودة الكاهِل ِ كالبُلْيَان

وقال اللحياني : ناقة عَلاة وعَلِيَّة وعِليَّان مُرْ تَغَعِة السير لا تُرى أَبداً إلا أَمام الرَّكاب . والعليْان : الطويل من الضّباع ، وقيل : الذَّكر من الضّباع ؟ قال الأزهري : هذا تصحف وإنما يقال لذكر الضباع عِثْمِيَان ، بالناء ، فصحفه الليث وجعل بدل الناء لاماً، وقد تقدم ذكره . وبعير عليان : ضخم ، وقال اللحياني : هو القديم الضخم . وصوت عليان : عَلَيْان : عَمَا أَيضاً ، والياء في كل ذلك منقلبة عن واو لقرب الكشرة وخفاء اللام بمشابهتها النون مع السكون .

والعَلايَة : موضِع ؛ قال أبو ذؤيب :

فَمَا أُمُّ خَشِفٍ ، بالعَلايةِ ، فاردُ تَنُوشُ البَريرِ، حَيْثُ نالَ اهْتِصارها

قال ابن جني : الياء في العكلابة بدل عن واو ، وذلك أننا لا نعرف في الكلام تصريف ع ل ي ، إنما هـو ع ل و ، فكأنه في الأصل علاوة ، إلا أنه غير إلى الياء من حيث كان عَلَمَاً ، والأعلام بما يكثر فيها التغيير والحلاف كمو هب وحَيْوَة ومَحْبَب ، وقد

قالوا الشُّكاية ، فهذه نظير العلاية ، إلا أن هذا للس بعكم .

وفي الحديث ذكر العُلا ، بالضَّمِّ والقَصْر : هـو مُو ْضِع ْ من ناحِيةِ وادي القُرى نزلَهُ سَدْنَا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقيه إلى تَبُوكَ وبه

واعْتَلَى الشيء : قَـُو يَ عليه وعَلاه ؛ قال :

إني ، إذا ما لم تَصِلْني خلتّي وتَبَاعَدَتُ مني ، اعْتَكَيْثُ بِعَادُهَا

أي عَلَوْتُ بعادَها ببعاد أَشدٌ منه؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي لبعض ولد بلال بن جرير :

> لَعَمْرُ لُكَ ! إِنِّي يَوْمَ فَيْدَ لَمُعْتَلِ عا ساء أغدائي ، على كَثْرَة الزَّجْر

فسره فقال : مُعْتَل ِعال ٍ قادر ٌ قاهر ٌ . والعَلمي ُ : الصُّلْب الشديد ُ القَوي ُ .

وعاليـَة ' تميمٍ: هم كَنْنُو عَمْرُو بن تميم ، وهم كَنْنُو الْمُجْمَع والعَنْبَر ومازن ِ. وعُلْيا مُضَر : أَعْلاها ، وهم قُرُكِشُ وقَـُكُسُ . 🔻

والعَلَيَّة من الإبل والمُعتَلَيَّة والمُستَعَلِّية : القوبَّة على حملها . والناقة حالبان : أحدُهما بمسك العُلْمُبَة من الجانب الأبين ، والآخر يَعْلُبُ مـن الجانب الأيسر ؛ فالذي يَحْلُبُ يُسمَّى المُعَلَّيَ والمُسْتَعْلِي ، والذي نُمْسِكُ يُسَمَّى البائِن َ ؛ قال الأزهري : المُسْتَعَلِّي هو الذي بقوم عـلى يَسار الحَلُوبَة ، والبائن الذي يقوم على بينها ، والمُستَعلي يأخذ العُلْمَة بيده اليُسْرى ويَحْلُب باليمنى؛ وقال الكميت في المُسْتَعَلِّي والبائن :

> أيبَشَرُ أُمستَعَلَماً باثن ، من الحالبَيْن ِ، بأن لا غِرارا

والمُسْتَعَلَى: الذي يَحْلُبُها من شقَّها الأنسر، والبائن من الأمين . قال الجوهرى: المُعَلِّى، بكسر اللام ، الذي يأتي الحَكُوبة من قبل يَمينها. والعَلاة أيضاً: شبيه بالعُلْسة يُجْعَل حَوالَسْهَا الْحُنْثِي ويُحْلَب بها . وناقة عَلاة " : عالية " مُشْر فة ؛ قال :

### حَرَّف عَلَنْداه عَلاه ضَمْعَج

ويقال : عَلَيَّة حَلَيْة أَي حُلُوهَ الْمَنْظِّر والسير عَلَيَّةً فَائْقَةً .

والعَلاة': فرسُ عمرو بن جَبَّلة ، صفة غالبة . وعُولِيَ السَّمَن والشَّحْمُ في كُلُّ ذي سَّمَن : صُنْبِعَ حتى ارتفع في الصَّنْعة ؛ عن اللحماني ؛ وأنشد غـــــر. قول كَلَّرَ فَقَ :

> لها عَضُدان عُولِيَ النَّحْضُ فيهما ، كأنهما بابا منيف ممراد

وحكى اللحياني عن العامريَّة : كان لى أَخْ هَنْيُ " ا عَلِي ۗ أَي بَنَّأَنَّتُ للنساء . وعلِي " : اسم ، فإمَّا أن يكون من القُوَّة ، وإما أن كون من عَلا تعلُّهُ. وعِلنَّيْون : جماعة عِلنِّي في السماء السابعة إليه 'يَصْعَدْ' بأدواح المؤمنين . وقوله نعـالى : كلا إن كتـابَ الأبرار لنفي عِلليِّين أي في أعلى الأمكنة. بقول القائل : كيف جُمعَت عليُّون بالنون وهذا من جمع الرجال ? قال : والعرب إذا جَمَعَت جَمَعاً لا يذهبون فيه إلى أن له بناءً من واحد واثنين ، وقالوا في المذكر والمؤنث بالنون : من ذلك علَّــُون، وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا اثناه . قال: وسبعت العرب تقول أطعمنا مراقة مراقت ؟ تريد اللُّحْمَان إذا كُطِّيخَتْ عِلمَ واحدٍ ؛ وأنشد :

١ قوله « هني النع » هكذا في الاصل المعتمد، وفي بعض الاصول:

#### قد رَويِت إلا 'دَهَيْدِهِينا قُلْسَيْصاتِ وأُبَيْكِرِينا

فجمع بالنون لأنه أراد العدَد الذي لا 'يحدُ آخره ؛ وكذلك قول الشاعر :

# فأصبَعَت المَذَاهِبُ قد أَذَاعَتُ مِا الْإِعْصَادُ ، بَعْدَ الْوَالِلِينَا

أراد المَطَرَ بعد المَطَرَ غير محدود ، وكذلك عليُّون ارتفاع ُ بعد ارتفاع ٍ . قـال أبو إسحق في قوله جـل وعز : لفي عِلنَّةِن ؛ أي في أعلى الأمكنة، وما أدراك ما علَّشُونَ ، قال : وإعراب هذا الامم كإعراب الجَمْع لأنه على لفظ الجَمْع كما تَقُول هذه قِنسْم ون ورأيت قناسرين ، وعليُّون السماءُ السابعة ؛ قال الأَزهرى : ومنه قولُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَهِلِ الْجِنْةُ لَلْمَتُرَاءُو ْنَ أَهِلَ عَلَّيَّيْنِ كُمَّا تَرَاءُو ْنَ الكُو كب الدُّن ي في أفتى السماء ؛ قبال ابن الأثير : عِلمَّيُّون امم للسماء السابعة ، وقيل : هــو امم لديوان الملائكة الحَفظة يُوفع إليه أعمال الصالحين من العباد ، وقبل : أرادَ أعْلَى الأمكنِـة وأشرف المراتب وأقربها من الله في الدار الآخرة ، ويُعْرَب بالحروف والحركات كقنتشرن وأشباهها ، على أنه جمع أو واحد ؛ قال أبو سعيد : هذه كلمة معروفة " عند العرب أن يقولوا لأهل الشَّرَف في الدنيا والشَّرُّوَّة والفنى أهل علميَّان ، فهإذا كانوا مُنتَّضعين قالوا سفَلَتُونَ . والعَلِمُتُونَ في كلام العربِ: الذي يَنزلون أعالى السلاد ، فإذا كانوا ينزلون أسافلها فهم سفليون .

وَيَقَالَ: هذه الكلمة تَسْتَعْلَي لساني إذا كانت تَعْتَرُهُ وتَعْرَى علمه كثيراً .

وتقول العرب: ذهب الرجل عَلامٌ وعُلُمُواً ولم يذهب

سُفُلًا إذا ارْتَفع.

وتَعَلَّتُ المرأَةُ : طهرت من نِفاسها . وفي حديث سُبَيْعة : أنها لما تَعَلَّتُ من نِفاسها أي سَلِمَت ، وقيل : تَشَوَّقَتْ لَحُطَّابِها ، ويروى : تعالَّت أي ارْتَفَعَت وظهرت ، قال : ويجوز أن يكون من قولهم تَعَلَّى الرجل من عليه إذا برأ أي سَمرَجت من نفاسها وسلمت ؛ ومنه قول الشاعر :

ولا ذات بَعْل ِ من نفاس تَعَلَّتْ ِ

وتَعَلَّى المريضُ من عِلَّتِهِ : أَفَاقَ مَنْهَا . ويَعْلَى : اسمُ ؛ فأَمَا قُولُه :

قد عجبت مني ومن يُعيَّلْها ، لَمَّا وَأَنْنَي خَلَقاً مُقْلُولِها

فإنه أراد من 'يعينلي فردّه إلى أصله بأن حرّك الياة ضرورة ، وأصل الياءات الحركة ، وإنا لم 'ينوّن لأنه لا ينصرف ؛ قال الجوهري : وينعينلي مصغّر اسم رجل ، قال ابن بري : صوابه 'يعينلي ، وإذا نسب الرجل إلى علي " بن أبي طالب ، رضي الله عنه، قالوا عَلَوي " ، وإذا نسبوا إلى بني علي وهم قبيلة من كنانة قالوا هؤلاء العليثون ؛ وروي عن ابن الأعرابي في قوله :

بَنُو عَلِي ۖ كَانُّهُم سُواء

قال: بَنُو عَلِي مِن بِنِي العَبَلات مِن بِنِي أُمَيَّة الأَصغر، كان وَلِي مِن بعد طَلْعة الطَّلَحات لأَن أُمَّهم عَبْلة بنت حادل من البراجم، وهي أُمَّ وَلد ابن أُمية الأَصغر. وعَلْوان ومُعَلَّى: اسان، والنسب إلى مُعَلَّى مُعَلَّوي في وتِعْلى: امم امر أَهَ لا. وأَخَذَ مالي عَلْوة أي عَنْوَة، حكاها اللحاني عن الرُّواسي.

١ قوله « حادل » هكذا في الاصل .
 ٣ قوله « وتعلى اسم امرأة » هكذا في الاصل والتكملة ، وفي
 القاموس : يعلى ، بكسر الباء .

وحكى أيضاً أنه يقال للكثير المال: اعل به أي ابق بعده ، قال ابن سيده: وعندي أنه دعاء له بالبقاء؛ وقول مُطفَيل العُنَوي:

ونَحْنُ مَنَعْنَا ، يَوْمَ حَرْسٍ ، نِسَاءَ كُمْ عَدَاةً دَعَانًا عَامِرِ عَيْرَ مُعْتَلِ عَدَاةً دَعَانًا عامِر عَيْرًا مُعْتَلِ إِنَّا أَرَاد مُؤْتَكِي فَحُولًا الْمِيزَة عِنْنًا . يقال : فلان عَيْرِ مُؤْتَلِ فِي الأَمْرِ وغير مُعْتَلِ أَي غير مُقَصِّر . والمعتلي : فرس عقبة بن مُدلج . والمُعَلَّي أَيضًا : اسم فَرَس فَرَس فَرَس فَرَس فَرَس فَرَس خُفَاف بن نُدْبة ، مُلْكِك . وعَلَوْك : اسم فرس خُفَاف بن نُدْبة ، وهي التي يقول فيها :

وَقَنْتُ لَهُ عَلَمُوكَى ، وقد خامَ صُحْبَتِي ، لأَبْنِيَ مَجْنَداً ، أَو لأَثْنَارَ هَالِكَا

وقیل: عَلَـُوكَى فَرَسَ خُفافِ بن عُمَـیْر . قـال الأَزْهِرِي : وعَلَـُوى اسم فرسَ كانت من سَوابِقَ خَيْلُ العَرَبِ .

عبي: العبنين كلتنهما ، عبي يعمى عمى فهو من العينين كلتنهما ، عبي يعمى عمى فهو أعبى ، واعماي يعماي ٢ اغيباء ، أرادوا حدو أعبى بدهام بدهام ادهام أخر عبوه على لفظ صحيح وكان في الأصل ادهام فأخر عبوا لاجتاع الميكن ، فلما تبنوا اعمايا على أصل ادهام عتمدت الياء الأخيرة على فتنحة الياء الأولى فصارت ألفاً ، فلما اختلفا لم يكن للإدغام فيها مساغ كساغه في الميمين، ولذلك لم يقولوا : اعماي فلان غير مستعمل. وتعمى في معنى عبي ؟ وأنشد الأخفش :

١ قوله « والمعلى أيضاً النع » هكذا في الاصل والصحاح ، وكتب عليه في التكملة فقال : وقال الجوهري والمعلي بكسر اللام الذي يأتي الحلوبة من قبل بينها ، والمعلى أيضاً فرس الاشمر المعلى بفتح اللام .
٢ وقد تشدد الياء ، كما في القاموس .

صَرَفَتْ ؟ ولم نَصْر ف أواناً ، وبادرت م الله الله العَيْنِ حَتَّى تُعَمَّت وهو أَعْمَى وعَمِي ، والأُنثى عَمِنَاء وعَمِمَة ، وأما عَمْية فَعَلَى حد فَخُذ في فَخذ ، خَفَقُوا مِم عَمِية ؟ قال ابن سيده : حكاه سيبويه . قال الليث : رجـل م أَعْمَى وَامْرَأَةً \* عَمْيَاء ، ولا يقع هذا النِّعْت على العينِ الواحدَة لأن المعنى يَقَعُ عليهما جمعاً ، يقال: عَميَتُ عَيْنَاهُ ، وامرأتان عَمْياوالْ ، ونساءُ عَمْيَاوات ، وقدوم عُمْي . وتَعَامَى الرجـل أي أرَى من نفسه ذلك . وامْرَأَة " عَميَّة " عن الصواب، وعَمِينَةُ ٱلقَلْبِ ، على فَعِلة ، وقوم ٌ عَمُون . وفيهم عَمِيَّتُهُم أي جَهَلُهُم ، والنِّسْبَة إلى أَعْمَى أَعْمَوي " وإلى عَمْ عَمُو يُ . وقال الله عز وجل : ومَن كان في هذه أَعْمَى فَهُو في الآخرة أَعْمَى وأَصْلُ سبيلًا ؟ قال الفراء: عَدُّدَ الله نِعْمَ الدُّنْمَا على المُخاطَبَين ثُمَّ قال من كان في هـذه أعْمَى ، يَعْنَى في نِعْمَ الدُّنْمَا التي اقْنُتَصَصّْنَاهَا عَلَيْكُمْ فَهُو فِي نِعَمْ الآخْرَةُ أَعْسَى وأَضَلُ سُبِيــلًا ، قال : والعرب إذا قالوا هو أَفْعَلُ ۗ مِنْكُ قالوه في كلِّ فاعـل وِفعيل ، وما لا ثيزادُ في فِعلِه شي وعلى تكلائة أحر في وفإذا كان على فَعلكلت مثل زَخْرَ فَت أَو على افْعَلَـكُـت مثل احْلِمَرَ رَوْت ، لم يقولوا هو أَفْعَلُ منكَ حتى يقولوا هو أَشْدُ حُمْرَةً " منتك وأحسن زُخُرفة منك ، قال : وإنَّما حِازَ في العَمَى لأنه لم يُورَدُ به عَمَى العَيْنَينِ إِنَّا أُو يِد ، والله أُعلم ، عَمَى القَلْب ، فيقال فلان أعْمَى من فلان في القَلْب ، ولا يقال هو أَعْمَى منه في العَمْنُ ، وذلك أنه لمَّا جاء على مذهب أَحْمَر وحَمْراءَ تُركُ فله أَفْعَلُ منه كما تُركَ في كثيرٍ ، قال : وقد تَكْتَى بعض النحويـين يقول ُ أَحِيزُ ْه فِي الْأَعْسَى والأَعْشَى والأَعْرَج والأَزْرَق، لأَنَّا قد نَقُول عَمِي وزَرِقَ

وعَشِيَ وعَرْجَ ولا نقول حَمِرَ ولا بَيضَ ولا صَفِرَ ، قال الفراء : وليس ذلك بشيء ، إِنَّا يُنْظُر فِي هَذَا إِلَى ما كَان لصاحبِهِ فِيه فِعْلُ يَقِلُ أُو يَكْثُر ، فِي هَذَا إِلَى ما كَان لصاحبِهِ فِيه فِعْلُ يَقِلُ أُو يَكْثُر ، فَيكُون أَفْعَلُ ، دليلا عَلَى قَلَّة الشيء وكَثْر نِه ، أَلا تَرَى أَنْك تقول اللا عَلَى قَلَّة الشيء وكَثْر نِه ، ولا تقول المنافق من الله وجَماله أُ يزيد على جَماله ، ولا تقول للأَعْمَيَيْن هذا أَعْمَى من ذا ، وَلا لَمَيْتَيْنِ هذا أَمُوت من ذا ، فإن جاء شيء من في شعر فهو شاذ كقوله :

أمًّا المُلُوكُ ، فأنت اليومَ أَلأَمُهُمْ للمُّالِ اللهُمُ المُناحِ المُؤمَّا مَ المِنْاحِ اللهُمُّامِ اللهُمُّامِ المُناعِ المُناعِقِ المُناعِ المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِ المُناعِقِي المُناعِ المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِقِي المُناعِ المُناعِقِي ال

وقولهم : ما أغباه إنما أيواد به ما أغبى قلب لأن ذلك ينسب إليه الكثير الضلال ، ولا يقال في عمى العيون ما أغباه لأن ما لا يتزيّد لا يتعجّب منه . وقال الفراء في قوله تعالى : وهو عليهم عمس أولئك ينادون من مكان بعيد ؛ قرأها ابن عباس، وضي الله عنه : عم . وقال أبو معاد النحوي : من قرأ وهو عليهم عمس فهو مصدر ". يقال : هذا الأمر عمل ، وهذه الأمور عملي لأنه مصدر كقولك : هذه الأمور شبهة "وريبة "، قال : ومن قرأ عم فهو نعت "، تقول أمر عم وأمور عمية ". ورجل عم في أمر ه : لا يُبصره ، ورجل أغبى في المر ؛ وقال الكنيت :

ألا هَلُ عَم ٍ فِي رَأْيِهِ 'مُتَأَمَّلُ' ومثله قول زهير :

ولكِنَّني عَنْ عِلْم ما في غَدْ عَمْ والعامِي : الذي لا 'ببْصر' طَريقَه ؛ وأنشد :

لا تأتينني تَبْتَغي لِينَ جانِي بِرَأْسِكَ تَخُوي عامِياً 'مَتَعاشِيَا

قال ابن سيده : وأعماه وعَمَّاهُ صَيَّره أَعْمَى ؛ قال ساعدة بنُ جُوْيَّة :

وعَمَّى عَلَيْهِ المَوْتُ بِأَتِي طَرِيقَهُ سِنانُ ، كَعَسْراء العُقابِ ومِنْهَب ١

يعني بالموت السنانَ فهو إذاً بدل من الموت؛ ويروى: وعَــنَّى عليه الموتُ بابَي ُ طَريقه

يعني عينية . ورجل عم إذا كان أعمى القلب . ورجل عمي القلب أي جاهل . والعمى : ذهاب نظر القلب ، والفعل كالفعل ، والعمى : ذهاب نظر القلب ، والفعل كالفعل ، والصفة كالصفة ، كالصفة ، وإغا هو على المستر ، وافعال الأنه ليس بمحسوس في وإغا هو على المستر ، وافعال إغا هو للمحسوس في المستر والعاهمة . وقوله تعالى : وما يستنوي الأعمى والبصير ولا الظائمات ولا النسور ولا الظائر ولا الحر ور ؛ قال الزجاج : هذا مثل ضربه الأعمى عن الحرق ، وهو الكافر ، والمعنى وما يستنوي المؤمن الذي يبضر و شد ، ولا الظائمات ولا الظائمات ولا الظائمات ولا الظائمات ولا الظائمات أولا الظائم ولا الحرور أي لا يستوي أصحاب الخت النفر ولا الحرور أي لا يستوي أصحاب الحت الذي م في ظل من الحت ولا أطاق ولا المنا من المنا ولا المنا ولا المنا من المنا ولا المنا ولا المنا من المنا ولا الله عن حر والمن و وقول الشاعر :

وثلاث بينَ اثْنَتَيْنِ بها يُوْ سلُ أَعْمَى بَا يَكِيدُ بَصِيرَا

يعني القد ح ، جَعَله أَعْمَى لأَنه لا بَصَرَ لَـهُ ، وجعله بصيراً لأَنه يُصوب إلى حيث مُ يقصد به الرَّامِي . 
١ قوله ﴿ وعمى عليه الموت النه ﴾ برفع الموت فاعلاكا في الاصول 
هنا ، وتقدم لنا ضبطه في مادة عسر بالنصب والصواب ما هنا ، 
وقوله ويروى :

وعمى عليه الموت باكي طريقه يمني عينيه النح هكذا في الاصل و المحكم هنا ، وتقدم لنا في مادة عسر أيضاً : وبروى يأبى طريقه يمني عيبتة ، والصواب ما هنا .

وتَعامَى : أَظْهُرَ العَمَى ، يكون في العَين والقَلب. وقوله تعالى : ونَحشُرُه يومَ القيامة أَعْمَى ؛ قسل : هو مثلُ قوله : ونحشرُ المُنحرِ مِينَ يومئذِ زُرْقًا ؟ وقيل : أَعْمَى عن حُبِّته ، وتأويلُه أَنَّه لا حُبَّةً له يَهْمَندي إليَّهَا لأنه ليس للناس على الله حجة " بعد الرسئل ، وقد بَشَّر وأَنتُذَرَ ووَعَد وأَوْعَد . وروى عن مجاهد في قوله تعالى : قال رَبٍّ لِمَ حَشَر ْتَني أَعْمَى وقد كُنْتُ بِصِيراً ، قال : أَعْمَى عن الحُبُحَّة وقد كنتُ بصيراً بها . وقال نَفْطَوَيْه : بقال عَميَ فلان عن رُشنده وعَسيَ عليه طريقه إذا لم يَهْتَد لِطَر يقِه . ورجل مم وقوم عَمُونَ ، قال : وكلُّما ذكر الله جل وعز العَمَى في كتابه فَذَمَّه بريدُ عَمَى القَلْبِ . قال تعالى : فإنها لا تَعْمَى الأَبْصَارُ ولكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصدورِ . وقوله تعالى : 'صمَّ 'بَكْمُ ' عَمْيُ ' ، هو على المَــُنُلُ ، جَعَلَهم في ترك العَمَل عا يُبْصِرُون ووَعَي ما تَسْمِعُون بمنزلة المَـوْتي ، لأن ما بَيِّن من قدرته وصَنعته التي يَعْجَزُ عَنْهَا المُخْلُوقُونَ دَلَيْلٌ عَلَى وَحَدَانِيَّتُهُ . والأعْميان : السَّيْلُ والجَّمَلِ الهائيجُ ، وقيل : السَّيْلُ والحرريق ؛ كلاهما عن يعقوب. قال الأزهري: والأعمر اللهل ، والأعمر السَّل ، وهما الأبهمانِ أيضاً بالباء للسَّيْلِ والليـل ِ. وفي الحديث : نَعُوذُ بالله مِنَ الأَعْمَيَيْنِ ؛ هما السَّيْلُ والحَرَيق لما يُصِبُ مَن يُصِبانِهِ مِن الحَيْرَة في أمرِه، أو لأنهما إذا حَدَثا ووَقَعَا لا يُبْقيان موضعاً ولا يَتَجِنَّبانِ شَيْئًا كَالأَعْسَى الذي لا يَبِدُرِي أَينَ كِسُلُكُ ، فهو كَشِي حَمْثُ أَدُّتُهُ رَحْلُهُ ؛ وأنشد ان بري :

> ولما رَأَبْنَكُ تَنْسَيَ الذَّمَامَ ، ولا قَدْرَ عِنْدَكَ المُعْدِمِ

وتَجْفُو الشَّرِيفَ إذا ما أُخِلِ ، وتُدُّنِي الدَّنِي على الدَّرْهَمِ وَهَبْتُ إِخَاءَكَ للأَّعْمَيَيْنَ ، وللأَثْرَمَيْنِ ولمَ أَظْلِمِ

أُخلُّ: من الحُلَّة ، وهي الحاجة . والأغميان ِ: السَّبِّل والنارُ . والأَثْرَمَانَ : الدهْرُ والموتُ . والعَمْيَاءُ والعَمَايَة والعُمِيَّة والعَمِيَّة ، كُلُّه:الغَوانةُ ا واللَّجاجة في الباطل . والعُمِّنَّةُ والعمَّنَّةُ : الكبرُ ا من ذلك . وفي حديث أم مَعْبَـدٍ : تَسَفَّهُوا عَمايَتُهُمْ ؟ العَماية : الضَّلال ، وهي فَعالَة مِن العَمَى . وحكى اللحياني : تَرَكْنُهُم في عُمِّتُ وعمَّيَّة ، وهو من العَمَى . وفَتَيلُ عمِّيًّا أي لم يُدُّرَ مِن قَـنَـٰكَه . وفي الحديث : مَنْ قَاتَلَ تحتَ داية عبيَّة يَغْضَبُ لغَصَبَةِ أو يَنْصُرُ عَصَبَةً أو يَدْ عُو إِلَى عَصَبَة فَقُتُلَ ، قُتُلَ قَتْلَة " حاهليَّة " ؟ هو فعيِّليَة " من العَماء الضَّلالة كالقتال في العَصَـــــّة والأهنواء ، وحكى بعضهم فيها ضمَّ العَبْنُ . وسُئل أَحمد بن حَسْبُل عَمَّن قُلُل في عمليَّة قال: الأَمر ُ الأَعْمَى للعَصَبِيَّة لا تَسْتَبِينُ مَا وَجُهُمْ . قَالَ أَبُو إسحق : إنما معنى هـذا في تحارُب القُوم وقتل بعضهم بعضاً ، يقول : مَنْ قُنْتِلَ فيها كان هالكاً . قال أبو زيد : العِمِّيَّة الدَّعْوة العَمْيَاءُ فُقَتَيِلُهُا فِي النار . وقال أبو العلاءُ : أَلْعَصَبَة بِنُو العَمِّ ؛ والعَصَبِيَّة أَخَذَ تُ من العَصَبة ، وقبل : العمِّنَّة الفتُّنة ، وقبل: الضَّلالة ؛ وقال الواعى :

كما يَذُودُ أَخُو العِمِيَّةِ النَّجِدُ ا

يعني صاحب فيتنّنَة ؛ ومنه حــديث الزُّبكير : لئلا يموت مِينَة عِبنّيّة أي مِينَة فِتْنَهَ وجَهالَة . وفي الحديث:من قَـنْتِل في عِبنّيًا في رَمْني يكون بينهم فهو

خَطأٌ ، وفي رواية : في عبيّة في رميّا تكونُ بينهم بالحجارة فهو خَطَنُ ؛ العبيّا ، بالكسر والتشديد والقصر ، فيعيل من العبّى كالرّميًا من الرّمي والحصيصى من التّخصص ، وهي مصادر ، والمعنى أن بوجد بينهم فتيل يعبين أمر ولا يبين قاتيك ، فحكم حكم فتيل الحيطا تجب فيه الدّية . وفي الحديث الآخر : يَنزُو الشيطانُ بِنَ الناس فيكون دَما في عبياء في غير ضغينة أي في جهالة من فير حقد وعداوة ، والعبياة تأنيثُ الأعبى ، يُويدُ بها الضلالة والجهالة . والعباية : الجهالة بالشيء؛ ومنه قوله :

تَجَلَّت عبايات الرَّجال عن الصَّبا

وعَمَايَةَ الجَاهِلِيَّةِ : جَهَالَتَهَا . والأَعَمَاءُ : المَجَاهِلُ ، يجوز أن يكون واحدُها عَمَّى . وأَعْمَاءُ عَامِيةَ " على المُبالَغة ؛ قال رؤبة :

> وبَلَندِ عَامِيةِ أَعْبَاؤَهُ ، كَأَنَّ لَوَّنَ أَرْضِهِ سَبَاؤَهُ

يريد : ورأب بَلَد . وقوله : عامية أعباؤه ، أراد متناهية في العمَى على حد قولم ليل لائل متناهية في العمَى على حد قولم ليل لائل الأكران قال أعباؤه عامية من المنبائع به إلا تابعاً ليما قبلك كقولهم شغل شاغل وليل لائل ، لكنه اضطر الى ذلك فقد م وأخر . قال الأزهري:عامية دارسة، وأعماؤه بجاهله . بَلَد بَجْهَلُ وعَمَى : لا يُهتدى

والمتعامي: الأرضُون المجهولة، والواحدة معنيية "، قال: ولم أسمع لها بواحدة والمعامي من الأرضين: الأعفال التي ليس بها أثر عبارة ، وهي الأعماة أيضاً. وفي الحديث : إن لنا المتعامي ؛ يُويد

الأراضي المجهولة الأغفال التي ليس بها أثر عيمارة ، واحد ها معنس كالمتعهل . وهو موضع العسى كالمتعهل . وأرض عياة وعامية ومكان أغسى : لا يهندك فيه ؛ قال : وأقد أني ابن الأعرابي :

وماء صَرَّى عافِي الثّنايا كأنَّه، من الأَجْن ، أَبْوال المَخاضِ الضوارِبِ عَمْ مَنْ الأَخْطارِ بَيْني وبَيْنَه ، عَمْ المَوَارُ بَائِني وبَيْنَه ، لِمَرَّارِي مُ مَخْشِي به المَوَن الضِب

قال ابن الأعرابي: عمر سَرُكُ كما يقال عمر طريقاً وعَمرٍ مَسْلُكُما ، يُويدُ الطريق لبس بين الأثر ، وأما الذي في حديث سلمان : سُئِلَ ما يجيلُ لنا من ذمّتنا ? فقال : من عماك إلى همداك أي إذا ضكلتت طريقاً أخذ ت منهم رجُلًا حتى يقفك على الطريق ، وإغا رخّص سلمان في ذلك لأن أهل الذمّة كانوا صُولِيعُوا على ذلك وشرُ ط عليهم ، فأما إذا لم بُشرَط فلا يجوز الأ بالأجرة ، وقوله : من ذمّتنا أي من أهل ذمّتنا .

ويقال: لقيته في عماية الصّبح أي في ظلمته قبل أن أتبيّنه . وفي حديث أبي ذر" : أنه كان يُغيرُ على الصّرم في عماية الصّبح أي في بقية 'ظلمة الليل . ولقيته صكّة عمي وصكّة أغمى أي في أشد الهاجرة حرّا ، وذلك أن الظبيم إذا اشتد عليه الحره طلب الكناس وقد بَرَقت عينه من بياض الشمس ولمعانها ، فيسدر بوقت عينه من بياض بنفسه الكناس لا يُبضره ، وقبل : هو أشد الهاجرة حرّا ، وقبل : حين كاد الحره يقوم قائم الظهيرة ، وقبل : نصف النهاد في شدة الحرّ يعنه من شدّتِه ، وقبل : نصف النهاد في شدة الحرّ ، وقبل : عن عدوان كان وقبل : غمي رجل من عدوان كان الحرّ بعينه ، وقبل : عمي "رجل" من عدوان كان

يُفتي في الحج ، فأقبل مُعتَمِراً ومعه ركب حتى نزكوا بعض المنازل في يوم شديد الحر فقال عُمي : من جاءت عليه هذه الساعة من غد وهو حرام م يقض عُمرته ، فهو حرام الى قابيل ، فوتب الناس كيرون حتى وافوا البيت ، فوتب الناس عبد الله الموضع ليلتان جوادان ، فضرب مشلا . وقال الأزهري : هو عمي كأنه تصفير أغسى ؛ قال : وأنشد ابن الأعرابي :

#### صَكُ بِهَا عَيْنَ الظَّهِيرِهُ غَاثِراً عُسَيُ ، ولم يُنْعَلَنَ إِلاَ ظِلالهَا

وفي الحديث: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الصلاة نصف النهار إذا قام قائم الظهيرة صكة عمى " وعني" ؛ قال : وعني تصغير أعمى على الترخيم ، ولا يقال ذلك إلا في حمار" القيظ ، والإنسان إذا خرَج نصف النهار في أشد الحر" لم يَنهَيت له أن يُمُيت له أن يُمُيت له أن يُمُيت الشمس ، فأراد وا أنه يصير كالأعبى ، ويقال : هو اسم رجل من العمالية أغار على قوم ظهراً فاستأصلهم فنسب الوقت كاليه ؛ وقول الشاعر :

#### يَحْسَبُهُ الجاهِلُ، ما كان عَمَى، شَيْخاً ، على كُرْسيَّهِ ، مُعَمَّبَا

أي إذا نظرَ إليه من بعيد ، فكأن العَمَى هنا البُعْد ، يصف وطنب اللَّان ، يقول إذا رآه الجاهل' من 'بعْد طنة شيخاً معمّدًا لبياضه .

والعَمَاءُ ، ممدود " : السحاب المُر تَفِيع ' ، وقيل : الكثيف ' ؛ قال أبو زيد : هو شِبه الدُّخان يركب رُووس الجبال ؛ قال ابن بري : شاهيد ، قول محميد ابن ثور :

فإذا احْزَأَلًا في المُناخِ، رأيتُه كالطُّوْدِ أفْرَدَه العَمَاءُ المُمْطِرِءُ

وقال الفرزدق :

ووَفْراء لَم تُخْرَزُ بِسَيْرٍ ، وَكَيْعَةَ ،
عَدَوْتُ بِهَا طِبَّاً يَدِي بِرِشَائِهَا
دَعَرْتُ بِهَا سِرْباً نَقِيَّاً جُلُودُه ،
كَنَجْم ِ الثُّرَبَّا أَسْفَرَتُ مِن عَمَائِها
ويروى :

#### إذ بُدَت من عمامًا

وقال ابن سيده: العَماء الغَيْمُ الكثيفُ المُعْطِرُ، وقال وقيل: هو الأسودُ، وقال أبو عبيد: هو الأبيض، وقبل: هـ والذي هراق ماء ولم يَتَقَطَّع تَقَطَّع الجِفال، واحدتُه عماءة وفي حديث أبي رَزين المُقَيْلي أنه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: أبن كان ربننا قبل أن مخلق السبوات والأرض ? قال: في عماء تحته هـ والا وفوقة هوالا ؟ قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب السحاب؟ قال الأصمعي وغيرُه، وهو ممدود ؟ وقال الحرث بن حلاً: ة:

وكأن المنون تَرْدِي بنا أغْ .هم هم م كينجاب عنه العَماءُ

يقول: هو في ارتفاعه قد بلنغ السحاب فالسحاب يَسْجابُ عنه أي ينكشف ؛ قال أبو عبيد : وإنحا تأو لننا هذا الحديث على كلام العرب المَعْقُول عنهم ولا نَدْ ري كيف كان ذلك العَماءُ ، قال : وأما العَمَى في البَصَر فعقصور وليس هو من هذا الحديث في شيء . قال الأزهري : وقد بلغني عن أبي الهيم، ولفظه إنه كان في عبى، مقصور " ، قال : وكل أمر ولفظه إنه كان في عبى، مقصور " ، قال : وكل أمر والمعنى أنه كان حيث لا تدر كه عقول بني آدم ولا

يَبِكُنُعُ كُنهَ وصَفُ عَنهُ قال الأَزهري : والقولُ عندي ما قاله أبو عبيد أنه العباء ، مدود ، وهو السحاب ، ولا يُدرى كيف ذلك العباء بصفة يتحصُر ، ولا يَعْت محيد ، ويُقوَى هذا القولَ قولُه تعالى : هل يَنظُرون إلا أن يأتيهُم الله في ظللَ من الغبام والملائكة ؛ والغبام : معروف في فظللَ من الغبام والملائكة ؛ والغبام : معروف في يأتي الله عز وجل يوم القيامة في خطلل منه ، فنحن يأقي الله عز وجل يوم القيامة في خطلل منه ، فنحن ندوم ن به ولا نكت في صفت ، وكذلك سائر ، في عبي مقصور "ليس معه شيء ، قال : ولا بد في قوله أين كان ربنا من مضاف محذوف كما حذف في قوله تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ، ونحوه ، فيكون القدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش ربّنا ، ويدل عليه فيكون التقدير أين كان عرش وبنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش عربنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش وبنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش وبنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش وبنا ، ويدل عليه في قوله فيكون التقدير أين كان عرش وبنا ، ويدل عليه ، وكان عرشه على الماء .

والغَمَايَةُ والعَمَاءَة : السحابة الكثيفة المُطْمِقة ، قال : وقال بعضهم هو الذي هراق مَاءَه ولم يَتَقَطَّع تَقَطَّع الجَفُل . والعرب تقول : أَشَدُ برد الشّتاء سمال جر بياء في غب سماء نحت ظِل عَماء . قال : ويقولون القطاعة الكثيفة عماءة " ، قال : وبعض ينكر ولك ويجعل العماء اسما جامعاً .

وفي حديث الصَّوْم : فإنْ نُمنِّي عَلَيْكُمْ ؛ هَكَذَا جاء في رواية ، قيل: هو من العَمَاء السَّحابِ الرقيقِ أي حالَ دونَه ما أعْمَى الأَبْصارَ عن رُوْيَتَهِ .

وعَمَى الشيءُ عَمْياً: سالَ . وعَمَى المَاءُ يَعْمِي إِذَا سالَ ، وهَمَى يَهْمِي مثله ؛ قال الأَزهري : وأَنشد المنذري فيا أقرأني لأبي العباس عن ابن الأَعرابي :

وغَبْراءً مَعْمِي بِهَا الآلُ لَمْ يَبِينَ ، عَلَمِينَ ، طَرِينَ ، طَرِينَ ، طَرِينَ ، طَرِينَ ،

١ قوله : هو الذي ... النج. اعاد الضمير الى السحاب المنوي " لا

قال : عَمَى يَعْمِي إِذَا سَالَ ، يَقُول : سَالَ عَلَيْهَا الآلُ . ويقال : عَمَيْتُ إِلَى كَذَا وَكَذَا أَعْمِي عَمَيْنَ أَلِى كَذَا وَكَذَا أَعْمِي عَمَيْنَا أَ وَعَلَمْ الْإَبْصَارِ وَالطَلْمَة ، تُربِيهُ عَلِى يَعْمِي . وعَمَى الموجُ ، بالفتح ، يَعْمِي عَمْلَ إِذَا رَمَى بالقَدَى وَالزَّبُدِ وَدَفَعَه . وقال اللّبِث : العَمْنِي عَلَى مِثَالَ الرَّمْنِي رَفْعُ الأَمْواج اللّبِث : العَمْنِي عَلَى مِثَالَ الرَّمْنِي رَفْعُ الأَمْواج اللّبِث : العَمْنِي عَلَى مِثَالَ الرَّمْنِي رَفْعُ الأَمْواج القَدَى وَالزَّبُد وَدُفَعَه . وقال القَدَى وَالزَّبُد وَدُفَعَه . وقال القَدَى وَالزَّبُد وَدُفَعَه . وقال القَدَى وَالزَّبُد وَلَا المَّانِي الرَّمْنِي رَفْعُ الأَمْواج القَدَى وَالزَّبُد وَلَا المَّذِي .

رَهَا زُبُداً يَعْمِي بِهِ المَوْجِ طَامِيا وعَمَى البَعِيرُ بلُغامه عَمْياً : كَعْدَوَ فَرَمَى به أَيّاً كان ، وقبل : رَمَّي به على هامَّته . وقال المؤرج : رجل عام رام . وعَماني بكذا وكذا : رماني من التُّهَمَةُ ، قال : وعَمَى النَّبْتُ ۚ يَعْمَى واعْتُمَّ واعْتَمَى ، ثلاث ُ لغات ، واعْتَمَى الشيءَ: اخْتَاره، والاسم العبنية . قال أبو سعيد : اغْتَبَيْتُهُ اعْتِمَاءً أي قَصَدته ، وقال غيره : اعْتَـمَيته اخْتَـرْته ، وهو قَلَبِ الْاعْتِيَامِ ، وكذلك اعتَمْتُه ، والعرب تقول: عَمَا والله ، وأَمَا والله ، وهَمَا والله ، يُبِدُ لُونَ مِن الهمزة العانَ مرَّة والهاءَ أُخْرَى ، ومنهم من يقول:غُما والله، بالغين المعجمة. والعَمْو : الضلال ، والجمع أعْماء. وعَمِي عليه الأَمْرُ : النَّتَبَس ؛ ومنه قوله تعالى : فَعَسِيَتُ عَلِيهِمُ الْأَنْبَاءِ يُومِنْذُ . وَالتَّعْمِيَةُ : أَنَّ تُعَمِّي على الإنسانِ شيئاً فتلكبُّسه عليه تكبيساً. و في حديث الهجرة : لأُعَمِّينَ على مَنْ وَواثي ، من التُّعْمِية والإخْفاء والتَّلْسِيسِ ، حتى لا يَتبعَكُما أحد". وعَبَّيتُ معنى البيت تَعْمِية ، ومنه المُعَمَّى من الشُّعْسُ ، وقُدريءَ : فعُمِّيَّتُ عليهم ، بالتشديد. أبو زيد : تَو كُناهُم مُعمَّى إذا أَشْرَ فَدُوا على الموت. قال الأزهري : وقرأت مخط أبي الميثم في قـول الفرزدق:

# غَلَبَيْنُكُ بِالْمُفَقِّى، والمُعَمَّى ، وبَيْتِ المُعْنَى والحَافِقاتِ والحَافِقاتِ

قال : فَيَخْرَ الفرزدق في هذا البيت على جريو ، لأن العرب كانت إذا كان لأحدهم ألف بعير فقاً عين بعير منها ، فإذا نمت ألفان عماه وأغماه ، فافتخر عليه بكثرة ماله ، قال : والحافقات الرايات . ابن الأعرابي : عما يعمو إذا خضع وذال . ومنه حديث ابن عمر : مَثَل المنافق مثَلُ الشاة بين حديث ابن عمر : مثل المنافق مثَلُ الشاة بين الرابيضيين ، تعمو مراة إلى هذه ومراة إلى هذه و يويد أنها كانت تميل إلى هذه وإلى هذه ، قال : والأعرف تعمنو ، التفسير للهروي في الغريبين ؛ قال : ومنه قوله تعالى : مُذَبِّدَ بين وين ذلك .

والعَمَا: الطُولُ . يقال: ما أَحْسَنَ عَما هـذا الرَّحِلُ أَي طُولَه . وقال أبو العباس: سأَلتُ ابنَ الأَعْرابي عنه فمر فه ، وقال: الأَعْماءُ الطُّوال من الناس .

وعَمايَة': جَبَلُ" من جبال هُذَيْلٍ . وعَمايَتانِ : حَبَلان معروفان .

عنا: قال الله تعالى: وعَنَتْ الوُجُوهُ للنَّعَيِّ القَيُّوم.
قال الفراء: عَنَتْ الوُجُوهُ نَصِبَتْ له وَعَمِلَتْ له،
وذكر أيضاً أنه وضع المُسلِم بَدَيْه وجَبْهَته
ودكر أيضاً أنه وضع المُسلِم بَدَيْه وجَبْهَته
العَرَبِيَّة أن تقول للرجل: عَنُوْتُ لَكَ خَضَعْتُ الْعَرَبِيَّة أن تقول للرجل: عَنُوْتُ لَكَ خَضَعْتُ لَكُ وأَطَعَتْكُ ، وعَنَوْتُ للنَّحَقِّ عَنُواً بَخضَعْت.
قال ابن سيده: وقيل: كلُّ خاضع ليحق أو غيرِه قال ابن سيده: وقيل: كلُّ خاضع ليحق أو غيرِه عان ، والاسم من كل ذلك العَنْوة .

والعَنْوة : القَهْرُ . وأَخَذْنُه عَنْهُ وَ أَي قَسَمُ آ وقَهُراً ، من باب أَتَيْنَه عَدْواً . قال ابن سيده : ولا يَطَرُدُ عندَ سيبويه ، وقيل : أَخَذَه عَنْوة أَي

عن طاعة وعن غير طاعة . وفيتحت هذه البلاة وغيرة أي فيتحت بالقال ، قيوتيل أهلها حق غلبوا عليها، وفيتحت البلاة الأخرى صلحاً أي لم يغلبوا، وليحن صولحوا على خرج يؤدثونه . وفي حديث الفتح : أنه دخل محكة عنوة أي قهر وغيراً وغلبة . قال ابن الأثير : هو من عنا يعنو إذا ذل وخضع، والعنوة المرة منه، كأن المأخوذ بها يخضع ويذل . ابن وأخذت البلاد عنوة الفهر والإذ الال . ابن الأعرابي : عنا يعنو إذا أخذ الشيء قهراً . وعنا يعنو ودونق . والعنوة أيضاً : المودة . قال الأزهري : ولهم أخذت الشيء عنوة يكون غلبة ، ويكون ولهم أخذت الشيء عنوة يكون غلبة ، ويكون عن تسلم وطاعة بمن يؤخذ منه الشيء ؛ وأنشد الفراء لكنتير :

فَمَا أَخَذُوهَا عَنُوهً عَنْ مَودَةً ، ولكِن صُرْبَ المَشْرَفي اسْتَقَالْهَا

فهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتال . وقال الأخفش في قوله تعالى: وعَنَت الوُجوه و السّامَّ مَن . قال : والعاني الأسير . وقال أبو الهيم : العاني العائي أسائيل من ما الخاضع ، والعاني السائيل من ما أو كم . يقال : عَنَت القر به تَعْنُو إذا سال ماؤها ، وفي المحكم : عَنَت القر به تَعْنُو إذا سال تعننُو ، لم تَحْفَظ ، فظهر ؛ قال المُتَنَعَل الهُذَل :

تَعْنُنُو بَمَخْرُ ُوتٍ له ناضِع ٌ ، 'ذو رَيْق يَغْذُ ُو، وذُو سَلْشُلُ

ويروى : قاطِر بدَلَ ناضِح . قال شير : نعْنُو تَسِيلُ بَمْخُرُ وَتِ أَي مِن شَقَ مَخْرُ وَتٍ ، والحَرْتُ: الشَّقُ فِي الشَّنَة ، والمَخْرُ وت : المَشْقُدُ ق ، رَوَّاه دُو سَلَاشَلُ ، قال الأَزهري:معناه ذو قَـطَرَانِ مِن

الواشن ، وهو القاطر ' ، ويروى : ذو رَوْنَق ِ . ودَم عان ِ : سائل ' ؛ قال :

لماً رأت أمَّه بالبابِ مَهْرَاتَه ،
على يَدَيْها دَمْ من رَأْسِه عانِ
وعَنَوْت فيهم وعَنَيْت عُنُوا وعَناءً: صرتُ أُسيراً.
وأَعْنَيْته : أَسَرْته . وقال أبو الهيثم : العَناء الحَبْس في شدة وذُلُ م يقال : عَنا الرجُلُ يَعْنُو عُنُوا وعَناءً إذا ذَلُ لك واسْنَأْسَرَ . قال : وعَنْيْنُهُ أَعْنَيه تَعْنِيهَ إذا أَسَرْتَه وحَبَسْتَه مُضَيَّقاً عليه .

في شدة ودُّ لَّ . يقال : عَنا الرجُلُ ْ يَعْنُنُو ْعُنُوْ ۗ آ وعَناءً إِذَا ذَلَّ لَكُ وَاسْتَأْسَرَ . قَالَ : وعَنَّدْتُهُ أَعَنَّه تَعْنَيهُ ۗ إذا أَمَرْتُه وحَيَسْتُه مُضَيِّقاً عليه . وفي الحديث : اتَّقُوا اللهَ في النِّساء فإنَّهُنَّ عندكم عَوانَ أَي أَمْرَى أَو كَالأَمْرَى ، واحدة العَــواني عانسة "، وهي الأسيرة ؛ يقول : إنما هُنَّ عندكم بمنزلة الأَمْرِي . قال ابن سده : والعَواني النساءُ لأَنَّهُنَّ يُظْلُّمُن فلا يَنْتُصرُن . وفي حديث المقدام : الحالُ وارِثُ مَـنُ لا وارِثَ له يَفْكُ عانَـه أي عانيَه ، فحذَ ف الياء ، وفي رواية : يَفُكُ مُعنيَّه ، بضم العين وتشديد الياء . يقال : عَنَا يَعْنُنُو مُعْنُو " وعُنيًّا ، ومعنى الأسر في هذا الحديث ما يَلنُزَمُهُ ويتعلق به بسبب الجنايات التي َسبيلُها أَن يَتَحَمَّلُهَا العاقلة ، هذا عند من 'يُورَات الحال ، ومــن لا يُورَانُه يَكُونُ مَعْنَاهُ أَنْهَا نُطَعْبُهُ يُطْعُبُهُمُ الْحَالُ لَا أَن يكون وارثاً، ورجل عان ٍ وقوم 'عناة ونِسْوَ َهُ " عَوانَ ؛ ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : عُودُوا المَرْضَى وَفُكِئُوا العَانَى ، يَعَنَى الأَسْيَرَ .. وفي ُحديث آخر : أطُّ عموا الجائع َ وفُكُّوا العاني َ ' قال : ولا أراه مأخُوذاً إلا من الذُّلُّ والحُضُوع . وكلُ مَن دَلُ واسْتُكَانَ وخَضَع فقد عَنَا ، والاسم منه العَنْوَة ؛ قال القُطامي :

> ونَأَتْ بحاحَتِنا ، ورُبَّتَ عَنْوَةٍ لكَ مِنْ مَواعِدِها التي لم تَصْدُنُقِ

اللبث: يقال للأسير عَنَا يَعْنُو وعَنِي َ يَعْنَى ، قال: وإذا قلت أَعْنُوه فبعناه أَبْقُوه في الإسار. قال الجوهري: يقال عنى فيهم فلان أسيراً أي أقام فيهم على إساره واحتبس. وعَنَّاه غيره تَعْنية ": حبسه. والتَّعْنية: الحبس ؛ قال أبو ذؤيب:

> مُشَعِشَعة من أذ رعات هُوَت بها ركاب ، وعَنَتْهُا الزَّقَاقُ وَقَارُها وقال ساعدة بن جُوْبَة :

فإن بَكُ عَنَّابُ أَصَابَ بِسَهْمِهِ رَصَاهُ ، فعَنَّاهُ الْجَوَى وَالْمَحَارِفُ

دَعا عليه بالحَبْس والنُّقَل مِن الجِراح . وفي حديث على " كرم الله وجهه : أنه كان 'مجرّ ضُ أصحابَه يوم صفّان ويقول : اسْتَشْعِر وا الحَشْنية وعنتُوا بالأصوات أي احبيسُوها وأخفُوها ، من التَّعنية الحَبْس والأُسْر ، كأنه نَهاهُمْ عن اللَّمَط ودفع الأصوات .

والأعناء: الأخلاط من الناس خاصة ، وقيل: من الناس وغيرهم ، واحد ها عِنْو ..

وعَنَى فيه الأكثلُ بَعْنَى ، شاذَّة " : نَجَعَ ؟ لم عَكِما غيرُ أَبِي عبيد . قال ابن سيده : حكمنا عليها أنها يائية لأن انقلاب الألف لاماً عن الياء أكثرُ من انقلابها عن الواو . الفراء : ما يَعْنَى فيه الأكثلُ أي ما يَنْجَعُ ، عَنَى يَعْنَى . الفراء : شَرِبَ اللبنَ شهراً فلم يَعْنَ فيه ، كقولك لم يُعْنِ عنه شيئاً ، وقد عَنِي يَعْنَى عُنْيَاً ، بكسر النون من عَنِي . ومن أمنالهم : عَنِيَّتُهُ تَشْفِي الجَرب ؛ يضرب مثلا لرجل إذا كان جَيِّد الرأي ، وأصل العنية ، فيا دوى أبو عبيد ، أبوالُ الإبل يؤخذ مها أخلاط فتخلط ثم تعالج بها الإبل فتخلط ثم تعالج بها الإبل

الجَرْبَى ، سُمِيْت عَنِيةً من التَّعَنِيةَ وهو الحبس. قال ابن سيده : والعَنية على فَعَيلَة . والتَّعْنية : أخلاط من بَعْر وبَوْل مِحْبَسَ مُدَّة ثم يُطْلَى به البعير الجَرِب ، وأل أوْس ، بن حجر :

كَأَنَّ كُمْيَلًا مُعْقَدًا أَو عَنِيَّةً ، على رَجْع ِذِفْراها ، من اللَّبِت ِ ، واكِفُ

وقيل: العنية أبوال الإبل تستبال في الربيع حين تجزأ عن الماء ، ثم تطبيخ حتى تخشر ، ثم يلقى عليها من ذكر ضروب العشب وحب المتحلب فتعقد بذلك ثم تجعل في بساتيق صغاد ، وقيل : هو البول بوضد وأشياء معه فيخلط ويحبس زمنا ، وقيل : هو البول أ بوضع في الشبس ويحب خشر وقيل : هو البول أ بوضع في الشبس حتى تخشر ، وقيل : هو البول أ بوضع في الشبس الحكيظ والحبس . وعنيت البعير تعنية : طلبت الجنية ؟ عن اللحياني أيضاً . والعنية : أبوال يُطبخ معها شيء من الشجر ثم نهنا به البعير ، واحد ها عنو . وفي حديث الشعبي : لأن أتعتى بعنية عنو . وفي حديث الشعبي : لأن أتعتى بعنية بول فيه أخلاط الحرب ، العنية : والتعني التطلل به الإبل الجربي ، والتعني التطلل به الهير : المول الحرب ، والتعني التطلل به الهير : الما الحرب ، والمناس ؛

عندي دَواءُ الأَجْرَبِ المُعَبَّدِ ، عنيَّة من قَطِرانٍ مُعَقَدِ

وقال ذو الرمة :

كَأَنَّ بِذِ فِتْرَاهَا عَنِيَّةَ 'مُجْرِبٍ ، لَمَا وَشُكُرٌ فِي قَنْفُذِ اللَّبِت بِنَنْتَح

والقُنْفُذُ : ما يَعْرَقُ خَلَفْ أَذُن البعيرِ . وأَعْنَاءُ السماء : نَواحيها ، الواحدُ عِنْو ٌ . وأَعْنَاءُ الوجِنه :

جوانِبُه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فما بَوِحت تَقْرِيه أعناءَ وَجَهِما وجَبْهُمّها ، حتى ثَنَته قَرُونَهُما

ابن الأعرابي : الأعنـاء النّواحي ، واحــدُها عَناً ، وهي الأعْنان أيضاً ؛ قال ابن مقبل :

> لا 'تَحْرِزِ المَرَّءُ أَعْنَاءُ البلادِ ولا تُبْنَى له ، في السمواتِ ، السَّلالِيمِ ْ

ويروى: أحجاء . وأورد الأزهري هنا حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن الإبل فقال أعنان الشياطين ؛ أراد أنها مثلها ، كأنه أراد أنها من نواحيي الشياطين . وقال اللحياني : يقال فيها أعنالا من الناس وأغرالا من الناس وأغرالا من الناس وأعرالا من الناس وأغرالا من الناس وأغنالا أي أخلاط ، الواحد عنو وفنو " ، وهم قوم" من قبائيل أي أخلاط ، الواحد عنو " وفنو" ، وهم قوم " من قبائيل ل شتى . وقال الأصمي : أعنالا الشيء جوانبه ، واحدها عنو " ، بالكسر . وعنوات الشيء أبد ينه . وعنوات به وعنوات به وعنوات به وعنوات الثيء وأغنى الغيث الناب كذلك ؛ قال عدي بن ويد :

ويَأْكُلُنَ مَا أَعْنَى الوَلِيُّ فَلَم يَلِتُ ، كَأْنَّ بِجَافَاتِ النَّهَاءِ المَزَاوِعَا

قَلَم بَلِت أَي فَلَم يَنقُص منه شَيْئاً ؟ قال ابن سيده :
هذه الكلمة واوية ويائية . وأعناه المَطَر : أنبته .
وله تعنن بلاد نا العام بشيء أي لم تُنبيت شيئاً ،
والواو لغة . الأزهري : يقال للأرض لم تَعن بشيء أي لم تُنبيت شيئاً ، ولم تعن بشيء ، والمعنى واحد كما يقال حَشَوت عليه التراب وحَشَيْت . وقال الأصمعي : سألته فسلم يَعن لي بشيء ، كقواك : لم الأصمعي : سألته فسلم يَعن لي بشيء ، كقواك : لم

يَنْدَ لِي بشيء ولم يَبِضُ لِي بشيء . وما أَعْنَتَ الأَرضُ شَيْئًا أَي ما أَنْبَلَتَ ؛ وقال ابن بري في قول عدى :

## ويَأْكُلُنُ مَا أَعْنَى الوَّلِيُّ

قال: حذف الضبير العائد على ما أي ما أعْناهُ الوَلِيُّ، وهو فعل منقول بالهمز ، وقد يَتَعدَّى بالباء فيقال : عَنَتْ به في معنى أعْنَتَهُ ؛ وعليه قول ذي الرمة :

#### ما عَنت به

وسنذكره عقبها . وعَنَت الأَرضُ بالنباتِ تَعَنُّو عُنُوًا وتَعْنِي أَبِضاً وأَعْنَتُهُ : أَظَّهْرَ ثَه . وعَنَوْت الشيءَ : أخرجته ؟ قال ذو الرمة :

> ولم يَبْنَى بِالْحَلْصَاء ، مِمَّا عَنَتْ به مِن الرُّطْبِ ، إلا يُبْسُها وهَجِيرُها

> > وأنشد بيت المُتنَخَّل الهُذَلي :

#### تَعْنُو بَمَخْرُوتٍ له ناضِحٌ

وعَنَا النَّبْتُ يَعَنُو إِذَا ظَهِر ، وأَعَنَاهُ المَطَرُ ا إِعْنَاءً . وعَنَا المَاءُ إِذَا سَالَ ، وأَعْنَى الرجلُ إِذَا صادَف أَرضاً قد أَمْشَرَتُ وكَثُرَ كَلَوُها . ويقال : خُدُ هذا وما عاناه أي منا شاكلة . وعَنَا الكلبُ للشيء يَعْنُو : أَنَاهُ فَشَيَّة . ابن الأعرابي : هذا يَعْنُو هذا أي يأتيه فيَشَمَهُ . والهُمُومُ تُعاني فلاناً أي تأته ؛ وأنشد :

> وإذا تُعانِيني الهُمُومُ قَرَيْتُهَا مُرْحَ اليَدَيْن ِ ، تَخالِس الْحَطَرانا

ابن الأعرابي : عَنَيْت بأمره عِنـاية وعُنـِيّاً وعَناني أمره سواءٌ في المعنى ؛ ومنه قولهم :

إيَّاكِ أَعْني واسْمَعي با جارَهُ

ويقال : عَنيت وتعَنَيْت ، كل يقال ابن الأعرابي : عَنا عليه الأَمر أي سَتْق عليه ؛ وأنشد قول مُزرَد :

وَشَقَ على امْرِيءٍ، وعَنا عليه تَكَاليفُ الذي لَنَ يَسْتَطِيعًا

ويقال : 'عنييَ بالشيء ، فهـ و مَعننِيُّ به ، وأَعننينه وعَنَيْنُهُ بَعني واحد ؛ وأنشد :

> ولم أخل ُ في قَفْرٍ ولم أوفِ مَر ْبَأَ يَفاعاً ، ولم أعن ِ المَطِي َ النَّواجِيا

وعَنْيْنَهُ : حَبَسَتُهُ حَبْساً طويلاً ، وكل حَبْس طويل تَعْنَيَهُ " ؛ ومنه قول الوليد بن عقبة :

قَطَعَتَ الدَّهْرَ ،كالسَّه ِمِ المُعَنَّى، تُهَدَّرُ فِي دِمَشْقَ ، وما تَريمُ

قال الجوهري: وقبل إن المُعنَّى في هذا البيت فَحَلَّ لَمُنْمِ إِذَا هَاجَ مُجِبِسَ في العُنَّة ، لأَنه يُوغبُ عن فَحِلتِه ، ويقال : أَصله معنَّن فأبدلت من إحدى النونات ياء . قال ابن سيده : والمُعنَّى فَحَللُ مُقرِفُ يُقبَّط إذا هاج لأنه يُوغب عن فحلتِه . وقال : لَقبِتُ من فلان عَنْية وعَنَاءً أَي تَعَباً . وقوله ويقال : لَكِيتُ من فلان عَنْية وعَنْيَاً : أَهمَّه . وقوله تعالى : لكل امرىء منهم يَوْمئذ سَأْنُ يُعنيه ، وقوله له شأن لا يُجبُّه معه غيره ، وكذلك شأن يُعنيه ، أي لا يقدر مع الاهنام به على الاهنام بغيره . وقال أبو تواب : يقال ما أعنى شيئاً وما أغنى شيئاً بعنى واحد .

واعْتَنَى هو بأمره : اهْتَمَ ". وعُنْنِيَ بالأَمْرِ عَنَايَة "، ولا يقال ما أَعْنَانِي بالأَمْرِ ، لأَن الصِّيغة موضوعة لما لم يُسَمَّ فاعله ، وصيغة التعجب إنما هي لما سُمَّي فاعله.

وجلس أبو عثمان إلى أبي عسدة فحاءه رجل فسأله فقال له : كنف تأمر من قولنا 'عنىت' مجاجتك ? فقال له أبو عمدة : أُعْنَ بجاحِتي ، فأو مأت ُ إلى الرجل أن ْ ليس كذلك ، فلما خُلَوْنا قلت له : إنما يقال لتُعْنَ بحاجتي، قال: فقال لي أبو عبيدة لا تدخُلُ إليَّ، قلت: لِمَ ? قال : لأنك كنت مع رجل دوري مَرَقَ مَيْ عامَ أُولَ قطيفة ً لي ، فقلـت : لا والله مــا الأمر كذلك ، ولكنَّك سبعتني أقول ما سبعت، أو كلاماً هذا معناه . وحكى ابن الأعرابي وحده : عنـنــُ بأمره ، يصغة الفاعل ، عناية " وعُنـتّاً فأنا به عن ، وعُنيت بأمرك فأنا مَعْني ، وعَنيت بأمرك فأنا عان ٍ . وقال الفراء : يقال هو مَعْنَى ۖ بأمره وعان ِ بأمره وعَن ِ بأمره بمعنى واحد . قال ابن برى : إذا قلت عنيت مجاجتك ، فعد يته بالياء ، كان الفعل أ مضمومَ الأُولِ ، فإذا عَدَّيتَه بفي فالوجه فتح ُ العين فتقول عنس ؛ قال الشاعر :

إذا لم تَكُنُن في حاجة المَرْء عانياً فَسَيِتَ ، ولم يَنْفَعْكَ عَقدُ الرَّتامُ

وقال بعض أهل اللغة: لا يقال عنيت بجاجتك إلا على مَعْنَى قَصَدْتُها ، من قولك عَنَيْتُ الشيء أعنيه إذا كنت قاصداً له، فأمًا من العناء ، وهو العناية ، فبالفتح نحو عنيت بكذا وعنيت في كذا . وقال البطليوسي : أجاز ابن الأعرابي عنيت بالشيء أعنى به ، فأنا عان ؟ وأنشد :

عان بأخراها كلويل الشُّعْل ، له جَفِيران وأي نَبْل

وعُنيِتُ مجاجِتكُ أَعْنَى بِهَا وأَنَا بِهَا مَعْنِيُ عَلَى مَفَعُول. وفي الحديث: مِنْ حُسِنِ إسلامِ المَرْءُ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيه أَي لا يُهِيمُهُ. وفي الحَديث عن عائشة ،

رضي الله عنها : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إذا اشتكى أنّاه جبريل فقال بسم الله أرْفيك من كل واله يعنيك ، من شر كل حاسد ومن شر كل عين ؛ قوله يعنيك أي يشغلك . ويقال : هذا الأمر لا يعنيني أي لا يشغلني ولا أيمنيني أو وأنشد :

عَناني عنكَ ، والأنشاب حَرْبُ ، كَانَ عَلَيْ الأَبْطَالَ مِيمُ الأَبْطَالَ مِيمُ

أراد : سَمْغُلَـني ؛ وقال آخر :

لا تَلَهُنِي على البُكاء خَطِيلِي ﴾ إنه ما عَناكَ قيدُمــاً عَناني وقال آخر :

إِنَّ الفَتَى لِيس يَعْنِيهِ ويَقْمَعُهُ إِلاَّ تَكَلَّقُهُ مَا لِيس يَعْنِيهِ إِلاَّ تَكَلَّقُهُ مَا لَيس يَعْنِيهِ

أَي لا يَشْغَلُه ، وقيل : معنى قول جبوبل ، عليه السلام ، يَعْسَبِكَ أَي يَقْصِدُكَ . يقال : عَنَيْتُ فلاناً عَشْياً أَي قَصَدْتُه . وَمَنْ تَعْنِي بقولك أي مَنْ تَعْنِي بقولك أي مَنْ تَقْصِد . وعَناني أمرُك أي قصدني ؛ وقال أبو عمرو في قول الجعدي :

### وأَعْمَادُ المَطِيِّ عَوَاني

أي عوامل '. وقال أبو سعيد : معنى قوله عواني أي قواصيد في السير . وفالان تَتَعَنَّاه الحُبِّى أي تَتَعَبَّده ، ولا تقال هذه اللفظة في غير الحُبِيّ . ويقال : عنيت في الأمر أي تَعَنَيْت فيه ، فأنا أعنى وأنا عن ، فإذا سألت قلت : كيف من تعنى بأمره ? مضوم لأن الأمر عناه ، ولا يقال كيف من تعنى بأمره .

وعانى الشيءَ : قاساه . والمُعاناةُ : المُقاساة . يقال:

عاناه وتَعَنَّاه وتَعَنَّى هو ؛ وقال :

فَقُلْتُ لَمَا: الحَاجَاتُ بَطِرَحِنَ بِالفَتَى ، وَهُمِّ نَعَنَاه مُعَنَّى رَكَائبُهُ

وروى أبو سعيد : المُعاناة المُداراة ؛ قال الأخطل :

فإن أك قد عانَيْت ُ قَوْمي وهِنتُهُمْ ، فَهَلَمُهُلُ وأَوَّلُ عَنْ نُعَيِّم بَن ِ أَخْتُمَا

هَلَهُلِ : تَأَنَّ وَانْتَظِرِ . وَقَالَ الأَصِعِي : المُتَعَانَاةَ وَالْمُتَانَاةُ مُسْنَ السَّيَاسَة . ويقال : ما يُعانُونَ مالَهُم ولا يُقانُونَ عليه . وفي مالهُم ولا يُقانُونَ عليه . وفي حديث تُقنبَة بن عامر في الرمي بالسهام : لتولا كلام سيعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كلام أعانِه ؟ مُعانَاة الشيء : مُلابَسَته ومُباشَرَته . وعنى والقوم مُ يُعانَدُن مالهُم أي يقومون عليه . وعنى الأمر يعنى واعتنى : نَزَلَ ؟ قال رؤبة :

إني وقد تَعني أمور تَعنتَني على طريق العُدُر ، إنْ عَذَر ْتَني

وعَنَتْ به أمور": كَرْ لَتْ . وعَنَى عَنَاءً وتَعَنَّى : نَصِبَ . وعَنَيْنُهُ أَنَا تَعْنِيهَ " وتَعَنَّيْنُهُ أَيضاً فَتَعَنَّى ، وتَعنَّى العَنَاءَ : تَجَسَّمَه ، وعَنَّاه هو وأعناه ؟ قال أَمَنَة :

ولمني بِلمَيْلَمَى ، والدَّيارِ التي أَرَى ، لَكَالُـبُتْلَـَى المُعْنَى بِشَوْقٍ مُو كُلِّ وَقُولُهُ أَنشُده ابنِ الأَعرابي :

عَنْساً تُعَنَّمُها وعَنْساً تَوْحَلُ ْ

فسره فقال : تُعَنَّيْها تَخْرُ ثُنُها وتُسْقِطُهُا . والعَنْيَةُ : العَنَاء . وعَنَاءُ عَانِ ومُعَنَّ : كما يقال شِعْرُ شَاعِرُ " ومَوْتُ مَانْتُ ؟ قال تَمْيم بن مُقْبِل :

تَحْمَلُنَ مِنْ جَبَّانَ بَعْدَ إِقَامَةً ، وبَعْدَ عَنَاءَ مِنْ فَنُوْادِكِ عَانِ ا وقال الأَعْشِي :

لَـعَــُـرُ لُـكَ مَا نُطولُ هذا الزَّـمَنُ ، على المَـرُء ، إلاَ عَناءُ مُعَـنُ .

ومَعْنَى كُلِّ شَيء : مِحْنَتُهُ وحالُهُ الني يصير إليها أَمْرُهُ . وروى الأَزهري عن أحمد بن يحيى قال : المَعْنَى والتفسيرُ والتأويل واحد " . وعَنَيْتُ اللّه المَعْنَاتُ له ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَاتُ الله ومَعْنَا الله العَناء . يقال : عَرَفْت ذلك في مَعْنَى كلامِه ومَعْنَاهِ كلامِه وفي مَعْنَى كلامِه ومَعْنَاهِ كلامِه وفي مَعْنَى علامِه .

ولا تُعانِ أَصحابَكَ أي لا تُشاجِر هُم ؟ عن ثعلب. والعَنَاء : الضُّرُهُ .

وعُنُوانُ الكتاب: مُشْتَقَّ فيا ذكروا من المَعْنَى، وفيه لغات: عَنُوَنْتُ وعَنَّبْتُ وعَنَّبْتُ وعَنَّنْتُ . وقال الأَخْفش: عَنَوْتُ الكتاب واعْنُه ؛ وأنشد بونس:

> فَطِنِ الكِتَابَ إِذَا أَرَدْتَ جُوابَهُ ، وَاغْنُ الكِتَابَ لِكُنِي \* يُسَرَ \* وَيُكُمَّا

قال ابن سيده: العُنُوانُ والعِنُوانُ سِمَةُ الكِتَابِ . وعَنُوانَ سَمِةُ الكِتَابِ . وعَنُوانَا وَعَنَاهُ ، كِلاهُما : وَسَمَهُ بِالمُنُوانِ . وقال أيضاً : والمُنْيانُ سِمَةُ الكتاب ، وقد عنّاه وأعناه ، وعَنْوانَتِ الكتاب وعَلْوانَته . قال يعقوب: وسَمِعْتُ من يقول أطن وأعِنْ أي عَنُونَه واخْتِهُ . قال ابن سيده : وفي جَبْهَتِه عُنُوانُ من كَثُرَةً والسَّعُودِ أي أَتَر ؟ حكاه اللحياني ؟ وأنشد :

وأَشْمَطَ عُنْوان به مِن سُجُودِهِ، كَو كُنْهُ عَنْزٍ مِن عُنُونِ بَنِي نَصْرِ

١ قوله « من جبان » هو هكذا في الاصل بالباء الموحدة والجيم .

والمُعنى : جَمَلُ كان أهل الجاهلية يَنزِعُونَ سناسِنَ فِقْرَتِهِ وِيَعْقِرُون سَنامَه لِثلاً يُوكِ ولا سناسَ فِقْرَتِهِ وِيَعْقِرُون سَنامَه لِثلاً يُوكِ ولا يُنتَفَع بِظَهْرِهِ. قال الليث : كان أهل الجاهلية إذا بكنفَت إبل الرجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أمنات به إبله فأغلقوا ظهره لللا يُوكب ولا يُنتَفَع بِظهْره ، ليعرف أن صاحبها مميء ، وإغلاق طهره أن يُنزع منه سناسين من فقرته ويعقر سنامة ؟ قال ابن سيده : وهذا يجوز أن يكون من المعنل بالياء، ويجوز أن يكون من المعنل بالياء، ويجوز أن يكون من الحبير فهو بذلك من المعنل بالياء، ويجوز أن يكون من الحبير فهو بذلك من المتعنل بالياء، على هذا من المعتل بالواو ؟ وقال في قول الفرزدق: على هذا من المعتل بالواو ؟ وقال في قول الفرزدق:

غَلَبْتُكَ بَالْمُفَقِّىءَ وَالْمُعَنِّي ، وَبَيْتِ الْمُفَقِّي ، وَالْحَافِقَاتِ وَالْحَافِقَاتِ

يقول : غَلَبْتُكُ بأربع قصائد منها المُفَقَتَّىءُ ، وهو بيته :

> فلَسَنْتَ ، ولو فَقَاْتَ عَينَكَ ، واجداً أَبّاً لكَ ، إن نحدٌ المَساعِي ، كَدارِ م

قال : وأراد بالمُعَنتُي قوله تَعَنَّى في بيته :

تعَنَّى ياجَرير ' لِغَيْرِ شيءٍ ، وقد ذهَب القَصائد ' للر<sup>ا</sup>واةِ

فكيف تَوْدُهُ مَا بِعُمَانَ مِنهَا ، ومَا بِجِبَالِ مِضْرَ مُشْهَرًاتٍ ؟

قال الجوهري : ومنهًا قوله :

فإنتك، إذ تَسْعَى لتُدُّر كَ دار ماً ، لأنث المُعَنَّى يا جَريرُ ، المُكَلَّف

وأراد بالمُحْتَبِي قوله :

بَيْنَاً زُرُارَةُ 'مُحْنَبِ بِفِنَانَهُ ' ومُجاشِع وأبو الفَوارسِ نَهْشُلُ لا يَحْنَبِي بِفِنَاء بَيْنِكَ مِثْلُهُم أَبداً ' إِذَا عُدَّ الفَعَالُ' الأَفْضَلُ وأَراد بِالْحَافِقات قوله :

وأَيْنَ يُقَضِّي المالِكانِ أُمُورَها بِحَتَى ، وأَينَ الحَافِقاتُ اللَّوامعُ ? أَخَذُنَا بَآفَاقِ السَّاءُ عَلَيْكُمُ ، لنا قَمَرَاها والنَّجومُ الطَّوالِعُ

عها : حكى أبو منصور الأزهري في ترجمة عوه عن أبي عدنان عن بعضهم قبال : العفو والعبهو جميعاً الجنعش ، قال : ووَجَدْتُ لأَبِي وجُنْزَةَ السَّعْدِيِّ بِيناً في العبدو :

قَرَّبُنَ كُلُّ صَلَخْدَى نَحْنَقِ قَطِمِ عِهْوٍ ، له تَبَعْ ، بالنَّيِّ ، مَضْبُوْرُ

وقيل : هو جَمَلُ عِهْو نَبِيلُ الثَّبَجِ لَطِيفُه ، وهو شديد مع ذلك ؛ قال الأزهرْي : كأنه شبَّه الجَمَل به لحفته .

عوي : العَرِيُّ : الذَّنْبُ . عَرَى الكَلَبُ والذَّبُ الدَّبُ عَرَى الكَلَبُ والذَّبُ الدَّبُ عَمِيًّا وعُواءً وعَوْيَةً " كلاهما نادر": لَوَى خَطْمَهُ ثَمْ صوات ، وقبل : مَدَّ صَوْته ولم يُفْصِح . واغتَوَى : كَمَوَى ؛ قال جرير :

ألا إنما العُكِلِيُّ كَلَنْبِ ، فقُل لهُ ، إذا ما اعْنَتُوَى: إخْسَاً ! وأَلْثَقِ له عَرْقًا

وكذلك الأسد . الأزهري : عَـوَتِ الكِلابُ والسّباعُ تَعْوِي عُوَاةً ، وهو صوت تَـمُدُهُ وليس بِنَبْعٍ ، وقال أبو الجَرَّاح : الذَّنْبُ يَعْوِي ؛

وأنشدني أعرابي :

َهَذَا أَحَقُ مُنْزِلٍ بِالنَّرْكِ ، الذَّنْبُ يَعْوِي وَالغُرَابُ يَبْكِي

وقال الجوهري: عَـوكى الكلّبُ والذَّئبُ وابنُ آوى يَعْوِي عُواءً صاحَ. وهو يُعاوِي الكلابَ أي يُصايِحُها. قال ابن بري: الأعلم العواء في الكلاب لا يكون إلا عند السّفاد . يقال : عاوَت الكلاب إذا استَعْرَ مَتْ ، فإنْ لم يكن للسفاد فهو النّباحُ لا غَيْر ؛ قال وعلى ذلك قوله :

جَزَى رَبُّهُ عَنْي عَدِيَّ بن حاتِمٍ جَزاءَ الكِلابِ العاوِياتِ ، وَفَكَ فَعَلْ

وفي حديث حارثة : كأني أَسْمَعُ 'عُواءَ أَهُلُ النَّارِ أَي صِياحَهُمْ . قال ابن الأَثير : العُسواءُ صَوْتُ السِّباع، وكأنَّه بالذنب والكلُّب أَخَصُّ. . والعَـوَّةُ : الصَّوْتُ ، نادر . والعَوَّاءُ ، مِـدُود : الكلُّ مَعْنُوي كَثيراً . وكلُّب عو"اء : كثير العُواء . وفي الدُّعاء عليه : عليه العَفاءُ والكَلسُبُ العَوَّاءُ . والمُعاوية : الكَلَّابَة المُسْتَحْر مَة ُ تَعْوي إلى الكلاب إذا صَرَفَتْ ويَعْوينَ ، وقد نَعَاوَت الكيلابُ . وعاوَت الكيلابُ الكلُّبَة : نابَحَتْها . ومُعاويَةُ : اسم، وهو منه، وتصفير مُعاويَــة مُعَمَّة ؛ هذا قول أهل البصرة ، لأن كلُّ اسم اجتمع فيه ثلاث ياءات أولاهُنَّ ياءُ النصغير حُنْدُ فَتُ واحدة مَنْهُنَ ؛ فإن لم تكن أولاهن ياء التَّصْغير لم يُحْدَف منه شيءٌ ، تقول في تصغير كميَّة مُميِّيَّة ، وأما أهلُ الكوفة فلا يحذفون منه شيئاً يقولون في تصغير 'معاوية مُعَيِّيَّة ، على قول من قال أُسَيِّد ، ومُعَيِّـوة ، على قول من يقول أُسَيُّو د ؛ قال ابن بري : تصغير معاوية ، عند البصريين ، مُعَيُّو يَة على لغة من يقول

في أَسُودَ أُسَيُود ، ومُعَيَّة على قول من يقول أَسُدِّ ، ومُعَيَّة على قول من يقول أَحُوك أُسَيِّد ، ومُعَيِّة على لفة من يقول في أَحُوك أَحَرَى العَلاه ، أَحَيَّي ، قال : وقول الجَوهري ومُعَيُّوة على قَوْل من يقول أُسَيَّود غَلَط ، وصوابه كما قَلْنا ، ولا يجوز مُعَيْوة في تصغير جر وة ، وإغا يجوز جُر يُوة في تصغير جر وة ، وإغا يجوز جُر بيّة .

و في المَـٰئَل : لـَو ْ لـَكُ أَعْوِي مَا عَوَيْثُ ۚ } وأَصله أَنَّ الرحِلَ كَانَ إِذَا أَمْسَى بِالْقَفْرِ عَوَى لَبُسَعَ الكلاب ، فإن كان قدر به أنيس أجابته الكلاب فاستَدَلُّ بعُوائِهَا، فعُوكى هذا الرجل فجاءَهُ الذُّنَّب فقال: لَوَ لَكُ أَعْوِي مَا عَوَيْتُ ،وحَكَاهُ الأَزْهِرِي. ومن أمثالهم في المُستَغيث عَنْ لا يُغيثُهُ قولهُم : لَـُو ْ لَـٰكُ ۚ عَوَيْتُ ۚ لَمْ أَعْوهُ ۚ ؛ قال : وأصله الرجلُ ْ سنت بالسَلَد القَفْر فنستَنْسِح الكلاب بعُوائه ليَسْتَدلُ بنباحها على الحيِّ ، وذلك أن رجلًا باتَ بالقَفْر فاستَنْبَح فأَتاه ذئنب " فقال : لَو لكَ عَوَيْتُ لَم أَعْوِهُ ، قال : ويقال للرجل إذا رَدعا قُوماً إلى الفيتنة ، عَوَى قُوماً فاستُعُورُوا ، وروى الأَّزهري عن الفراء أنه قال : هو يَستَعُوي القَوْمَ ويَستَغُوبِهم أَى يَستَغيثُ بهم . ويقال : تَعاوى بنُو فلان على فلان وتَغاوَوْا عليه إذا تَحَمَّعُمُـوا عليه،بالعين والغين.ويقال: استَعْمُوى فلان حَجماعَةً إذا نَعَقَ بِهِم إلى الفتنة . ويقال للرجُل الحازم الجَلْد : ما يُنهى ولا يُعنوكى . وما له عاو ٍ ولا نابح ُ أي ما له غَنَم يَعْوي فيها الذُّئب ويَنْبُح دونها الكلب ، ورُبُّمَا 'سُمِّي 'رْغَاءُ الفصيلِ عُواءً إِذَا ضَعُف ؛ قَالَ:

> بها الذَّ ثنبُ مَحزُ وناً كأنَ عواءَهُ عواءُ فَصِيلٍ ، آخِرَ اللَّيْلِ ، مُحثَلَّ ِ

وعَوَى الشيءَ عَيْنًا واعْتَواهُ : عَطَفَهُ ؛ قال : فلمَّا جَرَى أَدْرَ كُنَهُ فَاعْتَوَيْنَهُ عَنِ الغَايَةُ الكُرْمِي ، وهُنَّ قُعُودُ

وعَوَى القَوْسَ : عَطَفَهَا . وعَوَى رأْسَ الناقة فانْعُوَى : عاجه . وعَوَتِ الناقة البُرَةَ عَيَّا إذا لَوَتُهَا مِخَطَّمِهَا ؛ قال رؤبة :

إذا مَطَوْنَا نِقْضَةً أَو نِقْضَا ، تَعْوِي البُوك مُسْتَوْفِضَاتٍ وَفَنْضَا

وعَوى القَومُ صُدُورَ ركابهمْ وعَوَّوْها إذا عَطَفُوها. وفي الحـديث: أَنَّ أَنَيْفاً سأَله عن نَحر الإبلِ فأَمَرَه أَن يَعْوِيُ رُؤُوسَها أَي يَعْطِفَهَا إِلَى أَحَد شَقِّها لتَبَرُزُ اللَّبَةُ '، وهي المُنحَرُ '.

والعَيُّ : اللَّيُّ والعَطْفُ . قَـالَ الجَـوهُرِي : وعَوَيْتُ الشَّعْرُ والحَبَلُ عَيَّاً وعَوَّيْتُهُ تَعْوِيَهُ لَـوَيَته ؛ قال الشاعر :

> وكأنبًها ، لما عَوَيْت قُرُونَهَا ، أَدْمَاءُ سَاوَقَهَا أَغَرُ نَجِيبٍ .

واستَعْوَيته أنا إذا طلبَت منه ذلك . وكل ما عطمَف من حبل ونحوه فقد عواه عيبًا ، وقبل : العَمِي أشك من اللّي . الأزهري : عَوَيت الحبل إذا لَويته ، والمصدر العمي . والعمي في كل شيء : اللّي . وعقلت يده وعواها إذا لواها . وقال أبو العميشل : عويت الشيء عيبًا إذا أمكنه . وقال الفراء : عَوَيت العمامة عيبًة ولويتها ليبّة . وعوى الوجل : بلغ الثلاثين فقويت يده فعوى يد غيره أي لواها ليبًا شديد .

وفي حــديث المسلم قاتـِـل ِ المشركِ ِ الذي سَبِّ النبيُّ ، صلى الله عليــه وسلم : فتَعــاوى المشركون

عليه حتى قتلوه أي تعــاو نوا وتَساعـَــدوا ، ويروى بالفين المعجمة وهو بمعناه .

الأزهري : العَوَّا اسمُ نَجِم ، مقصورٌ } بكتَب بالألف ، قال : وهي مؤنثة من أُنُّواء البُّراْد ؛ قال ساجع العرب: إذا طَلَعَت العَوَّاءُ وجَنُّهُم الشَّناءُ طاب الصَّلاءُ ؟ وقال ابن كُناسة : هي أدبعة كُوَاكُبُ ثَلَاثَةً \* مُثَنَفًاةً \* مَنْفَرَقَةً ، والرَّابِعِ قَريبِ\* منها كأنه من الناحية الشاميَّة ، وبه سبيت العَوَّاءُ كأنه يَمْوي إليها من عُواءِ الذُّنْبِ ، قال : وهو من قولك عَوَيْتُ الثوبَ إذا لـَوَيتُه كَأَنَّه يعنوي لما انفرد . قـال : والعَوَّاءُ في الحساب أَعَانَــَة " ، وجاءت مُؤنَّتُهُ عن العرب ، قالُ : ومنهم من يقول أوَّل اليَّمانية السَّماكُ الرامِح ، ولا يجعل العَوَّاء يمانية للكوكب الفَر°د الذي في الناحبة الشامئة. وقال أبو زيد: العَوَّاءُ بمدودة "، والحوزاء بمدودة ، والشِّعْرِي مقصور . وقال شهر : العَـوَّاءُ خبسة كواكب كأنها كتابة ألف أعلاها أخفاها،ويقال: كأنها ننُون ، وثد عى وركي الأَسَد وعُر ْقوبَ الأُسَد ، والعرب لا تُكثير ُ ذِكْسُ نَوْتُهَمَا لأَنْ السَّماكَ قد استَغْرَقَهَا ، وهو أَشهر منها ، وطُلوعها لاثنَتين وعشرين ليلة" من أيلـول ، وللقُوطُهـا لاثنتين وعشرين ليلمة " تَخَلُّو مَن أَذَار } وقال الحُنصَيْني في قصيدته التي يذكر فيها المنازل:

### وانتشَرَت عَوَّاؤه تَناثُرَ العِقْد انْقَطعُ

ومن سجعهم فيها: إذا طلقت العَوَّاءُ ضُرِبَ الحَباءُ وطابَ الهـواءُ وكُرِهِ العَراءُ وشَـَثُنَ السَّعَاءُ. قال الأزهري: مَن قَصَرَ العَوَّا سَبْهُهَا باسْتِ الكلبِ، ومَن مَدّهـا جَعَلهـا تَعْوِي كَما بَعْرِي الكلبُ،

والقَصْرُ فيها أكثرُ ١ . قال ابن سيده : العَوَّاءُ مَنْزُ لُ مِن منازِل القبر يُبدَدُ ويُقصَر ، والأَلف في آخره التأنيث عَنزلة ألف يُشْرَى وحُسْلي ، وعَسْها ولامُها واوان في اللفظ كما ترى ، ألا ترى أن الواوَ الآخرة الـتي هي لام بدل من ياءٍ ، وأصلها عَوْيًا وهي فَعْلَمَي من عُوَيِّت ? قال ابن جني: قال لي أبو على إِنَّا قِيلَ العَوَّا لَأَنْهَا كُواكِبُ مُلْتُنُو يَهُ \* ، قال : وهي من عَوَيْتُ مِدَّه أَي لَوَيْتِها ، فإن قبل : فإذا كان أصلها عويا وقبد اجتمعت الواو والياء وسيقت الأُولى بالسكون ، وهذه حـالٌ توجب قـَـَـكْـب الواو ياءً وليست تقتضي قلب الياء واواً ، ألا تواهم قالوا طَوَيْتَ طَلًّا وَشُوَيْتَ تَشْتًا ، وأَصَلُّهُمَا طَوْيِـاً ۖ وشُوْراً، فقلت الواو ياءً ، فيلاً إذ كان أصل العَوَّا عَوْيًا قَالُوا عَمًّا فَقَلَمُوا الواو يَاءً كَمَا قَلْمُوهَا فِي طَوَيْتَ طيًّا وشُوَيت سَيًّا ? فالجواب أن فَعْلَى إذا كانت اسماً لا وصفاً ، وكانت لامُها ياءً ، قلبت ياؤها واواً ، وذلك نحو التَّقُورَى أَصلُها وَقَسْمًا ، لأَنهَا فَعَلْمَى من وَ قَيْت ، والثُّنُورَى وهي فَعَلْنَي مِن ثُنَيْت ، والتَقُورَى وهي فَعْلَى من بَقيت ، والرَّعْورَى وهي فَعْلَى مِن رَعَيْتُ ، فكذلك العَوامى فَعْلى من عَوَيْتُ ، وهي مع ذلك امم لا صفة بمنزلة البَقْوَى والتَّقُورَى والفَتُّورَى ، فقلبت الياء التي هي لام واواً، وقبلها العـين الـتي هي واو ، فالتقت واوان الأولى ساكنة فأدغمت في الآخرة فصارت عَوَّا كما ترَى ، ولو كانت فَعْلَى صفة لما قُلْبَت باؤها واوآ، و لَــُـقــَت بجالما نحو الحَـز بِهَا والصَّد يا ، ولو كانت قبل هـذه الياء واو" لَـقُلُـبَت الواو' باءً كما يجب في الواو والياء إذا التَقَتَا وسَكَنَنَ الأُوَّلُ مَنهِمًا ، وذَلَـكُ نحو

 لا موله هـ والقصر فيها اكثر به هكذا في الاصل والمحكم ، والذي في النهذيب : والمد فيها أكثر .

قولهم امرأة طيًا ورَيًّا ، وأصلهُما طوْيًا ورَوْيًا ، لأنهما من طَوَيْت ورَو بِت ، فقلبت الواو ُ منهما ياءً وأدغمَت في الياء بَعْدَهـا فصارت طَيًّا وريًّا ، ولو كانت ربًا اسماً لوَحِب أَن يُقال رَوَّى وحالُها كحال العَوَّا ، قال : وقـد حُكِيَ عنهم العَوَّاءُ ، بالمد" ، في هذا المنزل ِ مـن منازل القَمر ؛ قال ابن سده : والقول عندي في ذلك أنه زاد للمد الفاصل أَلْفَ التَّأْنَيْثِ التِّي فِي العَوَّاء ، فصاد فِي التَّقديرِ مثالُ ا العَوَّاا أَلْفَينَ ، كَمَا تَرَى ، سَاكُنْ بِنَ فَقَلْبُتُ الآخَرَةُ التي هي علم التأنيث همزة لمَّا تحركت لالتقاء الساكنين، والقول' فَهُمَا القُـولُ في حَمْرَاءَ وَصَحَرَاءَ وَصَلَّمُاءَ وخَسْراء ، فإن قسل : فلمَّا نُقلَت من فَعْلَى إلى فَعْلاء فزال القَصْر عنها هلا رادات إلى القياس فقلبت الواو ياء لزوال وزن فَعْلَى المقصورة ، كما يقال رجـل أَلْوَى وامرأة لَـنَّاءُ ، فهـلا قالوا على هـذا العَيَّاء ? فالجواب أنهم لم يَبْنُوا الكليمة على أنها مدودة البُّنَّة ، ولو أرادوا ذلك لقالوا العَيَّاء فمدُّوا ، وأَصله العَوْياء، كما قــالوا امرأة لــَيَّاء وأصلها لِلَوْياء ، ولكنهم إنما أَرادوا القَصْر الذي في العَوَّا ، ثم إنهم اضْطُرُوا إلى المـد" في بعض المواضع ضرورة ، فبُقُّوا الكلمة بحالِها الأولى من قلب الياء التي هي لام واواً ، وكان تَرْ كُهُمُ القلبُ مجالِهِ أَدلُ شيءَ على أَنهم لم يعتَز ِموا المدُّ البنَّة ، وأنهم إنما اضطُرُوا إليه فَرَكِبو. ، وهم حينتُذ للقصر ناو ُون وبه مَعْنييُّونَ ؟ قال الفرزدق:

> فلَو بَلَغَتْ عَوَّا السَّاكِ قَبَيلَة "، لزادَت عليها تَهْشَلُ وتَعَلَّت

ونسبه ابن بري إلى الحطيئة . الأزهري : والعَوَّاء النابُ من الإبل ِ ، ممدودة ُ ، وقيل : هي في لُـنَّة هُـُذيل النابُ الكَتبيرة التي لا سَنامَ لها ؛ وأنشد :

وكانوا السُّنامَ اجْنَتْ أَمْسَ ، فقَوْمُهُمُ كَفُواً اللَّهِ عَابَ رَبِيعُهَا

وعَواهُ عن الشيء عَيّاً : صَرفه . وعَوَّى عن الرجُل: كَذَّب عنه وردًّ على مُغْتَابه .

وأعوام : موضع ؛ قال عبد منافِ بن وبع الهُذلي :

ألا رُبِّ داع لا ُيجابُ ، ومُدَّع ِ بساحة ِ أَعُواءِ وناج ٍ مُوائِل ِ

الجوهري : العَوَّاءُ سافِلَة الإنسان ، وقد تقصر . ابن سيده : العَوَّاءُ والعُوَّهُ كَلَّهُ الدُّبُر . والعَوَّهُ : عَلَم من حِجارة يُنْصَب على عَلَيْظ الأَرض . والعَوَّة : الضَّوَّة . وعَوْعَى عَوْعاة ؟ فَلَيْظ الأَرض . والعَوَّة : الضَّوَّة . وعَوْعَى عَوْعاة ؟ فَجَرَ الضَّان . الليث : العَوَّا والعَوَّة لغتان وهي الدُّبُر ؟ وأنشد :

` قِياماً 'يُوارُونَ عَوَّالَتِهمْ . رِبشَتْمبِي ؛ وعَوَّالَهُمْ أَظْهُرَ

وقال الآخر في العَوَّا بمعنى العَوَّة :

فَهَلاً شَدَدْتَ العَقْدَ أَو بِتُ طَاوِياً ، ولم يفرح العوا كما يفسرح القنبُ ١

والعَوَّة والضَّوَّة : الصَّوْت والجَلْبَة . يقال : سمعت عَوَّة القوم وضُوَّتُهُم أَي أَصُواتَهُم وجَلَبَتَهُم ، والعَوْ جمع عَوَّة ، وهي أَمْ سُويَد . وقال الليث : عَا ، مَقْصور "، ذَجْر " الضَّيْنِ ، وربُّما قالوا عَوْ وعاء وعاي ، كل ذلك يُقال ، والفعل منه عاعَى وعاء وعاي مُعاعاة " وعاعاة ". ويقال أيضاً : عَوْعَى يُعَاعِي عَدْعاة وعيعاء " يُعَوْعي عَوْعاة " وعَيْعَى يُعَيْعِي عَيْعاة وعيعاء " وأنشد :

١ قوله « ولم يفرح النع » هكذا في الاصل .

وإن ثيابي مين ثياب 'محرَّق ' ولم أُسْتَعِرْها من مُعاع وناعِق

عيا : عَيُّ بالأَمرِ عِياً وعَيييَ وتَعايا واسْتَعْيا ؛ هذه عن الزجَّاجِي ، وهو عَيُّ وعَيُّ وعَيَّانُ : عجز عنه ولم يُطِقُ إحْكامه . قال سببوبه : جمع العَيِّ أَعْسِياةً وأَعِياءً ، التصحيح من جهة أنه ليس على وزن الفعل ، والإعلال لاستيثقال اجتاع الياتينِ ، وقد أَعْياه الأَمرُ ؛ فأمًا قول أَبِي ذؤيب :

> وما ضَرَبُ بَيْضَاءُ ، يأوِي مَلِيكُمُ إلى 'طنُف أغيا يِراق ونازِلِ

فإنما عَدَّى أَعْيا بالباء لأنه في معنى برَّح ، فكأنه قال برَّح بِراق ونارِّل ، ولولا ذلك لما عدَّاه بالباء . وقال الجوهري : قوم أَعْياء وأَعْيياء ، قال الن بري : وقال سيبويه أخبرنا بهذه اللغة بونس ، قال ان بري : وقال ، يعني الجوهري ، وسَعِنا من العرب من يقول أعْيياء وأَعْيياء كما ذكره سيبويه . قال العرب من يقول أعْيياء وأحْيية "فيبَيّن ، قال في كتاب سيبويه : أَحْيياء وأحْيية "فيبَيّن ، قال في وذكر أن من العرب من يُدغيه فيقول أحية . الأزهري : قال الليث العي تأسيس أصله من عين وياتين وهو مصدر العيبي " قال : وفيه لغنان رجل عيبي " ، بوزن فعيل ؛ وقال العجاج :

لا طاليش قاق ولا عيبي

ورجل عَيْ : بوَوْنَ فَعَلْ ، وهو أَكْثَر مَنْ عَيْ ، قال : ويقال عَسِي يَعْيا عن حُبَّيْه عَيَّ ، وعَيْ أَ قال : ويقال عَسِي يَعْيا عن حُبَّيْه عَيَّا ، وعَيْ أَقَال يَعْيَا ، كُلُّ ذَلِكُ يَقال مثل حَسِي يَعْيا وحَيْ ! قال : الله عز وجل : ويَحْيا مَنْ حَيْ عن يَبْنَهُ ، قال : والرَّجل يَتَكَلَّفُ عَلَا فَيَعْيا به وعَنه إذا لم يَهْتَد لوجه ِ عَمَله . وحكي عن الفراء قال: يقال في فِعْل ِ الجَمِيعِ من عَيَّ عَيُّوا ؛ وأنشد لبعضهم :

يَحِدُ نَ بِنَا عَنْ كُلِّ حَيِّ ، كَأَنْتُنَا أَخَارِيسُ عَيُّوا بَالسَّلَامِ وَبِالنَّسَبُ

وقال آخر :

مِنَ الذين إذا قُلْنَا حديثَكُمُ عَيُّوا، وإنْ نَحْن حدَّثْنَاهُمُ شَغْبُوا

قال : وإذا تُسكِنْن ما قبل الساء الأولى لم تُدْعَمُ كقواك هو يُعْمِي ويُحْمِي . قال : ومن العربَ مَنْ أَدْعَمَ فِي مثل ِ هذا ؛ وأنشد لبعضهم :

> فَكَأَنَّهَا بِينَ النَّسَاءُ سَبِيكَةً " تَمْشِي بِسُدَّة بَيتها ، فتُعِيُّ

وقال أبو إسعق النعوي : هذا غير جائز عند حُدُّاق النعويين . وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف ؛ قال الأزهري : والقياس ما قاله أبو إسعق وكلام العرب عليه وأجمع القرَّاء على الإظهار في قوله يُحْمِي ويُميِيت . وحكي عن شهر : عييت والأمر وعَييت وأعيا على ذلك وأعياني . وقال الليث : أعياني هذا الأمر أن أضيطه وعييت عنه ، وقال غيره : عييت فلاناً أعياه أو بهلنه . وفلان لا يعياه أحد أي لا يَجْهَله أحد ، والأصل في ذلك أن تَعيا عن الإخبار عنه إذا سُميِلت جهالا

يسأَلُنَ عنك ولا يَعْيَاكُ مسؤولٌ ْ

أي لا يَجْهَلُـُـك . وعَيِيَ في المَـنْطِــق عِيّاً : حَصِرَ . وأَعْيا الماشي : كُلَّ . وأَعْيا السيرُ البَعيرَ ونحوَه : أَكَلَـُه وطَـلـَّحه . وإبلُ مَعايا : مُعْييــة .

قال سلبوله : سألت الخليل عن معايا فقال : الوجه مَعاي ، وهو المُطَّرد ، وكذلك قال يونس ، وإنما قالوا مَعایا کما قالوا تمداری وصّحاری وکانت مسع الياء أَثقلَ إذا كانت تُستَثُقُل وحدَهـا . ورجلُ " عَمَايَاهُ : عَمِيٌّ بِالْأُمُورِ . وَفِي الدَّعَاءِ : عَيُّ لَهُ وَشَيٌّ ، والنَّصْبُ ْ جَائِزٌ ْ . وَالْمُمَايَاةُ ْ : أَنْ تَأْتِيَ بَكْلَامٍ لَا يُهتَدى له ، وقال الجوهري : أَن تأتي بشيءِ لا يهندى له ، وقد عاياه ُ وعَيَّاه تَعْيِيةً " . والأُعْيِيَّةُ ': ما عايَنتَ به . وفَحْلُ عَياءٌ : لا يَهْمَدَي للضراب، وقبل : هو الذي لم يَضْرُبُ نَافَةٌ قطهُ ، وكذلك الرجل الذي لا يَضْرِبُ ، والجمع أَعْيَاءُ،جمَعُوه على حذف الزائد حتى كأنهم كسّروا فَعَلّاكما فِالوا حياءُ الناقة ، والجمع أحياءُ . وفَحَلُ عَيايَاءُ : كَعَيَاءٍ ، وكذلك الرجُلُ . وفي حديث أمَّ زرع : أنَّ المرأة السادسة قالت زوجي عياياة طباقاءً كلُّ داءٍ له داءٌ ؟ قال أبو عبيد : العَياياة من الإبلِ الذي لا يَضْرِبُ ولا 'بِلِمْقَحْ ، وكذلك هـو من الرجال ؟ قال ابن الأُثير في تفسيره : العَيالِهُ العِنتِينُ الذي تُعْيِيهِ مُماضَعَة النساء . قال الجوهري : ورَجلُ عَياياءُ إذا عَى بالأَمْر والمَنْطق ؛ وذكر الأزهري في ترجمة

# كَجَبُّهُ الشَّيخِ العَباءِ النَّطُّ

وفسره بالعَبَام ، وهو الجافي العَيَبِيُّ ، ثم قال : ولم أَسْمَع العَبَاءَ بمعنى العَبَام لغير اللَّيث ، قال : وأما الرَّجَز فالرواية عنه :

# كجبهة الشيخ العياء

بالياء . يقال : شيخ عياءٌ وعَياياءٌ ، وهو العَبامُ الذي لا حاجة له إلى النساء ، قال : ومن قاله بالباء فقــد صَحَف . وداءٌ عَماءٌ : لا يُسِرَأُ منه ، وقــد أعْماهُ

الداء ۽ وقوله :

وداءُ قدَ أَعْيَا بِالأَطبَّاءِ نَاجِسَ

أراد أعيا الأطبَّاءَ فعلـ "اه بالحَرْف ، إذ كانت أعيا في معنى بَرَّحَ ، على ما تقدم. الأزهري : وداءٌ عَيْ مثل ْ عَياءٍ ، وعَيِي ْ أَجود ؛ قال الحرث بن ُطفّيل :

وتنطق منطقاً حلواً لذيداً ، شفاء البيت والسقم العيبي كأن فضيض شادبه بكأس تشول ، لو نها كالر اذي ي جبيعاً بقطبان يزنجبيل على فيها ، مع المسك الذكي

وحكي عن الليث: الداء العَياء الذي لا دواء له ، قال : ويقال الداء العَياء الحُمْتَى . قال الجوهري : داء عياء أي صعب لا دواء له كأنه أغيا على الأطباء. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : فعلهم الداء العَياء هو الذي أغيا الأطباء ولم يَنْجَعَ فيه الدواء. وحديث الزهري : أن بَويدا من بعض المُلوك جاء يسأله عن وجل معه ما مع المرأة كيف يُورَث ؟ قال : من حيث نجر بح الماء الدافق ، فقال في ذلك قالله :

ومُهِيَّةً أَعْيَا القُضَاةَ عَيَاؤُهَا ،
تَذَرُ النقية بَشُكُ سَنْكُ الجَاهِلِ
عَجَّلْتَ قَبَلَ حَنِيدُهَا بِشُوائِهَا ،
وقَطَعْتُ مَعْرُدُهَا مِكْكُنْمٍ فَاصَلَ

قال ان الأثير: أرادَ أنك عجلتَ الفَتْوى فيهـا ولم تَسْتَأْنَ فِي الجوابِ ، فشَبَّه برجُل ِ نَزَلَ به ضيفٌ فعَجَّل قِراهُ بما قَـطعَ له من كَبِدِ الذَّبيحة ولَـحْمهِا

ولم يَعْيُرِسُهُ على الحَنيذِ والشُّواء ، وتَعْلِجيلُ القِرى عندهم محمودٌ وصاحبُه ممدوح .

وتَعَيًّا بِالْأُمِ : كَتَعَنَّى ؛ عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:

حتى أَزْوُورَ كُمْ وأَعْلَمَ عِلْمُكُمْ ، إِنَّ التَّعَيِّيُ لِي بِأَمْرِكُ مُمْرِضٌ

وبنو عَياءٍ : حَيُّ من جَرْمٍ . وعَيْماية ﴿ : حَيْ من عَدُوان فيهم تخساسة . الأزهري : بَنُو أَعْيا يُنْسَبُ إليهم أَعْيَو يُ ، قال : وهم حَي من العرب. وعاعَى بالضأن عاعاة وعيماءً : قال لها عا ، وربيا قالوا عو وعاي وعاء، وعَنْعَى عَنْعاة وعنماء كذلك؟ قال الأزهري : وهو مثال حاحَى بالعَنَم حيحاءً ، وهو زَجْرُها . وفي الحديث شفاءُ العيِّ السؤالُ ؛ العي : الجهل ، عيس به بَعْيا عيّاً وعَلَى ، بالإدغام والتشديد ، مثل ُ عيبي َ . ومنه حديث الهَـــــــ : فأَرْ ْ حَفَتْ عليه بالطريق فعَى الشأنها أي عَجّز عنها وأشكل عليه أمر'ها . قـال الجوهري : العيُّ خلافُ البيان ، وقد عَيَّ في مَنْطقه . وفي المثل : أَعْيَا مِن باقل ِ . ويقال أيضاً برعَى" بأمر ه وعَيى " إذا لم يَهْتُد لوجهه ، والإدْغامُ أَكْثُر ، وتقول في الجمع : عَيُوا ، مُحَفَّفًا ، كما فلناه في حَمُوا ، ويقال أيضاً : عَدُّوا ، بالتشديد ؛ وقال عمد بن الأبوس :

عَبُّوا بِأَمْرِهِمْ ، كَمَا الْحَمَامَةُ .

وأعياني هو ؛ وقال عمرو بن حسان من بني الحَـرَـِث ابن ِ همَّام :

فإن الكُنْرَ أَعْياني قَدَماً ، ولم أَقْنَرِ لَدُن أَنَّي عُلامُ

يقول : كنت متوسطاً لم أفتتَقر فقـراً للديـداً ولا

أمكنني جمع المال الكثير ، ويُر وى : أعناني أي أذَكني جمع المال الكثير ، ويُر وى : أعناني أي أذَكني وأخضَمني . وحكى الأزهري عن الأصمي : عيي فلان ، بياء بن ، بالأمر إذا عَجز عنه ، ولا يقال أعيا به . قال : ومن العرب من يقول عَي به ، فيُد غيم . ويقال في المَشني : أُعْيَيْتُ وأَنا عَيي " ؟ قال النامة :

عَبَّتْ جواباً وما بالرَّبْع من أحــد

قال : ولا يُنشَدُ أَعْبَت عَواباً ؛ وأنشد لشاعر آخر في لغة من يقول عيي :

وحتى حسيناهم فوارس كهميس ، حَيُوا بعدما ماتُوا منالدٌهْرِ أَعْصُرًا

ويقال : أَعْيَا عَلِيَّ هـذا الأَمرُ وأَعْيَانِي ، ويقـال : الْعُمَانِي عَـادُه ؛ قال المرَّارُ :

وأعْسَتْ أَنْ تُجِيبُ رُفِّي لِرَاقِ

قال : ويقال أغيا به بعيره وأذَمَّ سواءٌ . والإعْياءُ : الكَلال ؛ يقال : مَشَيْت فأَعْيَبْت ، وأعيا الرجلُ في المَشْي ، فهو مُعْني ؛ وأنشد ابن بري :

إنّ البَراذِينَ إذا تَجرَيْنَهُ ، مُعَ العِنّاقِ ساعَةً ، أَعْبَيْنَهُ

قال الجوهري : ولا يقال عَيَّانُ . وأُعْيِــا الرجلُ وأُعْيِــا الرجلُ وأَعْيِــا الرجلُ وأَعْيِــا عليــه الأَمْرُ وَتَعَيَّا وَنَعَاياً عليــه الأَمْرُ وَتَعَيَّا وَنَعَاياً عليــه الأَمْرُ

وأَعْياً: أَبُو بِطْنِ مِن أَسَدٍ ، وهو أَعِيا أَخُو فَقُعْسِ ابنا طَرِيفِ بن عسرو بن الحَرِثِ بن تَعْلَبْهُ بنُ دُوادانَ بنِ أَسَدٍ ؛ قال حُرَيث بنُ عَتَّابٍ النَّبْهَاني:

١٠ قوله « اعيت وأنا عي » هكذا في الاصل ، وعبارة التهذيب :
 أعيت اعباء، قال : وتكلمت حتى عيت عباً، قال: واذا طلب علاج
 شيء فمجز يقال : عيت وأنا عيى .

تَعَالَوْ ا أَفَاخِرْ كُمْ أَأَعْيَا ، وفَقَعْسُ لِللهِ الْمَجْدِ أَدْنَى أَمْ عَشِيرَ أَنْ حَانِمِ والنسبة إليهم أَعْبَوي .

### فصل الفين المعجمة

غبا : غَبِي َ الشيءَ وغَبِي َ عنه غَبِاً وغبارَ قَ : َ لَمْ يَفْطُنُنُ لَه ؛ قال الشاعر :

> في بكلدَة يَغَبَى بها الحَرِّيتُ أي يَخْفَى ؛ وقال ابن الرقاع :

أَلَا رُبُّ لَهُو ِ آنِسٍ وَلَذَاذَ ۚ ۚ ، من العَبْشِ ِ، يُغبِيهِ الحِباءُ المُستَّرُ

وغَبِي الأَمرُ عني : خَفِي فلم أعرفه . وفي حديث الصوم : فإن غَبِي عليكم أي خَفِي ، ورواه بعضهم غَبِّي ، بضم الفين وتشديد الباء المكسورة لما لم يسم فاعله ، وهما من الغباء شبه الغبرة في السماء . التهذيب : ابن الأنباري الغبا يكتب بالألف لأنه من الواو . يقال : غَسِيت عن الأمر غباوة . اللبث : يقال غَبِي عن الأمر غباوة " فهو غبي " إذا لم يفطئن للخب ونحوه . يقال : غبي علي ذلك الأمر أيفطئن للخب ونحوه . يقال : غبي علي ذلك الأمر ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمور . ويقال : فلان ذو غباوة أي تخفى عليه الأمور . ويقال : ادخل في الناس فهو أغبى لك أي فطئن أخفى لك .

ويقال : كَوْنَن فلان لِي مُغَبَّاةً ثُم حَمَلَنِي عَلَيْهَا ، وذلك إذا أَلْقاك فِي مَكْثر أَخْفَاه .

ويقال: غَبِ مُعْمَرَكُ أي استَأْصِلُهُ ، وقد غَبَى مَعْمَرَهُ تَغْبِيهِ ، وقد غَبَى مَعْمَرَهُ تَغْبِيهِ ، وغَبِيتُ الشيءَ أَغْبَاهُ ، وقد غَبيَ

عليَّ مثلُه إذا لم تَعْرَفه ؛ وقولُ قبسِ بن َ ذريع : وكَيفَ يُصَلِّي مَنْ إذا عَبِينَتْ لهُ دِماءُ ذوي الذمَّاتِ والعَهْدِ 'طلبَّتْ

لم يفسر ثعلب غبيت له . وتغابى عنه : تغافل . وفيه غبوة وغباوة أي غفلة " . والغسي " ، على فميل : الغافل القليل الفطنة ، وهو من الواو ، وأما أبو على فاشنت الغبي " من قولهم شجرة غبيا الأن جهل غطل عنه ما وضح لغيره . وغبى الرجل غباوة وغبا ، وحكى غيره غباء " بالملا" . وفي الحديث : إلا الشياطيين وأغبياء بوي آدم ؟ الأغبياء : جمع غبي " كنني وأغنياء ، ويجوز أن يكون أغباء " كأينام ، ومثله كمي " وأكما وفي الحديث : قليل الفقه خير من كثير الغباوة . وفي حديث علي : تغاب عن كل ما لا يَصِح للك وفي حديث علي : تغاب عن كل ما لا يَصِح للك الغباء أل تألياء ألفناء . وحكى ابن خالويه : أن الغباء الغباد أن وقد يضم ويقصر فيقال الغبى . والغناء : شبيه " بالغبرة تكون في السماء .

والغَمْيَّة : الدفُّعُة من المطر ؛ وقال امرؤ القيس :

وغَبْيَة مُثْوْبُوبٍ من الشَّدُّ مُلْهُبِ

وهي الدفعة من الحُضر مَثبَهها بدفعة المطر . قال ابن سيده : العَبْية الدفعة الشديدة من المطر ، وقيل : هي المَطرَة ليست بالكثيرة ، وهي فوق البغشة ؛ قال :

فَصَوَّابُنَهُ ، كَأْنَهُ صَوْبُ غَبُنةٍ عَلَى الأَمْعَزِ الضَّاحِي، إذا سِيطَ أَحْضَرًا

ويقال : أَغْبَتِ السَّمَاءُ إِغْبَاءً ، فهي مُغْبَيِيَة ؛ قال الراجز :

وغَبَيات بينَهُن وَبْلُ

قال: وربما 'سُبّه بها الجَرْي' الذي يَجِيءُ بعدَ الجَرْي الأوّل. وقال أبو عبيد: الغَبْية كالوَّثْبَة في السَّيْر، والغَبْية صَبُّ كثيرٌ من ماء ومن سياط ؟ عن ابن الأعرابي ؟ أنشد:

إنَّ دُواءَ الطامِحاتِ السَّجْلُ ، السَّجْلُ ، السَّعْلُ ، السَّجْلُ ، والرَّسَّاءُ ثم الحَبْلُ ، وغَبَيَاتُ مَ بَيْنَهُنَ مَّ هَطْلُ ،

قال ابن سيده : وأنا أرى ذلك على التشبيه بغبيات المسطر . وجاء على غبية الشمس أي غيبتها ؛ قال : أراه على القلب . وشجرة من غبياء : مُلْتَقَلَّة ، وغُصن أغبي كذلك . وغبية التراب : ما سَطَعَ منه ؟ قال الأعشى :

إذا حال من دُونها غَبْية م

وحكى الأصمعي عن بعض الأعراب أنه قال : الحُمْتَى في أصول النَّخْسُل ، وشَرَّ الغَبَيَاتِ عَبَيْهَ النَّبْل ، وشَرُّ الغَبَياتِ عَبَيْهَ النَّبْل ، وشَرُّ الغَبَياتِ عَبِيهَ النَّبْل ، وشَرُّ النساء السُّوَيْداء المِيْراضُ ، وشَرَّ منه ، الحُمْيَراءُ المِحْياضُ ، وغَبَّى سَعْره : قَصَّر منه ، لغة لعبد القبس ، وقد تكلم بها غيرهم ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا بأن ألفها يا لا لأنها يا لا واللام ياءً أكثر منها واوا ، وغبَّى الشيء : سَتَره ؛ قال ابن أحمر :

فما كلَّنْفُنْكُ القَدَرَ المُنْفَبَّى، ولا الطيرَ الذي لا تُعبِرِينَا

الكسائي : غَبَّيت البَّرَ إذا غَطَّيْت رَأْسها ثُم جَعلت فوقتَها تُراباً ؛ قال أبو سعيـد : وذلك التُّرابُ هو الغِباءُ .

والغابياء : بعضُ جِحَرة الْيَرْبوع .

**فثا:** الغُناة ، بالضم والمـد": ما يجيلُه السَّيلُ مـن

القَمَشِ ، وكذلك الغُنّاءُ ، بالتشديد ، وهو أيضاً الزّبَد والقَدَر ، وحدّ ، الزجاج فقال : الغُناءُ الهالك ، البالي من ورق الشجر الذي إذا خَرَجَ السيل ، رأيته عالِطاً زَبد ، والجمع الأغناء ، وفي حديث القامة : كا تَنْبَت الحِبّة في غنّاء السيل ، قال : الغنّاء ، بالمد والضم ، ما يجيء فوق السيل ، كا يخبله من الزّبيد والضم ، ما يجيء فوق السيل ما يجميله من الزّبيد والوسخ وغيره ، وقد تكرد في الحديث . وجاء في مسلم : كما تَنْبُت الغنّاء ، يويد ما احتمله السيل من البرورات . وفي حديث الحسن : هذا الغنّاء الذي من البرورات . وفي حديث الحسن : هذا الغنّاء الذي وغنا نيحدث عنه ؛ يويد أردال الناس وسقطهم . وغنّا الوادي يَغنّه غنّواً فهو غان إذا كثر غنّاؤه ، وواوية .

والغَشَيان : خُبُثُ النفس . غَشَتْ نَفْسُهُ تَغْشِي غَنْماً وغَنْماناً وغَنْمَت عَنْمًى : جاشت وخَبْنُتُ. قال بعضهم : هو تحلُّت الفَم ِ فربُّما كان منه القَيءُ ، وهو الغَثَمَان . وغَنَت السماء يسَحاب تَغْشَى إِذَا بَدَأَت تُغْيِمُ . وغَنا السيلُ المَرْ تَسَعَ يَغْنُوه غَنُواً إذا جمع بعضه إلى بعض وأذ هَب حلاو تَه ، وأغثاه ُ مثلُه . وقال أبو زيد : غَمَّا الماءُ بَغَمُّو غَمُّواً وغَمَّاءً إذا كثر فيه البَعَرُ والوَرَقُ والقَصِبِ. وقال الزجاج في قوله تعالى : الـذي أخرج المَرْعَى فجعلـه غُثاءً أَحْوَى ، قيال: جَعَله غَنَّاءً جِفَقُه حتى صَبَّره هَشَمَا جَافاً كَالغُنَّاء الذي تراه فوق السَّيل ، وقيل : معنــاه أَخْرَج المَرْعَى أَحْــوَى أَي أَخْضَر فجَعَله غُنَاءً بعدَ ذلك أَى ياساً . وحكى ابن جني : غَشَى الوادى يَغْشَى، فهمزة الغُثاء على هذا منقلبة عن ياء ، وسَهَّلُهُ ابن جني يأن جَمَع بينه وبين غَثَيان المعدَّة لمَا يَعْلُوهَا مِن الرُّطُوبَةِ وَنحُوهَا ، فهو مُشَبَّه بغُنّاء الوادى ، والمعروف عند أهل اللغة غَثَا الوادي يَغْثُثُو

غَدًا ، قال الأزهري : الذي رواه أبو عبيد عن أبي زيد وغيره غَنَتُ نَفسُه غَنْيًا ، وأما الليث فقال في كتاب ه : عَثْيَتَ نَفسُه تَغْثَى عَنْتًى وغَثَيَاناً . قال الأزهري : وكلام العرب على ما رواه أبو عبيد ، قال : وما رواه الليث فهو موليد، وذكر ابن بري في ترجمة عَثَا : يقال للضّبُع عَثْواء لكنشرة شعرها ، قال : ويقال غَنْواه ، بالغين المعجمة ؛ قال الشاعر :

# لا تَسْتُوي ضَبُع عَنْواء جَبِأَلَة " ، `` وعَلَنْجَم من ثُيُوسِ الأَدْم ِ فِنْعال ١

غدا : الغُدُّوة ، بالضم : البُكُثرَّة ما بين صَلاة العُداة وطلنُوع الشمس. وغُدُ وَ ةُ ' ، من يوم بعينه ، غير أبحر أة : عَلَمْ للوقت . والفداة : كالفُدُ وة، وجمعها غَدَوات. التهذيب : وغُدُ وه معرفة لا تُصْرَفُ ؟ قال الأزهري: هكذا يقول ' ، قال النحويون : إنها لا تُنكَوَّن ولا يَدخُل فيها الأَّ لف واللامُ ، وإذا قالوا الفَّداة صَرَ فوا، قال الله تعالى : بالفُداة والعَشَى يُويِـدُونَ وجُهِّهَ ؟ وهي قراءة ُ جبيع القُرَّاء إلا ما رُوي عن ابن عامرٍ فإنه قرأ بالغُسد وَ ق ، وهي شاذة . ويقال : أَتَكِنَّه غُدُو َ ۚ وَ مَا مَصِرُوفَةً ﴾ لأنها معرفة مثل ُ سَحَر إلا أنها من الظروف المُنتَمَكِّنة ِ ، تقولُ : سِيرَ على فَرسك غُدُورَةً وغُدُوهً وغُدورَةُ وغُدوةٌ ، فما نُوانَ من هذا فهو نَكِرَة ، وما لم 'ينُوَّنُ فهو معرفة ، والجمع غُدى . ويقال : آنِيك غداة كَدْ ، والجمع الغَدَواتُ مثل فَطَاةٍ وقَطَواتٍ . اللَّيث : يقال عَدَا غَدَكَ وَغَدَا عَدُوكَ ، ناقص وتام ؛ وأنشد

> وما الناسُ إلاَ كالدَّبارِ وأَهلِها بها ، يومَ حَلتُوها ، وغَدُّواً بَلاقِعُ

١ قوله « قنال » هو هكذا في الاصل المتمد بيدنا بالمين المهملة .

وغَدَّ : أَصَلُه عَدْوَ ، حَذَقُوا الواوَ بلا عوضٍ ، ويدخلُ فيه الأَلفُ واللامُ للتعريف ؛ قال :

اليوم عاجله ويعذل في الغد ١ وقال آخر ٢ :

إن كانَ تَفْرِيقُ الْأُحبَّةِ فِي غَدِ

وغدو": هـو الأصل كا أتى به لـَــِيد ، والنسَّسة ، إليه عَدِي "، وإن شئت عَـدَوِي "؛ وأنشد ابن بري الراحز:

لا تَعْلُمُواها وادْلُواها دَلُوا، `إنَّ مَعَ اليَوْمِ أَخاه غَدُوا

وفي حديث عبد ِ المطلب ِ والفيل ِ :

لا يَعْلَبَنَ صَلَيبُهُم ، ومحالئه ،

العَدُورُ: أصلُ العَدِ ، وهو اليومُ الذي بأتي بعد وملك ، فحُدُونَ لأمُه ولم يُستَعْمَلُ تاماً إلا في الشعر ، ولم يُرد عبدُ المطلب الغد بعينه ، وإنما أراد القريب من الزمان . والغَدُ : ثاني يومك ، عذوفُ اللام ، وربا كُني به عن الزّمن الأخيو . وفي التنزيل العزيز: سيعلمون غدا من الكدّاب الأشر ، يعني يوم القيامة ، وقيل : عنني يوم الفتح . وفي حديث قضاء الصلوات : فليصلها حين يذكرها ، ومن العَد للوقنت ؛ قال الخطابي : لا يذكرها ، ومن العَد للوقنت ؛ قال الخطابي : لا يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات ويقضي ؛ قال : يؤخر إلى وقت مثلها من الصلوات ويقضي ؛ قال : ويشبه أن يكون الأمر استحباباً ليعوز فضيلة ويشبه أن يكون الأمر استحباباً ليعوز فضيلة الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المنسية حتى الوقت في القضاء ، ولم يود إعادة الصلاة المنسية حتى

هو النابغة واول البيت :
 لا مرحباً بند ولا أهلًا به

تُصَلَّى مَرَّتَيْنَ ، وإِمَّا أَراد أَن هذه الصلاة وإِن انتُتَقَلَّ وَقَتُهَا لِلنَّسْيَانَ إِلَى وقتِ الذَّكْرِ ، الثَّلَّ بَطَنُنَ طَانُ وَقَتُهَا لِلنَّسْيَانَ إِلَى وقتِ الذَّكْرِ ، الثَّلَّ يَظَنُنَ طَانُ أَمَّا قَد سَقَطَت بانقِضاء وقنتِها أَو تَعَيَّرُ تَ بَتَعَيْرُ هِ. وقال ابن السكيت في قوله تعالى : ولنتنظر نقش ما قد من لغد بغير واو ، فإذا صَرُ فوها قالوا عَدَوْت أَعْدُو عَدُواً وعَدُواً ، فأعادوا الواو . وقال الليث : الفُدُو جمع مثل فأعادوا الواو . وقال الليث : الفُدُو جمع مثل الغَدَوات ، والغُدى جمع عُمْدُ وَ قَ ؟ وأنشد :

# بالغندى والأصائيل

وقالوا : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، والغداة لا تُبغم على الفدايا ، ولكنهم كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشايا، فإذا أفردو لم يكسروه . وقال أبن السكيت في قولهم : إني لآتيه بالفدايا والعشايا ، قال : أرادوا جمع الفداة فأتبعه ها العشايا للازدواج ، وإذا أفرر م يجز ، وأكن يقال غداة " وغدوات لا غير ، كما قالوا : هنأ في الطعام ومر أني ، وإنا قالوا أمر أني . قال ابن هنائي الطعام ومر أني ، وإنا قالوا أمر أني . قال ابن الأعرابي : غدية "مشل عشية لفة " في غدوة وغدايا كعشية وغشايا . قال ابن سيده : وعلى هذا لا تقول إنهم أنا كسروا الفيدايا من قولهم إني لا تقول إنهم أنا حسروا الفيدايا من قولهم إني كسروه على وجهه لأن فعيلة بابه أن يكسر على كسروه على وجهه لأن فعيلة بابه أن يكسر على فعائل ؟ أنشد ابن الأعرابي :

ألا لَيْتَ حَظِّي من زِيارَة أَمَّيَهُ غَدِيَّاتُ قَيْظٍ ، أَو عَشِيَّاتُ أَشْنَيِهُ

قال : إِمَّا أَرَاد غَد بِئَات قَبِظٍ أَو عَشِيًّاتُ أَسْنَتِيةٍ

لأن عديات القيظ أطول من عشياته، وعشيات الشتاء أطول من عشيات الشتاء أطول من عَداة ، والغدُوه : جمع عَداة ، نادرة . وأتبئته غد تيانات ، على غير قياس ، كمشيًانات ؛ حكاهما سببويه وقال : هما تصغير شاذ .

وغَدَا عليه غَدُواً وغُدُواً واغْتَدَى : بَكُر . والاغْتِداء : الغُدُو . وغاداه : باكره ، وغَدَا عليه . والغُدُو : نقيض الرواح ، وقد غَدا يَغْدُو غُدُوا . وقوله تعالى : بالفُدُو والآصال ؟ أي بالغدوات فعبر بالفعل عن الوقنت كما يقال : أَنَيْتُكُ طلوع الشمس أي في وقت طلوع الشمس. ويقال : غَدَا الرجل بَغْدُو ، فهو غاد .

وفي الحديث : لَـُفَدُوءَهُ أَو رَوْحَهَ ۗ فِي سبيلِ اللهِ ؟ الفَـدُوة : المَـرَّة من الفُدُو ۚ ، وهــو سَـبْرُ أُولَ النهادِ نقيضُ الرَّواحِ .

والفادية : السَّحابة التي تَنشَتُأُ غُدُّوهَ ، وقيل لابنة الحُسُّ : ما أَحْسَنُ شيء ? قالت : أَثرُ عادية في إثر سارية في مَيثاء رابية إ وقيل : الغادية السَّعابة تنشأ فتُمطر غُدُّوه " ، وجمعها غواد ، وقيل : الغادية معابة " تَنشأ صاحاً .

والفداة: الطبّعام بعينيه ، وهو خلاف العشاء .
ابن سيده: الفداة طعام الفدوة ، والجمع أغدية ؟
عن ابن الأعرابي . أبو حنيفة : الفداة رغي الإبل في أول النهار ، وقد تغدّت ، وتغدّى الرجل وغدّ بنه . ورجل غديان وامرأة غديا ، على فعلى ، وأصلها الواو ولكنها قلبت استيخساناً ، لا عن قدّة على الواد ولكنها قلبت استيخساناً ، فيل لك : تغدّ على ، ولذا : ما بي غدّاء ؟ حكاه بعقوب . وتقول أبضاً : ما بي من تغدّ ، وقيل :

لا يقال ما بي غَداءً ولا عشاءً لأنه الطعام بعينه ، وإذا قبل لك ادن فكل قلت ما بي أكل ، بالفتح . وفي حديث السحور : قال هكم إلى الغداء المبارك ، قال : الغداء الطعام الذي يُوكل أول النهار ، فسمتي السحور غداءً لأنه للصائم بمنزلته للمفطر ، ومنه حديث ابن عباس : كنت أتعَد ي عند عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في ومضان أي عند عبر . ويقال : غدي الرجل يَعْد ي ، فهو أتسحر . ويقال : غدي الرجل يَعْد ي ، فهو غد يان وامرأة غد يانة ، وعشي الرجل يعند ي وتعشى . فهو عشيان وامرأة عشانة معنى تعد ي وتعشى . وما ترك من أبيه معنى تعد ي وتعشى .

والغَدَويُ : كُلُّ ما في بُطون الحَواملِ ، وقومٌ يَجعَلونه في الشاء خاصّة . والفَدَويُ : أَن يُباعَ البعيرُ أو غيرُه بما يَضرب الفَحلُ ، وقبل : هو أَن تُباعَ الشاهُ بنيتاج ما نَزا به الكَبْشُ ذلك العام ؟ قال الفرود :

ومُهور ُ نِسُوتِهِم ۚ ، إذا ما أَنْكَحُوا ، غَدَوي ۚ كُل ا هَبَنْقُع ِ تِنْبَالَ

قال ابن سيده : والمتحفوظ عنداً بي عبيد الغَذَوِيُ، بالذال المعجمة . وقال شهر :قال بعضهم هو الغَذَوي، بالذال المعجمة، في بيت الفرزدق ، ثم قال : ويروى عن أبي عبيدة أنه قال كل ما في بُطون الحَوامل غَذَوي من الإبل والشاء ، وفي لغة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ما في بطون الشاء خاصة ؛ وأنشد أبو عبيدة :

أَرْجُو أَبَا طَلَـٰق بِحُسْن طَنْتِي ، كالفَدَويِّ أَيْرُنْجَى أَن بُغْنِي

رقوله « قلت ما بي غداء » حكاه يعقموب هكذا في الاصل ،
 وعبارة المحكم:قلت ما بي تغد" ولا تقل ما بي غداه؛ حكاه يعقوب.

وفي الحديث عن يزيد بن مر"ة أنه قال : نُهمِي عن الغَدَوي" ، وهو كلُّ ما في بُطون الحواميل كانوا يَتَبايَعُونَه فيا بينهم فنُهُوا عن ذلك لأنه غَرَرَمٌ ؟ وأنشد :

أعطينت كبشاً وادم الطنعال ، بالفسد ويسات وبالفسصال وعاجلات آجل السنخال ، في حلق الأرحام ذي الأقتفال وبعضهم يرويه بالذال المعجة .

وغادِيةَ : امْرأَة مِن بني 'دَبَيْرِ ، وهي غادِيّة بنت ُ قَرَعَة .

غذا: الغذاء : ما 'يَتَعَذَّى به ، وقيل : ما يكون به نماء الجيئم وقوامه من الطعام والشراب واللئن، وقبل : اللئبن غذاء الصغير وتُحفَة الكبير، وعَذَاه أَ يَعْذُوه عَذَاء الصغير وتُحفَة الكبير، يقال فقداه كيفذوه غذاء . قال ابن السكيت : يقال غذاء تحسناً ، ولا تقل غذاء كسناً ، ولا تقل غذاته ؛ واستَعْمله أَيوب بن عباية في سَقْي النَّعْل فقال :

فجاءَتْ يَداً مَعَ 'حسْنِ الفِذَا ء ، إذْ غَرْسْ قَوْمٍ قَصِيرٌ طُويلُ

غَذَاهُ غَذُورًا وغَذَّاه فاغْتَذَى وتغَذَّى . ويقال : غَذَوْتُ الصِيِّ باللَّبِنِ فاغْتَذَى أَي رَبِيْتِه به ، ولا يقال غَذَيْته ، بالياء . والتَّغْذية أيضاً : التَّرْبية . قال ابن سيده : غَذَيتُ الصبيِّ لغة في غَذَوْتُه إذا غَذَّيْتُ ؛ عن اللحياني . وفي الحديث : لا تُغَذُّوا أُولادَ المشركين ؛ أرادَ وطَّ الحبالى من السببي فجعل ما الرَّجُل لِلْحَمْل كالغذَاء . والغَذِي : السبخيل أَولاد : والغَذِي :

لو أَنَّنِي كُنْتُ من عادٍ ومن إرَمِ غَذِي َ بَهْمٍ ، والْقُماناً وذا جَدَنَ

قىال ابن بري: البيت لأفننُون التغلي ، واسه صُرَيم بن مَعْشر ، قال : وغَذِي ٌ بَهْمٍ فِي البيت هو أحد أملاك حِيثيرَ ، وسُنيّ بذلك لأنه كان يُعَدّى بلُحُوم البَهْمِ ؛ وعليه قول سلمى بن ربيعة الضّبّي :

من لَنَّة العَبْشِ، والفَنَى للدهر، والدَّهْرُ ذُو فُنُونِ الدهر، والدَّهْرُ ذُو فُنُونِ أَهْلَكُنَ طَلْمًا ، وبَعْدَهُمْ غَذْرِيَّ بَهْمٍ وذا جُدُونِ

قال : ويَدُلُنُكُ على صحة ذلك عَطَّفُه لقماناً وذا جَدَن عِليه في قوله :

لو أنني كنت من عاد ومن إرَم

قال: وهو أيضاً خبر كنت ولا يَصِع كنت سيخالاً. قال الأصمي: أخبر أنه سيخالاً. قال الأصمي: أخبر في خَلَف الأحبر أنه سيع العرب تنشد البيت غُددَي بَهْم ، بالتصغير ، لقب رجل .

قال شير: وبلغني عن ابن الأعرابي أنه قال الفكروي البهم الذي ينفذى . قال : وأخبرني أعرابي من بله بجم قال الفكروي أحله المبكر أو الجدي لا ينفذى بلكبتن أمة ، ولكن ينعاجى ، وجمع غذي غذا غذا مثل فصيل وفصال ؛ ومنه قول عبر ، وضي الله عنه : أمنح تسب عليهم بالغيذاء ؛ هكذا رواه الجوهري وقال ابن بري : الصواب في حديث عبر أنه قال احتسب عليهم بالفيذاء ولا تأخذها منهم ، وكذلك احتسب عليهم بالفيذاء ولا تأخذها منهم ، وكذلك الصدقات : احتسب عليهم بالفيذاء ولا تأخذها منهم ، قال أبو عبيدة : الفيذاء السيخال الصغار ، منهم . قال أبو عبيدة : الفيذاء السيخال الصغار ، وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : شكا إليه أهل الماشية تصديق الفيذاء وقالوا إن

كنت مُعْتَدُ الله الغذاء فخ ذ منه صد قته ، فقال : إذا تَعْتَدُ الله الغذاء حتى السَّخْلَة يَرُوحُ بها الرَّاعِي على بَدِه ، ثم قال في آخره : وذلك عَدَّلُ بَيْنَ غِذَاء المال وخياره . قال ابن الأثير : وإغا وَكُرَ الضير رَدًّا إلى لفظ الغذاء ، فإنه بوزن كساء ورداء ، وقعد جاء الشّمامُ المُنقَع ، وإن كان جمّع سمّ ؛ قال : والمراد بالحديث أن لا يأخُذ الساعي خيار المال ولا رَدِيه ، وإنا يَأْخُذُ للوسط ، وهو معنى قوله : وذلك عَدَّلُ بين غِذاء الرسط ، وهو معنى قوله : وذلك عَدَّلُ بين غِذاء كالسّغال وغيره . وغذي المال وغيره : أن يبيع الرجل الشاة بنتاج ما تزا به الكبش ذلك العام ؟ قال الفرودق :

ومُهُورُ نِسُو تِهِمْ ، إذا ما أنكحوا ، غَذَو يُ كُلُّ هَبَنْقَعٍ تِنْبَالَ ِ

ويروى غَــدَو يُ ، بالدال المهملة ، منسوب إلى غَدٍ كأَنَهُم يُمَنُّونَهُ فيقولون : تَضَعُ ابلُننا غَدَا فنُعُطِيكُ غَداً . قال ابن بري : وروى أبو عبيد هذا البيت :

ومُهُورُ نِسُوْتَهِم إذا مَا أَنْكَخُوا

بفتح الهمزة والكاف مبنيًّا للفاعل .

والغذى ، مقصور " : بَوْلُ الجَسَلَ . وغَذَا بِسَوْلهِ وَغَذَا بِسَوْلهِ وَغَذَا مُ بِسَوْلهِ الْعَيْرُ بَسَوْلِهِ يَغَذَى الْعَيْرُ بِسَوْلِهِ يُغَذَّى تَغَذَيّة " . وفي الخديث : حتى يَدْخُلُ الكَلَّبُ فَيُغَذَّى عَلَى سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَي يبولَ على السَّوادِي لعدَم سُكَانِهِ وخُلُو " ه من يبولَ على السَّوادِي لعدَم سُكَانِه وخُلُو " ه من الناس . يقال : غَذَى ببو لِه يغذي إِذَا أَلقاهُ دَفْعَة دَفْعَة . وغَذَا البَوْلُ نَفْسُهُ يَغَذُو غَذُ و آوغَذَواناً : سالَ ، و كذلك العَرَقُ والماء والسَّقاء وقيل : كلُّ ما سالَ ، و كذلك العَرَقُ والماء والسَّقاء وقيل : كلُّ ما اللَّهُ فَقَدْ غَذَا . والعَرْق يَغَذُو غَذْ و آ أَي بسِيلُ سَلِلُ الْعَرْقَ يَغَذُ و غَذْ و آ أَي بسِيلُ

دَماً ، ويُعَدّ يَ تَعَدّية مثله . وفي حديث سعد بن مُعاذ : فإذا جُرْحُه يَعْدُو دَماً أي يَسِيلُ . وغذا الجُرْحُ يَعُدُو إذا دام سَيَلانُه . وفي حديث العباس : مَرَّت سَعابة فنظر إليها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما تُسَبُّون هذه ? قالوا : السّحاب ، قال : والمُنذَن ، قالوا : والمُنذَن ، قال الإعشيد ي والمُنذَن ، قال الإعشيد ي كأنه فيعل من غذا يَعْدُو إذا سال ، قال : ولم أسبع بفيعل في معتل اللام غير هذا إلا الكينهاة ، وهي الناقة الصّخمة ؛ قال الحطابي : هذا إلا الكينهاة ، وهي الناقة الصّخمة ؛ قال الحطابي : إن كان عفوظاً فلا أراه سُمّي به إلا لسيلان الماء من غذا يعدُو . وغذا البول ن : انقطت ع ، وغذا أي أمر ع .

والغَذَوانُ : المُسْمَرِعُ الذي يُغَـُـذُو بِبَوْلِهِ إِذَا جَرَى ؛ قال :

وصَخْر بن عَمْرُو بنِ الشريدِ كَأَنَّهُ أَخُو الْحَدُوانِ الْعَذُوانِ

هذه رواية الكوفيين ، ورواه غيرهم العدَوان ، بالفتح ، وقد غَدَا . والغَدَوانُ أَيضاً : المُسْرع ، وفي الصحاح : والغَـذَوانُ مـن الحَيْل النَّشْيِطُ المُسْرع ، وقد روي بيت الرىء القيس :

كتَنس ظِباء الحُلبُ الغَذُوانِ

مكان العدَوان ِ. أبو عبيد : غَذَا الماءُ يَغَذُو إِذَا مَرَّا مُسرِعاً ؛ قال الهذلي :

تَعْنُو بَمَغُرُ وَتِ لَهُ نَاضِحٌ ، ذُو رَبِّقٍ بَغَذُو وذُو صَلْبُشُلِ

وعَرَقُ عَاذِ أَي جارٍ . والغَذُوان : النَّشْيِطُ مَـنَ الحَيل . وغذًا الفَرسُ عُذُواً : مَرَّ مَرَّا سَرَيعاً . أَبو زيد : الغاذِية يافُوخُ الرَّأْسِ مَـاكَانَتُ جِلْدُةً

وَطَّبَةً ، وَجَمَّعُهُا الْعَوَاذِي . قَالَ أَنْ سَيده : وَالْعَاذِيةُ مِنْ الصَّبِيِّ الرَّمَّاعَةُ مَا دَامَتُ وَطَّبَةً ، فَإِذَا صَلَّبَتُ وَصَادَتُ عَظْماً فَهِي بِافْوَخُ .

غوا: الفراء: الذي يُلنصَق به الشيء يكون من السَّمَكُ ، إذا فَتَحْتُ الفَهَن قَصَرتَ ، وإن كَسَر ت مَدَدُتَ ، تقول منه : غَرَوْتِ الجِلنْدَ أَى أَلْصَقْتُهُ بالفراء . وغَرَا السَّبَنُ قَلَسُهُ لَغُرُوه عَرُوا : لَصَقَ بِهِ وغُطَّاهِ . وفي حديث الفَرَع : لا تَذَّبجُها وهي صغيرة لم يَصْلُبُ لَحْمَهُا فَيَلَصَقَ بَعَضُهَا ببعض كالفراء ؟ قال : الفرَّا بالمدِّ والقَصْرِ ، هو الذي بُلنْصَقُ به الأَشياء ويُنتَّخذُ من أَطْراف الجُلُود والسَّمَكُ . ومنه الحديث : فَرَّعُوا إِن شَئْتُمْ وَلَكُنَ لَا تَذَبِّحُوا غَرَاةً حَتَى يَكُنِّرَ ، وهي بالفتح والقصر ، القطُّعُة من الغُرَّا وهي لغة في الغراء. وفي الحديث: لَـبَّدْت رَأْسَى بِغَسْلِ أَو بغيراء. وفي حديث عمرو بن سَلَمَة الجَرْمى: فَكَأَنَّمَا يَغُرَّى فِي صَدَّرِي أَي يَكُصُقُ بِهِ . بِقال: غَرِيَ هذا الحديث في تصدُّري ، بالكسر ، يَغْرى ، بالفتح ، كأن ألثصق بالغراء . وغَرَى بالشيء يَغْرَى غَرَاً وغَرَاءً : أُولَـعَ بِهِ ، وكذلك أُغْرِيَ به إغراءً وغَراةً وغُرِّيَ وأغْراهُ به لا غيرٌ، والاسم الغَرُوي، وقيل: الاسم الغَراءُ ، بالفتح والمد.وحكى أبو عبيد : غارَيْتُ بين الشَّيْتُ بن غراءً إذا والسَّت ؟ ومنه قول كثير :

إذا قُلْتُ : أَسْلُو ، غارَتِ العَيْنُ بالبُكا غِرَاةً ، ومَدَّتُهَا مَدامِعُ حُفُّلُ

قال : وهو فاعلنت من قولك غَرِيت بــه أغْرى غَراءً . وغَرِيَ به غَراةً ، فهو غَرِيْ ً : لَـزْقَ به ولـزمه ؛ عن اللحياني . وفي حديث جابر : فَلَمَّا

رأوه أغْروا بي تلك الساعة أي لَجُّوا في مُطالَبَني وألَحُوا .

وغارَيْتُهُ أَغَارِيهِ مُغَارَاةً وغِرَاءً إِذَا لَاجَجْتُهُ ؟ وقال في بيت كثير :

إذا قُلْتُ أَسْلُمُو ، غارَتِ العَيْنُ بالبُّكَا غِراةً ، ومَدَّتُها مَدَامِعُ حُفُلُ

قال : هو من غاربت . وقال خالد بن كُلْتُوم : غاربت بين اثنتين أي والبت ، غاربت بين اثنتين أي والبت ، وأنشد أيضاً بيت كثير . ويقال : غارت فاعلت من غريت من الولاء . وقال أبو عبيده : هي فاعلت من غريت به أغرى غراة . وأغرى بينهم المداوة : ألقاها كأنه ألنز قبها بهم ، والاسم الفراة . والإغراء : الإغراء ؛ لأبه إلنزاق ، وقد أغرى الكلب بالصيد وهو منه لأنه إلنزاق ، وأغر بن الكلب إلا إلفات وغريت وأرسنته ، وغريت به غراة أي أولعت وغريت وغريت ، فأراة أي أولعت ،

لا تُحِلْنا على غَراتِكَ ، إنّا قَـبْلُ ما قَـدْ وَشَ بِنا الأَعْدَاءُ

أَي على إغرائكَ بنا إغراءً وغَراةً . وهو يُغادِيه ويُواريه ويُمارِيه ويُشارُه ويُلاحُه ؛ قال الهذلي :

ولا بالدُّلاء لـه نازع م ، 'بغاري أخاه ُ إذا مَا نَهاهُ

وغَرَا الشيءَ غَرَواً وغَرَّاهُ : طَلاهُ . وقَوَسٌ مَغْرُواً وعَرَّاهُ : طَلاهُ . وقَوَسٌ مَغْرُواً ومَغْرِيلة مَنْ بُنِيت الأَخيرة على غَرَيْت، وإلا فأصله الواو وكذلك السَّهْمُ . ويقال : غَرَوْتُ السَّهْمَ وغَرَيْته ، بالواو والياء ، أغرُوه وأغريه . وهو سَهْمٌ مَغْرُو ومَغْرِي ؛ قال أوس : لأَسْهُم غار وبار وراصف .

111

وفي المسل: أدر كني ولو بأحسد المغرواين ؟ قبل: يعني بالمغرواين السهم والرامع ؟ عن أبي على في البصريات ، وقبل: بأحد السهمين . وقال المعلم: أدر كني بسهم أو بر مح . قال الأزهري: وقال ومن أمنالهم أنز لني ولو بأحد المعين ، قال: وذلك حكاه المنفضل ، أي بأحد السهمين ، قال: وذلك أن وجلا ركب بعيراً صعباً فتقعم به، فاستفات بصاحب له معه سهمان فقال أنز لني ولو بأحد بصاحب له معه سهمان فقال أنز لني ولو بأحد السهمين المنفر وين ؟ قال ابن بري: يُضرب مشلا في السرعة والتعجيل بالإغاثة ولو بأحد السهمين المكسودين ، وقبل: بل الذي لم يجف عليه الغراء. والفراء: ما محلي به . قال بعضهم: غرى السرع ، وقال أبو حنيفة : قوم بفتحون الغرا فيقصرونه وليست بالجيدة .

والغَرَيُّ : صِبْغُ أَحْمَرُ اكأَنه يُغْرَى به ؛ قال : كأنه عَرِيُّ تَالَّمُا جَبِينُهُ غَرِيُّ

الليث : الغراء ما غَرَّيْتَ به شَيْئًا ما دام لَونًا واحدًا . ويقال أيضًا : أغْرَيْتُه ، ويقال : مَطْلْهِيُّ مُغْرَّى ، بالتشديد . والغَرِيُّ : صَنَمُ كانَ مُطْلِيَ بدَم ؟ أنشد ثعلب :

> کفريّ أجْسَدَتْ دَأْسَه فَرُنُعْ ، بين رِئَاسٍ وحام

أبو سعيد : الغَرَيُّ نُصُبُّ كَانَ يُذْبَحُ عليه النسكُ، وأنشد البيت. والغَرَى: مقصور : الحسن.والغَري : الحَسَنُ من الرجال وغيرهم ، وفي التهذيب: الحَسَن الرَّجْه ؛ وأنشد ابن بري للأعشى :

وتَبْسِمُ عَن مَهَا تَشْبِمٍ غَرَيِّ ، إذا تُعْطِي المُنْقَبِّلَ بَسْتَزْبِهُ ،

وكلُّ بناء حَسَن غَرَيُّ ، والغَرِيَّانِ المَشْهورانِ بالكوفة منه ؛ حكاها سيبويه ؛ أنشد ثعلب :

> لو کان شيء له أن لا يبييد على محلول الزَّمان ، لـَمَا بادَ الغَرِيَّانِ

> > قال ابن بري : وأنشد ثعلب :

لوكان شيءُ أَبَى أَنْ لا يَبِيدَ على طول ِ الزَّمانِ ، لَمَا بادَ الغَرِيّانِ

قال: وهما بناءًان طويلان ، يقال هُما قَـَـبُرُ مَالكَ وعَقِيلٍ نَديمَي جَذيمَةَ الأَبْرِش ، وسُمِّيًا الغَربَّيْنُ لأَنَّ النَّعَمَانُ بن المُنذرِ كَانَ يُغَرَّبِهما بدَم مِن يَقْتُلُه في يوم بُؤسِه ؛ قال خطام المجاشعي :

> أَهَلُ عَرَفَتْ الدارَ بالفَرِيَّيْنُ ؟ ِ لَمْ يَبْقَ مَنْ آيَيِ بِهَا يُتَحَلَّيْنُ ؟

> غير خطام ورَماد كِنْفَيْنُ ، وصالِبات ككسا يُؤثْفَيْنُ

والغَرُّورُ : موضع ؟ قال عُرُّوةٌ بنُ الوَرَّدِ :

وبالفرُّ و ِ والفَرَّاءِ منها مَبَانَزِلُ ، وحَوْلُ الصَّفَا من أَهْلِها مُتَدَوَّدُ ُ

والغَريُ والغُرَيُ : موضع ُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> أَغَرَّكَ يَا مَوْصُولُ ، مِنْهَا ثُنَمَالَةً " وبَقُلُ " بَأَكْنَافَ الغَرَيِّ تُؤَانُ ؟ أَراد تُوَامُ فَأَبْدَلَ .

والغَرَا : وَلَدُ البقرة ؛ وفي التهذيب : البَقَرَةِ

الوَحْشِيَّة؛ قال الفراء: ويكتب بالألف، وتَتُنْفِيتُهُ عَرَوانَ ، وجمعه أَعْراه . ويقال للحُوارِ أَوَّلَ مَا يُولَد : غَراً أَيضاً . ابن شميل : الغرا مَنقُوص ، هو الوَلَد الرَّطْب ُ حِدًا . وكل مولود غراً حتى يَشْتَد لَحْمه . يقال : أَيْكَلَّمُني فلان وهو غراً وغراً وغراً وغراً .

والغَرُّوُ : العَجَب . ولا غَرُّوَ ولا غَرُّوى أي لا عَجَب ؛ ومنه قول طَرَفة :

> لَا غَرُو ۚ إِلَّا جَارَتِي وَسُوْالْهَا : أَلَا هَلُ لَـٰنَا أَهْلُ مُسْلَتُ كَذَلكُ؟

وفي الحديث : لا غَسرُو َ إِلاَّ أَكَلْمَهُ مِبْ بِهَمْ طُمَةٍ ؟ الغَرُورُ : العَجَبُ . وغَرَوْت أَي عجبَت .

ورَجِلٌ غِرِاءٌ : لا دابَّةَ له ؛ قال أبو نُخَيِّلة :

بَلُ لَـفَظَـتُ كُلُّ غِرِاءٍ معظم

وغَرِيَ العِدْ : بَرَدَ ماؤه ؛ وروي بيت عبرو ابن كُلْنُوم :

> كأن مُنْونَهُن مُنْون عِدٍ تُصَفَّقُهُ الرَّااحُ ، إذا غَريِنا

وغَرِيَ فلان إذا كَادَى في غَضَبه ، وهو من الواو. غ**زا :** غَزَا الشيءَ غَزَواً : أَرادَ ، وطلَلَبه . وغزَوت فثلاناً أغْزُوه غَزُواً . والغِزْوَة : ما غُزِي وطُلُبِ ؟ قال ساعدة بن جُوْية :

. ُ لَقُائِتُ ُ لدَّهْرِي : إنه هو غِزْ وَ تِي ، وإنني ، وإنَّ أَرْغَبْتَنَى ، غَيْرُ فاعل

ومَغْزَى الكلام: مَقْصِدُه. وعَرَفْتُ مَا يُغْزَى مِن هذا الكلام أي ما يُعْزَى مِن هذا الكلام أي ما يُوادُ. والغَزُو ُ : القَصْدُ ، وكذلك الغَوْزُ ، وقد غَزَاهُ وغازَهُ غَزْوا وغَوْزُا إذا فَصَدَه. وغَزَا الأمرَ واغْتَزَاه ، كلاهما : قَصَدَه ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد :

قد يُعْتَزَى المِجْرانُ بالتَّجَرُمُ

التَّجَرُمُ هنا : ادَّعاءُ الجُرُم . وغَزُوي كذا أي قصدي . ويقال : ما تَغزُو وما مَغزَاك أي ما مَطْلَبُك . والغزُو : السيرُ إلى قِسَالِ العَدوُو وانتجابه ، غزاهم غزُوراً وغزَواناً ؛ عن سببويه ، صحت الواو فيه كراهية الإخلال ، وغزاوة " ؛ قال المذلي :

تقول' هُذَيْلُ : لا غَزاوة عندَه ، بَكَى غَزَوات بَينَهُن تَواثُبُ

قال ابن جني : الغَـزاوة كالشَّقاوة والسَّـراوَّة ، وأكثرُ ْ ما نأتي الفَعالة ُ مصدراً إذا كانت لغير المُتعَدِّي ، فأما الغَزاوة ففعلُها مُتَعَدُّ ، وكأنها إنما جاءت على غَزُو ۗ الرجلُ جاد غَزُو ٥، وقَضُو َ جادَ قَـضَاؤُه ، وكما أَن قُـو ْلَهُم مَا أَضْرَبَ زَبِداً كَأَنَّهُ عَلَى ضُمَرْبَ إِذَا جادَ ضَرْبُه ، قال : وقد رُوينا عن محمد بن الحسن عن أحمد بن يجيى ضر ببت يد ه إذا جاد ضر بها . وقال ثعلب : إذا قيل غَزاة منهو عَمَلُ سُنَةٍ ، وإذا قيل غَزُو َ ﴿ فَهِي الْمَرَّةُ ۗ الواحدة من الغَرُّو ، ولا يُطَّر دُ هذا الأصل ، لا تقول مثلَ هـذا في لـُقاةٍ وَلَقْيَةً بِلَ هُمَا بَعْنُتُى وَاحْدً . وَرَجِلُ غَالَيْ مِنْ قُومُ غُزُّى مثل سابق ٍ وسُبُّق وغَز يُّ على مثال فَعَيل ٍ مثل حاج ّ وحَجيج وقاطن وقطين ؛ حكاها سيبويه وقال : قلبت فيه الواو ياءً لحفة الياء وثقل الجمع ، وكسرت الزاي لمجاورتهـا الياء . قــال الأزهري : يقال لجمع الغازي غَزرِيُّ مشل' نادٍ ونَد ِيُّ ٍ، وناجٍ ٍ ونَجِيٌّ للقوم يَتَنَاجَوْنَ ؟ قال زياد الأعجم :

قُلُ للقَوافِلِ والغَزِيِّ ، إذا غَزَوْ ، والباكِرِين وللمُجِدِّ الرائِيحِ ورأيتُ في حاشية بعض نسخ حواشي ابن بري أنَّ هذا البيت الصّلتيان العَبْدي لا لِزياد ، قال : ولها خبر رواه زياد عن الصّلتيان مع القصيدة ، فذ كر ذلك في ديوان زياد ، فترهم من رآها فيه أنها له ، وليس الأسر كذلك ، قال : وقد غلط أيضاً في نسبتها لزياد أبو الفرَج الأصبهاني صاحب الأغاني ، وتبعه الناس على ذلك . ابن سيده : والعَزِيُّ اسم ليجمع ؛ قال الشاع :

سَرَيْت بهم حتى تكلُّ غَزِيْهُمُ ، وحتى الجيادُ ما بُقَدُن بأرْسانِ

وفي جمع ِ غاز ٍ أَبِضاً غُزُاءٌ ، بالمـد ، مثلُ فاسِقٍ وفُسًاقٍ ؛ قال تأبّط شراً :

فيَوْماً بغُزَاءِ ، ويوماً بسُرْيةٍ ؟ ويوماً بخسَشْخاشٍ مِنَ الرَّجْلِ هَيْضَلِ

وغُزاة ": مشل فاض وقنضاة . قال الأزهري: والغُزاق على بناء الراكع والسُّجد . قال الله تعالى: أو كانوا غُزتى . سببويه : رجل مُغْزِي شَبْهُوها حيث كان قَبْلَها حرف مضوم " ولم يكن بينهما إلا حرف ساكن بأدل ، والوجه في هذا النَّعْو الواو ، والأخرى عَربية كثيرة ".

وأَغْزَى الرجلَ وغَزَّاه : حَمَلَه على أَن يَغْزُو َ . وأَغْزَى فلان فلاناً إذا أَعْطاه دابَّة يَغْزُو عليها . قال سيبويه : وأَغْزَيْتُ الرجُل أَمْهَالْتُه وأَخَّرُت ما لي عليه من الدَّين .

قال : وقالوا غَزاه واحدة ويسدون عَمَلَ وَجُهُ واحدُهُ ، كما قالوا حَجَّة واحدة يويدون عَمَلَ سنَةٍ واحدة ؛ قال أبو ذؤيب :

> بَعيد الغَزاةِ ، فما إنْ يَزا لُّ مُضْطَمَراً طُرَّتَاهُ طَلِيعا والقياس غَزْوَة ؛ قال الأعشى :

ولا بُدَّ من غَرَّوَ ۚ ، في الرَّبيع ِ ، حَجُونِ تُكُلُّ الْوَقَاحَ الشَّكُورا

والنسب إلى الفَرْ و غَرْ وَي مَ ، وهو من نادر معدول النسب ، وإلى غَرْيَة غَرْ وَي مَ والمَفازِي : مَناقِبُ الفُرْاة . الأَزهري : والمَغْزَاة والمُغازَي والمُغْزَاة والمُغازِي مواضع الفَرْ و ، وقد تكون الفَرْ و نَفْسه ؛ ومنه الحديث : كان إذا استَقْبَلَ مَغْزَى ، وتكون المَغْزَى ، وتكون المَغْزَى ، وتكون المَغْزَى ، وتكون المَغْزَى ، وقد وقد المَغْزُ و ، والاسم الفَرَاة ، ؛ قال ابن بري : وقد جاء الغَرْ و ، و في شعر الأعشى ، قال :

وفي كلِّ عام أنت حاسم غَزْوة ٍ ، نَـشُدُ لأَفْصاها عَزِيمَ عَزالُكا \

وقوله :

وفي كلِّ عام له غَزْوَهُ ' ' تَحْنُثُ الدّوابِرَ حَثُ السَّفَنْ

وقال جميل :

يقولُون جاهِد ، يا جبيل ، بغَز ُو َ ﴿ وَ وَالْ وَ وَ وَالْهُا وَ وَقِبَالُهُا

تقديرها وإن جباد إجباد كلي ، فحذف المضاف . وفي الحديث : قال يوم فتح مكة لا تُغنز ى على الكفر ، بعد هما أي لا تكفر متى تُغنز ى على الكفر ، ونظيره : لا يُقتل قررشي صبراً بعد اليوم أي لا يَو تَدُ فَيُفَتل صبراً على رد ته ؛ ومنه الحديث الآخر : لا تُغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة يعني مكة أي لا تعود دار كفر يغزى عليه ، ويجوز أن يُواد بها أن الكفار لا يغز ونها أبدا فإن المسلمين قد غزوها مرات . وأما قوله : ما من غازية من الغازي وهي ههنا صفه لجماعة . وأخفق تأنيث الغازي وهي ههنا صفه لجماعة . وأخفق تأنيث الغازي وهي ههنا صفه الحماعة . وأخفق تأنيث الغازي وهي ههنا صفه المحماعة . وأخفق المن المعرف المنازي وهي ههنا صفه المحماعة . وأخفق المنازي وهي ههنا صفه المحماء . وأخفق المحماء المحمد المح

الغازي إذا لم يَعْنَمُ ولم يَظْفَرُ . وأَعْزَتِ المرأَةُ ، فَهِي مُعْزِية الذا عَزَا بَعْلُها . والمُعْزِية : التي غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت . وحديث عمر ، وفي الله عنه : لا يزال أحدهم كاصراً وسادَهُ عند مُعْزِية . وغَزا فلان الغلان واغْنَزَى اغْنَزاء إذا اختصه من بين أصحابه . والمُعْزِية من الإبل : التي جازت الحتق ولم تلِد ، وحقها الوقت الذي شربت فيه . ابن سيده : والمُعْزِية من النُّوق شربت فيه . ابن سيده : والمُعْزِية من النُّوق التي زادت على السَّنَة مَهْراً أو نَحْوَه ولم تلِد مثل الله وأَعْزَتِ النَّاقة من الإبل : التي عَسُر لِقاحها ، وأَعْزَتِ النَّاقة من ذلك ؛ ومنه قول رؤبة :

والحَرَثِ عَسْراءُ اللَّقَاحِ مُغْزِ

أي عَسِرَة اللقاح ؛ واستعارَه أُمَيَّة في الْأَتُن ِ فقال:

تُنْرَنُ على مُغْنَرِياتِ العِقاقِ ، ويَقْرُو بها قَـَفِـرَاتِ الصّــلال

يريد القفرات التي بها الصلال ، وهي أمطار تقع منفر"قة ، واحدتها صلة . وأتان مُغزية ": متأخرة النتاج ثم تُنتَج . والإغزاء والمُغزى : نتاج الصيف ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وهو مَذْموم ؛ وقال ابن سيده : وعندي أن هذا ليس بشيء . قال ابن الأعرابي: النتاج الصيفي هو المُنغزى ، والإغزاء نتاج سوو هو حسوار ، وعيف أبداً . الأصعي : المُغزية من الغنم التي يَتأخر ولاد ها بعد الغنم شهراً أو شهر بن لأنها حملت بأخرة ؛ وقال ذو الرمة فجعل الإغزاء في الحميد :

رَبَاعِ مَ أَفَبُ البَطَنْ ِ، جَأْب، مُطَرَّد، بلَحْيَيهِ صَكَ المُغْزِياتِ الرَّواكِل

وغَزِيَّة : قبيلة ؛ قال 'دريد' بن' الصَّبَّة :

وهَلَ أَنَا إِلَا مِن غَزِيَّةَ ، إِن غَوَتُ غَوَيُثُنُ ، وإِن تَرَ شُنُد ْ غَزِيَّة ُ أَرْ شُهِ وقال :

نَزَلت في غَزيَّة أو مَرَادُ

وأَبُو غَزيَّة : كنيـة . وابنُ غَزيَّة : مـن شعراء هذيل . وغَزْوانُ : اممُ رجل .

غسا : غَسا الليلُ يَغْسُو غُسُوًا وغَسِي َ يَغْسَى ؛ قال ابن أحمر :

كأن الليلَ لا يَغْسَى عَلَيه ، إذا رَجَر السَّبَنْنَاةَ الأَمُونَا وأَغْسَى بُغْسِي : أَظْلُمَ ؛ قال ابن أَحبر : فلما غَسَى لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنَهَا فلما غَسَى لَيْلِي وأَيْقَنْتُ أَنَهَا هي الأُربَى، جاءَتْ بأُمَّ حَبَوْكُرَى

وقد ذكره ابن سيده في معتل الباء أيضاً ؛ قال ابن بري : شاهد أغسَى قول الهجيمي :

> هَجَو الشَرَّ يَر ْبُوعٍ رِجَالًا وَخَيْرَ هَا نِسَاءً ، إذا أَغْسَى الظِلامُ تُزارُ

قال : وقال العجاج :

ومر" أُعُوام بِلَيْلٍ مُغْسِ

وحكى ابن بحثي : غسى يغسى كأبى يأبى، قال : وذلك لأنهم سبهوا الألف في آخره بالهبزة في قراً يقرأ وهداً يَهدأ ، وقد قالوا غسي يغسى ؛ قال ابن سيده : فقد بجوز أن يكون غسى يغسى من التركيب ، يعني أنه إنما قام يغسى من غسي ويغسر من غسا وقد أغسينا ، وذلك عند المغرب وبعيده . وأغس من الليل أي لا تسر أواله حتى يذهب غسوه ، كما يقال أفنحم عنك من الليل أي لا تسر أعد من عشو الليل أي لا تسر أواله عن يناس إلى المنس عشر عنى تذاهب فعينه . وشيخ على عال أن سيده : ولم أراها عال أي الله المنس عال أي الله المنسود : ولم أراها عال المنسود : ولم أراها

بالفين المعجمة إلا في كتاب العين ؛ قال الأزهري : الصواب شيخ عاس ، بالعين المهملة ، ومن قال غاس ِ فقد صحَّف .

والغَسَاةُ : البَلَحة الصَّفيرةُ ، وجمعها غَسَواتُ وغَسًا . وقال أبو حنيفة : الغَسَا البَلَح فعَمَّ به . وقال مَرَّةً : الغامِي أُوَّلُ ما يخرُجُ من التَّمْرِ فيكون كأبغار الفصال ، قال : وإنما حملناه على الواو لمقار بَتِهِ الغَسواتِ في المعنى .

فشا: الفيشاء؛ الفيطاء . عَسَّبْت الشيء تَعْشِية إذا وعُسَّرة . وعلى بَصَره وقلنبه عَشُو" وعَشُوه" وعُسُوه" وغُسُاوة وغُسُاوة وغُسُاوة وغُسُاوة وغُسُاوة وغُسُانة وغُسُاية به هذه الثلاث عن اللحياتي ، أي غطاء . وغاشية القلب وغِسَاوة وهي اللحياتي ، أي غطاء . وغاشية القلب غِسَاوة وهي قبيصه ؟ قال أبو عبيد : في القلب غِسَاوة وهي الجِلدة المُللبسة ، وربما خرج فؤاذ الإنسان والدابة من غِشَائه ، وذلك من فَزَع يَغْزَعه فيموت مكانه، وكذلك تقول العرب : انتخلع فؤاذ هو والفؤاد في الجَوْف هو القلب ، وفيه سُويداؤه وهي علمية سوواء أوا أشق القلب بَدت كقطعة علية سوواء ، إذا نشق القلب من الطبع. كبيد يوالغشاوة نا جلدة مع غُشيت القلب من الطبع. وقال بعضهم : الغشاوة بالغشاوة عشيت القلب من الطبع. وقال بعضهم : الغشاوة بالغشاوة المخزومي :

صَحَبِنُكَ ، إذْ عَيْنِي عَلَيْهَا غِشَاوَهُ ، فَلَمَّا انْجُلَتْ فَطَعْتْ نَفْسَى أَلُومُهَا

تقول: غَسَّنْت الشيءَ تَعْشَيةً إذا غَطَّيْنَه، وقله غَشَّى اللهُ على بَصَرِه وأَغْشَى؛ ومنه قوله تعالى: فأَغْشَيْنَاهم فهم لا يُبْصِرُون. وقال تعالى: وعلى أَبْصارهم عُشاوة "، وقرى: غَشُوة، كأنه رُدًّ إلى الأصل لأن المصادر كلها ترد إلى فعلة، والقراءة

المختارة الغيشاوة ، وكل ما كان مستملاعلى الشيء فهو مبني على فيعالية نحو الغيشاوة والعيمامة والعيمامة والعيمامة والعيمامة والعيمانية على كل وكذلك أسماء الصناعات لاشتيمال الصناعة على كل ما فيهما نحو الحياطة والقيمارة . وغشية الأمر وتغشاه وأغشيته إياه وغشينة. وفي التنزيل العزيز: بغشي الليل النهار . وقال اللحياني : وقرىء يُغشي الليل النهار ، قال : وقرىء في الأنفال : يُغشيكم النهاس ، ويغشاكم النعاس ، ويغشاكم النعاس ، ويغشاكم النعاس . الفاشية القيامة لأنها تنفشي الخاتي بأفنزاعها ، وقبل : الفاشية النار لأنها تنفشي وجوه الكفار . وغشاء الفاشية النار والسيف ونحوها .

والعَشْواة من المعَز : التي يَغْشَى وجْهَهَا كُلَّهُ بِياضُ وَهِي بَيْنَةُ الغَشَا . والأَغْشَى من الحَيْل : الذي غَشِيَتُ غُرُّتُهُ وجْهَة واتَّسَعَتْ ، وقيل: الأَغْشَى من الحَيْل وغيرها ما ابْيَضُ رأْسُهُ كُلُّهُ من بَيْنِ جَسِد و مثل الأَرْخَم . والغَشْواة : فَرَس حَسَّانَ ابْ سَلَمَة ، صفة "غالبة . "

والغاشية ' : السُّوّال ' الذين يَغْشَو ْ نَكَ يَوْجُون فَضَالُكَ وَمَعْر ' وَفَك . وغاشية الرجُل : مَن يَنْتابُه مِن زُوّار و أَصْدَقائه . وغاشية ' الرّحُل : الحديدة التي فوق المؤخرة . قال أبو زيد : يقال العديدة التي فوق مؤخرة الرّحُل الغاشية ، وهي الدامِغة . والغاشية : غاشية السَّرْج ، وهي غطاؤه . والغاشية : ما أُلْيس جَفْن ' السَّيْف مِن الجُلُود مِن أَسْفُل مِن البَّلُود مِن أَسْفُل مِن البَّلُود مِن السَّيْف ، وقيل : هي ما يَتَغَشَّى قوائِم السَّيْف ، مَن الأسفان ! وقيل : الله هي ما يَتَغَشَّى قوائِم السَّيوف مِن الأسفان ! ؟ هي ما يَتَغَشَّى قوائِم السَّيوف مِن الأسفان ! ؟ الله ومن الأسفان يه هكذا في الأمل بما للمحكم ، وفي القاموس : من الأسفان .

وقال جعفر بن ُعلمْبة الحارثي :

نُقاسِمُهُمُ أَسْيَافَنَا شَرَّ فِسْمَةً ، فَفِينَا غَواشِيها ، وفيهم صُدُورُها

والغاشية : داءُ بأخُدُ في الجَوْف وكلُّه من التَّعْطِية. يقال : رماه الله بغاشِيّة ؛ قال الشاعر :

في بطنيه غاشِية " تُنَمَّمُهُ

قال: تُنتَسَّه تُهْلِكُه . قال أبو عبرو: وهُو داءُ أو وَرَم يكونُ في البطن ِ يعني الغاشِيَة . وقوله تعالى: أفاًمِنُوا أن تأتِيهم غاشِية منعذابِ الله ِ؟ أي عقوبة مُجَلِّلة تَعُمُّهم .

واستغشى ثيابه وتغشى بها: تغطى بها كي لا يُوكى ولا يُستغشى . وفي التغيل العزيز: واستغشوا ثيابهم . وقال تعالى : ألا حين يَستغشون ثيابهم (الآية) وقبل : إن طائفة من المنافقين قالوا إذا أغلكفنا أبوابنا وأرخينا يستورنا واستغشكنا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ، صلى الله ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، كيف يعلم بنا ? فأنول الله تعالى : ألا حين يَستغشون ثيابهم يعلم ما يُسرون وما يعلينون ؟ استغشى بتوبه وتغشى أي تغطى.

غَدَوْتُ لَغَشُوَ ۚ فِي رَأْسِ نِبِقٍ ، وَمُورَةً نَعْجَةً مَاتِّتُ مُزَالًا

وغُشِي عليه غَشْيَة " وغَشْياً وغَشَياناً : أغْسِي َ ، فهو مَعْشِيه عليه ، وهي الغَشْية ، وكذلك غشية المكون . قال الله تعالى : نَظَرَ المَعْشِي عليه من المكون ، وقال تعالى : لهم من جهنم ميهاد ومن فوقيهم غَواش ؟ أي إغْماء ؟ قال أبو إسحق : زعم الحليل وسيبويه جميعاً أن النون ههنا عوض من الياء ، لأن غواش لا يَنْصَرِف والأصل فيها غَواش ، ،

إِلاَّ أَن الضِهَ تَحَدَّفُ لَيُقَلِّهَا فِي اليَّاء ، فإذا ذَهَبَت الضِهَ أَدْخَلَتُ النَّنُونَ عَوْضاً منها ، قبال : وكان سببويه يذهب إلى أَنَّ النَّنُونَ عَوْضٌ مَن ذَهَابِ حركة النَّاء ، واليَّاء سَقَطت لسُّكُونِها وسكون النّوبن . وغَشْيَه فِيشْياناً : أَنَّاه ، وأَغْشَاه لِيَّاهُ غيره ؛ فأما قوله :

أَتُوعِدُ نِضُو َ المَضْرَحِيِ \* ، وقد تَرَى بعَبْنَيْكَ رب النَّضُو بَعْشَى لَكُم فَرَّدًا ؟

فقد يكون يَغْشَى من الأَفْعَالِ الْمُتَعَدَّبَةِ بِحَرُّفِ وَغِيرٍ حَرْفٍ ، وقد تكونُ اللامُ زَائدة أي يَغْشَا كُم كَقُولُه تعالى : قل عَسَى أَن يكونَ رَدِف لكم ؟ أي رَدِفكُم . وغَشِي الأَمرَ غِشَياناً : باشرَه . وغَشِي الأَمرَ غِشَياناً : باشرَه . وغَشِي الأَمرَ غِشَياناً : باشرَه .

والفشيان : إنَّيان الرجُل المرأة ، والفعَّلُ غَشَى َ يَغْشَى . وغَشَى َ المرأَة َ غَشْيَاناً : جامَعَهَا . وقوله تعالى : فلما تَعَشَّاها حَمَلَت حَمَلًا خَفَيْفاً فَمَرَّت وَ به ؛ كناية عن الجماع . يقال : تَغَسَّى المسرأة إذا عَلاها ، وتَجَلُّلها مثله ، وقيل للقيامة غاشية لأنها تُجَلِّلُ الحَلْق فتَعُمُّهم . أَنِ الْأُثَيرِ : وفي حديث المَسْعَى فإن الناسَ غَشُوه أَى ازْدَحَبُوا علمه وكَثُرُوا . يقال: عَشِيهُ كَغَشَّاهُ غِشْيَانًا إِذَا جَاءَهُ، وغَشَّاهُ تَغْشية إذا عَطَّاه . وغَشيَ الشَّيِّ إذا لانسَه . وغَشَى المرأة إذا جامَعها . وغُشَى عليه: أَغْمَى عليه . واسْتَغْشَى بِنُو بِهِ وَتَغَشَّى إِذَا تَغُطَّى، والجميع قد جاء في الحديث على اختلاف لفظه ، فمنها. قوله : وهو مُتغَشِّ بِثُو بِه ، وقوله : وتغشى أَنامك أي تستُثرها ، وقولُه ؛ غَشينَتْهُم الرَّحْمَة وغَشيَها ـ أَلْوَانَ أَي تَعْلُمُوهَا ، وقوله : فلا يَغْشُنَا في مساجدنا ، وقوله: وإن غشيتنا من ذلك شيءٌ من القَصد إلى الشيء والمُباشَرَة ، وقوله : ما لم يَغْشُ الكَمَائُو ۚ ؛ ومنه حديث سعد : فلسمًا دَخُلَ عليه وجد منى غاشية ؟ الفاشية ' : الداهية من خير أو شر" أو مكروه ، ومنه قبل الثقيامة الفاشية ' ، وأراد في غشية من خشيات المتوث ، قال : ويجوز أن تُويد بالفاشية القوم الحيضور عند مالذين يغشونه للخيامة والزيارة أي جماعة غاشية أو ما ينغشاه من كر ب الوجع الذي به أي 'بقطيه فظئن" أن قد مات .

غضا : غَضَوَ ت على الشيء وعلى القَذَى وأَغْضِيْت : سَكَتَ ؟ وقول الطرماح :

> غَضِيًّ عن الفعشاء يَقضُرُ طَرْفَهَ ، وإن ُهُو َ لاقى غارَةً لمْ 'يَهَلــُّل ِ

يجوز أن يكون من عَضا ، وأن يكون من أغضى كتولم عَذاب أليم وضر ب وجيع ، والأوال أجود . والإغضاء : إداناء الجنفون . وغضى الرجل وأغضى : أطنبق جفنيه على حد قتيه . وأغضى عنه عينا على قد ي وأغضى عنه طرفة : سده أو صده ؛ أنشد ثعلب :

دَفَعْتُ إِلَيْهُ رِسُلَ كَوْمَاءَ جَلَّدَةً ، وأَغْضَيْتُ عَنْهُ الطَّرْفَ حَتَّى تَضَلَّعًا وقول الشاعر :

كعتبيق الطئير أبغضي ويُجلُ

يعني يُغضّي الجُنفُون مَرَّةً ويُجلَنِّي مَرَّةً ؛ وقال الآخر :

لم 'بغُض ِ في الحَـرُ بِ على قَـَدَاكِمَا قال ابن بري : أَغْضَبْتُ ' بَنعــدَّى ولا بَنعدَّى ؟

فما أَسْلمَتُنَا عندَ بوم ِ كَرِيهَة ٍ ، ولا نَحنُ أَغْضَبْنَا الجُنُونَ عَلَى وَثْرِ

ومنه ما 'يُعْكَى عن عَلَيْ ، رضي الله عنه : فكم أُ أَغْضِي الجُنُونَ على القَذَى ، وأَسْمَبُ أَذَيْلِي على الأَذَى ، وأَشْعَبُ أَذَيْلِي على الأَذَى ، وأقدُولُ لعلَ وعَسى ؛ ومثاله غيرَ مُتَعد " قول الآخرا :

> بُغْضِي حَياةً وبُغْضَى من مَهابَتِه ، فما 'يكلئم' إلا حِينَ بَيْنَسَمُ

وتَفاضَيْت عن فَلَان إِذَا تَفَابَيْت عَنْهُ وَتَفَافَلُت . وليَلُ عَاضٍ : غاطٍ . وقال ابن بزُرُج : ليَلُ مُغْضٍ وعَاضٍ ، ومَقامٌ فاضٍ ومُفْضٍ ؛ وأنشد : مُغْضٍ وغاضٍ ، ومَقامٌ فاضٍ ومُفْضٍ ؛ وأنشد : عَنْكُمْ كُراماً بالمَقام الفاض

وغَضَى الليلُ غُضُواً وأَعْضَى : أَلْبُسَ كُلُّ شِيءَ . وأَعْضَى الليلُ : أَظْلَمَ . ولَيلٌ مُغْضَ : لُغَةٌ " قليلة ، وأكثر ما يُقال لَيْلُ غاضَ ! قال دوّبة :

بخثر ُجْن مِن أَجُوانِ لَيْلِ غَاضِ ، نَضُو قَداحِ النَّابِلِ النَّواضِ ، كَأْنَّا يَنْضَغُن َ بِالْحَضْغَاضِ

الحَضْفَاضُ : القَطِرانُ ، يُرِيدُ أَنَّهَا عَرِقَتْ مَنْ سُدَّةِ السَّيرِ فَاسُودُهَا. ولَيَلْمَةُ مُغَاضِية " : مَلْودُها. ولَيَلْمَة مُغَاضِية " : عَظِيمة مُضَيَّة " ، وقار فاضية " : عَظِيمة مُضيئة " ، قال الأَزْهري : قوله نار غاضية عَظِيمة أُخِذَ مَن نار الفَضَى ، وهو من أُجود عظيمة أُخِذَ مَن نار الفَضَى ، وهو من أُجود الوَقُود عند العرب ، ورَجل " غاض : ظاعم "كاس مَكْفِي " ، وقد عَضَا يَعْضُو .

والعَضَى : سُجَو ؛ ومنه قولُ سُعَيْمٍ عبد بني الحَسْمَاسِ :

كَأَنَّ الثُّرَيَّا عُلِّقَتْ فَوْقَ كَغُرِها ، وجَمْر غَضَّى هَبَّتْ له الربحُ ذاكبِيَا

وقال ثعلب يُكنّبُ بالألف ولا أدري لم ذلك ، واحدتُه غَضَاه ؛ قال أَبُو حَنيفة : وقد تكون الغضّاة جَمْعاً ؛ وأنشد :

لَنَا الجَبَلَانِ مِن أَزِمَانِ عَادٍ ، وَمُجْتَبَعُ ۗ الأَلاءَةِ وَالغُضَاةِ

ويقال لِمَنْسِتِها: الغَضْيا. وأهلُ الغَضَى: أَهـلُ تَخِد لِكَثْرَ تِه هنالك ؛ قالتَ أَمُّ خالِد الخَنْعَمِيَّة:

لَيْتَ سِماكِيّاً تَطِيرُ رَبَابُهُ ، يُقادُ إِلَى أَهَلِ الْفَضَى بِزِمَامِ

> فيها : رأنہ

رأينت ُ لهم سِياءً قَـَو ُم كَـرِ هُنْهُمْ ، وأهلُ الفَضَى قومٌ عليًّ كِرام

أراد: كَرِهْتُهُم لها أو بها . ابن السكيت: يقال الإبل الكثيرة غضياً ، مقصور "، قال: سُبْهَت عندي بَنابِت الغضَى . وإبِل عضوية ": منسوبة إلى الغضَى ؛ قال:

کیف ترکی وقنع طلاحیاتها ، بالغضویات علی عِلاَنها ? وابیـــل" غاضیة" وغواض وبعــیر" غاض ز بأکل

الْعَضَى ؟ قال أبن بري : ومنَّه قول الشاعر :

أبعير عض أنت ضَخْمٌ رأسه ، تشتن المتشافر ِ، أمْ بعيرٌ غاضِ ؟

وبعير عُض : يَشْنَكِي بَطْنَهُ مِن أَكُلُ الغَضَى ، والجمع غَضِية وغَضايا ، وقد غَضِيت عَضَى ، والجمع غَضِية إلى الغَضَى قلت بعير غَضوي . والا من والعَضَى إذا باحتنها الإبيل ولم يَكُن لها عُقْبة مِن غيرها يُصِيبُها الداء فيقال : رَمِئت وغَضِية ". وأرض غَضَيا: وغَضِية ". وأرض غَضَيا: كثيرة الغَضَى . والغَضَياء ، مدود ": مَنْبُيت الغَضَى . والغَضَياء ، مدود ": مَنْبُيت الغَضَى

ومُجْتَمَعُهُ. والْعَضَى : الحَمَرُ ؛ عن ثعلب ، والعرب تقول : أَخْبَثُ الذِّئابِ ذِئْبُ الْغَضَى ، وإغا صاركذا لأنه لا يُباشِرُ الناس إلا إذا أراد أن يُغيرَ ، يَعْنُونَ بالفَضَى هنا الحَمَرَ ، فيا ذكر ثعلب ، وقيل : الفَضَى هنا هذا الشَّجَرُ ، ويزعُمُون أَنه أَخْبَتُ الشَّجَرُ ، ويزعُمُون أَنه أَخْبَتُ الشَّجَرَ دُيْاباً .

وذي أاب العَضَى : بنو كعب بن مالك بن حنظكة، شَهّهُوا بتلك الذئاب خُبشها . وغَضْيَا ، معرفة " مقصور" : مائة " من الإبل مشل هنيدة " ، لا يَنْصَرفان ؛ قال :

ومُسْتَبَدل مِن بَعْد غَضْيَا صُرَيْبَة ، فأَخْرِ بَه مَن مُطُولِ فَقْرٍ وأَخْرِيَا أَداد : وأَحْرِيَن ، فجعل النون أَلفاً ساكنة ". أبو عمرو : الفَضْيَانَة من الإبل الكرام . وغَضْيان : موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : فَصَبَّحَتْ ، والشمس لم تُقَصَّبِ فَصَبَّحَتْ ، والشمس لم تُقَصَّب

غطي : غَطَى الشَّبَابُ غَطَياً وغُطِيّاً : امْتَلَاً . يقال الرجُل إذا امْتَلاً سَبَاباً : غَطَى يَعْطِي غَظَياً وغُطَياً وغُطياً ؛ قال رجل من قيس :

تَجْمِيدُنْ مِرْباً غَطَى فيه الشَّبابُ مَعاً ، وأَخْطَأَتُه عُبُونُ الجِنِّ والحَسَدُ وهذا البيت في الصحاح :

وأخطأته عبون الجِنِّ والحَسَدَهُ قال ابن سيده : وكذلك أنشده أبو عبيد ؛ ابن بوي : قال ابن الأنباري أكثر الناس بروي هذا البيت : وأخطأته عيون الجِنِّ والحَسَدَهُ وإنما هو :

وأخْطأتُه عيون الجن والحُسَدُ

ويعده :

ساجِي العُيُون غَضِيض الطَّرُّ فَ تَحْسَبُهُ يوماً ، إذا مَا مَشَى ، في لَينِهِ أَوَّدُ

اللعياني: غَطَاهُ الشبابُ يَغْطِيهُ غَطْمِياً وعُطِيّاً وغَطَاه كلاهما أَلْبَسَهُ، وغَطَاه اللَّيلُ وغَطَاهُ: أَلْبَسَهُ طُلْمُتَه ؛ عنه أَيضًا . وغَطَت الشجَرة وأغْطت :طالّت أغْصانُها وانْبَسَطَت على الأَرض

فأَلْبُسَت ما حولها ؛ وقوله أُنشده ابن قتيبة :

ومِن نَعاجِيبِ خَلْقِ اللهِ غاطِية " ، يُعْضَرُ منها مُلاحِي وغِر بِيب ُ

إِمَّا عَنَى به الداليَة ، وذلك لسُمُوَّها وبُسُوقها وبُسُوقها والسُوقها والتيشار ها والنباسها . المفضل : يقال الكرَّمة الكثيرة النَّوامي غاطية ". والنَّوامي : الأغضان ، واحد ثُها نامية ". وغطى الشيء يَغطيه غطياً وغطَى عليه وأغطاه وغطاه : سَنَره وعَلاه ؛ قال:

أنا ابنُ كِلابٍ وابنُ أوْسٍ ، فَمَنْ بَكُنْ فَوْنِ مُعَنَّلَى فَيْنَاعُهُ مُغْطِبًا فَإِنِي مُعِنَّلَى

وفي التهذيب : فإني لَـمُجنَّلَى . وفـلان مُغطي القيناع إذا كان خامِلَ الذَّكْرِ ؛ وقالَ حسان :

رُبُّ حِلْمُ أَضَاعَهُ عَدَمُ المَّا لَنُّعِيمُ لَا عَطَّى عَلَيْهُ النَّعِيمُ لَا

قال أبو عبد الله بن الأعرابي : حُكِي أن حسان ابن تابت صاح فبل النبوة فقال : يا بني قسيلة ، يا بني قسيلة ، يا بني قسيلة ، يا بني قسيلة ، قالوا : ما دَهاك ؟ قال لهم : قلت الساعة بيتاً خشيت أن أموت فيد عيه غيري ! قالوا : هاته ، فأنشدهم هذا اللت :

رُبَّ حِلْمٍ أَضَاعَهُ عَدَّمُ المَّالِ والغِطَاءُ: مَا غُطِنِيَ بِهِ . وَفِي الحَدَيْثِ : أَنْهُ نَهْمَى أَنْ

يُعَطِّيَ الرجلُ فاهُ في الصلاة . ان الأثير: من عادة العرب التَّلْتُ م بالعَمام على الأَفنواه فنهُوا عن ذلك في الصلاة، فإن عرض له التَّنَاوُب جاز له أَن يُعَطِّيه بَتُو به أَو يده لحديث ورد فيه . وقالوا : اللهم أَعْطِ على قَلْبه أَي غَش قَلْبه . وفعل به ما غَطاه أي ما ساء . وماء غاط : كثير " ، وقد غَطى يَعْطي ؟ قال الشاعر :

يَبُرُ كُمُزْ بِيدِ الأَعْرَافِ غاطِ

ابن سيده: وغطا الشيء غطواً وغطاه تغطية وأغطاه واراه وسترَه. قال: وهذه الكلمة وأوية ويائية ، والجمع الأغطية ، وقد تغطى. والغطاء: ما تغطى به أو غطى به غيرة . والغطاية : ما تغطت به المرأة من حشو النباب تحت ثبابها كالفلالة ونحوها ، قلبت الواو فيها باء طلب الحقة مع قرب الكسرة .

وغَطَا الليلُ يَعْطُو وَيَعْطِي غَطُواً وَغُطُواً إِذَا غَسَا وأَظْلَمَ ، وقبل : ارْتَفَع وغَشَّى كُلَّ شيءً وألبسه ، وغَطَا الماءً . وكل شيءٍ ارْتَفَع وطالَ على شيءٍ فقد غَطا عليه ؛ قال ساعدة بن 'جؤبَّة :

> كذُوائِب الحَفإِ الرَّطيبِ غَطا به عَبْلُ ، ومَد ْ بجانبيه الطُّحْلُبْ

غَطا به : ارْتَفَع . ولبـلُ غاطٍ : مظَّلُم ۗ ؟ قال العجاج :

حتى تكلا أعجازَ لَـبُـل ِ غاط ِ

ويقال: غَطا عليهم البَلاءُ . وأَغْطَى الكَرْمُ : جَرَى الماءُ فيه وزادَ ، وكلُّ ذلك مذكورٌ في الواو والياء. غفا : الأزهري : كَفْنَا الرجل وغيره غفوة إذا نام نومةً خَفْيَفْة . وفي الحديث : فغَفَوْتُ عَفْوةً أَي نَمْتُ

خفيفة . وفي الحديث : فعفوت عفوه أي يست نَوْمة خفيفة . قال : وكلام العرب أغنفي ، وَقَلَّما

يقال غَفا . ابن سيده : غَفى الرجل ُ غَفْيَة وأَغْفى نَعَسَ . وأَغْفَيت ُ إِغْفاء ً نِمْت ُ . قال ابن السكيت: ولا تقُل َ غَفُو ْت ُ . ويقال : أَغْفى إِغْفاء وإغْفاء ً إِذا نام َ . أبو عمرو : وأَغْفى نام على الغَفا ، وهو التّبن ُ في بَيْد رَه .

والغَفْيَةُ : الحُفْرة التي يَكُمُهُن فيها الصائد ، وقال اللحياني : هي الزُّنْمِيّة .

والغنى: ما يَنفونَه من إبيلهم. والغنى، منقوص أنه ما يُخرَج من الطعام فير أمى به كالزّوّان والقصل ، وقيل : الغنى مُحطام البُر وما تكسّر منه ، وقيل : هو كل ما يُخرَجُ منه فير منه ، وقيل : هو كل ما يُخرَجُ منه فير منه ، ابن الأعرابي : يقال في الطّعام منه فير من به . ابن الأعرابي : يقال في الطّعام خصكة وغفاة وعنالة كل خصكة وغفاة من عمدود ، وفغاة وعنالة كل ذلك الرّديء الذي يُومى به . قال ابن بري : والغفا قشر الحنطة ، وتكنيك غفوان ، والجمع أغفاني وهو سَقَط الطّعام من عيدانه وقصيه ؛ وقول أوس :

حَسِبْتُهُ ۗ وَلَنَدَ البَرْشَاءِ قَاطِبَةً ۗ نَقُلُ السِّمَاءِ وَتَسْلِيكًا غَفَى الغِيرِ إ

يجوز أن يُعنى به هذا ، ويجوز أن يُعنى به السّفلة ، والواحدة من كلّ ذلك عَفاة ". وحنطة عَفية " : فيها عَفى على النسّب . وعَفى الطعام وأغفاه : نتقاه من غفاه . والغفى : قشر " صغير " يعلنو البُسر ، وقيل : هو التّبر الفاسيد الذي يَفلنظ ويصير فيه مثل أَجْنِحة الجراد ، وقيل : الغفى آفة " تصيب النّخل ، وهو شبه الغبار يَقع على البُسر فيمنعه من الإدراك والنّضج ويمنسخ طعمه . والعَفى : مُحسافة التّمر وداقاق التمر . والعَفى :

المهملة والياء المثناة .

دا الله يقع في التّين فيُفْسِد ه ؛ وقول الأغلب : قَد مرّاني الشيخ الذي ساءَ الفَتى ، إذ لم يَكُن ما ضَمَّ أَمْساد الففي

أمسادُ الغَفَى : 'مشاقَة الكَتَّانِ وما أَسْبَهَ. ابن سيده في غَفَا بالأَلف : غَفَا الشيءُ غَفُورًا وغُفُورًا كَلْفا فَوْقَ المَاء. والعَفُورُ والعَفْوَ أَ جميعاً : الزَّبْيَة ؟ عن اللحاني.

غلا: الغَلاءُ: نَقَيضُ الرَّخْصِ. غَلا السَّعْرُ وغيرُهُ يَعْلَنُو غَلاءً ، ممدود ، فهو غَالٍ وغَلِيُّ ؛ الأُخيرة عن كراعٍ. وأغلاهُ الله: تَجعَلَه غَالِياً. وغالى بالشيء: اشْتَرَاهُ بَنَمَن غالٍ. وغالى بالشيء وغَلاه: سامَ فأَيْعَطَ ؛ قال الشاعر:

> نُعْالَيُ اللَّحْمَ للأَضْيَافِ نِيثاً ، وَنُورُخِصُهُ إِذَا نَضِجَ القَديرُ

فحذف الباء وهو يويد ها ، كما يقال لَعبنت الكِعابَ ولَعبت الكِعابَ مالكَ : الكِعابِ ، المعنى نُغالِي باللحم مالكَ : النُغالِي اللحم مَ نَشتَريه غالباً ثم نَبذ لُهُ وانطَعبهُ إذا نَضِج في قدُورنا . ويقال أيضاً : أعْلى ؟ قال الشاعر :

كأنها 'در"ة أغنلي الشَّجار' بها وقال ابن بري : شاهد' أغنلي اللحم َ قول سَبيب بن

وإني لأغلي اللحم نيئاً ، وإنني لمُنْسُ بَهَيْنِ اللحم ، وهو نَضِيحُ

ألفراء: غالمينت اللحم وغالميت باللحم جائز. ويقال: غالميت صداق المرأة أي أغلميته ؛ ومنه قول عمر، وضي الله عنه : لا تُغالوا صُدْقات النساء، وفي رواية: لا تُغالُوا صُدْقات النساء، وفي رواية: في صَدْقاتِهن ، أي لا تُبالِغُوا في كثرة الصّداق ، وأصل الغلاء

السَر صاء:

الارتفاع ُ ومُجاورَة القَدَّر ِ فِي كُلِّ شَيْء . وبِعْتُهُ بِالفَلاء والغالي والغَلِيِّ ؛ كَلَهْنَّ عَنَ ابْنِ الأَعْرَابِي ؛ وأنشد :

ولو أنّا نُباع كلام سَلْمَى ، لأعطيننا به ثنمناً غَلِيًا وغَلا في الدّينِ والأمر يَعْلُو غُلُـواً: جاوزَ حَدَّه. وفي التنزيل: لا تَعْلُوا في دينِكم ؛ وقال الحَرِث بن خالد:

خُمُنْ فَاللَّهِ مُوَسَّعُهُما ، رُوْد الشَّبابِ غَلا بِها عَظْمُ

التهذيب : وقدال بعضهم عَلَـوْت في الأَمر غُلُـوْ ۗ ا وغَلانِيهَ وَعَلانِياً إذا جاوزُ تَ فيه الحَـدَّ وأَفْرَ طَـٰت فيه ؛ قال الأعشى : أنشده ابن بري :

أُو ۚ زَرِد ۚ عَلَيْهِ الْغَلَانِيَا

و في النهذيب : زادوا فيه النون ؟ قال ذو الرمة : وذو الشّن ُء فاشْنَأْه ، وذو الودّ فاجْز ه

على وداه ، وازدد عليه العَلانِيا

زاد فيه النون . وفي الحديث : إياكم والغلُّو في الدين أي التَّشَدُد فيه ومجاورة الحَد " ، كالحديث الآخر : إن هذا الدين مَتين فأو غيل فيه برفشي ، وقيل : معناه البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها وغوامض متعبّدانها ؛ ومنه الحديث : وحامل القرآن غير الغاني فيه ولا الجاني عنه ، إنحا قال ذلك لأن من آدابه وأخلاقه التي أمر بها القصد في الأمور ، وخير الأمور أو ساطها .

كلا طَوْفَيْ قَصْدِ الْأَمُورِ ذَمَيمُ

والغُلُونُ: الإعداءُ. وغَلَلا بالسَّهُم يَعْلُو عَلَواً وغُلُوًا وغالَى بِه غِلاءً: رَفَع بِدَه بِرِيد بِه

أَقْضَى الغاية وهو من التجاوز ؛ ومنه قول الشاعر : كالسَّهُمْ أَرْسَكَهُ من كَفَّهُ الغالي

وقال الليث : رمى به ؛ وأنشد للشباخ : كما سَطَع المر"يخ' تَشبَّره الفالي '

والمُنفالي بالسَّهُم : الرافِع للهَ ويد به أَقْصَى الغاية . ورجل عَلاَة : بَعيد الفَلُو بالسَّهُم ؛ قال غَيلان الرَّبِعي يصف حَلْبَة :

> أَمْسُوا فَقَادُوهُنَّ حولَ المِيطَاءُ عَائِنَيْنِ بَغِلاءِ الغَلاَءُ

وغَــلا السَّهُمُ نفسُه : ارْتفَع في خَـهـابِه وجاورَزَ المَـدَى ، وكذلك الحجر ، وكلُّ مَرْماةً من ذلــك غَلُـورَة " ؛ وأنشد :

من مائة ٍ زَ لُـنخ ٍ بمر يخ ٍ غال

وكلُّه من الارتفاع ِ والنُّجاوزِ ، والجمعُ غَلَـواتُ و وغلاءُ .

وني الحديث: أهدى له يَكْسُومُ سِلاحاً وفيه سَهُم فَسَنَّاهُ قَشْرَ الفِلاء ؛ الفِلاء ، بالكَسر والمد" : من غالبَيْنه أُغَالِيه مُغَالاة ً وغَلِلاء ً إذا رامَيْنَه ، والقِيْرُ سَهُم الهَدَف ، وهي أَيضاً أَمَد ُ جَر ي الفَرسَ وشوطه ، والأصل ُ الأول .

وفي حديث ابن عبر: بَينه وبينَ الطَّرِيق عَلَوهُ \*؛ الفَلْوَهُ : قدرُ رَمْيةٍ بِسَهْمٍ ، وقد تُسْتَعْمَلُ الفَلْوة في سِباق الخَيْلُ ، والفَلْوَة الفاية مقدار رَمْيةٍ . وفي المثل : جَرْي المُنْذ كيات غِلاةً .

والمغلاة ': سهم ' يُتَّخَذُ لمفالاة العَلَمُوة ، ويَقَالُ له المغلَّلَى ، بلا هاء ؛ قال ابن سيده : والمغلَّى سَهُم ' ثُغلَّى به أي تُر فَع ' به اليد' حتى يَتَجاوز َ المِقدار أو يقارِب ذلك . وسهم 'الفيلاء ، مدود ' : السهم الذي

يقدًر به مَدَى الأَمْيِـالِ والفراسِخِ والأَرضِ الَّـيَّ يُسْتَبَقُ إليها . التهذيب : الفَرْسَـخ التامُّ خَسَّ وعشرون عَلَـٰوةً ".

والغُلُو ُ فِي القافِية : حرَّكَةُ الرَّوِيِّ الساكِنِ بعد قامِ الوزنِ ، والغالي : نون ُ زائدة بعد تلك الحركة، وذلك نحو قوله في إنشادِ من أنشده هكذا :

وقاتِمَ الأعْماقِ خاوي المُنْخَبَرَ قِنْ

فحركة القاف هي الغُلُو ، والنون بعد ذلك هي الغالي ، وإغا أشتُق من الغُلُو الذي هـو التجاور زُ لقدر ما يجب ، وهو عندهم أفيْعَش من التَّعَد ي ، ولا وقد ذكرنا التَّعد ي أي الموضع الذي يَليق به ، ولا يعتبَد به في الوزن لأن الوزن قيد تناهى قبله ، جعلوا ذلك في آخر البيت بمَنْزلة الحَرْم في أوله . والدابَّة تَعْلُو في سَبْرها عَلَوا وتَعْتَلي بخفة والدابَّة تَعْلُو في سَبْرها عَلَوا وتَعْتَلي بخفة والمابَّة وأشد :

فَهُمِي أَمَامَ الفَرْ قَدَيْنِ تَعْتَلِي

ابن سيده : وعَلَمَت الدابة في سَيْرِها غُلُوًّا واغْتَلَت ارْتَفَعَت فجاوَزَتَ حُسْنَ السَّيْر ؛ قال الأعشي :

> جُمالِيَّة تَغْتَلي بالرِّداف ، إذا كذَبَ الآثِماتُ الْهَجِيرَا

> > والاغتيلاء: الإسراع ؛ قالِ الشاعر :

كَيْفَ تَوَاهَا تَغْتَلَي يَا شَرْجُ ، وقد سَهَجُناها فَطال السَّهْجُ ؟

وناقــة " مِغـُـــلاة الوهَـق ِ إذا تَـو َهُـقت أَخفافُها ؟ قال رؤبة :

تَنَشَّطَتُهُ كُلُّ مِغْلَاةً الوَهَقُ ، مَضْبُورَةً قَرْواءً هِرْجابٍ فُنْقُ الهاء للسُخْتَرَق ، وهو المفازة . وغَلا بالجارية والفلام

عَظْمٌ غُلُوًا : وذلك في سرعة شبابهما وسَبْقهِما لدانهما ، وهو من التجاوُنو .

وغُلُوان الشَّبابِ وغُلُواؤه : سُرْعَتُهُ وأُوله . أَبو عبيد : الغُلُواء ، مدود ، سرعة الشباب ؛ وأنشد قول ابن الرُّقيَّات :

> لم تَلنْتَفِت لِلِدانِها ، ومَضَت على غُلُوالِها

> > وقال آخر :

فَمَضَى على غُلُوائِه ، وكَأَنَّهُ تَجْمُ سُرَتْ عَنْهُ الْفُيُومُ فَلاحًا

وقال ُطفَيْل : فَمَشَوْا إلى الهَيْجاء ، في غُلُواثِها ،

مَشْيَ اللَّيُوثِ بِكُلِّ أَبْيَضَ مُلَّهُ هَبِ وَفَي حَدِيثَ عَلَيْ ، رَضِي الله عنه : 'شَمُوخُ أَنْفِهِ وَسُمُوهُ غُلُمَواللهِ ؟ غُلُمَوا الشبابِ : أَوَّالُهُ وَشِرَّتُهُ ؟ وقال ابن السكيت في قول الشاعر :

خُمُنْصَانَة قَلَقِ مُوَمَثَّحُهُا ، رُوْد الشبابِ غَلا بِها عَظَيْمُ

قال : هذا مثل ُ قول ابن الرقيات :

لم تَكْتَفِت لِلِدَاتِهَا ، ومَضَتْ عَلَى غُلُمَواثِهَا

وكما قال :

كالغُصْن ِ في غُلُـوائِه ِ المُتَأَوِّد

وقال غير ُه : الغالي اللّحم ُ السّبين ُ ، أَخِذَ منه قوله : غَسَلا بها عَظم ُ إذا سَمِنت َ ؟ وقال أبو وجز َ ق السّعدى :

تَوَسَّطَهَا غال عَتِيقٌ ، وزانَها مُعَرَّسُ مُ مُعَرِّسُ مَهُرِيٍّ ، بهِ الذَّيْلُ كَلَّمُعُ

أراد بُعَرَّس مَهْرِيِّ حَمْلُهَا الذِي أَجَنَّتُهُ فِي رَحِيهِا مِن ضِراب جَمَلُ مَهْرِيِّ أَي تَوَسَّطَهَا رَحِيهِا مِن ضِراب جَمَلُ مَهْرِيِّ أَي تَوَسَّطَهَا شَخْمَ عَنِيق فِي سَنامِها . ويقال الشيء إذا ارْتَفَع : قد غَلا ؛ قال ذو الرمة :

فما زال َ يَغْلُو حُبُ مَيَّة عَنْدَنَا ، ويَزْدَادُ حَتَى لَم تَجْدِ مَا تَزْيِدُهَا وغَلا النَّبْت : ارْتَفَع وعَظُم َ والنَّف ؟ قال لبيد: فغَلا فَرُ وع ُ الأَيْهُقان ، وأَطْفَلَت ، بالجَلَمْ تَشَيْن م ظَيِاؤُها ونَعامُها وكذلك تغالى واغْلُو لَي ؟ قال ذو الرمة :

مًّا تَغَالَى مِنَ البُهْمَى ذُوائِبُهُ بالصَّيْفِ، وانْضَرَجَتْ عنه الأكامِيمُ

وأغلى الكرَّمْ : التَفَّ وَرَقَهُ وَكَثُرُتْ نواميهِ وطالَ . وأغلاهُ : تخفَّفَ من ورَقِه لِيرْ تَفَسعَ ويَجُودَ . وكلّ ما ارْتَفَع فقد غَلا وتَغالى . وتَغالى ليَعْمُهُ : انْحَسر عند الضّادِ كأنَّه ضِد " . التهذيب : وتَغالى لحم الدابة أو الناقة إذا ارتفع وذهب ، وقيل : إذا انْحَسر عند التَّضير ؛ قال ليد :

> فإذا تَغالى لَحْمَهُما وتَحَسَّرَتُ ، وتقطَّعت بعد الككلال خِدامُها

تغالى لَحْمُهُا أَي ارْتَفَع وصارَ على رُوُوس العظام، ورواه ثعلب بالعين غير المعجمة. والغُلُواءُ: الغُلُوهُ. وغَلَن العَلْمُورَة . وغَلَن القِدْرُ والجُرَّةُ تَغْلِي عَلَيْلً وغَلَيَاناً وأَغْلِاها وغَلَاها ، و وَلَا يقال عَلَيْناً وَغَلَيَاناً وأَغْلاها وغَلَاها ، وولا يقال عَليت ؟ قال أبو الأسود الدُّولي :

ولا أقول ُ لقِدرِ القَوْمِ : قد غَلِيت ، ولا أقول ُ لبابِ الدَّارِ : مَعْلُمُونَ ُ

أي أني فَصِيح لا أَلْحَسَنُ . ابن سيده : قـال ابن دريد وفي بعض كلام الأوائيل أن ماءً وغلته ، قال : وبعضهم يرويه : أز ماءً وغلته .

والغالية 'من الطبيب : معروفة وقد تَغَلَّى بها ؟ عن ثعلب ، وغَلَّى غيرَه . يقال : إنَّ أُولَ منْ سَبَّاها بذلك سليمان 'بن عبد الملك ، ويقال منها تَغَلَّلت ' وتَعَلَّقت ' وتَعَلَّيْت ، كله من الغالية . وقال أبو نصر : سألت الأصمعي هل يجوز تغلَّلت ؟ فقال : إنْ أَرَدْت أَنَّك أَدْ خَلَّتَه في لِحْسَتِك أَو شَلِي الغالية في قول عدي شار بك فجائز " . والغلوى : الغالية في قول عدي الن زيد :

بَنْفَحُ من أَرْدانِها المِسْكُ والـ عَنْبَرُ والعَلْوى ولُبْنَى قَفُوص

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كنت أُعَلَّف أُ لِحْيَة رَسُول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بالغالية ؟ قال : هو نوع من الطليب مُرْكَب من مسلك وعَنْبَر وعُود ودُهْن ، وهي معروفة ، والتَّعَلْف بها التَّلَكُطُتُخ .

غها: ابن دريد: غَما البيت يَغْمُوه غَمُوا ويَغْمِيهِ
عَمْياً إِذَا غَطَّاه ، وقيل: إِذَا غَطَّاه بِالطَّيْنِ
والحُشْب. والغَما: سَقْفُ البيت ، وتَثنيته غَمَوان
وغَمَيان، وهو الغِماء أيضاً ، والكلمة واوية ويائية.
وغُمِي على المريض وأغْمِي عليه: غُشِي عليه ثم
أفاق . وفي التهذيب: أغْمِي على فلان إِذَا مُطْنَ أَنه
مات ثم يَوْجِع حَيّاً . ورجل عَمَى : مُغْمَى
عليه ، وامرأة غَمَى كذلك ، وكذلك الاثنان
والجمع والمؤنث لأنه مصدر " ، وقد ثنّاه بعضهم
وجمعه فقال: رجلان غَمَيان ورجال أغْمَاء . وفي
التهذيب : غَمَيان في التذكير والتأنيث . ويقال:

تَرَكَنُ فلاناً غَمَى ، مقصور " مشل قَفَى أي مغشياً عليه . قال ابن بري : أي ذا غَمَى لأنه مصدر . يقال : غُمِي عليه غَمَى وأغمِي عليه إغْماء " وأغمِي عليه فهو مُفمَّى عليه ، وغمِي عليه فهو مَفمَى عليه ، وغمِي عليه فهو مَفمَى عليه و مُفمَّى عليه و تَعمَى للمُشْرَف على الموت، ولا بُثمَنَى ولا بُجمَع ، ورجال عَمَى وامرأة غَمَى . وأغمِي عليه الحبر أي استَفجم مثل غُمَّ . التهذيب : ويقال رجل غَمَّى ورجلان غَمَان إذا أصابة مرض " ؛ وأنشد :

فراحوا بيَحْبُورِ تَشْفُ لِحاهُمُ غَمَّى ، بَيْنَ مَقْضِيَّ عليه وهائِع

قال: يَحْبُورُ وَجُلُ نَاعِم ، نَشَفُ : تَحَرَّكُ . الفراء: يَر كَثْنُهُم غَمَّى لا يَتَحرَّكُون كَأَنَهُم قد سَكَنُوا. وقال: غَمَّى البيت فقصر، وقال: أقرب لها وأبعد إذا تكلَّمت بكلمة وتكلَّم الآخر بكلمة ، قال: أنا أقرب لها منك أي أنا أقررب لها منك أي أنا أقررب لها منك أي أنا أقررب لها منك أي أنا أقرب في المحلمة ، قال: أنا أقررت لها منك أي أنا أقرب وما ألمنهم القصب وما قرق السقف من التراب وما أشبهه ، والتثنية غميان وغموان ؛ عن اللحياني ، قال: والجمع غميان وغموان ؛ عن اللحياني ، قال: والجمع أغمية "جمع غماء كرداء وأردية ، وقد وقد وقد أن جمع غمي إنا هو أغماء كنقي وأنقاء. وقد غمين البيت ما غمين عليه أي غطي ؛ وقال الجعدي يصف ثوراً في كناسه:

مُنكِتِّب رَوْقَيَهُ الكِناسَ كَأَنهُ مُفَكِّب مُفَسَّى عَمِّى إِلا إِذَا مَا تَنَشَّرًا

قال : تَنَشَّر خرج من كناسه . قال ابن بري :

غَمَى كُلِ شِيءٍ أعلاه . والغَمَى أيضاً : ما غُطِّي به القرسُ ليَعْرَقَ ؟ قال غَيْلانُ الرَّبَعِي بصف فرساً ، مُداخلًا في طول وأغْماء

وأغيي ومنا: دام عَيْمه . وأغييت للكنا: غيم هلالها ، ولينكة مفياة ". وفي حديث الصوم: فإن أغيي علينكم ، وفي رواية: فإن غيم علينكم . يقال : أغيي علينا الهلال وغيمي ، فهو معني ومنعي علينا الهلال وغيمي ، فهو معني ومنعي علينا . وفي السياء عَمَّ أو قَتَرَة ، كما يقال غم علينا . وفي السياء عَمَّ وغيني إذا غيم علينا . وفي السياء عَمَّ وعَمْني إذا غيم عليهم الهلال ، وليس من لفظ عمر الموري : ويقال صنا المنعي والنعي عليهم الهلال ، والنس من المقل عليهم الهلال ، والنس أذا أغيمي عليه وأصل التغيية الستر والتغطية ؛ ومنه أغيمي على المربض إذا أغيمي عليه ، كأن المربض إذا أغيمي عليه ، كأن المربض ستر عقلك وغيطاه ، وهي لينكة الغيري ؛ قال الراجز :

لَيْلُمَة مُعْمَّى طامِس هِلالْهَا أَوْعَلَمْنُهَا ومُكثرَّهُ إِيغَالُهَا

قال ابن بري: هذا الفصل ذكره الجوهري ههنا ، وحق هذا الفصل أن يذكر في فصل غمم لا في فصل غمر لأن من غم عليهم الهلال أ. التهذيب: وفي الحديث فإن غمسي عليكم ، وفي رواية: فإن غمس عليكم ، وفي رواية : فإن غم عليكم فأكميلوا العيدة ، والمعنى واحد ". يقال : غم علينكم فأكميلوا فهو مغموم "، وأغمي فهو مغمت . وكان على الساء غمي ، مثل غشي ، وغم ، فحال دون روية الهلال .

غنا: في أسماء الله عز وجل: الفَنِيُّ . ابن الأثير: هو الذي لا يَحْتَاجُ إلى أَحدٍ في شيءٍ وكلُّ أَحَد مُحْتَاجُ إليه ، وهذا هو الغِنى المُطْلَـَقُ ولا يُشارِكُ الله تعالى فيه غيرُه . ومن أسمائه المُنفي ، سبحانه وتعالى ، وهو الذي يُغني من يشاء من عباده . ابن سيده : الغنى ، مقصور ، ضد الفَقْر ، فإذا فُتْبح مُد ؛ فأما قوله :

#### سَيُغْنِينِي الذي أَغْنَاكَ عَني ، فلا فَقُرْ يدُومُ ولا غِنَاءُ

فإنه 'ير وى بالفتح والكسر، فين رواه بالكسر أراد مصدر غانيت، ومن رواه بالفتح أراد الغني نفسه؟ قال أبو إسحق: إنما و رحبه ولا عناء لأن الغناء غير خارج عن معنى الغنى ؟ قال: وكذلك أنشده من يُوثَقُ بعلنيه . وفي الحديث: خير الصدقة ما أبقت غني ، وفي رواية: ما كان عن ظهر غني أي ما فَضَل عن قُدُوت العبال وكفايتهم ، فإذا أعطيبتها غير ك أبقيت بعدها لك ولهم غني ، أغطيبتها غير ك أبقيت بعدها لك ولهم غني ، فإذا أعر الصدقة ما أغنيت به من أعطيبته عن المسألة في فير الصدقة ما أغنيت به من أعطيبته عن المسألة في وقت أو بو مه ، وأما أخذ ، على الإطلاق ففيه مشقة للعجز عن ذلك . وفي حديث الحيل: رجل وبيطها تغنياً وتعقالًا أي استيفناء بها عن الطلب من الناس .

وفي حديث الجُمْعة : مَن اسْتَغَنَى بِلَهُو أَو تِجارة اسْتَغَنَى الله عنه ، والله مُ عَنِي حَمِيد ، أَي اطَرَحَه الله ورَمَى به من عَيْنه فِعْلَ من اسْتَغْنى عن الشيء فلم بَلْسَفَت إليه ، وقيل : جَزاه مَ جَزاة اسْتِغْنائه عنها كقوله تعالى : نَسُوا الله فنسيبهم . وقد عَنِي عبه عنه غُنْية وأغناه الله . وقد عَنِي غِنتى واسْتَغْنى واعْتَنَى وتَعْانى فهو عَنِي غِنتى واسْتَغْنى طواغتنى وتَعْانى وتَعْنَى فهو عَنِي أَ فِي الحديث : ليس منا مَن لم يَتَعْن بالقرآن ؛ قال أبو عبيد : كان صفيان بن عينية يقول ليس منا من لم يَسْتَغن صفيان من لم يَسْتَغن

بالقرآنِ عن غيرِه ولم يَـذهَبُ به إلى الصوت ؛ قال أبو عبيدً : وهذا جائزُ فاش في كلام العرب ، تقول: تَعْنَئِت تَعَنَيًّا بمعنى اسْتَغْنَيْت وتَعَانَيْت ' تَعَانِيًّا أيضاً ؛ قال الأَعْشى :

# وَكُنْتُ الْمُرَأَّ زَمَنَاً بِالعِرَاقِ ، عَفِيفَ المُناخِ طَويِـلَ التَّغَنُ

وبد الاستغناء، وقبل : أراد مَن لم يَجْهَر بالقراءة . قال الأزهري : وأما الحـديث الآخر ما أذِنَ الله لشيءِ كَأَذَ نِه لنَّبِي ۗ يَتَغَنَّى بالقرآنَ كِجْهَرُ به ، قال: فإن عبد الملك أخبر في عن الربسيع عن الشافعي أنه قال معناه تخسينُ القراءة وتَرْقيقُهما ، قال : ونما المُحَقِّقُ ولك الحديث الآخر ﴿ زَيِّنُوا القرآنُ بأَصوانكم، قال : ونحو َ ذلك قال أبو عبيد ؛ وقال أبو العباس : الذي حَصَّلْناه من مُحفَّاظ اللغة في قوله ، صلى الله عليه وسلم : كَأَذَ نَـه لِنَـي مِنْفَنَى بالقرآن ، أنه عـلى مَعْنَسَيْن : على الاستغناء ، وعلى التَّطُّسُ يب ؛ قال الأزهري: فمن ذهب به إلى الاستغناء فهو من الغيني، مقصور ' ، و من ذهب به إلى التَّطُّر بب فهو من الغناء الصُّوَّتِ ، بمدود ٌ . الأَصبعي في المقـصور والمبدود : الغيني من المال مقصور"، ومن السَّماع ِ ممدود، وكلُّ مَنْ رَفَع صوتَه ووَالاهُ فَصُوْتُهُ عَنْد العرب غناءٌ . والغَناءُ ، بالفتح : النَّفْعُ . والغِناء ، بالكسر : من السَّماع . والغننَى ، مقصور " : اليُساد ْ. قال ابن الأَعرابي : كانت العرب تشَغَنْتُ بالوُّكْبانيُّ ١ إذا رَكِبَت الإبلَ ، وإذا جَلَسَت في الأَفْنَنِية وعلى أكثر أحوالها ، فلمَّا نَزَلَ القرآنُ أُحبُّ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، أن يكون هِجِيِّيرَ اهُم بالقرآن ١ قوله ﴿ الرَّكَانِ ﴾ في هامش نسخة من النهاية : هو نشيد بالمد والتمطيط يعني لبس منا من لم يضع القرآن موضع الركباني في اللهج به والطرب عليه .

مكان التَّعَنَّيُ بالرَّ كَبانِيُّ ، وأُوَّلُ مَن قَرَ أَ بِالأَّخَانِ عَبَيْدُ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ اللهِ بَنْ أَبِي بَكْرَة ، فَوَوِثَه عنه عُبَيْدُ اللهِ ابن عمر ، ولذلك يقال قرأتُ العُمرِيُّ ، وفي حديث عائشة ، وخي الله عنها : وعندي جاريتان تُعَنَّيان بغيناء رضي الله عنها : وعندي جاريتان تُعَنَّيان بغيناء بُعات أي تُنْشَدانِ الأَسْعارَ التي قيلَت وم بُعات، وهدو حرب كانت بين الأَنصار ، ولم تُرد الغيناء المعروف بين أهل اللهو واللَّعب ، وقد رخص عمر ، وضي الله عنه ، في غناء الأعراب وهو صوت عمر ، وضي الله عنه ، في غناء الأعراب وهو صوت كالحُداء .

واستَغنَى الله : سأله أن يُغنِيه ؛ عن الهَجَري ، قال : وفي الدعاء اللهم الني أستَغنيك عن كل حازم، وأستَعينك عن كل خارم، وأستَعينك على كل ظالِم . وأغناه الله وغناه ، وقيل : غناه في الدعاء وأغناه في الخبر ، والاسم من الاستغناء عن الشيء الغنية والغنوة والغينية والغنوة والغينية والغنوة .

وتَغَانَوْ ا أَيْ استغنى بعضُهم عن بعض ؛ قال المُنغيرة ابن حَبِّناء النَّسيمي :

كِلانا غَنبِي عن أخيه حياته ، ونتحن إذا مُثننا أَشَدُ تَغانبِياً

واستغنى الرجل : أصاب غنى . أبو عبيد : أغنى الله الرجل حتى غني غنى أي صار له مال ، وأقناه الله الرجل حتى غني غنى وهو أن يصير له فنية من المال . قال الله عز وجل : وأنه هو أغنى وأغنى وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أن عُلاماً لأناس فنقراء قبطع أذ ن غلام لأغنياء ، فأتى أهله النبي، صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل عليه شيئاً . قال ابن المؤثير : قال الحطابي كان الغلام الجاني حرراً وكانت عليهم فقراء فيلا شيء عليهم لفقره . قال : ويُشبه أن يكون الغلام المتجني لفقره . قال : ويُشبه أن يكون الغلام المتجني المفرو الغلام المتجني المناس الم

عليه حرُّ أيضاً ، لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهل الجاني بالفقر معنى ، لأن العاقبلة لا تحميل عبداً كما لا تحميل عبداً كما لا تحميل عبداً كما لا تحميل عبداً ولا اعترافاً ، فأمّ المتملوك إذا جنى على عبد أو حرر فجنايته في رقبته ، وللفقها في استيفائها منه خلاف ، وقول أبي المشكم:

لَعَمْرُ لُكَ ! والمنايا غالبات ،

وما تُغنى التَّمياتُ الحماماً ا

أراد من الحيام ، فحذ ف وعدى . قال ابن سيده: فأما ما أثر من أنه قبل لابنة الحيس ما مائة من الضأن فقالت غنى ، فروي لي أن بعضهم قال: الغنتي اسم المائة من الغنم ، قال : وهذا غير معروف في موضوع اللغة ، وإغا أرادَت أن ذلك العدد غين مالكيه كما قبل لها عند ذلك وما مائة من الإبل فقالت منى ، فقيل لها : وما مائة من الإبل فقالت : لا تُركى ؛ فمنى ولا تُركى ليسا باسمين للمائة من الإبيل والمائة من الجيل ؟ فقالت : لا تُركى ؛ فمنى ولا تُركى ليسا وكتسبية أبي النجم في بعض شعره الحين ، بالشقي ، وليس الشقي باسم للحر باء ، وإغا سماه به الماتة من واستقاله لها ، وهذا النحو المنابدة به المنابدة به المنابدة به النحو المنابدة به المنابدة به النحو المنابدة به المنابذة به المنابذة به المنابذة به المناب المنابذة به المنابذة المنابذة به المنابذة المنابذة به المنابذة به المنابذة به المنابذة به المناب

أرى المِالَ يَغْشَى ذا الوُصُومِ فلا تُرى ، ويُدْعَى من كان غانيا ويُدْعَى من الأشرافِ مَن كان غانيا وقال طرفة :

الأُعرابي لعَقبِل بن عُلَّفة قال :

كشير". والغُنبي والغاني : 'ذو الوَافْر ؟ أنشد ابن

وإن كنتَ عنها غانياً فاغْنَنَ وازْدَ دِ

ورجل غان عن كذا أي مُستَغَنَى ، وقد غَنِيَ عنه. وما لك عنه غِنتَى ولا غُنْيَة " ولا غُنْيَان" ولا مَغْنتَى أي ما لك عنه 'بد". ويقال: ما 'بغني عنك هذا أي الحكم بالثناة.

ما 'يِجْزِيءُ عنك وما يَنْفَعُكَ . وقال في معتـل الأَلْف : لِي عنه غُنْوَةَ ' أَي غِنتَى ؛ حكاه اللحياني عن الكسائي ، والمعاروف غُنْية . والغانية ' من النساء : التي غَنْيَتَ ' بالرَّوْج ؛ وقال جبيل :

أُحبُ الأيامي ، إذ 'بُنْيَنْنَهُ' أَيْمِ"، وأَحْبَبُتْ لِمَا أَن غَنِيتِ الغَوانِيا

وغَنبِيَت المرأة لم يَزَو جِها غَنْيَاناً أي اسْتَغْنَت ، قال قَيْس بنُ الحَطم :

أَجَدُ بِعَبْرة غُنْيَانُهَا ، فَتَهْجُرَ أَمْ شَانُنَا شَانُهَا ؟

والغانية من النساء: الشابّة المُنتَزَوّجة ، وجمعُها غَوان ِ؛ وأنشد ابن بري لنُصَبّب:

فهَل تَعُودَنُ لَيَالِينَا بَذِي سَلَمٍ ، كَمَا بَدَأْنَ ، وأَيّامِي بِهَا الْأُوَلُ أَيّامُ لَيْلِي كَعَابِ عَيْرُ عَانِيَةٍ ، وأنت أمرَدُ معروف لك الغَزَلُ

والغانية : التي عَنييَت مجُسنيها وجمالها عن الحَكْي ، وقيل : هي التي تُطلُب ولا تَطلُب، وقيل : هي التي عَنييَت بَبيْت أَبَوَيها ولم يَقع عليها سِباء . قال ابن سيده : وهذه أَعْرَبُها ؛ وهي عن ابن جني ، وقيل : هي الشابّة المقيفة ، كان لهذا زو ج " أو لم يكُنن . الفراء : الأغناء إملاكات العرائيس . وقال ابن الأعرابي : الغنى التيز ويج ، والعرب نقول : الغنى حيضن العَزَب أي التيز ويج ، والعرب أبو عبيدة : الغنى حيضن العَزَب أي التيز ويج ، أبو عبيدة : الغناء ذوات العرزب عبيدة : الغناء ذوات الأزواج ؛ وأنشد :

أَزْمَانُ لَيْلِي كَعَابِ عَيْرُ عَانِيَةٍ

وقال ابن السكيت عن عمارة : الغَواني الشُّوابُّ اللَّبَانُ . اللَّوابُّ اللَّبَانُ .

وقال غيره: الغانية الجارية الحَسْنَاء ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ، سبّيت غانية الأنها غَنييت مجُسْنِها عن الزينة . وقال ابن شميل : كُلُّ امْرَأَة غانية ، وجمعها الغواني ؛ وأما قول ابن قيس الرُّقيَّات :

> لا بارَكَ اللهُ في الغَواني ، هَلُ ' 'يصْبِحْنَ إِلاَ لَهُنَ مُطَّلَبُ ' ؟

فإنما حرَّك الياءَ بالكَسْرة للضَّر ُورة ورَدَّه إلى أَصْله، وجَائِزُ في الشَّعر أَن نُورَدُّ الشِّيءُ إلى أَصْله ؛ وقوله :

وأَخُو الغَوَانِ مَنَى يَشَأُ يَصْرِمْنَهُ ، وأَخُو الغَوَانِ مَنَى يَشَأُ يَصْرِمْنَهُ ، ودادِ

إنما أراد الغواني ، فحد ف الياء تشبيها للام المعرفة بالتنوين من حبث كانت هذه الأشياء من خواص الأسماء ، فحد ف الياء لأجل اللام كما تحديفها لأجل التنوين ؛ وقول المتقب العبدي :

َهَلُ عِندَ غَانٍ لَهُوَّادٍ صَدِ ، مِنْ نَهْلَةٍ فِي الْيَوْمِ أُوْ فِي غَدِ ؟

إنما أراد غانية فذكر على إرادة الشخص ، وقد غنيت غني .

وأَغْنَى عنه غَناء فلان ومَغْناه ومُغْناتَه ومُغْناهُ ومُغْناهُ ومُغْناهُ ومُغْناهُ ومُغْناهُ ومُغْناتَه : نابَ عنه وأُجْزَأَ عنه مُجْزَأَه . والغَناءُ ، بالفتح : النَّفْعُ . والغَناءُ ، بفتح الغبن ممدود " الإجْزاءُ والكِفاية . يقال : وَجُلُ مُغْنِ أَي مُخْزَى وَكُافٍ ؟ قال ابن بري : الغَناءُ مصدو أُغْنى عنك أي كَفاك على حَدْف الزّوائد مثل قوله :

وبعندَ عَطائبِك المائنَةَ الرِّتاعا

وفي حديث عثمان : أن عَليًّا ، رضي الله عنهُما ، بَعث إليه بصَصفة فقـال للرَّسول أغنيها عَنَّـا أي

اصرفتها وكفتها ، كقوله تعالى : لكل الري الممنهم يومند شأن أيغنيه ؛ أي يَكُفنه ويَكفه . يقال : أغن عني شرك أي اصرفه وكف أ ؛ يقال : أغن عني شرك أي اصرفه وكف أ ؛ ومنه قوله تعالى : لن أيغنوا عنك من الله شبئاً ؛ وحديث ابن مسعود : وأنا لا أغني لو كانت لي منعة أي لو كان معي من يَمنعني لكفيت شرهم وصرفتهم . وما فيه غناء ذلك أي إقامته والاضطلاع به .

وغَني َ به أي عاش . وغَني َ القومُ بالدارِ غِنتَى : أقام َ . قـال ابن بري : أقام َ . قـال ابن بري : نقول تغني َ القومُ في ديارِهِم نقول تغني َ القومُ في ديارِهِم إذا طال َ مُقامُهم فيها . قال الله عز وجل : كأن لم يُغننو ا فيها ؟ أي لم يُقيموا فيها ؛ وقال مهلهل :

عَنبِيَتْ دارُنا نِهامَةَ فِي الدَّهْ رَ ِ، وفِيها بَنو مَعَدَّ مُحلُولا

والمتغاني : المنازل التي كان بها أهلوها ، واحد ها مغنت ، وقبل : المتغنى المتنزل الذي عني به أهله ثم طَعَنُوا عنه . وغنيت لك منتي بالبر والمتودة أي بقيت . وغنيت دار التهامة أي كانت دار التهامة وأنسد المهلهل عنيت دار التهامة وأنسد المهلهل عنيت دار التهامة بن مقبل :

أَأَمَّ تَمْيِمٍ ، إِنْ تَرَبْنِي عَدُوَّ كُمْ وَبَيْنِي فَقَد أَغْنَى الحِبِيبَ المُصافِيا

أي أكون الحبيب . الأزهدي : وسيعت رجلًا من العرب يُبكت خادماً له يقول أغن عني وجلًا وجهك بل شرك بعنى اكفني شرك وكف عني شرك ؛ ومنه قوله تعالى: لكل امري منهم بومئذ سأن يغنيه ؛ يقول : يكفيه شغل نفسه عن شغل غيره . والمكنى : واحد المكاني وهي المواضع التي كان بها أهلوها .

والغِناءُ من الصَّوتِ : ما نُطرِّبَ به ؛ قال ُحمَيْد ابن ثور :

> عَجِبْتُ لَمَا أَنَّى بِكُونُ غِنَاؤُهَا فَصِيحاً ؛ ولم تَفْغَرُ بَمَنْطِقِهَا فَلَا وقد غَنَّى بالشعر وتَغَنَّى به ؛ قال :

نَغَنَ ؛ الشَّعْرِ ، إمَّا كنتَ قَائِلَهَ ، إنَّ الغِناءَ بهذا الشَّعْرِ مِضْمَادٍ ،

أراد إن التَّعَنَّيَ ، فوَضَع الاسم موضع المصدر . وعَنَّاه بالشَّعْرِ وعَنَّاه إِيَّاهُ . ويقال : عَنَّل فلانُ يُعَنِّي أَعْنَيِّة حَسَنَة ، وجمعها الْأَعْلَيْ ؛ فَأَمَّا ما أنشده ابن الأَعرابي من قول الشاعر :

ثم بَدَت: تَنْسِضُ أَحْرَادُها ، إِنْ مُتَغَنَّاةً وإِنْ حَادِيَهُ

فإنه أرادَ إِنْ مُتَعَنَّيَةً ، فأبدلَ الياءَ أَلِفاً كَمَا قَالُوا الناصاة ُ فِي القارِية ِ . وغَنَّى بالمرأة : تَعَرَّلَ بها . وغَنَّاه ُ بها : ذَ كَثَرَهُ إِيَّاها فِي شَعْرٍ ؟ قال :

أَلَا عَنتُنا بالزَّاهِرِيَّة ، إنسَّي على النَّأْيِ مَا أَنْ أَلِمٌ بِهَا ذِكْرَا

وبَيْنَهُم أُغْنِينَة \ وإغْنِينَة " يَنَغَنَّون بِهَا أَي أَنوع من ١ قوله « ويينهم أغنية النع » في القاموس : وبينهم أغنية كأثفية ، ويغف ويكسران . الغناء ، وليست الأولى بقوبة إذ ليس في الكلام أفعلة إلا أُسننُه ، فيمن رواه بالضم ، والجمع الأغاني . وغَنتَى وتَغَنتَى بعنتَى . وغَنتَى بالرجُل وتَغَنتَى به: مدَحَه أو هَجاه أ . وفي الحبير : أنَّ بعض بني كُلُينْ فال لجرير هذا غَسّان السَّلِيطِي يَتَغَنَى بنا أي يَهْجُونا ؛ وفال جرير :

غَضِبْتُم علينا أم تَعَنَّيْتُم بنا ، أن اخضر من بطن التلاع عَميرُها

وغَنَيْتُ الرَّكْتُ به: ذَكَرَ ثُنَه لهم في شَعْرٍ. قال ابن سيده: وعندي أَنَّ الغَزَل والمَدْحَ والهِجاءَ إِنَّا الغَزَل والمَدْحَ والهِجاءَ إِنَّا يَقَال في كُلِّ واحدٍ منها غَنَيْت وتَغَنَّيْت بعد أَن يُللَحَّن فَيْغَنَّى به. رغَنَى الحِبامُ وتَعَنَّى : صُوّت. والغَنَاءُ: رَمُلُ بعَيْدُه ؟ قال الراعى :

لها خُصُورُ وأَعْجازُ كَيْنُوءَ بها رَمْلُ الغَنَاءِ، وأَعْلَى مَتْنَهَا رُؤْدُ ا

التهذيب : ورَمَّلُ الغَنَاء ممدودٌ ٢ ؛ ومنه قول ذي ا الرمة :

تَنَطَّقُنَ من رمُل ِ الغَناءِ وعُلِّقَتُ ۚ ، بِ الْغَناءِ ، القَلائِدُ ِ الْطُلِّبَاءِ ، القَلائِدُ

أي التَّخَدُن من رَمْلِ العَنَاء أَعْجَازاً كَالكُثْبَانِ وكأن أَعْنَافَهُنَ أَعْنَاقُ الطّبّاء. وقال الأَصعي: الغِناءُ موضِع "، واسْتَشْهَدَ ببيت الراعي: رَمْل الغناء، وأَعْلَى مَثْنَها رُوْدُ

والمُنْعَنِّي: الفَصِيلُ الذي يَصِّرِفُ بِناسِهِ ؛ قال : ١ قوله «رؤد » هو بالهمز في الاصل والمعكم والنكملة، وفي ياقوت: رود بالواو

وله « ورمل الفناء ممدود » زاد في التهذيب : مفتوح الاول ،
 وأنشد بيت ذي الرمة تنطفن الغ . وفي معجم يافوت : أنه بكسر الفين ، وأنشد البيت على ذلك .

يا أَيُّهَا الفُصَيِّلُ المُنْعَنِّي وَعَنَى : حَيْ مَن غَطَفان .

غنذي : التهذيب : قال أبو تراب سَمِعتُ الصّبابي يقول إنَّ فـُلانة لتُعَنَّذ ِي بالناسِ وتُغَنَّذ ِي بهم أي تُغرِي بهم . ودَفَع الله عَنْكَ عَنْذاتَها أي إغراءَها .

غوي : الغَيُّ : الضَّلالُ والحُمَيْبَة . غَوَى ، بالفَتْح ، غَيَّاً وغَوِيَ عَوابَة ً ؛ الأُخيرة عن أبي عبيد : ضَلَّ. ورجلُ عَاوٍ وغَوٍ وغَوِيٌّ وغَيَّان : ضالُ ، وأَغُواه هو ؛ وأنشد للمرقش :

فَمَنْ يَلِنْقَ تَغِيراً كِيْمُدُ النَّاسُ أَمْرَهُ ، ومَنَ يَغِنُو َ لا يَعْدَمُ عَلَى الغَيِّ لائمًا

وقال دُرُيند بن الصِّمَّة :

وهَلُ أَنَا إِلاَّ مِنْ عَزِيَّة ، إِن عَوَاتْ عَوَايْتُ، وإِنْ تَرْشُدُ غَزِيَّة أَرْشُدِ ?

ابن الأعرابي: الغَيُّ الفَسادُ ، قال ابن بري : غَو هو اسمُ الفاعِل مِنْ غَوِيَ لا من غَوَى ، وكذلك غَوِيُ ، ونظيره وَ شَدَ فهو واشدٌ وورَ شَدَ فهو وَ شَيدٌ . وفي الحديث : مَنْ يُطِع اللهَ ورَسُولَه فقد وَ رَشَد ومن الحديث : مَنْ يُطِع اللهَ ورَسُولَه فقد وَ رَشَد ومن الحديث : عَوَتْ أُمّتُكُ أَي ضَلَّت ؛ وفي الحديث : الخَمْرَ غَوَتْ أُمّتُكُ أَي ضَلَّت ؛ وفي الحديث : ميكون عَلَيْكم أَيمةٌ إن أَطَعْتُمُوهُم غَوَيْتُم ؛ أَي الله عَنْهُ وهم عَويَنْم والمعاصي ميكون عَلَيْكم أَي الله الله عَلَيْكم أَي الله الله عَلَيْك مَو الله الله عَرَوا الله عَلَيْك الله عَلَيْك مَوى الله عَلَي الله عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك مَا الله عَلَيْك مَا الله عَلَي الله عَلَيْك عَلَيْك عَلَي الله عَلَيْك عَلَيْك عَلَيْك عَلَي الله عَلَيْك عَلْك عَلَيْك عَلْك عَلَيْك عَلْك عَ

من الجنّة . وقال الليث : مصدر غَوَى الغَيّ ، فَالَ : والعَواية الانهماك ، في الغيّ . ويقال : أغواه الله إذا أضلّه . وقال تعالى : فأغوينا كم إنّا كنا غاوين ؛ وحكى المُؤرّج عن بعض العرب غَواه ، بعنى أغواه ، وأنشد :

وكائِنْ تَرَى منْ جاهِلِ بعدَ عِلْمِهِ غَواهُ الهَوَى جَهْلًا عَنِ الْحَقِّ فَانغُوَى

قال الأزهري : لوكان عَـواه الهَوَى معنى لـَواهُ ا وصَرَفه فانتْعُوَى كان أَشْبَه بكلام العرب وأقرب إلى الصواب. وقوله تعالى: قال فَبِسِما أَغُو َيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لهُمْ صِراطَكُ المُسْتَقِيمَ ؛ قيلَ فيه قَولان ، قال بَعْضُهُم : فَجَا أَصْلَلَتْنَى ، وفال بعضهم : فَسِجا دَعَوْ تَنَىٰ إِلَى شِيءٍ غَوَ بِنْتُ بِهِ أَي غَوْ بِنْتَ مِنْ أَجِــلِ آدَمَ ؛ لأَقْعُدُ نَ اللهُم صِرَاطَكُ أَي عَلَى صِرَاطِكَ ، ومثله قوله ضُرِبَ زيدٌ الظُّهُرَ والبَطُّنَّ المعنى على الظهر والبَطَنْ . وقوله تعالى : والسُّعُراءُ يَتَّسِعُهُمُ الغاوُونَ ؛ قبل في تفسيره : الغاوون الشياطين ، وقبل أيضاً : الغاو ُونَ مـن الناس ، قال الزجـاج : والمعنى أنَّ الشاعرَ إذا هَجَا بمبا لا يجوز ُ هَوِيَ ذَلَكُ قَوْمٌ ْ وأَحَبُوه فهم الغاوون ، وكذلك إن مَدَح بمدوحاً عا ليس فيه وأَحَبُّ ذلك قَوْمُ وتابَعوه فهم الغاوُون. وأرضٌ مَغُواةٌ : مَضَلة . والأُغُوبِيَّةُ : المَهْلُكَة : والمُنْفَوَّ يَاتُ ، بفتح الواو مشددة، جمع المُنْفَوَّاةِ: وهي حُفْرَ ۚ ۚ كَالزُّابِيـة 'تحتَّفَر اللَّسَدِ ؛ وأنشد ابن بري لمُعْلَس بن لقيط:

وإن ْ رَأَيانِي فَدَ نَجُونُت ْ نَبَعَيَّا لِرِجْلِي مُفَوَّاه ۚ هَياماً 'تَرَابُها

وفي مثل للعرب: مَن حَفَرَ مُغَوَّاةً أَوْ شَكَ أَن يَقَعَ فيها.وو قَعَ الناسُ في أَغْوِيتُهِ أَي في داهية . وروي

عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال: إن قرر يشاً تريد أن تكون مُعنويات الله الله ؛ قال أبو عبيد : هكذا دوي بالتخفيف وكسر الواو ، قال : وأما الذي تكاشت به العرب فالمُغرَّ يات عبالتشديد وفتح الواو ، واحدثها مُعنوَّاة " ، وهي حُفرة " كالزُّ بية "تحتَفَرُ للذَّ بب ويجعلُ فيها جَدْي "إذا نَظر الذَّبُ إليه سقط عليه يريده فيصاد ، ومن هذا قيل لكل مهلكة مُعنوَّاة " ؛ وقال رؤبة :

#### إلى 'مُغَوَّاةِ الفَتَى بالمِرْصاد

يوبد إلى مَهلَكَتُه ومَنيَّتِه، سَبُّهَا بِتلكُ المُغُوَّاة، قال : وإِمَّا أَرَاد عَبر ، رَضِي الله عنه ، أَن قريشاً تريدُ أَن تكونَ مهلكة للله الله كإهلاك تلك المُفَوَّاة لله الله تكونَ مصايد الله الله ومهاليك كتلك المُغَوَّات . قال أبو عمرو : وكل بير مُغَوَّاة من والمُغَوَّاة في بيت رُوْبة : القَبْر . بير مُغَوَّاة من عله أي تعاوروا عليه فقتلوه. وتغاوروا عليه : جاؤوه من هنا وهنا وإن لم يَقتلُوه . والتَّعاوي : التَّجَمَّع والتَّعاون على الشَّر ، وأصله من العَوابة أو الغي " ؛ يُبيئن ذلك شعر الأخت المنذر بن عمرو الأنصاري قالته في أخبها حين المنذر بن عمرو الأنصاري قالته في أخبها حين قتله الكفار :

# تَغَاوَتُ عَلَيْهِ ذِئَابُ الْحِجَازِ بَنْنُو بُهُنْنَةٍ وَبَنْنُو جَعْفَرِ

وفي حديث عثان ، رضي الله عنه ، وقتلته قال : فتفاوو الله عليه حتى قتلوه أي تجمعوا . والتفاوي : التعاور في الشر ، ويقال بالعين المهملة ، ومنه حديث المسلم قاتِل المشرك الذي كان يَسُبُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : فتَعَاوى المشركون عليه حتى قتلوه ، ويروى بالعين المهملة ،

قال : والهروي ذكر مَقْتَلَ عَبَانَ في المعجمة وهذا في المهبلة . أَبو زيد : وقَعَ فَلانُ في أُغُويَة وفي وامئة أَي في داهية . الأصمي : إذا كانت الطير تَحُومُ على الشيء قيل هي تَغايا عليه وهي تَسُومُ عليه ، وقال شهر : تَغايا وتَغاوَى بمعنى واحدٍ ؟ قال العجاج :

وإن تَفاوَى باهِلًا أَو انْعَكَرُ تَفاوِيَ العِقْبانِ يَمْزِقْنَ الجَزَرُ ،

قال : والتَّغاوي الارتقاءُ والانْجدارُ كَأْنَه شيءُ بعضُه فو ق بعض ، والعِقْبانُ : جَمَّع العُقابِ ، والجَنْرَرُ : اللَّهُ مُ . وَغَوِيَ الفصلُ والسَّخْلَةَ يَغُوى عَوَّى فهو عَوْ : بَشِمَ من اللّهِ وَفَسَدَ بَوْفُه ، وقبل : هو أَن يُمنَع من الرَّضَاعِ فلا يَوْوى حتى يُهْزَلُ ويَضُرَّ به الجوعُ وتَسُوءَ حالُه ويوتَ هزالاً أو بكاد يَهْلكُ ؛ قال يصف قوساً : ويوت هزالاً أو بكاد يَهْلكُ ؛ قال يصف قوساً :

مُعَطَّفَة الأَثنَّناء ليس فَصِيلُها بِرازِئِها دَرَّاً ولا بَميَّت عَوَى

وهو مصدر "بعني القوس وسَهْماً رمى به عنها ، وهذا من اللَّعْرَ . والغَـوى : البَسَمُ ، ويقال : العَطَش ، ويقال : هو الدَّقى ؛ وقال اللَّيث : غَوِيَ الفَصِيلُ بَغْرى غَوَّى إذا لم يُصِب دِيّاً من اللَّبَن حتى كاد يَهْلِك ، قال أبو عبيد : يقال غَويتُ أغْوى وليست بمعروفة ، وقال ابن شبيل : غَويَ الصِيُّ والفَصِيلُ إذا لم يَجِدُ من اللَّبَن إلاً عُلْقة " ، فلا يَوْوى وتراه ' محثكلاً ،قال شبر : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا . الجوهري : والعَوى مصدر ' قولِك : غَوِي الفَصِيلُ والسَّخْلة ، بالكسر، بغُوى غَوَّى ، قال ابن السكيت : هو أن لا يَوْوى من اللبن حتى بموت يَوْوى من اللبن حتى بموت يَوْوى من اللبن حتى بموت

هُزَالًا . قال ابن بري : الظاهر في هذا البيت قول أ ابن السكيت والجمهور على أن الفَـوَى البَشَم من اللَّبَن . وفي نوادر الأعراب يقال : بت مُعْدُوك وغَوَّى وغَوياً وقاوياً وقَوَّى وقَوياً ومُقْوياً إذا بت مُخلِياً مُوحِشاً ويقال: رأيته غَوياً من الجُـوع وقَوَياً وضَوِياً وطَوياً إذا كان جائيعاً ؛ وقول أبي وحزة :

َعَتَّى إِذَا جَنَّ أَغُواءُ الظَّلَامِ لَهُ مَنْ فَوْرِ نَجْمٍ مِنالجَوْزَاءُ مُلْتَهَبِ

أَغْنُوا ۚ الظَّلَام : مَا سَتَرَكَ بِسَوادِهِ ، وَهُو لِغَيَّةُ وَلِيَّا لِمُسْدَةً . وَهُو لَغَيَّةً وَلِكَ لِرَسُنْدَةً . قَالُ التَّعَانُي : الكسر في غيَّةً قليلُ .

والغاوي: الجَرَادُ. تقولَ العرب: إذا أَخْصَبَ الزمانُ جاء الغاوي والهاوي؛ الهاوي: الذئبُ. والغَوْغاء: الجَرَادُ إذا احْمَرُ وانسَلَخ من الأَلْوان كلمَّها وبدَتُ أَجِنحتُه بعل الدَّبي . أبو عبيد : الجَرادُ أُولًا ما يكونُ مَرْ وَهُ ، فإذا تَحَرَّكَ فهو دَبيً قبل أَن تَنْبُتَ أَجنِحتُه ، ثم يكونُ غَوْغاءً ، وبه سُمَّي الغَوْغاء .

والغاغة من الناس : وهم الكثير المختلطون ، وقيل : هو الجراد إذا صارت له أجنحة وكاد يَطير في قَسِلُ أَن يَسَمَقِلَ فَيَطِير ، يُذَكّر وبُؤنَّت ويُصْر فَ وَلا يُصْرف ، واحدتُه غَو غاءة " وغَوغاة "، وبه سُمِي الناس . والغَو غاء : سَفِلَة الناس ، وهو من ذلك . والغَو غاء : شيء يُشبه البَعُوض ولا يَعض ولا يُؤذي وهو ضعيف ، فمن صرفه وذكر أو كرم ومن بغزلة قسمقام ، والهمزة بدل من واو ، ومن لم يَصْر فه جَمله بمنزلة عوراء . والغَو غاء : الصّوت لم يَصْر فيه جَمله بمنزلة عوراء . والغَو غاء : الصّوت والجَالَة ؟ قال الحرث بن حليزة البشكري :

# أَجْمَعُوا أَمْرَهُم بِلَيْلُ ، فلمَّا أَصْبَحُوا أَصْبَحَت لَمْم غَوْغَاءُ

ويروى: طَوْضَاءً. وحكى أبو علي عن قَطُرُب في نوادر له: أن مُذَكَرَ الغَوْغاء أَغْوَغُ ، وهذا نادر غير معروف. وحكى أيضاً: تَغاغى عليه الغَوْغاء إذا رَكِبُوه بالشَّرِّ. أبو العباس: إذا سَمَّيْتُ رَجِلًا بِغَوْغاء فهو على وجهن: إن نَوَيْتَ به ميزان حَمْراء لم تصرفه ، وإن نَوَيت به ميزان قعْقاع صَرَفْتَه .

وغُويَّ وغُويَّ أَنَّهُ ؛ أَسَاءً . وبَنُو غَيَّانَ ؛ حَيْ هُمُ الذَّنِ وَفَكُ وَاعَلَى الذِي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم : من أَنَمَ ؟ فقالوا : بَنُو غَيَّانَ ، قال لهم : بَنُو رَشَدَانَ ، فبناه على فَعَلانَ علماً منه أَن غَيَّانَ أَن فَعَلانَ على أَنْعَ إِنَّ فَعَلانَ على كلامهم بما فَن أَن غَيَّانَ فَعَلانُ ، وأَن قَعَلانَ فِي كلامهم بما في آخره الأَلف والنون ، وتعليل وشدان منذكور في الأَلف والنون ، وتعليل وشدان منذكور في موضعه . وقوله تعالى : فسو ف يَلْقُونَ غَيَّا ؟ قيل : غي واد في جَهَنَّم ، وقيل : نهر ، وهذا على : معناه فسو في جَهَنَّم ، وقيل : نهر ، وهذا وقيل : معناه فسو ف يَلْقَون مُجازاة عَيِّهم ، كُول تعلى ذلك يَلْقَ أَنْماً ؟ أي كُول مُجازاة الأَنْم . وغاو هُ : الم م جَبَل ؟ قال المُتَلَمَّ عَلَى عَمْ وَلا نَ عَمْ وَلا الله الناوين سَمَّاه عَيَّا ، مُجَازاة الله عنو و بن هيند :

فإذا حَلَلَتْ ودُونَ بَيْنِيَ غَاوَةً ، فإذا خَلَلْتُ وارْغُدِ فَابْرُنُقُ بِأَرْضِكَ مَا بَدَا لَكَ وارْغُدِ

غيا : الغاية ' : مَدَى الشيء . والغاية ' أقتصى الشيء . الليث ' : الغاية ' مَدى كل شيءٍ وألفه ياة ، وهـو من تأليف غَيْن ويادين ، وتصغير ها غيية ، تقول : غَيَّيْت غاية . وفي الحديث : أنه سابق

بَيْنَ الْحَيْلُ فَجَعَلَ غَايةَ المُضَمَّرةَ كَذَا ؟ هو من غاية كلِّ شيءٍ مَداهُ ومُنْتَبَهاه . وغالبَة كلُّ شيءٍ : مُنْتَهَاهُ ، وجمعها غايات وغاي مثل ساعّة وساع . قال أَبُو إِسحَق: الغاياتُ في العَروضِ أَكْثُرُ مُعْتَلاً، لأَنَّ الغايات إذا كَانت فاعــلاتُن أو مَفاعـلُن أو فَعُولُن فقد لَزْمِهَا أَنْ لَا تَحْسَدَ فَ أَسْبَابُهَا ، لأَنَّ آخرَ البِّيتَ لا يكون ُ إلا ساكناً فلا يجوز ُ أن 'مِحْـذَف الساكن' ويكون آخر' البيت مُتُحَرِّكًا ، وذلك لأن آخر البيت لا يكون إلإً ساكناً ، فمن الغايات المتقطُّوعُ والمتقصورُ والمَـكُشُوف والمَـقُطُـوف ، وهـذه كلها أشياء لا تكون في حَشُو البيت ، وسُمِّي غَايَةً لأَنه نهاية البيت . قال ابن الأنباري : قول الناس هــــذا الشيءُ غاية " ، معناه هذا الشيء علامة " في جنسه لا نظير له أَخَذًا مِن غَايَة الحَرَّبِ ، وهي الرايَة ، ومن ذلك غَايَةُ الْحَــَــُّارِ خَرِ قَــَةٌ " تَوْفَـعُهُا . ويقال : معنى قولهم هذا الشيءُ عَاية "أي هو مُنتَّهَى هذا الجنس ،أخذ من غاية السَّبْق ، وهي قَصَية تُنْصَب في الموضع الذي تَكُونُ المُسابَقَةُ إليه ليَأْخُذُها السابِيقُ . والغابة: الراية . يقال : غَيَّيْت غابِهَ " . وفي الحديث : أنَّ النبيُّ ، صلى الله عليـه وسلم ، قال في الكوائنِ قبلَ الساعَـة منها هُدُ نَهُ " تكون مُ بَيْنَكُمُ وبين بني الأصفر فيتغدرون يبكم وتسيرون إليهم في تَمَانِينَ غَـابَةً نحت كلُّ غابَة ِ اثنَّا عَشُهُرُ أَلْفَأَ ؟ الغابَة ' والرَّاية سواءٌ ، ورواه بعضهم : في ثمانين غابَّة ، بالباء ؛ قال أبو عبيد : من رواه غاينة "بالباء فإنه يويد الرابة ؛ وأنشد بيت لبيد :

قَدْ بِنُ سَامِرَهَا وَغَايَةَ تَاجِرِ وَافَيْتَ ، إِذْ رُنْفِعَتْ وَعَزَ مُدَامِّهَا قال : ويقـال إن صاحب الخَمْر كانَتْ له رابَة

يَوْفَعُهَا لِيُعْرَفُ أَنَّهُ بَالِيعُ خَمْرٍ ؛ ويقال : بَلْ أَوَادَ بِقُولُهُ غَايِنَةً تَاجِرٍ أَنَهَا غَايَة مَتَاعِهُ فِي الجَودَةِ ؛ قال : ومن رَواه غَابَة ، بالباء ، يريد الأَجْمَة ، شبه كثرة الرَّماح في العسكر بها ؛ قال أبو عبيد : وبعضهم روى الحديث في ثانين غَيَايَة "، وليس ذلك بحفوظ ولا موضع الخياية ههنا . أبو زيد : غَيَيْتُ للقَوم تَغْيِيبًا ورَيَّيْت لهم تَرْيِيبًا جَعَلْت لهم غاية وراية . وغَيَّاها : عَمِلتها، وأَغْياها : تَصِبَها . والْغابة : القَصَة التي يُصادُ بها العَصافِيرُ .

والغَيايَة : السحابة المُنْفَرِدَة ، وقيل : الواقِفة ؛ عن ابن الأعرابي . والغَيايَة ن : ظِلِّ الشيسِ بالغَداة والعَشيَّ ، وقيل : هو ضَوَّءُ مُشْعَاعِ الشَّمْسِ ولبس هو نَفْسَ الشَّعْسِ ولبس هو نَفْسَ الشَّعْسِ ولبس

## فَتَدَلَّئِت عليه قافِلًا ، وعلى الأرضُ غَيَاياتُ الطَّفَلُ

وكلُّ مَا أَظْلَاكُ غَيَايَة ". وفي الحديث: تجيءُ البَقَرة وآلُ عِمْران يومَ القيامة كَأْنَهُما غَمَامَنَان أَو غَيَايِنَان ؟ الأَصعي: الغيَاية كل شيءٍ أَظَلَّ الإنسانَ فوق رأسهِ مثلُ السَّحابة والغبَرة والظلِّلِّ ونحوه ؟ ومنه حديث هيلال رمضان: فإن حالت دونه غياية "أي سَحابة "أو قيترة. أبو زبد: تزل الرجُلُ في غيابة ، بالباء ، أي في هيطة من الأرض. والغياية ، بالباء : وظلُّ السَّحابة ، وقال بعضهم: والغياية ، بالباء : وظلُّ السَّحابة ، وقال بعضهم:

وفي حديث أمّ زرع: زَوْجِي غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ؛ كذا جاء في رواية أي كأنه في غَيايَةٍ أَبِـداً وظُلُلُـهُ لا يَهْتَدِي إلى مَسْلَـكُ بِنفذ فيه ، ويجـوز أن تكون قد وصَفَتْه بثِقِل الرُّوح ِ، وأنه كالظِّلِّ المُتكاثِف

المُنظيمِ الذي لا إشراق فيه . وغايا القومُ فَوقَ رأْس فَلانِ بالسَّيْفِ : كَأَيْهِم أَظْلَلُوه به . وكلُّ شيءِ أَظْلَلُوه به . وكلُّ شيءِ أَظْلَلَ الإنسانَ فَوق ق رأسِه مثل السَّحابة والغَبَرة والظلمة ونحوه فهو عَياية . أَن الأَعرابي : الغياية تكون من الطَّيرِ الذي يُغيَيِّي على رأسِك أي يُونَر فُ . ويقال : أَغيا عليه السَّحاب بمعنى غايا إذا أَظْلَلُ عليه ؟ وأنشد :

أَرَبَّتْ به الأَرْواحُ بَعْدَ أَنسِه ، وذُو حَوْمَل أَغْيا عليْه وأَطْلَمَا

وتغايت الطيّر على الشيء : حامت . وغيّت : رَفَر قَت . والغاية : الطيّر المرْقر ف ، وهو منه . وتغايو اعليه حتى قتللُوه أي جاووا من هنا وهنا . وبقال : اجتمعه اعليه وتغايو اعليه فقتلنوه ، وإن استنق من الغاوي قبل تغاووا . وغاية البثر : قعره ها مثل الغيابة . وذكر الجوهري في ترجمة غيا : ويقال فلان لغياة ، وهو نقيض قولك لرسَدة إلى النهوي : ومنه قول الشاعر:

ألا رُبَّ مَنْ يَغْتَابُنِي وَكَأَنَّنِي أَبُوهُ الذي يُدْعَى إليه ويُنْسَبُ عَلَى رَشْدَةً مِن أَمْرِهِ أَو لِغَيَّةً ، فيعَلْبِهُمْ فَحُلُّ عَلَى النَّسْلُ مَنْجَبِهُ

قال ابن خالویه : نُیروی رَشندهٔ وغَیَّهٔ ، بفتح أوّلهما وكسره ، والله أعلم .

#### فصل الفاء

فأي : فَأُو نُهُ بِالعَصَا : ضَرَ بِنَهُ ؛ عَن ابنِ الأَعرابي . قال الليث : فَأُو تُ وَأَسهُ فَأُواً وفاَ بِنَهُ فَأَياً إِذَا فَلَمَقَتُهُ بِاللَّيْف ، وقيل : هو ضربك قحفه حتى ينفرج عن الدماغ . والانتفاء : الانتفراج ، ومنه اشتق اسم

الفئة ، وهم طائفة من الناس . والفأو : الشق . فَا وَ وَ رَعَا وَ وَ الْمَا وَ الْمَا وَ وَ الْمَا وَ الْمَا وَ الصَّدّ عِنْ الجبل ؛ عن اللحياني . والفأو : ما بين الجبلين ، وهو أيضاً الوطيء بين الحَر تَد ن ، وقيل : هي الدّارة من الوطيء بين الحَر تَد ن ، وقيل : هي الدّارة من الرّمال ؛ قال النمر بن تولب :

لم يَوْعَهَا أَحَدُ وَاكْنَمَ ۚ رَوَصْتَهَا فَأُو ۗ ، من الأرض ِ ، تَحْفُوف ۖ بأعلام

وكله من الانشقاق والانفراج. وقال الأصعي: الفأو بطن من الأرض تُطيف به الرسمال يكون مستطيل ، وإنما سمي فأوا لانفراج الجبال عنه لأن الانفياء الانفتاح والانتفراج ؛ وقول ذي الرمة :

راحَتْ من الحَرْجِ تَهْجِيراً فَمَا وَفِيَعَتْ حَنَى انْفَأَى الفَأُو ۗ ، عَنْ أَعَناقِهَا ، سَحَرا

الحرج: موضع ، يعني أنها قسّطعت الفسأو وخرجت منه ، وقبل في تفسيره: الفأو الليل ؛ حكاه أبو ليلى . قال ابن سيده: ولا أدري ما صحته التهذيب في قول ذي الرمة: حتى انفأى أي انكشف. والفأو في بيته أيضاً: طريق بين قارتين بناحية الدّوّ بينهما فَجّ أيضاً: طريق بين قارتين بناحية الدّوّ بينهما فَجّ

مروت به . والفأوى ، مقصور : الفَيْشَة ُ ؛ قال : وكُنْت أَقْدُولُ حُمْحُمُة ُ ، فَأَصْحَوْا هُمُ الفَـاْوى وأَسْفَلُها قَفَاها

واسع يقال له فأو' الرَّيَّان ، قال الأَزْهري : وقد

والفِئة : الجماعة من الناس ، والجمع فِئات وفِئْون على ما يطرد في هذا النحو ، والهاء عوض من الياء ؟ قال الكمت :

تَرَى مِنْهُمْ جَمَاجِيمَم فِثْلِنَا

أي فرقاً متفرقة ؛ قال ابن بري : صوابه أن يقول والهاء عوض من الواو لأن الفيئة الفرقة من الناس ، من فأوت بالواو أي فر فنت وستققت. قال : وقد حكي فأوت فأوا وفأيا ، قال : فعلى هذا يصح أن يكون فئة من الياء. التهذيب : والفئة، بوزن فيعة ، الفرقة من الناس ، من فأيت وأسه أي شققته ، قال : وكانت في الأصل فيشوة بوزن فيعلة فنقص . وفي حديث ابن عبر وجماعته : لما وجعوا من سريتهم قال لهم أنا فيتكم ؛ الفئة : الفرقة والجماعة من الناس في الأصل ، والطائفة التي تُقيم وراء الجيش ، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجأوا الهيم .

فتا: الفتاء: الشباب. والفتنى والفتية : الشاب والشابة ، والفعل : افتعل والشابة ، والفعل فتنو فتاء ويقال : افتعل ذلك في فتنار ه وقد فتي ، بالكسر ، يفتى فتتى فهو فتي السن بين الفتاء ، وقد ولد له في فتناء سنه أولاد ؟ قال أبو عبيد : الفتاء ، مدود ، مصدر الفتي ؟ وأنشد للربيع بن ضبع الفزاري قال :

إذا عاش الفكن ما تتكن عاماً ، فقد ذهب الكذاذة والفكاء

فقصر الفتى في أول البيت ومد في آخره ، واستعاره في الناس وهو من مصادر الفتي من الحيوان ، ويجمع الفتي في السن الفتى فيتياناً وفتتو ، قال : ويجمع الفتي في السن أفتناء . الجوهري : والأفتناء من الدواب خلاف المسان ، واحدها فتي مثل يَتِم وأيتام ؛ وقوله أنشده ثعلب :

وَيْلُ بِزَيْدٍ فَتَنَّى تَشْخِ أَلُودُ بِهِ مِ فلا أُعَنْنَى لَدَى زَيْدٍ ولا أودُ

فسر فتى شيخ فقال أي هو في حَزْم المشايخ، والجمع فتيان وفيتية وفيتوة ؛ الواو عن اللحياني ، وفتتُو " وفيتين . قال سيبويه : ولم يقولوا أفتاء استغنوا عنه بفيتية . قال الأزهري : وقد يجمع على الأفتاء. قال القتبي : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدّث إنما هو بمعنى الكامل الجيّز ل من الرجال ، يَدُلْكُ على ذلك قول الشاعر :

إنَّ الفَتَى حَمَّالُ كُلِّ مُلْمَةً ، ليسَّ الشَّبَّانُ ! ليسَ الفَتَى بُنَعَم الشُّبَّانُ ! قال ابن هرمة :

قَدَ يُدَّرِكُ الشَّرَفَ الفَتَى ، ورَدَاؤَه خَلَقَ ، وجَيْبُ قَسَمِيصِهِ مَرَّقُلُوعُ ُ وقال الأَسود بن يعفر :

ما بَعْدَ زَبِد في فَنَاهِ فَرْقُوا قَتْلًا وسَبْياً ، بَعد طُولِ تَآدي في آلِ عَرْف لَو بَغَيْت لي الأَسى، لَوَجَدَّت فيهم أُسوهَ العُوّادِ فَنَخَيَّرُوا الأَرضَ الفَضاءَ لِعِزْهِم، وبَزيد، رافِد هُمْ على الرَّفادِ

قال إِنِّ الكلبي : هؤلاء قوم من بني حنظلة خطب اليهم بعض الملوك جارية يقال لها أم كَهْف فسلم يُزوّجوه ، فغرَاهم وأَجْلاهم من بلادهم وقَتَلهم ؟ وقال أَوها :

أَبَيْتُ أَبَيْتُ نِكَاحَ المُلْوَكَ ، كَأَنِي امْرُوْ مِنْ تَمْدِم بن مُرُ أَبَيْتُ اللَّمْامَ وأَقْلِيهِمُ ، وهل يُنكِحُ العَبْدَ حُرُ بنُ حُرُ ؟ وقد ساه الجوهري فقال : خطب بعض الملوك إلى

زيد بن مالك الأصغر ابن حنظلة بن مالك الأكبر أو إلى بعض ولده ابنته يقال لها أم كهف ، قال : وزيد ههنا قبيلة ، والأنثى فتاة ، والجمع فتيات . ويقال للجادية الحدثة فتاة وللغلام فتي ، وتصغير الفتياة فتي "، والفتى فتُتَى ، وزعم يعقوب أن الفيتوان لغة في الفييان ، فالفيتو على هذا من الواو لا من الياء ، وواوه أصل لا منقلبة ، وأما في قول من قال الفيتيان فواوه منقلبة ، والفيتي كالفيي، والأنثى فتية ، وقد يقال ذلك للجمل والناقة ، يقال للبكرة من الإبل فتية ، وبكر فتي " ، كما يقال للجادية فتاة والمغلام فتي ، وقيل : هو الشاب من كل شيء ، والجمع فيناء ؛ قال عدي بن الرقاع :

يَحْسَبُ الناظِرُونَ ، ما لم يُفَرُّوا، أَنْهَا جِلَّة ٌ وهُنَّ فِيتَاء

والاسم من جميع ذلك الفُنْدُوّة ، انقلبت الياء فيه واوآ على حد انقلابها في مُوقِن وكقضُو ؟ قال السيرافي : إنما قلبت الياء فيه واوآ لأن أكثر هذا الضرب من المصادر على فُعولة ، إنما هو من الواو كالأخوّة ، فحملوا ما كان من الياء عليه فلزمت القلب ، وأما الفُنْدُو فشاذ من وجهين : أحدهما أنه من الياء ، والآخر أنه جمع ، وهذا الضرب من الجمع تقلب فيه الواو ياء كعصِي ولكنه حمل على مصدره ؟ قال :

وفْنُنُوْ مَعِجْرُوا ثَمَ أَسْرَوا لَيُلْمَمُ، حتى إذا انْجابَ حَلُثُوا وقال جذيمة الأبرش :

في فَنْتُو ، أَنَا وَابِيْهُمْ ، مِنْ كَلال ِ غَزْوَةٍ مَاتُوا وَلَفَلانَة بِنْتَ قَدْ تَفَتَّتُ أَي تَشْبَهِتَ بِالْفَتَمِاتِ وَهِي

أَصغرهن ". وفُنُتّبَت الجادية تَفْتية ": 'مُنِعت من اللعب مع الصَّبيان والعَدُو معهم وخُدُّرت وسُترت في البيت . التهذيب : بقال تَفَتَّت الجارية إذا راهكت فخُدَّرت ومُنعت من اللعب مع الصبيان . وقولهم في حديث البخاري : الحَـرُ ب أوَّل ما تكون فُتُنَّةً " ، قال ابن الأثير : هكذا جاء على النصفير أي شَابَّة ، ورواه بعضهم فَتَيَّـة"، بالفتـــ . والفَتَى والفَتَاةُ : العبد والأمة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يَقولَنَّ أحدُكم عبدي وأمتى ولكن ليَقل فَتَـايَ وفَتَـاتي أي غلامي وجاريتي ، كأن ه كره ذكر العُبودية لغير الله ، وسمى الله تعمالى صاحب موسى ، عليه السلام ، الذي صحب في البحر فَتاه فقال تعالى : وإذ قالَ موسى لفَتَاه ، قال : لأَنه كان مخدمه في سفره ، ودليله قوله : آتِنا غُداءنا . ويقال في حـديث عمران بن حُصِين : جَذَعَة "أُحبُّ إِلَى من هَر مَة ، اللهُ أُحقُّ بالفَتَاء والكَرَم ؛ الفَتَاء ، بالفتح والمد : المصدر من الفَتَى السِّن ١ . يقال : فَتَى بيِّن الفَتاء أي طري " السن ، والكرمُ الحُسُن . وقوله عز وجل : ومَن لم يستطع منكم طو'لاً أن يَنكح المُحصنات المؤمنات فبماً ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ؟ المُنحصنات': الحرائر ، والفَتَيَاتُ : الإماء. وقوله عز وجل : ودخل معه السِّجْنَ فَتَيَانَ ؟ جائز أن يكونا حَدَّ ثَينَ أَو شَيخَينَ لأَنْهُم كَانُوا يَسْمُونُ الْمُمْلُوكُ فَتَـتَّى . الجوهري : الفَنِّي السخيِّ الكريم . يقال : هو فَـَتَّى بَيِّن الفُنْدُوَّة ، وقد تَفَتَّى وتَفاتَى ، والجمع فِتْيَانُ وْفِئْيَة وْفُنْتُو ، على فَعُول ، وَفُنْتَي مثل 'عصى" ؛ قال سيبويه : أبدلوا الواو في الجمع والمصدر ١ قوله « الغتى السن » كذا في الاصل وغير نسخة يوثق بها من

بدلاً شاذاً. قال ابن بري: البدل في الجمع قياس مثل عصي وقشفي ، وأما المصدر فليس قلب الواوين فيه يامين قياساً مطرداً نحو عَمّا يَعْشُو عُشُواً وعُشِياً ، وأما إبدال اليامين واوين في مثل الفُشُو ، وقياسه الفُتي ، فهو شاذ . قال : وهو الذي عناه الجوهري. قال ابن بري : الفيّسَى الكريم ، هو في الأصل مصدر فتشي وصف به ، فقيل رجل فتشى ؛ قال : وبدلك على صحة ذلك قول ليلى الأخيلية :

فإن تَكُن القَتْلَى بَواءً فإنَّكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَتَلَمْتُم ، آلَ عَوْفِ بن عامر

والفَتَيَانِ : اللَّيْلُ والنهار . يقال : لا أَفْعَلُهُ مَا اخْتَلُفَ الْفَتَيَانِ ، يعني اللَّيْلُ والنهار ، كما يقال ما اخْتَلُفُ الأَجَدُّانِ والجَدِيدانِ ؛ ومنه قول الشاعر:

ما لَسِتُ الفَتَيَانِ أَن عَصَفَا بِهِمْ ، ولكُلُّ قُفْل ِ بَسِّرًا مِفْتَاحًا

وأَمْنَاه فِي الأَمر : أَبانَه له . وأَمْنَتَى الرجلُ فِي المَسَالَة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء .

وفئتًى الموفئتوى : اسبان بوضعان موضع الإفتتاء. ويقال : أفئتئت فالمنا رؤيا رآها إذا عبرتها له ، وأفئتيته في مسألته إذا أجبته عنها . وفي الحديث : أن قوماً تَفاتَوا إليه ؛ معناه تحاكبوا إليه وارتفعوا إليه في الفئتيا . يقال : أفئتاه في المسألة يُفتيه إذا أجابه ، والاسم الفئوى ؛ قال الطرماح :

أَنخ بفِناء أَشْدَقَ من عَدِي ۗ ومن جَر م ، وهُم أَهلُ التَّفاني ٢

أي النَّحاكُم وأهـل الإفتاء . قـال : والفُتيا تبيين ١ قوله « وفتى » كذا بالاصل ولمله عرف عن فتبا أو فتوى مضوم الاول .

٧ قوله ﴿ وَمُ أَهِلَ ﴾ في نسخة : ومن أهل .

المشكل من الأحكام ، أصله من الفتنى وهو الشاب الحدث الذي تشب وقوي ، فكأنه يُقوي ما أشكل ببيانه فيتشب ويصير فتياً قوياً ، وأصله من الفتى وهو الحديث السن . وأفتنى المفتى إذا أحدث حكماً . وفي الحديث : الإنتم ما تحك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتنوك أي وإن جعلوا لك فيه و خصة وجوازاً . وقال أبو إسحق في قوله نعالى : فاستَفتهم أهم أشد خلقاً ؛ أي فاساً لهم سؤال تقرير أهم أشد خلقاً أم تمن خلقا من الأمم السالفة . وقوله عز وجل : يستَفتُونك قل الله يُنييكم ؛ أي وقوله وأنشد بيت الطرماح : وهم أهل التفاتي .

والفُتْمَا والفُتُّوكي والفَتُّوكي : ما أَفتي به الفقه ، الفتح في الفَتوى لأهل المدينة . والمُفتى : مكيال هشام بن هبيرة ؛ حكاه الهروي في الغريبين . قال ابن سيده : وإنما قضينا على ألف أفتى بالساء لكثرة ف ت ي وقلة ف ت و ، ومــع هــذا إنه لازم ، قال : وقد قدمنا أن انقــلاب الألف عن الباء لاماً أكثر . والفُتني : فَدَحُ الشُّطَّارِ . وقد أَفنتني إذا شرب به . والعُمَر ي : مكيال اللهن ، قال : والمد المشامي ، وهو الذي كان يتوضأ به سعيد بن المسيب . وروى حضر بن بزيد الرُّقاشي عن امرأة من قومه أنها حجَّت فمرَّت على أمَّ سلمة فسأَلتها أن تُر يَهَا الإِنَاءَ الذي كَانَ يَتُوضًا منه سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأخرجته فقالت : هذا مَكُوك المُفتى ، قالت : أريني الإناء الذي كان يغتسل منه، فأخرجته فقالت: هذا قفيز المُفتَّى ؛ قال الأصمعي: المُفتى مكيال هشام بن هبيرة ، أرادت تشبيه الإناء بمكوك هشام ، أو أرادت مكوك صاحب المفــتى فحذفت المضاف أو مكوك الشارب وهو ما يكال به

الحمر . والفيتيان : قَبيلة مـن َبجِيلة إليهم ينسب رفاعة الفتياني المحدّث ، والله أعلم .

فجا : الفَجُوَ أَ والفُرْ جَهُ أَ: المُنتَسَع بِينِ الشَيئِينِ ، تقول منه: تَفَاجَى الشِيءُ صار له فَجُو آ . وفي حديث الحج: كان يَسيرُ العنسَقَ فإذا وجَسد فَجُو آ نَص ؟ الفَجُو آ أَ: الموضع المتسع بين الشيئين . وفي حديث ابن مسعود : لا يُصَلَّين أحدكم وبينه وبين القبلة فَجُوه أي لا يَبعُد من قبلته ولا سترته لثلاً يمر بين يديه أحد . وفَجا الشيءَ : فَتَحَه . والفَجُوهُ في المكان : فَتَح فيه . شمر : فَجا بابَه يَفْجُوه إذا فتحه ، بلغة طي ء ؟ قال ابن سيده : قاله أبو عمر و الشبياني ؟ وأنشد الطرماح :

كَعْبَةِ السَّاجِ فَجَا بابِهَا صُبْعَ تَجَلًا خُضْرة أَهْدامها

قال : وقوله فَجا بابَها يعني الصبح ، وأما أجافَ البابَ فبعناه ردَّه ، وهما ضدان . وانْفَجَى القومُ عن فلان : انْفُرجوا عنه وانكشفوا ؛ وقال :

لَمَّا انْفَجَى الخَيْلانِ عن مُصْعَبِ ،

أَدَّى إليه قَرْضَ صاعٍ بِصاع والفَجْوة والفَجْوة ، علاود: ما اتَّسع من الأرض، وقيل : ما اتسع منها وانخفض . وفي التنزيل العزيز : وهم في فَجُوة منه ؛ قال الأخفش : في سَعة ، وجمعه فَجَوات وفِجاء ، وفسره ثعلب بأنه ما إنتخفض من الأرض واتسع . وفَجُوة الدَّارِ : ساحتها ؛ وأنشد إبري :

أَلْبُسُتَ قَدَّمُكَ كَغُنْرَاةً وَمُنْتَبَصَةً ، حَنْرَاةً وَمُنْتَبَصَةً ، حَنْرًاةً وَمُنْتَبَصَةً ، حَنْرًا فَجُورَةً الدَّارِ وَفَجُودَةُ الحَافِر : ما بين الحَدَامي .

والفَجا : تَبَاعُد ما بين الفَخِذين ، وقيل : تباعد ما

بين الركبتين وتباعد ما بين الساقين . وقيل : هو من البعير تباعد ما بين عر قنوبيه ، ومن الإنسان تباعد ما بين ركبتيه ، فجي فجواً ، فهو أفنجي، والأنثى فجواء . وقيل : الفجا والفحج واحد . ابن الأعرابي والأفعج والمعدن الشديد الفحج ويقال : بفلان فحج المنتباعد الفخذين الشديد الفتحج وقال : بفلان فحج شديد إذا كان في رجليه انفتاح ، وقد فجي يَفجي فجي فجي . ابن سيده : فجيت الناقة فجاً عظم بطنها . قال ابن سيده : ولا أدري ما صحته وذكره الأزهري مهموزاً وأكده بأن قال : الفجأ مهموز مقصور ؛ عن الأصعي .

وقوس فَجُواءً: بان وَتَرُها عن كَبِدها . وفَجاها بَفْجُوها فَجُواً : رفع وَتَرَها عَـن كَبِدها ، وفَجِيَتْ هي تَفْجَى فَجَّى ؛ وقال العجاج :

> لا فَحَجُ ثُرِى بها ولا فَجا ، إذا حِجاجا كلَّ حَلْد مَحَجا

وقد انْفَجَت ؛ حكاه أبو حنيفة ، ومن ثم قيل لوسط الدار فَجُوة ؛ وقول الهذلي :

تُفَجِّي خُمامَ الناسِ عَنَّا كَأْنَّمَا يُفَجِّيهِمُ خَمَّ ، من النار ، ثافِب

معناه تَدَّفَع . ابن الأعرابي : أَفَتْجَى إِذَا وَسَّع على عَلَى عَلَى النَّفَقَة .

فحا: الفَحا والفِحا ، مقصور : أَبْزَارُ القِدْر ، بكسر الفاء وفتحها ، والفتح أكثر ، وفي المحكم : البزر ، قال : وخص بعضهم به اليابس منه ، وجمعه أفحاء . وفي الحديث : مَن أكل فَحا أرْضِنا لم يَضُرَّه ماؤها، يعني البصل ؛ الفَحا : تَوابِلُ القُدور كالفُلْفُلُ والكُمُّون ونحوهما ، وقيل : هو البصل . وفي حديث معاوية : قال لقوم قد موا عليه كلوا مسن فيحا أرْضِنا فقلً ما أكل قوم من فيحا أرض فضرَّهم

ماؤها ؛ وأنشد ابن بري : كأنها كيبر'دن بالفَبُوقِ كلَّ مداد منْ فَحاً مَدْقُوقِ ١

المداد : جمع منه الذي يكال به ، ولمبر دن : يخلط ن . ويقال : فَع قد وك تفعية ، وقد فعينها تفعية . والفَحوة : الشهدة ؛ عن كراع . وفَعو كا القول : معناه ولتعنشه . والفحوك : معنى ما يعرف من مذهب الكلام، وجمعه الأفتحاء وعرفت ذلك في فحوى كلامه وفحوائه وفعوائه وفعوائه فحيت القدر إذا ألفيت الأبزاد ، والباب كله بفتح أوله مثل الحشا الطرف من الأطراف ، والغنفا والرسمى والوغى والشوكى . وهو يُفحي بكلامه إلى كذا وكذا أي يَذهب .

(أَبِنَ الْأَعْرَابِيُ : الفَحِيَّة الْحَسَاء ؛ أَبُو عَمَّرُو : هي الفَحْية ' والفَحْية ' .

فدي: فَدَيْنُهُ فِدًى وفِداء وافْتُدَيْنُهُ؛ قال الشاعر:

فلَوْ كَانَ مَيْتُ يُفْتَدَى ، لَكَدَبَّتُهُ عالم تَكُنُ عَنْهُ النَّفُوسُ تَطِيبُ

وإنه لحسن الفدية والمنفاداة : أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا . والفداء : أن تشتريه ، فكريته بمالي فداء وقد ينه بنفسي . وفي التنزيل العزيز : وإن يأثوكم أسارى تقد وهم ؛ قرأ ابن كثير وأبو عبرو وابن عامر أسارى بألف ، تقد وهم بغير ألف ، وقرأ نافع وعاصم والكسائي ويعقب الحضرمي أسارى تفاد وهم ، بألف فيهما ، وقرأ حمزة أسرى المقارى كل مداد ، كل المداد ، كذا بالاصل هنا ، وتقدم في م دد : كيل مداد ، وكذا هو في شرح القاموس هنا .

تَفْدُ وهم ، بغير ألف فيهما ؛ قال أبو معاذ : من قرأ تَفدوهم فمعناه تَشتَرُوهم من العَدُو " وتُنْقذوهم ، وأما تُفادُوهم فيكون معناه تُبماكسُون مَن هم في أيديهم في الثمن ويُماكسُونكم . قال ابن بري : قال الوزير ابن المعرى فَدَى إذا أعطى مالاً وأخنذ رجلًا ، وأَفدى إذا أُعطى رجلًا وأُخذ مالاً ، وفادى إذا أعطى رجلًا وأخذ رجلًا ، وقد تكرر في الحديث ذكر الفداء ؛ الفداء ، بالكسر والمد والفتح مع القصر : فَكَاكُ ُ الْأَسيرِ ؛ يِقالَ : فَدَاهُ يَفْدُيهُ فَدَاءً وفَدًى وفاداهُ يُفاديه مُفاداة إذا أعطى فداءه وأنقذه . وفَداه بنفسه وفَدَّاه إِذَا قَالَ لَه : جُعلت فَدَاكُ . والفدُّنةُ : الفداء . وروى الأَزْهـرى عن نُصَير قال: يقال فادَيت الأسير وفادَيت الأسارى، قال : هكذا تقوله العرب ، وتقولون : فَدَّنْتُهُ بأبي وأمى وفَدَيتُه بمالى كأنه اشتربته وخَلَّصتُه به إذا لم كن أسراً ، وإذا كان أسيراً مملوكاً قلت فادَنته ، وكان أخي أسررًا ففادَ بنه ؛ كذا تقوله العرب؛ وقال ثصَّ :

## ولَكِنَّنِي فَادَيْتُ أُمِّي ، بَعْدَمَا عَلاَ الرأسَ منها كَبْرة ومَشِيبُ

قال : وإذا قلت فَدَيت الأسير فهو أيضاً جائز بمنى فديته بما كان فيه أي خلصته منه ، وفاديت أحسن في هذا المعنى . وقوله عز وجل : وفَدَيناه بذبع عظيم أي جعلنا الذّبع فيداء له وخلّصناه به من الذّبع . الجوهري : الفيداء إذا كسر أوله بمدّ ويقصر ، وإذا فتح فهو مقصور ؛ قال ابن بري : شاهد القصر قول الشاعر :

فِدَّى لكَ عَمِّى ، إنْ زَلِجْتَ ، وخالي يقال:قُمْ ، فِدًى لكَ أَبِي ، ومن العرب من يكسر

فِداهِ ، بالتنوين ، إذا جاور لام الجر خاصة فيقـول فُداهِ لك لأنه نكرة ، يويدون بـه معنى الدعاء ؛ وأنشد الأصمعي للنابغة :

مَهْلاً إ فداء لك الأَقْتُوامُ كُلْلُهُمُ ،
وما أَنْسَرُ من مال ومن وَلَدِ
ويقال : فَداه وفاداه إذا أعطى فيداء فأَنْقَذه ،
وفَداه بنفسه وفَدَّاه ُ يُفَدِّيه إذا قال له جُعلت فَداك.
وتَفادَوا أي فَدى بعضهم بعْضاً . وافْتَدَى منه
بكذا وتَفادى فلان من كذا إذا تَعاماه وانزوى
عنه ؛ وقال ذو الرمة :

مُر مِّين مِن لَيْث عَليْه مَهابة '' ، تَفادى اللَّيْدُوثُ الغُلُبُ منه تَفادِياً

والفيد ية والفك كى والفيداء كله بمعنى . قبال الفراء : العرب تقضر الفيداء وتمده ، يقال : هبذا فيداؤك وفداك ، وربما فتحوا الفاء إذا قصروا فقالوا فكداك ، وقال في موضع آخر : من العرب من يقول فكدى لك ، فيفتح الفاء ، وأكثر الكلام كسر أولها ومدها ؛ وقال النابغة وعَنى بالرّب النعمان بن المنذر :

فَدَّى لَكَ مِنْ رَبِّ طَرِيفِي وَتَالِدِي قَالَ إِنِ الْأَنْبَارِي : فِـداء إِذَا كُسرت فَاؤَه مُدُّ، وإذا فُتَرِحَت قَصر ؟ قَالَ الشَّاعِر :

> مَهْلًا فِداءً لك ياْ فَضَالَهُ ، أُجِرَّهُ الرُّمْعَ ولا تُهَالَهُ وأنشد الأصعي :

فِدَّى لك والدِي وفَدَ ثَكَ . نَفْسِي ومالي ، إنه مِنكُم أَتاني فكسر وقصر ؛ قال ابن الأثير : وقول الشاعر : ١ قوله «مرمين » هو من أرم القوم أي سكتوا .

#### فاغْفِر فيداءً لك ما اقْسَنَفَيْنا

قال: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز والاستعارة ، لأنه إنما يُفدَى من المسكار ، من تلحقه، فيكون المراد بالفيداء التعظيم والإكبار لأن الإنسان لا يُفدَّي إلا من يعظمه فيَبُدُل نفسه له ، ويروى فدالا ، بالرفع على الابتداء ، والنصب عملى المصدر ؛ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

يَلِنْقَمُ لَقُماً وبُفَدَّي زادَه ، يَرْمِي بأَمْثال ِ القَطا فَـُؤادَه

قال : يبقي زاده ويأكل من مال غيره ؛ قال ومثله:

جَدْح جُورَيْن مِن سُويِق لِيس لَهُ وقوله تعالى : فمن كان منكِم مَريضاً أو به أذّى من

رأسه ففيد ية من صيام أو صدقة أو نُسك ؛ إنما أراد فمن كان منكم مريضاً أو به أذًى من رأسه فحلق فعليه فدية ، فحذف الجملة من الفعل والفاعل والمفعول للدلالة عليه . وأفنداه الأسير : قبيل منه فيد يته ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، لقريش حين أسير عثان بن عبد الله والحسكم بن كيسان : لا نشد يكموهما حتى يقدر م صاحبانا ، يعني سعد بن أبي وقاص وعنه بن عَنْ وان .

والفَداء ، مدود بالفتح : الأنبار ، وهو جماعة الطعام من الشعير والتمر والبُر ونحوه . والفَداء : الكُدْس من البُر ، وقيل : هو مَسْطَحَ التمر بلغة عبد القيس ؟ وأنشد يصف قرية بقلة الميرة :

كأن فداءها ، إذ جَرَّدُوه وطافئوا حَوْلَه، سُلَكُ يَتِيمِ ١

شبه طعام هذه القریة حین 'جمع بعــد الحَـصاد بسُـلَـكُ قد ماتت أمه فهو بتیم ، یرید أنه قلیل حقیر ، ویروی د قوله « نداءها » هو بالفتح ، وأما ضبطه فی حرد بالکــر فخطأ .

مثلق يتم ، والسُّلف : ولد الحَبل ، وقال ابن فضاويه في جمعه الأفنداء ، وقال في تفسيره : التمر المجموع . قال شهر : الفداء والجنوخان واحد ، وهو موضع التمر الذي يُيبَس فيه ، قال : وقال بعض بني مجاشع الفداء التمر ما لم يُحَنز ؛ وأنشد: منجنتني، من أخبت الفداء، عنجر النَّوى قلللَّة اللَّحاء

ابن الأعرابي : أفندى الرجل إذا باع ، وأفندى إذا عظم بدنه . وفداء كل شيء حجمه ، وألفه ياء لوجود ف دي وعدم ف دو . الأزهري : قال أبو زيد في كتاب الهاء والفاء إذا تعاقبا : يقال للرجل إذا حد بحديث بحديث فعد ل عنه قبل أن يَفْرُغ إلى غيره مخذ على هد يتك وفيد يتك أي تخذ فيا كنت فيه ولا تَعْدل عنه ؟ هكذا رواه أبو بكر عن شمر وقيده في كتابه بالقاف ، وقيد بتنك ، بالقاف ، هو الصواب .

فوا: الفَرْو والفَرْوَة: معروف الذي يُلبس ، والجمع فراء ، فإذا كان الفرو \ ذا الجُبُّة فاسمها الفَرْوة ؛ قال الكمنت :

إذا التَفِّ دُونَ الفَتاةِ الكَمْمِيعِ ، وَوَحُوْحِ ذُو الفَرْوَةِ الأَرْمَلِمُ

وأورد بعضهم هذا البيت مستشهداً به على الفروة الوَفْضَة التي يجعل فيها السائل صدقته . قال أبو منصور: والفَرْوة إذا لم يكن عليها وَبَر أو صوف لم 'تسَمَّ فَرُوة . وافْتَرَ يُت فَرْواً : لَبِسته ؟ قال العجاج: يَقْلُبُ أُولاهُنَ لَطْم الأَعْسرِ

يُقلِبُ أولاهن لطم الاعسر قَلُنبَ الحُرُواساني فَوْ وَ المُفْتَرِي

١ قوله « قاذا كان الفرو النع » كذا بالاصل .

والفَرُّوَة : حِلِدة الرأس . وفَرَّوة الرأس : أَعْلاه ، وقَيل : هو جَلدته بما عليه من الشعر يكون الإنسان وغيره ؛ قال الراعي :

دَنِس الثَّيَابِ كَأَنَّ فَرُوْءَ رَأْسه غُر سَتُ ، فأنْبَت جانباها فـُلْـُفُلا

والفَروة ، كالشَّروة في بعض اللفات : وهو الغني ، وزعم يعقوب أن فاءها بدل من الثاء . وفي حسديث عبر ، رضى الله عنه : وسئل عن حدٌّ الأمة فقال إن الأَمةَ أَلقت فَرْوَة رأْسها من وراء الدار ، وروي : من وراء الجدار ، أراد قناعها ، وقيـل خمارها أي لبس عليها قناع ولا حِجاب وأنهـا تخرج مُتَبَدَّلة إلى كل موضع 'تُوْسُلُ إليه لا تَقَدِّر عَلَى الامتناع ، والأصل في فروة الرأس جلدته بما عليها من الشعر ؟ ومنه الحديث: إنَّ الكافر إذا قُدُرٌ بُ المُهُلُ من فيه سقطت فَر ُوة وجهه أي جلدته ، استعارها من الرأس للوجه . ابن السكيت : إنه لذو ترَرُّوه في المال وفَروة بمعنى واحد إذا كان كثير المال . وروي عن علي بن أبي طالب ، كر"م الله وجهه ، أنه قال على منبر الكوفة : اللهم إني قد مَلِلْتُهُم ومَلُثُوني وسَيِّمتُهُم وستبمئوني فسكلط عليهم فتتك تتقيف الذيسال المَنَّانَ كِلْبُسُ فَرُونَهَا ويأ كل خَضِرَتُهَا ؟ قال أبو منصور:أراد على"، عليه السلام، أن فتى ثقيف إذا ولى العراق توسَّع في فَيُّء المسلمين واستـأثر به ولم يَقْتُصَرَ عَلَى حَصَّتُهُ ، وَفَتَى ثقيف : هُو الْحَجَّاجُ بن يوسف ، وقيل: إنه و لد في هذه السنة التي دعا فيها علي"، عليه السلام ، بهذا الدعاء وهذا من الكُوائن التي أُنبأً بها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من بعده ، وقيل: معناه يَتَمَتُّعُ مُ بِنِعْمَتُهَا لَنُبُساً وأَكَلَا ؛ وقال الزنخشري : معناه يلبس الدَّفيءَ اللَّـيِّنَ من ثيابها ويأكل الطريُّ الناعم من طعامها ، فضرب الفَرْوة والحَضرَة لذلك

مثلاً ، والضير للدنيا . أبو عمرو : الفَرْوَة الأرض البيضاء التي لبس فيها نبات ولا فَرْش.وفي الحديث : أن الحَضر ، عليه السلام ، جلس على فَرْوة بيضاء فامحترت تحته خضراء ؛ قال عبد الرزاق : أراد بالفَرُوة الأرض البابسة ؛ وقال غيره : يعني المَشيم البابس من النبات ، شبهه بالفَروة . والفَروة : قطعة نبات مجتمعة يابسة ؛ وقال :

#### وهامة ِ فَرْوَتُهَا كَالْفَرْوةُ

وفي حديث الهجرة: ثم بَسَطَنْتُ عليه فَرَوَةً. وفي أُخرى: فَفَرَسَنْتُ له فَرَوَةً. وقيل: أراد بالفَرُوة اللّباس المعروف.

وفَرَى الشيءَ يَفْرِيهِ فَرْبِاً وفَرَّاه ، كلاهما : سُقَّهُ وأَسده ، وأَفراه أَصلحه ، وقبل : أَمرَ بإصلاحه كأَنه رَفَع عنه ما لحقه من آفة الفَرْي وخَلَلِه . وتَفَرَّى جِلدُه وانْفَرَى : انشقُّ . وأَفْرَى أُوداجه بالسيف : سُقها . وكل ما شقَّه فقد أَفْراه وفَرَّاه ؟ قال عَدِي بن زبد العبادي :

فصافَ يُفَرِّي جِلنْدَه عن سَراتِه ، تَبِنُذُ الجِياد فارِها مُتنايِعا

أي صاف َ هذا الفرس ُ يكاد يشق جلده عبا تحته من السّبَن . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، حين سئل عن الذّبيحة بالعُود فقال : كلّ ما أفرك الأوداج غير مُشَرَّد أي شقّتها وقطعها فأخرج ما فيها مسن الدم . يقال : أفر يت الثوب وأفريت الحُللة إذا شققتها وأخرجت ما فيها ، فإذا قلت فريت ، بغير ألف ، فإن معناه أن تنقد ر الشيء وتُعالجه وتُصلحه مثل النّعل تحذرُوها أو النّطع أو القر"بة ونحو ذلك . يقال : فرينت أفري فرنيا ، وكذلك فرينت الأرض إذا سرتها وقطعتها . قال :

وأما أفر ينت إفراء فهو من التشقيق على وجه الفساد. الأصعي : أفرى الجلد إذا مزقه وخر قه وأفسده يُفريه إفراه . وقرى الأديم يَفريه قرياً ، يُفريها إذا خَرَزَها وأصلحها . وقرى المتزادة يَفريها إذا خَرَزَها وأصلحها . والمتفرية : المتزادة المتعبولة المتصلحة . وتفرى عن فلان ثوبه إذا تشقق . وقال البث : تفرى الخرز المزادة إذا تشقق . قال ابن سيده : وحكى ابن خرز المزادة إذا تشقق . قال ابن سيده : وحكى ابن الأعرابي وحده قرى أو داجة وأفراها قطمها . قال: وأفرى للإصلاح ، ومعناها الشق ، وقيل : أفراه شقه وأفسده وقطعه ، فإذا أردت أنه قدره وقطعه للإصلاح قلت قراه فرياً . الجوهري : وأفريت الأورد :

إذا انتتَحَى بِنابهِ الهَذْهاذِ ، فَرَى عُروقَ الوَدَجِ الغَواذِي

الجوهري : فَرَيْت الشيء أَفْرِيه فرياً قطعته لأصلحه، وفريت المَـزادة خَلَـقْتها وصنعتها ؛ وقال :

> مَشْكَتْ بَدَا فَارِيةٍ فَرَنْهَا الْمَسْكُ مَشْوُبٍ ثُمَّ وَفَرَّنْهَا، مَسْكُ مَشْوُبٍ ثُمَّ وَفَرَّنْهَا، لو كانت الساقِي أَصْغَرَنْهَا

قوله: فَرَ تُهَا أَي عَمِلَتَهَا . وحكى الجَوهري عن الكسائي : أَفْرَيْت الأَدْمِ قطعته على جهة الإفساد ، وفَرَيْت قطعته على جهة الإصلاح . غيره : أَفْرَيْت الشيء شقته فانفرى وتَفَرَّى أَي انشق . يقال : تَفَرَّى الليل عن صبحه ، وقد أَفْرَى الذئبُ بطن ، فوله «شك يدا الله » بين الصاغاني خلل هذا الانثاد في مادة صغر نقال وبعد الثطر الاول :

وعميت عين التي أرتها أساءت الحرز وأنجلتها أعارت الاشفى وقدرتها مسك شبوب ... النع وأبدل الساقي بالنازع .

الشاة ، وأَفْرَى الجُرْحَ يُفْرِيه إذا بَطَه . وجلند فَرِيَّ : مَشْقُوق ، وكذلك الفَرِيَّة ، وقبل:الفَريَّة من القِرَب الواسعة . ودَلُو فَرَيَّ : كبيرة واسعة كأنها شقت ؛ وقول زهير :

> ولأنث تَفْرِي ما خَلَقْت ، وَبَعْ ضُ القَوْم ِ بَخِنْلُق ُ مُمْ لا يَفْرِي

معناه تُنفَذُ ما تَعْزِم عليه وتُقدَّرُه ، وهو مثل .. ويقال الشجاع : ما يَفْرِي فَرِيَّه أحد ، بالتشديد ؛ قال ابن سيده : هذه رواية أبي عبيد ، وقال غيره : لا يَفْرِي فَرْيَه ، بالتخفيف ، ومن سُدَّد فهو غلط. التهذيب : ويقال الرجل إذا كان حاداً في الأمر قويناً تَرَكَّنُهُ يَفْرِي القرا ا ويقلُه ، والعرب تقول : تركته يَفْرِي القرا ا ويقلُه ، والعرب السَّقْي فأجاد . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في عمر ، رضي الله عنه ، ورآه في منامه ينزع عن قليب بغر ب : فلم أر عَبْقريناً يَفْرِي فَرِيَّه ؛ قال أبو عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع عبيد : هو كقولك يعمل عمله ويقول قوله ويقطع العامرية :

قد أطْعَمَتْني دَقَكَّا حَوْليًا مُسَوِّسًا مُدَوْداً حَجْرِيًا ، قد كنتِ تَفْرِينَ به الفَرِيًا

أي كنت تُكثيرين فيه القَول وتُعطَّيينه . يقال : فلان يَفْرِي الفَرِيَّ إِذَا كَانَ يَأْتِي بِالْعَبَّ فِي عَمِله ، وروي يَفْرِي فَرْبَه ، بسكون الراء والتخفيف ، وحكي عن الحُليل أنه أنكر التثقيل وغلاط قائله . وأصل الفَرْي : القطع . وتقول العرب : تركت القطع . وتقول العرب : تركت وعزاه فيا للفراء ، وعليه فنيا لننان .

يَفرِي الفَريِّ إذا عبل العبل فأجاده . وفي حديث حسان : لأفرينهم فرْيَ الأديم أي أقطَّعهُم بالهجاء كما يُقطَّع الأديم ، وقد يكنى به عن المبالغة في الفتل ؛ ومنه حديث غزوة مُونة : فجعل الرومي يفري بالمسلمين أي يبالغ في النَّكاية والقتل ؛ وحديث وحشي : فرأيت حمزة يفري الناس فرْياً ، يعني يوم أحد .

وتَفَرَّتُ الأَرضُ بالمُيونُ : تَبَعَسَتُ ؟ قال زهير: غِماراً تُفَرَّى بالسِّلاحِ وبالدَّم

وأفشرَى الرجلَ : لامه .

والفرْيةُ : الكذب . فَرَى كذباً فَرْياً وافتراه : اختلقه . ورجل فَرِيُّ ومِفْرًى وإنه لقَبِيح الفرُّية؛ عن اللحياني . الليث : يقال فَرَى فلان الكذب يَفْرِ به افْتَرَى الكذب يَفْتُريه اختلقه . وفي التنزيل العزيز: أم يقولون افتتَراه ؛ أي اختلقه . وفَرَى فلان كذا إذا خَلَقَهُ ، وافستراه : اختلقه ، والاسم الفرُّيَّة . وفي الحديث : مين أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجلُ ۗ عَيْنَيْهِ مَا لَمُ تَرَيًّا ﴾ الفيرَى:جمع فرَّية وهي الكذبة، وأَفْرَى أَفعل منه للتفضيل أي أكذَب الكذبات أن يقول : رأيت في النوم كذا وكذا ، ولم يكن رأى شيئاً ، لأنه كَذ ب على الله تعالى ، فإنه هو الذي أيرْ سِل ملكُ الرؤيا ليربه المنام . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها: فقد أعظم الفر يدة على الله أى الكذب. وفي حديث بَعْمة النساء : ولا تأتين بِيُهُنَّانِ يَفْتَر ينه ؟ هو افتعال من الكذب .

أَبُو زَيْد : فَرَى البَرْقُ كَيْفُرِي فَرَاياً وهو تَلأَلْنُوهُ ودوامه في السباء .

والفَرِيُّ : الأَمر العظيم . وفي التنزيل العزيز في قصة مريم : لقد جِئْت ِ شَيْئاً فَرِيَّا ؛ قال الفراء : الفَرِيُّ

الأمر العظيم أي جئت شيئاً عظيماً ، وقيل : جئت شيئاً فَريّاً أي مصنوعاً 'مختلفاً . وفلان يَغْرِي الفَرِيّ إذا كان يأتي بالعجب في عمله . وفريت ' : دَهِشَت ' وحِر ْت ' ؛ قال الأعلم الهذلي :

وفريت من جَزَع فلا أَرْمِي ، ولا وَدَّعْتُ صاحِب

أبو عبيد : فَرِيَ الرجل ، بالكسر ، يَفْرَى فَرَّى ، مَقُوور ، إذا 'بهت ودَهِشَ وتحيَّر.قال الأَصمي : فَرَيَ يَنْفُرى إذَا نظر فلم يدر ما يَصْنَع. والفَرْية: الجَلَبَة. وفَرْوة وفَرْوان : اسْمان .

فسا : الفَسْو : معروف ، والجمع الفُساء . وفَسا فَسُوة واحدة وفَسا يَفْسو فَسُواً وفُساء ، والاسم الفُساء ، بالمد ؛ وأنشد ابن بري :

إذا تَعَشَّوْا بَصَلًا وخَلاً ، يأْتُوا يَسُلُنُون الفُساءَ صَلاً

ورجل فَسّاء وفَسُو " : كثير الفَسْو . قال ثعلب : قبل لامرأة أي الرجال أبغض إليك ? قالت : العَمْن النبراء القصير الفسّاء الذي يَضْحَكُ في بيت جاره وإذا أوى بيته وَجَم الشديد الحَمْل ". قال أبو دبيان الرعْبل : أبغض الشيوخ إلى الأقلح الأملح المَسُو الفَسُو " الفَسُو " الفَسَاء : الفَسَّاءة ، لنمنها . وفي المثل : ما أقرب مَحْساه من مَفْساه . في المثل : أفعش من فاسية ، وهي الخنفاء تنفسو فتنتين القوم مجنب ريجها ، وهي الفاسياء أيضاً . والعرب تقول : أفشى من الظربان ، وهي دابة والعرب تقول : أفشى من الظربان ، وهي دابة الجنحر فلا تزال تفسو حتى تستخرجه ، وتصغير الجنحر فلا تزال تفسو حتى تستخرجه ، وتصغير الفاه بكمر الفاه كلو ودلاه .

y قوله ﴿ الَّمَثَنِ ﴾ كذا في الاصل مضبوطاً ولعله العبن أو العتن كفرح أو غير ذلك .

٣ قوله : الشديد الحمل ؛ هكذا في الأصل .

الفَسُوة فُسَيَّة . ويقال : أفسى من نِمس وهي 'دوَيَبَّة كثيرة الفُساء . ابن الأعرابي : قال نُفَيع بن مُجاشع لبلال بن جرير 'يسابُّه يا ابن زَرَّة وكانت أمه أمة وهبها له الحجاج ، قال : وما تعييب منها ? كانت بنت مَلِك وحِباء مَلِك حَبا بها ملكاً ! قال : أما على ذلك لقد كانت فَسَّاءً أَدَمُها وجهها وأعظمها مَرَكَبُها ! قال : ذلك أعظية ُ الله ، قال : والفسَّاء والبَرْ خاء واحد ، قال : والانبيزاخ ُ انبزاخ ما بين وركيها وخروج أسفل بطنها وسرتها ؛ وقال أبو عبيد في قول الراجز :

#### بكثرآ عواساء تفاسى مقربا

قال : تفاسى تنخرج استها ، وتبازى ترفع أليتيها. وحكي عن الأصبعي أنه قال: تفاسأ الرجل تفاسوً، بالهمز، إذا أخرج ظهره، وأنشد هذا البيت فلم بهمزه. وتفاست الحنفساء إذا أخرجت استها كذلك. وتفاسى الرجل : أخرج عجيزته . والفسو وعبد القيس يقال من عبد القيس . التهذيب : وعبد القيس يقال لمم الفساة يعرفون بهذا . غيره : الفسو من تبنو من العرب جاء منهم رجل ببر دي حبرة إلى سوق عكاظ فقال : من يشتري منا الفسو بهذي البردي وهو مشتري الفسو ببردي حبرة ، وضرب به المشل وهو مشتري الفسو ببردي حبرة ، وضرب به المشل فقيل أخيب صفقة من شيخ مهو ، واسم هذا الشيخ عبد الله بن بيذرة ؛ وأنشد ابن بري :

يا مَنْ رَأَى كَصَفْقَةِ ابن بَيْدُرَهُ مِن صَفْقةِ خَاسِرةٍ مُخَسِّرهُ ، النَّشْتَري الفَسْوَ بِبُرْدَي حبرَه

وفَسَواتُ الضّباع : ضَرْب من الكَمْأَة . قال أَبو حنيفة : هي القَعْبَلُ من الكمأة ، وقد ذكر في

موضعه . قال ابن خالویه : فَسُوهُ الضبع شَجرة تحمل مثل الحَسَخاش لا 'یتحصل منه شيء . وفي حدیث شریح : سئل عن الرجل 'یطلتق المرأة ثم یَر تَجِعها فیکشنها رَجْعتها حتی تنقضي عِدَّتها ، وقال: لیس له إلا فَسوة الضبع أي لا طائل له في ادّعاء الرجعة بعد انقضاء العدّة، وإنما خص الضبع لحَمْقها وخبثها، وقبل : هي شجرة تحمل الحشخاش ليس في تمرها كبير طائل ؛ وقال صاحب المنهاج في الطب : هي القعبل وهو نبات كريه الراثعة له وأس يطبخ ويؤكل باللبن ، وإذا يبس خرج منه مثل الورش . ورجل فَسَوي " : منسوب إلى فَسَا ، بلد بفاوس . ورجل فَسَاساوي " على غير قياس .

فشا : فَشَا خَبَرُهُ يَفْشُو فُشُـواً وفُشِيّاً : انتشر وذاعَ ، كذلك فَشَا فَضِلْهُ وعُرْفُهُ وأَفْشَاه هو ؟

> إِنَّ ابنَ زَيْدٍ لا زالَ مُسْتَعْمَـلَا بالخَيْرِ يُفْشِي في مِصْرِهِ العُرُّفا

وفَشَا الشيءُ يَفْشُو فُشُو ۗ إِذَا ظَهْر ، وهُو عَامٌ فِي كُل شيء ، ومنه إفْشَاء السر . وقد تَفَشَّى الحِبْرُ إِذَا كُتب على كَاغَد رقيق فتبشَّى فيه . ويقال : تَفَشَّى بِهِم المرض وتَفَشَّاهُم المرض إذا عَمَّهم ؛ وأنشد:

تَفَشَّى بإخوانِ الثّقاتِ فَعَمَّهُم ﴾ فأَسْكَنُ عَنِّي النّقاتِ البّواكِيا

وفي حديث الحاتم : فلما رآه أصحابه قد تختيم به فشت خواتيم الذهب أي كثرت وانتشرت . وفي الحديث : أفشى الله ضيعته أي كثر عليه معاشه ليَشْغَلَه عن الآخرة ، وروي : أفسد الله ضيعته، رواه الهروي كذلك في حرف الضاد ، والمعروف المروي أفشى . وفي حديث ابن مسعود : وآية ذلك

أَن تَفْشُورَ الفاقة . والفَواشي : كل شيء مُنْتَشَر من المال كالغنم السائمة والإبل وغيرها لأنها تَفْشُو أَي تنتشر في الأرض ، واحدتها فاشية ". وفي حــديث كَوَازِنَ : لمَّا الهَزَمُوا قَالُوا الرَّأْيُ أَن نُدُ خَسِلَ فِي الحِصْن ِ مَا قَدَرُنَا عَلَيْهِ مِن فَاشْيَتُنَا أَي مَواشْيِنَا . وتَفَشَّى الشيء أي اتسع . وحكى اللحياني : إني لأحفظ فلاناً في فاشيته ، وهو ما انتشر من ماله من ماشية وغيرها. وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ضُمُّوا فَواشِيكُم بالليل حتى تذهب فَحْمةٌ العيشاء . وأفشى الرجل إذا كثرت فَواشيه . ابن الأعرابي : أَفْشَى الرجل وأمشى وأوشى إذا كثر مأله ﴾ وهو الفَشاء والمَشاء ، ممدود . الليث : يقال فشَتْ عليه أموره إذا انتشرت فلم يدر بأي" ذلك يأخذ ، وأفشَّتيته أنا . والفَّشاء ، ممدود : تَناسل المال وكثرته ، سمى بذلك لكثرته حينئذ وانتشاره. وقد أَفْشي القوم. وتَفَسَّت القَرحة: اتسعت وأرضَت \*. وتَفَشَّاهِم المَرض وتَفَسَّى بهم : انتشر فيهم . وإذا نِمت من الليل نُو ممة ثم قمت فتلك الفاشية '. والفَشَيَانُ : الغَنْيَةِ التي تعستري الإنسان ، وهــو الذي يقال له بالفارسية تاسا . قال ابن بري : الفَشُوةُ قُفَّةً يَكُونُ فَيَهَا طَيِبِ المَرأَة ؛ قَـال أَبُو الأَسود

لها فَشُوهٌ فِيها مَلابٌ وزِ ثُنْبَقٌ ، إذا عَزَبُ أَسْرَى إليها تَطَيَّبا

فصي : فَص الشيء من الشيء فَصْناً : فَصَلَه .

وفَصْية ما بين الحَرَّ والبرد: سَكَّتة بينهما من ذلك . ويقال منه: ليلة فُصْية وليلة فُصْية "، ذلك . ويقال منه: ليلة فُصْية وليلة فُصْية والاصل اقوله «والفيان النبية » ضبط الفشيان في التكملة والاصل والتهذيب بهذا الضبط، واغتروا باطلاق المجد فضبطوه في بعض النبخ بالفتح . وأما الغثية فهي عبارة الاصل والتهذيب أيضاً ولكن الذي في القاموس والتكملة بالشين المجمة بدل المثلة .

مضاف وغير مضاف . ابن بُؤرُرُج : اليومُ فَنُصَّية ١٠٠ واليوم ُ يوم ُ فُصْية ِ ، ولا يكون فُصْية صفة ، ويقال : يوم مُ مُفْصِ صفة ، قال : والطَّلَّمْة تَجْري مُجْرَى الفُصْيَة وتكون وصفاً للبلة كما تقـول يومْ طَلُّتُنُّ . وأَفْنُصِي الحرِّ : خرج ، ولا يقال في البرد . وقال ابن الأعرابي : أَفْتُصِي عَنْكُ الشَّنَّاءُ وسقط عَنْكُ الحرُّ . قال أبو الهيثم : ومن أمثالهم في الرجل يكون في غمَّ فيخرج منه قولهم : أَفنْصي علمنا الشتاء . أبو عَمْرُ وَ بِنَ الْعَلَّاءِ : كَانْتُ العربِ تَقُولُ انْقُوا الفُصِّيـة ، وهو خروج من بود إلى حر" ومن حر إلى بود. وقال الليث: كل شيء لازق فخلَّصته قلت هذا قد انْفَصي. وأَفْسَى المَطْرِ : أَقْلُمَعِ . وتَفَصَّى اللحمُ عن العظم وانْفُصَى : انفسخ . وفَصَى اللحم عن العظم وفَصَّيْتُهُ منه تَفْصية إذا خلَّصته منه، واللحم المُتهرِّي ينْفَصي عن العظم ، والإنسان ينْفُصي من البلية . وتفَصَّى الإنسان إذا تخلُّص من الضيق والبلية . وتفصَّى من الشيء: تخلص ، والاسم الفَصْنة ، بالتسكين . وفي حديث قَيلة بنت مَخْرمة : أن جُو َيْرية من بنات أُختها حُدَيْباء قالت ، حين انْتَفَجَت الأُرنب وهما تَسيران ِ:الفَصيَّة، والله لا يزال كَعبك عالياً؛ قال أبو عبيد : تفاءلت بانتفاج الأرنب فأرادت بالفَصْبة أنها خرجت من الضيق إلى السعة ؛ ومن هذا حديث آخر عن النبي ُ، صلى الله عليه وسلم ، أنـه ذكر القــرآن فقال : هو أَشد تَفَصّياً من قلوب الرجال من النَّعُم من عُقُلُها أي أَسْدٌ تَفَلُّنّاً وخروجاً.وأصل التَّفضي: أَنْ يَكُونُ الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره . ابن الأعرابي : أفنْص إذا تخلص من خير أو شر . قال الجوهري: أصل الفَصْية الشيء تكون فيه ثم تخرج ١ قوله « نصية » ضبط في الاصل بالفيم كما ترى وفي المحكم أيضاً. وضبط في القاموس بالفتح .

منه ، فكأنها أرادت أنها كانت في ضيق وشدة مـن قبل عم بناتها ، فخرجت منه إلى السعة والرخاء ، وإنما تفاعلت بانتفاج الأرنب . ويقال : مـا كدت أتفلص منه .وتفصيت من الديون إذا خرجت منها وتخلصت . وتفصيت من الأمر تفصياً إذا خرجت منه وتخلصت . والفصى : حب الزبيب ، واحدته فصاة ؛ وأنشد أبو حنيفة : فصاً ، وأنشد أبو حنيفة :

قال ابن سيده: هذا جبيع ما أنشده من هذا البيت. وأفشى : اسم رجل . التهذيب : أفضى اسم أبي تقييف واسم أبي عبد القيس . قال الجوهري : هما أفصيان أفشى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة، وأقشى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة . وبنو فنصية : بطن .

فضا : الفَضَاءُ : المكان الواسع من الأَرض ، والفعل فَضُو تَنْفُو فَنُصُو آا فَهُو فَاضٍ ؛ قال رؤبة :

أَفْرَخَ قَيْضُ بَيْضِهِا المُنْقَاضِ، عَنكُم ، كِراماً بالمُقَامِ الفَاضِ

وقد فَضَا المكان وأَفْضَى إذا اتسع . وأَفْضَى فلان إلى فلان أي وَصَل إليه ، وأصله أنه صار في فُـرْجَته وفَضَائه وحَيَّزه ؛ قال ثعلب بن عبيد بصف نحلًا :

َشْتَتْ كَنْهُ الأُوْبَارِ لا القُرُّ تَتَّقِي ، ولا الذَّنْبَ تَخْشَى،وهَي بِالبَلَدِ المُفْضِ

أي العَراء الذي لا شيء فيه ، وأفضى إليه الأَمْرُ ، كذلك . وأفضى الرجل : دخل على أهله . وأفضى إلى المرأة : غَشِيها ، وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد ، قوله «يفضو فضواً » كذا بالاصل وعبارة ان سيده يفضو فضاه وفضواً وكذا في القاموس فالفضاء مشترك بين الحدث والمكان .

أفشى ، غشي أو لم يغش ، والإفضاء في الحقيقة الانتهاء ؛ ومنه قوله تعالى : وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض عمض بحمل انتهى وأوى ، عدا ويل لأن فيه معنى وصل ، كقوله تعالى : أحل لكم ليلة الصّيام الرّقَ في السنكم . ومر م مُفضاة : بحموعة المسلككين . وأفضى المرأة فهي مُفضاة إذا جامعها فجعل مسلككينها مسلككا واحدا كأفاضها، وهي المُفضاة من النساء . الجوهري : أفضى الرجل وهي المُفضاة من النساء . الجوهري : أفضى الرجل وألى امرأته باشرها وجامعها . والمُفضاة : الشرم م . وألقى شوبه فضاً : لم يُودعه . وفي حديث دعائمه للنابغة : لا يُفضى الله فضاء لا سن فيه . والفضاء : الخالي ومعناه أن لا يجعله فضاء لا سن فيه . والفضاء : الخالي الفارغ الواسع من الأرض .

وفي حديث معاذ في عذاب النبو: ضربه بمرضافة وسط رأسه حتى يفضي كل شيء منه أي يصير فضاء . والفضاء : الساحة وما انسع من الأرض . يقال : أفضيت إذا خرجت إلى الفضاء . وأفضيت إلى فلان بسر ي . الفراء : العرب تقول لا يُفض الله فاك من أفضيت . قال : والإفضاء أن تسقط ثناياه من فوق ومن تحت وكل أضراسه ؛ حكاه شير عنه ؟ قال أبو منصور : ومن هذا إفضاء المرأة إذا انقطع الحتار الذي بين مسلكيها ؛ وقال أبو الهيثم في قدول زهير :

ومَنْ بوف لا يذمم، ومَنْ 'يفض قَلَلْهِ إِلَى مُطْمَرِنْ البِرِ" لا يَتَجَمَّجُمَ

أي مَن يَصِر قلبُه إلى فَضاء من البر ليس دونه ستر لم يَشتبه أَمره عليه فينجَمجم أي يتردد فيه . والفضى ، مقصور : الشيء المختلط ، تقول : طعمام فَضَّى أي فَوْض مختلط . شمر : الفَضاء ما استوى من الأرض واتسع ، قال : والصعراء فَضاء . قال

أبو بكر:الفضاء ، ممدود ، كالحِساء وهوَ ما بجري على وجه الأرض ، واحدته فَضيّة ُ ۚ ؛ قال الفرزدق :

فَصَبَّعْنَ قَبَلَ الوارداتِ مِنَ القَطَا ، بِبَطَّعَاءَ ذِي قَارٍ ، فَضَاءً مُفَجَّرًا والفَضْيَةُ : المَاءَ المُستَنَقِّعِ ، والجمع فِضَاء ، ممدود ؟ عن كراع ؟ فأما قول عدى بن الرقاع :

فأو رَدها ، لَمَا انْجَلَى اللَّيلُ أَوْ دَنَا ، فِيَضَّى كُنُ للجُونِ الحَواثِمِ مَشْرَبًا

قال ابن سیده : یروی فَضَی وفِضَی ، فین رواه فَضَی جعله من باب َحلْقة وحَلَق ونَشْفة ونَشَف، ومن رواه فِضَی جعله کَبَدْرَة وبِدَر .

وُالفَضَا : جانب ٢ الموضع وغيره ، يكتب بالألف ، ويقال في تثنيته ضَفَوان ؛ قال زمير :

فَفُواً مِنْكَ فِيعِ النَّحَالِينِ مِنْ ضَفَوَي أَلَاتِ الضَّالِ والسَّدْرِ

النحائت : آبَار معروفة . ومكان فاض ومُفْض أي والنحائد : البارزُ ؛ والفاضي : البارزُ ؛ قال أبو النجم يصف فرسه :

أمَّا إذا أمْسَى فَمُفْضٍ مَنْزِلُهُ ، تَجْعَلُهُ فِي مَرْبَطٍ وَنَجْعَلُهُ إِ

مُغْضٍ: واسع . والمُفْضَى : المُتَسَع ؛ وقال رؤية :

خَوْقاء مُقضاها إلى مُنخاقِ أي مُتسَعُها ؛ وقال أيضاً :

الله واحدثه فضية ← هذا ضبط التكملة ، وفي الاصل فتحة
 على الياء فمنتضاء أنه من باب فملة وفعال .

و له « والفضا جالب الخ » كذا بالاصل ، ولعله الضفا بتقديم المضاد إذ هو الذي يمنى الجانب وبدليل قوله : ويقال في تثنيته ضفوان ، وبعد هذا فايراده هنا سهوكا لا يخفى .

جاوَزْته بالقَوْم حنى أَفْضَى بهم ، وأَمْضَى سَفَرْ ما أَمْضَى ا

قال: أفضَى بلغ بهم مكاناً واسعاً أفضى بهم إليه حتى انقطع ذلك الطريق إلى شيء يعرفونه . ويقال: قد أفضيننا إلى الفضاء ، وجمعه أفضية . ويقال: نركت الأمر فضاً أي تركته غير محككم . وقال أبو مالك : يقال ما بقي في كنانته إلا سهم فضاً وفضاً أي واحد . وقال أبو عمرو : سهم فضاً إذا كان مفرداً ليس في الكنانة غيره . ويقال : بقيت من أفراني فضاً أي بقيت وحدي ، ولذلك قيل للأمر الضعيف غير المحكم فضاً ، مقصور . وأفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سبعوده . وقال اللحياني : هو المختلط بالربيب ؟ وأنشد :

فَقُلْتُ لَمَا : يا خالتي لَكِ ناقَـتي ، وتمر" فَضاً ، في عَيْبَتي ، وزَبيب ُ

أي منثور ، ورواه بعض المتأخرين : يا عَمَّتي . وأمرُهم بينهم فَوْضَى وأمرُهم بينهم فَوْضَى فَضَا أي سواء . ومَناعُهم بينهم فَوْضَى فَضَا أي مختلط مشترك . غيره : وأمرهم فَوْضَى وفَضًا أي سواء بينهم ؛ وأنشد للمُعَذَّلُ السَّحْرِيُّ :

طَعَامُهُمُ فَوْضَى فَضاً فِي رِحَالِهِم ، ولا مُجْسِنُون الشَّرُّ إِلاَّ تَنَادِيا

ويقال : الناسُ فَوْضَى إذا كانوا لا أميرَ عليهم ولا مَنْ يجمعهم . وأمرُهُم فَضًا بينهم أي لا أمير عليهم. وأَفْضَى إذا افْتَقَرَ .

فطأ : فَطَا الشيءَ يَفْطُوه فَطُواً : ضربه بيده وسُدَخَه. وفَطَوْتُ المَـرأَةَ : أَنْكَحْتُها . وفَطَا المرأَة ١ قوله « ما أمضى » كذا في الاصل ، والذي في نسخة التهذيب : ما أفضى .

فَطُواً: نَكُمُهُا .

فظا: الفظّی ، مقصور ۱: ماء الرُّحِم ، بـکتب بالياء ؛ قال الشاعر :

> تَسَرُّ بَلَ حُسُنَ بُوسُف في فَظاهُ ، وأَلْبُسِ تَاجَه طِفْلًا صَغِيرًا

حكاه كراع ، والتثنية فظوان ، وقيل : أصله الفَظُ فقلبت الظاء ياء ، وهو ماء الكرش ؛ قال ابن سيده : وقضينا بأن ألفه منقلبة عن ياء لأنها مجهولة الانقلاب وهي في موضع اللام ، وإذا كانت في موضع اللام فانقلابها عن الياء أكثر منه عن الواو .

فعا: قال الأزهري: الأفنعاء الرّوائع الطيّبة . وفَعا فلان شيئاً إذا فَتَنّه . وقال شهر في كتاب الحيّات : الأَفْعَى مِن الحَيّاتِ الّذِي لا تَبْرَح ، إنما هي مُتَرَجّية ، وتَرَحّيها اسْتِدارَتُها على نفسها وتحَوّيها ؟ قال أُبو النجم :

> زُرُوْقِ العُمْيُونِ 'مُتَكُوَّاتِ ، حَوْلُ أَفَاعٍ 'مُتَحَوَّاتِ

وقال بعضهم: الأفنعَى حيّة عَريضة على الأرض إذا مشت مُتَلَنَّيَة "بَنِينِ أَو ثَلاثة تمشي بأثناها تلك خشناء كِفر ش بعضها بعضاً ، والجَر ش الحَك والدَّلْك . وسئل أعرابي من بني تميم عن الجَرش فقال : هو العَد و البَطيء . قال : ورأس الأفنعَى عريض كأنه فَلْكة ولها قَرَ نان . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أنه سئل عن قَتْل المُحرم عباس ، وضي الله عنهما : أنه سئل عن قَتْل المُحرم الحيّات فقال لا بأس بقتله الأفنعَو ولا بأس بقتل الحيدو ، فقلب الألف فيهما واوا في لغته ، أراد الخدو ، فقلب الألف فيهما واوا في لغته ، أراد منهم المعتمور عكت بالباء » ثم قوله « والتثنية فظوان » مذه عبارة التهذيب

من يَقلب الألف ياء في الوقف ، وبعضهم يشد الواوه والياء ، وهمزتها زائدة . وقال الليث : الأفعى لا تنفع منها ورقية ولا ترايات ، وهي حَيّة و قَـشاء دقيقة العنتي عريضة الرأس ، زاد ابن سيده : وربما كانت ذات قَرَ نَين ، تكون وصفاً واسماً ، والاسم أكثر، والجمع أفاع . والأوغوان ، بالضم : ذكر الأفاعي، والجمع كالجمع . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال والجمع كالجمع . وفي حديث ابن الزبير : أنه قال لمعاوية لا تُطرِق إطراق الأفنعوان ؛ هـو بالضم ذكر الأفاعي . وأرض مَفعاة " : كثيرة الأفاعي . ألجوهري : الأفنعي حية ، وهي أفنعل ، تقول هذه أفنعي بالتنوين ؛ قال الأزهري : وهو مـن الفيعل أفنعي مثل أرطاة الأفعى في الإعراب ، ومثلها أرطاق مثل أرطاة الأراعي .

وتَفَعَّى الرَّجِـل : صار كالأَفْعَى في الشر ؛ قال ابن بري : ومنه قول الشاعر :

> رَأَنْهُ على فَوْت الشَّبابِ، وأَنَّـهُ تَفَعَّى لهـا إخْوانْهَا وَنَصِيرُها

وأفْعَى الرجل إذا صار ذا شرّ بعد خير . والفاعي : العَضْبان المُـزْبِـدُ .

أبو زيد في سيمات الإبل : منها المُفَعَّاةُ التي سيمتها كالأفعى ، وقبل هي السَّبة نَفْسُهَا ، قال : والمُثَفَّاة كالأَثافي ، وقال غيره : جمل مُفَعَّى إذا وسُمِ هذه ، وقد فَعَيْنُهُ أَنا .

وأَفاعِيةٌ ۚ : مَكَانَ ؛ وقول رجل من بني كلاب :

هَلُ تَعْرِفُ الدَّارِ بِذِي البَناتِ إِلَى الأَفْعَاةِ ، إِلَى الأَفْعَاةِ ، أَيَّـامَ سُعْدَى وهي كالمَهاةِ

أَدخُل الهاء في الأَفْعَى لأَنه ذَهَب بهـا إلى الْهَضْبة . ١ قوله « مثل ارطاة » كذا بالاصل .

والأفنْعَى : هَضْهَ في بلاد بني كِلاب .

فَعًا : الفَعْو والفَعْوَة والفاغية : الرائحة الطيبة ؟ الأُخبرة عن ثعلب . والفَغْوة : الزهرة . والفَغْو والفاغية ' : وَرَّدُ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ الشَّجِرِ لَهُ وَيَحَ طُسِةً لا تكون لغير ذلك. وأفغى النبات أي خرجت فاغيتـه . وأَفْغَت الشجرة إذا أَخرجت فاغيَتها ، وقيل : الفَغُو والفاغية ُ نُور الحناء خياصة ، وهي طيبة الريح تتخشرج أمثال العناقيــد وينفتح فيها نَوْر صفار فَتُجْتَنَى وَبُرَ بُّب بِهَا الدُّهِن . وفي حـديث أنس ، رضى الله عنه : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تُعْجِبه الفاغيـة' . ودُهْنُ مُفْغُنُو ۚ : مُطَـيَّب بها . وفَغَا الشَجَرُ فَغُوًّا وأَفْغَى : تَفَتَّح نَوْرُهُ قبل أن يُشمر . ويقال : وجدت منه فَغُوةً طيبة وفَغْمة . وفي الحديث : سَيِّدُ وَبِيْحَانِ أَهِـلِ الجِنةِ الفاغمة ' ؟ قال الأصمعي : الفاغمة ' نمَو ْ الحنساء ، وقيل : نور الرمجان ، وقيل : نَوْر كل نبت من أنوار الصحراء التي لا تزرع ، وقبل : فاغية كل نبت نوره . وكلُّ نتَوْرٍ فاغية " ؛ وأنشد ابن بري لأو س ابن تحجر :

> لا زالَ رَبْحانُ وَفَغُو ٌ نَاضِرُ ۗ بَجْرِي عَلَيْكَ بِجُسْبِلِ مَطَّالِ

> > قال : وقال العريان :

فَـُقُلُنْتُ لَه : جادَتْ عَلَـبْكُ سَحَابَةٌ بِنَوْءٍ بُنَـداي كُلُّ فَعَشُو ٍ ورَبْحَانِ

وسئل الحسن عن السَّلَـنَك في الزعفران فقال: إذا فَهَا،
يريد إذا نَـرَّر، قال: ويجوز أن يريد إذا انتشرت
رائعته، من فَـغَت ِ الرائعة ُ فَعْواً ، والمعروف في
خروج النَّوْر من النبات أفـنمي لا فـَـغا. الفراء: هو
الفَعْوُ والفاغية ُ لنَـوْر ِ الحِناء. ابن الأعرابي: الفاغية ُ

أَحْسَنُ الرَّيَاحِينِ وأَطَيِّبُهَا وائعة . شير : الفَغُورُ نَوْر ، والفَغُورُ وائعة طيبة ؛ قال الأسود بن يعفر : مُلافة الدَّنِ مَرْفُوعاً نَصَائِبُه ، مُقَلَّدَ الفَغُورِ والرَّبْعانِ مَلْنُوما مالذَه ، مقلَّد الفَغُورِ والرَّبْعانِ مَلْنُوما

والفَغَى ، مقصور : البُسْر الفاسد المُنْعَبَرُ ؛ قال قَيْسُ بن الحُطِيم :

أَكُنْتُهُم تَحْسَبُونَ فِينَالَ فَوَمْمِي ، كَأَكُلِكُمْ الفَغَايَا والهَبِيدَا ؟

وقال ابن سيده في موضع آخرا: الفغى فساد البسر. والفغى ، مقصور : التمر الذي يَعْلُظ ويصير فيه مثل أَجنعة الجَراد كالفَفى. قال اللبث : الفغى ضرب من التمر ؟ قال الأزهري : هذا خطأ . والفغى : داء يقع على البسر مثل الغبار ، ويقال : ما الذي أفنغاك أي أغضبك وأور مك ؛ وأنشد ابن السكيت:

وصارَ أَمثالَ الفَغَى خَرائِرِي

وقد أَفَعْتَ النخلة . غيره : الإغْفاء في الرُّطب مثل الإفْفاء سواء. والفَغى : ما يَخرج من الطعام فيرُرى به كالفَفى . أبو العباس : الفغى الرديء من كل شيء من الناس والمأكول والمشروب والمركوب؛ وأنشد:

إذا فيئة " فُدَّمت القِتا ل ، فَرَّ الفَغى وصَلِيناً بها

ابن سيده : والفَغى مَيلَ في النم والعُلْبة والجَهْنة . والفَغى : داء ؟ عن كراع ، ولم يَعدُ ه ، قال : غير أَني أراه المَيلَ في النم . وأخذ بفَغُوه أي بفه . ورجل أفنغى وامرأة فَغُواء إذا كان في فه ميل . وأفغى الرجل إذا افتقر بعد غنى ، وأفنغى إذا عصى بعد طاعة ، وأفغى إذا سَمْج بعد حسن ، الموقع وضع آخر ، أي في باب الباء والمؤلف لم يفرد الواوي من البائي كا صنع ابن سيده وتبه المجد لكنه قصر هنا .

وأَفْتُغَى إذا دام على أكل الفَغَى ، وهو المُتَغَيِّر من النُسر المترب .

والفَغْواء: اسم ، وقيل: اسم رجل أو لقب؛ قال عنترة: فهَلا وفي الفَغْواءُ عَمر ُو بنُ جابِر بذِمَّتِه ، وابنُ اللَّقِيطةِ عِصْيَدُ

فقا : الفَقُورُ : شيء أبيض مجرج من النفساء أو الناقمة الماخض ، وهو غلاف فيه ماء كثير ، والذي حكاه أبو عبيد فَق ، بالهمز / والفَقورُ : موضع . والفَقا : ماء لهم ؛ عن ثعلب . وفقوت الأثر : كقفوته ؛ حكاه يعقوب في المقلوب . وفيّقا النّبل ، مقلوب : لفة في فدُوقِها ؛ قال الفِندُ الزّمّاني :

ونَبْلي وفُثقاها ، ك مَراقِيبِ قَطاً طُحْل

ذكره ابن سيده في ترجمة فوق . الجوهري : فُقُوةُ السهم فُوقَهُ ، والجمع فُقاً ؛ ابن بري : ذكر أبو سعيد السيرافي في كتابه أخبار النحويين أن أبا عمرو ابن العلاء قال : أنشدني هذه الأبيات الأصمعي لرجل من اليمن ولم يسمه ، قال : وسماه غيره فقال هي لامريء القس بن عابس ، وأنشد :

أيا تملك ، يا تمسل ا دريني ، وذري عذلي دريني وسلاحي ثم شدي الكف بالعسز ل وتبلي وفقاها ، ك عراقيب قطاً طحل وثوباي جديدان ، وأرخي شراك التعسل وميتي نظرة خافي ،

أِي أَفهم مّا حضر وغاب .

فإمّا مُتُ يَا تَمَالُ ،
فَمُسُونِي حُرَّةٌ مَيْسَلِي
قال أبو عبرو: وزادني فيها الجمعي:
وقد أشنسَأ الشُدما
وقد أختلسُ الضَّرب
ية ، لا يَدْمَى لما نَصْلِي
وقد أختلسُ الطَّمَسَة
، تَنْفِي سَنَنَ الرَّحْلِ 
كَجَيْبِ الدَّفْنِسِ الوَرْهَا
، وبعَنْ ، وهي تَسَمَّفَلِي

وقوله: تنفي سَنَن الرحل أي يخرج منها من الدم ما يمنع سَنَن الطريق؛ وقال يزيد بن مُفَرَّغ: لقد نَزَعَ المُنفيرةُ نَزْعَ سَوْءٍ، وغَرَّقَ في الفُقا سَهْماً قَصِيرا

وفي حديث المُلاعنة : فأخذت بفَقُو َيه، قال : كذا جاء في بعض الروايات، والصواب بفَقْمَيْه أي حنكيه، وقد تقدم .

فلا: فَلا الصَّبِيِّ والمُهْرَ والجَيَّخُسُ فَلَوْ أَ وَفِلاً \* وَقَدْ وَأَفْلاهُ وَافْتُلَاهُ : عَزَله عن الرَّضاع وفصَلَه . وقد فَلَمَوْنُهُ عن أُمه وافْتَلَمَيْتُه . وفَلَمَوْتُهُ عن أُمه وافْتَلَمَيْتُه : اتَخْذَته ؛ قال الشّاعِ :

نَفُودُ جِيادَهُنَ ونَفَتَلِيهِا ، ولا القِهادا ولا القِهادا

 ١ قوله « الرحل » كذا في الاصل هنا بالحاء المملة ، وتقدمت في دفنس بالجيم .

لا قوله « وفلاه » كذا ضبط في الاصل، وقال في شرح القاموس :
 وفلاه كسحاب ، وضبط في المحكم بالكسر .

وقال الأعشى :

مُلْسِعٍ ، لاعَةِ الفُوَّادِ إلى جَعِدِ ش ِ فَلاه عَنها ، فبيئس الفالي !

أي حال بينها وبين ولدها . ابن دريد : يقال فَلَـوْت المهر إذا نَتَجْته ، وكان أصله الفيطام فكثر حتى قيل للمُنْتَتَج مُفْتَكَى ؛ ومنه قوله :

نقود جيادهن ونفتليها

قال : وفلاه إذا رَبًّاه ؛ قال الحطيئة يصف رجلًا :

سَعِيدٌ وما بَغْعَلُ سَعِيدٌ فَإِنَّهُ تَجِيبٌ فلاهُ ، في الرَّباطِ ، تَجِيبُ

يعني سعيد بن العاص ، وكذلك افْتْلَكَيْنَه ؛ وقال بَشَّامَة بن حَزْن النَّهْشَلَى :

> وليس يَمْلِكُ مِنّا سِنَّد أَبداً ، إِلاَ افْتُنَكِيْنا غَلاماً سَنَّداً فَمَنا

آبَنُ ٱلْكِنْكِينَ: فَلَوْت المُهُر عَن أُمِه أَفْلُوهُ وَافْتُلَيْتُه فَصَلَاتُهُ عَنها وقطعت رَضاعه منها . والفَلُو والفِلُو : الجَمَعْ والمُهُر إذا فطم؟ قال الجوهري: لأنه يُفتكى أي يُفطم ؟ قال دكين:

كان لـننا ، وَهُو َ فَلُو ۚ تَرْبُبُهُ ، 
'نَجُعَنْتُنُ ۚ الْحَلْقِ يَطِيرُ ۚ زَغَيُهُ ۚ

قال أبو زيد : فَلَـُو إذا فتــحت الفاء شددت ، وإذا كسرت خففت فقلت فِلـُو مثل حِر و ؛ قال مجاشِع ابن دارم :

جَرُولُ إِ فِلْوَ بِنِي الْهُمَامِ ؛ فأينَ عنكَ القَهْرُ بِالحُسَامِ ?

والفُلُو ُ أَيضاً : المهر إذا بلغ السنة ؛ ومنه قول الشاعر :

'مُسْتَنَّةُ <sup>م</sup>َّ مَنَنَ الفُلْوُ \* 'مُرِشَّةُ <sup>م</sup>

وفي حديث الصدقة : كما يُوبَي أحد ُ كم فَكُو ، الفَكُو : المهر الصغير ، وقيل : هو العظيم من أولاد ذات الحافر . وفي حديث طَهْفَة : والفَكُو الضّبيس أي المهر العسر الذي لم يُوض ، وقد قالوا للأَنثى فَكُو " ، والجمع أفلاء مثل فَكُو " وأعداء ، وفَلاوَى أَبِضاً مثل خَطايا ، وأصله فَعائل ، وقد ذكر في الهمر ؛ وأنشد ابن بري لزهير في جمع فَكُو " على أفلاء :

تَنشِيذُ أَفْلاَءُها في كُلُّ مَنْزِلَةٍ ، تَبْقُرُ أَعْيُنَهَا العِقْبَانُ وَالرَّخَمُ

قال سببوبه: لم يكسّروه على فُعُل كراهية الإخلال ولا كسرة قبل الواو، وإن كان بينهما حاجز لأن الساكن ليس محاجز حصين ، وحكى الفراء في جمعه فُلُمُو ، وأنشد:

فَـُلُـُو تَرَكَى فِيهِنَّ مِيرٌ العِنْقِ، بَيْنَ كَاتِيِيٍّ وَحُورٍ ُ بُلِـُقِ

وأَفْلَتَ الفرس والأَتَانَ : بلَـغَ ولدهما أَن يُفلَـى ؟ وقول عدي بن زيد :

وذي تَناويرَ تَمْعُونَ له صَبَحٌ، يَغَذُو أُوابِدَ قد أَمْلَبْنَ أَمْهادا

فسر أبو حنيفة أفلكين فقال : معناه صِرن إلى أن كبر أولادهن واستغنت عن أمهاتهن ، قال : ولو أراد الفعل لقال فكون . وفرس مُفل ٍ ومُفلية : ذات فلو .

وفَلا رَأْسَهَ بَفْلُوه وبَقْلِيه فِلابة وفَلْنَياً وفَسَلاّه : تَجَمَّنُه عَنِ القَمْل ، وفَلَمَبْتُ رأْسَه ؛ قال :

> قد وَعدَنْنِي أَمْ عَمْرُو أَنْ تَا تَمْسَحَ رأْسِي ، وَتُفَلَّنِي وَا تُمْسَحَ القَنْفَاءَ حَتَى تَنْنَا

أراد تَنْشَأَ فَأَبْدل الهمزة إبدالاً صحيحاً ؛ وهي الفلابة من فَكْ الرأس. والتَّفَكَّي: التَّكَلَّيْف لذلك ؛ قال: إذا أَتَت حاراتها تَفَكَّى ،

إذا أَثَتْ جاراتِها تَفَلَّى، 'ترِبك أَشْنَى قَلِحاً أَفَلاً

وفكيت وأسه من القبل وتفالى هو واستفلى وأسه أي اشتهى أن يُغِلَى . وفي حديث معاوية : قال لسعيد بن العاص دَعْه عنك فقد فكيتُهُ فكني الصّلَع ؛ هو من فكني الشّعر وأخذ القبل منه ، يعني أن الأصلَع لا شعر له فيحتاج أن يُفلَى . التهذيب : والحطا ا والنساء يقال لهن الفاليات والفوالي ؛ قال عمرو بن معديكرب :

تراه کالئفام 'یعل' مِسْکاً یسُوء الفالیات ِ، إذا فَلَمَیْنِی

أراد فكينتني بنونين فحذف إحداهما استثقالاً للجمع بينهما ؟ قال الأخفش : حذفت النون الأخيرة لأن هذه النون وقاية للفعل وليست باسم ، فأمّا النون الأولى فلا يجوز طرحها لأنها الاسم المضمر ؟ وقال أبوحة النموى :

أَبِللَوْتِ الذي لا بُدُّ أَنِي مُلاقٍ ، 'غَنُوْ فِينِي ؟ مُلاقٍ ، لا أَبِاكِ ، 'غَنُو ْفِينِي ؟

أراد 'تخو فينني فحذف ، وعلى هذا قرأ بعض القراء : فَسِمَ تَبُشَرُ ون ؛ فأذهب إحدى النونين استثقالاً ، كما قالوا ما أحست منهم أحداً فألقوا إحدى السينين استثقالاً ، فهذا أجدر أن يستثقال لأنهما جميعاً متحركان . وتفالت الحيثر : احتكت كأن الحول ه والحطا » كذا بالاصل ، ولعله الحظى القبل ، واحدته حظاة ويكون مقدماً من تأخر ، والاصل : والناء يقال لهن الغاليات الحظى والفوالي . وأما الحطا فعناه عظام القبل، وراجع التهذيب فليت هذه المادة منه عندنا .

بعضها يَفْلِي بَعضاً . النهديب: وإذا وأيت الحُمْرُ كأنها تَتَحاكُ دَفَقاً فإنها تَتَفالى ؛ قال ذو الرمة : ظلَّت تَفالَى ، وظلَلَ الجَوْنُ مُصْطَخِماً ، كأنه عن سرار الأرض تحجوم مُ ويروى : عن تَناهِي الرَّوْض . وفلكى وأسه بالسيف فلنياً : ضربه وقطعه ؛ واستَفلاه : تمرَّض لذلك منه . قال أبو عبيد : فكروت وأسه بالسيف وفكيته إذا ضربت وأسه ؛ قال الشاعر :

> أما تواني رابط الجنان أفاليه بالسيف ، إذا استفلاني ?

(أَنِ الْأَعْرَابِي : فَلَمَى إِذَا قَطَع ، وَفَلِيَ إِذَا انقطَع. وَفَلَـوْ تَهُ بِالسِف فَلَـُورًا وَفَلَـيْـتُه : ضربت به رأسه ؛ وأنشد ابن بري :

> مُخَاطِبُهُم بِأَلسِنةِ المُنايا ، ونَفْلِي الهامَ بالبِيضِ اللَّكورِ

> > وقال آخر :

أَفْلِيهِ بالسيفِ إذا اسْتَفْلانِي، أُجْمِيبُه : لَبَيْنُكَ ، إذْ دَعاني

وفَلَتَ الدَّابَةُ فِلْوَهَا وأَفْلَتَنْهُ ، وفَلَتَ أَحسنَ وأَكْثُو ، وفَلَتَ أَحسنَ وأَكْثُو ؛ وأنشد ببت عدي بن زيد : قد أَفْلُكِيْنَ أَمْهَادا

إِن الأعرابي: قلا الرجل' إذا سافر ، وقلا إذا عقل بعد جهل ، وقلا إذا قطع . وفي حديث ابن عباس ، وخي الله عنهما : امر الدَّمَ بما كان قاطعاً من ليطة فالينة أي قبصة وشقة قاطعة . قال : والسكين يقال لما الفالية' . ومرى دم نسيكته إذا استخرجه . وفليت الشّعر إذا تدبرته واستخرجت معانيه وغربيه ؟ عن ابن السكيت . وفكيت الأمر إذا تأملت وجوهه ابن السكيت . وفكيت الأمر إذا تأملت وجوهه

ونظرت إلى عاقبته . وفَلَوْتُ القوم وفَلَيْتُهُم إذا تخللتهم . وفكاه في عقله فَلْنياً : رازَه . أبو زبد : يقال فَلَيْتُ الرجل في عقله أفليه فَلْنياً إذا نظرت ما عقله . والفلاة : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أي فيُطمِت وعُزِلت ، وقيل : هي التي لا ماء فيها ، فأقلها للإبل ربع ، وأقلها للحمر والغنم غيب ، وأكثرها ما بلغت يما لا ماء فيه ، وقيل : هي الصحراء الواسعة ، والجمع فلا وفلرات وفلي " وفيل : هي الصحراء الواسعة ، والجمع فلا وفلرات وفلي " وفيلي " ؛ قال حميد بن ثور :

وتَأْوي إلى زُغْبِ مَراضِيعَ 'دُونَهَا فَلَا ، لا تَخَطَّاهُ الرِّقَابِ' ، مَهُوبُ

ابن شميل: الفكاة التي لا ماء بها ولا أنيس ، وإن كانت مُكُلِيَّة . يقال: علونا فكلة من الأرض، كانت مُكُلِيَّة . يقال: علونا فكلة من الأرض، ويقال: الفكلة المستوية التي ليس فيها شيء . وأفلى القوم إذا صاروا إلى فلاة . قال الأزهري: وسمعت المعرب تقول نزل بنو فلان على ماء كذا وهم يَفْتَكُون الفَلاة من ناحية كذا أي يَرعَوُ ن كلاً البلد ويَردون الماء من نلك الجهة ، وافتتلاؤها رَعْيها وطلكبُ ما فيها من لُمَع الكَلِا ، كما يُفلى الرأس ، وجمع فيها من لُمَع الكَلِا ، كما يُفلى الرأس ، وجمع الفكل فنكي ، على فنُعول ، مشل عَصاً وعُصِي ؛ وأنشد أبو زيد:

مَوْصُولة وَصَلَا بِهَا الفُلِيُّ ، أَلْنَقِي مُ القِي القَيْلِي القَيْلِيِي الْعِيلِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِي الْعِيلِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِ

وأما قول الحرث بن حِلَّـزة :

مِثْلُهُا 'بِغْرِجُ النَّصِيحةَ للقَوْ مِ ، فَلاهُ مِن دُونهَا أَفْلاهُ

قال ابن سيده: ليس أفالا، جمع فكاه لأن فَعَلَة لا يَكَسَّر على أفنُعال ، إنما أفلا، جمع فكلا الذي همو جمع فكاةٍ . وأفالينا : صِرْنا إلى الفلاة .

وفالية الأفاعي: خُنْفُساء رَقْطاء ضغبة تكون عند الجيورة وهي سيدة الخنافس، وقيل: فالية الأفاعي دواب تكون عند جحرة الضباب، فإذا خرجت تلك علم أن الضب خارج لا متحالة فيقال: أتتكم فالية الأفاعي، جمع ، على أنه قد يخبر في مثل هذا عن الجمع بالواحد؛ قال ابن الأعرابي: العرب تقول أتتكم فالية الأفاعي؛ يضرب مثلاً لأول الشر ينتظر، وجمعها الفوالي، وهي هناة كالحنافس رُقط تألف العقارب والحيات، فإذا رؤيت في الجحرة علم أن وراءها العقارب والحيات.

فني : الفَناء : نَقيض البقاء ، والفعل فَنَى يَفْنَى نادر ؛ عن كراع ، فَنَاء فهو فان ، وقيل : هي لغة بلحرث ابن كعب ؛ وقال في ترجعةً قرع :

> فلما فَنَى ما في الكنائن ، ضارَ بُوا إلى القُرْع ِ منجِلندِ الهِجانِ المُجَوَّبِ

أي ضربوا بأيديهم إلى الترسة لما فنيت سهامهم. قال : وفنى بمعنى فنيي في لغات طيء ، وأفناه هو . وتفانى القوم فنلا : أفنى بعضهم بعضاً ، وتفانوا أي أفنى بعضهم بعضاً ، وتفاني كفنى فناء : كمرم وأشرف على الموت كمر ماً ، وبذلك فسر أبو عبيد حديث عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال: حجة ههنا ثم احد ج ههنا حتى تفنى يعني الغزو ؟ قال لبيد يصف الإنسان وفناه ،

حَسِائِلُهُ مَبِنُوثَة سَبِيلِهِ ، وَبَقْنَى إذا مَا أَخْطَأَتُهُ الْحَبَائُلُ

يقول : إذا أخطأه الموت فإنه يفنى أي َهُوْ مُ فيموت لا بدً منه إذا أخطأته المنيَّـة وأسبابها في سُبيبته وقُوَّته . ويقال للشيخ الكبير : فان ي .

وفي حديث معاوية : لو كنت ُ من أهل البادية ِ بعت

الفانية واشتريت النامية ؟ الفانية : المُسنّة من الإبل وغيرها ، والنامية : الفَتيّة الشابّة التي هي في غو وزيادة .

والفيناء: سعة "أمام الدار ، يعني بالسعة الاسم لا المصدر ، والجمع أفنية "، وتبدل الثاء من الفاء وهو مدكور في موضعه ؛ وقال ابن جني : هما أصلان وليس أحدهما بدلاً من صاحبه لأن الفيناء من فنيي يَفنى ، وذلك أن الدار هنا تفنى لأنك إذا تناهيت إلى أقصى حدودها فنيت "، وأما ثناؤها فمن ثنى يَثنى لأنها هناك أيضاً تنثني عن الانبساط لمجيء آخرها من ياء لأن إبدال الممز من الياء إذا كانت لاماً أكثر من إبدالها من الواو ، وإن كان بعض البغداديين قد من إبدالها من الواو ، وإن كان بعض البغداديين قد قال : يجوز أن يكون ألفه واوا لقولهم شجرة فنواء أي واسعة فيناء الظل ، قال : وهذا القول ليس بقوي لأنا لم نسمع أحداً يقول إن الفنواء من الفيناء ، إنما قالوا لمنها أدات الأفنان أو الطويلة الأفنان . والأفنية: الساحات على أبواب الدور ؛ وأنشد :

## لا 'يجتبَى بفيناء بَينتِك مثلهم

وفناء الدار : ما امتد من جوانبها .

ابن الأعرائي: بها أعناء من الناس وأفنناء أي أخلاط، الواحد عنو" وفنو". ورجل من أفنناء القبائل أي لا يُدرى من أيّ قبيلة هو ، وقيل : إنما يقال قوم من أفناء القبائل ، ولا يقال رجل ، وليس للأفنناء واحد . قالت أم الهيثم : يقال هؤلاء من أفناء الناس ، وتفسيره ولا يقال في الواحد رجل من أفناء الناس ، وتفسيره قوم ننز"اع" من ههنا وههنا . الجوهري : يقال هو من أفناء الناس إذا لم يُعلم من هو . قال ابن بري : قال ابن بري : قال ابن بري : قال ابن بري :

شجرة فَنُواء إذا اتسعت وانتشرت أغصانها ، قال : و كذلك أفناء الناس انتشارهم وتشعبهم. وفي الحديث: رجل من أفناء الناس أي لم يُعلم ممن هو ، الواحد فنُوْ ، وقيل : هو من الفناء وهو المُنتَسَعُ أمام الدار ، ويجمع الفناء على أفنية . والمُنفاناة: المُداراة . وأفنني الرجل إذا صحب أفناء الناس وفائية الرجل: دارينه وسكنته ؟ قال الكميت يذكر هموماً اعترته :

# تُقيبُه تارةً وتُقْعِدُه ، كَمَا يُفانِي الشَّبُوسَ قائِدُها

قال أبو تراب: سمعت أبا السميدع يقول بنو فلان ما يُعانُون مالهم ولا يُفانُونه أي ما يقومون عليه ولا يُصُلِيعونه. والفَنا ، مقصور ، الواحدة فَناة: عنب الشَّعلب ، ويقال: نبت آخر ؛ قال زهير:

> كَأَنَّ فُتَاتَ العِهِنِ ۚ فِي كُلِّ مَنْزِلِ تَوَلَّنَ ، به حَبُّ الفَنَا لَم 'مِحَطَّمْمِ

وقيل: هو شجر ذو حب أحبر ما لم 'يكسّر ، يتخذ منه قراريط يوزن بها كل حبة قيراط ، وقبل : يتخذ منه القَلاثد ، وقبيل : هي حشيشة تنبت في الغلّظ ترتفع على الأرض قبس الإصبع وأقل يَرعاها المال' ، وألفها ياء لأنها لام ؛ وروى أبو العباس عن ابن الأعرافي أنه أنشده قول الراجز :

صَّلْبُ العَصا بالضَّرْبِ قد دَمَّاها ، يقول : لَيْتَ اللهَ قد أَفْناها ا

قال يصف راعي غنم وقال فيه معنيان : أحدهما أنه جعل عصاه صُلبة لأنه يجتاج إلى تقويمها ودَعا عليها فقال ليت الله قد أهلكها ودمّاها أي سيّل دَمها بالضرب للخلافها عليه ، والوجه الثاني في قوله صُلْبُ العصا أي

لا تحوجه إلى ضربها فعصاه باقية ، وقوله : بالضرب قد دمًّاها أي كساها السِّمَن كأنه دمَّمها بالشحم لأنه يُرعّيها كل ضرب من النبات ، وأما قوله ليت الله قد أفناها أي أنبت لها الفنا ، وهو عنب الذئب ، حتى تغزر وتسَسْمَن .

والأفاني: نبت ما دام رطباً ، فإذا يبس فهو الحماط، واحدتها أفانية "مثال ثانية ، ويقال أيضاً : هو عنب التعلب . وفي حديث القيامة : فيننبننون كما ينبئت الفنا ؛ هو عنب الثعلب . وقيل : شجرته وهي سريعة النبات والنبو ؟ قال ابن بري شاهد الأفاني النبت قول النابغة :

مُرَى أَسْتَاهِهِنَ مِن الأَفَانِي وَقَالَ آخر:

فَتْيِلانِ لا يَبْكِي الْمَخَاضُ عليهما، إذا تَشْيِعا مِنْ قَرْمَلِ وأَفانيَا

وقال آخر :

ُبْقَلَّصْن عن زُغْب صِغار ٍ كَأَنَّهَا ، إذا دَرَجَت ۚ تَحْتَ الظَّلَالِ ِ، أَفاني

وقال ضباب بن و قندان السَّدُ وسِي :

كأن الأفاني تشبّب لها ، إذا التّف تحت عناصِي الوَبَرْ

قال ابن بري : وذكر ابن الأعرابي أن هذا البيت لضباب بن واقد الطهوي ، قال : والأفاني شجر بيض ، واحدته أفانية مشر ثمانية القاموس ، واحدته أفانية مشل ثمانية القاموس : الفتل ما لم ينبسط من النبات ، أو شبه الشاعر النبت الحقير بالفتيل الذي يفتل بالاصبمين . وعلى كلا الاحتالين فسق شبعا شبعت ومقتضى أن واحد الافاني كثانية أن تكون الافاني مكسورة ، وضبطت في القاموس هنا بالكسر ووزنه المجد في أفن بسكارى .

على ما ذكر الجوهري فصوابه أن يـذكر في فصلَ أفن ، لأن الياء زائدة والهمزة أصل .

والفَنَاة : البقَرة ، والجمع فَنَوات ؛ وأنشد ابن بري قول الشاعر :

> وفَنَاهَ تَبُغِي ، بِحَرْبَهَ ، طِفْلًا مِن ذَبَبِيحٍ قَنْتَى عليه الحَبَالُ

وشعر أفننى : في معنى فينان ، قال : وليس من لفظه . وابرأة فننواء : أثيثة الشعر منه ؟ روى ذلك ابن الأعرابي ، قال : وأما جمهور أهل اللغة فقالوا امرأة فننواء أي لشعرها فننون كأفنان الشعر ، وكذلك شجرة فننواء إنما هي ذات الأفنان ، بالواو. وروي عن ابن الأعرابي : امرأة فننواء وفننياء . وشعر أفننى وفينان أي كثير . التهذيب : والفنوة المرأة الغربية ؟ وفي ترجمة قنا قال قيلس بن العيزار المهذكي :

بما هي مَقْنَاه "، أَنِيق" نَبَاتُها، مِرَبْ، فَنَتَهُواها المَخاض النَّوازع ُ

قال : مَقْنَاة أَي مُوافِقة لَكُل مَن تَزَكَّهَا مِن قُوله مُقَانَاةِ البياضِ بِصُفْرَةٍ أَي بِوافِـق بِياضُهَا صفرتها ، قال الأصمعي : ولغة هذّيل مَفْنَاة ' بالفاء ، والله أعلم.

فها: فها فؤادُه: كهفا ، قال: ولم يسمع له بمصدر فأراه مقلوباً. الأزهري: الأفنهاء البُلنه من الناس. ويقال: فَهَا إذا فَصُح بعد عجمة.

قوا: الفُوَّةُ: عُروق نبات يستخرج من الأرض يُصبغ بها ، وفي التهذيب : يصبغ بها الثياب ، يقال لهما بالفارسية رُوين ، وفي الصحاح رُوينك ، ولفظها على تقدير حُوَّة وقُوَّة . وقال أبو حنيفة : الفُوَّة عروق ولها نبات يسمو دقيقاً ، في رأسه حَب أحمر شديمه الحمرة كثير الماء يكتب بمائه وينقش ؛ قال الأسود

ابن يعفر :

جَرَّتْ بِهَا الرَّبِحُ أَذْ يَالًا مُظَاهَرَةً ، كَمَا تَجُنُرُ ثِيَابَ الفُوَّةِ العُرُسُ

وأديم مُفَوَّى : مصوغ بها ، وكذلك الثوب . وأرض مُفَوَّاة : ذات فُوَّة ، وقال أبو حنيفة : كثيرة الفُوَّة ؛ قال الأزهري : ولو وصفت به أرضاً لا يزرع فيها غيره قلت أرض مَفُواة من المَفاوي ، وثوب مُفَوَّى لأن الهاء التي في الفُوَّة ليست بأصلية بل هي هاء التأنيث . وثوب مُفَوَّى أي مصبوغ بالفُوَّة كما تقول شيء مُقَوَّى من الفُوَّة .

فيا : فَيَ " : كلمة معناها التعجب ، يقولون : يا فَي " ما لي أَفْعَلُ "كَذَا ! وقيل : معناه الأَسَف على الشيء يفوت . قال اللحياني : قال الكسائي لا يهمز ، وقال: معناه يا عَجبَي ، قال : وكذلك يا فَي " ما أَصْحابُك ، قال : وما ، من كل ، في موضع رفع .

التهذيب: في حرف من حروف الصفات ، وقيل: في تأتي بمعنى وسط ، وتأتي بمعنى داخل كقولك: عبد الله في الدار أي داخل الدار، ووسط الدار، وتجيء في بمعنى على . وفي التنزيل العزيز: لأصله بنتكم في جُذُ وع النخل؛ المعنى على جذوع النخل. وقال ابن الأعرابي في قوله: وجَعَل القَمر فيهن نُوراً ؛ أي معهن . وقال ابن السكيت: جاءت في بمعنى مع ؛ قال الجمدي:

ولتُوْحُ ذِراعَيْنِ فِي بِرْكَةٍ، إلى جُوْجُوْ رَهِلِ الْمَنْكِبِ

وقال أبو النجم :

يَدْفَعُ عَنْهَا الجِنُوعَ ؛كُلُّ مَدْفَعٍ ، خَمْسُون بُسُطاً فِي خَلَايَا أَرْبَعِ

أَراد : مع خلايا . وقال الفراء في قوله تعالى : يَذْرُؤُكُمُ

فيه ؛ أي يُكَثَّرُ كُم به ؛ وأنشد ;

وأرغَبُ فيها عن عُبَيْدٍ ورَهُطُهِ ، ولكن بها عن سِنْبِسِ لَسْتُ أَرَّغُبُ

أي أرغب بها ، وقيل في قوله تعالى : أن بُورِكَ مَن في النار ؛ أي بُورِكَ مَن على النار ، وهو الله عز وجل. وقال الجوهري : في حرف خافض ، وهو للوعاء والظئرف وما قُدُر تقدير الوعاء ، تقول : الماء في الإناء وزيد في الدار والشّك في الحبر ، وزعم بونس أن العرب تقول تزرّلت في أبيك ، يريدون عليه ، قال : وربما تستعمل بمنى الباء ، وقال زيد الحيل :

ويَرْ كَبُ يُومَ الرَّوْعِ مِنَّا فَوارِسُ بَصِيرُونَ فِي طَعْنِ الأَباهِرِ وَالْكُلِّي

أي بطعن الأباهر والكلى . ابن سيده : في حرف جر، قال سيبويه : أما في فهي للوعاء ، تقول : هـو في الجِراب وفي الكيس ، وهو في بطن أمه ، وكذلك هو في الفُلِّ جمله إذ أدخله فيه كالوعاء ، وكذلك هو في القُبَّة وفي الدار ، وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجاء بها لما يُقارب الشيء وليس مثله ؛ وقال عنترة :

بَطَلَ مُ كَأَنَ ثِيابَه في سُرْحة ، يُعَذَّدُى نِعَالَ السَّبْتِ لِبَس بِتُوأَم

أي على مرحة ، قال : وجاز ذلك من حيث كان معلوماً أن ثيابه لا تكون من داخل سرّحة لأن السرحة لا تُشتَقُ فتُستَوْدَع الثياب ولا غيرها ، وهي بحالها مرحة ، وليس كذلك قولك فلان في الجبل لأنه قد يكون في غار من أغهواره وليصب من ليصابه فلا يلزم على هذا أن يكون عليه أي عالياً فيه أي الجبل ؛ وقال :

وخَصَّخَصْنَ فينا البَحْرَ ، حتى قَطَعْنَه على كلِّ حال من غياد ومن وَحَلُ قال : أراد بنا ، وقد يكون على حذف المضاف أي في سيْرهِن بنا ؛ ومثل قوله :

كَانَ ثَيَابِه في صرحة

وقول امرأة من العرب :

هُمُو صَلَبُوا العَبْديُّ في جِذْع نَخْلَة ، فلا عَطَسَت سَيْبانُ إلا بأَجْدَعا أي على جِذع نخلة ؛ وأما قوله :

وهل يَعِمَنُ مَن كان أَقْرَبُ عَهْدٍهِ ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال ? فقالوا : أراد مع ثلاثة أحوال، قال ابن جني: وطريقه عندي أنه على حذف المضاف ، يويدون ثلاثين شهراً في عقب ثلاثة أحوال قبلها، وتفسيره بعد ثلاثة أحوال ؟

يَعْثُرُ نَ فِي حَدَّ الطُّبَاتِ كَأَمَّا كُسِينَتْ ، بُرود بنِي تَزيد َ، الأَذْرُ عُ

فإنما أراد يعثرن بالأرض في حد الظبات أي وهن في حد الظبات ، كقوله : خرج بثيابه أي وثيابه عليه، وصلى في خفيه أي وخفاه عليه . وقوله تعالى : فخرج على قومه في زينته ؛ فالظرف إذا متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير أي يَعْشُرُ ن كائنات في حد الظبات ؛ وقول بعض الأعراب :

نَكُوذُ فِي أُمِّ لِنَا مَا تَعْتَصِبُ من العَمَام تَرْتَدي وتَنْتَقِبُ

فإنه يريد بالأم لنا سَلْمَى أحد جبلي طَيِّء ، وسماها أُمَّا لاغتِصامِهم بهـا وأويِّهم إليهـا ، واستعمل في موضع الباء أي نلوذ بها لأنهم لاذوا فهم فيها لا محالة،

ألا ترى أنهم لا يَلُوذُون ويَعْتَصِمُون بِهَا إِلاَّ وَهُمْ فَيَهَا ؟ لأَنهم إِن كَانُوا بُعَداء عنها فليسوا لائذين فيها ، فكأنه قال نَسْمَثُلُ فيها أي نَتَوَقَلُ ، ولذلك استعمل في مكان الباء . وقوله عز وجل : وأدْخِلْ يَدك في جيبك تخشر بُح بيضاء من غير سُوء ، في تسع آيات ؛ قال الزجاج : في من صلة قوله وألق عصاك وأدخل يدك في جيبك ، وقيل : تأويله وأظهر هاتين الآيتين في تسع آيات أي من تسع آيات ، ومثله قولك: خذ لي عشراً من الإبل وفيها فحلان أي ومنها فحلان ، والله أعلم .

#### . فصل القاف

قأى رِ ابن الأَعْرَابِي : قأى إذا أَقَـرُ \* لحَصْمه وذل " .

قبا: قبا الشيء قبوا : جمعه بأصابعه . أبو عمرو : قبوت ألزعفران والعصفر أقبوه قبوا أي جنينه والقابية ': المرأة التي تلفط العصفر . والقبوة ': المرأة التي تلفط العصفر . والقبوة ': انضما ما بين الشفتين ، والقباء ، مدود ، من الثياب : الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتاع أطرافه ، والجسع يلبس مشتق من ذلك لاجتاع أطرافه ، والجسع أقبية . وقبئ ثوبه : قطع منه قباء ؛ عن اللحاني يقال : قبه هذا الثوب تقبية أي قبطع منه قباء وتقبئ قباء ؛ قال وتقبئ : لبس قباءه ؛ قال ذو الرمة يصف الثور :

# كأنه 'مَنَقَبِّي بَلْمَق عَزَب'

وروي في حديث عطاء أنه قال : يُكره أن يدخُل المعتكِف قَبُواً مَقْبُواً ، قيل له : فأين يُعدث ? قال : إن قال : إن المسجد ? قال : إن المسجد ليس لذلك ؛ القَبُورُ : الطاقُ المعقود بعضه إلى بعض ، هكذا رواه الهروي . وقال الخطابي:قيل لعطاء أبمر المعتكف تحت قَبُورٍ مَقْبُورٍ ؟ قال :

نهم ، قال شهر : قَـبَوْتُ البناء أي رفعته . والسهاء مَقْبُوَّةُ أي مرفوعة ، قال : ولا يقال مقبوبة من القُلَّة ولكن يقال مُقبَيَّة .

وَالقَّبَايَةُ : المفارَّة ، بلغة حيمير ؛ وأنشد :

وماكان عَنْزُ تَرْتَعِي بِقَبَابَةٍ

والقبا : ضرب من الشجر . والقبا : تَقُويس الشيء . وتقبَّى الرجل فلاناً إذا أتاه من قبل قلفاه ؟ قال رؤبة :

وإن تُقَبَّى أَثْبَتَ الأَنائِبا ، في أُمَّهاتِ الرَّأْسِ ، هَمْزاً واقِبا! وقال شير في قوله :

مِن كُلَّ ذَاتِ ثُنَبَجٍ مُفَنِّي

المُقبَّ : الكثير الشحم ، وأهل المدينة يقولون للضهة قبُوه . وقد قبا الحرف يَقبُوه إذا ضه ، وكأن القباء مشتق منه . والقبُّو : الضم . قال الحليل : نَبُره مقبوة أي مَضهومة ، وقبة الشاة، إذا لم تشدد ، مجنهل أن تكون من هذا الباب ، والهاء عوض من الواو ، وهي هنة متصلة بالكوش ذات أطباق . الفراء : هي القبة للفحيث ، وفي نوادر الأعراب : قبة الشاة عَضَلَتُها .

والقابياء: اللَّهُم لَكُنَ ازته وتجمعه. وفي التهذيب: وقابياء: وقابياء وقابياء وقابياء وقابياء ووقابياء وبنو قابياء وبنو قو بعة . المتجمعون لشرب الحمر . وبنو قابياء وبنو قو بعة . والقابية : المرأة التي تلقط العصفر وتجمعه ؛ قال الشاعر ووصف قطاً مُعْصَو صباً في الطيران:

دَوامِكَ حِينَ لا بخِشَينَ رِبِحًا مَمَّا كَبَنَانِ أَبْدِي القابِياتِ

١ قوله « الانائبا » كذا في التكملة مضبوطاً ومثله في التهذيب غير
 أن فيه الانايبا .

وقنباء ، مدود : موضع بالحجاز ، يذكر ويؤنث . وانتقبَى فلان عنا انقباء إذا استخفى . وقال أو تراب : سبعت الجعفري يقبول اعتبينت المتاع واقتبينت المتاع وقباها يقباها ؟ قال الأزهري : وهذا على لغة من يرى تليين الهيزة . ابن سيده : وقنباء موضعان : موضع بالمدينة ، وموضع بين مكة والبصرة ، يصرف ولا يصرف ، قال : وإغا قضينا بأن هيزة قنباء واو لوجود ق ب و وعدم ق ب ي .

قتا : القَنُو ُ : الحِدْمة . وقد قَنَوْتُ أَقْنُو قَنُوا ومَقْنَاًى أَي خَدَمَت مثل غَزَوْت أَغْزُ و غَزُوا ومَغْزًى ، وقيل : القَنْو حُسْنُ خدمة الملوك ، وقد قَنَاهم . الليث : تقول هو يَقْنُو الملوك أي كِنْدُمُهُم ؛ وأنشد :

> إني امْرُوْ من بني خُزُيَمَة ، لا أُحْسِن مُ قَنْق المُلُوكِ والحُبَبَ

قال الليث في هذا الباب : والمتقاتبية م الخُدَّام ، والراحد مَقْشُوي ، بفتح الم وتشديد الباء كأنه منسوب إلى المتقتى ، وهو مصدر ، كما قالوا ضيعة معجزية "لتي لا تفي غلستها مجنواجها ؛ قال ابن بري شاهده قول الجعفى :

بَلَّغُ بني عُصَم بأني ، عن فُنَاحَنِكُمْ ، ، غَنُ لا أَسْرَتِي قَلَّتُ ، ولا حالى لحالك مَقْتَويُ

قال : ويجوز تخفيف ياء النسبة ؛ قال عمرو بن كاشوم :

نَهُمَدُّدُنَا وَتُوعِدُنَا ، رُوَيُدُاً! مَنَى كُنْنًا لَأُمِنْكَ مَقْتَوْبِنا ؟ وإذا جمعت البالسون خففت الياء مَقْتُـوُون ، وفي الحفض والنصب مَقْتَـوِين كما قالوا أَشْعَرِينَ ، وأنشد بيت عمرو بن كلثوم . وقال شمر : المَـقُتَـوُون الحُـدُ"ام ، واحدهم مَقْتَـوِيّ ؛ وأنشد :

أَرَى عَمْرَو بن ضَمَرَ ۚ مَقْنَو بِنَّا ، ﴿ لَهُ فِي كُلِّ عَامٍ كَكُرْرَانِ ٢

ويروى عن المفضل وأبي زيد أن أبا ءون الحر مازي قال : رجـل مَقْتُنُوبِنُ ورجلان مَقْتُوبِنُ ورجـال مَقتوين كله سواء، وكذلك المرأة والنساء، وهم الذين مخدمون الناس بطعام بطونهم . المحكم : والمَقْتَوُون والمُـقَاتِوَةُ والمُـقَاتِيةُ الحُـدام ، واحدهم مَقْتُويٌ . ويقال: مَقْتُوين ، وكذلك المؤنث والاثنان والجمع ؛ قال ابن جـنى : ليست الواو فى هؤلاء مَقْتُنُو ُونَ وَرَأَيتَ مَقَتُنُو بِنَ وَمِرْدِتَ عَقَنُنُو بِنَ إَعْرَابِاً أو دليل إعراب، إذ لو كانت كذلك لوجب أن يقال هؤلاء مَقْتُونَ ورأَنت مَقْتَينَ ومردت عَقْتَمُن ، ويجري تجرى مُصْطَفَيْن . قال أبو على : جعله سيبونه بمنزلة الأشتعري" والأشتعرين، قال: وكان القياس في هذا ، إذ حذفت ياء النسب منه ، أن يقال مَقْتَوْنَ كَمَا يَقَالُ فِي الْأَعْلَى الْأَعْلَوْنَ إِلَّا أَنَ الـلام صحت في مَقْتَنُو بن ، لتكون صحتها دلالة عـلى إرادة النسب ، ليعلم أن هـذا الجمع المحذوف منه النسب بمنزلة المثبت فيه . قال سيبويه : وإن شئت قلت جاؤوا به على الأصل كما قالوا مَّقاتُوءَ " ، حـدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب ، قال : وليس كل العرب يعرف هـذه الكلمة . قال : وإن سُئت قلت هو عنزلة مذرَوَيْن حيث لم يكن له واحــد يفرد . قال أبو ١ قوله « واذا جمعت النم » كذا بالاصل والتهذيب ايضاً .

٢ قوله « ابن ضمرة » كذا في الاصل ، والذي في الاساس : ابن
 هودة ، وفي التهذيب : ابن صرمة .

على : وأخبرني أبو بكر عن أبي العباس عن أبي عثان قال لم أسبع مثل مقانوة إلا حرفاً واحداً ، أخبرني أبو عبيدة أنه سمعهم يقولون سواسوة " في سواسية ومعناه سواء ؛ قال : فأما ما أنشده أبو الحسن عن الأجول عن أبي عبيدة :

تَبَدَّلُ خَلِيلًا بِي كَشَكَلِكُ شَكْلُهُ، فإنتي خَلِيلًا صالِحاً بِـك مُفَتَّوْي

فإن مُقْتَرُو مُفْعَلَلٌ ، ونظيره مُرْعَو ِ ، ونظيره من الصحيح المدغم مُنصَمَرٌ ومُنفضَرُ ، وأَصله مُقْشَوُ ، ومثله رجل مُغْزَو ِ ومُغْزَاو ِ، وأصلهما مُغْزَوْ ومُغْزَاوٌ ، والفعل اغْزَوُ ۚ يَغْزَاوٌ ` كَاحِمْرٌ وَاحْمَالٌ والكوفيون يصعمون ويدغمون ولا يُعلثون، والدليل على فساد مــذهبهم قول العرب ارْعُوَى ولم يقولوا ارْعَوْ ، فإن قلت : بم انتصب خليلًا ومُقْتَـوْرِ غير متعد" ? فالقول فيه أنه انتصب بمضمر يـدل عليه المظهر كأنه قال أنا متخـذ ومُستعدٌ ، ألا ترى أن من اتخذ خليلًا فقــد اتخــذه واستعدّه ? وقد جاء في الحديث : اقْتُنَوَى متعـد"ياً ولا نظـيو له ، قال : وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشترته فقال : إن اقْتُتُوتْــه فُرْ"قَ بينهما ، وإن أعتقته فهما على النكاح ؛ اقتوته أي استخدَ مَتْه . والقَتْوُ : الحَّدُمــة ؛ قال الهروي : أي استخدمته ، وهذا شاذ جيد ً لأن هذا البناء غيير متعد البتة ، من الغريبين . قال أبو الهيثم : يقالَ قَـنَـوْتُ الرجل قَـنَـوْاً ومَقْتَتَّى أَي خدمته ، ثم نسبوا إلى المَقْتَى فقالوا رجل مَقْتَوِي ، ثم خَففوا ياء النسبة فقالوا رجل مَقْنَنُو ِ وَرَجَالَ مَقَنَّنُو ُونَ ، وَالْأَصَلِ مَقْنَنُو بِنُونَ . ابن الأعرابي : القَتْنُوةُ النَّاميمَة .

قثا: ابن الأعرابي : القَدُوهُ جمع المال وغيره . يقال : قَتَنَى فلان الشيء قَتَنْياً واقْتَنَاه وجَنَاه واجْتَنَاه وقَبَاه واجْتَنَاه وقَبَاه وعَباه عَبْواً وجَباه كله إذا ضه إليه ضباً . أبو زيد في كتاب الهمز : هـو القُنْنَاء والقِنْنَاء ، بضم القاف وكسرها ؛ الليث : مدها همزة ، وأرض مقْنَاة . ابن الأعرابي : التَّقَيْثُ الجمع والمَنع ، والتَّهيَّثُ الإعطاء ، وقال : القَنْو ُ أكل القَنَد والكربيز . والقَنَد : الحيار ، والكربيز . والعَربيز .

قحا : القَحْورُ : تأسيس الأَقْتُحُوانَ ، وهي في التقدير أَفْعُلانَ من نبات الرَّبيع مُفَرَّضُ الورق دقيق العيدان له نَور أبيض كأنه ثغر جارية حدَّثة ِ السن . الأزهري: الأَقعُوانُ هو القُرَّاصُ عند العرب، وهو البابُونج والبابونك عند الفرس. وفي حديث قس بن ساعدة : بَواسق أَفْيُحوان ؛ الأَقْيُحوان : نبت تشبه به الأسنان ، ووزنه أَفْعُلان ، والهمزة والنون زائدتان. ابن سيده: الأَقْنَعُوان البابونج أَو القُرَّاص، واحدته أُقْنْحُوانة ، وْبجِمع على أَقَاحٍ ، وقد حكي قُنْحُوان ولم يو إلاَّ في شعر ، ولعله على الضرورة كقولهم في حد الاضطرار سامة في أسامة . قال الجوهري : وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطـه أَصفر ، ويصفر على أَقَدْهِي ۗ لأَنه بجمع على أَقَاهِي ۗ بحذف الألف والنــون ، وإن شئت قلت أقــاح بلا تشديد . قال ابن بري عند قول الجوهري ويصغر على أَفْيَنْحِيُّ ، قال : هذا غلط منه وصوابه أْقَيَعْجِيانْ ، والواحدة أُقَيْحِيانَة "، لقولهم أَقاحِي" كما قالوا 'ظر َيْبَانْ" في تصغير كُلُو بان ِ ، لقولهم كَلُو ابيُّ . والمَقْحُوثُ من الأَدُّوية : الذي فيه الأَقْحُوان . ١ قوله « والكربز » هو الصوابكما في التكملة واللسان هنا وفي

مادة كربز ووقع في القاموس الكزبرة وهو تحريف .

ودَوالاَ مَفْحُوْ وَمُقَحَّى : جعل فيه الأَقصوان . الأَزهري : والعرب تقول : رأيت ُ أَقَاحِيَ أَمْرٍ ه كقولك رأيت تَباشير أمره .

وفي النوادر : افْنَتَحَيَّتُ الْمَالَ وَفَحَوْثُهُ وَاجْتَفَفْتُهُ وازْدُوَفَفْتُهُ أَى أَخذته .

الأزهري : أفتحوانة موضع معمروف في ديار بني تَمَمِ ، قال : وقد نزلت بها. ابن سيده : والأَقتْحُوانة موضع بالبادية ؛ قال :

مَنْ كَانَ يَسْأَلُ عَنَّا أَبْنَ مَنْزِلُنَا ؟ فالأَقْمُوانَةُ مِنَّا مَنْزِلُ قَمَيْنُ

قخا: قَخَا جوفُ الإنسان قَخُواً: فسد من داء به . وقَخَى : تَنَخُم تَنَخُماً قبيحاً . الليث : إذا كان الرجل قبيح التَّنَخُع يقال قبخى 'يُقَخِّي تَقْخِيةً" ؟ وهي حكاية تَنَخُعِه .

۱ قوله «جمع فدوة يكتب بالياء»هي عبارة التهذيب عن أبي بكر .

وتقدّت به دابّته: لرزمت سَنَن الطريق، وتقدّى هو عليها ، ومن جعله من الياء أخذه من القدّيان ، ويجوز في الشعر جاء تقدّو به دابته. وقدى الفرس يقدي قد ياناً: أسرع ، ومر فلان تقدّو به فرسه. يقال : مر ي يتقدّى فرسه أي يازم به سنن السيّرة. وتقدّيت على فرسي ، وتقدّى به بعيره: أسرع أبو عبيد : من عنق الفرس التقدّي ، وتقدّي الفرس استعانته بهاديه في مشه برقنع يديه وقبض رجليه شبه الحبيب .

وقدا اللَّحمُ والطَّعامُ يَقَدُو قَدُواً وقَدَى يَقَدَى قَدُناً وقَدِي ، بالكسر ، يَقْدى قَدَّى كله بمعنى إذا تشبيئت له وائحة طيبة . يقال : شيبت قداة القدار ، وهي قدية على فعلة أي طيبة الربح ؛ وأنشد ان بري لمبشر بن هذيل الشَّنْخي :

#### يقات زاداً طَيْباً فَدَاتُه

ويقال: هذا طعام له قداة وقداوة ؛ عن أبي زيد، قال : وهذا بدل أن لام القدا واو . وما أقدى طعام فلان أي ما أطيب طعمه ورائعته . ابن سيده : وطعام قدي وقد طيب الطعم والرائعة، يكون ذلك في الشواء والطبيخ ، قدي قدي قد ي وقداوة وقداوة وقداوة ومكى كراع: إني لأجد لهذا الطعام قدا أي طبباً قال : فلا أدري أطيب طعم عنى أم طيب واثعة. قال أبو زيد : إذا كان الطبيخ كليب الربح قلت قدي كيدي كيدى وذكري كذمى .

أبو زيد : يقال : أَنَنَنَا قادِية "من الناس أي جماعة قليلة ، وقيل : القادِية من الناس أول ما يطرأ عليك، وجمعها قواد . وقد قد ت ، فهي تقدي قد ياً، وقيل : قد ت قادية إذا أتى قوم قد أن جَسُوا ا من الحكم والقاموس : اقعوا .

البادية ، وقال أبو عبرو : قاذية " ، بالذال المجمة ، والمحفوظ ما قال أبو زيد . أبو زيد : قَدَّى وأقداء وهم الناس بتساقطون بالبلد فيقيمون به ويهدؤون . ابن الأعرابي : القدو القدوم من السفر ، والقدو القدرب . وأقدى إذا استوى في طريق الدين ، وأقدى أيضاً إذا أسن وبلغ الموت . أبو عمرو : وأقدى إذا قدم من سَفَر ، وأقدى إذا استقام في الحبر .

وهو مني قدى رُمْع ، بكسر القاف ، أي قدرَه ، كأنه مقلوب من قيد . الأصمي : بيني وبينه قيدى قدّوس ، بكسر القاف ، وقيد قوس وقاد قوس ؛ وأنشد :

ولكن إقدامي إذا الحيل أحبَّمَت ، وصَبْري إذا ما الموت كان قِدى الشَّبْرِ وقال هُدبة بن الحَشْرم:

وإني ، إذا ما الموتُ لم يَكُ 'دُونَهُ قِدَى الشَّبْرِ، أَحْمِي الأَنْفَ أَنْ أَتَأْخُرا

قال الأزهري: قيدى وقاد وقيد كله بمعنى قيدر الشيء. أبو عبيد: سبعت الكسائي يقول سندأوة وقيد أوة والحفيف و قال الفراء: وهي من النوق الجريثة. قال شهر: قنداوة يهمز ولا يهمز. ابن سيده: وقيدة هو هذا المرضع الذي يقال له الكالاب ، قال: وإنما حمل على الواو لأن ق د و أكثر من ق د ي .

قذي : القَذَى : ما يقع في العين وما تَرمي به، وجمعه أَقذَاء وقُنْدَيٌ ؛ قال أَبو نخيلة :

مِثْلُ القَدْى يَتَّبِعُ القُدْيِّا

والقَذَاة : كالقذى ، وقد يجوز أن تكون القَـذَاة الطائفة من القدى . وقدَ يت عينُه تَقَذَى قَدَّى

وقَمَدُ بِأَ وقَمَدَ بَاناً : وقع فيها القذَى أو صار فيها . وْقَلَدُتْ قَلَدُهُما وَقَلَدَ بِإِنَّا وَقُلْدِينًا وَقَلْدُى : أَلَقَتْ قَـُذَاهَا وَقَـُذَ فَتَ بَالْغَـمَصِ وَالرَّمَصِ ؛ هــذا قول اللحياني ، وقدَدَّى عينَه وأقنْدَاها : أَلْقَى فيها القَدْى ، وقَــُدُ اها مشدد لا غير : أخرجه منها. وقال أبو زيد : أَمَّدُ يُنْهَا إِذَا أُخْرِجِت مِنْهَا القَدْى ، ومنه يقال : عين مُقَذَّاةً . ورجل قَـذ يُ العين ، على فَعـل ، إذا سقطت في عينه قداة . وقال اللحياني : قَـَدَ بُتُ عينَه أَقَـٰذً بِمَا تَقَدْ بِهَ أَخْرِجِت مَا فَسَهَا مِنْ قَدًْى أُو كُمَّا ، فلم يقصره على القذى . الأصمعي : لا يصلك مني ما يَقُذي عينَكَ ، بفتح الساء ، وقال : قَدْ بِنَت عينُهُ تَقَذَى إذا صار فيها القَدَى . الليث : قَدْ بِت عِينه تَقُذَى ، فهي قَدَ بِهَ مُحْفَقَة ، ويقال قَدْ بِيَّة مشددة الياء ؛ قال الأزهري : وأنكر غيره التشديد. ويقال: قَدُاهُ واحدة ، وجمعها قَدْ ي وأَقَدْاء . الأَصمعي: قَـذُت عينُه تَقْذي قَـَذْياً رمت بالقَدْي . وعين كَمَقَدْ بِنَّهُ \*: خَالَطُهَا القَدْى . واقْتُنْدَاء الطير : فَتَنْحُهَا عبونها وتغنبيضها كأنها تبجلش بذاك قنذاها لبحون أَبْصَرَ لَمَا ، يقال : اقْتُنَذَى الطائرُ إذا فتح عنه ثم أغمض إغماضة ، وقد أكثرت العرب تشبيه لتمنع البرق به فقال شاعرهم محمد بن سكمة :

ألا يا سَنَى بَرْقَ عَلَى قُلْلَ الْحِينَ ، لَهَنِسُكَ مِنْ بَرْقَ عَلِيَّ كُرِيمُ لَهَمَنْتَ اقْتَنِذَاءَ الطيرِ ، والقومُ 'هَجْعَ ' ، فَهَيَّجْنَ أَحْزَاناً ، وأنت سليمُ

وقال حميد بن ثور :

خَفَى كَافْتُنِدَاء الطير وَهُنَاً كَأَنَّهُ مِراجٌ ،إذا ما يَكْشْفِ ُ اللَّيلُ أَظْلُما َ

والقَذَى : ما عـلا الشراب مـن شيء يسقط فيــه ؟

التهذيب : وقال حميد يصف برقاً :

خَفَى كافتداء الطير، والليلُ واضعُ بأرُّ واقيه ، والصُّبعُ قد كادَ يَلْسُلَعُ

قال الأصمي: لا أدري ما معنى قول كاقتذاء الطير، وقال غيره: يريد كما غَمَّضَ الطير عينه من قداة وقعت فيها. ابن الأعرابي: الاقتنذاء نظر الطير ثم إغماضها تنظر نظرة ثم تنفيض، وأنشد بيت حميد. ابن سيده: القذى ما يَسْقُط في الشراب من ذباب أو غيره. وقال أبو حنيفة: القدى ما يَسْعُل إلى نواحي الإناه فيتعلق به، وقد قدّي الشراب يَسْعً إلى نواحي الإناه فيتعلق به، وقد قدّي الشراب قدّى ؟ قال الأخطل:

وليس القَدَى بالعُودِ يَسْقُطُ فِي الْإِنَّا ، ولا بذَّبابٍ قَنَدَفُه أَيْسَرُ الْأَسْرِ ولكن قَدَاها زائِر لا نُصِبُّه ، ترامَت به الغيطان من حيث لا نَدْري

والقذى: ما هراقت الناقة والشاة من ماء ودم قبل الولد وبعده ؟ وقال اللحياني: هو شيء يخرج من رحمها بعد الولادة ، وقد قذت . وحكى اللحياني: أن الشاة تقذي عشراً بعد الولادة ثم تطهر نظهر فاستعمل الطهر للشاة . وقذت الأنثى تقذي إذا أرادت الفعل فألقت من ما لها . يقال : كل فعل أبثى بوكل أنثى تقذي . قال اللحياني : ويقال أيضاً كل فعل أبثى تقذي . قال اللحياني : ويقال أيضاً كل فعل تمين وكل أنثى تقذي . ويقال : قذت الشاة فهي تقذي قذياً إذا ألقت بياضاً من وحمها ، وقيل : إذا ألقت بياضاً من وحمها حين ويد الفعل .

وقاذً يُنته : جازَيْته ؛ قال الشاعر :

فَسُوفَ أَقَادَي النَّاسَ ، إِنْ عِشْتُ سَالِماً ، مُعَادَاةً حُرِّ لا يَقِرُ عَلَى الذَّلُّ

والقاذية ' : أول ما يَطْمُوأُ عليكُ من الناس ، وقيل : هم القليل ، وقد قَذَت قَذَيًّا ، وقيل : قَذَتُ قاذية " إذا أتى قوم من أهل البادية قد أَنْجَمُوا ، وهـذا يقال بالذال والدال ، وذكر أبو عمرو أنهـا بالذال المعجمة . قال ابن بري : وهذا الذي مجتـــاره على بن حمزة الأصباني ، قال : وقد حكاها أبو زيد بالدال المهملة ، والأول أشهر . أبو عمرو : أتتنا قاذيَة من الناس ، بالذال المعجمة ، وهم القليــل ، وجمعها قَـُواذِ ؟ قال أبو عبيد : والمحفوظ بالدال . وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في فتنة ذكرها : هُدُنة " على دَخَن ٍ وجماعة " على أَقَـٰذَاء ؛ الأَقَـٰذَاء : جمع قَــُدًى والقَـُذى جمع قـَـُذاة ، وهو ما يقــع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك ، أراد أن اجتماعهم يكون على فساد مــن قلوبهم فشبهه يقذى العين والماء والشراب. قال أبو عبيد : هذا مثل ، يقول اجتماع على فساد في القلوب نُشبِّه بأَ قَدْاء العين . ويقال : فلان يُغضى على القَذَى إذا سكت على الذل" والضيم وفَسْاد القلب . وفي الحديث: 'ببصر' أحد كم القدّى في عين أخيه وبَعْمَى عن الجذَّع في عينه ؛ ضربه مثلًا لمسن يرى الصغير من عيوب الناس ويُعَيِّرُ هم به وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذع إلى القذاة ، والله أعلم .

قوا: القرو: من الأرض الذي لا يكاد يَقطعه شيء ، والجمع قدرُوا . والقرور : شبه حواض . التهذيب : والقرور شبه حوض ممدود مستطيل إلى جنب حوض تضخم يُفرغ فيه من الحوض الضغم ترده الإبل والغنم ، وكذلك إن كان من خشب ؟ قال الطرماح :

١ قوله « انجموا » كذا في الاصل ، والذي في العاموس
 والمحكم : اقعموا .

'منتَأَى كالقَرْو رهْن انْثلام

شبه النؤي حول الحَيْمة بالقَرُو، وهو حوض مستطيل إلى جنب حوض ضخم . الجوهري: والقرُو ُ: موض طويل مثل النهر ترده الإبل. والقرُو ُ: قدَحُ من خشب . وفي حديث أم معبد: أنها أرسلت إليه بشاة وشقرة فقال ارد در الشقرة وهات لي قرُ وا ؛ يعني قدَحاً من خشب . والقرُ و ُ: أسفلُ النخلة ينقر وينبذ فيه ، وقيل : القرُ و إناه صغير يرد د في الحوائج . ابن سيده : القرُ و أسفلُ النخلة ، وقيل : أصلها ينقر ويننبذ فيه ، وقيل : هو نقير " يجعل فيه العصير من أي خشب كان. والقرُ و ُ: مسيل القدَ ح ، وقيل : هو الإناء الصغير . والقرُ و ُ: مسيل المعضرة ومتعبها، والجمع القري والأقراء ، ولا فغل له ؟ قال الأعشى :

أَرْمي بها البَيْداءَ ، إذ أَعْرَضَتْ ، وأنْتُ بَيْنَ القَرْوِ والعاصِرِ وقال ابن أَحمر :

لَمَا حَبَبُ ثَرَى الرَّاوُوقُ فَيْهَا ، كَمَا أَدْمَيْتَ فِي القَرَّوِ الغَزَالا

يصف حُمْرة الحَمْر كأنه دَم غَزال في قَرَّو النخل. قال الدَّينَوري: ولا يصح أن يكون القدح لأن القدح لا يكون راووقاً إنما هو مشربة "؛ الجوهري: وقول الكمت:

فاشتك خُصْلَيْهِ إيفالاً بِنافِذَهُ ، كَالَّهُ فَجُرَبُ مِنْ قَبَرُ و عَصَّادِ الْمَالِيَّةِ لِمَالَّةً فَيْ و كأنما فُنجِرَتْ مِنْ قَبَرُ و عَصَّادِ الْمَاسِيقِ فَولُ الأَعشَى : يقل المُعشَى : وأنت بين القَرُو والعاصر

٢ قوله « قاشتك » كذا في الاصل بالكاف ، والذي في الصحاح
 وتاج المروس : فاستل ، من الاستلال .

أي يَنَّبِعه ؛ وأنشد :

## يَقْتُرِي مَسَداً بِشِيقِ

وقر و ت البلاد قر و ا وقر ينتها قر يا و اقتر ينتها واستقر يتها إذا تتبعنها تخرج من أدض إلى أدض . ابن سيده : قرا الأرض قر و ا وافتراها و تقر اها واستقراها تكبيها أرضاً أرضاً وسار فيها ينظر حالها وأمرها . وقال اللحياني : قر و ت الأرض سرت فيها وهو أن تمر بالمكان ثم تجوزه إلى غيره ثم إلى موضع رقر و قر و ت بني فلان واقتر بنتهم واستقر يتهم واستقر يتهم واستعمله سببويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم واستعمله سببويه في تعبيره فقال في قولهم أخذته بدرهم فصاعدا : لم ترد أن تخبر أن الدرهم مع صاعد ثمن الشيء ، كقولهم بدرهم وزيادة ، ولكنك أخبرت بأدنى الثمن فجعلته أو لا ، ثم قر و ت شيئاً بعد شيء الأرض قر ية قر ية . الأصمي : قر و ت أ الأرض الأرض قر ية . الأصمي : قر و ت أ الأرض إذا تكبيرة المن أفر و المنا أخر و الأرق الأرض قر و المنا المنافر على المنافرة المنافر

والقَرَى: مجرى الماء إلى الرياض ، وجمعه قُدْ يان م وأقراء ؛ وأنشد :

### كأن قر بانها الرجال

وتقول : تَقَرَّيْتُ المياه أي تتبعتها ، واستَّقُرَيْتُ فلاناً : سَأَلته أَن يَقْريَني ، وفي الحديث : والناسُ قَوارِي الله في أرضه أي شهداه الله ، أخذ من أنهم يقر ون الناس يتتبعونهم فينظرون إلى أعالهم ، وهي أحد ما جاء من فاعل الذي للمذكر الآدمي مكسراً على فواعل نحو فارس وفوارس وناكس ونواكس ، وقيل : القارية الصالحون من الناس . وقال اللحياني : هـؤلاء قواري الله في الأرض أي شهود الله لأنه يتتتبع بعضهم أحوال بعض ، فإذا

إنه أسفل النخلة 'ينقر' فيُنبذ فيه . والقَرْو': مَيلَعَة' الكلب ، والجمع في ذلك كله أقدراء وأقر وقدري". وحكى أبو زيد : أقروة"، مصحح الواو، وهو نادر من جهة الجمع والتصحيح .

والقَرُوهُ غير مهموز : كالقَرُو الذي هـو مبلَّغةُ ُ الكلبُ . ويقال : مما في الدار لاعي قررو . ابن الأعرابي : القرُّوءَ والقَرُّوة والقُرْو. والقُرُّوة مسلغة الكلب. والقَرُورُ والقَر يُ : كل شيء عـلى طريق واحد . يقال : ما زال على قَـر و واحد وقـر يّ واحـ د . ورأيت القوم على قَرُو ِ واحد أي على طريقة واحدة. وفي إسلام أبي ذر : وضعت قوله عـلى أقـُراء الشُّعر فليس هو بشعر ؛ أقرُّراءُ الشعر : طَرَائقُهُ وأنواعُهُ ، واحدها فَرْوْ وقِرْيُ وقَرْيُ . وفي حديث عُتبة ابن ربيعة حين مدّح القرآن لما تكاه رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقالت له قريش : هــو شعر ، قال : لا لأني عَرضْته على أقثراء الشعر فليس هو بشعر ، هو مثل الأوَّال . وأصبحت الأرض فترُّوا واحدا إذا تَغَطَى وجُهُهَا بالماء . ويقال : تُرَكَّتُ الأَرْضُ قَرُورً واحداً إذا طَنْقُهَا المطر . وقَرَا إليه قَرُواً : قَـصَد . الليث : القَرْوُ مصدر قولك قَـرَوْتُ إليهم أَقْرُ و قَرَرُو إَ ، وهو القَصْدُ نحو الشيء ؛ وأنشد :

أقنركو إليهم أنابيب القنا قيصدا

وقَرَاه : طَعَنَ فرمى به ؛ عن الهجري ؛ قال ابن سيده : وأراه من هذا كأنه قَصَدَه بـبن أصحابه ؛ قال :

## والحَمَيْل نَقْرُوهم على اللحيات ١

 شهدوا لإنسان بخير أو شر فقد وجب ، واحدهم قار، وهـ وجمع شاذ حيث هـ و وصف لآدمي ذكر كفرارس ؛ ومنه حـ ديث أنس : فَتَقَرَّى حُبُورَ نسائه كُلَّهِن " ، وحديث أنس : فَتَقَرَّى حُبُورَ نسائه كُلّهِن " ، وحديث ابن سلام : فما زال عثان يتقرّ اهم ويقول لهم ذلك ؛ ومنه حـ ديث عمر ، وضي الله عنه : بلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستَقْرَ يَنْهُن أقول لَتَكَفّنن عـن رسول الله ، ومنه الحديث : فجعل يَسْتَقْرِ ي الرّفاق ؟ قال : وقال ومنه الحديث : فجعل يَسْتَقْرِ ي الرّفاق ؟ قال : وقال بعضهم هم الناس الصالحون ، قال : والواحد قارية " بالماء .

والقَرَا : الظهر ؛ قال الشاعر :

أَوْاحِيمُهُمْ بِالبَابِ ، إذ يَدْ فَعُونَنَي ، وبالظَّهُر مِني مِنْ قَرَا البَابِ عَاذِرِهُ

وقيل: القرا وسط الظهر، وتثنيته قَرَيَان وقرَوان؛ عن اللحياني، وجمعه أقثراء وقرَّوان ؛ قال مالـك الهذلي يصف الضبع:

إذا نَفَشَتُ قَرُوانَهَا وَتَكَفَّتَتُ ، أَشَبَ الشَّعْرُ الصُّدُورِ القراهبُ ١

أراد بالقراهيب أولادها التي قد تمثّت ، الواحد قرهب، أواد أن أولادها تُناهيبها لعُوم القَدْلَى وهو القرَوْرَى. والقرْوانُ : الظهر ، ويجمع قرْوانات وجمل أقرَى: طويسل القرا ، وهـو الظهر ، والأنثى قَدَوْواء . الجوهري : ناقة قدَرْواء طويلة السنام ؛ قال الراجز :

ويقال للشديدة الظهر : بيئنة القراء قال : ولا تقل جمل أقرك . وقد قال ابن سيده : يقال كما ترى د قوله د أشب ته كذا في الاصل والمحكم ، والذي في التهذيب :

مَضَيُورَ وَ" قَرَ واءً هر جاب فُنْتُق

وماكان أفرى، ولقد فتري فترى، مقصور ؟ عن اللحياني. وقترا الأكمة : ظهرها. ابن الأعرابي: أقرى إذا لزم الشيء وألتح عليه ، وأقثرى إذا اشتكى فتراه ، وأقثرى لزم اللثرى ، وأقثرى طلب القرى. الأصمي : رجع فلان إلى فتر واه أي عاد إلى طريقته الأولى. الفراء : هو القرى والقراء والقيلى والقلاء والبيلى والبلاء والإيا والأياء ضوء الشيس.

والقَرُواء ، جاء به الفراء ممدوداً في حروف ممدودة مثل المَصُواء : وهي الدير .

ابن الأعرابي : القرا القرع الذي يؤكل . ابن شبيل : قال بي أعرابي اقتتر سلامي حتى ألقاك ، وقال : اقتتر سلاماً حتى ألقاك أي كن في سكلام وفي خير وسعة .

وقُنُر مَى ، على فَنُعْلَى : اسم ماء بالبادية .

والقَيْرُوان : الكثرة من الناس ومعظم الأمر ، وقيل : هو موضع الكتيبة ، وهو معرّب أصله كاروان ، بالفارسية ، فأعرب وهو على وزن الحَيْقُطان . قال ابن دريد : القَيْرُوان ، بفتح الراء الجيش ، وبضها القافلة ؛ وأنشد ثعلب في القيْرُوان عني الجيش :

فإن تكتفاك يِقيرَوانِه ، أو خفت بعض الجوور من سُلطانِه ، فاسْجُد لقرود السُّوء في زمانِه وقال النابغة الجمدي :

وعادية سَوْم الجَرَادِ سَهْدَّتُهَا ، لَمَا قَتَيْرُوانَ خَلَفُهَا مُتَنَكِّبُ

قال ابن خالویه : والقَیْرَوان الغبار ، وهـذا غریب ویشبه أن یکون شاهده بیت الجعدي المذکور ؛

وقال ابن مفرغ :

أَغَرَ" بُواري الشبسَ عِندَ طُلنُوعِها ، قَنَابِلُنه والقَيْرَوَانَ المُكَنَّتُ

وفي الحديث عن مجاهد: إن الشيطان بَغْدُو بِقَيْرُوانه إلى الأَسواق. قال الليث: القَيْرُوان دخيل، وهو معظم العسكر ومعظم القافلة؛ وجعله امرؤ القس الجسش فقال:

> وغارة ذات قَيْرُوانٍ ، كأنَّ أَسْرَابِهَا الرَّعَالُ

وقَرَوُرى: اسم موضع ؛ قال الراعي: تَرَوَّحْن مِنْ حَزْم الجُنْفُول فَأَصْبَحَتْ هِضَابُ قَرَوْرى ، دُونها ، والمُضَيَّحُ<sup>٢</sup>

الجوهري: والقَرَوْري موضع على طريق الكوفة ، وهو مُنتَعَشَّى بين النَّقْرة والحاجر ؛ وقال:

بین قَـرَ و ْرَی ومَرَ و ْرَیاتِها

وهو فَمَوْعَلَ ؟ عن سببوبه.قال ابن بريى:قَرَ وَوْرَى منونة لأن وزنها فَمَوْعَل . وقال أبو على : وزنها فَعَلَـٰعَل من قروت الشيء إذا تتبعته ، ويجـوز أن يكون فَعَوْعَلا من القرية ، وامتناع الصرف فيه لأنه اسم بقعة بمنزلة شرَوْرى ؛ وأنشد :

> أقول إذا أتَبْنَ على قَرَوْرى ، وآل البيد يطرد اطرادا

والقَرَّوةُ : أَن يَعظُم جلد البيضتين لربح فيه أو ماه أَو لنزول الأَمعاء ، والرجل قَرَّوانيَّ. وفي الحديث : لا ترجع هَذه الأَمة على قَـرَّواها أي على أوّل أمرها وما كانت عليه ، ويروى على قَرَّوائهًا ، بالمد . ابن ، قوله « قرورى » وقع في مادة جنل : شرورى بدله .

سيده : القَرْية والقرّية لغتــان المصر الجــامع ؟. التُهذيب: المكسورة يمانية ، ومن ثم اجتمعوا في جمعها على القُرى فعملوها على لغة من يقول كسوة وكُساً ، وقيل : هي القرية ، بفتح القاف لا غير ، قال : وكسر القاف خطأ ، وجمعها فُـرَّى ، جاءَت نَّادرة . ابن السكيت : ما كان من جمع فَعَلْمَة بفتح الفاء معتلاً من الباء والواو على فعال كان ممدوداً مثل رَكُوهُ وركاء وشَكُوهُ وشكاء وقَشُوهُ وقشاء ، قال : ولم يسمع في شيء مـن جميع هـذا القصر ُ إلاَّ کَوَّة و کُنُوًّی وَقَرَّیة وَقُرِی ، جَاءَتا عَلَی غَـیر قياس . الجوهري : القَرْية معروفة ، والجمع القُرى على غير قياس. وفي الحديث : أن نبيًّا من الأتبياء أمر بِقَرِيةِ النَّمِلِ فَأَحْرِفَتْ ؛ هِي مَسْكَنُهُمَا وبيتهما ، والجمع قُرَّى ، والقَرَّية من المساكن والأبنية والضَّاع وقد تطلق على المدن . وفي الحديث : أُمر ْتُ بِقَر ْيَة تَأْكُلُ القُرى ؛ هي مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ومعنى أكلها القرى ما يُفتح على أيدي أهلها من المدن ويصيبون من غُنائمها ، وقوله تعالى : واسأل القرية التي كنا فيها ؟ قال سبيونه : إنما جاء على اتساع الكلام والاختصار ، وإنَّما يريسه أهل القرية فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملًا في الأهل لوكان عهنا ؟ قال ابن جني : في هذا ثلاثة معان : الاتساع والتشبيه والتوكيد ، أما الاتساع فإنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله،ألا تراك تقول وكم من قرية مسؤولة وتقول القرى وتسآلك كقولك أنت وشأنك فهذا ونحوه اتساع، وأما التشبيه فلأنها شبهت بن يصح سؤاله لما كان بها ومؤالفاً لها ، وأما التوكيد فلأنه في ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإجابة ، فكأنهسم تضمنوا لأبيهم ، عليه السلام ، أن إن سأل الجمادات والجيال أنبأته بصحة قولهم ، وهذا تناه في تصحيح الجبر أي لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا فكيف لو سألتها لأنطقها الله بصدقنا فكيف لو سألت من عادته الجواب ? والجمع قررى . وقوله تمالى : وجملنا بينهم وبين القرى التي باد كنا فيها قررى ظاهرة ؛ قال الزجاج : القررك المبارك فيها بيت المقدس ، وقيل : الشام ، وكان بين سبا والشام قرى متصلة فكانوا لا مجتاجون من وادي سبا إلى الشام إلى زاد ، وهذا عطف على قوله تمالى : لقد كان لسبا في مسكنهم آبة " جَنْتان وجملنا بينهم . والنسب إلى قرر بة قرر ثي ، في قول أبي عمرو ، وقرر وي " في قول بعضهم : ما رأبت قروي " أفضح من الحجاج إلما نسبه إلى القرية التي هي المصر ؛ وقول الشاعر أنشده ثعلب :

## كرمَتْني بسَهْم ريشُه قَرَوبِيَّة ، وفنُوقاه سَمْن والنَّضِيُ سَويِقُ

فسره فقال : القروية التمرة . قال ابن سيده: وعندي أنها منسوبة إلى القرية التي هي المصر ، أو إلى وادي مسرالقُرى ، ومعنى البيت أن هذه المرأة أطعمته هذا السمن بالسويق والتمر .

وأم القرى : مكة ، شرفها الله تعالى ، لأن أهل القرى يؤمّونها أي يقصدونها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه أتي بضب فلم يأكله وقال إنه قررَوي أي من أهل القرى، يعني إنما يأكله أهل القررى والبوادي والضياع دون أهل المدن . قال : والقررَوي منسوب إلى القررية على غير قياس ، وهو مذهب يونس ، والقياس قرر ثي . والقرريتين ، في قوله تعالى : رجل من القرريتين عظيم ، مكة والطائف . وقرر ية النبل : ما تجمعه من التراب ، والجمع قرى ؛ وقول أبي النجم :

# وأُتَتِ النَّـلُ القُرى بِعِيرِها ؛ من حسك التَّلْـع ومن حَافُـورِها

والقارية والقاراة : الحاضرة الجامعة . ويقال : أهل القارية للمحاضرة ، وأهل البادية لأهل البد و . وجاءني كل قار وباد أي الذي ينزل القر ية والبادية وأقرريت الجرائ على ظهر الفرس أي ألزمته إياه . وأقرريت الجرائ على ظهر الفرس أي يجمعه والقر ي : جبي الماء في الحوض . وقرريت الماء في الحوض . وقرريت الماء في الحوض قرريا وقرري : جمعته . وقال في التهذيب: ويجوذ في الشعر قرى فجعله في الشعر خاصة ، واسم ذلك الماء القرى ، بالكسر والقصر ، وكذلك ما قرى كالضيف قرى .

والمقراة : الحوض العظيم يجنمع فيه الماء ، وقيل : المِقراة والمِقرَى ما اجتمع فيه الماء من حوض وغيره. والمقراة' والمقرى : إناء يجمع فيه الماء . وفي التهذيب: المِقْرَى الإِنَّاءُ العظيم يُشْرِبُ بِهِ المَاءُ . والمِقْرَاةُ : الموضع الذي يُقْرَى فيه الماء . والمقراة : شبه حوص ضخم يُقْرَى فيه من البيار ثم بُفرغ في المِقْراة ، وجمعها المُقارِي . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: ما وَ لِيَ أَحَـدُ ۚ إِلَّا حَامَى عَـلَى قَـرَابُتُهُ وَقَـرَكَى فِي عَيْبُتُهُ أَي جَمَعُ ؛ بقال : فَـَرَكَى الشِّيءَ بَقْرِيهِ فَـَرَبًّا إذا جِمْعُهُ ، يُوبِدُ أَنْهُ خَانَ ۚ فِي عَمْلُهُ ۚ . وَقِي حَـٰدَيْثُ هاجر ، عليهـا السلام ، حين فَبَجَّرَ الله لهـا وَمَثْرَم : فَقَرَتُ فِي سَقَاءَ أُو شَنَّةً كَانَتَ مَعْهَا . وفي حديث مُرَّة بن شراحيلَ : أنه عُوتِبَ في ترك الجمعة فقال إِنَّ بِي جُرْحاً بِقُر ي وررُبِّما ارْفَضَّ في إِذَادِي ، أي كِيْمُمُعُ الْمِيدَّةُ وَيَنْفَجِرُ ۚ . الجِيوهِرِي : والمِقْرَاةُ ْ المسيل وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من · ١ قوله «وقرى» كذا ضبط في الاصل والمحكم والتهذيب بالكسر كما ترى ، وأطلق المجد فضبط بالفتح .

كُلُّ جانب . ابن الأعرابي : تَنَعُ عن سَنَنِ الطريق وقَريَّه وقَرَقِ بِمِعني واحد . وقَرَتِ النهلُ حِرَّتُها : جَمَعَتُها في شَدْقها . قال اللحياني : وكذلك البعير والشاة والفائنة والوَبْرُ وكل ما اجْتَرَ . يقال اللاقة : هي تَقْرِي إذا جمعت جرَّتُها في شِدقِها ، وكذلك جمع الماء في الحوض . وقَرَيْتُ في شِدقِ جَوْزة : خَبَائُها . وقرَتَ الظبية في شَدقِي إذا جمعت في شَد قها شبئاً . ويقال للإنسان إذا اشتكى شدقت ، فترى يقري يقري . والمدة أتقري في الجرح : تجتمع . وأقرت الناقة تُقري ، وهي مُقر ي : اجتمع الماء في وحمها واستقر . والقري ، وهي مُقر ي : اجتمع الماء في رحمها واستقر . والقري ، وهي الماء في الحوض ، والجمع الماء في الوض ، وقبل : بحرى الماء في الحوض ، والجمع أقر ية وقر الجمع الماء في الموض ، والجمع الماء في الوض ، وقبل : بحرى الماء في الحوض ، والجمع أقر ية وقر الجمع يه الماء في الموض ، والجمع أقر ية قول الجمع :

ومِنْ أَيَّامِنا يَوْمُ عَجِيبٌ ، شَهِدْناه بَأَقْرِيةِ الرِّداع

وشاهد القُريانِ قولُ ذي الرمة :

تَسْتَنُ أَعْدَاءَ قُرْ بِانَ ، تَسَنَّسَهَا غَرُ الغَمَامِ ومُرْ تَجَالُهُ السُّودُ

وفي حديث قس: وروضة ذات قرر إلى ، ويقال في جمع قري أقراء. قال معاوية بن سَكل بكدُمُ في جمع قري أقراء. قال معاوية بن سَكل بكدُمُ مَنْ مَعْلَ بن نَصْلة بين يدي النعمان: إنه مقبّلُ النعلين منتقصخ السافين قعور الأليتين مشاء بأقراء قتال ظياء بياع إماء ، فقال له النعمان: أردت أن تذيبه فيمد حنته ؛ القعو: الخيطاف من الحشب بما يكون فوق البر ، أراد أنه إذا قعد التزقت أليتاه بالأرص فهما مثل القعو ، وصفه بأنه صاحب صيد وليس بصاحب إبل ، والقري وصفه بأنه صاحب صيد وليس بصاحب إبل ، والقري مد فع الماء من المتالع ؛ وقال اللحاني: القري مد فع الماء من الربو إلى الربو إلى الربو هماء ، القرو منها مال المعاني : القرو منه مد فع الماء من الربو إلى الربو إلى الربو ، بغير هاء ،

والجمع أقثرية وأقثراء وَقُدْ بان ، وهو الأكثر . و في حديث ابن عمر : قام إلى مَقْرَى بستان فقعد بِتَوَضَّأُ ؛ المَقْرَى والمقراة : الحوض الذي يجتمع فيه الماء . وفي حديث ظبيان : رَعَوْ ا قُـرْ يانه أي تعجاري الماء، واحدها قَرَ يُ بُوزُنَ طَرِ يُ ۗ . وقَرَىٰ الضيف قرًى وقَرَاء : أَضَافَه . واسْتَقُر أَني واقتراني وأقراني : طلب مني القرى . وإنه لقَرَ يُّ للضيفُ ، والأَنْثَى قَـر يّة " ؛ عن اللحباني . وكذلك إنه لمقرأ ي للضيف ومقراءً ، والأنش مقراة ومقراء ؛ الأخيرة عن اللحساني . وقال : إنه لمقراء للضف وإنه لمقراء للأَصْيَافَ ، وإنه لقَرِي الضَيف وإنها لقَريَّة للأضَّاف . الجوهري : قريت الضف قرأي ، مثال قَلَيْتُهُ قَلَّى ، وقَرَاء: أحسنت إليه ، إذا كسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مددت. والمقراة : القصعة التي يُقرى الضيف فيها . وفي الصحاح: والمقرى إناء 'يقرى فيه الضيف . والجَـنْفَلَة ' مقراة ؟ وأنشد ابن بري لشاعر :

حتى تَبُولَ عَبُورُ الشَّعْرَ يَبَيْنِ دَمَا صَرْدًا ، وبَبْيَضَ في مِقْراتِهِ القادُ والمَقادِي : القُدور ؛ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد : تَرَى فُصْلانَهم في الورد هزالتي ، وتَسْمَنُ في المَقَارِي والحِبالِ

يعني أنهم يَسْقُون ألبان أمّهانها عن الماء ، فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم عاداً ، وقوله : وتسمن في المقاري والحيال أي أنهم إذا تخروا لم يتحروا إلا سميناً ، وإذا وهبوا لم يهبوا إلا كذلك ؛ كل ذلك عن ان الأعرابي . وقال اللحياني : المقرى ، مقصور بغير هاء ، كل ما يؤتى به من قرى الضيف من قصْعة أو جَفْنة أو عُسْم ، ومنه قول الشاعر :

# ولا يَضَنُّونَ بالمِقْرَى وإن تُسَيِدُوا

قال : وتقول العرب لقد قَرَوْنا في مِقْرَى صالح . والمَـقارِي : الجِفان الــي يُقْرَى فيها الأَضْيافُ ؟ ووله أَنشده ابن الأَعرابي :

# وأقضي فنروض الصّالِحينَ وأقْنتَرِي

فسره فقال : أنسَّى أزيد العليهم سوى قررضهم . ان سيده : والقرية الكسر ، أن يُؤتَى بعُودين طولهما ذراع ثم يُعرض على أطرافهما عُو يد يُؤسَّر اليهما من كل جانب بقد اليهما من كل جانب بقد القري بعُو بد فيه فراض فيدر أربع أصابع ، ثم يؤتى بعُو بد فيه فراض فيعرض في وسط القرية وبشد طرفاه إليهما بقيد فيكون فيه رأس العبود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، فيكون فيه رأس العبود ؛ هكذا حكاه يعقوب ، وعبر عن القرية بالمصدر الذي هيو قوله أن يؤتى ، قال : وكان حكمه أن يقول القرية عودان طولهما فراع يصنع بهما كذا . وفي الصحاح : والقرية على فيما رأس عبود فيما فيما رأس عبود البيت ؛ عن ابن السكت .

وقر يُنتُ الكناب: لغة في قرأت ؛ عن ابي زيد ، قال : ولا يقولون في المستقبل إلا يتقرأ . وحكى ثعلب : صحفة مقرية ؛ قال ابن سيده : فدل هذا على أن قر يُنت لغة كما حكى أبو زيد ، وعلى أنه بناها على قريت المغيرة بالإبدال عن قريت ، وذلك أن قريت لما شاكلت لفظ قنضيت قبل مَقْرية كما قبل مَقْضية .

والقارية : حد الرمح والسيف وما أشبه ذلك ، وقيل : قارية السنان أعلاه وحد . التهذيب : والقارية هذا الطائر القصير الرجل الطويسل المنقاد الأخضر الظهر تحب الأعراب ، زاد الجوهري : الاخد هذا ضط المحكم .

وَتَنَيَّمَنَ بِهِ وَيُشَبِّهُونَ الرَّجِلِ السَّخَيُّ بِـه ، وهي محففة ؛ قال الشاعر :

> أَمِنْ تَرْجِيعِ قاريةِ تَرَكْنَتُمْ سَباياكُمْ ، وأَبْنَهُ بالعَناق ؟

والجمع القَواري . قال يعقوب: والعامة تقول قاريّة، بالتشديد . ابن سيده : والقاريّة ُ طـائر أخضر اللون أصفر المِنقار طويل الرجل ؛ قال ابن مقبل :

لِبَرَ قُ شُآمِ كُلُمًّا قُلَتُهُ ۚ قَدْ وَنَى سَنَا، والقَوَارِي الحُنْصُرُ فِي الدَّجْنَ ِجُنَّحُ

وقيل: القارية طير خضر تحبها الأعراب، قال: وإنما قضيت على هاتين الياءين أنهما وضع ولم أقض عليهما أنهما منقلبتان عن واو لأنهما لام، والياء لاماً أكثر منها واوآ.

وقَرَيِّ: امم وجل. قال ابن جني: نحتمل لامه أن تكون مين الياء ومين الواو ومين الممزة ، على التخفيف . ويقال : ألقه في قرِ "يتيك . والقر "ية ': الحَوْصَلة ، وابن القر "ية مشتق منه ؛ قال : وهذان قد يكونان ثنائيين ، والله أعلم .

قزي: ابن سيده: القرزي اللقب ؛ عن كراع ، لم يحكه غيره ؛ غيره : يقال بئس القرزي هذا أي بئس اللقب . ابن الأعرابي : أفنزى الرجل إذا تلطّة بعب بعد استواء .

أَنْ الْأَعْرَابِي: والقُزْةُ الْحَبَّةُ ، ولُعْبَة للصِيانَ أَيْضاً تسمى في الحضر يا مُهَلَمْهِكَ أَعْلَكُ ، والقَزْوُ: العِزْهَاةُ أَي الذي لا يلهو ، وقيل : القُزْةُ حية عَرْجاء بَتْراء ، وجَعَها قُزْات .

صُلْب. وأرض قاسية ": لا تُنبِت سُيئاً . وقال أبو السحق في قوله تعالى : ثم قسَت قلوبُكم من بعد ذلك ؛ تأويل قسّت في اللغة غَلَظت وببيست وعسّت ، فتأويل القسوة في القلب دهاب اللين والرحمة والحشوع منه . وقسا قلبه قسوة وقساوة وقساء ، بالفتح والمد : وهو غلط القلب وشد"ته ، وأقساه الذنب . ويقال : الذنب مقساة "لقلب. ابن سيده : قسّا القلب يقسو قسوة اشتد وعسا ، فهو قاس ، واستعبل أبو حنيفة القسوة في الأزمنة فقال : من أحوال الأزمنة في قسوتها ولينها . التهذيب : عام قسي " ذو قصط ؛ قال الراجز :

ويُطْعَيِمُونَ الشَّمَ فِي العَامِ القَسِيُّ قِلُدُماً ، إذا ما احْمَرَ آفَاقُ السُّمِيُّ وَأَصْبَحَتُ مِثْلَ حَواشِي الأَنْحَمِيُّ

قَالَ شَهْ : العامُ القَسِيُّ الشديد لا مطرَّ فيه . وعشية قَسِيَّة ": باردة ؛ قال ابن بري : ومنه قول العُجر السَّلُولى :

يا عَمْرُ و يا أَكَيْرِمَ البَرِيَةُ الْوَالَةُ الْعَشِيَةُ ، واللهِ لا أَكْذِبُكَ العَشِيَّةُ ، إِنَّا لَكَيْنِ الْعَشِيَّةُ ، إِنَّا لَكَيْنِا سَنَةً قَسِيَّةً ، ثَمْ مُطُورٌ لا مَطُرُهُ ولا رَويَّة ، فَنَبَتْ البَقْلُ ولا رَعيَّة

أي لبس لنا مال يوعاه . والقسية : الشديدة . وليلة قاسية ": شديدة الظلمة . والمنقاساة ": مكابدة الأمر الشديد . وقاساه أي كابده . ويوم قسي "، مثال شقي .: شديد من حر "ب أو شر" . وقر ب قسي ": شديد ؟ قال أبو نخيلة :

وهُنُ ، بَعْد القَرَبِ القَسِيِ ، مُسْنَرُ عِفَاتُ بِشَمَرُ دُكِي .

القُسَيُّ : الشديد . ودر هُمَم قَسِيُّ : رديء ، والجمع قسيان مثل صَيَّ وصبيان ، قلبت الواو ياء للكسرة قبلها كقنية ، وقد قَسا قَسُورًا. قال الأصمعي: كأنه إغراب قاشي ؛ وقبل: درهم قَسَى أَضُرُبُ مِن الزُّيوف أَى فَضَتُه طُلْبَة رديثَة لست بلنة . وفي حديث عبدالله بن مسعود: أنه باع نُفاية بنت المال وكانت زُيُوفاً وفسنَّاناً بِدُونُ وزَنها، فَذَ كُو ذَلَكَ لَعُمُو فَنَهَاهُ وَأَمَرُهُ أَنْ يُودُهُمَا ﴾ قال أبو عبيد : قال الأصمعي واحد القسيان درهم فتسيُّ مخفف السين مشدد الياء على مثال تشقى ۗ ؟ ومنه الحديث الآخر : ما يَسُرُنني دينُ الذي يأتي العَرَّاف بدرهم قسَسيّ . ودراهمُ قسيَّة " وقسيًّات " وقد قَسَت الدراهم تَقْسُو إِذَا زَافَت . وفي حديث الشعى : قال لأبي الزِّناد تأتينا بهذه الأحاديث قَسَيَّة وتأخذها منا طازَجة " أي تأتينا بها رديثة وتأخذها خالصة مُنقّاة ؟ قال أبو زبيد يذكر المساحى :

> لهَا صَواهِلُ فِي صُمَّ السَّلامِ ، كَا صاحَ الفَسِيَّاتُ فِي أَبْدي الصَّبادِيفِ

ومنه حديث آخر لعبدالله أنه قال لأصحابه : أتدرون كيف يدرُسُ العِلْمُ ? فقالوا : كما يَمَعْلُتُنُ الثوبُ أو كما تَقْسُو الدراهم ، فقال : لا ولكن أدرُوسُ العِلْم بمرت العُلْماء ؛ ومنه قول مُزَرَّد :

وما زَوَّدُونِي غَيْرَ سَحْقِ عِبامةٍ ، وَخَيْسِينَ وَزَائِفُ

وفي خطبة الصدّيق ، رضي الله عنه : فه و كالدوهم القسي" والسّراب الحادع ؛ القسيّ : هو الدوهم الرديء والشيء المرذول . وسار وا سيرا قسيتاً أي سبراً شديداً .

وقَسِيٌّ بن مُنَبَّه : أخو تُقيف . الجوهري:

قَسِيِّ لقب ثقيف ؛ قال أبو عبيد : لأنه مرَّ على أبي رغال وكان مُصَدَّقاً فقتله فقيل قَسا قلبه فسمي قَسِيَّاً ؛ قال شاعرهم :

نحن' قَسِيٌّ وقَسا أَبُونا

وقَـــّى : موضع ، وقيل : هو موضع بالعالية ؛ قال ابن أحمر :

بِجَوَّ، من قَسَّى ، تَنفِرِ الخُزامِي ، تَنفِرِ الخُزامِي ، تَهَادَى الجِرْ بِياءَ بِهِ الجَنبِينا ، وأنشد الجوهري لرجل من بني ضبة :

لنا إبل لم تَدَّرِ ما الدَّعْرُ ، بَيْتُهَا بِتِعْشَارَ ، مَرْعَاها قَسَا فَصَرَائِمُهُ

وقيل : قَـَسا حَبُل وَمُل من ومال الدَّهناء ؛ قال ذو الرمة :

مَرَتْ تَخْيِطُ الظَّلْسَاء من جانبِيَ قَسَا ، وحُبُ بها ، مِن خابِطِ اللَّهِ ، زائرُ وقال أيضاً :

ولكنتُني أَفْلُبِتُ مِنْ جَانِبَيْ فَسَا ، أَذُورُ امراً مَعْضًا كُرِيمًا كَانِيا

ابن سيده: وقُساءُ موضع أيضاً ، وقد قيل: هو قَسَّى بعينه، فإن قلت: فلعل قَسَّى مبدل من قُسَاء والهنزة فيه هو الأصل ? قيل: هذا حَمَّل على الشذوذ لأن إبدال المهز شاذ، والأول أقنوي لأن إبدال حرف العلة همزة إذا وقع طرفاً بعد ألف زائدة هو الباب.

ابن الأعرابي : أقسسَى إذا سكن قساء ، وهو جبل ، وقله « بجو من قنى النه » أورده ابن سيده في الياتي جذا اللفظ ، وأورده الازهري وتبه ياقوت بما لفظه : بجل من قنا ذفر الحزامي تداعى الجربياء بنه الحنينا وفيها الحينا بالحاء المهلة ، وقال ياقوت : قنا منقول من الفعل .

وكل اسم على فُعال فهو ينصرف ، فأما قُساء ١ في الأصل قُسواء على فُعَلاء ، ولذلك لم يصرف ؛ قال ابن بري : قُساء ، بالضم والمد ، اسم جبل ، ويقال : ذو قُساء ؛ قال جرانُ العَوْدِ :

بُذكر أَبَّاماً لَنَا بِسُوبَيْقَةٍ وهَضْبِ قُسَاءٍ، والتَّذَكُرُ، بَشْعَفُ،

وقال الفرزدق :

وفَنَفْتُ بأعلى ذِي فَنُساء مَطَيِّنِي ، أُمَيِّلُ فِي مَرْوانَ وابنِ زِيادِ

ويقال: ذو قُساء موضع ؛ قال َنهْشَلُ بن حَرَّيِّ: تَضَمَّنُها مَشَارِفُ ذي قُسَاءٍ، مَكَانَ النَّصْلِ مِن بَدَن ِالسَّلاحِ

قال الوزير : قِسَاء اسم موضع مصروف ، وقُسَاء اسم موضع غير مصروف .

قشا : المُفَتَّى : هو المُفَتَّر . وقت العُودَ يَقْشُوه قَشُواً : قَسَرَه وخرَطه ، والفاعل قاش ، والمَفعول مَقْشُو . وقَسَّبْته فهو مُفَتَّى . وقَسَرُ تُ وجهة : قَسَر نه ومسَحْت عنه . وفي حديث قَبِلة : ومعه عَسِيب مُخلة مَقْشُو عَير خُوصَتين من أعلاه أي مقشور عنه خُوصه . وقسَّبْته تَقْشِية فهو مُقَسَّى أي مُقَسَّر . وقسَّتْبُت الحَبّة : تَزَعْت عنها لباسها. وفي بعض الحديث : أنه دخل عليه وهو يأ كل لياءً مُقَسَّى ؟ قال بعض الأغفال :

وعَدَسٍ قَنْشَي َ مَنْ قَنْشَيرِ

وتَقَشَّى الشيءُ : تَقَشَّر ؛ قال كُنْيُو عَزَّهُ :

دَعِ القَرْمَ ما احْتَلُثُوا جُنُوبَ قُرُ اضِمٍ ، يَحَيِّثُ مُ تَقَشَّى بَيْضُهُ المُتَفَلَّقُ ١ قوله « فأما فساه النج» عارة التكملة : فأما فساه فلا ينصرف لانه في الاصل على فعلاه .

ابن الأعرابي : اللَّياء بالياء واحدته لياءة وهو اللُّتُوبِياء واللُّوبِياج ، ويقال للصبية المُلبحة : كأنَّها لِياءة ' مَقْشُوءٌ ' . وروى أبو تراب عن أبي سعيد أنه قال : إنما هو اللبأ الذي يجعل في قداد الجـَـد ي وجعله تصحيفاً من المحدّث . قال أبو سعيد : اللَّمَا 'محلَّك في قداد ، وهي جُلُود صفار المعْزَى ، ثم سُمَلُ في المُلَةُ حَتَى بِينِسَ ويَجْمُدُ ، ثم نَخْرَج فَيُباع كأنه الجُنْبُن ، فإذا أراد الآكلَ أكله فَتَشَا عنه الإهاب الذي ُطبخ فيه ، وهو جلد السخلة الذي جعل فيه ؟ قال أبو تراب : وقال غيره هو اللَّياء بالياء ، وهو من نبات اليمن وربما نبت في الحجاز في الحصُّ ، وهو فى خلقة البصلة وقدر الحمَّصة،وعليه قـُشُور رقاق إلى السواد ما هو ، يُقلِّى ثم يُد لنك بشيء خَسَن كالمسح ونحوه فيخرج من قشره فيؤكل بجنتًا ، وربَّما أكل بالعسل وهو أبيض ، ومنهم من لا يَقْلُمُهُ . وفي حديث أُسَيِّد بن أَبِي أُسيد : أَنه أَهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وَسلم ، بوَدَّانَ لِياء مُقَشَّى أَي مَقشورًا ، واللَّياء حب كالحمص.

والقُشاء : البُزاق .

وقَـَشَّى الرجلُ عن حاجته : رَدَّه .

والقَشُوانُ : القليل اللحم ؛ قال أبو سُوْداء العِيمْلي:

أَلَمْ نَوَ لِلقَسْوَانِ يَشْتُمِ أَمْرَيْ ، وإني به مَن واحدٍ لحَبِيرُ

والقَسُوانَة: الرُّقيقة الضَّعيفة من النساء. والقَسُوة: قَنْفَة تَجعل فيها المرأة طيبها ، وقيل : هي هنة من خُوص تجعل فيها المرأة القُطن والقَرَّ والعَطِر ؛ قال الشاعر:

لها فَتَشُوَّة فيها مَلاب وزَّنْبُق مَ اللها تَطَيِّبًا إِذَا عَزَّبُ أَشْرَى إليها تَطَيِّبًا

والجمع قَسُوات وقِشاء ، وقيل : القَسُوَة شيء من . خوص تجعل فيها المرأة عطرها وحاجَتها . قال أبو منصور : القَشُوة شبه العَنبِيدة المُنفَشَّاة بجلد . والقَسُوة : حُقَّة للنُّفَسَاء .

والقاشِي في كلام أهـل السواد : الفَلْسُ الرَّدي، . الأَصمعي : يقال درهم فَشِيُّ كأَنه على مثال دَعِيَّ، قال الأَصمعي : كأنه إعرابُ قاشِي .

قصا: قَصَا عنه قَصْواً وقَصُواً وقَصاً وقَصاء وقَصِي : بَعْدَ . وقَصا المَكَانُ يَقْصُو قَصُواً : بَعْدَ . والقَصِيُّ والقاصي : البعيد ، والجمع أقْصاء فيهما كشاهد وأشهاد ونصِير وأنصار ؛ قال غَيْدلان الرَّبَعي :

> كأنَّما صَوْنَ حَفِينِفِ المَعْزَاءَ ، مَعْزُولِ مَشْدًّان حَصَاها الأَقْنْصاء ، صَوْنَ مُنشِيشِ اللحمِ عند العَلَاء

وكل شيء تنعلى عن شيء فقد قصا يقضو قد مُوسية وقصية وقصية وقصوت عن القوم: تباعدت. ويقال: فلان بالمسكان الأقضى والناحية القصوى والقصيا، بالضم فيهما. وفي الحديث: المسلمون تتنكافاً دماؤه يسعى بدد متيهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أي يسعى بدد متيهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أي المحردهم، وذلك في الغز و إذا دخل العسكر أرض شيء أخذت منه ما سملى لها، ورد ما بقي على العسكر لأنهم، وإن لم يشهدوا الغنيمة، رد الله السرايا وظهر يرجعون إليهم. والقصوى والقصيا: الغاية البعيدة، قلبت فيه الواو ياء لأن ف على إذا كانت اسباً من ذوات الواو أبدلت واوه ياء كما أبدلت الواو مكان الباء في فعلى فأدخلوها عليها في فعلى ليتكافآ في التغيير؛

قال ابن سده: هذا قول سلويه ، قال: وزدته أنا باناً ، قال:وقد قالوا القُصْوَى فأجروها على الأصل لأثبا قد تكون صفة بالألف واللام . وفي التنزيــل : إذ أنتم بالعُدُورَة الدُّنيا وهم بالعُسدوة القصوى ؛ قال الفراء : الدنيا مما يَلَى المدينة والقُصوى مما يَلِي مَكَّةً . قال ابن السكيت : ما كان من النعوت مثل العُلْميا والدُّنيا فإنه يأتي بضم أوَّله وبالياء لأنهم يستثقلون الواو مسع ضمة أوَّله ، فلس فيه اختلاف إلا أن أهـل الحجاز قالوا القُصُورَى ، فأظهروا الواو وهو نادر وأُخْرجو. على القباس ، إذ سكن ما قبل الواو ، وتميم وغميرهم يقولون القُصْبا ؛ وقال ثعلب : القُصُورَى والقُصْبا طَرِفِ الوادي ، فالقُصُوكَ على قول ثعلب من قوله تعالى بالعُدُّوة القُصُّوَى ، بدل . والقاصي والقاصية ُ والقُصيُّ والقَصيَّة من الناس والمواضع : المُتَنَعَّى البعيد' . والقُصْوَى والأقَسْصَى كالأكبر والكبرى . وفي الحديث : أن الشيطان ذئبُ الإنسانِ يأخُـــٰذُ ُ القاصية والشَّاذَّة ؟ القاصيَّة ': المُنْفَرِدة عن القطيع البعيدة منه ، بريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهـل السنَّة . وأقنْص الرجـلُ 'بِقْصيه : باعَدَه . وهَلُمُ أَقَاصَكَ يعني أَيُّنَا أَبْعَدُ من الشرُّ . وقاصَيْتُـه فقَصَوت وقاصاني فقصَوْته.

والقَصَا : فِناء الدار ، يمد ويقصر . وحُطْني القَصَا أي تباعَد عَني ؛ قال بشر بن أبي خازم :

> فَحاطُنُونا القَصا ، ولقَدْ كَأُوْنا قريباً ، حيث 'يسْتَمَعُ السَّرادُ َ

> > والقَصا عد ويقصر ؛ ويروى :

فحاطئونا القَصاءَ وقمد رأوْنا

ومعنى حاطئونا القصاء أي تباعَدوا عنا وهم حولنا ، وما كنا بالبعد منهــم لو أرادوا أن يَدْنُوا منـّــا ،

وتوجيه ما ذكره ابن السكيت من كتاب النحو أن يكون القصاء بالمد مصدر قصا يقصو قصاءً مشل بدا يبدر بداء وأما القصا بالقصر فهو مصدر قصي عن جوارنا قصاً إذا بعد . ويقال أيضاً : قصي الشيء قصاً وقصاء . والقصا : النسب البعيد ، مقصور . والقصا : الناحية . والقصاة : البعيد ، والناحية ، وكذلك القصا . يقال : قصي فلان عن جوارنا ، بالكسر ، يقصى قصاً ، وأقصيته أنا فهو مقصى ، ولا تقبل مقصي . وقال الكسائي : أي أدعك فلا أقر بك . التهذيب : يقال حاطهم القصا ، مقصور ، يعني كان في طر يهم لا يأتيهم . وحاطهم القصا أي حاطهم من بعيد وهو يَتبَصره ويتنحر "ز منهم . ويقال : ذهبت قصا فلان أي ويتنحر " وكذلك أي قاصيته أي ناحيته .

ويقال : هَلِمْ أَقَاصِكَ أَيْنَا أَبِعد من الشرّ . ويقال : نزلنا مَنزلاً لا تُقصِيه الإبل أي لا تَبَلُغ أَقصاه . وتَقَصَّبت الأمر واستَقصَيته واستَقصى فلان في المسألة وتَقَصَّى عمنى .

قال اللحياني: وحكى القناني فَصَيْبَ أَظْفَارِي ، بالتشديد ، بمعنى قصصت فقال الكسائي أظنه أراد أخذ من قاصبتها ، ولم يحمله الكسائي على منحو للالتضعيف كما حمله أبو عبيد عن ابن قنان ، وقد ذكر في حرف الصاد أنه من مُحول التضعيف ، وقبل: يقال إن ولد لك ابن فقصي أذنيه أي احذفي منهما. قال ابن بري: الأمر من قصي قص ، وللمؤنث قصي ، كما تقول خل عنها وخللي. والقصا: حذف في طرق أذن الناقة والشاة ، مقصور، يكتب بالألف في طرق التصاديم في عنه ، ولا في فيره ،

145

ولمله القصاء .

وهو أن تُقطع منه شيء قلبل ، وقد قبَّصاها قبَّصُورًا وقَصَّاها . بقال : قَصَوْت النعير فهو مَقْصُو ۗ إِذَا قطَعْت من طرف أذنه ، وكذلك الشاة ؛ عن أبي زيد . وناقة قيصُواء : مَقَصُوءً ، وكذلك الشاة ، ورجل مَقْصُو وأقدمي، وأنكر بعضهم أقصى. وقال اللحياني : بعير أقنْص ومُقَصَّى ومَقَصُو . وناقة قَصُواء ومُقَصَّاة "ومَقَصُوءَة ": مقطوعة طرف الأذن . وقال الأحمر : المُقَصَّاة من الإبل التي سُق من أذنها شيء ثم ترك معلقاً . التهذيب : الليث وغيره القَصُورُ قطع أذن البعير . يقال : ناقة قَـصُواء وبعير مَقْصُو ، هَكَذَا بِتَكَامُونَ بِهِ ، قال: وكان القياس أن يقولوا بعير أقصى فلم يقولوا . قال الجوهري : ولا يقال جمل أَقْصَى وإِنمَا يَقَالَ مَقْصُو ۗ ومُقَصَّى، تُرْكُوا فيه القياس ، ولأن أفعل الذي أنثاه على فَعْلاء إنمَـا يكون من باب فَعلَ يَفْعَل ، وهذا إِنمَا يَقَـال فيه قَصَوْتَ البِعِيرِ ، وقَـصُواء بائنة عن بابه ، ومثله امرأة حَسَناء ، ولا يقال رجل أَحْسَن ؛ قال ابن بري : قوله تركوا فيها القياس يعني قوله ناقة قَـصُواء ، وكان القياس مَقْصُوءَ ، وقياس الناقة أن يقال فَـُصَوْتُهَا فهي مَقْصُوءٌ . ويقال : قَـصَوات الجمل فهو مَقْصُومٌ، وقياس الناقة أن يقال قصوتها فهي مقصورة ، وكان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ناقة تسمى قَـَصُواء ولم تكن مقطوعة الأذن . وفي الحديث : أنه خطب على نافَتَهِ القَصواء، وهو لقب ناقة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم . قال : والقَصُواء الـتي قُـطـع طرَف أَذَنها . وكُلُّ مَا قَيْطُع مِنَ الأَذَنَ فَهُو جَدَّع ۗ ، فإذا بلغ الرُّبُع فهـو قَـصُورٌ، فـإذا جاوزه فهـو عَضْبُ ، فإذا استُؤْصِلت فهو صَلَمْ ، ولم تكن ناقة سيدنا رسول الله ، صلى ألله عليه وسلم ، قَـَصُواء وإنما كان هذا لقباً لها ، وقبل : كانت مقطوعة الأذن .

وقد جاء في الحديث : أنه كان لهُ ناقة تسمى العَضْباء وناقة تسمى الجَدْعاء ﴾ وفي حديث آخر : صلماء ؟ وني رواية أخرى : مخَضَرَمة" ؛ هذا كله في الأذن ، ومحتمل أن تكون كل واحدة صفة اللقة مفردة ، ومحتمل أن يكون الجبيع صفة ناقة واحدة فسماها كل منهم بما تخيّل فيها ، ويؤيد ذلك ما روي في حديث على ، كرم الله وجهه ، حين بعثه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يبلغ أهل مكة سُورة براءة فرواه ابن عباس ، وضي الله عنه ، أنه ركب ناقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، القُصُواء ، وفي دواية جابر العَضَاء ، وفي رواية غيرهما الجَـد عاء ، فهذا يصرح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة لأن القضية واحدة ، وقد روي عن أنس أنه قال : خطبنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على ناقة جَدْعاء وليست بالعَضباء ، وفي إسناده مقال . وفي حــديث الهجرة : أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، قال: إن عندي ناقتين ، فأعطَى وسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، إحداهما وهي الجـَـدُ عاء . والقَصَّة من الإبل: الكريمة المُورَدَّعة التي لا تُجْهَد في حَلَب ولا حَمَل . والقَصايا : خيار الإبل ، واحدتها فيَصِيَّة ولا تُوكِّب وهي مُنتَّدعة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

تَذُود القَصايا عن سَراة ، كأَنها جَمَاهير تَحْتُ المُدَّجِناتِ الهُواضِبِ

وإذا حُمِدت إبل الرجل قبل فيها قتصاياً بنق بها أي فيها بقية إذا اشتد الدهر ، وقبل : القصية من الإبل رُذالتها . وأقتص الرجل إذا اقتنى القواص مسن الإبل ، وهي النهاية في الغيرارة والنجابة ، ومعناه أن صاحب الإبل إذا جاء المنصد ق أقصاه ضناً بها . وأقتصى إذا حفظ قصا العسكر وقتصاءه ، وهو ما حول العسكر .

وفي حديث وَحُشيٌّ قاتل حَمْزَةٌ ، عليه السلام : كنت ُ إذا رأيته في الطريق تَقَصَّيْتُها أي صرت في أقنصاها وهو غايتها .

والقَصُّورُ : البعد . والأقتْص : الأبعد ؛ وقوله :

واخْتَلَسَ الفَحْلُ منها ، وهي قاصة " ، شَيْئًا فقد ضَمِنَتُه ، وهو مَحْقُنُورُ ﴿ إِ

يتبعها الفحل فيضربها فَـتَـلـْقَـح في أوَّـال كَـوَّ مَهَ فَجَعَلُ ثُلِيٍّ الكُوم للإبل ، وإنما هو للفرس .

وقُصُوانٍ : موضع ؛ قال جريو :

نُسُّنُتُ غُسَّانَ بنَ واهِ الحُمْسَ بقُصُوانَ ، في مُسْتَكَلَّمُينَ بطان

ابن الأعرابي : يقال للفحل هو كيمبُو قَـَصا الإبل إذاً" والنسبة إليه قُنْصُوي بجذف إحدى الناءَن ، وتقلب الأُخرى أَلْفاً ثم تقلب واواً كما قلبت في عَدَو يّ وأمَويٍّ .

قضي : القَضَاء : الحُنكُم ، وأَصله قَـضَايُ لأَنه مـن قَضَيْت ، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت ؟ قال ابن بري : صوابه بعد الألف الزائدة طرفاً همزت، والجمع الأقنضية ' ، والقَضيَّة 'مثله ، والجمع القَضايا على فَعَالَى وأَصله فَعَاثُل . وقَـَضَى عليه يَقْضى قَـَضاء وقَضَيَّةً ، الأخيرة مصدر كالأولى ، والاسم القَضَّة فقط ؛ قال أبو بكر : قال أهل الحجاز القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المُنحَكِم لهـا . واسْتُقْضِي فلان أي جُعِل قاضياً مجكم بين الناس. وقتضى الأمير' قاضياً : كما تقول أمَّر َ أميراً . وتقول : قَصَى بينهم قَصْيَّة وقَضايا . والقَضايا : الأحكام ، واحدتها

قَـَضيَّة " . وفي صلح الحُـٰد َيْبِية : هذا ما قاض عليه محمد ، هو فاعَلَ من القَضاء الفَصْل والحُكُم لأنه كان بينه وبين أهل مكة ، وقــد تكرر في الحديث ذكر القَضَاء ، وأصله القَطْع والفصل . يقال : قَضَى يَقْضَى قَضَاء فهو قاض إذا حَكَم وفَصَلَ . وقَيْضاء الشيء : إحْكَامُ وإمْضاؤه والفراغ منه فسره ابن الأعرابي فقسال : معنى قوله قاصية هو أن إلركاني عنى الحَلَثْق . وقال الزهاري : القِضاء في اللغة رَيْحَلَى وجوه مرجمها إلى انقطاع الشيء وتمامه . وكلُّ ما أَوْحَكِم عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ خُشِمَ أَوْ أَدْيَ أَدَاءَ أَوْ كُأُوجِبَ أَو أُعْلِمَ أَو أَنْفِذَ أَو أَمْضِيَ فَقَد قُنْضِيَ. قال : وقد جاءت هـذه الوجوه كلها في الحـديث ، ومنه القَضاء المقرون بالقَدَر ، والمراد بالقَدَر التقدر، المُرْكُلُ وِبِالقَضَاء الحَلق كقوله تعالى: فقَضَاهن سبع سموات؟ اللَّهُ أَيُّ خَلَقُهُن ، فَالْقَصَاءِ وَالْقِندَرُ أَمْرَانَ مُتَكَازُمُانَ لَا حَفظها من الانتشاد . ويقال : تَقَصَّاهم أي طَلَّمِهم فَإِنْ كَلِّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْأَصْلِ الأَسْاس واحداً واحداً . وقُدُصَيُّ ، مصغر : اسم رجـل ﴿ أَسْمَى وهو القَدْر ، والآخر بمنزلة البناء وهو القَضاء ، فمن وام الفَصْل بينهما فقد وام هَـــد مَ البناء ونَقْضه . وقَتَضَىٰ الشيَّ قَتَضَاء : صِنَّعه وقَدَّره ؛ ومنه قوله تعالى : فقَضَاهن سبع سموات في يومين ؟ أي فخلقهن وعَمِلهن وصنعهن وقطنَعَهن وأحكم خلقهن ، والقضاء بمعنى العمل ، ويكون بمعنى الصنع والتقـدير . وقوله تعالى : فاقتض ما أنت قاض ٍ ؛ معناه فاعمل ما أنت عامل ؛ قال أبو ذويب :

وعكيهما مسرودتان فتضاهما داود ُ، أو صَنَع ُ السَّوابِسغِ تُبُّع ُ

قال ابن السيراني : قَـُضاهما فَرغ من عملهما . والقضاء: الحَتْم والأَمْرُ . وقَضَى أي حَكِمَ ، ومنه القضاء والقَدر . وقوله تعالى : وقَـضَى ربُّك أن لا تعبدوا إلاَّ إياه؛ أي أَمَر ربك وحَنم ، وهو أمر قاطع حَتْم. وقال تعالى : فلما قَـضَينا عليه الموت ؛ وقد يكون

بعنى الفراغ ، تقول : قَنَصَيت حاجتي . وقَنَصَى عليه عَهداً : أوصاه وأنفذه ، ومعناه الوصية ، وبه يفسر قوله عز وجل : وقَنصَينا إلى بني إسرائيل في الكتاب؛ أي عَهد نا وهو بعنى الأداه والإنهاه. تقول : قَضَيت دَيني ، وهو أيضاً من قوله تعالى : وقَضَينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ، وقوله : وقَضَينا إليه ذلك الأسر ؛ أي أنهيناه إليه وأبلت هناه ذلك ، وقضى أي حكم . وقوله تعالى : ولا تَعْجَلُ بالقُرآن من قبل أن يُبين لك بيانه . الليث في قوله : فلما قَضَينا عليه الموت ؛ فلم أن يُبين أي أنهمنا عليه الموت . وقَضَى فلان صلاته أي فرَغ منها . وقضى عَبْر تَه أي أخرج كل ما في وأسه ؛ قال أوس :

أَمْ هِلَ كَثِيرُ بُكِئِي لَمْ يَقْضِ عَبْرَ تَهُ ، إثنرَ الأَحبَّةِ يومَ البَيْنِ ِ، مَعْدُور ؟

أي لم 'يخرج كلَّ ما في رأسه .

والقاضية ': المُنسِيَّة التي تَقْضِي وَحَيِّتاً . والقاضية ': المَنسِيَّة وقوله : المَنسِّة عليه ؛ وقوله :

تَحِنُ فَتُنْبُدِي ما بها من صَبَابةٍ ، وأُخفِي الذي لولا الأسا لقَضَاني

معناه قَـضَى عَلَيٌّ ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

مَمُ ذَرَارِبِحَ جَهِيزًا بالقَضِي

فسره فقال: القَضِي الموت القاضِي ، فإما أن يكون أواد القضي ، بالتخفيف، وإما أن يكون أواد القضيّ فحذف إحدى اليامن كما قال:

> أَلَم نَكُنْ تَحْلِف باللهِ العَلَي ، إنَّ مَطَايَاكَ لَمْنِنْ خَيْرِ المَطِي ?

وِقِئَضَى نَحْبُهُ قَنَفاه : مات ؛ وقوله أنشده يعقوب

للكسب :

وذا رَمَتَي منها يُقضِي وطافِسا إما أن بكون في معنى بَقضِي ، وإما أن بكون أن الموت اقتضاه فقضاه دينه ؛ وعليه قول القطامي : في ذي جُلُول يُقضَي الموت صاحبُه ، إذا الصراري من أهواله ارتسما

أَي يَقْضِي الموتَ ما جاه يَطلُبُ منه وهو نفسُه . وضَرَبَه فَقَضَى عليه أي قسله كأنه فَرَغَ منه . وصَرَبَه قاضٍ أي قاتل . ابن بري : يقال قَضَى الرجلُ وقَضَى إذا مات ؟ قال ذو الرمة :

إذا الشَّخْصُ فيها هَزَّه الآلُ أَغْمَضَتْ عليهِ ، كَإِغْماضِ المُقَضِّي هُجُولُهُا ويقال : قَضَى عَليَّ وقَضاني ، بإسقاط حرف الجر ؟ قال الكلابي :

> فَمَنْ بَكُ لَم بَغْرَضْ فَإِنِي وَنَافَتَيَ ، يَحَجُورُ إِلَى أَهُلِ الْحِمَى ، غَرِضَانَ تَحِنْ فَتُبُدِي مَا بِهَا مِن صَبَابَةَ ، وأُخْفَى الذي لولا الأسا لقضاني

وقوله تعالى: ولو أنزلنا مَلَكاً لقُضِيَ الأمر ثم لا يُنظرون ؟ قال أبو إسحق : معنى قَضْيَ الأمر أيم إهلاكُهم . قال : وقَضَى في اللغة على ضُروب كائها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه ؟ ومنه قوله تعالى : ثم قَضَى أَجَلًا ؟ معناه ثم حَتَم بذلك وأتبته ، ومنه الإعلام ؟ ومنه قوله تعالى : وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ؟ أي أعلمناه م إعلاماً قاطعاً ، ومنه القضاء للفصل في الحكم وهو قوله : قلولًا أَجَلُ مُسَمَّلًى لقضي بينهم ؟ أي لفصل ولو لا أَجَلُ مُسَمَّلًى لقضي بينهم ؟ أي لفصل الماكث م بينهم ، ومثل ذلك قولهم : قد قَصَى القاضِي

بَين الخُصُومِ أَي قد قطع بينهم في الحكم ، ومن ذلك : قد قَصَى فلان دَينه ، تأويله أنه قد قَطَع ما لغينه وبينه ، ما لغريه عليه وأدًاه إليه وقبطع ما بينه وبينه ، واقتضى دَينه وتقاضاه بمعنى . وكل ما أحكيم فقد قضي . تقول : قد قضيت هذا الثوب ، وقد قضيت هذا الثوب ، وقد قضيت هذا الثوب ، وقد وأما قوله : ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ، فإن أبا إسحق قال : ثم افضوا إلي ولا تنظرون ، وقال الفراه : هماه مُمنوا إلي كما بقال قد قضى فلان ، يويد قد مات ومضى ؛ وقال أبو إسحق : هذا مثل قوله في هود : فكيد وفي جميعاً ثم لا تنظرون ؛ يقول: الجهد وا جهد كم في مكايد في والتَّا الله علي ، ولا تنظرون أي ولا تسهلوني ؛ قال : وهذا من ولا تشهلوني ؛ قال : وهذا من عليه افعلوا بي ما شئم .

ويقال : اقتتل القوم فقَضُو ا بينهم قَـُواضِيَ وهي المُنايا ؛ قال زهير :

يا. عن وتشير ا فقَضَّوا مَنايا بينتهم ثم أَصْدَرُوا ا

الجوهري: قَصَوا بينهم منايا، بالتشديد، أي أَنْفَذُوها. وقَضَّى اللثبانة َ أَيضاً ، بالتشديد، وقَصَاها، بالتخفيف بمعنى .

. و قَضَى الغَرَمَ كَيْنَهُ قَصَاء: أَدَّاه إليه . واستَقْضَاه: طلبَ إليه أَن يَقْضِيهَ . وتَقاضاه الدَّيْنَ : قَبَضَهُ منه ؟ قال :

إذا ما تَقاضى المَرْءَ يومْ ولَيلة "، تَقاضاه شيءٌ لا يَمَلُ التَّقاضيا

أراد : إذا ما تقاضى المرة نفسه يوم وليلة . ويقال: تقاضيته حقي فقضائيه أي تجازيته فجزائيه . ويقال: ويقال : افتضيت ما لي عليه أي فتبضيه وأخذاته.

والقاضية من الإبل: ما يكون جائزاً في الدّبة والفريضة التي تجب في الصّدقة ؛ قال ابن أحسر: لـُعَمْدُ 'كَ ما أعانَ أبو حكم

لَعَمْرُ لُكَ مَا أَعَانَ أَبُو مَحْكِمِمٍ لِعَاضِيةٍ ، ولا بَكْرٍ نَجِيب

ورجل قَضِيُّ: سريع القَضاء ، يكون من قَضاء الحكومة ومن قَضاء الحكومة ومن قَضاء الدَّين . وقَـضَى وطـرَه : أَتبَّه وَبِلـنَه . وقَـضًاه : كَقَضاه ؛ وقوله أنشده أبو زبد :

لقد طال ما لَـبَّدُنْنَي عن صَحابَتي وعَن صَحابَتي وعَن حِوجٍ ، قِضَّاؤُها من شِفائينــا ا

قال ابن سیده: هو عندي من قَنَصَّى كَكِنَّابٍ من كَذَّبَ، قال: ومجتمل أن يريد اقتضاؤها فيكون من باب قِنَّال كما حكاه سيبويه في اقْتْنِتال.

والانقضاء: كنهاب الشيء وفناؤه، وكذلك التَّقَضَّي . وانْقضى الشيء وتَقَضَّى بمعنى . وانْقضاء الشيء وتَقَضَّبه: فَناؤه وانْصِرامُه ؛ قال:

> وقرَ بُسُوا النَّبَسُن والتَّقَضَّي من كلَّ عَجَّاجٍ تَرى الفَرْضِ ' خَلَـْفَ رَحَىحَـْنِزُ ُومِهِ كَالفَسْضِ

أي كالغمض الذي هو بطن الوادي؛فيقول ترى للغَر ْضِ ِ في جَنْبه أَثراً عظيماً كبطن الوادي .

والقَضَاة : الجِلِدة الرَّقيقة ُ التي تكون على وجه الصيِّ حن بولد .

والقِضَة ' ، مخففة " : نِبْتة ' سُهُلِيَّة ' وهي منقوصة ، وهي من الحَمْض ، والهاء عوض ، وجمعها قضى ؟ قال ابن سيده : وهي من معتل الياء ، وإنما قَصَيْنا بأن لامها ياء لعدم ق ض و ووجود ق ض ي . الأصمعي : من نبات السهل الرَّمْث والقِضَة ' ، ويقال في جمعه قضات ' وقضون . ابن السكيت : ويقال في جمعه قضات ' وقضون . ابن السكيت :

أبدلت من إحداهن ياء ؟ قال العجاج:

إذا الكرام ابتكروا الباع بدر ، و تقضي البازي كسر

وفي الحديث ذكر دار القضاء في المدينة ، قيل : هي دار الإمارة ، قال بعضهم : هو خطأ وإنما هي دار كانت لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، بيعت بعد وفاته في دينه ثم صارت لمروان ، وكان أميرا بلدينة ، ومن ههنا دخل الوهم على من جعلها دار الإمارة .

قطا: فَنَطَا بِقُطْو : ثُنَقُل مشه .

والقطا : طائر معروف ، سبي بذلك لثقل مشيه ، والحديد قطات وقطيات ، والجديج قطوات وقطيات القطاة ، ومشيه الاقطيطاء . تقول : اقطو طن لقول من تقطو فيعض بقول من مسيها ، وبعض يقول من صوبها القطفة أ . والقطو ن تقارب الخطو من النشاط . والرجل بقطوطي في مشيه إذا استدار وتجمع ؛ وأنشد :

يَشْنِي مَعاً مُقْطَوَ طَبِياً إذا مَشَى

وقَطَت القَطَاةُ : صو تت وحدها فقالت قَطَا قَطَا ؟ فقال الكسائي : وربما قبالوا في جمعه قبطتيات ، وله يتات في جمعه قبطتيات في في المها واو باء لقلتها ليس بكثير فيجعلون الألف التي أصلها واو باء لقلتها في الفعل ، قال : ولا يقولون في غَزَ وات غَزَ يات لأن غَزَ وَت أغْزُ و كثير معروف في الكلام . وفي المثل : إنه لأصدق من قطاة ؛ وذلك لأنها تقول قبطا قبطا . وفي المثل أيضاً : لو تُرك القطا لكنام ؟ يضرب مثلًا لمن يَهِيج أذا تُهُيَّج . التهذيب : دل بيت النابغة أن القطاة سبيت قطاة بصوتها ؟

تجمع القِضة' قِضِينَ ؛ وأنشد أبو الحجاج :

بِسَاقَيْنِ سَاقَيُ ذي قَضِينَ تَحَسُّهُ بَأَعُوادِ رَنْدِ ، أَو أَلَاوِيةً سُقْرًا وقال أُمية بن أبي الصَّلْت :

عُرَفَنْتُ الدَّارَ قد أَقَنُوَتُ سِنِينا لِزَيْنَكِبُ ، إِذَ تَحُلُّ بِذِي فِضِينا

وقضة 'أيضاً: موضع كانت به وقعة تحلاق اللّمَمِ ، وقيع هذا السوم أرسلت بنو حنيفة الفند الزّمانيّ إلى أولاد ثعلبة حين طلبوا نصرهم على بني تعليب ، فقالى بنو حنيفة : قد بعثنا إلى م بألف فارس ، وكان بقال له عديد الألف ، فلما قدم على بني ثعلبة قالوا له: أين الألف ؟ قال أنا ، أما ترضون أني أكون لكم فنداً ؟ فلما كان من الله وبرزوا للقيال حمل على فارس كان مرُد فأ لآخر فانظمهما وقال :

أيا طَعْنَةَ مَا تَشْيَخِ كبيرِ يَفَنَ ْ بَالِي

أبو عمرو: قَـضَى الرجل إذا أكل القضا وهو عَجمَ الزبيب، قال ثعلب: وهو بالقاف؛ قاله ابن الأعرابي. أبو عبيد: والقضّاء من الدُّروع التي قد فُرغ مسن عملها وأحْكِمت، ويقال الصَّلْمَة؛ قال النابغة:

وكلُّ صَمَوْتِ نَثَلَةٍ تُبْغِينَةٍ ، وَكُلُّ صَمَوْتِ نَثَلَةٍ تُنْظِيرًا وَنَضَاءً ذَائِلِ

قال : والفعل من القضاء قنضيتها ؛ قال أبو منصور: جعل القضاء فعالاً من قنض أي أنم "، وغيره بجعل القضاء فعلاء من قسض "بقض "، وهي الجديد الحشينة "، من إقنضاض المضجع. وتقضى البازي أي النقض "، وأصله تقضيض "، فلما كثرت الضادات

قال النابغة:

تَدْعُو قَطَا ، وبه تُدْعَى إذَا نُسْبَِتْ ، يا صِدْقَهَا حِينَ تَدْعُوها فَتَنْتَسَبِ وقالَ أَبو وَجْزَة يصف حبيراً وردت ليلاً ماء فمرت بقطاً وأثارَتْها :

مَا زِلَنْنَ يَنْسُبُنْنَ وَهَنَاً كُلُّ صَادِقَةٍ ، بَانَتْ تُبَاشِرُ عُرْمًا غَيْرَ أَزْواجٍ

يعني أنها تمرُّ بالقَطَا فَتُشْيِرِهَا فَتَصِيحِ قَطَا قَطَا ، وذلكَ إنتسابها . الفراء: ويقال في المثل إنه لأدّلُ من قَطاة، لأنها ترد الماء ليلًا من الفكاة البعيدة .

والقَطَوانُ والقَطَوْطَى : الذي يُقارِبُ المشي من كل شيء. وقال شهر: وهو عندي قَطُوان ، بسكون الطاء ، والأنثى قَطَوانة وقَطَوطاة ، وقد قَطا يَقطُو قَطُواً واقْطَوطاة ،

والقَطَوْطى : الطويل الرجلين إلا أنه لا يقــارب خطـُـوه كمشى القطا .

والقطاة ': العَجُز ، وقيل : هو ما بين الوَرِكِين ، وقيل : هو ما بين الردف من الدف من الدابة خلف الفارس ، ويقال : هي لكل خَلْق ؟ قال الشاعر :

وكسن المرط فتطاة وجرجا

وثلاث قَطَوات . والقَطَا : مَقْعَد الرَّدف وهـو الرَّدف وهـو الرَّدف وهـو الرَّدف ؛ قال امرؤ القيس :

وصُم ميلاب ما يَقِينَ من الوَجِي ، كأن مكان الرَّدُفِ منه على دال

يصفه بإشراف ِ القَطاة . والرَّأْلُ : فرخ النَّعام ِ ؟ ومنه قول الراجز :

وأبوكَ لم يُكُ عارِفاً بلطانِه ، لا فَرْقَ بينَ قَطانِه ولطانِه وتقول العرب في مثل : ليس قَطاً مثلَ قُطعَيْ أي ليس النَّبيِلُ كالدَّنيء ؛ وأنشد :

> لبس قَطاً مِثْلَ قُطْنَيِّ ، ولا ال مرْعِيُّ ، في الأقنوامِ ، كالرّاعِي أى لس الأكار كالأصاغر .

وَتَقَطَّى عَني بوجهه : صدَف لأنه إذا صدَف بوجهه فكأنه أراه عَجُزَه ؟ حكاه ابن الأعرابي وأنشد : ألكني إلى المروك الذي كثلثما رَأَى عَنيَناً تَقَطَّى ، وهو الطروف قاطيع أ

ويقال: فلان من رَطانِهِ لا يعرف قَطَانَه مـن لَطَانِه ؛ يضرب مثلًا للرَجل الأَحبق لا يعرف قُبُله من دُبُره من حَماقَته .

وقال أبو تراب: سمعت الحُصيني يقول تَقَطَّيْتُ على القوم وتَلَطَّيْتُ عليهم إذا كانت لي طلبة " فأخذت من مالهم شبئاً فسبقت به .

والقطور : مُقاربة الخطو مع النشاط ، يقال منه : قطا في مشبته يَقطُسو ، واقطوطى مثله ، فهسو قطا في مشبته يقطسو ، وقطوطتى أيضاً ، على فعو علي ، لأنه ليس في الكلام فعسول ، وفيه فعو عل مثل عشوئل ، وذكر سببوبه فيا يازم فيه الواو أن تبدل ياه نحو أغز بنت واستغز يت أن قطر طى فعر عكل لأن فعل عكلاً أكثر من فعو عل : ولا تجمله فعو عكل لأن فعل عكلاً أكثر من فعو عل ، قال السيرافي : هذا هو الصحيح لأنه يقال اقطو طسى السيرافي : هذا هو الصحيح لأنه يقال اقطو طسى القاموس : الرطأ ، عركة ، الحيق ، وليت ها المساكلة والازدواج .

واقتطَوْطي العَمَوْعَل لا غير . قال : والقَطَوطي أَيضاً القصير الرجلين، وقال ابن ولاد: الطويل الرجلين، وغلطه فيه علي بن حمزة . وقال ثعلب : المُقطَوَّطي الذي يَختَل ؛ وأنشد المزَّبرةان :

مُقطَّوَ طِياً بَشْنَمُ الأَقْوَامَ ظَالِمَهُمُ ، كالعِفُو سافَ رَفِيقَي أُمَّهُ الجَنَاعُ مُ مقطوطياً أي مختل جاره أو صديقه ، والعِفُو : الحَادِيَّةِ العَادِيَّةِ مَا العَفْو : الحَادِيَّةِ العَادِيَّةِ مَا العَفْرِ : أَنْ

مُقطُّوطيًا أي تجِمَّلُ جَارِهِ أو صَدَيْقَهُ ، وَالْعَفْوُ : الْجَمَّشُ ، وَالرَّقِيقَانَ : مَرَاقُ البَطْنُ أَي يُرِيدُ أَن يَنْزُو عَلَى أُمْهُ .

والقَطْنِي ُ : داء يأخذ في العجز ؛ عن كراع .

وَتَقَطَّتُ الدلو : خرجت من البئر قليلًا قليلًا ؛ عـن ثعلب ؛ وأنشد :

قد أنزع الدائو تَقَطَّى في المَرَسُ ، تُوزِع من ملْ في كايزاغ الفرَسُ والقَطَيَات: موضع . والقَطَيَات : لغة في القَطَوات . وقَطَيَّات: موضع . وكساء قَطَواني ، وقَطَوان : موضع بالكوفة . وقُطَيَّات : موضع ، وكذلك فَطاتان موضع ، ورو ش القطا ؛ قال :

> أَصَابُ قَنْظَبَّاتٍ فَسَالُ لِوَاهُمَا ويروى : أَصَابِ قَنَطَانَيْنَ ؛ وقال أَيضًا :

دَعَتْهَا التَّنَاهِي بِرَوْضِ القَطَا إلى وحْفَتَيْنِ إلى جُلْنجُلْ!

ورياض القطا : موضع ؛ وقال :

فما رَوْضِة من رِياضِ القَطَا ، أَلَـَتْ جِمَا عَادِضَ مُمْطِرٍ ُ

فنعف الوحاف إلى جلجل

وفي الحديث: كأني أنظر إلى موسى بن عبران في هذا الوادي مُعرماً ببن قبطَوانيتَّنْ ؛ القطوانيَّة : عباءة بيضاء قصيرة الحَمَل ، والنون زائدة ، كذا ذكره الجوهري في المعتل، وقال : كساء قبطواني ؛ ومنه حديث أم الدرداء : قالت أتاني سكنمان الفارسي فسلم على وعليه عباءة قبطوانية ، والله أعلم. قعا : القعو : البكرة ، وقبل : شبهها، وقبل : البكرة من الحديد من خشب خاصة ، وقبل : هو المحور من الجوهري : خاصة ، مدنية ، يستقي عليها الطيانيون . الجوهري : القعو خشبتان في البكرة فيهما المحور ، فإن كانا من حديد فهو خطاف . قال ابن بري : القعو عابد البكرة ، وبقال خديد قبل النبغة :

له صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالسَدِ

وقال الأعلم : القَعْوُ ما تدور فيه البكرة إذا كان من خشب ، فإن كان من حديد فهو خطاف . والميعور: العود الذي تدور عليه البكرة ، فبان بهذا أن القَعْوَ هو الحشبتان اللتان فيهما المعور ؛ وقال النابغة في الحطاف :

خَطَاطِيفُ ۚ حُجُنُ فِي حِبَالَ مُتَيِنَةً ۗ ، تَمُدُهُ بِهَا أَيْدِ إِلَيْكَ ۚ نَوَازًاعُ ۚ نَوَازًاعُ

والقَعُوانِ : خشبتان تَكَنْتَنَفان البكرة وفيهما المحود ، وقبل : هما الحديدتان اللتان تجري بينهما البكرة ، وجمع كل ذلك قُمِيُ لا يكسر إلا عليه. قال الأصمعي : الحيطاف الذي تجري البكرة وتدور فيه إذا كان من حديد ، فإن كان من خشب فهو القَعُو ؛ وأنشد غيره :

إن تَمْنَعِي قَعُوكِ ، أَمْنَعُ مِحُورَي لِي لَعُورَ فِي لِي لَعْمُورَ مِنْ مُدُورِ لِي لِعَمُورَ مُدُورِ مُدُورِ وَلَمُ مُدُورِ وَلَمُ مُدُورٍ وَالْمُحُودِ : الحديدة التي تـدور عليها البكرة . ابن

الأَعرِ ابي : القَمْوُ خد البكرة ، وقيل : جانبها . والقَمْوُ : أصل الفخف ، وجمعه القُمَى . والعُقَى : الكلّبات المكروهات .

وأَقْعَى الفرس إذا تَقَاعَس عَلَى أَقْتَارَه ، وامرأَة قَعْوَى ورجل قَعْوان .

وقَعَا الفَعَلَ عَلَى النَّاقَةَ يَقَعُو قَعُوا وَقُعُوا ، عَلَى فَعُول ، وقَعَاهَا واقْتَعَاها : أَرْسَل نفسه عليها ، ضَرَب أَو لَمْ يَضُرب ؛ الأَصَعِي : إذا ضرب الجبل النَّاقَةَ قَسِل قَعَا عليها قُعُوا ، وقاع يَقُوع مثله ، وهو القُعُو والقَو عُ ، ونحو ذلك قال اللّه ؛ يقال: قاعها وقعا يَقْعُو عن النَّاقة وعلى النَّاقة ؛ وأَنشد :

قاعَ وإن كَيْثُرْكُ فَشُولُ دُوْخُ

وَقَمَا الظَّلَمُ والطَّائْرُ يَقْعُو قَاعُواً : سَفِدَ .

ورَجِل قَعُورٌ العجيزتين ١٠ : أَرْسَح ؛ وقال يعقوب : قَعُو الألبتان ناتئهما غير منبسطهما . وامرأة قَعُواء : دقيقة الفخذين أو الساقين ، وقيل : هي الدقيقة عامّة . وأَقْتُفَى الرجل في جُلُّوسه : تَسَانَكَ إِلَى مَا وَرَاءُهُ ﴾ وقد 'يقْعي الرَّجِلُ كَأَنَّهُ مُنْتُسَانَدُ ۖ إِلَى ظَهْرُهُ ۚ ، وَالذَّبِّ والكلب يُقْعِي كُلُّ وَأَحَدُ مِنْهِمَا عَلَى أَسَتُهُ . وأَقَنْعَي الكاب والسبُع : جلس على استه . والقَّعا ، مقصور : رَدَّة في رأس الأنف ، وهو أن تُشر فَ الأرنبة ثم تُقْمَى نحو القصبة ، وقد قَمَى َ قَمَاً فهو أَقَاْمَى ، والأنثى قَعُواء ، وقيد أَقَعَتْ أُرنبته ، وأَقَعْمَى أنفه . وأقعى الكاب إذا جلس على استه مفترساً رجليه وناصاً يدره . وقد جاء في الحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة ، وفي رواية : نَهَى أَن أَيْقُعَى الرجل في الصلاة ، وهو أن يضع أُليتيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا تفسير الفقهاء ، قال الأزهري : كما روي عن ١ قوله هـ قمو" المحيزتين النع » هو بهذا الضبط في الاصل والتكملة والتهذيب ، وضط في القاموس بغتج فسكون خطأ .

العبادلة ، يعني عبد الله بن العباس ، وعبد الله بن عسر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن مسعود ، وأما أهل اللغة فالإقتماء عندهم أن يُلصِق الرجل أليتيه بالأرض كا وينصِب ساقيه وفخذيه ويضع يدبه على الأرض كا يُقمِي الكلب ، وهذا هو الصحيح ، وهو أشبه بكلام العرب ، وليس الإقتماء في السباع إلا كما قلناه ، وقيل : هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ؛ قال المخبل السعدي يهجو الزبرقان اب بدر :

فَأَقَنْعِ كَمَا أَقَنْعَى أَبُوكَ عَلَى اسْنَهِ ، رَأَى أَنَّ رَيْمًا فَوقتَه لا يُعادِلُهُ

قال ابن بري : صواب إنشاد هذا البيت وأقشع ِ بالواو لأن قبله :

فإن كُنْتَ لم تُصْبِح مُحَظَّكُ راضِياً ، فَدَعْ عَنْكَ حَظِّي ، إِنَّنِي عَنْكَ شَاغِلُهُ

وفي الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، أكل منقعياً ؛ أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزاً غير متمكن . قال ابن شميل : الإقتاء أن يجلس الرجل على وركيه ، وهو الاحتفاز والاستيفاز . فقا : الأزهري : القفا ، مقصور ، مؤخر العنتى ، ألفها واو والعرب تؤنثها ، والتذكير أعم . ابن سيده : القفا وراء العنق أنثى ؛ قال :

قبا المتوالي، وإن عراضت قناه، وأحمل المتلاوم من حماد ويروى: للمتعامد، يقول: ليس المولى وإن أتنى بما المحمد عليه بأكثر من الحماد تحامد. وقال اللحاني: القفا بذكر ويؤنث، وحكى عن عكل يا هذه قفاً، بالتأنيث، وحكى ابن جني المد في القفا وليست بالفاشة ؟ قال ابن بري: قال ابن جني المد في المد في

القفا لغة ولهذا جمع على أَقْفِية ؛ وأُنشد :

حتى إذا قُـُلُمُنا تَــَـفُع مالكُ ، سَلَـقَت رُفَـيَّة مالِكاً لقَفائِه

فأما قوله :

يا ابن الزُّبَير طالَ ما عَصَيْكا ، وطالَ ما عَنْيَنَنا إليَّنِكا ، وطالَ ما عَنْيُنَنا إليَّنِكا ، لَنَضْر بَنْ يسَيِّفنا قَنْفَكا

أراد قَفَاكُ ، فأبدل الألف ياء للقافية ، وكذلك أراد عَصَيْتَ ، فأبدل من الناء كافاً لأنها أختها في الهمس، والجمع أقنف وأقفية " ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي، وهو على غير قياس لأنه جمع المدود مثل سماء وأسمية ، وأقفاء مثل رَحاً وأرْحاء ؛ وقال الجوهري : هو جمع القلة ، والكثير قنفي على فعول مثل عَصاً وعُصِي " ، وقيفي " وقيفين " والأخيرة نادرة لا يوجبها القياس .

والقافِية ': كالقفا ، وهي أقلهما . ويقال : ثلاثة أقفاء ، ومن قال أقفية فإنه جماعة 'القفي" والقفي" وقال أبو حاتم : جمع القفا أقفاء ، ومن قال أقفية فقد أخطأ . ويقال للشيخ إذا هرم : ورد على قفاه ورد قفاً ؟ قال الشاعر :

إِنْ تَكُنَّى كَيْبَ المَنَايَا أَو تُرَدَّ قَعَاً ، لا أَبْكِ مِنْكَ عَلَى دِبْنِ وَلا حَسَبِ

وفي حديث مرفوع: يَعْقَدُ الشَّطَانُ عَلَى قَافِيةً وَأَسَّ أَحَدَكُمُ لَلْاَ عُقَدَ ، فإذا قام من الليل فَتَوَضَّأَ المُحلت عُقَدة ؛ قال أبو عبيدة: يعني بالقافية القفا. ويقولون: القَفَنُ في موضع القَفا ، وقال: هي قافية الرأس. وقافية كل شيء: آخره ، ومنه قافية بيت الرأس مؤخره ، وقيل: الشَّعْر ، وقيل: قافية الرأس مؤخره ، وقيل:

وسطه ؛ أراد تَثْقَيِلُمَه فِي النوم وإطالته فكا أنه قد سَدًّ عليه شداداً وعَقَدَه ثلاث عُقَد .

وقَفَوْنُهُ: ضربت قَفَاه . وقَفَيْتُهُ أَفَفِه : ضربت قَفَاه . وقَفَيْتُهُ أَفَفِه : ضربت قَفَاه . وقَفَيْتُهُ الرّبة بالزنا . وقَفَوْنُه : ضربت قَفَاه ، وهو بالواو . ويقال : قَفَا وقَفَوان ، قال : ولم أسمع قَفَيان . وتَقَفَيْت بالمحا واسْتَقْفَيْت : ضربت قفاه بها . وتَقَفَيْت فلاناً بعصا فضربته : حِثْته من خَلف . وفي حديث ابن عمر : أخَذ المسخاة فاسْتَقْفاه فضربه بها حتى قتله أي أتاه من قبل قفاه . وفي حديث طلحة : فوضعوا اللّه على قَفاي ، قال : على قنه ي قال : على أنه طائبة يشددون ياء المتكلم . وفي خديث عمر ، وضي الله عنه : كتب إليه صحيفة فيها :

فِمَا قُلْتُصُ وُجِدُنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلَمْ عُبُخْتَلَفِ النَّجَادِ

سَلَمْعُ : جبل ، وقَنَاه : وراءه وخَلَمْه ، وشا و وشا و من يقول و منهم من يقول قفينة " ، والأصل قنفينة " ، والنون زائدة ؟ قال ابن من النام الترم لا ما الكان من الكان من الما الكان من الكان من الكان من الما الكان من الكان الك

بري : النون بدل من الياء التي هي لام الكلمة . وفي حديث النخعي : سئل عمن ذبح فأبان الرأس ، قال : تلك القفينة لا بأس بها ؛ هي المذبوحة من قبِلَ القفا،

قال: ويقال للقفا القفن '، فهي فعيلة بمعنى مَفْعُولة. يقال: قفن الشاة واقتقفنها ؛ وقال أبو عبيدة ': هي التي يبان وأسها بالذبح ، قال: ومنه حديث عبر ، وضى الله عنه: ثم أكون على قفانه ، عند

من جعل النون أصلية .

ويقال: لا أفعله قَـَفا الدهر أي أبداً أي طول الدهر. وهو قـَفا الأكمَة وبقَفا الأكمَة أي بظهرها .

١ قوله « أبو عبيدة » كذا بالاصل ، والذي في غير نسخة من
 النهاية : أبو عبيد بدون هاه التأنيث .

والقَفَيُ : القَفا .

وقَفَاهُ قَفُواً وَقُفُواً وَاقْتُفَاهُ وَتُقَفَّاهُ : تَبِعَهُ . اللبث : القَفُو ُ مصدر قولكُ فَكَمَا يَقْفُو فَكَدُوا وقُنْفُو ٓ ﴾ وهو أن يتبع الشيء . قال الله تعالى : ولا تَقْفُ مَا لِيسَ لَكُ بِهِ عِلْمٍ ؟ قال الفراء : أَكْثَر القراء يجعلونها من قَــَفُو "ت كما تقول لا تدع من دعوت، قال: وقرأ بعضهم ولا تَقُنْفُ مثل ولا تَقُلُ ، وقال الأَخفش في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ؛ أي لا تَنَسِّع ما لا تعلم ، وقيل : ولا تقل سبعت ولم تسمع ، ولا رأيت ولم تر ، ولا علمت ولم تعلم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لئك كان عنه مسؤولًا . أبر عبيد : هو يَقْفُو ويَقُوفُ ويَقْتَافُ أَي بِنْسِع الأَثْرُ . وقال مجاهد : ولا تقف ما ليس لك به علم لَا تَرْمٌ ؛ وقال ابن الحنفية : معناه لا تشهد بالزور . وقال أبو عبيد : الأصل في القَفُو والتَّقافي البُّهُنَّان يَرِمي به الرجل صاحبه ، والعرب نقول فَنْفُت ْ أَثُره وقَـَفُو ته مثل قاع الجمل الناقة وقـَعاها إذا ركبها ، ومثل عاثَ وعَشَا . ابن الأعرابي : يقال فَنَفُو ْت فلاناً اتبعت أثره ، وقَــَفَو تــه أقنفُوه رميتــه بأمر قبيح . وفي نوادر الأعراب : قَنَفَا أَثُرُهُ أَيُ تَبَيِعُهُ ، وضدُّه في الدعاء : قَـَفا الله أَثرَه مثل عَفا الله أَثـَره . قال أبو بكر : قولهم قد قنفا فلان فلاناً ، قال أبو عبيد : معناه أَتْبَعه كلاماً قبيحاً . واقتُتَفَى أَثَره وتَقَفَّاه : اتبعه . وقَنَقَّبْت على أَثْره بفلان أي أَتْبَعْته إياه . ابن سيده : وقَنَيْتُه غيري وبغيري أَتْبَعْتُه إياه . و في التنزيل العزيز : ثم فَـَفَّينا على آثارهم بر ُسُلنا ؛ أي أتبعنا نوحاً وإبراهيم 'رُسُلًا بعدهم ؛ فمال امرؤ

وقَــَقَى على آثارِ هِنَ بحاصِبِ أي أَتْبَـع آثارَ هن حاصاً . وقال الحوفي : اسْتَقْفاه

إذا قَمَا أَثُرُ لَيَسْلُبُهُ ؛ وقال ابن مقبل في قَمَنَى عنى أَنى :

کُم 'دُونَها من فَلاه ِ ذات ِ مُطَّرَدٍ ، ﴿
قَفَى عليها سَراب ُ واسِب ُ جاري

أي أتى عليها وغَشْيَها . ابن الأعرابي : فَمَفَّى عليه أي ذهب به ؛ وأنشد :

ومَأْرِبُ فَنَفَّى عليه العَرِمُ

والاسم القفوة ، ومنه الكلام المُتَقَفَّى . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : لي خبسة أسباء منها كذا وأنا المُتَقَفِّي ، وفي حديث آخر : وأنا العاقب ؛ قال شبر : المُتَقَفِّي نحو العاقب وهو المُثولِي الذاهب . يقال : قَفَّى عليه أي ذهب به ، وقد قَفَّى يُقَفِّي يقل : قَفَّى عليه أي ذهب به ، وقد قَفَّى يُقَفِّي فهو مُقَفِّ ، فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء المنتبع لهم ، فإذا قَفَى فلا نبي بعده ، قال : والمُقفِّي المنتبع للنبيين . وفي الحديث : فلما قَفَى قال كذا أي ذهب مُولِياً ، وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهره ؛ ومنه الحديث : ألا أخبركم بأشد حراً منه يوم القيامة هذرينيك الرجلين المُقفِّين أي المؤلِّين ، والحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : أنا محمد والمُقفِّي والحاشِر ونبي الرحمة ونبي الممتحمة ؛ وقال ابن أحمر :

لا تَقْتَنَفِي بهم الشمال إذا مَبَّت ، ولا آفاقُها الغُبُر ُ

أي لا تُقيم الشبال عليهم ، يريد تُجاوِزهم إلى غيرهم ولا تَستَمَيِّنِ عليهم لحِصْبهم وكثرة خَيرهم ؛ ومثله قوله :

إذا نَزَلَ الشَّناءُ بدارِ فَـَومٍ ، تَجَنَّبَ دارَ بيتِهِمْ الشُّناءُ

أي لا يظهر أثر الشتاء بجارهم . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه ، في الاستسقاء : اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وقَـفيَّة آبائه وكُيْر رجاله ؛ يعني العباس. يقال : هذا قَنَفَ الأَشْيَاخِ وَقَنَفِيَّتُهُمْ إِذَا كَانَ الْحَلَفَ منهم ، مأخوذ من قَنَوَ ت الرجل إذا تَسِعْنَه ، يعني أنه خَلَفُ آبَانُه وتِلْوهم وتابعهم كأنه ذهب إلى استسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرمين حين أجدَّبوا فسقاهم الله به ، وقيل : القَفيَّة ُ المختار . واقتنفاه إذا اختاره . وهو القفوة : كالصَّفوة من اصطَّفي ، وقد تكرر ذلك القَفُو والاقْتْفاء في الحديث اسماً وفعلًا ومصدراً . ابن سيده : وفــلان قـَـفي أهله وقَـَفِيَّتُهُم أَي الحُلف منهم لأَنه يَقْفُو آثارهم في الحير. والقافية من الشعر : الذي يقفو البنت ، وسمن فَّافية لأنها تقفو البيت ، وفي الصحاح : لأن بعضها يتبع أثر بعض . وقال الأخفش : القافية آخر كلمة في البيت ، وإنما قيل لها قافية لأنها تقفو الكلام ، قيال : و في قولهم قافية دليل على أنها ليست بجرف لأن القافية مؤنثة والحرف مذكر ، وإن كانوا قد يؤنثون المذكر ، قال : وهذا قد سمع مـن العرب ، ولست تؤخــذ الأسماء بالقباس ، ألا ترى أن رجلًا وحائطاً وأشباه ذلك لا تؤخذ بالقياس إغا بنظر ما سبته العرب ،

### لا يَشْنَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيْنُ

الحروف ؛ وسئل أحدهم عن قافية :

فقال : أَنقين ؛ وقالوا لأَبِي حية : أَنشدنا قصيدة على القاف فقال :

والعرب لا تعرف الحروف ? قال ابن سيده : أخبرني

من أثق به أنهم قالوا لعربي فصيح أنشدنا قصدة على

الذال فقال : وما الذال ? قال : وسئل بعض العرب

عن الذال وغيرها من الحروف فسإذا هم لا يعرفون

#### كَفَى بالنَّأْيِ من أسماء كاف

فلم يعرف القاف . قال محمد بن المكر"م : أبو حية ، على جهله بالقاف في هذا كما ذكر ، أفصح منه على معرفتها ، وذلك لأنه راعى لفظة قاف فحملها على الظاهر وأتاه بما هو على وزن قاف من كاف ومثلها ، وهذا نهاية العلم بالألفاظ وإن دق عليه ما قصد منه من قافية القاف ، ولو أنشده شعراً على غير هذا الروي مثل قوله :

#### آذتتنا ببينها أساة

ومثل قوله :

لِخُوْلَةَ أَطْلَالٌ بِبُوْقَةٍ ثُهُمُدِا

كان يعد جاهلًا وإنما هو أنشده على وزن القاف، وهذه معذرة لطيقة عن أبي حية ، والله أعلم . وقال الحليل : القافية من آخر حرف في البيت إلى أوال ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن ، ويقال مع المتحرك الذي قبل الساكن كأن القافية على قوله من قول لميد :

## عَفَت ِ الدِّيارُ مَحَكُمُها فَمُقَامُها

من فتحة القاف إلى آخر البيت ، وعلى الحنكاية الثانية من القاف نفسها إلى آخر البيت ؛ وقدال قطرب : القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه ، وهو المسمى رويتاً ؛ وقال ابن كيسان : القافية كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت ، وقد لاذ هذا بنحو من قول الحليل لولا خلل فيه ؛ قال ابن جني : والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول الحليل ؛ قال ابن سيده : وهذه الأقوال إنما يخص بتحقيقها صناعة القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر"ف القافية ، وأما نحن فليس من غرضنا هنا إلا أن نعر"ف

ما القافية على مذهب هـؤلاء من غير إسهاب ولا إطناب ؟ وأما ما حكاه الأخفش من أنه سأل مـن أنشد :

### لا بشتكين عملًا ما أنقين

فلا دلالة فيه على أن القافية عندهم الكلمة ، وذلك أنه نحا نحو ما يويده الحليل ، فلك شف عليه أن يقول هي من فتحة القاف إلى آخر البيت فجاء بما هو عليه أسهل وبه آنس وعليه أقدر ، فذكر الكلمة المنطوية على القافية في الحقيقة مجازاً ، وإذا جاز لهم أن يسموا البيت كله قافية لأن في آخره قافية ، فتسميتهم الكلمة التي فيها القافية نفسها قافية أجدر بالجواز ، وذلك قول حسان :

فَنُحْكِمُ بِالقَوافي مَن هَجَانًا ، ونَضَرِبُ حِينَ تَخْنَلُطُ الدَّمَاة

ودهب الأخفش إلى أنه أراد هنا بالقوافي الأبيات ؟ قال ابن جني : لا يمتنع عندي أن يقال في هذا إنـه أراد القصائد كقول الحنساء :

> وقافِيةٍ مِثْلِ حَدِّ السَّنا نِ تَبْقَى ، وَيَهْلِكُ مَن قَالْهَا

> > تعنى قصدة والقافية القصيدة ؛ وقال :

نُبِّئْتُ أَفِيةً قَيلَتَ ، تَنَاشَدَها قَوْمٌ سَأَتُولُكَ فِي أَعْرَاضِهِمْ نَدَبَا

وإذا جاز أن تسمى القصيدة كلها قافية كانت تسمية الكلمة التي فيها القافية قافية أجدر ، قال : وعندي أن تسمية الكلمة والبيت والقصيدة قافية إنما هي على إرادة ذو القافية ، وبذلك خَتَم ابن جني رأيه في تسميتهم الكلمة أو البيت أو القصيدة قافية . قال الأزهري : العرب تسمي البيت من الشّعر قافية وربما سموا القصيدة

قافية . ويقولون : رويت لفلان كذا وكذا قافية . وقَـُفَّيْتُ الشُّعر تَقَفْية أي جعلت له قافية .

وقَفَاه قَـَقُواً : قَـَدُكُه أَو قَـرَكُه ، وهي القَفْوة ، ، بالكسر . وأَنا له قَـنَفي " : قاذف . والقَفْو ' : القَذْف ، والقَوْفُ مثل القفو . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : نحن بنو النضر بن كِنانة لا نَقْذِفُ أَبانا ولا نَقْفُو أَمِنَا ؛ معنى نقفو : نقذف ، وفي روايـة : لا نَنْتَنَفِي عَنْ أَبِينًا وَلَا نَقْفُو أَمْنَا أَي لَا نَتْهِمُهَا وَلَا نقذفها . يقال : قَلَفا فلان فلاناً إذا قذفه بما ليس فيه، وقيل: معناه لا نترك النُّسَب إلى الآباء ونَنْتَسب إلى الأمهات . وقَــَفُو ت الرجل إذا قذفته بفُجور صرمجاً . وفي حديث القاسم بن محمد : لا حَدُّ إلا في القَفُو ِالبِيِّن أي القذف الظاهر . وحديث حسان بن عطية : من قَنَفا مؤمناً بما ليس فيه وقَنَفُ الله في رَدْغَة الحَبَالُ . وقَـَفَوْت الرجل أَقْفُوه قَـَفُواً لَمَذَا رمنه بأمر قبيح . والقفوة : الذنب . وفي المثل : رُبَّ سامع عِذْرَتَيْ لَم يُسمَع قِفُونِي ؛ العِذْرةُ : المَعْذُرةُ ﴾، أي رب سامع عُذُري لم يَسمع - ذنبي أي وبما اعتسذوت إلى مسن لم يعرف ذنبي ولا سبع به وكنت أظنه قد علم به . وقال غيره : يقول ربما اعتذرت إلى رجل من شيء قد كان مني إلى مَن لم يبْلُنْه ذنبي . وفي المحكم : ربما اعتذرت إلى رجل من شيء قد كان مني وأنا أظن أنه قد بلغه ذلك الشيء ولم يكن بلغه ؛ يضرب مثلًا لمن لا يجفظ سر. ولا يعرف عيبه ، وقيل : القِفْوة أن تقول في الرجل مــا فيه وما ليس فيه .

وأَقَـنْمَى الرجلَ على صاحبه : فضَّله؛ قال غيلان الربعي نصف فرساً :

مُفْفَتَى على الحَبِّ قَصِيرَ الأظَّماء

والقَفِيَّة ': المَزيَّة تكون الإنسان على غيره ، تقول: له عندي قَفَيَّة ' ومزية إذا كانت له منزلة ليست الهيره. ويقال : أَقْفَيَته ولا يقال أمزيَته ، وقد أقفاه . وأنا قَفَيَّ به أي حَفِي ' ، وقد تَقَفَّى به . والقَفِي ': الشّيء الذّي الضّيف المنكرَم ، والقَفِي ' والقَفِي ْ والقَفِيّة ' : الشّيء الذي يكرم به الضّيف ' من الطعام ، وفي التهذيب : الذي يكرم به الرجل من الطعام ، تقول : قَفَوْته ، وقبل : هو الذي يُؤثر به الضيف والصي ؛ قال سلامة بن جندل يصف فرساً :

ليس بأسفى ولا أقتنى ولا سَغِل، ، يُسْقى دَواء قَفِيّ السَّكْنَ مَرَ بُوب

وإنما جُعلِ اللبنُ دواء لأنهم يُضَمِّرون الحيل بسقي اللبن والحَنْف ، وكذلك القفاوة ، يقال منه : فقو ته به قنوا وأقنفيته به أيضاً إذا آثر ته به يقال : هو مُفتَفَّى به إذا كان مُكرَّماً ، والاسم القفوة ، بالكسر ، وروى بعضهم هذا البيت دواء ، القفوة ، بالكسر ، وروى بعضهم هذا البيت دواء ، قال أبو عبيد : اللبن لبس باسم القفي ، ولكنه كان ونعع لإنسان خص به يقول فآثرت به الفرس . وقال الليث : قفي السكن ضيف أهل البيت . ويقال : فلان قفي السكن في في في البيت . ويقال به أي ذو للطف وبر " ، وقيل : القفي الضيف به أي ذو للطف وبر " ، وقيل : القفي الضيف بعنى مقفو " ، والعلم منه قفوته أقفوه . وقال المجعدي : لا يُشعِف التقافيا ؛ ويووى بيت الكميت :

وباتَ وَلِيدُ الحَيِّ طَيَّانَ سَاغِباً ، وَكَاعِبُهُمْ ذَاتُ الْقَفَاوَ ۚ أَسْغَبُ ُ

أي ذات الأُثْرَة والقَفِيَّة ِ ؛ وشاهــد أَقَنْفَيْتُهُ قُولِ الشاعر :

ونُقْفِي وَلِيدَ الحَيِّ إِنْ كَانَ جَائِعاً ، ونُحْسِبُهُ إِنْ كَانَ لِيسَ بَجَائِعِ اي نُعْطِيه حتى يقول حَسْبِي . ويقال : أعطيته القَفَاوة ، وهي حسن الغِلَاء . واقْتَنَفَى بالشيء : خص نفسه به ؛ قال :

> ولا أَتَحَرَّى وِدَّ مَن لا َيُوَدَّثِني ، ولا أَقْتَفِي بَالزادِ دُون زَمِيلِي

والقَفَيَّة : الطعام 'نخص به الرجل . وأقضاه به : اختصَّه . واقتَّفَى الشيَّ وتَقَفَّاه : اختاره ، وهي القفُوهُ ، والقفُوهُ : ما اخترت من شيء . وقد اقتَّفَيْت أي اخترت . وفلان قفُونَيْ أي خيرتي ممن أوثره . وفلان قفُونَيْ أي تُهبَمَيَ ، كأنه من الأضداد، وقال بعضهم : قر فني . والقفُوة : رَهْجة تثور عند أوسًا للطر .

أبو عمرو: القَفُو أَن يُصِيب النبتَ المطرُ ثُم يوكبه التراب فَيفْسُد. أَبو زيد: فَفَشَت الأَرضُ فَتَفَأً إِذَا مُطِرت وفيها نبت فجعل المَطر على النبت الغُبار فلا تأكله الماشية حتى يَجْلُوه الندى. قال الأزهري: وسمعت بعض العرب يقول قَنْفِي العُشب فهو مَقْفُون وقد قفاه السَّيل، وذلك إذا حَمل الماء التراب عليه فصار مُوبئاً.

وعُوَيَّفُ القَوافي : اسم شاعر ، وهو عُويِّفُ بنُ مَاوية بن عُقْبة بن حِصْن بن حذيفة بن بدر .

والقِفْية ': العيب ؛ عن كراع , والقُفْية ': الزُّبْية '، وقال وقيل : هي مثل الزبية إلا أن فوقها شجراً ، وقال اللحياني : هي القُفْية ' والعُفْية ' . والقَفِيّة ' : الناحية ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فأَقْتَبَلَنْتُ حَنَى كَنتُ عَند فَتَفِيَّةٍ من الجال ، والأنثفاسُ مِنْتِي أَصُونُهُا أي في ناحية من الجال وأصون أنفاسي لئلا يُشعَر بي. قلا: ابن الأعرابي: القلا والقسلا والقسلاء المتقلية . غيره: والقبلس البغض ، فإن فتحت القاف مددت ، تقول قلاه يَقْلِيه قِلس وقلاء ، ويَقلاه لغة طيء ؛ وأنشد ثعلب:

> أيام أم الغمر لا تقلاها ، ولو تشاء قُسُلَت عيناها فادر عضم الهضب لو وآها، ملاحة وبهجة ، زهاها

قال ابن بري : شاهد َيقُليه قول أَبي محمد الفقعسي : يَقْلِي الغَواني والغَواني تَقْليه

وشاهد القَلاء في المصدر بالمد قول نـُصَيِّب :

عَلَيْكُ السَّلَامُ لَا مُلِلنَّتِ فَتَرِيبَةً ' وما لَكُ عِنْدي ، إِنْ نَأَيْتُ ِ، فَكَلاَّ

ابن سيده : قلمَيْتُهُ قلمَّ وقَلَدُهُ ومَقلْيةً أَبغضته وكر هنهُ غاية الكراهة فتركنه . وحكى سيبويه: قلل يَقلَى ، وهو نادر ، شبهوا الألف بالهبزة ، وله نظائر قد حكاها كلها أو جلها ، وحكى ابن جني قلاه وقلية . قال : وأرى يَقلَى إنا هو على قلبي ، وحكى ابن الأعرابي قلمينته في الهجر قلمَّ ، مكسور وحكى ابن الأعرابي قلمينته في الهجر قلمَّ ، مكسور مقصور ، وحكى في البُغض : قليته ، بالكسر ، وتقليم الشيء : تَبغَض ؛ قال ابن هر مة :

فأصْبَحْتُ لا أَقْتَلِي الحَبَاةَ وطُولَهَا أَخْيِراً ، وقد كانت إلَيَّ تَقَلَّتُ

الجوهري : وتقلسٌ أي نَبَعْض ؛ قال كثير : أُسِيئي بِنا أو أَحْسنِي ، لا مَلُولة " لَــُدَيْنا ، ولا مَقْلِيّة " إن تَقَلّت ِ

خاطَمَها ثم غايَبَ . وفي التنزيل العزيز : ما وَدُعَكُ ربُّك وما قَلَى ؟ قَالَ الفراء : نزلت في احتباس الوحى عن سيدنا رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، خبس عشرة ليلة ، فقال المشركون : قــد وكرُّعَ محمداً ربُّه وقــَلاه التابع ُ الذي يكون معه ، فأنزل الله تعالى : ما و َدُّعك ربك وما قَـلَـى ؛ يريد ومــا قَــ لاك ، فألقت الكاف كما تقول قــد أعظـينتك وأحسننت ، معناه أحسنت إلىك ، فيكتَّفَى بالكاف الأولى من إعادة الأخرى . الزجاج : معناه لم بِنَقطع الوحيي عنك ولا أَبْغَضَكَ . وفي حــديث أبي الدرداء : وحَدِثُ الناسَ اخْبُر تَقْلُه ؟ القلَّى : اليُغْضُ ، يقول : جَرَّب الناس فإنك إذا جرَّبتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لـك من بَواطين سرائوهم ، لفظه لفظ الأمر ومعناه الحبر أي من جرَّبهم وخبرهم أَبغضهم وتركهم ، والهـاء في ثقله للسكت ؛ ومعنى نظم الحديث وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول ، وقد تكرر ذكر القلى في الحديث .

وقلَلَى الشيء قلَلْياً : أَنْضَجَه على المقلاة . يقال : قلَلَيْت اللحم على المقلَلَ أَقْلِيه قلَلْياً إِذَا شويته حتى تُنْضِجه ، وكذلك الحبّ يُقلَلَى على المقلى . ابن السكيت : يقال قلَلَوْت البُرَّ والبُسْر ، ويعضهم يقول قلَلَيْت ، ولا يكون في البُغْض إلا قلَلَيْت . الكسائي : قلَلَيْت الحبّ على المقلّى وقلَلُوْنه . الجوهري : قلَلَيْت السويت واللحم فهو مَقلِي ، وقلَلُوْت ، الهة .

والمقلة والمقلى: الذي بُقلَى عليه ، وهما مقلَىان ، والجمع المقالي. ويقال للرجل إذا أقلقه أمر مُهم فات ليله ساهراً: بات يَتَقَلَى أي يتقلَّب على فراشه كأنه على المقلى. والقليّة من الطعام، والجمع قللايا ، والقليّة : مرقة تتخذ من لحوم

الجَنَرُور وأَكْبادِها . والقَلاَء : الذي حرفته ذلك . والقَلاَء : الذي يَقْلِي البُرِّ المبيّع . والقَلاَءة ، بمدودة: الموضع الذي تتخذ فيه المُتقالي ، وفي التهذيب : الذي تتخذ فيه مَقالي البر ، ونظيره الحَرُّاضةُ للمَوضِع الذي يطبخ فيه الحُمُرُضُ .

وقَكَيْتُ الرُّجِلُ : ضربت رأْسه .

والقلئي ﴿ وَالقلُّمُ : حَبِّ يَشْبُبُ بِهُ العَصْفُرِ . وَقَالَ أَبُو حنيفة : القلش يتخذ من الحَمض وأُجوده ما اتخذ من الحُرُضُ ، ويتخذ من أطراف الرَّمث وذلك إذا اسْتَحْكُم في آخر الصيف واصفر وأوْرَس. الليث : يقال لهذا الذي يُغسل به الثياب قِلني م، وهو رَمَاد الغَضَى والرِّمْث 'مجرق رَطباً وبرش بالماء فنعقد قَلْمُهاً . الجوهري : والقلشُ الذي يتخذ من الأسَّنان، وبقال فيه القلمَى أيضاً . ابن سده : القُلة عود يجعل في وسطه حبـل ثم يدفن ويجعل للحبـل كفَّة فسها عيدان ، فإذا و طيء الظي عليها عَضَّت على أطراف أَكَارِعِهِ . وَالْمُقْلَى : كَالْقُلُةِ . وَالْقُلْمَةُ وَالْمُقْلَى والمقلاء ، على مفعال ، كله : عودان يُلعب بهما الصبيان ، فالمقلَّم العود التحبير الذي يضرب به ، والقُلةُ الحَشبة الصغيرة التي تنصب وهي قدر ذراع . قال الأزهري : والقـالي الذي يَلعب فيَضُرب الفُلةَ ـَ بالمقلكي . قال ابن بري : شاهد المقلاء قول امرىء أنقسى:

> فأصْدَرَها تَعْلُو النَّبْعَادَ، عَشَيَّةً، أُقبُّ، كَمِقْلاء الوّليدِ، خَسِيصُ

والجمع قـُلات وقـُلـُون َ وقِلـُون َ على ما يَكثر في أَوَّل هذا النحو من التغيير ؛ وأنشد الفراء :

مِثْلُ المُعَالِي ضُرِبَتْ فِلِينُهَا

قال أبو منصور : جعل النون كَالْأَصلية فرفعها ، وذلك

على التوهم، ووجه الكلام فتح النون لأنها نون الجمع. وتقول : قَلَوْت القُلْة أَقْلُو قَلُواً ، وقَلَيْتُ أَقَالُ قَلُوا ، وقَلَيْتُ أَقَالُ قَلُوا ، والهاء عوض ، وأها الفراء يقول : إنما ضم أَوَّ لها ليدل على الواو ، والجمع قُلات وقُلُون ، وقلُون ، بكسر القاف . وقلا بها قَلُوا وقَلُاها : رَمَى ؛ قال ابن مقبل : كأن نز و فراخ الهام ، بَيْنَهُمُ ، نز و فراخ الهام ، بَيْنَهُمُ ، نزو القُلات زَهاها قال قال نالينا

أراد قَلُو ُ قَالِينا فقلب فنفير البناء للقَلَّب ، كما قالوا له جاه ُ عند السَلطان ، وهو من الوجه ، فقلبوا فَمْلًا إلى فَلَّع لأن القلب بما قد يغير البناء ، فافهم . وقال الأصعي : القال ُ هو المقلاء ، والقال ُون الذين يلعبون بها ، يقال منه قَلَو ْتَ أَقْلُو . وقَلَو ْتَ بالقَلْة والكُرْة : ضربت .

ابن الأعرابي: القلس القصيرة من الجواري. قال الأزهري: هذا فُعْلَمَ من الأقبل والقلة . وقد الأزهري: هذا فُعْلَمَ من الأقبل والقلة . وقلا الإبل قلواً: ساقبها سَوْفاً شديداً . وقلا العير آتُنَهُ مُ يَقْلُمُوها قلواً: سَلّها وطرَدَها وساقبها . التهذيب: يقال قلا العير عائم يقلمُوها وكساها وشيحنها وشندرها إذا طردها ؟ قال ذو الرمة :

يَقْلُنُو تَخَانِصَ أَشْبَاهاً 'مُحَمَّلُتَجَةٍ ، وُرُقَ السَّرابِيلِ، في أَلْوانِها خَطَبَ

والقِلْوْ : الحمار الحفيف ، وقيل : هو الجحش الفَتَيْ ، زاد الأزهري : الذي قد أَركب وحَمَل ، والأنثى قِلْوة ، وكل شديد السوق قِلْوْ ، وقيل : القِلو الحفيف من كل شيء ، والقِلوة الدابة تتقدّم بصاحبها ، وقد قَلَت به واقلَو لَت .

الليث : يقال الدابة تَقَلُّو بِصاحبِها قَلَاواً ، وهــو

تَقَدَّ عا به في السير في صرعة . يقال : جاء يَقَلُو به حماره . وقَلَت الناقة براكبها قلُواً إذا تقدمت به . واقلُو لَى القوم : رحلوا ، وكذلك الرجل ؛ كلاهما عن اللحياني . واقلُولَى في الجبل : صَعِدَ أَعْسلاه فأَشْرَ فَ . وكلُّ ما عَلَوت ظهره فقد اقلُو لَيْتَه ، وهذا نادر لأنتا لا نعرف افعو عَل متعدَّبة إلا اعروروري واحلول في . واقلُولَى الطائر : وقع على أعلى الشجرة ؛ هذه عن اللحياني . والقلُولَى والقلُولَى : الطائر إذا ارتفع في طيرانه . واقلُولَى أي ارتفع . قال ابن بري : أنكر المهلي وغيره في الكولَى في الطائر أو لا يقال إلا مُقلُولُ في الطائر مثلُ محلُولُ في الطائر مثل محلول إلى ، وقال أبو الطيب : أخطاً من ودً على الفراء قلَلَو لَى ؛ وأنشد لحميد بن ثور يصف قطاً :

وَقَعَنَ بِجِنَوْفِ المَاءَ، ثَمْ تَصَوَّبَتْ بِهِنَ قَلَوْلاهُ الفُدُوْ ضَرُوبُ

ابن سيده: قال أبو عبيدة قَلَوْ لَى الطائر جعله علماً أو كالعلم فأخطأ . والمُقلَلُوْ لِي : المُستَوْفِز المُنتَجافي . والمُقلَولي : المُنتَكَمِش ؛ قال :

قد عَجِبَت مِنتِي ومِن بُعَيْلِيا ، لَمَّا رأَتْني خَلَقاً مُقْلُو لِيا

وأنشد ابن بري هنا لذي الرمة :

واقللُولَى على عُوده الحَحلُ

وفي الحديث: لو رأيت ابن عُمر ساجداً لرأيته مُقْلَو لِياً ؛ هو المُتَجافي المُستَو فِز ُ ، وقبل: هو مَن يَتَقَلَّى على فراشه أي يَتَمَلَمَلَ ولا يَستَقِر " ؛ قال أبو عبيد: وبعض المحدثين كان يفسر مُقْلَو لياً كأنه على مقلل ، قال: وليس هذا بشيء إنما هو من التجافي في السجود. ويقال: اقْلُلُولَى الرجل في أمره إذا انكمش ، واقْلُلُولُلْتَ الحُمْر في سرعتها ؛

وأنشد الأحمر للفرزدق:

تقُولُ ، إذا اقْلُلُو لَى عليها وأَقْرَدَتُ :
أَلَا هَلَ أَخُو عَنْشِ لَنَذِذِ بِدَاثُمِ ؟
قال ابن الأعرابي : هذا كان يزني بها فانقضت شهوته
قبل انقضاء شهوتها ، وأقرردَتُ : ذَلَّت ؛ قال ابن
بري : أدخل الباء في خبر المبتدإ حملًا على معنى النفي
كأنه قال ما أخو عيش لذيذ بدائم ؛ قال : ومثله
قول الآخر :

فاذ هَب ، فأي فتتى ، في الناس ، أَحْرَزَه مِن يَوْمِه 'ظلَمَ ' دُعْج ُ ولا خَبَلُ ? ` وعلى ذلك قوله سبحانه وتعالى: أوكم يروا أن ألله الذي خلق السموات والأرض بقادر؛ ومن هذا قول الفرزدق أيضاً :

أنا الضّامِنُ الحانِي عَلَيهِم ، وإنسّا يُدافِع عن أَحْسَابِهِم أَنَاءَأُو مِثْلِي والمعنى ما يُدافع عن أحسابهم إلا أنَا ؛ وقوله : سَمِعْنَ غِنَاءً بعدما نِمْنَ نَوْمَةً ، من الليل ِ ، فاقتْلَو لَيْنَ فَوْقَ المَنْفَاجِع يجوز أن يكون معناه خفّقن لصوته وقلقن فزال عنهن نومهن واستثقالهن على الأرض ، وبهذا يعلم أن لام اقتلو ليَشِت واو لا ياه ؛ وقال أبو عبرو في

> قول الطرماح: حَواتُم يَتَّخِفُنَ الغِبُّ رِفْهَاً ، إذا افْلُو لَيْنَ بالْقَرَبِ البَطْينِ

اقْدُلُو ْلَيْنَ أَي دَهِينَ . ابن الأَعرابي : القُلَى رُوُوس الحِيال ، والقُلَى هامات الرجال ، والقُلَى جمع القُلَة ِ التي يلعب بها . وقلا الشيءَ ، قوله «غناء» كذا بالاصل والمحكم ، والذي في الاساس : غنائي ، بياه المتكلم .

في المقلى قلنوا ، وهذه الكلمة بائية وواوية . وقلكون الرجل : شنئته لغة في قلكينه . والقلاو : الذي يستعبله الصباغ في العصفر ، وهو بائي أيضاً لأن القليم فيه لغة . ابن الأثير في حديث عمر ، رضي الله عنه : لما صالح نصارى أهل الشأم كتبوا له كتاباً إنا لا نتحدث في مدينتنا كنيسة ولا قليتة ولا تنخر بحسانين ولا باعوثا ؛ القلية : كالصومعة ، قال : كذا وردت ، واسمها عند النصارى القلاية ، وهي تغريب كلاذة ، وهي من بيوت عباداتهم .

وقالي قــكلا : موضع ؛ قال سببويه : هو بمــنزلة خمسة عشر ؛ قال :

سيُصْبِحُ فَوْقِي أَقْتَمُ الرَّيشِ وَاقِعاً .

يِقالِي قَلَا ، أَو من وَراء دَبيلِ
ومن العرب من يضيف فينو "ن . الجوهري : قالي قلا
اسمان جعلا واحداً ؛ قال ابن السراج : بني كل واحد
منهما على الوقف لأنهم كرهوا الفتحة في الياء والألف.
قمي : ما يُقامِيني الشيءُ وما يُقانِيني أي ما يُوافقني ؛
عن أبي عبيد، وقاماني فلان أي وافقني . ان الأعرابي

الله عليه وسلم ، يَقْمُو إلى منزل عائشة كشيراً أي يدخل . والقُمَى : السّمَنُ . يقال : ما أحسن قَمَو هـذه الإبل . والقُمى : تنظيف الدار من الكيا .

القُمْسَ الدخول . وفي الحديث : كان النسي ، صلى

الفراء: القامية من النساء الذليلة في نفسها . ابن الأعرابي : أقشم الرجل إذا سمين بعد هزال ، وأقسمي إذا لزم البيت فراراً من الفيتن ، وأقسى عدواه إذا أذله .

١ قوله « القمى الدخول ويقمو والقمى السمن وقمو هذه والقمى
 تنظيف » كل ذلك مضبوط في الاصل والتهذيب بهذا الضبط ،
 وأورد ابن الاثير الحديث في المهموز .

قنا: القِنْوة والقِنْوة والقِنْية والقَنْية : الكسبة ، فلبوا فيه الواو ياء الكسرة القريبة منها ، وأبا قُنْية فأقرَّت الباء بجالها التي كانت عليها في لغة من كسر ، هذا قول البصريين ، وأما الكوفيون فجعلوا قَنْيَتْ وقَنْوْت لغتين ، فين قال قَنْيَتْ على قلتها فلا نظر في قِنْية وقنْنية في قوله ، ومن قال قَنَوْت فلا فلا نظر في قوله هو الكلام في قول من قال صبيان، فالكلام في قوله هو الكلام في قول من قال صبيان، قنوت الشيء قننوا وقننوانا واقتنكينه: كسبته وقنوت العنز : اتخذتها المحلب . وله نم قِندوة وقننوة أي خالصة له ثابتة عليه ، والكلمة واوية ويائية . والقينية ، والقينية ، ما اكتسب ، والجمع قيني ، وماك قينيانا ؛ الأولى عن اللحياني . وماك قينيان " : اتخذته لنفسك ؛ قال : ومنه قينين وماك قينيان " : اتخذته لنفسك ؛ قال : ومنه قينين حيائي أي لرّمته ؛ وأنشد لعنترة :

فأَجَبْتُهُا إِنَّ المَنْيِلَةَ مَنْهَلَ ۗ ، لا بُدَّ أَن أُسْقَى بِذَاكَ المَنْهَلِ إِقْنَنَيْ حَيَاءكِ ، لا أَبا لَكِ إِ وَاعْلَمَي أَنِّي امْرُ وُ سَأَمُوتُ إِن لَمْ أَقْتَلَ

قال ابن بري : صواب فاقتنَي حَيَاءَك ؛ وقال أَبو المثلم الهذلي يرثي صغر الغي :

لو كان للدَّهْرِ مالُ كان مُتْلِدَ، الكَان للدَّهْرِ صَخْرُ مالَ فَنْيَانِ

وقال اللحياني : قَنَيْت العنز اتخفنها للحَلَيْب . أبو عبيدة : قَنْبِي َ الرَّجل بَقْنَى فِنتَى مثل غَنْبي بَغْنَى غِنتَى ؛ قال ابن بري : ومنه قول الطبَّمَّاحِي : كيف رأيت الحَميق الدَّلْنَظْتي ، يُعْظَى الذي يَنْقُصهُ فَيَقْنَى ?

أي فير ضي به ويغنني . وفي الحديث : فاقتنوهم

أي عَلَسُوهم واجعلوا لهم قنية من العلم يَستَنَفَنُون به إذا احتاجُوا إليه . وله غنم قنية " وقنية إذا كانت خالصة له ثابتة عليه . قال أبن سيده أيضاً : وأما البصريون فإنهم جعلوا الواو في كل ذلك بدلاً من الياء لأنهم لا يعرفون قننين أ . وقنيت الحياء ، بالكسر، قننواً : لزمته ؟ قال حاتم :

إذا قَلَ مالي أو نُكِبِنت بِنْكُنْبَة ، قَنْبِيتُ حَياثي عِفْةً وَتَكَرَّمُا وقَنْبِيتُ الحَياءَ، بالكسر، قُنْنْباناً، بالضم، أي لزمته ؛ وأنشد ان بري :

فاقتنتي حياوك ، لا أبا لك ! إنتي، في أرض فارس ، مُوثتُق أحوالا الكسائي : بقال أقتنى واستقننى وقنا وقتئى إذا

الكساني : يقال أفسى واستفسى وقعا وقسى إدا حفظ حَياءه ولزمه . ابن شميل : قَنَاني الحَيَاءُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا أَي رَدَّني ووعظني ، وهو يَقْنَيني ؛ وأنشد:

وإنتي لَيَقْنِيني حَيَاوُكَ كُلَّمَا لَقِيتُكَ ، يَوْمًا ، أَنْ أَبِثَكَ مَا بِيا

قال : وقد قَنَا الحَياة إذا استجا . وقني الغَم : ما يتخذ منها للولد أو اللبن . وفي الحديث : أنه نهى عن ذبيح قني العَم . قال أبو موسى : هي التي تُقتَنَى للدر والولد ، واحدتها قُنُو َ وقِنُو ، بالضم والكسر ، وقِنْية بالياء أيضاً . يقال : هي غنم قُنُو وقِنْية . وقال الزخشري : القني والقنية ما اقتني من شاة أو ناقة ، فجعله واحداً كأنه فعيل بمنى من شاة أو ناقة ، فجعله واحداً كأنه فعيل بمنى كان جعل القني جنساً للقنية فيجوز ، وأما فعلة وفي علم القنية وفيعل . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لو شئت أمرت بقنية سينة فألقي وضي الله عنه : لو شئت أمرت بقنية سينة فألقي عنها شعرها . الليث : يقال قنا الإنسان يقنو غنها عنها شعرها . الليث : يقال قنا الإنسان يقنو غنها

وشيئاً قَنْواً وقَنْواناً ، والمصدر القِنْيان والقُنْيان، وتقول : اقْسُنَى يَقْتَنِي اقْتِيناه ، وهو أن يتخذه لنفسه لا للبيع . ويقال : هذه قِنْية وانخذها قِنْية للنسل لا للتجارة ؛ وأنشد :

وإن قناني ، إن سألت ، وأَسْرَني مِن الناس ، قَوْمُ مُ يَقْتَنَنُونَ المُنَا اللهِ المُؤتَبَ المُؤتَبَ المُؤتَبَ وقَنْبِت المُؤتَبِة وقَنْبِة إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة ؟ وأنشد ان يرى للمتلبس :

كذلك أقننُو كلَّ فِطِّ مُضَلَّلُ ٢

ومال قُنْنَبانُ وقَنْبَانَ : يَتَخَذُ قِنْبَةً . وَتَقُولُ الْعُرْبِ: من أعظي مائة من المعز فقد أعطي القني ، ومن أعطى مائة من الضأن فقد أعطى َ الغني ، ومن أعطي مائة من الإبل فقد أعطى المُنكَى . والقني : الرُّضا . وقد قَنَاه الله تعالى وأقناه : أعطاه ما يَقْتَنَى مــن الغنية والنَّشَب . وأقساه الله أيضاً أي رَضَّاه . وأغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يُسكنن إليه . وفي التنزيل : وأنه هو أغْنُـى وأَقَـْنَـى ؛ قال أبو إسحق : قيـل في أَقْنُنَى قولان : أحـدهما أَقْنُنَى أَرْضَى ، والآخر جعل قِنْمية أيجعل الغني أصلًا لصاحبه ثابتًا، ومنه قولك : قد اقتنيت ُ كذا و كذا أي عملت على أنه يكون عندي لا أخرجه من يدي . قال الفراء : أَغْنَىٰ رَخَّى الفقير بما أغناه به ، وأقنى مــن القنية والنَّـشُب . ابن الأعرابي : أقنى أعطاه مــا يدَّخوه بعد الكيفاية . ويقال : قَـنْيِبت به أي رَضِيت به . ١ أوله « قناتي » كذا ضبط في الاصل بالنتح ، وضبط في التهذيب

بسم من الله كذا بالاصل هنا ومعجم باقوت في كفر
 وشرح القاموس هناك بالقاف والطاء ، والذي في المعكم في
 كفر : فظ ، بالفاء والظاء ، وأنشده في التبذيب هنا مرتين موة
 وافق المحكم ومرة وافق الاصل ويافوت .

وفي حديث وابعة : والإثم ما حَكَ في صدرك وإن أَمْنَاكُ الناس عنه وأقننوك أي أرضو ك ؛ حكى أبو موسى أن الزمخسري قال ذلك وأن المحفوظ بالفاء والتاء من الفتيا ؛ قال ابن الأثير : والذي رأيته أنا في الفائق في باب الحاء والكاف أفتتو ك ، بالفاء ، وفسره بأرضو ك وجعل الفتيا إرضاء من المفتي ، على أنه قد جاء عن أبي زيد أن القنتي الرضا . وأقتاه إذا أرضاه . وقنيي مالك قناية : لزمه ، وقنيي الحياء كذلك . واقتلنيت لنفسي مالاً أي جعلته قنية ار تضيته ؛ وقال في قول المتلس :

وأَلْقَيْنُهُا بَالنَّنْيِ مِن جَنْبِ كَافِرٍ ، كذلك أَقْنُنُو كُل قِطَّ مُضَلَّلُ

إنه بمعنى أرَّضَى . وقال غيره : أَقَنُو أَلَوْمُ وَأَحَفَظُ ، وقَيْلُ : لَأَقَنْنُو َنَـٰكُ وَقَيْلُ : لاَّقَنْنُو َنَـٰكُ فِينَالُ : لاَّقَنْنُو َنَـٰكُ جَزَاءُكُ ، وكذلـكُ لاَّمْنُونَكُ مَنَاوَ نَـَـكُ . ويقال : قَنَوْته أَقَنْنُوه فِينَاوة الْإِذَا جَزِيته .

والمَـقْنُوهُ مُخفيفة ، من الظل : حيث لا تصيبه الشمس في الشتاء . قال أبو عمرو : مَقْنَاهُ ومَقَنْنُوة بغير همز ؟ قال الطرماح :

في مقاني أقن ، بَيْنَهَا عُرَّةُ الطيرِ كصوم النَّعامِ

والقنا : مصدر الأقنني من الأنوف ، والجمع قنو ، و وهو ارتفاع في أعلاه بين القصة والمارين من غير قبع . ابن سيده : والقنا ارتفاع في أعلى الأنف واحديداب في وسطه وسنبوغ في طرقه ، وقيل : هو نشوه وسط القصة وإشراف وضيق المنتخر بن ، رجل أقنني وامرأة قنواء ببتنة القنا . وفي صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان أقنني العرونين ؛

القَنَا فِي الأَنف : طوله ودقّة أَرْنبته مع حدّب فِي وسطه ، والعرْنبين الأَنف . وفي الحديث : يَمَلّكُ رَجِل أَقْنَى والرأة قَنْدى وفي قصيد كعب :

قَنُواءً فِي حُرَّتَهُمَا للبَصِير بِهَا َ عِنْقُ مُبِينِ ، وفِي الخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ

وقد يوصف بذلك البازي والفرس ، يقال : فرس أَمَّنَى ، وهـ و في الفرس عبب وفي الصقر والبازي مَدَّح ؛ قال ذو الرمة :

نظر أن كما جكل على رأس رَهُو أَ ، من الطل أَزْرَقُ من الطلي أَزْرَقُ الطل أَزْرَقُ وقيل : هو في الصقر والباذي اعوجاج في منقاره لأن في منقاره حُبُخنة ، والفعل قَنْبِي يَقْنَى قَنَاً . أبو عبيدة : القنا في الحيل احديداب في الأنف يكون في المُبُن ؛ وأنشد لسلامة بن جندل :

لبس بأقانى ولا أَسْفَى ولا سَغِل ، يُسْقَى دَواءَ قَفَيِّ السَّكَنْ مَرَّ بُوْبِ

والقَنَاة ' : الرمح ، والجمع قَنَنَوات وقَنَاً وقَنِي ' ، على فَعُول ٍ ، وأَقْنَاه مثل جبل وأَجْبَال ، وكذلك القَنَاة الرمح القَنَاة الرمح قَنَيَات ' ، وأَراه على المعاقبة طَلَبَ الحِقَة . ورجل قَنَاء ومُقَن ِ أَي صاحب فَنَا ؛ وأنشد :

عَضَّ الثَّقافِ خُرُصُ المُثْقَنِّي ا

وقيل: كل عصا مستوية فهي قَنَاة ، وقيل: كل عصا مُستوية أو مُعُوَجَّة فهي قناة ، والجمع كالجمع ؛ أنشد ابن الأعرابي في صفة بجر :

> أَظْلَنُّ مِنْ خَوْفِ النَّجُوخِ الأَخْضَرِ ، كَأْنَتَنِي ، فِي هُوَّةٍ ، أُحَدَّرُ ، د في هذا النَّطر إقواه .

وثارَة يُسْنَدُنِي فِي أَوْعُرِ ، من السَّراةِ ، ذِي فَـنَاً وعَرْعَرِ

كذا أنشده في أو عُر جمع و عر ، وأراد ذوات قَناً فأقام المفرد مُقام الجمع . قال أبن سيده : وعندي أنه في أو عر لوصفه إياه بقوله ذي قناً في كون المفرد صفة للمفرد . التهذيب : أبو بكر وكل خشبة عند العرب قناة وعصا ، والرامم عصاً ؟ وأنشد قول الأسود بن يعفر :

وقالوا: شريس على فلت : يَكْفِي شَرِيسَكُمْ سِنان ، مُفَتَّقُ سِنان ، مُفَتَّقُ نَمَتُهُ العَصا ، ثم استَمَر كأنه سَهاب بيكفي قابس بتنحر ق

نَمَتُه : رفعته ، يعني السِّنانَ ، والنَّهامي في قول انَ الأَعرابي: الراهب، وقال الأَصمعي: هو النجَّار. الليث : القَناة أَلِفها واو والجبع قَنَوات وقَنَاً . قال أبو منصور : القنَّاة من الرماح ما كان أَجُّوف كالقَصبة ؛ ولذلك فيل للكظائيم التي تجري تحت الأرض قنَـوات، واحدتها قَـَناة ، ويقال لمجارِي مائها قـَصَبِ تشبيهاً بالقَصَبِ الأَجِوفِ ، ويقال : هِي قَنَاةً وقَنَا ً ، ثم قُنْنِي جمعُ الجمع ، كما يقال دَلاة ودَلاً ، ثم دِلِي ا ودُلَى لِجْمَعُ الجَمِعُ . وفي الحديث فيا سَقَتِ السماء: والقُنْيُّ العُشُورِ ؛ القُنْيُّ : جمع قناة وهي الآبار التي تخفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويَسيح على وجه الأرض ، قال : وهــذا الجمع إنما يصح إذا جِيعت القَنَاة عـلى قَـنَاً ، وجبع القَنَا عـلى قُـنْـي" فيكون جمع الجمع ، فإن فَعَلَة لم نجمع على فُعول. والقنَّاة : كَظِيمة نَّعُفر تحت الأَرض ، والجسم قُنْنِي \* . والهُدُ هُد قَنَاء الأَرض أي عالم بمواضع الماء. وقَـُناة ُ الظهر : التي تنتظم الفَقارَ . أبو بكر في قولهم

فلان صُلَبُ القَنَاةِ : معناه صُلْبُ القامة ِ ، والقَنَاةُ عند العرب القامة ُ ؛ وأنشد :

سِباطُ البنانِ والعَرانِينِ والقَنَا ، لَطَافُ الْخُنُصُورِ فِي قَامٍ وَإِكِمَالَ

أراد بالقَنا القامات .

والقِنْوُ : العِـذُقُ ، والجمع القِنْوانُ والأَقْنُناء ؛ وقالَ :

قىد أَبْصَرَتْ سُعْدَى بِهَا كَنَائِلِي طويلة َ الأَقْنَاءِ والأَثَاكِلِ

وفي الحديث : أنه خرج فرأى أقتناء مُعَلَّقة قِنْوْ منها حَشَفُ ۗ ؟ القِنْو : العيذق بما فيه من الرطب ، وحمعه أقنَّناه ، وقد تكرر في الحـديث . والقِنا ، مقصور : مِثْل القِنْو . قال ابن سيده : القِنْوُ والقِنا الكِباسة '، والقَنا ، بالفتح : لغة فيه ؛ عن أبي حنيفة ، والجمع من كل ذلك أقناء وقينُوان وقِنْيان ، حاجزاً ، كسروا فِعلَّا على فِعلان كما كسروا عليه فَعَلَا لاعْتَقَابِهِمَا عَلَى المعنى الواحد نحو بِدُلِّ وبَدَلِّ وشيه وشبَّه ، فكما كسروا فَعَلَّا على فعُلان نحو خَرَبِ وخرُ بان وسُبَث وشِبْنانٍ كذلك كسروا عليه فِعْلَا فَقَـالُوا قِنْوان ، فالكسرة في قِنْو غـير الكسرة في قننوان ، تلك وضعية للبناء وهــذه حادثة للجمع ، وأما السكون في هذه الطريقة أعـني سكون عين فعُلان فهو كسكون عين فعُل الذي هو وأحد فعُلان لِفظاً ، فينبغي أن يكون غيره تقديراً لأن سكون عين فيعلان شيء أحدثته الجمعية ، وإن كان بلفظ ِ ما كان في الواحد ، ألا ترى أن سكون عـ بن شِيئَان وبِير ْقَان غير فتحة عين تَشْبَث ٍ وبَرَق ٍ ﴿ فَكُمَا أنَّ هذينَ مختلفان لفظاً كذلك السكونان هنا مختلفان

تقديراً . الأزهري : قال الله تعالى : فِنُوانُ دانية " ؟ قال الزجاج : أي قريبة المُتناوك . والقِنُو ' : الكباسة ، وهي القِنا أيضاً ، مقصور ، ومن قال قِنُو ' فإنه يقول لـلائنين فِنُوانِ ، بالكسر ، والجمع فَنُوانُ ' ، بالضم ، ومثله صِنُو ' وصِنُوان ' . وشجرة قَنُوا ؛ : طويلة . ابن الأعرابي : والقَنَاة البقرة الوحشية ؟ قال لبيد :

وقَنَاٰةٍ ، تَبَغِي بِحَرَّبَةَ عَهَدًا ﴿ وَقَنَاٰةٍ مِنْ ضَبُوحٍ قَنَى عليه الحَبَالُ ُ

الفراء: أهل الحجاز يقولون قِنْوان ، وقيس قُنْوان، وقيم وضبة قُنْيان ؛ وأنشد :

ومالَ بِعُنْيَانٍ مِن البُسْرِ أَحْمَرًا

ويجتمعون فيقولون قِنْو وقَنْو ، ولا يقولون قِنْي ، ، قال : وكلب تقول قِنْيان ؛ قال قَيْسُ بن العَيْزارِ الْهُذَكِي :

ِبِمَا هِيَ مَقْنَاةٌ ، أَنْبِقٌ نَبَاتُهَا ، مِرَبُّ،فَتَهُواها المَخاضُ النَّوازِعُ

قال: معناه أي هي موافيقة لكل من نزلها ، من قوله: مقاناة البياض بصفرة أي يوافق بياضها صفرتها . قال الأصمعي: ولغة هذيل مقناة ، بالفاء . ابن السكيت . ما يتانيني هذا الشيء وما يقاميني أي ما يُوافقتُه . ويقال : هذا يقاني هذا أي يُوافقتُه . الأصمعي : قانيت الشيء خلطته . وكل شيء خلطته فقد قانيت . وكل شيء خلط شيئاً فقد قاناه ؛ أبو الهيم : ومنه قول امرىء القيس :

كبيكتر المُثقاناة ،البَياضُ بِصُفْرة ، غَذَاها نَمِيرُ الماء غيرَ 'مُحَلَّلُ!

قال: أراد كالبكر المقاناة البياض بصفرة أي كالبيضة

۱ البیاض بروی بالحرکات الثلاث .

التي هي أو ل بيضة باضتها النعامة ، ثم قال : المقاناة البياض بصفرة أي التي قنوني بياضها بصفرة أي خلط بياضها بصفرة وكالت صفراء بيضاء ، ف ترك الألف واللام من البكر وأضاف البكر إلى نعتها ؛ وقال غيره أداد كبيكر الصدقة والمقاناة البياض بصفرة لأن في الصدفة لونين من بياض وصفرة أضاف الدر اليها . أبو عبيد : المتقاناة في النسج خيط أبيض وخيط أسود . ابن بُورُرج : المتقاناة خلط الصوف بالوبر وبالشعر من الغزل يؤلف بين ذلك ثم يبرم الليث: المتقاناة إشراب لون بلون ، يقال : قنوني هذا بذاك أي أشرب أحدهما بالآخر .

وأحبر قان : شديد الحبرة . وفي حديث أنس عن أبي بكر وصَبْغِه : فَعَلَّقُهَا بِالحِنَّاءُ والكَنَّمَ حتى قَنَا لونها أي احبر " . بقال : قَنَا لونها يَقْنُو قُنْمُوًّا ، وهو أحبر أقان .

التهذيب : يقال قانَى لك عيش ناعم أي دام ؟ وأنشد يصف فرساً : ﴿

> قانَى له بالقَيْظ ظِلَّ بارد"، ونَصِيُّ ناعِجة ٍ ومَحْضٌ مُنْقَعُ

> حتى إذا نَبَعَ الظّبّاء بداله عِجَلُ"، كَأَحْمِرِ ﴿ الشّرِيعَةِ أَنْ بَعْ ﴿ }

العِجَل : جمع عِجْلة ، وهي المزادة مُثْلُوثة أو مربوعة . وقانَى له الشيءُ أي دام .

ابن الأعرابي: القُنَا ادِّخار المال . قال أبو تراب : سمعت الحُنُصَيِيّ يقول هم لا يُفانون مالهم ولا يُقانونه أي ما يَقومون عليه .

أَنْ الْأَعْرَابِي: تَقَنَّى فلان إذا اكتفى بنفقته ثم فَضَلَتُ فَضْلة فادَّخْرِها . واقْتَنِناء المال وغيره : انتخاذه .

السريمة » الذي في ع ج ل : السرعة .

وفي المثل: لا تَقْتَن مِن كَلْبِ سَوْءِ جَرُواً. وفي الحديث: إذا أُحب الله عبداً اقتناه فلم يترك له مالاً ولا ولداً أي اتخذه واصطفاه. يقال: قناه المتضعاة، يهنز ولا يهنز ، وكذلك المتقنوة . المتضعاة ، يهنز ولا يهنز ، وكذلك المتقنوة . وقنيت الجارية تُقنَى قِنْية ، على ما لم يسم فاعله ، إذا مُنعِت من اللهيب مع الصبيان وسُتر ت في البيت ؛ رواه الجوهري عن أبي سعيد عن أبي بكر بن الأزهر عن بُندار عن ابن السكيت ، قال : وسألته عن فتيت الجارية تفتية فيلم يعرفه. وأقناك عن المجري ؛ وأفنن لك : أمكنك ؛ عن الهجري ؟ وأنشد :

َيجُوعِ ُ إذا ما جاعَ في بَطَنْ ِ غيرهِ ، ويَرْمِي إذا ما الجوع ُ أَفْنَتَ ْ مَقَاتِلُهُ

وأثبته ابن سيده في المعتل بالياء قال: على أنَّ قَـنُـو أَكْثُر مِن قَـنِي ، قال: لأَني لم أَعرف اشتقاف، ، وكانت اللام ياء أكثر منها واوآ .

والقُنْيان : فرس قرابة الضّبي ؛ وفيه يقول :

إذا القُنْبانُ أَلْحَقَنِي بِقَوْمٍ فلم أَطْعَن ، فَشَلَ ۚ إِذَا بِنَانِي

وقَـنَاةُ : وادٍ بالمدينة ؛ قال البُرْ يَجُ بن مُسهِّر الطائي:

سَرَتْ مَن لِوَى المَرَّوْتِ حَتَى تَجَاوِزْت إليَّ ، ودوني مِن قَـنَاةَ سُمْجُونُهَا

وفي الحديث : فـنزلنا بِقِناة ، قال : هو وادٍ مـن أَوْدِيةِ المدينة عليه حَرَّثُ ومال وزُرْوع ، وقـد يقال فيه وادي قـَناة ، وهوغير مصروف . وقانية : موضع ؛ قال بشر بن أَبِي خازم :

> فَلْأَياً ما قَـصَر تُ الطَّـر فَ عنهم بقانية ، وقد تَـكَـع النَّهارُ

وقَــُنُو ْنَي : مِوضع .

قها: أقبى عن الطعام واقتبى : ارتد تشهوته عنه من غير مرض مثل أقتهم ، يقال للرجل القليل الطعم: قد أقبه وقيل : هو أن يقدر على الطعام فلا يأكله وإن كان مشتهياً له . وأقبه عن الطعام إذا قدره فتركه وهو يَشتَهيه . وأقبه الرجل إذا قل طعمه . وأقبهاه الشيء عن الطعام : كفة عنه أو زَهد فيه . وقبهي الرجل قبهيا : لم يشته الطعام . وقبهي عن الشراب وأقبهى عنه : تركه . أبو السبح : المنقهي والآجيم الذي لا يشتهي الطعام من مرض أو غيره ؛ وأنشد شمر :

لَكَالْمِسْكُ لِا يُقْهِي عَنِ الْمِسْكِ ذَاتَقُهُ

ورجـل قاه : 'مختصِب في رحـله . وعيش قاه : رَفيه .

والقَهَ أَن من أَسماء النرجس ؛ عن أَبِي حنيفة ؛ قال ابن سيده : على أنه يحتمل أن يكون ذاهبها واوآ وهو مذكور في موضعه .

والقَهْوة: الحَمر، سبب بذلك لأنها تُقْهِي شاربها عن الطعام أي تذهب بشهوته، وفي التهذيب أي تُشبِعه؛ قال ابو الطبَّسَعان بذكر نساء:

> فأصبَحْنَ قد أقْلهَين عني ، كما أَبَتْ حِياضَ الإمِدّانِ الهِجانُ القُوامِعُ

وعيش قاه بين القَهْو والقَهْوة : خَصِيب ، وهـذه يائية ووادية . الجوهري : التاهي الحكديـد الفؤاد المُستطار ؛ قال الراجز :

راحَت كما راحَ أبو رئالِ قاهي الفُؤادِ دائبُ الإجْفالِ ا

قوا: الليث: القو"ة من تأليف ق و ي ، ولكنها حملت على فُعُلَّة فأدغمت الياء في الواو كراهية تغير الضمة،

والفِعالة ُ منها قِواية " ، يقال ذلك في الحَـز ْم ولا يقال في السَّدَنَ ؛ وأنشد : ^

# ومالَ بأغناق الكَرَى غالباتُها ، وإنتي على أمر القوابة حازم

قال : جعل مصدر القويّ على فِعالة ، وقــد يتكلف الشمراء ذلك في الفعــل اللازم . ابن سيده : القُوَّةُ ۗ نقيض الضعف ، والجمع قُنُو ًى وقو ًى . وقوله عز وجل : يا يحيى خُذِ الكتاب بقُو"ةٍ ؛ أي بْجِيد" وعَو"ن من الله تعمالي ، وهي القواية ، نادر ، إنما حكمه القواوة ُ أَو القواءة ، يكون ذلك في البَّدن والعقل ، وقد قَرَوِي فَهُو فَو ي وتَقَوَّى واقْتُتُوى كذلك ، قال رؤبة : ١

#### وقُنُوءٌ الله بها اقْتُنَوَيْنَا

وفَوَّاه هو . التهذيب : وقد قَوْ يَ الرجل والضَّعيف يَقْدُوكَى قُلُوهُ فَهُو قَدُويُ وَقَدَّيُنَهُ أَنَا تَقُويَةً " وقاوَ بْنُّهُ فَقُو بْنُهُ أَي غَلَبْته . ورجل شديد القُورَى أي شديد أَمْر الخَلْق مُمَرُّه. وقال سبحانه وتعالى: شد يدرُ القُورَى ؟ قبل : هو جبريل ، علمه السلام . والقُوكى: جمع القُوَّة ، قال عز وجل لموسى حين كتب له الألواح:فخذها بقو"ة ؛ قال الزجاج:أي خذها بقُو"ة في دينك وحُبِّجتُك . ابن سيده : قَـَوْ"ى الله ضعفُك أَى أَبِدَ لَكُ مَكَانَ الضَّعَفَ قُنُوءٌ ، وحَكَى سَبِبُويَهُ : هُو يُقُوءً ي أَي يُرِ مَى بذلك. وفرس مُقُورِ: قوي ، ورجل مُقورِ: ذو دابة قَوَيَّة. وأقنُوكَى الرجلُ فهو مُقُورٍ إذا كانت دابته قَـُوبِيَّةً . يقال : فلان قَـُوبِيٌّ مُقُورٍ ، فالقَوبِي في نفسه ، والمُنْقُومي في دابته . وفي الحديث أنه قال في غزوة تبوك: لا تَخِـُر ُجَنَّ معنا الأَ رَجِل مُقُورٍ أَي ذُو دابة قَـُوبَّة . ومنه حديث الأسود بن زيــد في قوله عز وجل : وإنَّا لَجَميع ماذرون ، قال : مُقُوون

مُؤْدُونَ أَي أَصِحَابِ دُوابِ" قَيُو يُسَّةً كَامَلُمُو أَدَاهُ الحرب. والقَويُ من الحروف: ما لم يكن حرف لين . والقُوك : العقل ؛ وأنشد ثعلب :

وصاحبتين حازم قنواهما نَسَّهْتُ ، والرُّقادُ قد عَلاهُما ، إلى أَمُونَيِّن فَعَدَّياهما

القُوَّة : الحَصَّلة الواحدة من قُنوَى الحَبل ﴾ وقيل: القُوَّة الطاقة الواحدة من طاقات الحَمَيْل أو الوَتَر ، والجمع كالجمع فنُوسى وقوسى . وحمل قبَو ووتَرُهُ قَوْ ، كلاهما: مختلف القُورَى. وأقدُورَى الحيلَ والوَتُو: جعل بعض قُنُواه أَغلظ من بعض . وفي حــديث ابن الديملي : يُنْقَضُ الإسلامُ عُرُورَةً عُرُوةً كَمَا يُنْقَضُ الحبلُ قُنُوءٌ قَنُوءٌ . وَالمُقُنُّو ي : الذي يُقَوُّ ي وتره، وذلك إذا لم 'يجد غار ته فتراكبت قنواه . ويقال : وتَر مُقُوءًى . أبو عبدة : يقال أَقُورَيْتَ حبلتُك، وهو حبل مُقُوَّى ، وهو أَن تُرْخَى قُنُوَّة وتُغير قُوَّةً فلا يلبث الحبل أَن يَشَقَطُّهُ ، ويقال : قُوَّة " وقنُوسى مثل صُواة وصُوسى وهنوسة وهنوسى ، ومنه الإقاواء في الشعر . وفي الحـديث : يــذهـَبُ الدِّين سُنَّةً سُنة كما بذهب الحيل قُنُوَّة قُنُوَّة .

أبو عمرو بن العلاء : الإقنواء أن تختلف حركات الروي ، فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور . . أبو عبيــدة : الإقواء في عيوب الشعر نقصان الحرف من الفاصلة بعني من عَر ُوض البيت ، وهو مشتق من قو"ة الحبل ، كأنه نقص قنُو"ة من قنُواه وهو مثل القطع في عروض الكامل ؛ وهو كقول الربيع بن زياد: أَفَهَعُدَ مَقْتُل مالك بن زُهُمُر

تَرْجُو النِّساءُ عَواقبَ الأَطْهَارُ ؟

فنقُص من عَروضه قُنُوءٌ . والعَروض : وسط البيت.

وقال أبو عمرو الشبباني : الإقدواء اختــلاف إعراب القواني ؛ وكان يووي بيت الأعشى :

ما بالنها بالليل زالَ زُوالنُها

بالرفع ، ويقول : هذا إقراء ، قال : وهو عند الناس الإكفاء ، وهو اختلاف إعراب القواني ، وقد أقدوى الشعر خالف بين قوافيه ، قال : هذا قول أهل اللغة . وقال الأخفش : الإقواء رفع بيت وجر" آخر نحو قول الشاعر :

لا بَأْسَ بالقَوْمِ من ُطولِ ومن عِظَمٍ ، حِسْمُ البِغالَ وأَحْلامُ العَصَافيرِ ثم قال :

كَأَنَّهُمْ قَصَبِ مُ جُوف أَسافلهُ، مُثَقَّب مُنْفَث فيه الأَعاصيرُ

قال: وقد سبعت هذا من العرب كثيراً لا أحصى ، وقللت قصيدة ينشدونها إلا وفيها إقنواء ثم لا يستنكرونه لأنه لا يكسر الشعر ، وأيضاً فإن كل بيت منها كأنه شعر على حياله . قال ابن جني : أما سبعه الإقواء عن العرب فبحيث لا يُوتاب به لكن ذلك في اجتاع الرفع مع الجر" ، فأما مخالطة النصب لواحد منهما فقليل ، وذلك لمفاوقة الألف الياء والواو ومشابهة كل واحدة منهما جميعاً أختها ؛ فمن ذلك قول الحرث بن حازة :

فَمَلَكُنَا بِذَلِكَ النَّاسَ ، حتى مَلَكَ المُنْتَذِرُ بنُ مَاءَ السَّبَاء

مع قوله :

آذَ تَنْنَا بِبَيْنِهِا أَسْهَاءُ ، رُبُ تَاوِ يُمَلُ مِنْهُ النَّواءُ آ 7: أَنْهُ وَأَنْ وَأَنْ وَالْآَ

وقال آخر أنشده أبو علي" :

رَأَيْتُكِ لا تُغْنِينَ عَنْيِ نَقْرَةً ، إذا اخْتَلَفَت في الهَراوَى الدَّمامِكُ ويروى : الدَّمالِكُ .

فأسنهد لا آنيك ما دام تنضب بأرضك ، أو صُلب العصامين وجالك ومعنى هذا أن رجلًا واعدته ابرأة فعنر عليها أهلها فضربوه بالعصي فقال هذين البيتين ، ومثل هذا كثير، فأما دخول النصب مع أحدهما فقليل ؛ من ذلك ما أنشده أبو على ":

فَيَحْيَى كَانَ أَحْسَنَ مِنْكُ وَجَهَاً، وأَحْسَنَ فِي المُعَصَفَرَةِ ارْتِدا آ ثم قال :

وفي قَـلـْبي على كِغَـيَـى البَـلاء قال ابن جني : وقال أعرابي لأمدحن ً فلاناً ولأهجونه وليُعْطِينــِّي ، فقال :

يا أَمْرَ سَ الناسِ إذا مَرَّ سُنَهُ ، وأَضْرَ سَ الناسِ إذا ضَرَّ سُنَهُ ، وأَفْقَسَ الناسِ إذا فَقَسْنَهُ ، كالهندُو انبِيَّ إذا سَمُسَّنَهُ ،

وقال رجل مَن بني رَبيعة لرجل وهبه شاة جَماداً:

أَلَمْ تَرَكِيْ رَدَدْت على ابن بَكْر مِ

مُنْبِحَتُهُ فَعَجَّلْت الأَّدَا آ

فقلت ُ لِشاتِه لمَّا أَتَنْنِي:

وَمَاكُ اللهُ مِن شَاةٍ بِدَاءٍ ا

وقال العلاء بن المِنهال الغُنَوِيّ في شريك بن عبدالله النخمي :

لَيْتَ أَبَا شَرِيكِ كَانَ حَيِّاً ، فَيُقْصِرَ حِينَ يُبْصِرُهُ شَرِيكُ ، قوله « يَا أَمْرِسِ الناسِ الغ » كذا بالاصل .

ويَتُرْكُ مِنْ تَدَرُثُهِ عَلَيْنَا ، إذا قُلْنَا له: هذَا أَبُوكَا وقال آخِر:

لا تَنْكِحَنَ عَجُوزاً أو مُطلَقة ، ولا بسُوقتَنها في حَبْلِك القدر أو جَنبِة أواد ولا بسُوقتَنها صَبْداً في حَبْلِك أو جَنبِة لحلك .

وإن أَتُو ْكَ وَقَالُوا : إِنَهَا نَصَفُ ۗ ، فَإِنَّ أَطْيَبَ نِصْفَيَهَا الذي غَبَرَا وقال التُحَيف العُقَيْلي :

أَتَانِي بِالْمُقَيِّقِ دُعَاءً كَعْبِ ، فَعَنَّ النَّبِعُ والأَسَلُ النَّهَالُ وجاءت مِن أَباطِحها قُرُيْشٌ ، كَسَيْلِ أَتِيٍّ بِيشة حين سالاً

وقال آخر :

وإني بجَمَّد الله لا واهين' القُوَى ،
ولم بَكُ قَوْمَ مِي فَوْمَ سُوءَ فأَخْشُعا
وإني بجَمَّد الله لا ثَوْبَ عاجِزٍ
ليبِسْن '، ولا من غَدْرة أَتَقَنَّعُ '

ومن ذلك ما أنشده ابن الأعرابي :

قد أرسكوني في الكواعب راعياً ،
فقد ، وأبي راعي الكواعب ،أفرس مأتشه ذئاب لا يبالين واعياً ،
وكن سواماً تشتقي أن تُفرسا
وأنشد ابن الأعرابي أيضاً :

عَشَيْتُ ُ جَابَانَ حَتَى اسْتَدَّ مَغْرَضُهُ ، وكادَ يَهْلِكُ لولا أنه اطاًفا

قُولًا لِجَابَانَ : فَلَمْ يَلْحَقُ بِطِينَهُ ، نَوْمُ الضَّحَى بعدَ نَوْمِ اللَّهِ إِلَّمْ الْفُ وأنشد ابن الأعرابي أيضاً :

أَلَا بِاخْبِيْزَ يَا ابْنَهَ ۚ بِنَثْرُ دَانَ ۚ ، أَبَى الْحُلْقُومُ بَعْدُكِ لَا يَنَام ويروى : أَثْرُدَانٍ .

وبَرَقُ للعَصِيدةِ لاحَ وَهَناً ، كما تَشْقَقْتَ فِي القِدْرِ السَّناما

وقال : وكل هذه الأبيات قد أنشدنا كل بيت منها في موضعه . قال ابن جني : وفي الجملة إن الإقواء وإن كان عَبِياً لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر ، قال : واحتج الأخفش لذلك بأن كل بيت شعر بوأسه وأن الإقواء لا يكسر الوزن ؛ قال : وزادني أبو علي في ذلك فقال إن حرف الوصل يزول في كثير من الإنشاد نحو قوله :

قِفا نَبْكِ مِنْ ﴿ كُثْرَى حَبَيِبٍ وَمَنْثُرِلَ وقوله :

سُفيت ِ الغَيْثَ أَيْنُهُا الحِيام

وقوله : كانت ممبارَكة ً من الأيّام

فلما كان حرف الوصل غير لأزم لأن الوقف 'نزيله لم 'محفّل باختلافه ، ولأجل ذلك ما قل" الإقواء عنهم مع ها، الوصل ، ألا ترى أنه لا يمكن الوقوف دون ها، الوصل كما يمكن الوقوف على لام منزل ونحوه ? فلهذا قل جد" نحو قول الأعشى :

ما بالنها بالليل ِ زَال زوالنُها فيمن رفع . قال الأخفش : قد سمعت بعض العرب يجعل الإقواء سنادآ ؛ وقال الشاعر :

فيه سِنادٌ وإقبواءٌ وتَحريدُ

قال : فجعل الإقواء غير السناد كأنه ذهب بذلك إلى تضعيف قول من جعل الإقواء سنادا من العرب وجعله عيباً . قال: وللنابغة في هذا خبر مشهور ، وقد عيب قوله في الدالــة المجرورة :

وبذاك خَبَّرَ نَا الغُدافُ الأسودُ ﴿

فعيب عليه ذلك فلم يفهمه ، فلما لم يفهمه أتي بمفنية ففنته:

مِن آل ِ مَيّة َ رائح ٌ أَو 'مغْنَدِي ومدّت الوصل وأشبعته ثم قالت :

وبذاك خَبُّرنا الغُدافُ الأَسودُ

ومَطَــُلـَت واو الوصل ، فلما أحسَّه عرفه واعتذر منه وغيَّره فيا يقال إلى قوله :

وبذاكَ تَنْعَابُ الغُرابِ الأَسُودِ

وقال : دَخَسَلْتُ بُثْرِبَ وَفِي شَعْرِي صَنْعَة ، ثم خرجت منها وأنا أشعر العرب .

واقْنَتُوى الشيءَ : اخْنَصَّه لنفسه . والتَّقَاوِي: تَزَايُدُ الشركاء .

والقي : القفر من الأرض ، أبدلوا الواو ياء طلباً للخفة ، وكسروا القاف لمجاورتها الياء . والقواء : كالقي " ، همزنه منقلبة عن واو . وأرض قنواء وقنواية " ؛ الأخيرة نادرة : قنفرة لا أحد فيها . وقال الفراء في قوله عز وجل : نحن جَعَلْناها تَدُ كُرة ومتاعاً للمنقوين ، يقول : نحن جعلنا النار تذكرة لجهنم ومتاعاً للمنقوين ، يقول : منفعة "للمسافرين إذا نزلوا بالأرض القي " وهي القفر . وقال أبو عبيد : المنقوي الذي لا زاد معه ، يقال : أقوى الرجل إذا نفد زاده . وروى أبو إسحق : المنقوي الذي ينزل بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية بالقواء وهي الأرض الحالية . أبو عمرو : القواية

الأرض التي لم تُمْطر . وقد قوي المطريقوى إذا احتبس ، وإنما لم يدغم قوي وأدغمت قي الما لختلاف الحرفين ، وهما متحركان ، وأدغمت في قولك لوينت ليّاً وأصله لوياً ، مع اختلافهما ، لأن الأولى منهما ساكنة ، قللبنتها ياء وأدغمت . والقواء ، بالفتح : الأرض التي لم تمطر بين أرضين مطورتين . شهر : قال بعضهم بلد مغو إذا لم يكن فيه مطر ، وبلد قاو ليس به أحد ، ابن شميل : المُقوية الأرض التي لم يصبها مطر وليس بها كلا من ولا يقال لها مقوية وبها يبش من يبس عام أوال. والمُقوية : المملساء التي ليس بها شيء مثل إقدواء والشوم إذا نقد طعامهم ؟ وأنشد شهر لأبي الصوف القواء

لا تَكْسَمَنَ بَمْدَهَا بِالأَغبارِ رِسْلًا، وإن خِفْتَ تَقاوِي الأَمْطار

قال: والنَّقاوي قِلَّته. وسنة قاوية ": قليلة الأمطار. ابن الأعرابي : أَقَنُوكَى إِذَا اسْتَغْنَى ، وأقنُوكَى إِذَا انْتَغْنَى ، وأقنُوكَى إِذَا انْقَقَرَ ، وأقنُوكَى القوم إِذَا وقعوا في قي من الأرض. والقي ": المُسْتَوية المَلْساء ، وهي الحَوية أيضاً. وأقنُوكَى الرجل إذا نزل بالقفر . والقي ": القفر ؟ قال العجاج:

وبَكْدَ فِي نِياطُهُا نَطِي ُ ، فِي \* تُناصِيها بلادُ فِي ُ

وكذلك القَوا والقَواء ، بالمد والقصر . ومنزل قَـواء: لا أُنـيسَ به ؛ قال جرير :

> أَلا حَيِّيا الرَّبْعَ القَواء وسَلَمُها ، ورَبْعًا كِجُنْهَانِ الحَهَامَةِ أَدْهُمَا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وبي رُخْصَ لكم في صَعيد الأقدواء ؛ الأقدواة : جمع فَواء وهــو

القفر الحالي من الأرض ، تريد أنها كانت سبب رُخصة التيمم لما ضاع عقد ُها في السفر وطلبوه فأصحوا ولس ودار" قَنُواء : خَلَاء ، وقد قَوْيِنَتْ وأَقَنُونَتْ . أَبُو عبيــدة : قَـُو يَت الدار قَـُواً ، مقصور ، وأَقَـُو َتُ إقواءً إذا أَقْنُفَرت وخَلَتْ . الفراء : أَرض قِي ٌ وقد قَو بِنَتْ وأَقَارَتْ قَوَابِـةً وَقُواً وَقُواءً . وَفَي حديث سَلْمَان : مَن صَلَّى بِأَرْضَ قِي ۖ فَأَذَّنَ وأَقَامَ الصلاةَ صلَّى خَلَـٰفَهُ من الملائكة ما لا نُوكى قُـُطُـُورُه ، وفي رواية : ما من مسلم يصلي بقِي ِّ من الأرض ؛ القيِّ ، بالكسر والتشديد : فعل من القُواء، وهي الأرض القَفْر الحالبة . وأرض قَـواء : لا أهل فيها ، والفُّعْـل أَقَـُو َت الأَرض وأَقَـُو َت الدار إذا خُلَتُ مِن أَهْلُهَا ، واشتقاقه مِن القُواء. وأَقَدُو َى القومُ : نزلوا في القَواء . الجوهري : وبات فـــلان القَواء ، وبات القَفْر إذا بات جائعاً على غير ُطعْم ؛ وقال حاتم طيء :

وإني لأختار القوا طاوي الحَشَى، المحافظة مِن أن بُقالَ لَـثِيمُ

ابن بري: وحكى ابن ولاد عن الفراء قَواً مأُخُوذ من القرية ، وأنشد ببت حاتم ؛ قال المهلي : لا معنى للأرض همنا ، وإغا القوا همنا بعنى الطوى . وأقنوى الرجل : نفد طعامه وفني زاده ؛ ومنه قوله تعالى: ومناعاً للمنقوين . وفي حديث سرية عبدالله بن جَعش: قال له المسلمون إنا قد أقنويننا فأعطينا من الغنيمة أي نفدات أز وادنا ، وهو أن يبقى مزود وده قواء أي خالياً ؛ ومنه حديث الخدري في سَرية بني فرارة : إني قد أقنوينت منذ ثلاث فخفت أن فرارة معادن الجنوع ؛ ومنه حديث الدعاء : وإن معادن إحسانك لا تقوى أي لا تخذا و من الجوه ، بريد

بِهِ العطاء والإفتْضالِ . وأَقَنُوكَى الرحـل وأَقَنْفَرَ وأرْمَــلَ إذا كان بأرض فَنفر ليس معه زاد . وأَقَـْوَكَى إِذَا جَاعَ فَلَمْ يَكُنَّ مَعَهُ شَيَّءً ﴾ وإنَّ كَانَ فِي بنته وسنط َ قومه . الأَصمعي : القَواء القَفْر / والقيُّ من القَواء فعل منه مأخوذ ؛ قال أبو عبيد : كان ينبغي أن يكون قُوري ، فلما جاءت الباء كسرت القاف . وتقول : اشترى الشركاء شيئاً ثم اقْتَوَوْهُ أَي تَزايدُوهُ حَتَى بِلغُ غَايَةً ثَمْنُهُ . وفي حديث ابن سيرين : لم يكن يرى بأساً بالشُّركاء لِتَقَاوَوْنَ المتاع بننهم فسن نزيد ؛ التَّقاوى سبن الشركاء: أن يشتروا سلعة وخيصة ثم يتزايدوا بينهم حتى يَبْلُنغوا غاية ثمنها . يقال : بيني وبين فلان توب فتَقاوَيْناه أي أعطيته به ثمنًا فأخذته أو أعطاني به ثمنًا فأخذه . وفي حديث عطاء : سأَل عُبَيْدَ الله بنَ عبد الله بن عُتْبة َ عن امرأة كان زوجها مملوكاً فاشترته ، فقــال : إن اقْتَـوَاتُه فُـرُ"ق بِنهما وإن أَعْتَقْتُه فَهِمَا عَـلَى نَكَاحِهِمَا أَى إِنْ اسْتَخْدَمَتُهُ ، مِنِ القَتْوِ الحُدَمَةُ ، وقد ذكر في موضعه مـن قـَتا ؛ قال الزمخشري : هـو افْعُلُ من القَتْو الحُدمة كارْعُوكي من الرَّعُوكي ، قال : إلا أن فيه نظر [ لأن افعل لم يجيء متعد ياً، قال : والذي سمعته اقتُدَوَى إذا صار خادماً ، قال: ويجوز أن بكون معناه افتتَعَل مـن الاقتتواء بمغنى الاستخلاص ، فكنى به عن الاستخدام لأن من اقتوى عبداً لا بُدُّ أن يستخدمه ، قال : والمشهور عن أَمَّة الفقه أن المرأة إذا اشترت زوجها حرمت علمه من غير اشتراط خدمة ، قال : ولعل هـذا شيء أختص به عبيد الله . وروى عن مسروق أنه أوصى في جارية له : أَن قُولُوا لَبُنِيُّ لا تَقْتُورُوهَا بِينَكُم وَلَكُنّ بيعوها ، إني لم أغْشَهَا ولكني جلست منها مجلساً مــا أُحبُ أَن كِيمِلس ولد لي ذلك المَجْلس ، قال أبو زيد : يقال إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدار أو السلعة بين الرجلين فقد يتقاوكانها ، وذلك إذا قرّماها فقامت على ثمن ، فهما في الثقاوي سواء ، فإذا اشتراها أحد هما فهو المنقتوي دون صاحبه فلا يكون اقترواؤهما وهي بينهما إلا أن تكون بين ثلاثة فأقول للاثنين من الثلاثة إذا اشتريا نصيب الثالث الذي باع ، ولا يكون الإقدواء الامن البائع ، ولا التقاوي إلا من الشركاء ، ولا الاقتواء إلا بمن التقاوي إلا من الشركاء ، ولا الاقتواء إلا بمن أو الدابة من المبد أو الجارية أو الدابة من المبد أين تقاويا ، فأما في غير الشركاء فليس اقتراء ولا تقاو ولا إقداء . قال ابن بري : فليس اقتراء ولا تقاو ولا إقداء . قال ابن بري : أصله من اللائمة ألا بين الشركاء ، قيل شمر : ويروى بيت ابن كلثوم :

# مَنَّى كُنَّا لأَمَّكَ مُقْتَوِينا

أي متى اقتتوكنا أمَّك فاشترتنا . وقال ابن شميل : كان بيني وبين فلان ثوب فَتَقاوَيْناه بيننا أي أعطيته نمناً وأعطاني به هو فأخذه أحدنا . وقد اقتتويّت منه الفلام الذي كان بيننا أي اشتريت منه نصيبه . وقال الأسدي : القاوي الآخذ ، بقال : قاوه أي أعطه نصيبه ؛ قال النَّظَارُ الأسدي :

## ويومَ النسارِ ويَوْمَ الجِفا دِ كانُوا لَنا مُقْتَوِي المُقْتَوِينا

النهذيب: والعرب تقول للسُّقاة إذا كَرَعوا في دَلُو مَ مَلاَنَ مَاء فشربوا ماءه قد نَقاوَوه ، وفـد تقاوَيناً الدَّلُو نَقاوِياً .

الأَصِعِي : مَن أَمَثَالهُم انقَطَع قُـُوكِيُّ مِن قَاوِيةٍ إِذَا النَّطع ما بين الرجلين أو وجَبت بَيْعَة " لا تُستَقال؛

قال أبو منصور : والقاوية ُ هي البيضة ، سبيت قاوية ً لأنها قَويت عن فَر خها . والقُوكي : الفَر خ الفي المبيضة ويت عنها قوياً لأنه زايل البيضة فَقَويت عنه وقوي عنها أي خلا وخلَت ؟ ومثله : انْقَضَت قائبة من قُوب ؟ أبو عمرو : القائبة ُ والقاوية ُ البيضة ، فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القُوك ُ والقوية ُ البيضة ، فإذا ثقبها الفرخ فخرج فهو القُوك ُ والقوية ، قال : والعرب تقول للد في قُوك ي من قاوية .

وقُوَّةُ : اسم رجل . وقَوَّ : موضع ، وقيـل : موضع بين فَيْدٍ والنسِّباج ؛ وقال امْرُ وُ الفَيْس : سَمَا لَـٰكَ ۖ شَوْقُ بعدَ مَا كِانَ أَفْصَرا ،

وحَلَّتْ سُلَّتُمْنَى بِطَنَّ قَوْ ٍ فَعَرْعَرا

والقَوقَاة ُ : صوت الدجاجة . وقَو ْقَيْت ُ : مثل ضَو ضَيْت ُ . ابن سيده : قَو ْقَت ِ الدجاجة تُقُو فِي ضَو قَاة وقَو قَاة صو تت عند البيض ، فهي مُقَو فِية " أي صاحت ، مثل دَهْد يُن ُ الحجر دهداء ودهداة ، على فَعَلَلَ فَمَللة " وفِمْلالاً ، والياء مبدلة من واو لأنها عنزلة ضَعْضَعْت كر ّر فيه الفاء والعين ؛ قال ابن سيده : وربما استعبل في الديك ؛ وحكاه السيرافي في الإنسان ، وبعضهم يهنز فيبدل الهنزة من الواو المنوهة فيقول قَو ْقَات الدجاجة . ابن الأعرابي : القيقاءة والقيقاية ُ ، لغنان : مشر بَة كالتَّلْمُنلة ِ ؛ وأنشد :

وشُرُوبُ بِقِيقاةٍ وأنتَ بَغييرُ ا

قصره الشاعر . والقِيقاءة : القاع ُ المستسديرة في صلابة من الأرض إلى جانب سهل ، ومنهم من يقول قِيقاة ُ ؛ قال رؤبة :

> إذا جَرَى ، من آلِها الرَّقْراقِ، رَبْقُ وضَعْضاحُ على القَياقي

آوله «وشرب» هذا هو الصواب كما في التهذيب هنا وفي مادة بشر،
 وتسحف في ب غ ر من اللمان بسرت خطأ .

والقيقاءة : الأرض الغُليظة ؛ وقوله :

وخُبُّ أَعْرِ افُ السَّفي على الفيَّقُ

كأنه جمع قيقة ، وإنما هي قيقاة فحدفت ألفها ، قال : ومَن قال هي قييقة وجمعها قَيَاقٍ ، كما في بيت رؤبة ، كان له مخرج .

#### فصل الكاف

كأي : التهذيب عن ابن الأعرابي : كأى إذا أوجمَع بالكلام .

كبا : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما أُحد مُو صَنَّت عليه الإسلام إلا كانت له عنــده كَبُوهُ عُسيرً أَبِي بِكُو فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعَثُمُ ؟ قَالَ أَبُو عبيد : الكَبُّوة مُسل الوَقَفْة تكون عند الشيء يكرهه الإنسان يُدْعَى إليه أو يُواد منه كوَقَلْمَةٍ العاثر ، ومنه قيل : كَبا الزُّنـدُ فهو يَكُبُو إذا لم 'يخارج نارَه ، والكَبُّوة ُ في غير هذا : السقوط للوجه، كَبَا لُوَجْهِهِ بَكُنْبُو كَبُورًا سَقَطَ ، فهو كابٍ. ابن سيده : كَبَا كَبُورًا وكُبُوءًا انكبُ عـلى وجهه ، يكون ذلك لكل ذي راوح. وكبا كَبُوا : عشر ؛ قال أبو ذؤيب يصف ثوراً رُمِي فسقط :

> فَكُبَا كَمَا يَكُبُو فَنَمِقُ تَارُزُ ۗ بالحَبْت ، إلا أنه هُو َ أَبْرَعْ ا

وكَبَا يَكُنُّو كَبُوءَ ۚ إِذَا عَشَر . وفي ترجمة عنن : لَكُلُّ جَوادٍ كَبُوهُ ، ولكل عالِم هَفُوهُ ، ولكل صادِم نَبُوه . وكَبِها الرَّانْدُ كَبُـواً وكُبُواً وأكبَّى: لم يُودٍ . يقال : أكبَّى الرجل ُ إذا لم تخشرج نارٌ زنـده، وأكتباه صاحبه إذا دَخَن ولم يُونِ . وفي حديث أم سلمة : قالت لعثمان لا تَقْدَحُ بزَ نَنْدِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم، أكباها

أي عَطَّلها من القَدُّ ح فلم بُودٍ بها . والكابي : التراب الذي لا يستقر على وجه الأرض. وكبا البيتُ كَبْواً: كَنَسه . والكِبا ، مقصور : الكُناسة ، قال سببويه: وقالوا في تثنيته كبوان ، يذهب إلى أن ألفها واو ، قال : وأما إمالتهم الكيبا فليس لأن ألفها من الياء ، ولكن على التشبيه بما يمال من الأفعال من ذوات الواو نحو غَزا ، والجمع أكباء مثل معنى وأمعاء ، والكُبُهُ مُثله ، والجمع كُبْرِين . وفي المثل : لا تكونوا كاليهود تجبع أكباءها في مُساجدها . وفي الحديث : لا تَسَبُّهُوا باليهود تجمع الأكباء في دورها أي الكناسات . ويقال الكناسة تلقى بفيناء البيت : كبا ، مقصور ، والأكتباء للجمع والكباء ممدود فهو السَخُور .

ويقال : كَبِّي ثوبه تكبية إذا بخبُّره .

وفي الحديث عن العباس أنه قال : قلت يا رسول الله إنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابَهم فجعلوا مثكك مثل َنخلة في كَبُوةٍ من الأرض ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنَّ الله خلق الحَـَـلـُــق فجعلني في خيرهم ، ثم حين فَرَّ قهم جعلني في خير الفَر يقين ، ثم جعلهم بُيُوتاً فجعلني في خير بيوتهم ، فأنا خَيْر ُكم نفساً وخيركم بَيْنَـاً ؛ قال شمر : قوله في كَبُوة لم نسمع فيها من علمائنا شيئاً ، ولكنا سمعنا الكبا والكُنِيَّة ، وهو الكُنَّاسة والتراب الذي يُكُنِّنَس من البيت . وقال خالد : الكُبْرِينُ السِّرُ جِينِ ، والواحدة كُبِّهُ ". قال أبو منصور : الكُبَّة الكُبَّناسة من الأسماء الناقصة ، أصلها كُبْـوة ، بضم الكاف مثل القُلةِ أصلها قُـُلْـُوة ، والنُّبة أصلها تُنبُوه ، ويقال للرُّبُوة كُبُوهُ ، بالضم . قال : وقال الزنخشري الكب الكُناسة ، وجمعه أكباء ، والكُبة ُ بوزان قُلـة ِ وظنية نحوها ، وأصلها كنيوة وعلى الأصل جاء الحديث ، قال : وكأن المحدث لم يضطه فجعلها كبورة ، بالفتح ، قال ابن الأثير : فإن صحت الرواية بها فوجهه أن نطلق الكبروة ، وهي المرة الواحدة من الكسح ، على الكساحة والكناسة . وقال أبو بكر : الكبا جمع كبة وهي البعر ، وقال : هي المكر : الكبا جمع كبة وهي البعر ، وقال : هي المكر : الكبا جمع كبة وكبة وكبة لنفين وكبين ؛

## وبالعَذَواتِ مَنْسِيْنَا نُضَارُ ، ونَبْعُ لا فَصافِصُ في كُسِينا

أراد : أنَّا عرب نشأنا في نُنزُه ِ البلاد ولسنا مجاضرة نَـشَوُوا في القرى ؛ قال ابن برى : والعَـذَوات جمع عَذَاةً وهي الأرض الطبية ، والفَّصافص من الرَّطُّية. وأما كبُون في جمع كبة فالكبة'، عنــد ثعلب ، واحدة الكما وليس بلغة فيها ، فيكون كمية وكماً عِنْولَةَ لَنَّةِ وَلَدًّى . وقال ابن ولاد : الكيا القُماش ، بالكسر ، والكنبا ، بالضم ، جمع كنبة وهي البعر ، وجمعها كُبُون في الرفع وكُبِين في النصب والجر ، فقد حصل من هذا أن الكُبا والكبا الكُناسة والزُّبل، بكون مكسوراً ومضهوماً ، فالمكسور جمع كبة والمضموم جمع كُنبة ، وقد جاء عنهم الضم والكسر في كُنَّة ، فمن قال كبة ، بالكسر ، فجمعها كبون وكبين في الرفع والنصب، بكسر الكاف، ومن قال كُنِية ، بالضم ، فجمعها كُنُون وكبُون ، بضم الكاف وكسرها ، كقولك ثُيُون وثبون في جمع تُنبة ؛ وأما الكبا الذي جمعه الأكباء ، عنـــد ابن ولاد، فهو القُماش لا الكُناسة . وفي الحديث : أنَّ ناساً من الأنصار قالوا له إنـَّا نسمع من قومــك إنما مثَلُ محمد كمثل نخلة تَنْبُت في كباً ؟ قال : هي ، بالكسر والقصر ، الكناسة ، وجمعها أكباء ؛ ومنه الحديث : فيل له أَيْنَ تَدُفنُ ابنك ? قال : عند

فَرَ طِنا عثمان بن مظعون ؛ وكان قبر عثمان عند كِبا بني عمرو بن عوف أي كُناستهم .

والكِباء ، ممدود : ضرب من العُود والدُّخنة ، وقال أبو حنيفة : هو العود المُنتَبَخَّر به ؛ قال امرؤ القيس: وباناً وألويتاً ، من الهند ، ذاكِياً ، ورَنداً ولَهُنِي والكِباء المُقَتَّرا ا

والكُنبة : كالكِباء ؛ عن اللحياني ، قال : والجمع كُباً . وقد كَبَّى ثوبه ، بالتشديد ، أي بختره . وتكبَّت المرأة على المجمر : أكبَّت عليه بثوبها . وتكبَّى واكْنبى إذا تبخر بالعود ؛ قال أبو دواد :

يَكْنَبَيِنَ اليَنْجُوجَ فِي كُنْهِ المَشْ تَى ، وبُلْهُ أَخْلَامُهُنَ وَسِامُ ٢

أَي يَتَبَخَّرُ نَ اليَنْجُوجِ ، وهو العُود ، وكُبة ُ الشَّنَاء : شدّة ضرره ، وقوله : بُلْه أحلامهن أراد أنهن غافلات عن الحَنَى والحِبّ .

وكبّت النار ُ : علاها الرّماد ونحتها الجمر . ويقال : فلان كابي الرماد أي عظيمه منتفضه ينهال أي أنه صاحب طعام كثير . ويقال : نار كابية أوا غطّاها الرماد والجمر تحتها ، ويقال في مثل : الهابي شر ٌ من الكابي ؛ قال : والكابي الفحم الذي قعد خَمدت ناره فكبا أي خلا من النار كما يقال كبا الزّند إذا لم يخرج منه نار ؛ والهابي : الرماد الذي تَرَفَّت وهبا، يخرج منه نار ؛ والهابي : الرماد الذي تَرَفَّت وهبا، خلق الله الأرض السُّقلتي من الزبد الجُنفاء والماء الكباء ؛ قال القتيي : الماء الكباء هو العظم العالي ، ومنه يقال : فلان كابي الرّماد أي عظم الرماد . وكبا ومنه يقال : فلان كابي الرّماد أي عظم الرماد . وكبا

روله « في كبة » تقدم ضبطه في نجج من السان خطأ والصواب
 ما هنا .

الفَرسُ ۚ إِذَا رَبَا وَانْتَفَحْ ﴾ المعنى أنه خلقها مــن زَبَد اجتمع للماء وتكاثف في جنبات الماء ومن الماء العظيم، وجعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً . وكبا النارَ : أَلْقَى عليها الرّماد . وكبا الجَمَرُ : ارتفع ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ومنه قول أبي عادِم الكلابي في خبر له ثم أرَّ ثنْت ناري ثم أو فَدَّت ُ حتى دفشَت ْ حَظيرتي وكَبَا جُمَرِهَا أَي كَبَا جَمْرِ نَارِي . وخَبَتِ النَارُ أي سكن لهبها ، وكتبَت إذا غطَّاها الرَّماد والجمر نحته ، وهَمَدت إذا طَفئَت ولم يبق منها شيء البنة . وعُلْمَة كابية : فيها لبن عليها رَغُوه ، وكَيُوت الشيء إذا كسَحْتُه ، وكَبَوْت الكُوز وغيره : صَبَيْت ما فيه . وكبا الإناء كَيْوا : ص ما فيه. وكَبَا لُونُ الصِبح والشمس : أظلم . وكبا لونُه : كَمَد . وكَبَا وجهُه : تَغَيَّر ، والاسم من ذلك كله الكَبْوة . وأكبى وَجْهَه : غَيْره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

لا يَعْلُبُ الجَهُلُ حِلْمِي عند مَقَدُوهِ ، ولا يَعْلُبُ لَيْ مَن ذي الظُّعْنِ تُكُنِّينِي

وفي حديث أبي موسى : فشق عليه حتى كبا وجهه أي رَبا وانتفخ من الفَيْظ . يقال : كبا الفرس يكبو إذا انتفخ وربا ، وكبا الغبار إذا ارتفع . ورجل كابي اللون : عليه غَبَرة . وكبا الغبار إذا لم يَطر ولم يتحرك . ويقال : غُبار كابٍ أي ضخم ؛ قال ربيعة الأسدى :

أَهْوَى لَمَا نَحْتَ العَجَاجِ بِطَعَنْةِ ، والحَيْلُ تَرْدِي فِي الغُبَادِ الْكَابِي

والكَبُوة : الغَبَرَة كالهَبُوة . وكَبا الفرس كَبُواً: لم يَعرق . وكَبا الفرس يَكْبُو إذا رَبا وانتفخ من فَرَقَ أَو عَدُو ِ } قال العجاج :

## جَرَى انْ لَيْلَى جِرْيَةَ السَّبُوحِ ، جِرِيةَ لا كابِ ولا أَنْهُحِ

الليث: الفرس الكابي الذي إذا أعْيا قام فسلم يتحرك من الإعياء. وكبا الفرس إذا حُنيذَ بالجِلال فلم يَعرق. أبو عمرو: إذا حَنَيَدْتَ الفرس فلم يعرق قيل كبا الفرس ، وكذلك إذا كَنَمْت الرَّبُورَ.

كتا: الكَنَوْ: مقاربة الحطو، وقد كُنا. ابن الأعرابي: أكثني إذا غَلا \ على عدو"ه.

اللبث . اكْنتُو ْنَى الرجلُ فهو بَكْنَونِي إِذَا بَالْغِ فِي صفة نفسه من غير فعل ولا عمل ، وعند العمل يَكْنَدُونِي أَي كَأَنه يَنْقَمِع . واكتونَى إِذَا تَنَعْتُمع .

كُمّا : الكُنْوة : التراب المجتمع كالجُنْوة ، وكُنْوة ، وكُنْوة ، اللبن كَكُنْأَته ، وهو الحاثر المجتمع عليه . وكُنْوة : المم رجل ؛ عن ابن الأعرابي . قال ابن سيده : أواه سمي بها . وأبو كُنْوة : شاعر . الجوهري : وكَنْوة ، وهـو بالفتح ، امم أم شاعر وهو زيـد بن كَنْوة ؛ وهـو القائل :

أَلَا إِنَّ قَوْمِي لَا تُلْلَطُ قُدُورُهُم ، وَلَكِنِّما أَبُوقَدُنَ بِالْعَذِرِاتِ

أي لا يسترون قـُــدورهُم وإنمـا يجعلونها في أَفْسُنِية دورهم لتظهر .

والكنّا ، مقصور : شجر مثل شجر الفنبيّر الحسواء في كل شيء إلا أنه لا ربح له ، وله أيضاً ثمرة مثل صغار ثمر الفنبيّراء قبل أن يحمر " ؛ حكاه أبو حنيفة . قال ابن سيده : وهو بالواو لأنّا لا نعرف في الكلام لئرت ي. والكنّاءة ، ممدودة مؤنثة بالهاء : جر جير البر ؛ عنه أيضاً ، قال : وقال أعرابي همو الكنّاة ، مقصور . المقاموس .

أبو مالك : الكثاة بلا همز وكثنى كثير وهـو الأينهان والنبّه و الجرّ جيركله بمعنى واحد . وزيد ابن كثوة كأنه في الأصل كثاة فترك همزه فقيل كثوة . وكثوك : امم رجل ، فيل إنه اسم أبي صالح ، عليه السلام .

كحا: الأزهري عن ابن الأعرابي: كما إذا فَسَد ، قال: وهو حرف غريب.

كدا : كَـدَت الأرض تَكَدُّو كَدُّواً وكُدُّواً ، فهي كادية " إذا أِبطاً نباتها ؛ وأنشد أبو زيد :

> عَقْر العَقيلة مِن مالي، إذا أَمِنَتُ عَقَائُلُ المال عَقْرَ المُصْرِخِ الكَادِي

الكادي : البطيء الحير من الماء . وكَدا الزرع وغيره من النبات : ساءت نبُّتَته . وكداه البردُ : ردُّه في الأرض . وكَدَوْتُ وجه الرجل أكْدُوه كَدُورً إذا خَدَسته . والكُدُّية والكادية : الشدَّة من الدهر . والكُدُّية : الأرض المرتفعة ، وقبل : هو شيء صُلب من الحجارة والطين . والكُدُّية : الأرض الفــلبظة ، وقيل : الأرض الصلبة ، وقيل : هي الصَّفاة العظيمة الشديدة . والكُدُّية : الارتفاع من الأرض. والكُدُّية : صَلابة تـكون في الأرض . وأصابَ الزرعَ بَرَدُ فكَداه أي ردَّه في الأرض. ويقال أيضاً : أصابتهم كند ية وكادية من البود ، والكندية ُ كلُّ ما جُمع من طعام أو تراب أو نحوه فجعل كُنْمَة، وهي الكُدايةُ والكُداة ١ أيضاً. وحفَر فأكُدَى إذا بلغ الصلب وصادَف كُدُّنة . وسأَله فأكْدَى أي وحِده كالكُدُّية ؛ عن ابن الأعرابي . قال ابن سيده: وكان قياس هــذا أن يقال فأكنداه ولكن هكذا ١ قوله « والكداة » كذا ضبط في الاصل ، وفي شرح القاموس أنها بالفتح .

حكاه . ويقال : أكدى أي ألح في المسألة ؛ وأنشد : تَضَنُ فَنُعْفِيها، إن الدارُ ساعَفَتْ ، فلا نحنُ نُكدِيها ، ولا هي تَبْذُلُ

ويقال : لا يُكْدِيكُ سُوالِي أَي لا يُلحُ عليك ، وقوله : فلا نحن نُكديها أَي فلا نحن نُكِمَ عليها . وتقول : لا يُكْدِيكُ سؤالي أَي لا يُلح عليكُ سؤالي؛ وقالت خنساء :

فَتَى الفِتْيَانِ مَا بَلغُوا مَدَاهُ ، ولا يُكَدِي،إذا بَلَغَتْ كُداها

أي لا يَقطع عطاه، ولا 'يملك عنه إذا فَطَمَعَ غـير. وأمسك .

وضِبابُ الكُدا : سبيت بذلك لأن الضّباب مولعة بحفر الكُدا ، ويقال ضَبُّ كُدْية ، وجمعها كُداً. وأكّد كالرجلُ : قلُّ خيره ؛ وقبل : المُنكِّدي من الرجال الذي لا يَشُوب له مال ولا يَشْمِي ، وقد أكْدَى ؛ أنشد ثعلب :

وأَصْبَحَتِ الزُّوْارُ بَعَدكَ أَمْحَلُوا ، وأكدي باغِي الخَيْرِ وانْقَطَعَ السَّفْرُ ،

وأكد ينت الرجل عن الشيء: رددته عنه . ويقال للرجل عند فهر صاحبه له : أكدت أظفارك . وأكدى الرجل وأكدى الرجل يكدي وأكدى : قلل عطاءه ، وقبل : بخل . وفي التنزيل العزيز: وأعطى قليلا وأكدى ؛ قبل أي وقطع القليل ! قال الفراء: أكدى أمسك من العطية وقبط ، وقال الزجاج: معنى أكدى قطع ، وأصله من الحفر في البئر ، يقال للحافر إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يُمكنه من الحفر : قد بلغ إلى الكدية ، وعند ذلك يقطع الحفر . التهذيب : ويقال الكدية ، وعند ذلك يقطع الحفر . التهذيب : ويقال

الحِدا ، بحسر الكاف ، القطع من قولك أعطى قلب لا وأكدى أي قطع . والكدا : المنع ؛ قال الطرماح :

بَلَى ثُمْ لَمْ نَمْلِكَ مِقَادِيرً سُدُّيَتُ ﴿
لَنَا مِنْ كَدَا هِنْدٍ ، عَلَى قِلْتُهِ النَّمْدِ

أبو عبرو : أكُــدك منــع ، وأكدى قطـَع ، وأكدى إذا انقطع ، وأكندى النَّبْت إذا قَصُر من البرد ، وأكدًى العامُ إذا أُجِدَبُ ، وأكدًى إذا بلغ الكُندا ، وهي الصحراء ، وأكدَى الحـافـر إذا حَفَر فبلغ الكُندا ، وهي الصخور ، ولا يمكِنه أن يجفر . وكديّت أصابعه أي كلَّت من الحفر . وفي حديث الخندق : فعَرَضَت فينه كُدُية فأخه ذ المستحاة ثم سبَّى وضرب ؛ الكُدْية ُ : قطعة غليظة صُلبة لا يعمل فيها الفأس؟ ومنه حديث عائشة تصف أَباها ، وضي الله عنهما : سَبَق إذ وَ نَبْتُمْ ونَجَح إذ أَكْدَيْتُم أَي كَلْفِر إذْ خَبتم ولم تَظْنُفَرُوا ، وأَصله من حافر البئر يننهي إلى كُدْية فـلا يكنه الحفر فيتركه ؛ ومنه : أنَّ فاطبة ، رضى الله عنها ، خرجت في تَعْزية بعض جيرانها ، فلما انصرفت قال لها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لعلـك بَلَغْت معهم الكُدَى ، أَرَادُ المُـقَابِرُ ، وَذَلَكُ لأَنْهُ كَانَتُ مُقَابِرٌ هُمْ في مواضع صُلْبُهُ ، وهي جمع كُدُيَّة ، ويروى بالراء ، وسيجيء . ابن الأعرابي : أكَّدَى افْتَنَقَّر بعد غنتی ، وأكدى فكميَّ خَلْقه ، وأكدى المَعْدِنُ لَم يَنْكُوْ أَنْ فَيَهُ جُوهُمْ . وَبُلَّغَ النَّاسُ كُنُّ يُهُ فلان إذا أعطـَى ثم مننع وأمسـَك .

وكدي الجرو'، بالكسر، يكثدى كداً: وهو القوله «الكداً بكسر الكاف الغ» كذا في الاصل، وعبارة القاموس: والكداء ككساء المنع والقطع، وعبارة النكملة: وقال ابن الانباري الكداء، بالكسر والمد": القطع.

داء يأخذ الجِراء خاصة يصيبها منه قَسَيء وسُمَال حتى يُكُورَى ما بين عينيه فيذهب. شير: كَدِي الكلب كَداً إذا نَشِب العظم في حَلَقه ، ويقال : كَدِي بالعظم إذا غَصَّ به ؛ حكاه عنه ابن شميل. وكدي الفصيل كداً إذا شرب اللبن ففسد جَوْف . وميسك كَدِيُّ : لا واتّحة له .

والمُكُندية من النساء: الرَّثقاء. وما كَداك عني أي ما حبّسك وشغلك.

وكُدَيُّ وكَدَاء:موضعان، وفيل:هما جبلان بمكة، وقد قيل كُداً، بالقصر ؛ قال ابن قيس الرُّفْقَيَّاتِ :

أنتَ ابنُ مُعْتَلَجِ البِطا ح كُدَيِّها وكَدَائِها ا

ابن الأنباري : كداء ، ممدود ، جبل بمكة ، وقال غيره : كدا جبل آخر ؛ وقال حسان بن ثابت :

عَدِمْنا خَيْلَنَا ، إِن لَمْ تَرَوْها تُثَيِرُ النَّقْعَ ، مَوْعِدُها كَداء

وقال بشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصادي:

فسل الناس ، لا أبا لك 1 عنا بوم سالت المعلمين كدا بوم سالت بالمعلمين كدا فال : وكذلك كدي ؛ قال ابن قيس الوفقيات : أففرت بعد عبد تشمس كدا ، فكد ي فالوشن أ فالبطاحاء

وفي الحديث : أنه دخل مكة عام الفتح من كداء ودخل في العُمرة من كُدَّى ، وقد روي بالشك في الدخول والحروج على اختلاف الروايات وتأكرارها . ١ قوله « انت ابن الغ » في التكملة : وقال عبد الله بن قبس

الرقبات يمدح عبد الملك بن مروان : قاسم أمير المؤمني بن لمدحتي أوثنائها ، ألت ابن معتلج البطا ح كديها و كدائها وكداء، بالفتح والمه": الثنية العليا بمكة بما يلي المقابر، وهو المتعلمي . وكداً ، بالضم والقصر : الثنية السفلى ما يلي باب العمرة ، وأما كُدَيّ ، بالضم وتشديد الياء، فهو موضع بأسفل مكة ، شرفها الله تعالى . ابن الأعرابي : دَكا إذا سَمِن وكدا إذا قطع .

كذا : ابن الأعرابي : أكندى الشيء إذا احبر ، وأكذى الرجل إذا احبر وأكذى الرجل إذا احبر وأبيه من خَجَل أو فرَع ، ووأيته كاذياً اكركا أي أحبر ، قال : والكاذي والجر يال البقم ، وقال غيره : الكاذي ضرب من الأدهان معروف ، والكاذي ضرب من الحبوب يجعل في الشراب فيشد ده .

< الليث : العرب تقول كذا وكذا ، كافهما كاف التشبيه وذا اسم يشار به ، وهو مذكور في موضعه. الجوهري: قولهم كـذا كنابة عن الشيء ، تقول فَعَكْت كـذا وكذا يكون كناية عن العدد فتنصب ما بعده عـلى التمييز ، تقول : له عنــدي كذا وكذا درهماً ، كما تقول له عندي عشرون درهماً . وفي الحديث : نجيء أنا وأمتي يوم القيامة على كذا وكذا ؛ قال ابن الأثير: هكذا جاء في مسلم كأن الراوي شك في اللفظ فكنى عنه بكذا وكذا ، وهي من أَلفاظ الكنايات مثل كَيْتَ وَكَيْتَ ، ومعناه مثل ذا ، ويُكنى بها عن المجهول وعما لا يواد التصريح به ؛ قال أبو موسى : المحفوظ في هذا الحديث نجيء أنا وأمتى على كو°م أو لفظ بؤدّى هذا المعنى . وفي حديث عمر : كــذاك لا تَذْعَرُ واعلمنا إبلَنا أَى حَسْبُكُم ، وتقدره دَعْ فعُلَكُ وأَمرَكُ كَذَاكُ ، والكاف الأُولَى والآخرة زائدتان للتشبيه والخطباب والاسم ذا، واستعملوا

الكاذي النع » الكاذي بمنى الاحر وغيره ، لم يضبط في سائر الاصول التي بأيدينا إلا كما ترى ، لكن عبارة التكملة :
 الكاذي ، بتشديد الياء ، من نبات بلاد عمان وهو الذي يطيب به الدهن الذي يقال له الكاذي ، ووصفت ذلك النبات .

الكلمة كلها استعمال الاسم الواحد في غير هذا المعنى. يقال : رجل كذاك أي خسيس". واشتتر لي غلاماً ولا تشتره كذاك أي دنيئاً ، وقبل : حقيقة كذاك أي مثل ذاك ، ومعناه الزم ما أنت عليه ولا تتجاوزه ، والكاف الأولى منصوبة الموضع بالفعل المضر . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه ، يوم بَدْر : يا ني" الله كذاك أي حسنبك الداعاء فإن الله منجز لك ما وعدك .

كوا: الكر و ق والكراء: أجر المستأجر ، كاراه مكاراة وكراء واكتراه وأكراني دابته وداره ، مكاراة وكر أو بغير ها ؛ عن اللحياني ، وكذلك الكر و ق والكر و ق ، والكر اء بمدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مكار، ومفاعل إنا هو من فاعلت ، وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كر وته ، بالكسر ؛ وقول جرير:

لَحِقْتُ وأَصْعَابِي على كُلُّ حُرَّةً مَرْ ُوحٍ، تُبارِي الأَحْسَسِيُّ المُكَارِيا

ويروى: الأحشى ، أراد ظل الناقة شبهه بالمكاري ؟ قال ابن بري : كذا فسر الأحمشي في الشعر بأنه ظل الناقة . والمُنكاري : الذي يَكُرُو بيده في مشيه ، ويروى الأحمسي منسوب إلى أحمس رجل من بحيلة . والمُنكاري على هذا الحادي ، قال : والمُنكاري عفف ، والجمع المُنكارون ، سقطت الياء لاجتاع الساكنين ، تقول هؤلاء المُنكارُون وذهبت إلى المُنكارِين ، ولا تقل المُنكارِين بالتشديد ، وإذا أضفت المُنكارِين إلى نفسك قلت هذا مُكارِي ، بياء مفتوحة مشددة ، وكذلك الجمع تقول هؤلاء مماري ، سقطت الواو

ياء وفَتَعَن ياءك وأدغمت لأن قبلها ساكناً ، وهذان مكارياي تفتع ياءك ، وكذلك القول في قاضي ورامي ونحوهما ، والمشكاري والكري : الذي يُحرريك دابته ، والجمع أكثرياء ، لا يكسر على غير ذلك . وأكثر بنت الدار فهي محراة والبيت محراى ، واكتر بت واستبكر بنت وتكار بنت عنى .

والكَرِيُّ ، على فَعِيل : المُكادِي ؛ وقال عُذافِر الكندى :

> ولا أعودُ بمدها كَريّا ، أمارِسُ الكَهْلةَ وَالصَّبيَّا

ويقال: أكثرى الكوي طهره. والكوي أيضاً: المنكتري. وفي حديث ابن عباس، وضي الله عنهما: أن امراً أه محرمة سألته فقالت أشرت إلى أر نَب فرماها الكري بالكري بالكري أب بوزن الصبي الذي يُكرى دابته فهو فعيل بمعنى مفعل. يقال: أكثرى دابته فهو مكثر وكري أوقد يقع على المنكتري فعيل بمعنى مُفعل، والمراد الأول. وفي حديث أبي السليل: الناس يزعمون أن الكري لا حج له. والكري أ: الذي أكريته بعيرك ويكون الكري والذي يُكريك بعيره فأنا كريك وأنت كريني ؛ الذي أكرية بعيرة وأنت كريني ؛

كُويَّه مَا يُطنعِم الكُويِّا ، الله عِرْجِواً مَعْلَيِّا

ابن السكيت : أكثرك الكري ُ ظهره أيكريه إكثراه . ويقال : أعط الكري ٌ كرووته ؛ حكاها أبو زيد . ابن السكيت: هو الكراء ممدود لأنه مصدر كاريت ، والدليل على ذلك أنك تقول رجل مُكاد مُفاعِل، وهو من ذوات الواو. ويقال : اكْتَرَيْتُ

منه دايّة واستَكثر يتها فأكثر انبيها إكثراء، ويقال للأحرة نفسها كراء أيضاً .

وكرا الأرض كرواً: حفرها وهو من ذوات الواو والياء. وفي حديث فاطبة ، رضي الله عنها: أنها خرجت تُمزّي قوماً ، فلما انصرفت قال لها: لعكك بلفت معهم الكرى ? قالت: معاذ الله ! هكذا جاء في رواية بالراء ، وهي القبور جمع كرية أو كروة ، من كريت الأرض وكروت لها إذا حفرتها كالحنفرة ؛ ومنه الحديث: أن الأنصار سألوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في نهر يكرونه لهم سيحاً أي يتحفرونه ويخرجون طينه . وكرا البثر كروا : طواها بالشجر . وكروت الركية كروا : طواها بالشجر . وكروت الركية كروا : طويتها بالشجر وعراشتها بالحشب وطويتها بالحجارة ، وقيل : المركزوة من الآبار المطوية بالحجارة ، وقيل : المركزوة من الآبار المطوية بالحجارة ، وقيل : المركزوة من الآبار المطوية بالمحرة عوراً السبكرة وقا من الآبار المطوية بالحرة عوراً والشباط .

وكرا الغلام ككر و كروا إذا لعب بالكرة. وكروا الغلام ككرة. وكروت إذا ضربت بها ولكروت بها إذا ضربت بها ولكيرة معروفة ، وهي ما أدَرْت من شيء. وكرا الكررة كروا العب بها ؟ قال المسيب بن علس :

مَرِحَت يَداها للنَّجاء ، كَأَمَا تَكُنْرُ و بِكَفَي لاعِب فِي صاعِ

والصاع : المطمئن من الأرض كالحنفرة. ابن الأعرابي : كرك النهر يكثريه إذا نقص تيقنف ، وقيل : كريت النهر كروياً إذا حفرته . والكثرة : التي يُلعَب بها ، أصلها كثر وة " فحذفت الواو ، كما قالوا قلة "لتي يلعب بها ، والأصل قتلوة " ، وجسع الكرة كثرات " وكرون . الجوهري : الكرة التي تنضرب بالصد لتبان وأصلها كرو" ، والهاء

عِوض ، وتجمع على كُرين وكِرينَ أيضاً ، بالكسر، وكِرنَ أيضاً ، بالكسر، وكُرُاتٍ ؛ وقالت ليلى الأخيلية تصف قسَطاة تدلست على فراخها :

نَدَلَّت على حُصَّ ظِماءِ كَأَنَهَا كُرُاتُ غُلامٍ فِي كَسِاءِ مُؤَرُّنَبِ

ويروى: حُصِّ الرؤوس كَأَنها ؛ قال : وشاهد كُرين قول الآخر ١ :

> يُدَهَدِين الرَّوْوسَ كَمَا يُدَهَدي حَزَاوَرة ''، بأيديها ، الكُرينا

ويجمع أيضاً على أكر ، وأصله وكر مقلوب اللام الله موضع الفاء ، ثم أبدلت الواو هبزة لانضامها . وكرو ثن الأمر وكر يشه : أعد ثه مرة بعد أخرى . وكر ت الدابة كر وا : أسرعت . والكر و : أن يتخبط بيده في استقامة لا يَفتيلُها غو بطنه ، وهو من عبوب الحيل بكون خليقة ، غو بطنه ، وهو من عبوب الحيل بكون خليقة ، وقد كر ي الفسر س كر وا وكر ت المرأة في مشيئها تكر و كر وا ، والكرا : الفيصع في السافين والفخذين، وقيل : هو دقة السافين والذراعين، المرأة كر وا وكر ت الكر وا المرأة الدقيقة السافين والذراعين، المرأة الدقيقة السافين . أبو بكر : الكرا دقية السافين ، مقصور بكتب بالألف ، يقيال : دجيل السافين ، مقصور بكتب بالألف ، يقيال : دجيل الكري وامرأة كر واء ؛ وقال :

لِبْسَتْ بِكُرْواءً، ولكِنْ خِدْلِمٍ، ولكِنْ خِدْلِمٍ، ولكِنْ سُتُهُمْ

قال ابن بري : صوابه أن ترفع قافيته ؛ وبعدهما : ولا بكَمَلاه ، ولكن زُرْقُتُم

والكرَ وان ، بالتحريك :طائر ويدعى الحبل والقَبْع ، وجمعه كر وان ، صحت الواو فيه لثلا يصير مسن

مثال فَعَلان فِي حال اعتلال اللام إلى مثال فَعال ، والجمع كراوين ، كما قالوا وراشين ؛ وأنشد بعض البغداديين في صفة صقر لدلم العَبْشَمي وكنيت أبو زغب :

عَنَ له أَعْرَفُ ضافي العُنْنُونَ ، داهية صل صفاً دُرَخْسِين ، حَنْفَ الْحُبُارَيَاتِ والكَرَاوِينَ

والأنثى كَرَوانة ، والذكر منها الكَرا، بالألف؟ قال مُدوك بن حصن الأسدى :

یا کر واناً صُك فاکثباً نا ، فَشَن ا فَشَدُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَلْمًا تَشَا ، فَلَمَّا مُنْسَاً مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا مُنْسِنًا

قالوا : أراد به الحُبارى بَصَكُهُ الباذي فيتُقيه بسكُنّجه ، ويقال له إذا صيد : أطرق كرا إن النّعام في القرى ، أطرق كرا إن النّعام في القرى ، والجمع كر وان ، بكسر الكاف ، على غير قياس ، كما إذا جمعت الورشان قلت ورشان ، وهو جمع بحذف الزوائد ، كأنهم جمعوا كراً مشل أخر وإخوان . والكرا : لفة في الكروان ؛ أنشد الأصعي للفرذدق :

على حينَ أن دَكَيْتُ وابْيَضَ مِسْحَلِي ، وأَطْرُقَ إطراقَ الكُوا مَن أُحادِبُهُ ١

ابن سيده: وفي المثل أطرق كرا إن النّعام في التُرى ؛ غيره: يضرب مثلاً للرجل يُخدَعُ بكلام يُللَّطُّف له ويُراد به الغائلة ، وقيل : يضرب مثلاً للرجل يُتككلم عنده بكلام فيَظن أنه هو المراد بالكلام ، أي اسكت فإني أربد من هو أنبَل منك وأرفع منزلة ؛ وقال أحمد بن عبيد : يضرب للرجل الحوله هو على حين أن ركبت »كذا بالامل، والذي في الديوان:

الحقير إذا تكلم في الموضع الذي لا يُشبهه وأمثالَه الكلام' فيه ، فيقال له اسكت يا حقير فإنَّ الأُجِلَّةِ أُولَى بهذا الكلام منـك . والكرا : هو الكَرَوانُ طائر صغير ، فنفُوطب الكَروانُ والمعنى لغيره، ويُشبُّه الكَروانُ بالذَّليل، والنعامُ بالأعزة، ومعنى أطرِق أي غُضَّ مـا دام عزيز فإياك أن تَنطِق أَيها الذليل ، وقيل : معنى أطرق كرا أن الكروان ذليل في الطير والنعام عزيز ، بقال: اسكن عندَ الأعزة ولا تستشرف للذي لست له بند ، وقد جعله محمد بن يزيد ترخيم كروان فغلط ، قال ابن سيــده : ولم يعرف سيبويه في جمع الكَروان إلا كِرْواناً فوجهه على أنهم جمعواكراً ، قال : وقالوا كَرَوانُ وللجمع كِرُوانِ ، بكسر الكاف ، فإنما 'بكسّر على كَراً كما قالوا إخوان . قال ابن جني : قولهم كَرَوان وكروان لا كان الجمع مضارعـاً للفعل بالفرعية فيهما جاءت فيه أيضاً ألفاظ على حذف الزيادة الـتي كانت في الواحد ، فقالوا كَرَوانْ و کر وان ، فجاءَ هذا على حذف زائــدتيه جتى صار إلى فَعَل ، فجَرى حجرى خَرَب وخير ْبان وبَرَق وبير قان ، فجاء هذا على حذف الزيادة كما قالوا عَمْرَكُ اللهُ . قال أبو الهيثم : سمى الكَروانُ كرُّواناً أبضة"ه لأنه لا يَنام بالليل ، وقيل : الكَرَوان طائر يشبه البط . وقال ابن هانىء في قولهم أطئر ق كرا ، قال : رُخَّم الكروان ، وهو نكرة ، كما قال بعضهم يا قُـنْف ُ ، يويد يا قَـنْنَفُذ ، قال: وإنما يوخم في الدعاء المتعارف نحو ما لك وعامر ولا ترخم النكرة نحو غلام، فرُخُم كَرَوانُ وهو نكرة ، وجعل الواو ألفاً فجاء نادرًا . وقال الرسمي: الكرّ ا هو الكرّ وان ، حرف مقصور ، وقال غيره : الكرَّا ترخيم الكرَّوان ،

قال : والصواب الأوِّل لأن الترخيم لا يستعمل إلا

في النداء ، والألف التي في الكراهي الواو التي في الكروان ، جعلت ألفاً عند سقوط الألف والنون ، ويكتب الكرابالألف بهذا المعنى ، وقيل : الكروان طائر طويل الرجلين أغبر دون الدجاجة في الحلق ، وله صوت حسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة في البيوت ، وهي من طيور الريف والقرركى ، لا يكون في البادية .

والكَرَى : النوم . والكَرَى : النعاس ، يكتب بالياء ، والجمع أكراء ؛ قال :

#### هاتكته حنى النجلت أكراؤه

كَرِيَ الرجل ، بالكسر ، يَكْرَى كَرَّى إذا نام، فهو كَرَّ ي إذا نام، فهو كَرَ وكَرِيُّ وكَرْيان . وفي الحديث : أنه أدْرَكه الكَرَى أي النوم، ورجل كر وكريُّ؟ وقال :

مَنَى نَبِينَ بِبَطَن ِوادٍ أَو نَقِلَ ، تَنْرُكُ بِهِ مِثْلَ الكَرِيِّ المُنْجَدِلُ َ

أي متَى تَبِت هذه الإبل في مكان أو تقبل به نهاداً تَتَركُ به نَرفَتاً علوءاً لبناً ، يصف إبلًا بحَثْرة الحلب أي تَخْلُبُ وَطَنْباً من لبن كأن ذلك الوطب رجل ناغ . وامرأة كربة "على فعلة ؛ وقال :

> لا تُسْتَمَلُ ولا يَكْرَى مُجَالِسُهَا ، ولا يَمَلُ من النَّجُوى مُناجِيها

وأصبح فلان كر يان الفداة أي ناعساً . ابن الأعرابي : أكر كي الرجسل سَهْر في طاعة الله عز وجل . وكرك النهر كر ياً : استحدث حَفْره . وكرك الرجل كر ياً : عدا عدواً شديداً ، قال ابن دريد : وليس باللغة العالية . وقد أكر ينت أي أخرت . وأكرك الشيء والرحل والعشاء : أخره ، والامم الكراه ؛ قال الحطيئة :

وأكثرَيْت العَشاء إلى سُهَيْلِ أو الشَّعْرَى ، فطالَ بِي الأَنَاءُ

قيل: هو يَطْلُمُ عَسَصَراً وما أكل بعده فليس بعَشاء يقول: انتظرت معروفك حتى أيست. وقال فقيه العرب: من سَرَّه النَّسَاءُ ولا نَسَاء ، فَلَمْ بُكَرِّ العَشاء ، وليُباكر الغَداء ، وليُخفَف الرِّداء ، وليُعَلِّ غِشْيانَ النساء . وأكر ينا الحديث الليلة أي أطلَلْناه . وفي حديث ابن مسعود : كنا عند النبي ، طلى الله عليه وسلم ، ذات ليلة فأكر ينا في الحديث أي أطلَلْناه وأخرناه . وأكرى من الأضداد ، يقال : أكرى الشيء يُكري إذا طال وقصر وزاد ونقص ؟ قال ابن أحمر :

> وتُواهَفَت أَخْفَافُهَا طَبُفًا ، والظلُّ لَمْ يَفْضُلُ ولم يُكْثرِي

أي ولم ينقص ، وذلك عند انتصاف النهار . وأكرى الرِجل : قلَّ ماله أو نَفِد زادُه . وقد أكرى زادُه أي نقص ؛ وأنشد ابن الأعرابي للبيد :

> كذي زادٍ متى ما 'يكثرِ مِنهُ ، فليس وراءه ثِقَةَ ُ بزادِ وقال آخر يصف قدراً :

يُقَسِّمُ مَا فيها ، فإن هي قَسَّمَتُ فَذَاكَ ، وإن أكر ت فعن أهلها تُكر ي

قَسَّمَتْ : عَمَّت في القَسْم ، أَراد وإن نقَصَّ فعن أَهلا تَنْقُص ، يعني القِدر . أَن عبيد : المُكرَّي السَّيرُ اللَّيِّن البَطيء ، والمُكرَّي من الإبل التي تَعْدُو ، وقيل : هو السير البطيء ؛ قال القطامي :

وكلُّ ذلك منها كُلتُما رَفَعَتْ ، منها المُنكرِّي ، ومنها اللَّيِّن السَّادِي

١ قوله « المكر" ي السير النع » هذه عبارة الثهذيب ، وعبارة
 الجوهري : والمكر" ي من الابل الين السير والبطيء .

أي رفَعَت في سيرها ؛ قال ابن بري وقال الراجز : لمَّا رأَت تَشْيْخاً له دَو دَرَّى ، ظلئت على فراشِها تَكَرَّى'

دَوْدَرَّى : طَويل الحُصِينِ . وقال الأَصعي : هذه دابة تُكرِّي تَكْرِيةً إذا كان كأنه يتلقف بيده إذا مشى . وكرَّت الناقة برجليها : قلبتهما في العَدْو ، وكذلك كرَى الرجل بقدميه ، وهذه الكلمات باثبة لأن يامها لام وانقلاب الأَلف باء عن اللام أكثر من انقلابها عن الواو .

والكري : نبت . والكرية ' ، على فعيلة : شجرة تنبت في الرمل في الحكسب بنجد ظاهرة ، تنبت على نبئة الجحدة . وقال أبو حنيفة : الكري ، بغير هاء ، عُشبة من المكر عى ، قال : لم أجد من يصفها ، قال : وقد ذكرها العجاج في وصف ثور وحش فقال:

حتى عَدا ، واقْنَادَه الكَرِيُّ وشَرْشَرْ وقَسْوَرُ نَضْرِيُ<sup>٢</sup>

وهذه نُسُبوت غَضَّة ، وقوله : اقتادَه أي دَعــاه ، كما قال ذو الرمة :

يَدْعُو أَنْفَهُ الرَّبَبُ٣

والكرَوْيا: من البزر ، وزنها فَعَوْلُـلُ ، ألفها منقله عن باء ولا تكون فَعَولَـى ولا فَعَلَـٰيا لأنها بيناءان لم يثبنا في الكلام ، إلا أنه قد يجوز أن تكون فَعَوْلُ في قول من ثبت عنده قَهَوْباة . وحكى أبو حنيفة : كرَوْياء ، بالمد ، وقال مرة : لا أدري أيمد الكرَوْيا أم لا ، فإن مد في أنشى ، قال : وليست مقله «لا رأت النم» لم يقدم المؤلف المنتهد عليه، وفي القاموس: تكرّى نام ، فتكرّى في البيت تتكرّى .

۲ قوله « نضري » هو الصواب وتصحف في شرشر بنصري .
 ۳ قوله « يدعو » أو له كما في شرح القاموس في مادة رب :
 أمسى بوهين مجتازاً لمرتمه بذي الفوارس يدعو أنفه الرب

الكرَوْياء بعربية ، قال ابن بري : الكرَوْيا من هذا الفصل،قال : وذكره الجوهري في فصل قردم مقصوراً على وزن زكريا ، قال : ورأيتها أيضاً الكرَوْياء ، بسكون الراء وتخفيف الياء ممدودة ، قال : ورأيتها في النسخة المقروءة على ابن الجواليقي الكرَوْياء ، بسكون الواو وتخفيف الياء ممدودة ، قال : وكذا بسكون الواو وتخفيف الياء ممدودة ، قال : وكذا رأيتها في كتاب ليس لابن خالويه، كرَوْيا، كما رأيتها في التكملة لابن الجواليقي ، وكان يجب على هذا أن يقلب الواوياء لاجتاع الواو والياء وكون الأول منهما ساكناً إلا أن يكون ما شذ نحو ضيون وحيوة وحيوان وعوية فتكون هذه لفظة خامسة . وكراء : ثنية بالطائف ممدودة . قال الجوهري : وكراء موضع ؟ وقال :

مَنَعْنَاكُمْ كُرَاء وجَانِبَيْهِ ، كما مَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ وأنشد ان برى :

كأغْلُبَ ، من أُسُود كَرَاءَ ، وَرَّدِ يَرِدُ خُشَايِةَ الرجلِ الظَّلُومِ

قال ابن بري : والكَرا ثنية بالطائف مقصورة .

كزا: ابن الأعرابي: كزا إذا أفضلَ على مُعْتَفِيه ؟ رواه أبو العباس عنه .

كسا: الكسوة والكسوة : اللباس، واحدة الكسا؟ قال الليث: ولها معان مختلفة. يقال: كسوت فلاناً أكسره كيسوة إذا ألبسته ثوباً أو ثياباً فاكتسى. واكتسى فلان إذا لبس الكيسوة؛ قال رؤبة يصف النور والكلاب:

قد كَسا فيهن صِبْغاً مُرْ دِعا

يعني كِساهن ّ دَماً طريّاً ؛ وقال يصف العير وأُتنَّه :

يكشوه رهباها إذا ترقبا ، على اضطرام اللوح ، بولاً زغراً المحسوه رهباها أي تبلن عليه . وبقال: اكتست الأرض بالنبات إذا تغطئت به . والكسا : جمع الكشوة . وكسي فلان يكسى إذا اكتسى ، وقيل : كسي إذا المنسوة ؛ قال : يكسى ولا يغرث مملوكها ، يكسى ولا يغرث مملوكها ،

أنشده يعقوب. واكثتسى : كَكَسِي ، وكَساه إياها كَسْنِ وَيد ثوباً إياها كَسْنِ وَيد ثوباً بالها كَسْنِ وَيد ثوباً بالها وَيَن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال ، ألا تواه نقل من فَعل َ إلى فَعل ، وإنما جاز نقله بفَعل لما كان فَعل وأفَعل كثيراً ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو جد في الأمر وأجد وصدد ته عن الشيء وأقت م عن كذا وأصد دنه ، وقصر عن الشيء وأقت م ، وسَحقه الله وأسْحته ونحو ذلك ، فلما كانت فعل وستحقه الله وأسْحته ونحو ذلك ، فلما كانت فعل وأفْعل على ما ذكرناه من الاعتقاب والتعاوض وتشقل بأفعل ، نقل أيضاً فعل يفعل نحو كسي وكسو وكسو ثنه وشترت عينه وشتر تها وعارت وعربها ، ورجل كاس : ذو كسوة ، حمله سبويه وغر نها . ورجل كاس : ذو كسوة ، حمله سبويه على النسب وجعله كطاعم ، وهو خلاف لما أنشدناه من قوله :

#### بَكْسَى ولا يَعْرَثُ

قال ابن سيده : وقد ذكرنا في غير موضع أن الشيء إنما يحمل على النسب إذا عُدِمَ الفيعل . ويقال : فلان أكسى من بَصلة إذا لبس الثياب الكثيرة ، قال : وهذا من النوادر أن يقال للمُكتبسي كاس بمعناه . ويقال : فلان أكسى من فلان أي أكثر إعطاء للكشوة ، من كسو ثه أكشوه . وفلان أكسى

ابن الأمتم :

فَيَاتَ لَهُ دُونَ الصَّبَا ، وَهِي قُـرَّةُ ۗ، لِحَافُ ، وَمَصَّقُولُ الْكِسَاءُ رَقِيقُ ۗ

أراد اللينَ تعلوه اللهواية'؛ قال ابن بري : صواب إنشاده وبات له ، يعني للضيف؛ وقبله :

> فباتَ لَنَا مِنهَا ، وللضَّيْف مَوْهِنَاً ، شِوَاءُ سَمِينٌ زاهِينٌ وغَبُوقُ

ابن الأعرابي : كاساهُ إذا فاخَره، وساكاه إذا ضَيَّقَ علىه في المُطالمة ، وسَكما إذا صغر جسمه .

التهذيب : أبو بكر الكساء ، بفتح الكاف ممدود ، المجد والشرف والر"فعة ؛ حكاه أبو موسى هرون بن الحرث ، قال الأزهري : وهو غريب .

والأكساء: النّواحي؛ واحدهـا كُسْ، ، وهو مذكور في الهمزة أيضاً ، وهـو يائي . والكُسْيُ : مؤخّر العجز ، وقيل : مؤخر كل شيء ، والجمع أكساء ؛ قال الشماخ:

كَأَنَّ عَلَى أَكُسَائِهَا،من لُغَامِهَا، وخيفة خطِئْميي عاء مُبَحَزَّجَرِ

وحكى ثعلب: رَكِبَ كَسَاه الذا سقط على قَفَاه، وهو يائي لأن ياء الام، قال ابن سيده: ولو حمل على الواو في كَسَا أكثر من الياء، والذي حكاه ابن الأعرابي رَكِبَ كُسَاً مهموز، وقد تقدم ذكره في موضعه.

كشي: كشية الضّب : أصل دنبه ، وقيل : هي سُخبة صفراء من أصل دنبه حتى تبليغ إلى أصل حَلْقه ، وهما كشيّتان مُبتّد تا الصلب من داخل من أصل دنبه إلى عنقه ، وقيل : هي على موضع ، قوله « ركب كياه » هذا هو السواب ، وما في الغاموس : أكياه، غلطه فيه شارحه وقد ضبط في الاصل بالفتح ولمله بالفرم.

من فلان أي أكثر اكتيساء منه ؛ وقال في قــول الحطيئة .

وع المكادم لا تروحل لبُغيتها ،

واقعُدُ فإنكَ أنتَ الطاعمُ الكاسِي أَي المُكْتَسِي . وقال الفراء : بعني المَكْسُو ، كُول القراء : بعني المَكْسُو ، كقولك ماء دافيق وعيشة واضية ، لأنه يقال كسري العُر يانُ ولا يقال كسا . وفي الحديث : ونيساء كاسيات عاريات أي أنهن كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر ، وقيل : هو أن يَكشفن بعض جسدهن وبَسَدُ لن الحُمُر من ورائهن فهن عصن جسدهن وبَسَدُ لن الحُمُر من ورائهن فهن كاسيات كعاريات ، وقيل : أراد أنهن يَلْبُسنن ثبابً رقالً وقالً يَصفن ما تحتها من أجسامهن فهن ثبابً رقالً وقالً يَصفن ما تحتها من أجسامهن فهن

كاسبات في الظاهر عاريات في المعنى. قال ابن برى:

يقال كَسِيَ يَكُسَى ضدٌ عَرِيَ يَعْرَى ؛ قَـالَا

سعيد بن مسحوج الشيباني :

لقد زاد الحياة إلى حُبّاً مناني ، أنتهن من الضعاف مخافة أن يَويْن البُؤْس بَعْدي ، وأن يَشْرَبْن رَنْقاً بعد صاف وأن يَشْرَبْن رَنْقاً بعد صاف وأن يَعْر بْن ، إن كسي الجوادي، فتنشر العبن عن كرم عجاف

واكثتَسى النَّصِيُّ بالوَرَق : لبسه ؛ عن أبي حنيفة . واكثتَسَت ِ الأَرضُ : تمَّ نباتُها والنفُّ حتى كأنها لَكسته .

والكيساء: معروف، واحد الأكسية اسم موضوع، يقال : كيساء وكيساءان وكيساوان ، والنسبة إليها كيسائي وكيساؤ" لأنه من كسو" أيلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت. وتكسّبت بالكيساء : لبسته ؛ وقول عمرو

الكُلْيَتَيْنَ ، وهما شعبتان على خِلْقة لِسان الكلب صفراوان عليهما مقنعة سوداء أي مشل المقنعة ، وقبل : هي شعبة مستطيلة في الجنبين من العُنْق إلى أصل الفَخِد . وفي المشل : أطعم أخاك مِنْ كُشْنة الضب ؛ يتعنش على المُواساة ، وفيل : بل يَهْزَأ به ؛ قال قائل الأعراب :

وأنت لو 'ذفئتَ الكُشي بالأكباد ، لَمَا تَرَكْتُ الضَّبِّ يَعْدُو بالواد

وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه وضع بدَه في كُشْنية ضَبِّ ، وقال إنَّ نبيَّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يُعرَّمُه ولكن قَنَدْرَه ؛ الكُشْنية مُ سَحْم يكون في بَطن الضبِّ ووضع البد فيه كِناية عن الأكل منه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه القنيبي في حديث عمر ، والذي جاء في غَريب الحَرَّ بي عن مُجاهِد : أن رجلًا أهدى النبي، صلى الله عليه وسلم، صَبَّا فَقَدْرَه فوضع بده في كُشْيَتَي الضَّبِّ، قال : ضَبَّا فَقَدْرَه فوضع بده في كُشْيَتَي الضَّبِّ، قال الشاعر: ولعله حديث آخر، والجمع الكُشَي ؛ وقال الشاعر:

فلو كان هذا الضب لا أذنب له ولا كثن له ولا كشية ما مسة الدهر لامس ولكينه من أجل طبيب اذنكيبه وكشيته أله الدهارس

ويقال : كَنْشَةُ ١٠ وكُنْشَيَة مُ بَعْنَسَى واحـد . ابن سيده : وكَشَا الشيءَ كَشُورًا عَضَّه بفيه فانتزعه .

كسيده . و رئم السيء حسوم عصه بقيه عاموعه . كسي : ابن الأعرابي : كَصَى إذا خَسَّ بعد رِفْعة .

كظا: كظا لحمه بَكْظُنُو : اشتدًا ، وقبل : كثر واكننز . يقال : خَظا لحمُه وكظا وبَظا كله بمعنى .

الفراء: خَظَا بَظا وكَظَا ، بغير همز ، يعني اكتنز ، ومثله بَخْظُنُو وبَبْظُنُو ويَكْظُنُو .

· قوله « كشة » هو بهذا الضبط في التهذيب .

اللحياني : خَطَا بَطَا كَطَا إِذَا كَانَ صُلْمُبًا مَكَنَزًا . ابن الأَعرابي : كَظَا تَابِع لِخَظَا ، كَظَا يَكُظْنُو

كَظاً إذا ركب بعضه بعضاً ؛ إن الأنبادي: يكتب بالألف ؛ وأنشد ابن بري للقلاخ :

عُراهِماً كاظِي البَضِيعِ ذا عُسُنُ

كها: ابن الأعرابي: كَعا إذا جَبُنَ . أبو عمرو: الكاعي المُنتُهُزم. ابن الأعرابي: الأكتماء الجُنبناء، قال: والأعْكاء العُنقَد:

كُفِي: اللَّهِتْ: كَفَى يَكَنْفِي كِفَايَةٌ إِذَا قَامَ بِالْأَمْرِ. ويقال: اسْتَكُنْفَسْتُه أَمْراً فَكُفَانِيه . ويقال: كَفَاكَ هَذَا الْأَمَرُ أَي حَسَبُكَ، وكَفَاكَ هَذَا الشيء. وفي الحديث : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في لملة كَفَتَاه أي أَغْنَتَاه عن قيام الليل ، وقيل : إنهما أَقَل مَا يُجزَىء من القراءة في قيام الليل ، وقيل: تَكْفيان الشرُّ وتَقيان من المكروه. وفي الحديث: سَيَفْتَحُ اللهُ عليكم وبِكُنْفِيكُم اللهُ أي بَكْفِيكُم القتالَ بما فتَح عليكم . والكُفاةُ : الحَـدَمُ الذين يَقومون بالحُدُّمة ، جمع كاف . وكفِّي الرجلُ كفاية "، فهو كاف وكُنفتى مشل حُطَّهم ؛ عن ثعلب ، واكتنفَى ، كلاهما : اضطلَع ، وكفاه ما أَهَمَّهُ كَفَايَةً وكَفَاهُ مَؤُونَتُهُ كَفَايَةً وكَفَاكُ الثميرُ كَفِيكُ وَاكْتُفَيِّتُ بِهِ . أَبُو زَيْدً : هَـذَا رجل كافيك من رَجُل وناهيك من رجل وجازبك من رجل وشَرْءُكُ من رجُل كله بمعنى واحــد . وكَفَيْتُهُ مَا أَهَمَّهُ . وكَافَيْتُهُ : مِن الْمُكَافَاةُ ، ورَحَوْتُ مُكَافَاتُكُ .

ورجل كاف وكفي : مثل ساليم وسُليم . ابن سيده : ورجل كافيك من رجل وكنفيك مس رجُل وكفى به رجلًا . قال: وحكى ابن الأعرابي

۱ قوله « و كفيك من رجل » في القاموس مثلثة الكاف .

كفاك بغلان وكفيك به وكفاك ، مكسور مقصور أيضا ، قال : مقصور ، وكفاك ، مضوم مقصور أيضا ، قال : ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث . التهذيب : تقول رأيت رجلًا كافيك من رجل ، ورأيت رجلين كافيك من رجلين ، ورأيت رجال كافيك من رجل الصحاح : وهذا رجل كافيك من رجل ورجلان كافياك من رجل ورجلان كافياك من رجلين ورجال كافيك كافكوك من رجل ورجال ، وكفيك ، بتسكين الفاء ، أي حسبك ؛ وأنشد ابن بري في هذا الموضع لجنامة الليشي :

سَلِي عَنْي بَنِي لَيْثِ بنِ بَكُورٍ ، كَفَى قَوْمي بصاحبِهِم خَبِيرا هَلَ أَعْفُو عن أصول الحَق فيهم ، إذا عَرَضَت ، وأَقْتَطِع الصَّدُورا

وقال أبو إسحق الزجاج في قوله عز وجل: و كفّى بالله وليّاً ، وما أشبهه في القرآن: معنى الباء للتّو كيد، المعنى كفّى الله وليّا إلا أن الباء دخلت في اسم الفاعل لأن معنى الكلام الأمر ، المعنى اكتفنوا بالله وليّاً ، قال : ووليّاً منصوب على الحال، وقيل : على النبيز . وقال في قوله سبحانه : أو لم يَكف بيريّك أنه على كل شيء شهيد ؛ معناه أو لم يَكف رببّك أنه على كل شيء شهيد ؛ معناه أو لم يَكف رببّك أو لم تَكفيم شهادة و رببّك ، ومعنى الكفاية همنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة على توحيده. وفي حديث ابن مربم : فأذن في إلى أهلي بغير كفي أي بغير من يقوم مقامي . يقال : بغير كفي أي إذا قام فيه مقامه. وفي حديث الجارود: وأكثفي من لم يشهد أي أقوم بأمر من لم يشهد الحرب عنه ؛ فأمّا قول الأنصاري :

فَكَفَى بِنَا فَضَلًا ؛ على مَن غَيْرُ نَا ، حُبُ النبيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا حُبُ

فإنما أراد فكفانا ، فأدخل الباء على المفعول ، وهذا شاذ إذ الباء في مثل هذا إنما تدخل على الفاعل كقولك كفي بالله ؛ وقوله :

إذا لاقتين قَوْمي فاسْأَلِيهِمْ ، كَفَى قَوْماً بِصاحِبِيهِمْ خَبِيرِا.

هو من المقلوب؛ ومعناه كفى بقوم خَسِيراً صاحبُهم، فبعل الباء في الصاحب، وموضعها أن تكون في قوم وهم الفاعلون في المعنى ؛ وأما زيادتها في الفاعل فنحو قولهم : كنى بالله، وقوله تعالى: وكنى بنا حاسبن، إنما هو كنى الله، وكانا كقول سحيم :

كفي الشُّنبُ والإسلامُ للمَرْءُ ناهِياً

فالباء وما عملت في موضع مرفوع بفعله ، كقولك ما قام من أحد ، فالجار والمجرور هنا في موضع اسم مرفوع بفعله ، أحسن بزيد ، فالباء وما بعدها في موضع مرفوع بفعله ولا ضمير في الفعل ، وقد زيدت أيضاً في خبر لكن الشبه بالفاعل ، قال :

ولَكِنَ أَجْراً لو فَعَلَنْ بِهَيْنٍ ، وَلَكِنْ أَبُورُ الْمُرْرُ

أراد: ولكن أجراً لو فَعَلْمَتِه هَيِّن ، وقد يجوز أَن يكون معناه ولكن أَجراً لو فعلته بشيء هين أي أَخر بالشيء الهين ، كقولك : وجُوب الشكر بالشيء الهين ، فتكون الباء على هذا غير زائدة ، وأجاز محمد بن السري أن يكون قوله: كفّى بالله ، تقديره كفّى اكتيفاؤك بالله أي اكتفاؤك بالله يكفيك ؟ قال ابن جني : وهذا يضعف عندي لأن الباء على هذا متعلقة بمصدر محذوف وهو الاكتفاء ، وعال حذف الموصول وتبقية صلته ، قال : وإنحا منكر . « وهل يعرف » كذا بالاصل ، والذي في المعكم : ولم

حسنه عندي قليلاً أنك قد ذكرت كفي فدل على الاكتفاء لأنه من لفظه ، كما تقول : مَن كذب كان شراً له ، فأضرت لدلالة الفعل عليه ، فههنا أضر اسماً كاملاً وهو الكذب ، وهناك أضر اسماً وبقي صلته التي هي بعضه ، فكان بعض الاسم مضراً وبعضه مظهراً ، قال : فلذلك ضعف عندي ، قال : والقول في هذا قول سيبوبه من أنه يريد كفي الله ، كقولك : وكفى الله المؤمنين القتال ؛ ويشهد بصحة هذا المذهب ما حكي عنهم من قولهم مررت بأبيات جاد بهن أبياتاً وجدن أبياتاً ، فقوله بهن في موضع رفع ، والباء زائدة كما ترى . قال : أخبرني بذلك محمد بن الحسن قراءة عليه عن أحمد بن محيى أن الكسائي حكى ذلك عنهم ؛ قال : ووجدت مثله المرخطل وهو قوله :

فقُلْتُ : اقْتَنْكُوها عَنْكُمُ مِيزَاجِها ، وحُبُ بِها مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَل !

فقوله بها في موضع رفع بحُبَّ ؛ قال ابن جني : وإنما جاز عندي زيادة الباء في خبر المبتدإ لمضارعته للفاعـل باحتياج المبتدإ إليه كاحتياج الفعل إلى فاعله .

والكُفْية '، بالضم : ما يَكَفْيك من العَيش ، وقيل: الكُفْية ' القُوت ، وقيل : هو أقل من القوت ، والجمع الكُفْمَى . ابن الأعرابي : الكُفْمَى الأقوات ، والجمع الكُفْمَة " . ويقال : فلان لا يملك كُفَمَى يومه على ميزان هذا أي قُوت يومه ؛ وأنشد ثمل :

ومُخْتَبَيِطٍ لم بَلْقَ مِن دُونِنا كُفْتَى ، وذات ِ رَضِيعٍ لم يُنْبِمُها رَضِيعُها

قال: بكون كُفتَّى جسع كُفْيَة وهو أَقبلُ من القُوت ، كما تقدَّم ، ويجوز أن يكون أراد كُفاةً ثم أَسقط الهاء ، ويجوز أن يكون من قولهم رجـل

كَفَى أي كاف .

والكِفْيُ : بطن الوادي ؛ عن كراع ، والجمع الأكنفاء .

ابن سيده: الكُنْفُو ُ النظير لغة في الكُنْف؛ وقد يجوز أن يويدوا به الكُنْفُؤ فيخففوا ثم يسكنوا .

كلا: ابن سنده: كلاكلمة مُصُوعَة للدلالة على أثنين، كما أن كُلا أ مصوغة للدلالة على الجمع ؛ قال سببويه : وليست كلا من لفظ كلِّ ، كلُّ صحيحة وكلا معتلة. ويقال للأنثيين كلُّنا ، ويهذه الناء حُكم على أن ألف كلا منقلبة عن واو ، لأن بدل التاء من الواو أكثر من بدلها من الباء، قال: وأما قول سيويه جعلوا كلا كَمْعَلَى ، فإنه لم يود أن ألف كلا منقلبة عن ياء كما أن ألف معيّى منقلبة عن ياء ، بدليل قولهم معيان ، وإنما أراد سيبويه أن ألف كلا كألف معى في اللفظ ، لا أن الذي انقلبت عليه ألفاهما واحد، فافهم ، وما توفيقنا إلا بالله ، وليس لك في إمالتها دليل على أنها من الياء ، لأنهم قد 'يمييلون بنات الواو أيضاً ، وإن كان أوَّله مفتوحاً كالمَـكا والعَشَّا ، فإذا كان ذلك مع الفتحة كما ترى فإمالتُها مع الكسرة في كلا أولى ، قال : وأما تمثيل صاحب الكتاب لهـا بشّر وكي ، وهي من شريت ، فلا يدل على أنها عنده من الناء دون الواو ، ولا من الواو دون الباء ، لأنه إِمَّا أَرَاد البدل حَسْبُ فَمثل مِا لامه من الأسماء من ذوات الياء مبدلة أبداً نحو الشُّر وَى والفَسَوْس . قال ابن جني : أما كلتا فذهب سيبونه إلى أنها فعلم عنزلة الذُّكْرَى والحفرَى ، قال : وأصلها كلُّوا ؛ فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في أخت وبنت ، والذي يدل على أنَّ لام كلتا معتلة قولهم في مذكرها كبلا ، وكلا فعُلُ ولامه معتلة بمنزلة لام حجاً ورضاً ، وهما من الواو لقولم حَجا كِيْجُو والرَّضُوانَ ،

ولذلك مثلها سدويه عا اعتلَّت لامه فقال هي عنزلة شَرُوكَى ، وأما أبو عُمر الجَرَّمي فذهب إلى أنهـا فِعْتَلُ ۚ ، وأن التاء فيها علم تأنييثها وخالف سيبويه ، وبشهد يفساد هذا القول أن الناء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة نحو كطلعمة وحَمْزَة وقائة وقاعدة ، أو أن يكون قبلها ألف نحو سعَّلاة وعز ُهاة، واللام في كِلتا ساكنة كما ترى، فهذا وجه، ووجه آخر أن علامة التأنيث لا تكونِ أبداً وسطاً، إنما تكون آخراً لا محالة ، قال : وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع من البصريين ، فلا يجوز أن يكون علامة تأنيثه التاء وما قبلها ساكن ، وأيضاً فإن فِعتَلًا مثال لا بوجد في الكلام أصلًا فيُحمَل هذا عليه ، قال : وإن سبيت بكلنتا رجلًا لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة ، لأن ألفها التأنيث عنزلتها فی ذکری ، وتصرفه نکرة فی قول أبی عسر لأن أقصى أحواله عنده أن يكون كقائمة وقاعدة وعَزَّة وحمزة ، ولا تنفصل كلا ولا كلنا من الإضافة . وقال ابن الأنباري : من العرب من يميل ألف كلتا ومنهم من لا يميلها ، فمن أبطل إمالتها قال أَلْفِهَا أَلْفَ تَثْنَةً كَأَلْفَ غَلَامًا وَذُوا ، وواحــد كُلَّمًا كلت ، وألف التثنية لا تمال ، ومن وقف على كلتا بالإمالة فقال كلتا اسم واحد عبر عن التثنية ، وهو بمنزلة شَعْرَى وذكرَى . وروى الأَزْهرى عن المنذري عن أبي الميثم أنه ةال : العرب إذا أَضافت كُالاً إلى اثنين لبنت لامها وجعلت معها ألف التثنية ، ثم سو"ت بينهما في الرفع والنصب والحفض فجعلت إعرابها بالألف وأضافتها إلى اثنين وأخبرت عن واحد ، فقالت : كلا أَخُوَ بِنُكُ كَانَ قَاعًا وَلَمْ يِقَـُولُوا كَانَا قَائمَـينَ ، وكلا عَمُّنكُ كَانَ فَقَهَا ، وكلتا المرأتين كانت جبيلة ، ولا يقولون كانتا جملتين . قال الله عز وجل : كلُّمتا

الجَنْتَيْنَ آتَت أَكُلّهَا ، ولم يقل آتَتا . ويقال : مررت بكيلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، فاستوى في كلا إذا أضفتها إلى ظاهر بن الرفع والنصب والحقض ، فإذا كنوا عن مخفوضها أجروها بما يصيبها مسن الإعراب فقالوا أخواك مررت بكليهما ، فجعلوا نصبها وخفضها بالياء ، وقالوا أخواي جاءاني كلاهما فجعلوا رفع الاثنين بالألف، وقال الأعشى في موضع الرفع : كلا أبو بكم كان فرعاً دعامة عامة عامة

يويد كلُّ وَاحد منهما كان فرعاً؛ وكذلك قال لبيد:

فَغَدَتْ ، كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْ لَى الْمَخَافَةِ : خَلَفْهَا وأَمامها

غَدَت : يعني بقرة وحشية ، كلا الفرجين : أواد كلا فرجيها ، فأقام الألف واللام مُقام الكِناية ، ثم قال نحسب ، يعني البقرة ، أنه ولم يقل أنهما مولى المخافة أي ولي مخافتها ، ثم تَر جَم عن كلا الفَر جين فقال خلفها وأمامها ، وكذلك تقول : كلا الرجلين قائم وكلتا المرأتين قائمة ؛ وأنشد :

## كلا الرَّجُلُبُن أَفَّاكُ أَثِيم

وقد ذكرنا تفسير كل في موضعه . الجوهري : كلا في تأكيد الاثنين نظير كل في المجموع ، وهو اسم مفرد غير مُثَنَى، فإذا ولي اسباً ظاهراً كان في الرفع والنصب والحقض على حالة واحدة بالألف ، تقول : رأيت كلا الرجلين ، وجاءني كلا الرجلين ، ومردت بكلا الرجلين ، فإذا اتصل بمضر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب ، فقلت : وأيت كليهما ومردت بكليهما ، كما تقول عليهما ، وتبقى في الرفع على حالها ؛ وقال الفراء : هو مثنى مأخوذ من كل فغففت اللام وزيدت الألف كلتا

للمؤنث ، ولا يكونان إلا مضافين ولا يتكلم منهما بواحد ، ولو تكلم به لقيل كِل وكيلئت وكيلان وكيلتان ؛ واحتج بقول الشاعر :

في كانت رجلتها سلامي واحده ، كلناهما مقرونه بزائده

أراد: في إحدى رجليها ، فأفرد ، قال : وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة ، لأنه لو كان مننى لوجب أن تنقلب ألفه في النصب والجرياء مع الاسم الظاهر ، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل ، لأن كلا للإحاطة وكلا يدل على شيء مخصوص ، وأما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة وقد ر أنها زائدة ، وما يكون ضرورة لا يجوز أن يجعل حجة ، فثبت أنه اسم مفرد كمي إلا أنه وضع ليدل على التثنية ، كما أن قولهم نحن اسم مفرد يدل على الاثنين فيا فوقهما ؛ يدل على ذلك قول جرير :

كِلا يَومَي أَمامة يومُ صَدٍّ ، وإن لم نأتها إلا لِمامـا

قال: أنشدنيه أبو على ، قال: فإن قبال قائل فيلم صار كلا بالياء في النصب والجرّ مع المضر ولزمت الألف مع المظهر كما لزمت في الرفع مع المضمر ؟ قبل له: من حقها أن تكون بالألف على كل حبال مثل عصا ومعي ، إلا أنها لمباكانت لا تنفك من الإضافة شبهت بعلى ولدى ، فجعلت بالياء مع المضر في النصب والجر ، لأن على لا تقع إلا منصوبة أو يجرورة ولا تستعمل مرفوعة ، فبقيت كلا في الرفع على أصلها مع المضمر ، لأنها لم تُشبّ بعلى في هذه الحال ، قال: وأما كلنا التي للتأنيث فإن سيبويه يقول ألفها للتأنيث والناء بدل من لام الفعل ، وهي واو ، والأصل كلئوا ، وإغا أبدلت تاء لأن في الناء علم والأصل كلئوا ، وإغا أبدلت تاء لأن في الناء علم

التأنيث ، والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضر فتخرج عن علم التأنيث ، فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث . قال : وقال أبو عُمر الجَرْمي التاء ملحقة والألف لام الفعل ، وتقديرها عنده فيعتل "، ولو كان الأمر كما زعم لقالوا في النسبة إليها كلّتوي " فلما قالوا كالموي وأسقطوا الناء دل أنهم أجروها مُجرى الناء التي في أخت التي إذا نسبت إليها قلت أخوي " ؛ قال ابن بري في هذا الموضع : كلّوي قياس من النحويين إذا سميت بها رجلًا ، وليس ذلك مسموعاً فيحتج به على الجرمي .

الأزهري في ترجمة كلاً عند قوله تعالى: قبل من يكلكؤ كثم بالليل والنهار؛ قال الفراء: هي مهموزة ولو تركت همزة مثله في غير القرآن قلت يَكلكو كم، بواو ساكنة ، ويكلاكم ، بألف ساكنة ، مشل يخشاكم ، ومن جعلها واوا ساكنة قبال كلات ، بألف ، يترك النبرة منها ، ومن قال يكلاكم قال كلكنت مثل قصيت ، وهي من لغة قريش ، كلكيت مثل قصيت ، وهي من لغة قريش ، وكل حسن ، إلا أنهم يقولون في الوجهين مكلكو"ة ومكلو قبل مكلكو" أكثر مما يقولون مكلي ، قال : ولو قبل مكلي في الذين يقولون كليت كان صواباً ؛ قال : ولو قبل مكلي في الذين يقولون كليت كان صواباً ؛

ما خاصَمَ الأقوامَ مِن ذي خُصُومةِ كَوَرَاها، مَشْنِي ۗ، إليها، حَلْمِيلُها

فبنى على تَشْنَيْتُ مِبْرَكِ النبرة . أبو نصر : كَلَّى فلان مُبْكَلَّي تَكْلِية ، وهو أَن بِأَتِي مَكَانًا فِيه مُسْتَنَر ، جاء به غير مهموز .

والكُلْوَةُ : لغة في الكُلْية لأهل اليمن ؛ قال ابن السكيت : ولا تقبل كِلموة ، بكسر الكاف . الكُلْمَيْنَان من الإنسان وغيره من الحيوان : لحميّان

الكُلْمَى ؛ وأنشد :

كأنَّه من كُلَّى مَفْرِبَّةٍ مَرَب

الجوهري : والجمع كالميات وكالمتى، قال : وبنات الباء إذا جمعت بالتاء لم بحر"ك موضع العين منها بالضم. وكالمية السحابة : أسفائها، والجمع كالمتى . يقال: انشعَجَت كالاه ؛ قال :

'يسيل' الرُّبي واهِي الكُلْمَى عارِضُ الذُّرى ، أَهْلِلَّة نَضَّاخِ النَّدى سابِغُ القَطْرِ ا وقيل : إنما سميت بكُلْمَية الإداوة ؛ وقول أَبي حية:

> حتى إذا سَرِبَت عَلَيْهِ ، وبَعَجَتْ وَطَنْفاء سَارِبَة " كُلِيّ مَزَادٍ ٢

يحتمل أن يكون جَمَع كُلْمَة على كُلْمِيّ ، كما جاء حِلْمَية وحُلْمِيّ في قول بعضهم لتقادب البناءن ، ويحتمل أن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء كبر و وبُر ود. والكُلْمَية من القوس ؛ أسفل من الكبيد، وقيل : مَعْقيد حَمَالتها ، وقيل : مَعْقيد حَمَالتها ، وهما كُلْمَيتان ، وقيل : كُلْمَيتها مِقدار ثلاثة أشبار من مقبضها . والكُلْمَية من القوس : ما بين الأبهر والكبد ، وهما كُلْمَيتان . وقال أبو حنيفة : كُليتا القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمَالتها . والكليتان : ما عن القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمَالتها . والكليتان : ما عن الأربع بين النَّصل وشمالة . والكُلْمَي : الرَّيشات الأربع الي في آخر الجَنَاح بَلِينَ جَنْبه .

والكُلُبَّةُ : اسم موضع ؛ قال الفرزدق :

هل تَعْلَمُونَ غَداةً 'بِطْرَدُ سَبَيْكُمْ ، بالسَّفْح بينَ كُلْمَيَّةٍ وطِحالِ ؟

١ قوله « عارض » كذا في الاصل و المحكم هنا ، وسبق الاستشهاد
 بالبيت في عرص بمهملات .

توله «سربت النع » كذا في الاصل بالسين المهملة ، والذي في المحكم وشرح القاموس : شوبت ، بالمجمة .

مُنْتَسِرَ تَانَ حَمْرَ اوانَ لازقتانَ بِعَظْمِ الصلبِ عند الخاصرتين في كُنْظُرَ بَنِ مِن الشَّعِم ، وهما مَنْبِتُ بِيتِ الزرع ، هكذا يسبيان في الطب ، يراد به زرع الولد . سيبويه : كُلُنْية " وكُلُنَّى ، كرهوا أن يجمعوا بالناء فيحركوا العين بالضة فتجيء هذه الياء بعد ضة ، فلما ثقل ذلك عليهم تركوه واجتزؤوا بيناء الأكثر ، ومن خفف قال كُلْيات .

و كلاه كلياً: أَصاب كُلْمِيَّة . ابن السكيت: كَلَيْمَة ، ابن السكيت: كَلَيْمَة ، فلانـاً فاكْنَالَى ، وهو مَكْلِمِينْ ، أَصبت كُلْمُيْمَة ؛ قال حميد الأرقط:

من عَلَـق ِ المَـكُنليِّ والمَـوْنُون ِ

وإذا أصبت كبيدًه فهو مَكْبُود . وكلا الرجلُ واكْتَلَى : تألَّمَ لذلك ؛ قال العجاج :

لَهُنَّ فِي تَشَانِهِ صَئِيٍّ ، إِذَا اكْنَلَى وَافْنَتَحَمَ الْمَكْلِيُّ

ويروى: كلا ؛ يقول: إذا طعن الثور الكلب في كلا يتقول الكلب المتكلي الذي أصبت كليته. وجاء فلان بغنمه حُمْرَ الكلكي أي مهازيل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي:

إذا الشُّويُ كَثُرَتْ ثَنُوائِجُهُ ، وكانَ مِن عندِ الكُلِّي مَنائِجُهُ

كثرت ثنوائجه من الجند لا تجد شبئاً ترعاه . وقوله : من عند الكلى مناتجه ، يعني سقطت من الهزال فصاحبها يبقر بطونها من خواصرها في موضع كثلاها فيستخرج أولادها منها . وكثلية المنزادة والرّاوية : جلكيدة مستديرة مشدودة العروة قد خُرزَت مع الأدم تحت عُروة المزادة . وكثية الإداوة : الرّفقة التي تحت عُروة بها ، وجمعها

والحُلْمَيَّان : امم موضع ؛ قال القتال الكلابي : لِظَّبَيْنَ رَبِعْ الكُلْمَيَّيْنِ دارِسْ ، فَبَرْق نِعاجٍ ، غَبَرَّتُه الرَّوامِسُ ،

قال الأزهري في المعتل ما صورته : تفسير كلاً الفراء قال : قيال الكسائي لا تَنْفي حَسْبُ وكلاً تنفي شيئاً وتوجِب شيئاً غيره ، من ذلك قولك للرحل قال لك أكلت شئنًا فقلت لا ، ويقول الآخر أكلت تمرآ فتقول أنت كلاً ، أردت أي أكلت عسلًا لا تمراً ، قال : وتأتي كلاً بمعنى قولهم حَقَّاً ، قال : رَوى ذلك أبو العباس أحمد بن يحيى . وقال ابن الأنباري في تفسير كلاً : هي عند الفراء تكون صلة لا يوقف عليها ، وتكون حرف ردّ بمنزلة نعم ولا في الاكتفاء، فإذا جعلتها صلة لما بعدها لم تُقف علمها كقولك كلاً ورَبِّ الكعبة ، لا تَقف على كَلاً لأَنها بمنزلة إى والله ، قال اللهُ سُبحانه وتعالى : كلاَّ والقَمَر ؛ الوقف على كلَّا قسح لأنها صلة للمهن . قال : وقال الأَخْفَشُ مَعْنَى كُلَّا الرَّدْعُ وَالزَّجِرِ ﴾ قال الأزهرى: وهذا مذهب سيبويه ٢ وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن . وقال أبو بكر بن الأنباري : قالَ المفسرونَ معنى كَلَّا حَقًّا ، قال : وقال أَبو حـاتم السجستاني جاءت كلاً في القرآن على وجهين: فهي في موضع بمعنى لا ، وهو ردّ للأوَّل كما قال العجاج :

> قد طَلَبَتْ سَيْبَانُ أَن تُصاكِبُوا كَلَا ، ولَمَا تَصْطَفِقْ مَآتِمُ

قال : وتجيء كلاً بمعنى ألا التي للتنبيه كقوله تعالى : ألا لمنهم يَثَنْنُون صُدورهم ليستخفوا منه ؛ وهي زائدة ١ قوله « فبرق نماج » كذا في الاصل والمحكم ، والذي في معجم ياقوت : فبرق نماج ، بفاء العطف .

توله «مذهب سيبويه» كذا في الاصل، والذي في تهذيب الازهري:
 مذهب الخليل .

لو لم تأت كان الكلام تاماً مفهوماً ، قال : ومنه المثل كلاً زَعَمْت العِيو لا تُقاتل ؛ وقال الأعشى : كلازعَمْتُمْ ، بأناً لا نُقاتِلُكُمْ ، إنا لا نُقاتِلُكُمْ ، إنا لا نُقاتِلُكُمْ ، إنا لا نُقاتِلُكُمْ ،

قال أبو بكر : وهذا غلط معنى كلاً في البنت . وفي المثل: لا ، ليس الأمر على ما تقولون . قال : وسمعت أبا العباس يقول لا يوقف على كلاً في جميع القرآن لأنها جواب ، والفائدة ُ تقع فيما بعدها ، قال : واحتج السجستاني في أن كلاً بمعنى ألا بقوله جل وعز : كلا إنَّ الإنسان لسَطْغَى ، فَمعناه ألا ؛ قال أبو بكر : ويجـوز أن يكون بمعنى حقًّا إن الإنسان للطغي ، ويجوز أن يكون ردًّا كأنه قال : لا ، لس الأمركم تظنون . أبو داود عن النضر: قال الحليل قال مقاتل بن سلمان ما كان في القرآن كلاً فيو ردّ إلا موضعين ، فقال الحليل : أنا أقول كله ردّ . وروى ابن شميل عن الحلسل أنه قال : كُلُّ شيء في القرآن كلاً ردّ بودّ شيئـاً ويثبت آخر ً. وقال أبو زيد : سبعت العرب نقـول كلاُّك والله وبكلك واللهِ ، في معـنى كلاً واللهِ ، وبَلَـى واللهِ . وفي الحديث: تَقع فتَن مَ كَأْنَّهَا الظُّلُكُ ، فقال أعرابي: كَلَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قال : كَلَّا رَدْعُ في الكلام وتنبيه وزَجْر ، ومعناها انته لا تَفْعَلُ ، إلا أنها آكد في النفي والرُّدْع من لا لزيادة الكاف ، وقد تَر د يمعني حقاً كقوله تعالى : كَلَّا اللَّهُ لَم يَنْتَه لنَسْفَعَنُ بالناصمة . والطُّلُكُلُ : السَّعَابِ ، وقد تكرر في الحديث .

کمي : کمی الشيء و تکمّمًاه : سَتَرَه ؛ وقد تأوّل بعضهم قوله :

بَلُ لُو مَنْهِدُتَ النَاسَ إِذْ تُكُمُّوا

إنه من تَكَمَّيْت الشيء . وكَمَّى الشهادة يَكْمِيها كَمْنِياً وأَكْمَاها : كَنْمَهَا وقَمَعُها ؛ قال كثير:

> وإني لأكسي الناس ما أنا مُضيرٍ ، ' مُخافَة أن يشرى بِذلك كاشِحُ

يَثْرَى : يَفْسَرَح . وانْكَمَى أَي اسْتَخْفَى . وتَكَمَّتُهُم الفتنُ إِذَا غَشيَتُهُم . وتَكَمَّتُهُم قُرُّنَه : قَصَده ، وقبل : كُلُّ مَقْصود مُعْتَبَد مُنْكَبِّي . وتُكَمِّي : تَغَطَّى . وتَكَمَّى في سلاحه: تَغَطَّى به . والكمي : الشجاع المُتَكمِّي في سلاحه لأنه كَمَى نفسه أي ستَرها بالدّرع والبَيْضة ، والجمع الكُماة ، كَأَنهم جمعوا كامياً مثل قاضياً وقُنْضاة . وفي الحَدَيث: أنه مر على أبواب دُور مُسْتَفلة فقال اكتبوها ، وفي رواية : أكبينُوها أي استُر ُوها لئلا تقع عبون الناس عليها . والكَمَوْ : السترا ، وأما أكيموها فمعناه ارْفَعُوها لئلا يَهْجُم السيل عليها ، مأخوذ من الكوُّمة وهي الرَّمْلة المُشْرَفة ، ومن الناقة الكُوْماء وهي الطُّوبِلة السُّنام ، والكُوَمُ عظمَم في السنام . وفي حديث حذيفة : للدابة ثلاث خَرَجَاتٍ ثُم تَنْكَمَمِي أَي تستتر ، ومنه قبل للشجاع كَمِيٌّ لأَنه استتر بالدرع ، والدابة ُ هي دابة ُ الأرض التي هي من أشراط الساعة ؛ ومنه حديث أبي اليَسَر:

والكمي : اللابس السلام ، وقيل : هو الشجاع المنقدم الجَريء ، كان عليه سلاح أو لم يكن ، وقيل : الكمي الذي لا يتحيد عن قرنه ولا يَرْوغ عن شيء ، والجمع أكماء ؛ وأنشد ان بري لضمرة بن ضمرة :

فَحَنَّتُهُ فَانْكُمِي مَنِي ثُمْ ظَهُرٍ .

١ قوله « والكمو الستر » هذه عبارة النهاية ومقتضاها أن يقال كما
 يكمو .

تَرَكَثُتَ ابنتَيْكَ للمُغيرة ، والقَنا تشوارع ، والأكناء تَشْرَق بالدُّم

فأما كُماة " فجمع كام ، وقد قيل إنَّ جمع الكُّمبيُّ" أكسَّاء وكُمَّاة . قال أبو العباس : اختلف الناس في الكَمِي من أي شيء أخذ ، فقالت طائفة : سمي كَمَيَّاً لأنه يَكْمِي شجاعته لوقت حاجته إليها ولا يُظهرها مُتَكَثِّرًا بها ، ولكن إذا احتاج إليها أظهرها ، وقال بعضهم : إنما سمي كمييًّا لأنه لا نقتل إلا كَمِنّاً ، وذلك أن العرب تأنف من قتل الحسس ، والعرب تقول : القوم قد تُكُمُنُوا والقوم قد تُشُرِّ فُنُوا وتُنُزُورُوا إِذَا قُنْلَ كَمَيُّهُم وشَريفُهُم وزُويِرُهُم . ابن بزُرْج : رجل كَمِيٌّ بيِّن الكَماية، والكَمِيُّ على وجهـين : الكَميُّ في سلاحـه ، والكميي الحافظ لسره. قال: والكامي الشهادة الذي يَكُنُّهُما . ويقال : ما فلان بِكُمِيِّ ولا نَكِيِّ أي لا يَكْسُمي سر"ه ولا يَنْكِي عَدُوهُ . ابن الأعرابي : كل من تعبَّدته فقد تَكَبَّيته . وسمى الكَمِيُّ كُمِنًّا لأَنه يَتَكَمَّى الأَقران أي يتعمدهم. وأكثبني : سَتَر منزله عن العيون ، وأكثمي : قَتُلَ كَمِيُّ العسكر . وكَمَنْتُ إليه : تقدمت ؟ عن ثعلب .

والكيبياء ، معروفة مثال السّيبياء : امم صنعة ؛ قال الجوهري : هو عربي ، وقال ابن سيده : أحسبها أعجبية ولا أدري أهي فيعلياء أم فيعيلاء .

والكَمُوى ، مقصور : الليلة القَمْراء المُضَيَّنَة ؛ قال :

فَبَاتُوا بِالصَّعِيدِ لِهُم أَجَاجُ ، ولو صَحَّتُ لنا الكَمْوي سَرَينا

التهذيب : وأما كما فإنها ما أدخل عليها كاف التشبيه ،

وهذا أكثر الكلام ، وقد قبل : إن العرب تحذف الياء من كيّما فتجعله كما، يقول أحدهم لصاحبه اسمع كما أحد ثك، ويوفعون بها الفعل وينصبون ؛ قال عدي :

#### اسْمَعُ حَدِيثًا كَمَا يَوْمًا تُحَدَّثُهُ عن ظَهْرِ غَيْبٍ ، إذا ما سائلُ سالا

من نصب فبمعنى كَيُّ ، ومن رفع فلأنه لم يلفظ" بكي ، وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة قال : وفي الحديث من حَلَف بملَّة غير ملَّة الإسلام كاذباً فهو كما قال ؛ قال : هو أن يقول الإنسان في كمينه إن كان كذا وكذا فهو كافر أو يهوديّ أو نصراني أو بَريء من الإسلام ، ويكون كاذباً في قوله، فإنه يصير إلى ما قاله من الكفر وغيره ، قال : وهــذا وإن كان يَنعقد به يمين ، عند أبي حنيفة ، فإنه لا يوجب فيه إلا كفَّارة السين ، أما الشافعي فلا بعدَّه بمناً ولا كفَّارة فيه عنده . قال : وفي حديث الرؤية فإنكم تَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القمر ليلة اليدر ، قال : وقد يُخيل إلى بعض السامعين أن الكاف كاف التشبيه للمَر ثيّ ، وإنما هو للرُّؤية ، وهي فعل الرَّائي، ومعناه أنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك كرؤيتكم القبر ليلة البدر لا تَرتابون فيه ولا تَبِمْتُرُون. وقال : وهذان الحديثان ليس هـذا موضعهمـا لأن الكاف زائدة على ما ، وذكرهما ابن الأثـير لأجل لفظهما وذكرناهما نحن حفظأ لذكرهما حتى لانخسل بشيء من الأصول .

كني: الكُنْسَةُ على ثلاثة أوجه: أحدها أن يُكننى عن الشيء الذي يُستفحش ذكره، والثاني أن يُكننى الرجل باسم توقيراً وتعظيماً، والثالث أن تقوم الكُنْسَةُ مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي

والكناية : أن تتكلم بشيء وتريد غيره . وكنّى عن الأمر بغيره يكني كناية : يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفت والغائط ونحوه . وفي الحديث : من تَعَزَّى بعَزاء الجاهلية فأعضوه بأير أبيه ولا تكنيُّوا وفي حديث بعضهم : رأيت عليماً يوم القادسية وقد تكنيَّى وتحبيَّى أي تستر ، من كنّى عنه إذا وردى ، أو من الكنية ، كأنه ذكر كنيته عند الحرب ليُعرف، وهو من شعار المُبارزين في الحرب، يقول أحدهم : أنا فلان وأنا أبو فلان ؛ ومنه الحديث : يقد أنا أبو حسن القره م . وكنوت بكذا عن كذا ؛ وأنشد :

وإني لأكثني عن فتذورَ بغَيْرِها } وأغرب' أحْياناً بها فأصادرِح'

ورجل كان وقوم كانتُونَ. قال ابن سيده: واستعمل سيبويه الكناية في علامة المضمر . وكنَيْتُ الرجل بأبي فلان وأبا فلان على تُعَدية الفهل بعيد إستاط الحرف كنشية وكينية "؛ قال:

راهية تُكنَّى بأمَّ الحَيْر

وكذلك كنيته؛ عن اللحياني، قال: ولم يعرف الكسائي أكنيته ، قال: وقده ولم يعرف الكسائي أكنيته يوهم أن غيره قد عرفه. وكنية فلان أبو فلان ، وكنوة فلان أبو فلان ، وكذلك كينوته ؛ كلاهما عن فلان أبو فلان ، وكذلك كينوته ؛ كلاهما عن اللحياني. وكنو ثه: لغة في كنينته. قال أبو عبيد : يقال كنيت الرجل وكنوته لغتان ؛ وأنشد

أبو زياد الكلابي :

وإني لأكنئو عن قدُّورَ بغيرها

وقذور : امم امرأة ؛ قال ابن بري : شاهد كَنَبَت قول الشاعر :

وقد أرْسَلَتْ في السَّرِّ أَنْ قد فَضَعْتَني ، وقد 'مجنتَ باسْمِي في النَّسِيبِ وما تَكْني

وتُكْنَى : من أسماء \ النساء . اللت : يقول أهل البصرة فلان يُحَنِّني بأبي عبدالله ، وقال غيرهم : فلان مُكِّني بعبدالله ، وقال الجوهري : لا تقبل مُكُّني بعبدالله ، وقال الفراء : أفصح اللغات أن نقول كُنتَّىَ أُخُوك بعمرو ، والثانية كُنْتَى أَخُوكَ بِأَبِي عمرو ، والثالثة كُنتَى أَخُوكُ أَبا عمرو . ويقال : كَنَدْته وكَنُوْتُهُ وأَكْنَيْتُهُ وكَنَّيْتُهُ ، وكَنَّيْتُهُ أَمَا زَيِّهُ وبأبي زيد تَكُنَّمة ، وهو كَنتُه : كما نقول سَمتُه . وكُنِّي الرؤيا: هِي الأمثال التي يَضربها ملكُ الرؤياء يُكْنَى بها عن أَعْيَانَ الْأُمُورُ . وفي الحديث : إنَّ للرأؤيا كننتى ولها أسماء فكنثوها بكناها واعتبروها بأسمامًا ؟ الكُنى : جمع كُنْية من قولك كنّيت عن الأمر وكَنَوْت عنه إذا ورَّبت عنه بغيره ، أراد مَنْتُلُوا لِهَا أَمْثَالًا إِذَا عَبَّرْتُمُوهَا ، وهي التي يَضربها ملك الرؤيا للرجل في منامه لأنه يُحَنَّى بها عن أعان الأمور ، كقولهم في تعبير النخل : إنها رجال ذوو أحساب من العرب، وفي الجَّـوْزُ : إنها رجال من العجم ، لأن النخل أكثر ما يكون في بلاد العرب ، والجوز أكثر ما يكون في بــلاد العجم ، وقوله : فاعتبروها بأسمامًا أي اجعلوا أسماء ما يُوى في المنام ١ قوله «وتكنى من أسماه النع» في التكملة: هي على ما لم يسم فاعله، وكذلك تكتم، وأنشد:

طاف الحيالان فهاجا سقما حيال تكنى وخيال تكتا

عبرة وقياساً ، كأن رأى رجلًا يسمى سالماً فأوَّله بالسلامة ، وغانماً فأوله بالغنيمة .

كها : ناقة كهاة ": سَمِينة ، وقيل : الكَهاة ' الناقـة العظيمة ؛ قال الشاعر :

إذا عَرَضَتْ منها كَهَاهُ سَمِينَهُ ، فَلا مُهْدِ مِنها ، واتشْقِ وتَجَبْجَبِ

وقيل: الكتهاة الناقة الضَّخْمة التي كادت تدخسل في السِّن ؟ قال طرفة :

فَمَرَّتُ كَهَاةً ذاتُ خَيْفٍ جُلِالَةً مَعَ عَلَيْهِ بَلِالَةً مَعَ عَقِيلةً مُ كَالُوبِيلُ ، كَلَنْدُ دِ

وقيل : هي الواسعة جلد الأخلاف لا جمع لها مسن لفظها ، وقيل : ناقة كهاة عظيمة السنام جليلة عند أهلها . وفي الحديث : جاءت امرأة إلى ابن عباس ، رضي الله عنهما ، فقالت في نفسي مسألة وأنا أكتتميك أن أشافهاك بها أي أجلسك وأعظمك وأحتشمك ، قال : فاكتبيها في بطاقة أي في دُقعة ، ويقال في نطاقة ، والباء تبدل من النون في حروف كثيرة ، قال : وهذا من قولهم للجبان أكهى ، وقد كهي يَكهى واكتهى ، لأن المحتشم تمنعه الهبية عن الكلام . ورجل أكهى أي جبان ضعيف ، وقد كهي كهي كهي كهي كهي كهي كهي كهي ، وقال الشئفري :

ولا جُبُّا أَكُهُمَى مُرِبِّ بِعِرْسِهِ 'بطالِعُهَا في شَأْنِهِ: كَيْفَ تَبْفُعَلُ'?

والأكهاء : النبكاء من الرجال ، قال : ويقال كاهاهُ إذا فاخَرَه أيهـا أعظمُ بَدناً ، وهـاكاهُ إذا استصفر عَقْلُه .

وصَغْرَة ُ أَكُهُى : اسم جبل . وأَكُهُى : هَضْبَة ؛ قال ابن هَرِمة :

#### كَمْ أَعْبَتْ عَلَى الراقين أَكْهَى تَعَبَّتْ ، لا مياهَ ولا فراغا

وقضى ابن سيده أن ألف كَهاةياء، لأن الألف ياء أكثر منها واوآ . أبو عمرو : أكثهرَى الرجلُ إذا سَخَّن أطراف أصابعه بنفسه ، وكان في الأصل أكّة فقلبت إحدى الهاءن ياء ؛ وقول الشاعر :

وإنْ يَكُ إِنْساً مَا كُهَا الْإِنْسُ يَفْعَلُ ١

يريد: ما هكذا الإنس تَفعل ، فترك ذأ وقدم الكاف.

كوني: الكيّ : معروف إحراق الجلد بجديدة ونحوها، كواه كيّاً . وكوى البيطار وغيره الدابة وغيرها بالمحدواة بكوي كيّاً وكيّة ، وقد كوّينه فاكْتُوى هو . وفي المثل : آخر الطّبّ الكيّ . الجوهري : آخر الدّواء الكيّ ، قال : ولا تقل آخر الداء الكيّ . وفي الحديث : إني ٢ لأغتسل من الجنابة قبل امرأتي ثم أتكوس بها أي أستَد في مُباشرتها وحرة جسمها ، وأصله من الكيّ .

والمكثواة ؛ الحديدة المِيسَم ُ أَوْ الرَّضْفَة التي يُكثوى عِلَم اللهِ عَلَي يُكثوى عِلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَل

قد يَضْرَطُ العَيْرُ والمِكْوَاةُ في النار

يضرب هذا للرجل يتوقع الأمر قبل أن يجيل به ؟ قال ابن بري : هذا المثل يضرب للبخيل إذا أعطمي شبئاً مخافة ما هو أشد منه ، قال : وهذا المثل يروى عن عمرو بن العاص ، قاله في بعضهم ، وأصله أن مُسافر بن أبي عمرو سَقَى بَطْنُهُ فداواه عبادي ا وأحمى مكاويه ، فلما جعلها على بطنه ورجل قريب

١ قوله « وان يك الخ » صدره كما في التكملة :
 أفان يك من جن فأبرح طارقاً

٢ قوله « وفي الحديث الي النح » في النهاية : وفي حديث ابن عمر اني
 لاغتــل النح .

منه ينظر إليه جعل يَضْرَطُ فقال مسافر : العَيْرُ يُضَرَطُ والمُكواةُ في النار

فأرْسَلها مثلًا . قال : ويقال إن هـذا يضرب مثلًا لمن أصابه الحوف قبل وقوع المكروه .

وفي الحديث : أنه كَوَى سعدَ بن مُعاذ لينقطع دم جرحه ؛ الكيُّ بالنار : من العلاج المعروف في كثير من الأمراض ، وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكُمَى "، فقيل : إنما 'نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه تيمسيم الدَّاء ، وإذا لم بُكُو َ العُضُو عَطب وبطل ، فنهاهم عنه إذا كان على هذا الوجه ، وأباحه إذا ُجعل سبباً للشفاء لا علة له ، فإن الله عز وجل هو الذي يُبرئه ويَشْفيه لا الكُمَّيُّ ولا الدواء، وهـذا أمر يكثر فيه شكوك الناس، يقولون : لو شرب الدُّواء لم يمت ، ولو أَقام ببلده لم يقتل ، ولو اكتتوك لم يَعْطَب ؛ وقيل : محتمل أن يكون نهيه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه ، وذلك مكروه ، وإنما أبيح التداوي والعلاج عند الحاجة إليه ، ويجوز أن يكون النهي عنه مــن قبيل التوكل كقوله : الذين لا يَسْتَرُ قُنُونَ ولا يَكْتَلُو ُونَ وعلى ربهم يتوكلون . والتوكثُلُ : درجة أخرى غير الجواز، والله أعلم .

والكَيَّةُ : موضع الكَيِّ . والكَاوِيَّا : مِيسَمَّ يُكُنُّوَكَي به .

واكثنوك الرجل يكثنوي اكثواء: استعمل الكيّ . واستكنوك الرجل: طلب أن يُكوك . والكوّاء: فعّال من الكادي .

وكواه بعينه إذا أحد إليه النظر . وكوَّتُه العقرب: لدغته . وكاوَيْتُ الرجل إذا ساتمته مثل كاوَحْته .

ورجل كواً ا : خبيث اللسان شتام ، قال ابن سيده: أواه على التشبيه . واكتنوك : تَمَدَّح بما ليس من فعله .

وأبو الكُواء : من كُنْتَى العرب .

والكوا والكواة : الحرق في الحائه والثقب في البيت ونحوه ، وقبل : التذكير للكبير والتأنيث المسعد ، قال ابن سيده : وليس هذا بشيء . قال الليث : تأسيس بنامًا من ك وي كأن أصلها كواى ثم أدغمت الواو في الباء فجعلت واوا مشددة ، وجمع الكواة كواى ، بالقصر نادر ، وكواء بالمد" ، والكاف مكسورة فيهما مشل بدرة وبيدر . وقال اللحياني : من قال كواة فقتع فجمعه كواء بمدود ، والكواة ، بالضم لفة ، ومن قال كواة فضم فجمعه كواء بمدود ، والكواة ، بالضم لفة ، ومن قال كواة فضم فجمعه كواى مكسور مقصور ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كواى مكسور مقصور ؛ قال ابن سيده : ولا أدري بيفال قراية وقراى . وكواى في البيت كواة : يقيلها . وتكواى الرجل : دخل في موضع ضبيق فقيض فيه .

وكُوَيُّ : نجم من الأنواء ، قال ابن سيده : وليس بثبَت .

كيا: كي : حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال عنزلة أن ، ومعناه العلة لوقوع الشيء ، كقولـك : حثث كي تُكرمني ، وقال في التهذيب : تنصب الفعل الفابر . يقال : أدّبه كي يُو تَدع . قال ابن سيده : وقد تدخل عليه اللام ، وفي التنزيل العزيز : لكيلا تَأْسَو العلى ما فانكم ؛ وقال لبيد :

لِكَي لا يَكُونَ السُّنْدَرِي لَنَدِيدَ يَي

وربما حذفوا كَي اكتفاء باللام وتوصّلًا بما ولا ، فيقال تَحَرَّزُ كِي لا تَقَع ، وخرج كَيْمًا 'يُصلّي ، قال الله

تعالى : كَيْلا يَكُونَ دُولةً بِينِ الأَغْنياء مَنَكُم ؛ وفي كيا لغة أُخْرى حذف الياء لفظه كما قال عدي :

> اسْمَعُ حَدِيثاً كما بوماً 'تَحَدَّثُهُ ، عن طَهرِ غَيْبٍ ، إذا ما سائِل سالا

أراد كما بوماً نحـد"نه . وكن وكن لا وكيما وكما تعمل في الألفاظ المستقبلة عمل أن وكن وحتى إذا وقعت في فعل لم يجب . الجوهري : وأما كَيُّ مخففة فجواب لقولك لم فعلت كذا ? فتقول كي يكون كذا ، وهي للعاقبة كاللام وتنصب الفعل المستقبل . وكان من الأمر كنيت وكنيت : أيكنى بذلك عن قولهم كذا وكذا ، وكان الأصل فيه كَيَّةً وكَنَّةَ ، فأبدلت الياء الأخيرة تاء وأجروها مجرى الأصل لأنه ملحق بفكس ، والملحق كالأصلى . قال ابن سيده : قال ابن جني أبدلوا الناء من الياء لاماً ، وذلك في قولهم كَيْتَ وَكَيْتُ ، وأَصلها كَيَّةُ ا وكَـُـّة ُ ، ثم إنهم حذفوا الهاء وأبدلوا من الياء الــتى هي لام تاءً ، كما فعلوا ذلك في قولهم ثنتان فقالوا كيت ، فكما أن الهاء في كبَّة علم تأنيث كذلك الصَّعَة في كيت علم تأنيث . وفي كيت ثلاث لغات: منهم من يَسنيها على الفتح فيقول كيُّت ، ومنهم من يبنيها على الضم فيقول كَيْت ، ومنهم من يبنيها على الكسر فيقول كَيْتِ ، قال : وأصل الناء فيها هاء وإنما صارت تاء في الوصل . وحكى أبو عبيد : كَيُّهُ \* وكَيُّهُ ، بالهاء ، قال : ويقال كَيْمَهُ كَمَا يَقَالَ لِلَّهُ في الوقف . قال ابن برى : قال الجوهري حكى أبو عسدة كان من الأمر كنَّه وكنَّه ، قال : الصواب كَيَّتَ وَكَيَّهُ ، الأُولَى بِالنَّاء والثانية بِالهَاء ، وأما كَيَّةُ فليس فيها مع الهاء إلا البناء على الفتح ، فإن قلت : فما تنكر أن تكون الناء في كيت منقلبة عن

واو بمنزلة تاء أُخت وبنت ، ويكون على هذا أصلُ كَيَّة كَيْوَة ، ثم اجتمعت الياء والواو وسقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الباء في الباء ، كما قـالوا سَيَّد ومَيِّت وأصلهما سَيْوِد ومَيْوِت ? فالجواب أن كيَّة كا يجوز أن بكون أصلها كَنُوهَ من قبل أنك لو قضيت بذلك لأجزت ما لم يأت مثله من كلام العرب ، لأَنه ليس في كلامهم لفظة عَين ُ فعلها ياء ولام م فعلها واو ، ألا ترى أن سمويه قال ليس في كلام العرب مثل حَيَوْت ? فأما مَا أَجازه أبو عثمان في الحيوان من أن تكون واوه غير منقلمة عن الياء وخالف فيه الخليل ، وأن تكون واوه أصلًا غير منقلبة ، فمردود عليه عند جميع النحويين لادَّعائه ما لا دليل عليه ولا نظير له وما هو مخالف لمذهب الجمهور، وكذلك قولهم في اسم رَجاء بن حَيُّوة إنما الواو فيه بدل من ياء ، وحسَّن البدل فنه وصحَّة َ الواو أَنضاً بعد ياء ساكنة كون علماً والأعلام قــد مجتمل فيها ما لا مجتمل في غيرها ، وذلك من وجهين : أحدهما الصيغة ، والآخر الإعراب ، أمــا الصغة فنحو قولهم مُواظِّب ومُوارَق وتَهُلُل ومَعْبَب ومَكُوزَة ومَزْ يَد ومَوْ أَلَةٍ فَسَنَ أَخَذُهُ مِنْ وَأَلَ وَمَعَدُرَكُمْ بِ، وأما الإعراب فنجو قولك في الحكانة لمن قال مررت بزيد ي: من زيد إو لمن قال ضربت أبا بكر : من أبا بكر ؟ لأن الكُني تجري تجري الأعلام، فلذلك صحت حَسْوة بعد قلب لامها واوآ وأصلها حَيَّة ، كما أن أصل حَيَوان حيّيان ، وهذا أيضاً إبدال الياء من الواو لامين ، قال : ولم أعلمها أبدلتَ منها عينين ، والله أعلم.

#### فصل اللام

لأي : النَّلْمَى : الإبطاء والاحتيساس ، بوزن اللَّما ، وهو من المصادر التي يعمل فيها ما ليس مين لفظها ،

كتولك لَقِيته التِقاطأ وقَـتَلَـنته صَبْراً ورأيته عِياناً؟ قال زهير :

## فَكَأْيَاً عَرفت الدارَ بعد توهم

وقال اللحياني: اللّذي اللّبُنث ، وقد لأيت ألأى لأياً ، وقال غيره : لأأيت في حاجتي ، مشدد ، أبطأت . والتأت هي : أبطأت . التهذيب : يقال لأى يَلأَى لأياً والتأت مي نلثت إذا أبطاً . وقال الليث : لم أسع المعرب تجعلها معرفة ، يقولون : لأياً عرفت وبعد لأي فعلت أي بعد تجهد ومشقة . ويقال : ما كلات أحمله إلا لأياً ، وفعلت كذا بعد لأي أي بعد شد وإبطاء . وابطاء . ومنه لم رسول الله أي بعد مشقة وجهد وإبطاء ؛ ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وهجر تها ابن حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وهجر تها ابن الزّبير : فيلأي ما كلسّته ، واللّذي : الجهد والشدة والحاجة إلى الناس ؛ قال العجير السلولي :

ولبس 'يفَيِّر' خِيمَ الكَريمِ خُلُنُوفَة' أَثْنُوابِه واللأي

وقال القتيبي في قوله :

فَلْأُبَّا بِالْذِي مُا حَمَلُنا غُلامَنا

أي جَهِدًا بعد جَهَد قَدَرُنا على حَمَله على الفرس. قال: واللَّذِي المشقة والجهد. قال أبو منصور: والأصل في اللَّذي البُطَّء؛ وأنشد أبو الهيثم لأبي زبيد:

وثارَ إغصارُ هَيْجا بينهُمْ ، وخَلَـت ب بالكُورِ لأباً ، وبالأنساع تَمتَّصِعُ

قال : لأياً بعد شدّة ، يعني أن الرجل قتله الأسد وخلت نافته بالكور ، تمتصع : تحرك ذنبها . واللأى: الشدة في العيش ، وأنشد بيت العجير السلولي أيضاً . وفي الحديث : من كان له ثلاث ' بنات فصبَر على لأوائهن كُنُ له حجاباً من النار ؛ اللأواء الشدة وضيق المعيشة ؛ ومنه الحديث : قال له أَلَسْتَ تَصِيبُك اللاّواء ? ومنه الحديث الآخر : مَن صبر على لأواء المَدينة ؛ واللأواء المشيّقة والشدة ، وقيل : القَحْط ، يقال : أَصابتهم لأواء وشيّصاصاء ، وهي الشدة ، قال : وتكون اللاّواء في العلة ؛ قال العجاج :

#### وحالت ِ اللَّاواء دون نسعي

وقد ألأَى القومُ ،مثل أَلعى ، إذا وقعوا في اللأواء . قال أَبو عمرو : اللأَلاء الفرح التام .

والنَّتأَى الرجل : أَفلُسَ .

واللَّمى ، بوزين اللَّما : النَّوْر الوحشي ؛ قال اللحياني : وتثنيته لأَيان ، والجمع أَلاَء مثل أَلْماع مثل جبَل وأجبال ، والأُنثى لاَة مثل لَماة ولأَى ، بغير هاء ؛ هذه عن اللحياني ، وقال : إنها البقرة من الوحش خاصة . أبو عمرو : اللَّمى البقرة ، وحكى : بكَمْ لاّك هذه أي بقرتك هذه ؛ قال الطرماح :

كظَهْرِ اللَّذِي لُو 'يَبْنَغَى دَبَّةٌ مِهَا ' لَعَنَّتْ وشَقْتْ فِي 'بُطُّون الشُّواجِنِ

ابن الأعرابي: لآة وألاة بوزن لتماة وعلاة. وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : يَجِيء من قبل المتشمرة قوم وصفهم ، ثم قال : والرّّاوية بَومئذ يُستنقى عليها أَحَبُ إليّ مَن لاهِ وشاهِ ؛ قال ابن الأثير : قال القنبي هكذا رواه نقلة الحديث لاء بوزن ماء ، وإنما هو ألآء بوزن ألماع ، وهي الثّيران، واحدها لأى بوزن قناً ، وجمعه أقنفاء ، يريد بَعير واحدها لأى بوزن قناً ، وجمعه أقنفاء ، يريد بَعير أبستقى عليه بومئذ خير من اقتناء البقر والغنم ، كأنه أراد الزراعة لأن أكثر من يَقْتَني الثيران والغنم الزرّاعون .

ولأي والتوي : اسمان ، وتصغير لأي التوي ، ومنه لؤي "، عالب أبو قريش . قال أبو منصور : وأهل العربية يقولون هو عامر بن الثوي ، بالهمز ، والعامة تقول التوكي ، قال على بن حمزة : العرب في ذلك مختلفون ، من جعله من اللأي همزه ، ومسن جعله من لوك الرعم الم يهمزه ، ولأي : نهر من بلاد مُزَيْنة بدفع في العقيق ؛ قال كثير عزة :

عَرَفَنْتُ الدَّارِ قَدَّ أَقَوْتُ برِيمٍ إلى لأي ٍ، فَمَدَّفَعِ ِذِي بَدُومٍ ِ\

واللَّذِي : بَمْنَى اللَّواتِي بُوزَنَ القاضِ والدَّاعِي . وفي النَّزيلِ العزيز : واللَّأْنِي يَئِسْنَ مَنَ المَنْحِيضَ . قال ابن جني : وحكي عنهم اللَّأَوُو فعلـوا ذلك يويــد اللَّاوُونَ ع فعذف النون تخفيفاً .

لبي: اللَّبَاية : البَقِيّة من النبت عامة ، وقيل : البَقِيّة من الحَمض ، وقيل : هو دقيق الحَمض ، والمَعنَيّان متقاربان . ابن الأعرابي : اللَّباية مُ تَشْجر الأَمْطِيّ ؛ قال الفراء وأنشد :

لُبَاية من هَمِق عَيْشُوم

والهُمِقُ : نبت . والعَيْشُوم : اليابس. والأُمْطِيُ : الذي يعمل منه العلك . وحكى أبو ليلى : لَبيت الحُبْرَة في النار أنضحتها . ولَبَيْتُ بالحج تَلْنَبِية . قال الجوهري : وربما قالوا لبَّأْت ، بالهمز ، وأصله غير الهمز . ولَبَيْت الرجل إذا قلت له لَبَيْك . قال يونس بن حبيب الضي : لَبَيْك ليس بمثنى وإغا هو مثال عَلَيك وإليك ، وحكى أبو عبيد عن الحليل أن أصل النلبية الإقامة بالمكان ، يقال : ألسبت بالمكان ولبيت لغتان إذا أقمت به ، قال : ثم قلبوا بالمكان ولبيت لغتان إذا أقمت به ، قال : ثم قلبوا لأى بوزن الها ، ولم يذكر لأي بغتم فسكون .

الباء الثانية إلى الباء استثقالاً كما قالوا تَظَنَيْت ، وإنا أصلها تَظنَنْنْت . قال : وقولهم لبيّنك مثنى على ما ذكرناه في باب الباء ؛ وأنشد للأسدي :

> دَعَــُواْتُ لِمَـا نَابَنِي مِسْوَرَاً فَلَـبَنِّى ، فَلَـبَنِّي بَدَي مِسْوَرِ

قال : ولو كان بمنزلة على لقال فَلَــَـنَّى يَدَيُّ مسور لأنك تقول على زيــد إذا أظهرت الاسم ، وإذا لم تظهر تقول عليه ، كما قال الأسدي أيضاً :

> دَعُو ْتْ فَتَى، أَجَابَ فَتَى دَعَاه بِلَبَيْهِ أَشَمُ تُسْسَر ْدَلِي الْ

قال ابن بري في تفسير قوله فلكبّي كدي مسور : يقول لبي يدي مسور إذا دعاني أي أجيبه كما يُجيبني. الأحمر : يقال بينهم المُلْتَكِية غير مهموز أي مُتفاوضون لا يكتم بعضم بعضاً إنكاراً ، وأكثر هذا الكلام مذكور في لبب ، وإنما الجوهري أعاد ذكره في هذا المكان أيضاً فذكرناه كما ذكره . واللبّو ي على واللبّو : قبيلة من العرب ، النسب إليه لبوي على

غير قياس ، وقد تقدم في الممز .

لتا: ابن الأعرابي: كتا إذا نقص. قال أبو منصور:
كأنه مقلوب من لات أو من ألت . وقال ابن
الأعرابي: اللتنبي اللازم للموضع. والتي: اسم مبهم
للونث، وهي معرفة ولا تتم إلا بصلة، وقال ابن
سيده: التي واللأتي تأنيث الذي والذين على غير
صيغته، ولكنها منه كبنت من ابن، غير أن التاء
ليست مُلْحِقة كما تُلْحِق تاء بنت ببناء عدل، وإنما
هي للدلالة على التأنيث، ولذلك استجاز بعض النحويين
أن يجعلها تاء تأنيث، والألف واللام في التي واللاتي
زائدة لازمة داخلة لغير التعريف، وإنما هن متعر قات

ثلاث لغات: التي واللَّت فَعَلَمَت ذلك، بكسر التاء، وحكى اللحياني: هي اللَّت فَعَلَمَت ذلك، وهي اللَّت فَعَلَمَت ذلك بإسكانها ؛ وأنشد لأَقْلَمْش ِ بن دُهيْل العُكمُنْلِي :

وأَمْنَحُهُ اللَّتُ لا يُغَيَّبُ مِثْلُهَا ، إذا كانَ نيرانُ الشَّنَاء نَواغًا وفي تثنيتها ثلاث لغات أيضاً : هما اللَّتان فعَلتا ، وهما اللَّتا فَعَلَتا ، مجذف النون ، واللَّتانُ ،بتشديد النون ، وفي جمعها لغات:اللَّتي واللَّاتِ ، بكسر التاء بلا ياء ؛ وقال الأسود بن يعفر :

اللأت ، كالبَيْضِ لَمَا تَعْدُ أَنْ دَرَسَتْ صُفْرُ الأَنامِلِ مِنْ قَرْعِ القَوادِيرِ ويروى : اللاه كالبيض ، واللَّواتي واللَّوات بلا ياه ؛ قال :

> إلاَّ انتياءته البَيْضَ الدَّواتِ لَهُ ، ما إن لَهُنَ طوالَ الدَّهْرِ أَبْدالُ وأنشد أبو عمرو:

مِنَ اللَّواني واللَّتي واللَّاتي زُعَمْنَ أَنْ قَد كَبِيرَتْ لِداني

وهن اللَّه واللَّه في واللَّه فَعَلَمْن ذلك ؛ قال الكميت : وكانَت من اللَّه لا يُغيّرُها ابْنُها ، إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الأُمَّ غَيْرًا

قال بعضهم : من قال اللَّه فهو عنده كالباب ، ومن قال اللَّذي فهو عنده كالقاضي ؛ قال : ووأيت كثيواً قد استعمل اللَّذي لجماعة الرجال فقال :

أَبِي لَكُمْ أَنْ تَقَصُّرُوا أَو يَفُونَكُمْ ، بِتَبِلْ مِن اللَّذِي تُعادُونَ ، تَابَلُ وهُنَ اللَّوا فَعَلَمْنَ ذلك ، بإسقاط الناء ؛ قال : من أسماء الداهمة .

**ثني : اللَّـثَى : شيء يسقط من السَّـبُر ، وهو شجر ؟** 

نَحَنُ بَنُو سُواءَةً بن عامر، أهل' اللَّثي والمَعَدُ والمَعَافِرِ

وقبل: اللَّتُم شيء يَنْضَعُه ساقُ الشَّجْرِةُ أَبِيضَ خَاثُو، وقال أبو حنيفة : اللَّتْنَي مَا كَرَّقَّ مِن العُسِلُوكُ حَتَّى يَسبِل فيجري ويُقطُّر . الليث : اللثي ما سال من ماء الشجر من ساقها خاثراً . قال ابن السكيت: اللثي شيء ينضحه الثمام حُلُو ، فما سقط منه على الأرض أُخذ وجعل في ثوب وصُبٌّ عليه الماء ، فإذا سال من الثوب شُرِب حلومًا ، وربما أعْقَد . قال أبو منصور : اللَّتْمَ يُسْلِلُ مَنَ النَّامُ وغيره ، وفي جبالُ هُـراة َ شَجْر يقال له سيرو ، له لـُــُـّـى حلو 'يداوى به المـَصْد'ور ، وهو جند للسعال النانس ، وللفُر فُنْط لَـُنَّى حلو يقال له المَــفافير . وحكى سَلَــمة عن الفراء أنه قال : اللَّمَا ، بالهمز ، لما يسل من الشجر . الجوهري : قَالَ أَبُو عَمْرُو اللَّئْمَى مَاء يُسْبِلُ مِنَ الشَّجْرِ كَالْصِبْغُ ، فإذا جَمد فهو صُعْرُ ور. وأَلثَت الشجرة ما حولها إذا كانت يقطر منها ماء . ولتثبيت الشجرة لتشي فهي لَنْمَة وأَلْنَت : خرج منها اللَّنْي وسال . وأَلْتَنْتُ الرجلَ : أَطعمته اللَّثْنَى . وخرجنا نَكْتَنَى ونَتَكَنُّى أَى نَأْخَذَ اللَّئِي . واللَّثِي أَيضاً : سُبيه بالنَّدي ، وقبل : هو النَّدي نَفْسه . ولتَّبيت الشجرة ُ: نَديَت . وأَلْثَنَت الشجرة ما حولها لَـُنَّى شديداً: نَدَّتُهُ . الجوهري : لَـشي الشيءُ ، بالكسر، يَلْثُنَى لَنْتًى أَي نَدِي . وهذا ثوب لَتْ ، على فَعَلِ، إذا ابتل من العَرَق واتَّسخ. ولَـتُى الثوبِ: وسخه . واللُّنْمَى : الصَّمَــغُ ؛ وقدوله أنشده ابن

جَمَعَتُهُا من أَنُونُقِ خيار ، من اللُّوا شُرِّفْن بالصَّرار

وهن اللأت ' فعلن ذلك ، قال : هو جمع اللَّاتي ؛

أُولَتُكَ إِخْوَانِي وَأَخْلَالُ سُيمَتِي ، وأُخدانُك اللَّاتي تَزَبِّنُ بالكَتَمُ

وأورد ابن بري هذا البيت مستشهداً به على جمع آخر فقال : ويقال اللاءَات أيضاً ؛ قال الشاعر :

> أُولَئْكَ أَخُدانِي الذينَ أَلفُتْهُم ۗ ، وأخدانك اللاءات زرين بالكتم

قال ابن سيده : وكل ذلك جمع التي على غير قياس ، وتصغير اللاُّء واللَّائي اللَّـٰذَيُّ اللَّهُ إِنَّا واللَّهُ كَيًّا، وتصغير التي واللَّاتي ـ واللَّاتِ اللُّتُنَيَّا واللَّمْنَيَّا ، بالفتح والتشديد ؛ قال العجاج:

> دافَعَ عني بنَقِيرٍ مُوْتَتَي ، بعد اللُّتُنَّا واللَّتَنَّا والنَّي ، إذا عَلَتُها نَفَسُ تُرَدَّت

وقيل : أراد العجاج باللُّتيَّا تصغير التي ، وهي الداهية الصغيرة ، والتي الداهية الكبيرة ، وتصغير اللَّواتي اللَّتَمَّات واللُّورَيّات . قال الجوهرى : وقد أدخل بعض الشعراء حرف النداء على التي ، قال : وحروف النداء لا تدخل على ما فنه الألف واللام إلا في قولنا يا ألله وحده ، فكأنه فعل ذلـك مـن حبث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها ؛ وقال :

> من أجلك باالتي تَيَّمْت قَلْبي ، وأننت بَخيلة الواد عَنْي

ويقال : وقع فلان في اللُّتَيَّا والتي ، وهمـا اسمان ١ قوله « وهن اللات الغ » كذا بالاصل ، وبيت الشاهد تقدم في خلل بوجه آخر .

الأعرابي :

عَذْبَ اللَّشَى تَجرِي عليه البَرْهُمَا

يعني باللّثنى ريقها ، ويروى اللّثى جمع لية . وامرأة لتبية ولثياء : يعرق قبله وجسدها . وامرأة لتبية ولثياء : يعرق قبله المكان ، ونساء وامرأة لتبية إذا كانت رطبة المكان ، ونساء العرب يتسابَن بذلك ، وإذا كانت يابسة المكان فهي الرّشوف ، ويُحمد ذلك منها . ابن السكيت : هذا لتبيّت وجني من الطين تكثى لئم لئم إذا تلطيّخت بعب ابن الأعرابي : لتنا إذا شرب الماء قليلا ، ولتنا إذا ليحس القيد و واللّثي : المولع بأكل الصغ ؟ وحكى هذا سلمة عن الفراء عن الدّبيترية السمغ ؟ وحكى هذا سلمة عن الفراء عن الدّبيترية قالت : لتنا الكلب وليجد وليجد وليجن واحتفى إذا وليغ في الإناء . واللّثا : وطء الأخفاف إذا كان مع ذلك ندى من ماء أو دم ؟ قال :

به مِن لَـثا أَخْفافِهِن تَجييع

وَلَـُشِيَ الوَطَـْبِ لَـَشَى : السّخ . واللَّـُشَى : اللَّـُزِ ج من دَسَم اللبن ؛ عن كراع .

الياء . قال ابن بري : قال ابن جني الليَّمَة محذوفة العين من لنُتُت العِمامة أي أدرتها على وأمي ، واللَّمَةُ محيطة بالأَسنان . وفي حديث ابن عمر : لمُعِنَ الواشية ، قال نافع : الوَشَمْ في اللَّمَة . واللَّمَة ، بالكسر والتخفيف : عُمور الأسنان ، وهي مَفارِزها ؛ الأزهري : وأما قول العجاج :

#### لات بها الأشاءُ والعُبْرِيُ

فإنما هو لائث من لاث كيئوث فهو لائث ، فجعله من لئنا يكثّنو فهو لاث ، ومشله : جُرف هار ، وهائر على القلب ، قال : ومثله عاث وعَثَا وقافَ وقَفا .

بلا: اللَّجِها: الضَّفَدَع ، والأنثى لَجَاة ، والجمع لَهَ والجمع وإن لَجَوات ؛ قال ابن سيده: وإنما جثنا جذا الجمع وإن كان جمع سلامة ليتبين لك بذلك أن ألف اللجاة منقلبة عن واو ، وإلا فجمع السلامة في هذا مطرد ، والله أعلم .

ط : لَكَ الشَّجْرَةَ يَلْحُوها لَحُواً : قَشَرَها ؛ أَنشَد سببويه :

واغوَجَ عُودُكَ مِن لَحَي ومِن قِدَم ، لا بَنْعُمُ الورَقُ ا

وفي الحديث: فإذا فعلتم ذلك سلّط الله عليكم شرار خَلقه فالتَحَوْم كما يُلتَحَى القَضِيبُ ؟ هو من لَحَوْت الشَجرة إذا أُخذت ليحاءها ، وهو قشرها ، وبروى : فَلَحَتُوكُم ، وهو مذكور في موضعه . وفي الحديث : فإن لم يجيد أُحد كم إلا لحاءً عنبة أو عُودَ شجرة فليسضفه ؛ أُراد قشر العنبة ، استعاره من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لألحو تشكم من قشر العود . وفي خطبة الحجاج : لألحو تشكم من قبله ، والذي نقلم في نم : من لحو بالواو .

لَحْوَ العَصَا ؛ واللَّحَاء : ما على العَصَا من قِشرها ، يمد ويقصر ؛ وقال أبو منصور : المعروف فيه الملا . وليحاء كل شجرة : قشرها ، بمدود ، والجمع ألْحية وليحي وليحي . ولحاها بكلحاها ليحيا والتَحاها : أخذ ليحاءها . وألْحَى العُودُ إذا أنّى له أن بكُنحَى أخذ ليحاءها . وألْحَى العُودُ إذا أنّى له أن بكنحَى قِشرُه عنه . والنَّحاء : قِشرُ كل شيء . ولتحوّت العما وليحينها إذا قشرتها . والتَحيّت العما وليحينها التيحاء وليحيا إذا قشرتها . الكسائي : لتحوّت العصا وليحينها ، فأما ليحينت الرجل من ليحوّت العصا وليحينها ، فأما ليحينت الرجل من اللَّوْم فبالياء لا غير . وفي المثل : لا تَدْخُلُ بن العصا وليحانها أي قِشرتها ؛ وأنشد :

لَحَوْثُ مُنْ اللَّهِ كُلَّ تُلْحَى العَصَا لَحَوْثُ مُ العَصَا لَدُمِي لَدُمِي لَدُمِي

قال أبو عبيد: إذا أرادوا أن صاحب الرجل موافق له لا يخالفه في شيء قالوا بين العصا وليحائها، وكذلك قولهم: هو على حبيل ذراعك، والحبيل عرق في الذراع. ابن السكيت: يقال المتبرة إنها لكثيرة الليحاء، وهو ما كسا النواة. الجوهري: الليحاء، مدود، قشر الشجر. وفي المثل: بين العصا وليحائها. وليحوث العصا ألحوها لتحوراً: قشرتها، وكذلك ليحيث العصا لتحياً؛ قال أوس بن حجر:

لتَحَيْنَهُمُ لَحَيُّ العَصَاءُفَطَرَ دُنَهُمَ إلى سَنَةً ، فردانُها لم تَحَلَّمُ

يقول : إذا كانت جِرِ ذانُها \ لم نحلم فكيف غيرها ، وتَحَلَّمُ : سَمِنَ .

ولحماً الرجل لَحُواً: تُشْمَه ، وحكى أبو عبيد: لَحَمَيْته أَلْحاه لَحُواً ، وهي نادرة . وفي الحديث: 'نهيت' عن مُلاحاة الرَّجال أي مُقاو كُنْهم ومخاصتهم، الله قوله « اذا كانت جرذانها » كذا بالاصل هنا ، والبيت يروى بوجهين كافي مادة حلم .

هو من لَحَيْت الرجل ألحاه لَيَعْياً إذا لَيْمَنَهُ وعَدَلَهُ.
ولاحَيْتُهُ مُلاحاةً ولِحاء إذا نازَعْته . وفي حديث ليلة القدر : تلاحَى رجلان فرُفِعَت . وفي حديث لُقمان : فليَحْياً لصاحبنا ليَعْياً أي لوَ ما وعَدَلاً ، وهو نصب على المصدر كسقياً ورغياً . والمحال بلنحاه ليَعْياً : لامه وشتمه وعَنَّفه ، وهيو ملكحي . ولاحينة مملاحاة وليحاء إذا نازعته ، وتلاحَوْا : تنازعوا . وليحاه الله ليَحْياً أي قبيحه ولعنه . ابن سيده : لحاه الله ليَحْياً قشره وأهلكه وليعنه من ذلك ، ومنه : ليَحَوْت العُود ليحُوا إذ قشرة و وقول رؤبة :

قَالَتُ ، ولم تُلْنَح ِ وَكَانَتَ تُلْنَحِي : عَلَيْكُ سَيْبُ الْحُلْمَاءِ البُّجْحِ

معناه لم تأت بما تُلمْحى عليه حين قالت عليك سَدْبَ الحُلفاء ، وكانت تُلمْحِي قبل اليوم ، قيل : كانت تقول لي اطلاب من غيرهم من الناس فتأتي بما تُلام عليه . والله عاء ، مدود : المُلاحاة مُكالسّبابِ ؛ قال الشاع :

إذا ما كان مَغْثُ أَو لِحاء

ولاحَى الرجلَ مُلاحاةً ولِحاء : شَاتَمه . وفي المثل: مَن لاحاك فقد عاداكَ ؛ قال :

> ولولا أن ينالَ أبا طريف إسارٌ من مكيك، أو ليحاة

وتَلاحَى الرحِلان : تشاتَما . ولاحَى فلان فـلاناً مُلاحاة وليحاء إذا اسْتَقْضَى عليه . ومجكى عن الأصمعي أنه قال : المُلاحاة المُلاوَمة والمُباغضة ، ثم كثر ذلك حتى جعلت كل ممانعة ومُدافعة مُلاحاة ؛ وأنشد :

> ولاحَت الرَّاعِيَ من دُرُورِها تخاضُها ، إلاَّ صَفايا خُورِها

واللَّجاء : اللَّمْنُ . واللَّحاء : العَذْل . واللَّواحِي: العَمَواذِل .

واللَّحْيُ : مَنْبِت اللَّحْية من الإنسان وغيره ، وهما لَحْيان وثلاثة ألْح ، على أفعل ، إلا أنهم كسروا الحاء لتسلم الياء ، والكثير لُيحِي ولحِي ، على فُعُول ، مثل ثندي وظني ودُلي فهو فُعول . ابن سيده : اللّحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الحدين والذقين ، والجمع ليحي وليحي وليحي ، بالضم ، مثل ذر وق وذر ي ؛ قال سيبويه : والنسب إليه لمحوي ؟ قال ابن بري : القياس لتحيي . ورجل لحوي وليحني ، ورجل التحية ، وأبو الحسن علي أنحزم يلقب بذلك ، وهو من نادر معدول النسب ، فإن سميت رجلًا بلحية ثم أضفت إليه فعلى القياس . والتحي الرجل : صار ذا ليحية ، وكر هما بعضهم . والمتحي : الذي يَنْبُت عليه العارض ، والجمع ألْح والحمي وليحي وليحو أن مقبل :

# تَمَرَّضُ تَصْرِفُ أَنْيَابُهَا ، ويَقْذِفِئنَ فوقَ اللَّحَاء التَّفَالَا

والله عيان : حائطا الغم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الغم من كل ذي لَحْي ؛ قال ابن سيده : يكون للإنسان والدابة ، والنسب إليه لتحوي ، والجمع الألحي . يقال : رجل لتحيان " الذا كان طويل الله عية ، يُجْرى في النكرة لأنه يقال للأنثى لتحيانة ". وتكتم الرجل: تعمم نحت حكفه ؛ هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم هذا تعبير ثعلب ، قال ابن سيده : والصواب تعمم

نحت لتحييه ليصح الاشتقاق . وفي الحديث : نهى عن الافتيعاط وأمر بالتلتحي ؛ هو جعل بعض العمامة نحت الحنك ، والافتيعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئاً ، والتلتحي بالعمامة إدارة محرور كور منها نحت الحنك . الجوهري : التلكحي تطويق العمامة نحت الحنك . ولتحيا الفدير : جانباه تشبيها بالليحيين الله في قال الراعي :

وصَبَّحْنَ للصَّقْرَيْنِ صَوْبَ غَمَامَةٍ ، تَضَمَّنُهَا لَحْبِا غَدِيرٍ وَخَانِقُهُ \

واللَّحْيَانُ : خُدُود في الأرض بما خدّ ما السيل ، الواحدة لِحْيَانَة ". واللَّحيان : الوَسْلَ والصَّديعُ في الأرض يَخر " فيه الماء ، وبه سبيت بنو لِحْيَان ، وليست تثنية اللَّحْي . ويقال : ألْحي الرجل إذا أتى ما يُلْحَي عليه أي يُلام ، وألْحَت المرأة ؟

#### فابْنَكُرَتْ عادلة لا تُلْحي

وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، احتجم بلتحيي جمل ، وفي رواية : بلك عني جمل ؛ هو بفتح اللام ، وهو مكان بين مكة والمدينة ، وفيل : عقبة ، وفيل : ما . وقد سمت لحياً ولحياً ولحيان ، وهو لحيان بن وبنو لحيان : حي من هذيل ، وهو لحيان بن هذيل بن مد ركة . وبنو لحية : بطن ، النسب إلى الله على حد النسب إلى الله على . ولحية النب : نبتة .

غا: اللَّيْغا: كَثْرَة الكلام في الباطل ، ورجل أَلْخَى وامرأة لَيْخُواء ، وقد لَيْخِي ، بالكسر ، لَيْخاً.

١ قوله « والنسب اليه » أي لحى الانسان بالفتح لحوي بالتحريك كا
 ضبط في الاصل وغيره ، ووقع في القاموس خلافه .

٢ قوله « لحيان » كذا في الاصل، وعبارة القاموس: واللحيان أي بالكسر اللحيان . قال الشأرح : الصواب لحيان بالفتح لكن الذي في التكملة هو ما في القاموس .

١ قوله « وصبحن النع » في معجم ياقوت:
 جعلن أربطاً باليمين ووملة وزال لفاط بالشمال وخائقه
 وصادفن بالصقرين صوبسحابة تضمنها جنبا غدر وخافقه

واللَّخا : أن تكون إحدى ركبني البعير أعظم من الأُخرى مثل الأرْكب ، نقول منه : بعـير لـخ\_ وأَلْيْغَى وَنَاقَةَ لَيَخْتُواءً . وَالْأَلْيْغَى : الْمُعُوَجُ . واللَّخا: مَسِلُ في العُلْمَية والجَافَنة . واللَّخا: مَسِل في أحد شقَّى النم ، فم ألنْخي ورجل ألنْخي وامرأة لخواء ، وقيل : اللَّهُ اعوجاج في اللَّحْي ، وعُقاب لَىخُواء منه لأن منقارها الأعلى أطول من الأسفل . وامرأة لَيَخُواء بِننة اللَّيْخا: في فرجها ميك. واللَّيْخُو: الفَرْج المُضْطَرَ بُ الكَثيرِ الماء. قال الليث : اللَّـَخُورُ لَخُورُ القُدُل المضطرب الكشير الماء. الصحاح: اللُّخا نَعْت القُبُل المضطرب الكثير الماء. الأصمعي: اللَّيْضُواء المرأة الواسعة الجِّهَاز ، واللَّيْخا غارُ الفَّم ، واللَّيْخَا استرخَاء في أَسفل البطن ، وقيل : هو أَن تكون إحدى الخاصرتين أعظم من الأُخرى ، والفعل كالفعل مما تقدم ، والصفة كالصفة . قال شبر : سبعت ابن الأعرابي يقول اللُّخا ، مقصور ، أن عَيل بَطن الرجل في أحد جانبيه . قال : واللَّخَا المُسْعُطُ ، وصرح اللحياني فيه المدُّ فقال: اللخاء، بمدود، المُسْعُط، وقد لحَاه لَيَخُورٌ.التهذيب: واللَّيْخا شيء مثل الصَّدف

> لَحَبْثُكَ مالي ثمّ لم تُلْفَ شَاكِراً ، فعَشَّ رُوَيْداً ، لست ْعَنْكَ بِغافل

بتنخذ مُسْعُطًّا . أبو عمرو : اللَّيْخا إعطاء الرجل ماله

صاحمه ؛ قال الشاعر :

ابن سيده: اللّخا ، مَقْصُور ، المُسْعُط ، والمِلنَّخى مثله ، وقيل : هو ضرب من جُلود دواب البحر يُستَعَطُ به . ولَخَيْنُهُ وأَخَيْنُهُ ولَخَوْنُهُ كُلُّ هذا : سَعَطْته ، وقيل : أو ْجَرْ ته الدواء . قال ابن بري : يقال التَخَتْ باللّخا أي شربت بالمُسْعُط ؛ قال الراجز :

وما النّخَتْ من سُوء جسّم بِلّخا

وقال ابن مادة :

فَهُنَ مِثْلِ الْأُمَّاتِ يُلْخِينَ ، يُطْعِمْنَ أَحْيَانًا ، وَحِينًا يَسْفِينَ

وأَلْخَيِنُهُ مَالاً أَي أَعْطَيْنُهُ. واللِّخَاء : الغِذَاء الصبي سوى الرَّضَاع . والتَخَى : أَكُلُ الحُنْبِز الْمَبلول ، والاسم اللِّخَاءُ مثل الغِذَاء ، تقول : الصبي يَلْنَتَخَي النِّخَاء أَي يأْكُلُ خُبْزاً مَبلولاً ؛ وأَنشد الفراء لبعضهم من بني أَسد :

فَهُن مِثل الأمهات يُللَخِين ،
يُطْعِمْن أَحْيَاناً ، وَحِيناً يَسْقِين 
كأنها من سَجْر البَسَاتِين : 
العِنباء المُنشَقى والسّين 
لا عَيْب إلا أَنهُن يُللهِين 
عن لَذ الدُّنيا ، وعن بَعْض الدِّين 
والتَخى صد ر اليعير أو جرانه: قَد منه سيراً السوط 
ونحوه ؛ قال جران العَود يذكر أنه اتخذ سَيْراً 
من صدر بعير لتأديب نسائه :

خُدَا حَدَرًا يَا خُلُنْتِي ، فَإِنَّنِي رَابِتُ جِرِانَ الْعَوْدِ قَدَ كَادَ بُصْلَحُ. عَمَدُ تُ لَمُودٍ فَالتَخَيِّنَ عِرانَه ، ولَكُنْ كَنِسُ أَمْضَى فِي الأُمورِ وأَنْجَحُ

قال أبو منصور : التَحَيْتُ حِران البعير بالحاء ، والعرب تُسوّي السياط من الجران لأنَّ جلده أصلب وأمّن ، قال : وأظنه من قولك لَحَوْت العُود ولَحَيْتُه إذا قَسُرته ، وكذلك اللّيْخاء والمُلاخاة ، بالحاء ، بمعنى التّحميل والتّحريش ، يقال : لاخميّت بي عند ملاخاة وليخاء ، يعند فلان أي أثّيت بي عنده مُلاخاة وليخاء ، وقال: واللّيخاء بالحاء بهذا المعنى تصحيف عندي. ولاخي به : وثّن ؛ قال ابن سيده : وقضينا على هذا بالياء

وليس المال ، فاعلَمَه ، بمال من الأقدام إلا اللذي المربد به العَلاء وبَمْسَهَيْنُهُ لَا قَدْرَبِيه ، والقَصَى المُ

والتثنية اللَّذَانُ ، بتشديد النونَ ، واللَّذَانِ النونَ عوض من ياء الذي ، واللَّذَا ، مجذف النون ، فَعَلَى ذلك قال الأَخطل :

أَبَني كُلُمُنِدٍ ، إنَّ عَمَّيُّ اللَّذَا فَمَلَا المَلُوكَ ، وفَكَّكَا الأَغْلالا

قال سبيويه : أواد اللَّذَانِ فحــذف النونُ ضرورة . قال ابن جني : الأسماء الموصولة نحو الذي والــتي لا يصح تثنية شيء منها من قيل أن التثنية لا تكحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تنكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أَحِدُر ، فالأَسماء الموصولة لا يجوز أن تنكر فلا يجوز أن يثني شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت علمه قبل التثنية ، وذلك قولك ضربت اللذين قامًا ، إنما يتعرَّفان بالصلة كما يتعرُّف بها الواحد في قولك ضربت الذي قام ، والأمر في هذه الأشياء بعد تنكر أبداً لأنها كنابات وجارية تحرى اللضيرة ، فإنما هي أسماء لا تنكر أبدا مصوغة للتثنية ، وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زيد وعمرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعمرو إنما هو بالوضع والعلمية ? فإذا ثنينهما تنكرا فقلت رأيت زَيْدَيْن كُرِيمِين ، وعندي عَمْران عاقلان ، فإن آثوت التعليم ابالإضافة أو باللام قلت الزيدان والعَمْران وزَيْداكُ وعَمْراك، فقد تعرُّفا بعد التثنية من غير وجه تُعرُّفهما قبلها ، ولَحَقًا بِالْأَجِنَاسِ وَفَارَقًا مِنَا كَانَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْرَبِفُ العلمية والوضع ، فإذا صع ذلك فينبغي أن تعلم أن لأن اللام ياء أكثر منها واواً . أبو عمرو : المُــُلاخاة ُ المُــُخالفة وأيضاً المُــُصانعة ؛ وأنشد :

ولاخَيْتُ الرَّجال بذات بَيْني وبَيْنيكُ ، حِين أَمْكَنَكُ اللَّخاءُ

قال : لاخَيْتَ وافَقَنْتَ ؟ قال الطرماح : فلم نَجْزَعُ لمَن لاخى عَلَيْنَا ، ولم نَذَرِ العشيرةَ للجُنَاةِ

لدي: الليث: لدّى معناها معنى عند ، يقال: رأيته لكرّى باب الأمير ، وجاءني أمر من لكريك أي من عندك ، وقد مجسن من لكريك بهذا المعنى ، ويقال في الإغراء: لكريك فلاناً كقولك عليك فلاناً ؛ وأنشد:

لَدَيْكُ لَدَيْكُ ضَاقَ مِا ذِراعا!

ويروى : إليّك إليك إعلى الإغراء . ابن الأعرابي : أَلْدَى فلان إذا كثرت لِدائه . وفي التنزيل العزيز : هذا ما لدَي عَنيد ؛ يقوله الملك يعني ما كتب من عبل العبد حاضر عندي . الجوهري : لدّى لغة في لدّن ، قال تعالى : وألّفيا سَيّد ها لدّى الباب ؛ وانتّصاله بالمضهرات كاتصال عليك ؛ وقد أغرى به الشاعر في قول ذي الرمة :

فَدَعْ عنك الصّا ولَدَ يْكُ هَمّاً ، تَوَقَّشَ فِي فَنُوادِكُ ، واخْتْبالا

ديروى :

فَعَدً" عن الصّبا وعليكُ هَمّاً

لذا: النّذي: اسم مبهم ، وهو مبني معرفة ولا يتم إلا بصلة ، وأصله لَذِي فأدخل عليه الألف واللام ، قال : ولا يجوز أن يُنزَعا منه . ابن سيده : النّذي من الأساء الموصولة ليتوصل بها إلى وصف المعادف بالجمل ، وفيه لغات : النّذي ، والنّذ بكسر الذال، والنّذ بإسكانها ، والنّذي بتشديد الياء ؟ قال :

اللذان واللتان وما أشبهها إنما هي أسماء موضوعة للتثنية مخترعة لها ، ولبست تثنية الواحد على حد زيد وزيدان ، إلا أنها صيغت على صورة ما هو مثنى على الحقيقة فقيل اللذان واللتان والله ين والله تنين والله تنين اللا تختلف التثنية ، وذلك أنهم محافظون عليها ما لا محافظون على الجمع ، وهذا القول كله مدكور في ذا وذي ، وفي الجمع ، وهذا القول كله مدكور في ذا في الجمع هم اللذين فمكنوا ذاك والله وأنشد فعلوا ذاك ، قال : أكثر هذه عن اللحاني ؛ وأنشد في الذي يعني به الجمع للأشهب بن وميلة :

وإن اللَّذِي حانَت بِفَلْج دِمَاؤُهُمْ فَإِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لِلهِ عَالِمَ خَالِمِهِ

وقيل : إنما أراد الذين فحذف النون تخفيفاً ؛ الجوهري: في جمعه لغتان الذين في الرفع والنصب والجر ، والذي مجذف النون ، وأنشد بيت الأشهب بن رميلة ، قال : ومنهم من يقول في الرفع اللَّــُدُونَ ، قال : وزعم بعضهم أن أصله ذا لأنك تقول مــاذا وأيْتَ بمعنى ما الذي وأيت ، قال : وهذا بعيد لأن الكلمة ثلاثية ولا يجـوز أن يكون أصلها حرفاً واحـداً ، وتصغير الَّـذَى اللُّـذَيَّا واللَّـذَيَّا ، بالفتح والتشديد ، فإذا تُنَيِّئت المصغر أو جمعته حذفت الألف فقلت اللَّذَيَّانُ واللَّذَيُّونَ ، وإذا سبيت بها قلت لنذٍ ، ومن قال الحرث والعباس أثبت الصلة في التسمية مع اللام فقال هو الذي فعل ، والألـف واللام في الذي زائدة ، وكذلك في التثنية والجمع ، وإنما هنَّ متعرَّفات بصلاتهن وهما لازمنان لا يمكن حذفهما ، فرب زائد يلزم فلا يجوز حذفه ، ويدل على زيادتهما وجودك أسماء موصولة مثلها معرَّاة من الألـف واللام وهي مع ذلك معرفة ، وتلك الأسباء كمن وما وأيّ في نحو قولك : ضربت مَن عندك ، وأكلت

ما أطعمتني ، ولأضربن أينهم قام ، فتعرّف هـذه الأسماء التي هي أخوات الذي والتي بغير لام وحصول ذلك لها بما تبعها من صلاتها دون اللام يدل عـلى أن الذي إنما تعرّفه بصلته دون اللام التي هي فيه ، وأن اللام فيه زائدة ؛ وقول الشاعر :

فإن أَدَعِ اللَّوانِي مِن أَنَاسِ أَضاعُوهُنَ ، لا أَدَعِ النَّذِينَا

فإنما تركه بلا صلة لأنه جعله مجهولاً . ان سنده : اللَّذُوكَى اللَّذَةُ . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها ، أنها ذكرت الدنيا فقالت : قد مُضَتْ لَذُواها وبَقَسَتُ بَلُواها أَي لَذَ تُهَا ، وهي فَعَلَى من اللذة ، فقلبت إحدى الذالين ياء كالتَّقَضَّى والتَّظَّنَدِّي ؛ قال ابن الأعرابي : اللَّذْوَى واللَّذَّة واللَّذَاذَةُ كُلُّهُ الأَكُلُّ والشربُ بِنَعْمَةً وَكِفَايَةٍ ، كَأَنَّهَا أرادت بذهاب لَـذُواهـا حياة َ النيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، وبالبَلنُوكى ما امْتُنْحِين به أمنه مــن الحِيلاف والقيال على الدنيا وما حدث بعيده من المعن . قال ان سده : وأقول إن اللَّذُوك ، وإن كان معناه اللَّذَة واللَّذَاذَة ، فليس من مادة لفظه وإنما هو من باب سيبَطنر ولأآل ٍ وما أشبهه ، اللهم إلا أن يكون اعتقد البـدل للتضعيف كباب تَقَضَّيْت وتَظَنَّدُت ، فاعتقد في لَذَذِتُ لَذَيتُ كَمَا تقول في حَسسْتُ أُ حَسيتُ فُنْهِي منه مشال فَعْلَى اسماً فتنقلب ياؤه واواً انقلابها في تَقُوى ورَعُوى ، فالمادة إذاً واحدة.

لسا: ابن الأعرابي: اللَّسا الكَثير ُ الأكل من الحيوان، وقال: لسا إذا أكل أكلا يَسيراً، أَصله من اللَّسِّ وهو الأكل، والله أعلم.

لشا : التهذيب : أهمله الليث في كتابه . وقمال ابن ١ قوله « السا الكثير النم» كذا في التهذيب أيضاً ، وعبارة التكملة : لما أكل أكثر كثيراً ، وهو لمي أي كني . أبي عائذ الهذلي :

أَيَّامَ أَسْأَلُهُا النُّوالَ ، ووَعْدُهُا كالرَّاحِ مَخْلُدُوطاً بِطَعْم ِ لَوَاصِي

قال ابن جني : لام اللاصي ياء لقولهم لكاه إذا عابه ، وكأنهم سبوه به لتعلقه بالشيء وتد نيسه له كما قالوا فيه نطك " ، وهو فعل" من الناطف ، لسيلانه وتدبيقه ، وقال مخلوطاً ذهب به إلى الشراب ، وقيل : الله على واللهاة أن ترميه بما فيه وبما ليس فيه ، والله أعلم .

لضا: التهذيب: ليضا إذا حَذِقَ بالدُّلالة.

لطا : ألقى عليه لكطاتَه أي ثِقلَه ونَفْسهَ . واللَّطاةُ : الأرض والموضع . ويقال : ألثق بلـَطاتِه أي بثِقله؛ وقال ان أحبر :

> و كُنْنَا وهُمْ كَابْنَي سُباتِ تَفَرَّقا سِوَّى ، ثم كانا مُنْجِداً وتِهامِيا فألقى التّهامي مِنْهُما بِللطانِه ، وأخلَطَ هذا ، لا أربم مكانِيا

قال أبو عبيد في قوله بلكاته : أرضه و موضعه ، وقال شر : لم يُجِد أبو عبيد في لكاته . ويقال : ألقى لكاته طرح نفسه . وقال أبو عمر و : لكاته متاعه وما معه . قال ابن حمزة في قول ابن أحمو ألقى بلطاته : معناه أقام ، كقوله فأ لثقت عصاها . والسطاة أ : الثقل . يقال : ألقى عليه لكطاته .

ولَطَأْتُ الأَرضُ ولطِئْتُ أَي لَزَ قَنْتُ } وقال الشَّمَاخُ فَتَرَكُ الْمَمْزُ :

> فَوافَقَهِن أَطَلْكَسُ عَامِرِيٌ، لَطَا بِصَفَائْحٍ مُنْسَانِداتِ

أراد لَطاً يعني الصّيّادَ أي لنزق بالأرض ، فقرك

الأعرابي: لَشَا إذا خَسَّ بعد رَفْعة ، قال: واللَّشِيُّ الكثير الحَلَب ، واللهُ أُعلَم .

لصا: لكماه كل موه ويك ماه ؛ الأخيرة نادرة ، لكمواً : عابه ، والاسم اللهماة ، وقيل : اللهماة أن ترميه بما فيه وبما ليس فيه ، وخص بعضهم به قد ف المرأة برجل بعينه . وإنه لك ممثل الياء : لكماه أي كيل . وقال ابن سيده في معثل الياء : لكماه لكما عابة وقد ف ؛ وشاهد لكما عبنى قد قد فا العجاج :

َ إِنِي امْرُرُوْ ، عن جارتي ، كَفِي عَفُ ، فَلا لاص ولا مَلْشِي ً

أي لا يُلْصِي إليه، يقول: لا قاذف ولا مَقْدُوف، والاسم النَّصَاة. ولَّصَا فلان فلاناً يَلْصُوهُ ويَلْصُو الله إذا انْضَمَّ إليه لربية، ويلَّصِي أَعربها. وفي الحديث: من لَصَا مسلماً أي قَدْنَه . واللَّصِي : القاذف ، من لَصَا مسلماً أي قَدْنَه . واللَّصِي : القاذف ، اللَّاصِي : القاذف ، اللَّاصِي : القاذف ، اللَّها ، يقال : للَّصَاه يَلْصُوه ويَلْمُصِيه إذا قذف . إليها ، يقال : لَصاه يَلْصُوه ويَلْمُصِيه إذا قذف . قال أبو عبيد : يووى عن امرأة من العرب أنها قيل لما إن فلاناً قد هجاك ، فقالت : ما قَنَا ولا لَصا ؛ تقول : لم يَقَذْفِني ، قال : وقولها لَصا مثل قَنَا ، يقال منه : قافي لاص ي ولَصَي أيضاً : أثم ، وأنشد أبو عمرو يقال الريبة . ولَصِي أيضاً : أثم ، وأنشد أبو عمرو شاهداً على لَصَيْت بمعني أثبت قول الراجز القشيري: شاهداً على لَصَيْت بمعني أثبت قول الراجز القشيري:

نُوبي مِنَ الحِطاء فقد لنَصِيتِ ، ثم اذ كُري اللهَ إذا نَسِيتِ إ

وفي رواية : إذا لـَبَّيْتُ ِ.

واللأصي : العَسَلُ ، وجمعه لـواص ٍ ؛ قال أُمية بن ١ قوله « فقد لصبت » كذا ضبط في الاصل بكّمر الصاد مع ضبطه المابق بما ترى ، ولمل الشاعر نطق به هكذا لمثاكلة نسبت . الهمنر . ودائرة اللّطاة : التي في وسط جَبّهة الدابّة . ولكاة ألفرس : وسك مجبهته ، وربا استعسل في الإنسان . ابن الأعرابي : بَيّض الله للطاتك أي جَبّهتك . واللّطاة أن الجبهة . وقالوا : فلان من رطاته لا يَعرف من قطاته من لطاته ؛ قصر الرطاة إنباعاً للقطاة . وفي التهذيب : فلان من تكاته لا يعرف مقدّمه من يعرف قطاته من لكاته أي لا يعرف مقدّمه من مؤخّره . واللّطاة أوالله الله عنه الله يعرف مونيل : الله صوص ، وقيل : الله صوص بكونون قريباً منك ، يقال : كان حولي لكطاة أسوء وقوم لكطاة . ولكلا يكرم ، ولكلا ، بغير همنز : للمرق بالأرض ولم يكد يبرح ، ولكطا بغير همز : بالمهز .

والملطاء ، على مفعال : السمعاق من الشجاج ، وهي التي بينها وبين العظم القشرة الرقيقة . قال أبو عبيد : أخبرني الواقدي أن السمعاق في لغة أهل الحجاز الملطاء ، بالقصر ؛ قال أبو عبيد : ويقال لهما الملطاة ، بالهاء ، قال : فإذا كانت على هذا فهي في التقدير مقصورة ؛ قال : وتفسير الحديث الذي جاء أن الملطى بدمها ؛ يقول : معناه أنه حين يُشَجُ القصاص أو الأرش لا ينظر إلى ما يحدث فيها بالقصاص أو الأرش لا ينظر إلى ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان ، قال : وهذا قولهم وليس هو قول أهل العراق . وفي الحديث : أنه بال فمستح ذكره بلطلى ثم توضاً ؛ قال ابن الأثير : هو قلب ليكطر جمع ليطة كما قيل في جمع فتوقة في من وجه الأرض من المدر .

لظي: اللَّظَى : النار ، وقيل : اللَّهُبَ ُ الحَّالِص ؛ قال اللَّهُبُ ُ الحَّالِص ؛

في مَوْقِفِ دَرِبِ الشَّبا ، وكَأَمَا فيه الرَّجالُ على الأطائم واللَّظـَى

ويروى : في مُومُطِنٍ ٍ .

ولَكَظَى : أَمَّم جَهِمَ ، نعوذ بالله منها ، غير مصروف، وهي معرفة لا تنوّن ولا تنصرف للعلمية والتأنيث ، وسميت بذلك لأنها أشد النيران . وفي التنزيل العزيز: كلا إنها لكظنى نزّاعة للشّوكي.

والتظاءُ النار : التهابُها ، وتَلَـُظِّيها : تَلَـهَـبُهـا ، وقدَ لَـظِيَـت النار لَـظـّى والتَظـَـت ؛ أنشد ابن جني :

وبَيَّنَ للوُسُّاةِ ، غداهُ بانَتْ سُلَيْمَى ، حَرَّ وجْدِي والنَّيْظايَةُ

أراد : والتظائية ، فقصر الضرورة . وتَلَظّت : كَالْتَظَّت . وَقَلَظَّت . وَفِي كَالْتَظَّت . وَفِي التَنزيل العزيز : فأنذَر ثنكم ناراً تَلَظَّى ؛ أَراد تَنَاظَّى أَي تَتَوَهَّج وتَنَوَقَبَّد . ويقال : فلان يَتَلَظَّى عَلى فلان تَلَظَّياً إذا تَوَقَّد عليه من شد "ة الغضب؛ وجعل ذو الرمة اللَّظي شد"ة الحر" فقال :

وحسَّى أَتَى بَوْمُ يَكَادُ مِن اللَّظَى تَرَى التُّومَ ، فِي أَفْحُوصِه ، يَتَصَـَّحُ ُ

أي يَتشَقَقُ ، وفي حديث خَيْفانَ لما فَدِم على عثان: أما هذا الحيُّ من بَلْحَرِث بن كعب فحسك " أمراس" تَتَلَظَّى المنيَّة ، في رِماحهم أي تَلْتُهَبِ ، وتَضطرم ، من لَظَى وهو اسم من أسماء النار . والتَظَتَ الحِراب : انْقَدَت ، على المثل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وهُوَ ، إذا الحَرْبُ هَفَا عُقَابُه ، كَرْهُ اللِّقَاءِ تَلْنَظَي حرابُه

وتَكَطَّتَ المَفَاوَةُ : اشْتَدَّ لهمها . وتَكَطَّى غَضَباً والتَظَى : اتَّقَد ، وأَلفها ياء لأَنها لام . الأَزهري في

ترجمة لظظ: وَجُنَّة تَتَكَظَّى مِن تَوقَّدُهَا وحُسْنَهَا، كان الأصل تَتَكَظَّظُ . وأسا قولهم في الحر": يَتَكَظَّى فَكَأَنه يَلْشَهَب كالنار مِن اللَّظي .

لها: قال اللبث: يقال كلبة لَعْوة وَدْئَبة لَعُوة وَ وَرَبّة لَعُوة وَ وَاللّهُ الْمَوة وَ وَاللّهُ الْمَوة وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى ما يؤكل ، واللّعاء واللّعوة واللّعاة واللّعاة واللّعوة واللّعاة : الكلبة ، وجمعها لَعاً ؛ عن كراع ، وقيل : اللّعْوة واللّعاة الكلبة من غير أن مخصوا بها الشّرهة الحريصة ، والجمع كالجمع . ويقال في المثل : أَجْوَعُ من لَعُوة أي كلبة .

واللَّعْو : السيء الحُلْتُق ، واللَّعْوُ الفَسَلُ ، واللَّعُو ُ الفَسَلُ ، واللَّعُو ُ واللَّعْو ُ واللَّعْو ، واللَّعْا الشَّر و الحَريص ، والأنثى بالهاء ، وكذلك هما من الكلاب والذّاب ؛ أنشد ثعلب :

لو كُنتَ كلبَ قَنبِسِ كُنتَ ذَا جُدَدٍ، تَكُونُ أَرْبَتُهُ فِي آخِرِ المَرَسِ لَعُواً حَربِصاً بَقولُ القانِصانِ له : قُبْعُتُ ذَا أَنْف وَجْهِ حَقّ مُبْتَلُس!

اللفظ للكلب والمعنى لرجل هجاه ، وإنما دَعـا عليه القانصان فقالا له فنُبتَّحت ذا أنف وجه لأنه لا يُصيد؛

قال ابن بري : شاهد اللَّعْو ِ قول الراجز : ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ۗ رَكِيكًا ثَيْثَلَا

لَعْواً ، منى دَأَيْتَ نَقَهُالا

وقال آخر :

كَلْنْبِ عَلَى الزَّادِ أَيْبِنْدِي البَهْلُ مَصْدُقَهُ ، لَعْنُو أَيْعَادِيكَ فِي صَدْرٌ وتَبْسِيلِ ا واللَّعْوة واللَّعْوة : السواد حول حلمة السَّدي ؟ ١ قوله « كلب النم» ضبط بالجر في الاصل هنا ، ووقع ضبطه بالرفع في بهل .

الأخيرة عن كراع ، وبها سبي ذو لَعُوهَ : قَيْلُ مَن أَقِال حِبْيَر ، أَراه للَّمُوة كانت في ثديه . ابن الأَعرابي: اللَّو لَع الرُّعَناء وهو السواد الذي على الثدي ، وهو اللطخة . وتلكَمَّى المِسَلُ ونحوه : تَمَقَّد .

واللاعي: الذي يُفزعه أدنى شيء؛ عن ابن الأعرابي؟ وأنشد، أراه لأبي وجزة:

لاع يكاد خَفِي الرَّجْرِ يُفْرِطُه ، مُسْتَر بيع لِسُرى المَوْماةِ هَبَّاجٍ

يُفْرِطُهُ : يَملؤه رَوْعاً حتى يذهب به . وما بالدار لاعِي قَرَّو أَي ما بها أحد ، والقَـر و : الإناء الصغير ، أي ما بها من يلحس عُستًا ، معناه ما بها أحد، وحكى ابن بري عـن أبي عُمر الزاهـد أن القـر و ملكفة الكلب .

ويقال: خرجنا نتكعى أي نأخذ اللّهاع، وهـو أول النّبت، وفي التهذيب: أي نصب اللّهاعة من 'يقول الربيع؛ قال الجـوهري: أصله نتلكع عن فكرهوا ثلاث عينات فأبدلوا ياء. وألكت الأرض: أخرجت اللّهاع. قال ابن بري: يقال ألَعّت الأرض وألْعَت على إبدال العين الأخيرة ياء. واللاعي: الحاشي؛ وقال ابن الأعرابي في قول الشاعر:

داوية سُنتَت على اللاعي السَّلِع ؛ وإنما النَّوم على الراضع

قال الأصمعي: اللاعي من اللهوعة. قال الأزهري: كأنه أراد اللائع فقلب، وهو ذو اللهوعة، والرسع: مصة بعد مصة . أبو سعيد: يقال هـو يَلمُعي بـه ويَلمُعي به أي يتولع به .

ابن الأعرابي: الألناء السلامياتُ. قال الأزهري في هذه الترجمة: وأعلاء الناس الطنوال من الناس.

ولَمَّا : كَلَّمَة يُدعَى بِهَا للماثر معناها الارتفاع ؛ قال الأعشى :

بِدَاتِ لَـُوْثِ عَفَرَ ْنَاةٍ ؛ إذَا عَشَرَ تَـُ فَالتَّعْسُ أَدْنَى لِمَا مِنْ أَنْ أَقْدُولَ لَـعَا

أبو زيد : إذا 'دعي العاثر بأن يَنتَمِشَ قيل لَعاً لك عالياً ، ومثله : دع حع . قال أبو عبيدة : من عالياً ، ومثله : دعام لل أبي لا أقامه الله ! والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتّمس فتقول : تَعْساً له ! وإن كان بَليداً كان دعاؤهم له إذا عَشَرَ : لَعاً لك ؛ وهو معنى قول الأعشى :

فالتعس أدنى لها من أن أقول لعا

قال ابن سيده : وإنما حملنا هذين\ على الواو لأنا قد وجدنا في هذه المادة لعو ولم نجد لمي .

وَلَمُوهُ : قَوْمَ مَـنَ الْعَرْبِ . وَلَمُوهُ ۗ الجَـوع : حَدَّتُه .

لغا: اللّغو واللّغا: السّقَط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يُحصَل منه على فائدة ولا نفع. التهذيب: اللّغو واللّغا واللّغوى ما كان من الكلام غير معقود عليه. الفراء: وقالوا كل الأولاد لغاً أي لنَّف إلا أولاد الإبل فإنها لا تُلْغى ، قال: قلت وكيف ذلك ? قال: لأنك إذا استريت شاة أو وليدة معها ولد فهو تبع لها لا تمن له مسمى إلا أولاد الإبل، وقال الأصعى: ذلك الشيء لك لنفو ولكا ولغوك ، وهو الشيء الذي لا يُعتد به .

قال الأزهري : واللُّغة من الأسماء الناقصة ، وأصلها الْغُوة من لَغا إذا تكلم .

واللَّفا: ما لا يُعدّ مـن أولاد الإبـل في ديــة أو ١ قوله « ولِمَا حملنا هذين الغ » اسم الاشارة في كلام ابن سيده راجع الى لاعي قرو والى لما لك كما يعلم بمراجعته .

غيرها لصفرها . وشاة لَغُو ولَغاً : لا يُعتدَّ بها في المعاملة ، وقد أَلغَى له شاة ، وكلُّ ما أُسقط فلم يعتد به مُلُـّفَتَى؛ قال ذو الرمة يهجو هشام بن قيس المَركَقِي أَحد بنى امرىء القيس بن زيد مناة :

ويَهْلِكُ وَسُطَّهَا المَرَيُّ لَغُواً ، كَمَا أَلْفَيْتَ فِي الدَّيْةِ الحُوارا

عَميله له جوير ، ثم لَـقييَ الفَرَ زَادَقُ ذَا الرَّمَة فقال: أَنشدني شُعرك في المَـرَئيُّ ، فأنشده ، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق:حُسِّ أَعد على ، فأعاد ، فقال: لاكنها والله من هو أَشدُ فكَّين منك . وقوله عز وجل : لا يُؤاخذُ كم اللهُ باللَّغُو في أَيَانَكُم ؛ اللَّغُورُ في الأيمان : ما لا يَعْقد ُ عليه القلْب مثل قولـك لا والله وبلي والله . قال الفراء : كأن قول عائشة إنَّ اللَّغُو َ مَا يَجِرِي فِي الكلام على غير عَقَد ، قال : وهو أَشْبِهِ مَا قَيْلُ فِيهِ بِكَلَامُ العربِ. قال الشَّافِعي: اللَّيْغُورُ في لسان العرب الكلام غـير المعقود عليه ، وجماع ً اللُّغُنُّو هُو الْحُطُّأُ إِذَا كَانَ اللَّبِّجَاجُ والغَضِب والعجلة ، وعَقْدُ السِّينَ أَن تَثْبَتُهَا عَلَى الشِّيءَ بِعَيْنَهُ أَنْ لَا تَفْعَلُهُ فتفعله ، أو لتفعلنه فلا تفعله ، أو لقد كان وما كان ، فهذا آثم وعلمه الكفارة . قال الأُصمعي : لَـعَا يَكُـعُتُو إذا حَلَفَ بسمن بــلا اعتقاد ، وقـــل : معنى اللُّغُو الإثم ، والمعنى لا يؤاخذكم الله بالإثم في الحكيف إذا كَفَّرْتُم . يِقِيالُ : لَغُورُتُ بِالبِينِ . وَلَهَا فِي القُولُ يَلْغُو ويَلِنْغَى لَغْمُوا ولَغَى ، بالكسر ، يَلْغَى لَهُمَّا ومَلَنْفَاةً : أَخْطأُ وقَالَ بَاطُّلًا ؛ قَالَ رَوْبَة ونسه ابن بري العجاج :

> ورَبِّ أَمْرابِ حَجِيجِ كُظُمْرِ عن اللَّغا ، ورَفَثِ النَّكَلُمْرِ

وهو اللَّغُو واللُّغا، ومنه النَّجُو' والنَّجا لنبَجا الجله؛

وأنشد ابن بري لعبد المسيح بن عسلة قال : باكر ثه ، قبّل أن تَلَيْغَى عَصافِر ُه ، مُسْتَحْفِياً صاحبي وغـيره الحافي ا

قال : هكذا روي تَلنْغَى عَصافِر ُه ، قال : وهذا يدل على أن فعله لَـغيي ، إلا أن يقال إنه فـُتح لحرف الحلق فىكون ماضيه لنغا ومضارعه بَلْغُو ويَلَّغَى، قال : وليسَ في كلام العرب مثل اللَّغُو واللَّغَى إلا قولهم الأَسُورُ والأَسا ، أَسَوْتُه أَسُورًا وأَساً أَصلحته. واللَّغُو : ما لا يُعْتَدُّ به لقلته أو لحُروجه على غـير حية الاعتاد من فاعله ، كقوله تعالى : لا يُؤَاخَذُ كُم الله باللَّغُو في أَيمانَكُم ؛ وقد تكرر في الحديث ذكرٍ لَغُو اليمين، وهو أن يقولَ لا والله وبلى والله ولا يَعْقَد عليه قَلْبه ، وقيل : هي التي يحلفها الإنسان ساهياً أو ناسياً ، وقيل: هو اليمين في المعصية ، وقيل: في الغضّب ، وقبل : في المراء ، وقبل : في الهَزُّل ، وفيل : اللَّغُو سُقُوط الإِثْم عن الحالف إذا كُفُّر يمينه . يقال : لَغَا إِذَا تَكَلُّم بِالْمُطُّرَ حِ مِن القول وما لا ْبَعْنَى ، وأَلْفَى إذا أَسقط . وفي الحديث : والحَمِيُولَةُ المَـائرُةُ لِهُم لاغيةٌ أي مُلفاة لا تُعَدُّ علىهُم ولا يُلتُزَمُّون لها صدقة ، فاعلة بمعنى مفعولة، والمائرة من الإبل التي تحمل الميرة ﴿ واللاغية ُ : اللَّغُو . وفي حديث سلمان : إيَّاكُم ومَكُنْغَاهَ ] أُوَّالَ اللَّيْلِ ، يُويِد به اللَّغُو ؛ المُكَنَّعَاة : مَفْعَلَة من اللُّغُو والباطل ، يويد السُّهَرَ فيه فإنه يمنع من قيام الليل .

وكلمة لاغية ": فاحشة . وفي التنزيل العزيز : لا تسمع فيها لاغية "؛ هو على النسب أي كلمة ذات لنغو ، وقيل أي كلمة ذات لنغو ، وقيل أي كلمة قبيحة أو فاحشة ، وقال قتادة أي باطلا ، توله «متعفياً الله » كذا بالاصل ولعله مستغفياً ، والحافي، بالحاء المعجمة فيها أو بالجي فيها .

ومَأَمَّاً ، وقال مجاهد: تَشَنَّماً ، وهو مَسْل تأمِر ولابِن لصاحب النهر واللبن ، وقال غيرهما : اللاغية واللسَّواغي بمعنى اللسَّغو مثل داغية الإبل ورواغيها بمعنى دُغانها ، ونباحُ الكلب التَعْوَّ أيضاً ؛ وقال :

وقَلْنُنَا لِلدَّلِيلِ: أَقِمْ إَلَيْهِمْ ، فلا تُلْنَغَى لِغَيْرِهِمِ كلابُ

أي لا تُقْتَنَنَى كلاب غيرهم ؛ قال ابن بري وفي الأفعال: فلا تَلْغَمَى بِفَيْرِ هم الرَّكابُ

أَتَى به شاهداً على لَـغَـى َ بالشيء أولـع به . واللَّغا : الصوت مثل الوَغَى . وقال الفراء في قوله تعالى : لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوْا فيه ، قالت كفار قريش: إذا تَلا محمد القرآن فالغَوْ أفيه أي الغطُوا فيه، يُبِدُّلُ أُو بَنسي فتَغُلموه. قال الكسائي: لَغا في القول يَكْفَى، وبعضهم يقول يَلْغُنُو ، ولَغَيَّ يَلغَى، لِنُغَةْ ، ولَغَا بَلَنْغُو لَنَغُواً: تَكُلُّم. وفي الحديث: مَن قال يوم الجُبُمعة والإمامُ كِخْطُبُ لصاحبه صَهْ فقد لَـغَا أَي تَـكَاـُّم، وقال ابن شميل : فقد لفا أي فقد خاب . وأَلْغَيْتُهُ أَى خَـٰئَيْتُهُ . وفي الحديث : مَن مَسَّ الْحَصَى فقد لَهُا أَي تَكُلُّم ، وقيل : عَدَلَ عن الصواب ، وقيل: خابَ ، والأصل الأوَّل . وفي التنزيل العزيز : وإذا مَرُثُوا بِاللَّمْنُو ؛ أي مَرَثُوا بِالباطل . ويقال : أَلْغَيْتُ هذه الكلمة أي رأيتها باطلًا أو فضلًا ، وكذلك مــا يُلْغَنَى مَن الحَسَابِ. وأَلْغَيْتُ الشَّيَّءُ : أَبْطُلتُهُ. وكان ابن عباس ، رضى الله عنهما ، 'يُلْغُنِي طَلَاقَ المُكْرَهُ أَي يُبِطُّله . وأَلفاه من العدد : أَلقاه منه. واللُّغة : اللَّـٰسُنُ ، وحَدُّها أَنها أَصوات يُعبِّر بها كلَّ ١ قوله «ونباح الكاب الى قوله قال ابن بري» هذا لفظ الجوهري، وقال في التَّكملة: واستشهاده بالبيت على نباح الكلب باطل، وذلك أن كلاباً في البيت هو كلاب بن ربيعة لا جمع كلب ، والرواية تلغى بغتج التاء بمنى ثولع .

قوم عن أغراضهم ، وهي فنعلة من لغو ت أي تكلم من أغراضهم ، وهي فنعلة من لغو تأبي وثبة ، كلها لاماتها واوات ، وقبل : أصلها لنفي أو لنفو ، وفي والهاء عوض ، وجمعها لنفي مثل بُرة وبر ي ، وفي المحكم : الجمع لنفات ولنعون . قال ثعلب : قال أبو عبرو لأبي خيرة يا أبا خيرة سمعت لنفاتهم ، فقال أبو خيرة : وسمعت لنفاتهم ، فقال أبو خيرة أديد أكثف منك جلداً جلدك قد رق ، ولم خيرة أديد أكثف منك جلداً جلدك قد رق ، ولم شبها بالناء التي يوقف عليها بالهاء، والنسبة إليها لنفوي " ولا تقل لغوي " . قال أبو سعيد : إذا أردت أن ولا تنفع بالإعراب فاستكفيهم أي اسمع من لنفاتهم من غير مسألة ؛ وقال الشاعر :

بَرِمْتُ فَأَلْفُو فِي بِسِرِ لَكَ أَعْجَمَا اسْتَكَلْفُو فِي: أَرادونِي على اللَّغُو . النهذيب: لَغَا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مالَ عنه ؟ قاله ابن الأعرابي ، قال : واللَّغَةُ أُخِذَت من هذا لأن هؤلاء تكاموا بكلام مالنوا فيه عن لنُغة هؤلاء الآخرين . واللَّغُو : النُّطق . يقال : هذه لُغَنَهم التي يكلغُون باأ ي ينظقون . ولَغُوى الطير : أصواتها . واللَّغُون : واللَّغُون . واللَّهُ . واللَّغُون .

وإني ، إذا اسْتَلَـْغانيَ القَوْمُ في السُّرَى ،

صُفَرُ المُحَاجِرِ لَغُواهَا مُبَيِّئَةَ "، في لُجَّة الليل، لَمَّا راعَهَا الفَزَعُ ' وأنشد الأزهري صدر هذا البيت :

لَغُط القَطا ؟ قال الراعي :

قُـوارِبِ الماء لـَـغُـواها مبينة فإما أن يكون هو أو غيره . ويقال : سبعت لـَـغُـو ...... ..... ١ قوله « المعاجر » في التكملة : المناخر .

الطائر ولَمَنْه ، وقد لَهَا يَلَنْغُو ؛ وقال ثعلبة بن صُعير :

### باكر تُهُم بسباء جَوْن ذارع ، قَبْلَ الصّباح، وقبْلَ لَغُو الطائر

ولَّغِيَ بِالشِيءَ يَلَنْغَى لَغَاً : لِهُ بِهِ . ولَّغِيَ بِالشَّرَابِ : أَكْثَرَ منه ، ولغِي بِالمَّاءَ يَلْغَى بِهِ لَغَاً : أَكْثَرَ منه ، وهو في ذلك لا يَرْوَى . قال ابن سيده: وحملنا ذلك على الواو لوجود ل غ و وعدم ل غ ي . ولَّغِيَ فلان بِفلان يَلْغَى إذا أُولِع َ بِه .

ويقالُ : إنَّ فرَسَكَ لمُنْلاغِي الجَرَّي ِ إذَا كَانَ جَرَّيُهُ غيرَ جَرْي جِدِّ ؛ وأنشد أبو عمرو :

#### جَدُ فَمَا يُلْهُو وَلَا يُلاغِي

لغا: لَهَا اللحمَ عَنِ العظمِ لَهُــواً: قَشْرَهُ كَلَـفَأَهُ. واللَّفَاهُ : الأَحْمَـقُ ، فَعَلَهُ مَــن قولهــم لَـفَوْت اللحمَ ، والهاء للمبالغة ، زعموا .

وأَلَـٰنَى الشيء : وَجَـدَه . وتَــلافاه : افْتَـقَدَهُ وتَدارَكه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> 'مِخَبَّر'ني أني به ذو فَمَرابة ، وأَنْبُأْتُه أَنْثِي به مُثَلافي

فسره فقى ال : معنى اه أني الأدرك به ثأري . وفي الحديث : لا ألفيتن أحدكم مُشكيناً على أريكته أي لا أجد وألقى . يقال : ألفيت الشيء ألفيه إلفاء إذا وجدته وصاد فنه ولتقيية . وفي حديث عائبة ، رضي الله عنها : ما ألفاه السّحر عندي إلا نامًا اي ما أتى عليه السحر إلا وهو نام ، تعني بعد صلاة الليل ، والله في : الشيء المنطر وح كأنه من ألفيت أو تسلافيت ، والجمع ألفاء ، وألفه ياء لأنها لام . الجوهري : اللهاء الحسيس من

كل شيء ، وكلُّ شيء يَسير ٍ حقير فهو لـَفاءٌ ؛ قال أبو زبيد :

لفا

### وما أنا بالضّعيف فتَـَظـُلِـموني ، ولاحَظـِّي اللّـفاء ولا الحَسـِيسُ

ويقال: رَضِيَ فلان من الوَفاء باللَّفاء أي من حقّه الوافي بالقليل . ويقال: لَفَّاه حقَّه أي بَخِسَه ، وذكره ابن الأَثير في لفاً ، بالهمز ، وقال: إنه مشتق من لفأت العظم إذا أَخذت بعض لحمه عنه .

لقا: اللَّقُوة: داء يكون في الوجه يَعُوجُ منه الشَّدِّق ، وقد لُقي فهو مَلْقُو " . ولَقَوْتُهُ أَنا : أَجْرَيْت عليه ذلك . قال ابن بري : قال المهلي واللَّقَاء ، بالضم والمد ، من قولك رجل مَلْقُو " إذا أصابته اللَّقُوة . وفي حديث ابن عمر : أنه الكُتُوك من اللَّقُوة ، هو مرض يَعْرِضُ للوجه فيمُعلِنه إلى أحد جانبيه .

ابن الأعرابي: اللثقى الطثيور، واللثقى الأوجاع، واللثقى السريعات اللثقح من جميع الحيوان. واللثقوة واللثقوة المرأة السريعة اللثقاح والناقمة السريعة اللقاح؛ وأنشد أبو عبيد في فتح اللام: حَمَلَتُ تُكَلَّانَةً فَ كَلَّدت تَمَا ،

حَمَلُنْتُ ثَلاثةً فَوَلَدْتِ نِمِثًا ، فأَمْ لَقُوهُ وأبُ قَبِيسُ

وكذلك الفرس'. وناقمة لقوة ولقوة " ولكوة" : تَلْقَعَ لأول قَرْعَة . قال الأزهري : واللَّقُوة في المرأة والناقة ، بفتح اللام ، أفصح من اللَّقوة ، وكان شمر وأبو الهيثم يقولان لقوة فيهما . أبو عبيد في باب سرعة اتفاق الأخوين في التحاب والمودّة : قال أبو زيد من أمثالهم في هذا كانت لكفوة "صادَفَت قَمِيسًا ؛ قال: اللَّقُوة 'هي السريعة اللَّقَح والحَمَل ، والقَبِيسُ هو الفَحَل السريع الإلقاح أي لا إبطاء عندهما في النّاج،

يضرب الرجلين يكونان متفقين على رأي ومذهب ، فلا يكسبنان أن يتصاحبا ويتصافيا على ذلك ؛ قال ابن بري في هذا المثل : لَقُوهُ الفتح مذهب أبي عمرو الشيباني ، وذكر أبو عبيد في الأمشال لقوة ، بكسر اللام ، وكذا قال الليث لقوة ، بالكسر . واللقوة واللقوة : العُقاب الحقيفة السريعة الاختطاف . قال أبو عبيدة : سبيت العقاب لقوة لسعة أشداقها، وجمعها لقاة وألقاء ، كأن القاء على حذف الزائد وليس بقياس . وذكو لقوة ": لَيّنة لا تَنْبَسِط مربعاً للمنها ؛ عن الهَجَرى " ؛ وأنشد :

شَرُ الدُّلاءِ اللَّقْنُوةُ المُلازِمه ، والبَّكَراتُ شَرَّهُنَ الصائِمة

والصحيح: الوَكُمْةُ المُكَارَمَةُ . ولقي فلان فلاناً لِقاء ولقاءة "، بالمد" ، ولُقياً ولقياً ، بالتشديد ، ولُقياناً ولقياناً ولقياناً ولقياناً واحدة ولُقي ، بالضم والقصر ، ولكاة " ؛ الأخيرة عن ابن جني ، واستضعفها ودَفَمها يعقوب فقال : هي مولدة للست من كلام العرب ؛ قال ابن بري : المصادر في ذلك ثلاثة عشر مصدراً ، تقول لقيته لقاءً ولقاءة " ولُقياناً ولُقياناً ولُقياناً ولَقياناً ولقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقيانة ولَقاءً " ولَقاءً " ولَقاءً " ولَقاءً " ولَقائاً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقيانة ولَقياً ولَقياناً ولَعياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَقياناً ولَعياناً ولَقياناً ولَعياناً ولَقياناً ولَعياناً ولَعياناً ولَقياناً ولَعياناً ول

فإن كان مَقْدُوراً لُنَقاها لَقِيتُها ، ولم أَخْشَ فيها الكاشِحِينَ الأَعادِيا وقال آخر:

فإنَّ لُقاها في المَـنامِ وغيرِهِ، وإنَّ لم تَجُدُّ بالبَدْل عندي، لرابِحُ وقال آخر:

فلو لا اتسَّاءُ الله ، ما قلت مرْحَباً لأَوَّل مَشْبِبات طَلَعْنَ ، ولا سَهُلا

وقد زَعَمُوا حُلْمًا لُقاكَ ، فلم يَزِدْ ، بِحَمَدُ الذِي أَعْطَاكَ ، حِلْمًا وَلَا عَقْلا وقال ابن سيده : ولَقاه طائبة ؛ أنشد اللحياني : لم تَكَنْقَ خَيْلُ فَبْلُمَها ما قد لَقَتْ مِنْ غِبِّ هاجِرةٍ ، وسَيْرٍ مُسْأَدِ

الليث : ولقيه لقية واحدة ولقاة واحدة ، وهي أقبحها على جوازها ، قال ابن السكيت : ولقيانة واحدة ولقية ولا يقال ابن السكيت : ولا يقال لقاة فإنها مولدة ليست بفصيحة عربية ، قال ابن بري : إنا لا يقال لقاة لأن الفعلة للمرة الواحدة إنا تكون ساكنة العين ولقاة "محركة العين . وحكى ابن درستويه : لقيّ ولقاة مثل قدّى وقدذاة ، مصدر قديت تقدّى وقدداة ،

واللقاء: نقيض الحجاب؛ ابن سيده: والاسم التلقاء؛ قال سيبويه: وليس على الفعل ، إذ لو كان على الفعل لفتحت التاء؛ وقال كراع: هو مصدر نادر ولا نظير له إلا التبيان. قال الجوهري: والتلقاء أيضاً مصدر مثل اللقاء؛ وقال الراعى:

أَمَّلُتُ خَيْرَكَ هَل تَأْتِي مَواعِدُه ، فالنيو م قصَّر عن تلثقائه الأَمَلُ

قال ابن بري: صوابه أمَّلت خيركِ ، بكسر الكاف، لأنه مخاطب محبوبته ، قال : وكذا في شعره وفيـه عن تِلنَّقائِكَ بكاف الحطاب ؛ وفبله :

وَمَا صَرَمُتُكِ حَتَى قَلُنْتِ مُعُلِنَةً : لا ناقة " لِيَ فِي هذا ، ولا جَمَلُ

وفي الحديث : مَنْ أَحبُ لِقاء اللهِ أَحبُ اللهُ لقاءه ومَن كَرِه لقاء اللهِ كرهَ الله لقاءه والموتُ دون لقاء الله ؛ قال ابن الأثير : المراد بلقاء الله المصيرُ إلى الدار الآخرة وطلبُ ما عند الله ، وليس الغرض به

الموت لأن كلا يكرهه ، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ، ومن آثر ها وركن إليها كر و أحب لقاء الله إله يصل إليه بالموت . وقوله : والموت دون لقاء الله ، يُسَيِّن أن الموت غير اللقاء ، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب ، فيجب أن يصبر عليه وبحمل مشاقة حتى يصل إلى الفوز لباللقاء .

عليه وعجمل مسافه حمى يصل إلى الفور باللهاء .

ابن سيده : وتلكقياه والتقياه والتقينا وتلاقينا .

وقوله تعالى : ليُنذر يوم التلاق ؛ وإنما سمي يوم التلاقي لتكلقي أهل الأرض وأهل السماء فيه. والتقوا ا

وجلس تِلْقَاءه أي حِذَاءه ؛ وقوله أنشده ثعلب : ألا حَبَّذا مِنْ حُبِّ عَفْراء مُلْتَقَى ، نَعَمْ ، وأَلا لا حيثُ بَلْتَقَيانِ!

فسره فقال : أَرَادُ مُلْتَقَى شَفْتُهَا لأَنْ التَّقَاءُ نَعَمُ وَلاَ إنما يكون هنالك ، وقبل : أَراد حَبَّذا هِي مُتَكَالِّمة " وساكتة ، بريد بملتقى نعم شفتيها ، وبألا لا تَكاشَّمُها ، والمعنيان متحاوران . واللُّقيان ! المُلتَقيان . ورجل لَقِي " ومَلْقَي " ومُلْقَتَّى وَلَقَّاء بِكُونَ ذَلِكَ في الحير والشر ، وهو في الشر أكثر . الليث : رجل سَمْنِي ۚ لَقِي ۗ لا يزال بَلْنْق شَرًّا ، وهو إتباع له . وتقول : لاقَــُتُ بين فلان وفلان . ولاقــَيْتُ بين طَرَفَى \* قَضْبُ أَى حَنَيْتُه حَتَّى تَلَاقِيا وَالتَّقَّيَا. وَكُلُّ \* شيء استقبل شنئاً أو صادفه فقد لقبه من الأشياء كلها . واللَّقيَّان : كل شيئين يَلنَّقي أَحدهما صاحبه فهما لَـقــًان . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أَنِهَا قَالَتَ إِذَا التَّقِي الْحُتَانَانَ فَقَد وَجَبِ الْغُسُلُ ؟ قال ابن الأثير: أي حاذي أحدهما الآخر وسَواء تَلامَسا أُو لَم يتَلامَسا ، يقال : التَّقي الفارسان إذا ١ قوله « اللقيان » كذا في الاصل والمحكم بتخفيف الياء، والذي في القاموس وتكملة الصاغاني بشدها وهو الاشبه .

تعاذيا وتقابلا ، وتظهر فائدته فيا إذا لنف على عضوه خرقة ثم جامع فإن الغسل يجب عليه وإن لم يكسس الحتان الحتان . وفي حديث النخعي : إذا التقى الماءان فقد تم الطهور ؛ قال ابن الأثير : يريد إذا طهر ت العضوين من أعضائك في الوضوء فاجتمع الماءان في الطهور لهما فقد ثم طهورهما للصلاة ولا يُبالي أيهما قد م قال : وهذا على مذهب من لا يوجب الترتيب في الوضوء أو يويد بالعضوين من والرجلين في تقديم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى ، وهذا لم يشترطه أحد .

والأَلْقِيَّةُ : واحد من قولك لَقِي َ فلان الأَلاقِيَّ من شَرَّ وعُسْر . ورجل مُلْقَقَّى : لا يزالُ بلقاه مكروه . ولقيتُ منه الأَلاقِيَ ؛ عن اللحياني ، أي الشَّدائد ، كذلك حكاه بالتخفف .

والمَـلاقي : أشراف نَواحي أعْلى الجبل لا يزال يَـمـُـثُل عليها الوعل يعتصم بها من الصياد ؛ وأنشد :

إذا سامت على المُلثقاة ِ ساما

قال أَبو منصور : الرواة رووا :

إذا سامت على المكتفات ساما

واحدتها مكنة "، وهي الصفاة المكنساء، والم فيها أصلية ، كذا روي عن ابن السكيت ، والذي رواه الليث ، إن صح ، فهو مكنتكى ما بين الجبلين . والمكلاقي أيضاً : شعب وأس الرسم وشعب دون ذلك ، واحدها مكتى ومكنفاة "، وقيل : هي أدنى الرحم من موضع الولد ، وقيل : هي الإسك ؛ قال الأعشى يذكر أم عكنفية :

وكُن ً قد أَبْقَيْنَ منه أَدَّى ، عند المُلاقي ، وافي الشَّافِرِ

الأَصمِينِ : المُنتَلاحِمةُ الضِّقةِ المَلاقِي ، وَهُو مَأْذُرِمُ

الفَرْجِ ومَضَايِقُهُ . وتلقّت المرأة ، وهي مُتَكَنَّيِّ: عَلَقَتْ ، وقل ما أَتَى هذا البناء للمؤنث بغير هاء . الأصمعي : تَلقَّتِ الرحمُ ماء الفحل إذا قَسَيلَنَهُ وأَرتَجَتْ عليه . والمُكلقِ من الناقة : لحم باطن حَيامًا ، ومن الفرس لحم باطن طَبْيَتَها .

عيام، ومن المرس عم بعن صبيعه . وألقى الشيء : طرّحه . وفي الحديث : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُلقي لها بالا يَهُوي بها في النار أي ما يُخضِر وليه لما يتحضر وفي حديث الأحنف : أنه نعي إليه رجل فما ألقى لذلك بالا أي ما استتمع له ولا اكتترت به ؛ وقوله :

تَهْنَسِكُونَ ،مِن حِذَارِ الإِلْقَاء، بَنْلِعَاتِ كَجُذُوعِ الصَّبْصَاء

إنما أراد أنهم يَمْتسكون بحَيْزُران السَّفينة خشية أن تُلقِيهُم في البحر ، ولَقَاه الشيءَ وألقاه إليه وبه . فسر الزجاج قوله تعالى : وإناك لتَنُلقَى القرآن ؟ أي يُلقى إليك وحياً من عند الله . واللَّقى : الشيء المُلتَقى ، والجمع ألقاء ؟ قال الحرث بن حازة :

> فتَأُوَّتُ لِمُم قَـرَاضِيةٌ مِن كلِّ حَيِّ ، كأنهم أَلْقَاءُ

وفي حديث أبي ذر: ما لي أراك لَقَلَى بَقَلَى ؟ هكذا جاءًا مخففين في رواية بوزن عَصاً .

واللَّتى: المُلْقى على الأرض ، والبَقى إتباع له . وفي حديث حكيم بن حزام : وأُخِذَ تُ ثيابها فَجُمِلتُ لَقَى أَي مُرْمَاةً مُلْقَاةً. قال ابن الأثير: قيل أصل اللَّقى أنهم كانوا إذا طافلوا خلَّمُوا ثيابهم وقالوا لا نطلوف في ثياب عَصَيْنا الله فيها، فيلقونها عنهم ويسمون ذلك الثوب لقيّى ، فإذا قَصَوْا نشكتهم لم يأخذوها وتركوها بحالها مُلْقَاةً. أبو

الهيم : اللَّقَى ثوبُ المُحَرِمِ يُلِثِيهِ إِذَا طَافَ بَالبِيتِ فِي الجَّاهِلِية ، وجبعه أَلقاء . واللَّقي: كل شيء مطروح متروك كاللَّقَطة . والأَلْقِية : ما أُلقِي . وقد تَلاقَو الها : كتَحاجَو ا؛ عن اللحياني . أبو زيد: أَلْقَيت عليه أُحْجِيّة ، كُولُكُ أَلْقَيت عليه أُحْجِيّة ، كُلُ ذَلِك يقال ؛ قال الأزهري : معناه كلمة معاياة يُل ذلك يقال ؛ قال الأزهري : معناه كلمة معاياة يُلقيها عليه ليستخرجها . ويقال : هم يَتَلاقَون بُ بِالنَّقِيّة لِمُم .

ولَـقاة ُ الطريق : وسَطُه ؛ عن كراع .

ونهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن تَلَقَّي الرُّكُمْبَانَ ؟ وروى أبو هريرة ، رضى الله عنه، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا تَتَكَــُقُو ُ ا الرُّكْبَانَ أَوِ الْأَجْلَابَ فَمَن تَلْقًاه فَاشْتَرَى مَنه شَيْئًا فصاحبُه بالخيار إذا أتى السُّوقَ ؟ قال الشافعي : وبهذا آخذ إن كان ثابتاً ، قال : وفي هذا دليل أن البيع جائز غيرَ أن لصاحبها الحيار بعد قُدُوم السوق، لأنَّ شراءَها من البَّدويِّ قبل أن يصير إلى موضع المُتساوِ مَيْنِ مِن الغرور بوجه النقص من الثمن فله الحياد ؛ وتَلَـقُلُّي الرُّكبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدوي ُّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كَذَبِّ أَ لَيَشْتَرِي مَنْهُ سِلْعُتُهُ بِالْوَكْسِ وَأَقَلُ مِنْ ثَمْنَ المثل ، وذلك تَغْرَبِو مُحرَّم ولكن الشراء منعقد ، ثم إذا كذب وظهر العَبْنُ ثبت الحِيار للبائع ، وإن صَدَق ففيه على مذهب الشافعي خلاف. وفي الحديث: دخُل أَبُو قارط مكة فقالت قُدُريش حَلْمِفْنا وعَضْدُنا ومُلْشَقَى أَكُفَّنَا أَي أَيدينا تَلتَقي مع يده وتجتمع ، وأراد به الحِلمُفَ الذي كان بينه وبينهم . قال الأَزهري: والتَّلـَقِّي هو الاستقبال؛ ومنه قوله تعالى: ومًا يُلدَقًّاها إلا الذين صَبَروا وما يُلدَقًّاها إلا ذو حَظِّ عظيم ؟ قال الفراء: يريد ما يُلكَقَّى دفع السيئة

بالحسَّنة إلا من هو صابر أو ذو حظٌّ عظيم ، فأنتها لتأنيث إرادة الكامة ، وقيل في قوله وما يُلقّاها أي ما يُعَلُّمُهَا ويُوَفَّقُ لِهَا إِلَّا الصابِرِ. وتَلَـقَّاهُ أَي استقله. وفلان َ يَتَلَـَّقَّى فلاناً أي يَسْتَقْسِله . والرجل يُلِّـقَّى الكلام أي يُللَقُّنه . وقوله تعالى : إذ تَللَقُوْنَه بألسنتكم ؛ أي يأخذ بعض عن بعض . وأما قوله تعالى : فَتَلَقَّى آدم من ربّه كلمات ؛ فمعناه أنه أَخَذَهَا عَنْهُ ، ومثله لَـقنَّهَا وتَلَـقَنَّهَا ، وقيل: فتَلقَّى آدم ُ من ربه كلمات ، أي تَعلَّمها ودعا بها. وفي حديث أَشْرَاطُ السَّاعَةُ : ويُلْـنَّقِي الشُّحُّ ؛ قال ابن الأَثيرِ : قال الحميدي لم يَضْبِيط الرواة ُ هذا الحرف ، قال : ومجتمل أن يكون بُلَـنتَى عمـنى بُتَلَـقَى ويُتَعَلَّم ويُتَواصى به ويُدْعى إليه من قوله تعالى : وما يُلَقَّاها إلا الصابرون؛أي ما يُعَلَّمُها ويُنَبَّه عليها،ولو قبل 'يلـْقَى، مَحْفَفَة القاف ، لكان أبعد ، لأَنه لو أَلقىَ لترك ولم بكن موجوداً وكان بكون مدحاً، والحديث مبنى على الذم ، ولو قبل 'يلـُفى ، بالفاء ، بمعنى يوجد لم يَستَقم لأن الشح ما زال موجوداً .

الليث: الاستبلىقاءُ على القفا ، وكلُّ شيء كان فيه كالانسيطاح ففيه استبلقاء، واستنكستى علىقفاه ؛ وقال في قول جرير:

لَقَّى حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وهِي ضَيْفَة "

جعل البعيث لَقَّى لا يُدرى لمن هو وابْنُ مَن هو ، قال الأزهري : كأنه أراد أنه منبوذ لا يُدرى ابن مَن هو . الجوهري : واللَّقَى ، بالفتح ، الشيء المُلْقَى لهَوانه ، وجمعه ألقاء ؛ قال :

فلَـيْنَكَ حالَ البحر' 'دونَكَ كَكُ ، وكنت لَقَـّى نَجْري عليْكَ السَّوائِلُ

قال ابن بري : قال ابن جني قد يجمع المصدر جمع امم

الفاعل لمشابهته له، وأنشد هذا البيت، وقال: السّوائلُ جمع سَيْل فجَمَعه جَمْع سائل ؛ قال : ومثله : فإنـّاكَ ، يا عام ابن فادِس قُـرْزُلُ ، مُعيد على قيل ِ الحَمَا والهَواجِرِ فالهَواجِرُ جمع هُجُر ؛ قال : ومثله :

> مَن يفْعَل ِ الْحَيْرَ لا يَعْدَمُ جَوازِيهُ ' فيمن جعله جمع جزاء ؛ قال : وقبال ابن أح

فيمن جعله جمع جزاه ؛ قال : وقدال ابن أحمسر في اللقى أيضاً :

تَرُوي لَقَلَى أَلْقِيَ فِي صَفْصَف ، تَصْهَرُهُ الشَّسُ فِياً يَنْصُهِر

وأَلْقَيْنُهُ أَي طَرِحَه . تقول : أَلَقِه مِن بدِكُ وأَلَّى ِ به من يدك ، وأَلقَيْتُ إليه المودّة وبالمودّة ِ .

لكي : لكري به لكس مقصور، فهو لك به إذا لزمه وأوليع به إذا لزمه وأوليع به . ولكري بالمكان : أقام ؛ قال رؤبة :

أوَّهِي أَدِيماً حَلِماً لَمْ ثَيْدَبُغِ ، والمِلنَغُ يَلنَكَي بالكلام الأمْلَغِ

ولَكِيتُ بَفَلَانُ : لَازَمْتُهُ .

لما : لمَا لَمَوا : أَخَدَ الشيءَ بأجبعه . وأَلْسَى عَلَى الشيء : ذَهَبِ به ؛ قال :

سامَرَ أي أصُواتُ صَنْجٍ مُلْسِيَهُ ، وصَوْتُ صَحْنَيَ قَبُنْةٍ مُعَنَّبُهُ

واللُّمة أن الجَماعة من النَّاس . وروي عن فاطمة البَتْول ، عليها السلام والرَّحْمة أن أنها خرجت في للّمة من نسائها تتَوَطّأ ذيلها حتى دخلت على أبي بكر الصديق ، وضي الله عنه ، فعاتبَتْه،أي في جماعة من نسائها ؛ وقيل : اللّمة أمن الرجال ما بين الثلاثة إلى العشرة . الجوهري : واللّمة الأصفحاب بين الثلاثة إلى العشرة . والملّمة أن الأسوة . ويقال :

لك فيه لئمة "أي أسوة. واللئمة : المثل بكون في الرجال والنساء ، يقال : تزوج فلان لئمته من النساء أي مثله . ولئمة الرجل : تزبه وشكلته ، يقال : هو لئمتي أي مشلي . قال قيس بن عاصم : ما همست بأمة ولا ناد مت إلا لئمة . وروي أن رجلا توج جارية شابة زمن عمر ، وضي الله عنه ، فقر كته فقتكته ، فلما بلغ ذلك عمر قال : يا أيها الناس ليتزوج على رجل منكم لئمته من النساء ولا يتزوج على رجل أمرأة على قدار وتر به ؛ أداد ليتزوج كل رجل امرأة على قدار سنه ولا يتزوج عد قد يشق عليها تزوجه ؛ وأنشد ان الأعرابي :

قَمَاءُ اللهِ يَعْلَبُ كُلُّ حَيِّ ، ويَنْزَلُ الْجُنَرُوعِ وبالصَّبُودِ فإن نَعْبُرُ ، فإن لنا لُماتٍ ، وإن نَعْبُرُ ، فنعن على نُدُورِ

يقول : إن تَعْبُر أي نَمْض ونَمُتُ ، ولنا لُماتٍ أي أَشِاهاً وأَمثالاً ، وإن نَعْبُر أي نَبْق فنعن على نُدُور ، نُدُور مجمع نَدُو ، أي كأنا قد نَدَر الله أن نموت لا بد لنا من ذلك ؛ وأنشد ابن بري :

> فَدَعْ ذِكْرَ اللَّمَاتِ فقد تَفَانُوا ٩ ونَفْسَكَ فَابْكِهَا قَبْلَ المَمَاتِ

وخص أبو عبيد باللُّمة المرأة فقال: تروج فلان لُمته من النساء أي مثله. واللُّمة أ: الشّكلُ. وحكى ثعلب: لا تُسافِرون حتى تُصيب لُمهة أي شكلًا. وفي الحديث: لا تُسافِروا حتى تُصيبوا لُمة أي رُفقة . واللُّمة أ: المِثل في السن والترب . قال الجوهري: الماء عوض من الهبزة الذاهبة من وسطه ، قال : وهو بما أخذت عنه كسة ومئذ، وأصلها فعلة من وهو بما أخذت عنه كسة ومئذ، وأصلها فعلة من

الورق ؛ قال حميد بن ثور :

إلى تُشْجَر ألمنى الظنّلال ، كأنه رَواهبُ أَحْرَ مَنْ الشرابَ، عُذُوبُ

قال أبو حنيفة : اختار الرواهب في التشبيه لسواد ثيابهن . قال ابن بري : صوابه كأنها رَواهِبُ لأنه يصف رِكاباً ؛ وقبله ·

َظَلَـُلنَا إِلَى كَهُفُ ،وظَلَـُتْ رِكَابُنا إِلَى مُسْتَكِفِاتٍ لِهُنَ عُرُوبُ

وقوله : أحر من الشراب جعلنه حراماً ، وعُد وب : جمع عاذب وهو الرافع رأسه إلى السماء وعُد وب : جمع عاذب وهو الرافع رأسه إلى السماء وشجر ألم المما الظائل ألم الظائل إلى السواد تشبيها باللهم الذي يُعمل في الشفة والله من خضرة أو زرقة أو سواد ؛ قال محمد بن المكرام : قوله تشبيها باللمى الذي يُعمل في الشفة والله يدل على أنه عنده مصنوع وإنحا هو خلتة اه وظل ألم ي : بارد . ور مح ألم ي : شديد سنرة ولي الشيط صلب ، ولماه شده ألم يطه وصلابته . وفي نوادر الأعراب : الله م المتوراث ما يجر به الثور به الأرض ، وهي الله ومة والتوروخ .

وماً بَكْمُو فم فلان بكلمة ؛ معناه أنه لا يستعظم شيئاً تكلم به من قبيح . وما بَكْمَأْ فمُهُ بكلمة : مذكور في لماً ، بالهمز .

لنا: ابن بري: اللُّنة 'جُمادى الآخرة ؛ قال:

من لُنةٍ حتى تُوافيها لُننَهُ \*

لها: اللَّهُو: ما لَهُوْت به ولَعَبْتَ به وشَعْلَكُ من هوى وطرَب ونحوهما . وفي الحَـديث : ليس شيء -من اللَّهُو إِلاَّ فِي ثلاث أي ليس منه مباح إلاَّ هذه ، المُلاءمة وهي الموافقة . وفي حديث على ، وضي الله عنه : ألا وإن معاوية قاد لئمة من الغنواة أي جماعة . واللئمات : المُتَوافِقُون من الرجال . يقال : أنت لي لئمة وأنا لئك لئمة ، وقال في موضع آخر : اللئمي الأثراب . قال الأزهري : جعل الناقص من اللئمة واوآ أو ياء فجمعها على اللئمي، قال : واللئمي، على فُعْل جماعة لمنياء ، مثل العنمي جمع عَمْياء : الشفاه السود .

واللَّمَى ، مقصور : سُمْرة الشفَت بن واللَّنات يُسْتَحسن ، وقيل : شَرْبة سَواد ، وقيد لَمِي َلَمَتَى . وحكى سببويه : يَلْمِي لُمِياً إذا اسودَّت شفته . واللَّمَى ، بالضم : لغة في اللَّمَى ؛ عن الهجري، وزعم أنها لغة أهل الحجاز ، ورجل ألْمَى وامرأة لَمَياء وسَّفة لَمْياء بيَّنَة اللَّمَاء ، وكذلك اللَّمَة اللَّمَياء من الشفاه اللطيفة القليلة الدم ، وكذلك اللَّمَة اللَّمَياء القليلة اللحم . قال أبو نصر: سألت الأصبعي عن اللَّمى مرة فقال هي سُمرة في الشفة ، ثم سألت ه ثانية فقال هو سواد يكون في الشفتين ؛ وأنشد :

يَضْحَكُنَ عَنْ مَثْلُوجةِ الأَثْلَاجُ ، فيها لَمَتَى مِن لُعْسَةِ الأَدْعاجُ

قال أبو الجراح: إن فلانة كَتْلَكَمْي شَفْتَهِمَا. وقال بعضهم: الألمَى البارد الرَّيق ، وجعل ابن الأعرابي اللَّمْيَ سواداً. والتُمْيِيَ لونُه : مشل التُمْيِعَ ، قال : وربا هُمِز . وظِلِ أَلْمُكَى : كَثَيفُ أَسُودُ ؟ قال كَرْفَة :

وتَبْسِمُ عَن أَلْمَى ، كَأَنَّ مُنْدَرَّرًا تَخَلَلُ حُرُّ الرَّمْلِ دِعْصٌ لِه نَدرِي

أراد تَبْسِم عن تَـغُر أِلْمَـى اللِّئات ، فاكتفى بالنعث عـن المنعوت . وشجرة لـمَـيْاء الظل : سوداء كثيفة

لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حَق أو ذَرِيعة إليه . واللّهو : اللّعب . يقال : للموت بالشيء أله و به لهوا وتلكهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره . ولهيت عن الشيء ، بالكسر ، أله ي ، بالفتح ، لهيت ولهياناً إذا سكوت عنه وتركث ذكره وإذا ولهياناً إذا سكوت عنه وتركث ذكره وإذا غفلت عنه واشتغلت . وقوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا ؟ قيل : اللهو كل ما تلهي به ، لها يكهو لهوا والنهى اللهو كل ما تلهي به ، لها يكهو لهوا والنهى وألهاه ذلك ؟ قال ساعدة بن جؤية :

فَأَلَهُاهُمُ بِالنَّنَيْنِ مِنْهِمْ كِلاهُمَا به قارت ، من النَّجِيعِ ، دَمِيمُ

والمَلَاهِي : آلاتُ اللَّهُو ، وقد تَلاهَى بَدُلَكَ . وَالْأَلْهُو ، وقد تَلاهَى بَدُلْكَ . وَالْأَلْهُيَةُ وَالتَّلْهِيةُ : ما تَلَاهَى به . ويقال : بينهم أَلْهُيَّةُ كَمَا يقال أَحْجِيَّةً "، وتقديرها أَفْعُولَة ". والنَّلْهُيَّةُ : حديث يُتَلَهَّى به ؛ قال الشاعر :

بِتَلهِيةٍ أِربِشُ بها سِهامي ، تَبُذُهُ المُرْشِياتِ مـن القَطِينِ

ولهَت المرأة الى حديث المرأة تكنَّهُو الْهُوا والَهُوا: أُنِسَتَ به وأَعْجَبُها ؛ قال ا:

كَبِيرْتْ ، وأن لا يُحْسِنَ اللَّهُ وَ أَمْالِي

وقد يكنى باللّهُ و عن الجماع . وفي سَجْع للعرب : إذا طلّع الدّالُهُ و أَنْسُلَ العِفُو ُ وطلّب اللّهُ و الحُلْو ُ أَي طلّب الحُلْو ُ السَرْوَيج َ . واللّهُ و ُ : النكاح ، ويقال المرأة . ابن عرفة في قوله تعالى: لاهية " قالوبهم ؟ أي منشاغلة " عما يُدْعَوْن إليه ، وهذا من لها عن الشيء إذا تَسَاغل بغيره يكله كي ومنه قوله تعالى : فأنت عنه تله تل بغيره يكله كي ومنه قوله تعالى : فأنت عنه تله تل بأي تتشاغل والنبي ، صلى الله عليه البيت لامرى النبس وصده :

ألا زعمت بَسِيَاسة ، اليوم ، أنني

وسلم ، لا يَلَهُو لأَنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما أنا من دَد ولا الدَّدُ مِنتي . والنَّهَى بامرأَة ، فهي لَهُو ته. واللَّهُو واللَّهُوة : المرأة المَلْهُو بها . وفي النزيل العزيز : لو أَرَدْنا أَن نَتَّخِذ لَهُو اللَّهُو اللَّهُونَ اللهُ من لَدُنْنا ؛ أي امرأة " ، ويقال : ولداً ، تعالى الله عز وجل ؛ وقال العجاج :

## ولَهُوهُ اللَّاهِي ولو تَنَطُّسُا

أي ولو تعمُّق في طلَب الحُسْن وبالغ في ذُلك . وقال أهل التفسير : اللُّهُو ُ في لغة أهل حضرموت الولد، وقيل: اللَّهُ وُ المرأة ، قال: وتأويله في اللغة أن الولد لَهُو ُ الدنيا أي لو أردنا أن نتخذ ولد آ ذا لَهُو نَلهَي به ، ومعنى لاتخذناه من لدناً أي لاصْطفَيْناه بما نخلُتُق. ولَهَى َ به : أُحبُّه ، وهو من ذلك الأول لأن حبك الشيء ضَرُّب من اللهو به . وقوله تعالى : ومن الناس من بشترى لهُو َ الحديث لبُضلُ عن سبيل الله ؛ جاء في التفسير : أن لَهُو َ الحديث هَمَا الغَمَاء لأنه 'بلانهی به عن ذكر الله عز وجل ، وكل ألعب لَهُوْ ﴾ وقال قتادة في هذه الآية : أما والله لعله أن لا يكون أنفق مالاً، وبحَسْبِ المَرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق ؛ وقد روي عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه حَرَّم بيع المُنفنية وشراءها ، وقيل : إن لَهُو َ الحديث هنا الشُّر كُ ، والله أعلم . ولهَ فِي عنه ومنه ولها لُهيًّا ولِهْيَانًا وتَلَمَّى عن الشيء ، كلُّه : غَفَلَ عنه ونُسِيَّهُ وترك ذكره وأضرب عنه . وألهاهُ أي سَغْلَه. ولهم عنه وبه: كَر هَه، وهو من ذلك لأن نسيانك له وغُفْلَـتك عنه ضرب من الكُرُّه. ولهَّاه به تَلنَّهية ۖ أي عَلنَّله. وتَلاهَوْ ا أي لَهَا بعضُهم ببعض . الأزهري : وروي عن عُمر ، رضى الله عنه ، أنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صُرة ثم قال للفلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجر"اح ، ثم تَلَه ساعة في البيت ، ثم انتظار ماذا يَصْنَع ، قال: ففر"قها ؛ تَلَه ساعة أي تَشَاغَل وتَعَلَّل ، والتَّلَم بالشيء: التَّعَلُّل به والتَّمَكُث . يقال : تَلَم بيت بكذا أي تَعَلَّل به وأقَمن أيقال : تَلَم بيت بكذا أي تَعَلَّل به وأقَمن عليه ولم أفارقه ؟ وفي قصيد كعب :

وقال كل مديق كنت آمُكُه : لا أَلْهِينَتْك ، إني عنك مَشْغُول

أي لا أَشْعَلَنُكُ عَن أَمركَ فَإِني مَشْغُولُ عَنْكُ، وقيل: معناه لا أَنْعَكُ ولا أَعَلَنْكُ فَاعَمَلُ لَنْفَسَكُ. وتقول: اللهُ عَن الشيء أي اتركه. وفي الحديث في البَلسَل بعد الوُضُوء: اللهُ عنه، وفي خبر ابن الزبير: أنه كان إذا سبع صوت الرعد لهي عن حديثه أي تركه وأغرض عنه. وكل شيء تركته فقد تركة فقد كيست عنه ؟ وأنشذ الكسائي:

إله عنها فقد أصابك مينها

واله عنه ومنه بمعنى واحد. الأصعي: لهيت من فلان وعنه فأنا ألنهى . الكسائي : لهيت منه لا غير ، قال : وكلام العرب لهو "ت عنه ولهو "ت منه ، وهو أن تدعه وتر فنصه . وفلان لهو "عن الحيو" عن الحيو ، على فعول . الأزهري : اللهو الصد وفل . يقال : لهو "ت عن الشيء أله ولها ، قال : وقول العامة تكهيت " ، وتقول : ألهاني فلان عن كذا أي شفكني وأنساني ؛ قال الأزهري: وكلام العرب جاء بخلاف ما قال الليث ، يقولون لهو "ت الميارأة وبالشيء أله ولهو لهوا لا غير ، قال : ولا يجوز لها . ويقولون : لهيت عن الشيء ألهى ولا يجوز لها . ويقولون : لهيت عن الشيء ألهى الهيئا . الهيئا ، ولهوات النه عنه عارة الأزهري وليس فيا الهداة المناهدة .

لَهُوا إذا لعبت به ؛ وأنشد :

خَلَعْتُ عِذَارَهَا وَلَهِيتُ عَنْهَا ، كَا خُلِعَ الْعِذَارُ عَنَ الْجَنَوَادِ كَا خُلِعَ الْعِذَارُ عَنَ الْجَنَوَادِ وَفِي الحديث : إذا اسْتَأْثَرَ اللهُ بشيء فالله عنه أي اثر كه وأغرض عنه ولا تتعرّض له. وفي حديث سهل بن سعد : فَلَهْ يَ رسولُ اللهِ ، صلى الله عليه وسلم ، بشيء كان بين يديه أي اشتغل. ثعلب عن ابن الأعرابي : لَهِيتُ به وعنه كرهته ، ولهوت به أحبيته ؛ وأنشد :

صَرَمَت ْحِبالَكَ ، فالهُ عنها، زَيْنَب ْ، ولقَد أَطْلَلْت عِنابَها ، لو تُعْتِب ْ

لو تُعْتِب : لو تُرْضِيك ؛ وقال العجاج : دار لهياً قلنيك المُتَامِّم

يعني لَهُو قلبه ، وتَلَمَهَيْتُ به مثله . ولُهُيًّا: تصغير لَهُوى ، فَعَلَى من اللهو :

أَزَمَانَ لَيْلَى عَامَ لَيْلَى وَحَمِي أَي هَمْنِي وَسَدَمِي وَشَهُورَتِي ؟ وقال :

صَدَقَتْ لُهُمَا قَلَنِيَ المُسْتَهُنَّرِ قال العجاج:

دار لِلَهُ و للمِلْلَهِي مِكْسَالُ

جعل الجارية لَهُواً للمُلَهَّي لرجل يُعَلَّلُ بَهَا أَي لمن يُلِمَّي بها .

الأزهري بإسناده عن أنس بن مالك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبال : سألت وبي أن لا يُعَــذُّبُ الله عين من دُرِّيَّة البشر فأعطانيهم ؛ قبل في تفسير الله عين : إنهم الأطفال الذين لم يَقْتَرَفُوا ذُنباً ، وقبل : هم البُله الفافلُون ، وقبل : اللاهون الذين لم يَتَعَمَّدُو الذيب إنما أتوه عَفلة ونيسياناً وخَطاً ، وهم الذيز

يَدْعُونَ اللهِ فيقولونَ : رَبِّنَا لا تَوْاخِذْنَا إِنْ نَسْيِنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، كَمَا علمهم الله عز وجل. وتَلَمَّبُّتِ الإبل بالمَرْعَى إِذَا تَعَلَّلُتُ به ؛ وأنشد :

لَنَا هَضَبَاتُ فَد ثُنَيْنَ أَكَارِعاً ثَلَيْنَ أَكَارِعاً ثَلَمَيْنُ أَبْلَقُ ُ

يريد : ترُّعى في القبر ، والنَّجْمُ : نبت ، وأداد بهَضَبَاتٍ ههنا إبلًا ؛ وأنشد شمر لبعض بني كلاب :

> وساجية حَوْراءَ بِلَنْهُو إِزَارُهَا إِلَىٰ كَفَلَ رَابٍ وَخَصْرٍ مُخَصَّرِ

قال : يَلَـّهُو إِزَارُهَا إِلَى الكَفَلِ فَلا يُفارِقُه، قال: والإنسانُ اللاهي إلى الشيء إذا لم يُفارِقُهُ .

ويقال : قد لاهي الشيءَ إذا داناهُ وقارَبَه . ولاهي الغُلامُ الفطامَ إذا دنا منه ؛ وأنشد قول ابن حازة :

أَثَلَتُهُمَّى بِهَا الْهَوَاجِرَ ، إِذْ كُلُّ لُ ابْن ِ هَمَّ عَلِيَّةٌ عَمْيًاء

قال : تَلَهَّيه بها رُكُوبه إياها وتَعَلَّلُه بسيرهـا ؟ وقال الفرزدق :

ألا إنشا أفنى تشبايي ، وانتقضى على مر ليل ليل دائب ونهاد بعيدان لي ما أمضيا ، وهما معاً طريدان لا يستكهبان قرادي

قال : معناه لا ينتظران قراري ولا يَسْتَوْقِفاني ، والأَصل في الاسْتَلْهَاه بمعنى التوقف أَن الطاحِنَ إذا أَراد أَن يُلقِي في فم الرحى لَهُوة وقَدَف عن الإدارة وقئة ، ثم استعير ذلك ووضع موضع الاسْتيقاف والانتظار . واللَّهُوة واللَّهُوة : ما أَلقَبْت في فَم الرَّحى من الحُبُوب للطَّعْن ؛ قال ابن كلثوم : ولَهُو تُهَا قَنْضَاعة وَمُحَينا

وأَلْهَى الرَّحى وللرَّحى وفي الرَّحى: أَلَقَى فيها اللَّهُوةَ ، وهو ما يُلقيه الطاحن في فم الرَّحى بيده ، والجسع لُها . واللَّهُوة أو اللَّهُية أو اللَّهُية أو اللَّهُية أو اللَّهُية أو اللَّهُ وقيل : أفضل العطايا وأَجْزَلُها . ويقال : إنه لمعطاء لِللَّها إذا كان جَواداً يُعطى الشيء الكثير ؛ وقال الشاعر :

إذا ما باللها ضن الكيرام

وقال النابغة :

عِظامُ اللَّهَا أَبْنَاءُ أَبْنَاءَ عُذْرَةٍ ، لَهَامِيمُ بَسْنَلْمُهُونَهَا بالجراجِرِ

يقال : أراد بقوله عظام اللها أي عظام العطايا . يقال : أَهُمَيْت له لَهْوَة من المال كما يُلهُمَى في خُرْنَي الطّاحُونة ، ثم قال يَسْتَلْهُونَها ، الها للسّكارم وهي العطايا التي وصفها ، والحَراجِر المسكارم وهي العطايا التي وصفها ، والحَراجِر أموالم كثيرة ، وقد استُلهُوها أي استكثروا منها . أموالم كثيرة ، وقد استُلهُوها أي استكثروا منها . وفي حديث عمر: منهم الفاتح فاه لِلهُوة من الدنيا ؛ اللهُوة ، بالضم : العطية ، وقيل : هي أفضل العطاء وأجزله . واللهُوة : العطية ، دراهيم كانت أو غيرها . والشهوة من مال أي حَفْنة ي واللهُوة : الألف من الدناير والدراهم ، ولا يقال لغيرها ؛ عن أبي زيد .

وهُمُ لُهَاء مَائَةً أَي قَـدُورُها كَقُولُكُ زُهُاء مَائَةً ؟ وأنشد ابن بري للمجاج :

> كأنتُما لنهاؤه لِمَنْ جَهَرَ لَيْلُ"، ورزِهُ وَغْرِهِ إِذَا وَغُر

واللَّهَاهُ : لَنَحِمَةُ حَمْرًا ۚ فِي الْحَنْكُ مُعَلَّقَةً "عَلَى عَكَدَةً اللَّهَاهُ مُ عَكَدَةً اللَّهَاهُ اللَّهَاةُ الْمُطْيِقةُ فِي أَقْضَى سَقْفُ اللهِ . ابن سيده :

هذا البيت:

قد عَلِمَتْ أَمْ أَبِي السَّعْلاءِ أَنْ نِعْمَ مَأْكُنُولًا على الحُواء

فهد السّعْلاء والحَراء ضرورة. وحكى سيبويه: لَهِيَ أَبُوكُ مقلوب عن لاه أَبوكُ ، وإن كان وزن لَهمِيَ أَبُوكُ مقلوب عن لاه أَبوكُ ، وإن كان وزن لَهمِيَ عند السلطان مقلوب عن وجه . ابن الأعرابي: لاهاه إذا دنا منه وهالاه إذا فازعه . النضر : يقال لاه أخاكُ يا فلان أي افعْمَلُ به نحو ما فَمَل بك من المعروف والهه سواء . وتَلَمَلُمُن أَي نَكَمَتُ .

واللَّهُ وَاه ، ممدود : مُوضع . ولَهُوهُ : اسم امرأة ؟ قال :

أَصدُ وما بي من صُدُودٍ ولا غِنتَى ، ولا لاقَ قَلَبْي بَعْدَ لَهُوهَ لائقُ

لوي: لَوَيْتُ الْحَبُلُ أَلْوِيهُ لَيّاً : فَتَلَثُهُ . ابن سيده : اللّيُ الْجَدَلُ والنَّئُنَيْ ، لَوَاهُ لَيّاً ، والمرّةُ منه ليّة ، وجمعه لوي ككوّة وكوي عن أبي علي ، ولواه فالتّسوى وتلكوي . ولوي يد ليّا ولوياً نادر على الأصل : ثناها ، ولم يحك سيبويه لوياً نادر على الأصل : ثناها ، ولم عشرين وقوييت بده فلوي بد غيره . ولوي الغلام بلغ عشرين وقوييت بده فلوي بد غيره . ولوي القيد ث لوي فهو لو والتوى ، كلاهما : اعوج ؟ عن أبي حنيفة . واللّوي : ما التوى من الرمل ، وقيل : هو مُستَرَقَهُ ، وهما لويان ، والجمع وقيل : هو مُستَرَقَهُ ، وهما لويان ، والجمع الظّمة : بنبت في ألنوبة الرّمل ود كاد كه ، الظّمة : وألوينا : صرّنا إلى لوي الوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، لوي الرمل ، وقيل : لوي الرمل ، لوي المرب ، وقيل : لوي الرمل ، لوي ي المرب ، وقيل : لوي الرمل ، لوي ي الرمل ، لوي ي الرمل ، لوي ، فهو

واللَّهَاة من كلّ ذي حَلق اللحمة المُشْرِفة على الحَلق، وقبل : هي ما بين مُنْقَطَع أصل اللَّمان إلى منقطّع القلب من أعلى الغم ، والجمع لَهُوات ولَهَيَات ولَهَيَات ولَهُيِي ولَهِا ولِهاء ؛ قال ابن بري : شاهد اللّها قول الراجز :

ثُلْثَقِيه ، في 'طر'ق أَنَتُها من عَل ِ، فَنَذْف لَهَا جُوف وشِدْق أَهْدُل ِ

قال : وشاهد اللَّهُواتِ قُولُ الفرزدق :

'ذباب' طارَ في لهَواتِ ليَيْثٍ ، كَذَباب مَال الدُّبابا

وفي حديث الشاة المسمومة : فما زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَـهُ وَلِيّ أَعْرِفُهَا في لَـهُ واللّ الله ، واللّهاة ُ: أَقْضَى الفم، وهي من البعير العربيّ الشِّقْشِقة ُ . ولكل ذي حلق لهاة ؟ وأما قول الشاعر :

> يا لكَ من تَمْرٍ ومن شيشاء ، يُنشَبُ في المَسْعَلِ واللَّهَاء

فقد روي بكسر اللام وفتحها ، فين فتجها ثم مد فعلى اعتقاد الضرورة ، وقد رآه بعيض النحويين ، والمجتمع عليه عكسه ، وزعم أبو عبيد أنه جمع لها على لهاء . قال ابن سيده : وهذا قول لا يُعرج عليه ولكنه جمع لهاة كما بينًا ، لأن فَعَلَة يكسّر على فعال ، ونظيره ما حكاه سببويه من قولهم أضاة "ورحاب" ورحاب" ورقبة "ورقبة" ورحاب" ورقبة ورقبة " وزواب" ؛ قال ابن سيده : وشرحنا هذه المسألة ههنا لذهابها على كثير من النُظّار . قال ابن بري : إنما مد قوله في المستعل واللهاء للضرورة ، قال : هذه المستعل واللهاء للضرورة ، قال : هذه وذلك ما ينكره البصريون ؛ قال : وكذلك ما قبل وذلك ما ينكره البصريون ؛ قال : وكذلك ما قبل

يا تُنجرة َ الثُّورِ وظَّرُ بانَ اللَّو ِي

والاسم اللَّــوي ، مقصور . الأَصبعي : اللَّــوي مُنْقَطَعُ الرَّملة ؛ يقال : قـد أَلَـٰو يَشُم فانزِ لوا ، وذلك إذا بلغوا لوى الرمل . الجـوهري : لوى الرمل ، مقصور ، مُنْقَطَعُه ، وهو الجَدَدُ بعْدَ الرملة ، ولِوكى الحية حواها ، وهو انطواؤها ؛ عن يُعلب . ولاوَت الحَيَّةُ الحَيَّةُ لواءً : النَّوَت علمها . والتَّوى الماءُ في مُعِرَّاه وتَلَوَّى : انعطف ولم يجر على الاستقامة ، وتَلدَوَّت الحمة ُ كذلك . وتَلَوَّى البَرُّقُ في السحاب: اضطَرب على غير جهة. وقَرَ \*ن ۚ أَلُوى : مُعُوَّج \*، والجمع 'ليَّ ، بِضُم اللام؛ حكاها سبيويه ، قال : وكذلك سمعناها من العرب ، قال : ولم يُكسِرُوا ، وإنْ كان ذلك القياس ، وخالفوا باب ِبيض لأنه لما وقع الإدغام في الحرف ذهب المدّ وصار كأنه حرف متحرك ، ألا ترى لو جاء مع عُمْنِي في قافية جاز ? فهـذا دليل عـلى أن المدغم بمنزلة الصحيح، والأُقسُ الكسر لمجاورتها الياء. ولَوَاهُ دَيْنُهُ وَبِيدَيْنُهُ لَيْتًا وَلِيًّا وَلَيًّاناً وَلَيًّاناً: مَطَّله ؟ قال ذو الرمة في اللَّيَّان :

تُطيلينَ لَيّانِي ، وأنت مُليَّة ، وأخسنُ ، النَّقاضيا

قال أبو الهيثم : لم بجى، من المصادر على فَعْلان إلا لَيْنَانَ . وحكى ابن بري عن أبي زيد قال : لِيَّان، بالكسر ، وهو لُغَيَّة ، قال : وقد بجي، اللَّيَّان بعنى الحبس وضد النسريح ؛ قال الشاعر ا :

> بِكُ قَنِي غَرَمِيْكُمْ مِن غَيْرِ عُسْرَ تِكُمْ بِالبَدْ لِ مَطْلًا ، وبالنَّسْرِيحِ لَيَّانا

وأَلَّـوْى بِحَقِّي وَلَـوَانِي : جَعَدَنِي إِبَّاه ، وَلَـوَبَنْتُ الدَّيْنَ . وَفِي حَدَيث المُطَلِّ : َ لِيُّ الواجِدِ يُبْحِلُ الدَّيْنَ . وفِي حديث المُطَلِّلِ : َ لِيُّ الواجِدِ يُبْحِلُ . اللَّمْ عَرِير .

عرَّضَه وعُقوبَتَه. قال أبو عبيد: اللَّيُّ هو المَطلُ؛ وأنشد قول الأَعشى :

بلَوْ يِنْنِي دَيْنِي النّهارَ ، وأَفْتَنَضِي دَيْنِي إِذَا وَقَلَدَ النّهاسُ الرُّفَلَدا لَوَاه غَرِيمُهُ بِدَيْنِه يَلُوْ بِه لَيّاً ، وأَصله لَوْ بِأَ فأدغمت الواو في الياء . وأَلوك بالشيء : ذهب به . وألوك بما في الإناء من الشراب : استأثر به وغلب عليه غيرَه ، وقد يقال ذلك في الطعام ؛ وقول ساعدة ان حوية :

مادٍ تَجَرَّمَ فِي البَضِيعِ تَمَانِياً ﴾ بِلُنْوِي بِمَيْقاتِ البِيحادِ ويُجْنَبُ

يُلْمُو ي بعيقات البحار أي يشرب ماءها فيدهب به . وألوّت به العُقاب : أخذته فطارت به . الأصعي: ومن أمسالهم أينهات ألوّت به العَنقاء المُغْرِب كَأَنها داهية ، ولم يفسر أصله . وفي الصحاح : ألوّت به عَنقاء مُغْرِب أي ذهبَت به . وفي حديث حُدَيْفَة : أن جبريل رَفَع أرض قَوْم لُوط ، عليه السلام ، ثم أَلُوى بها حتى سميع أهل السماء عليه السلام ، ثم أَلُوى بها حتى سميع أهل السماء ضُعاء كلابهم أي ذهب بها ، كما يقال ألوّت به العَنقاء أي أطارته ، وعن قتادة مثله ، وقال فيه : ثم ألوّى بها في جوّ السماء ، وألورى بثوبه فهو يُلوي به إلواء . وألوى بهم الدهر : أهلكهم ؛ قال: به إلواء . وألوى بهم الدهر : أهلكهم ؛ قال:

أصبَحَ الدَّهْرُ ، وقد أَلُوَى بِهِم ، غيرَ تَقُوالِكُ مِن قبلٍ وقال غيرَ تَقُوالِكُ مِن قبلٍ وقال وألوَى بثوبه إذا لَمَع وأَشَارً . وأَلُوى بالكلام: خالَفَ به عن جهته . ولتوك عن الأمر والنتوى: تثاقل . ولوكيت أمري عنه ليّاً وليّاناً : طويته. ولتويّث عنه الحبر : أخبرته به على غير وجهه . ولوكي فلان خبره إذا كتبه . والإلواء : أن تخالف ولوكي فلان خبره إذا كتبه . والإلواء : أن تخالف

بالكلام عن جهته ؛ يقال : أَلْنُوكِي يُلُويِ إِلْنُواءً ولَـوَيَّةً". والاخلاف الاستقاءً . ولَـوَ يُتُـثُ عليـه : عطَفْت . ولو ينت عليه : انتظرت . الأصمى : لَـوَى الْأَمْرَ عنه فهو يَلمُو به لَـنّــاً ، وبقال أَلـوَى بذلك الأمر إذا ذَهَب به ٬ ولُـوَى عليهم يِلُو ي إذا عطُّف عليهم وتُحَبُّس ؛ ويقال : ما يَكُو ي عـلي أحد . وفي حديث أبي قتادة : فانطلق الناس لا بِـَلـوى أحد على أحد أي لا يَلتَفيت ولا يَعطف عليه . وفي الحديث : وجَعَلَتْ خَلَمْنا تَلَوَّى خَلَفَ ظهورنا أي تَشَكُو ي . يقال : لو ي علمه إذا عَطَف وعَرَّج ، ويروى بالتخفيف ، ويروى تَكُوذ ، بالذال، وهو قریب منه . وألنُوكى : عطَفَ على مُسْتَغَيِث ، وألنُوك بثوبه للصَّريخ وألنُوكَ المرأةُ بسدها . وألنوَت الحَرَّبُ بالسَّوام إذا ذَهَبَت بها وصاحبُها يَنْظُرُ إِليها . وألوى إذا جِلَفٌ زُرعُهُ . واللَّو يُ ، على فَعيل : ما ذَبُل وجَفَّ من البَقل ؛ وأنشد ابن

> حتى إذا تجَسَلَتِ اللَّويَّا، وطَّرَدَ الهَيْفُ ُ السَّفَا الصَّيْفِيَّا وقال ذو الرمة:

وحتى سَرَى بعدَ الكَرَى في لَـويَّهِ أَسَادِيعُ مَعْرُوفٍ ، وصَرَّتْ جَنَادِيِهُ

وقد ألثوى البَقُلُ إلواء أي ذَبُلَ . ابن سيده: واللُّويُ يَبِيسِ الكَلّا والبَقْل ، وقيل: هو ما كان منه بين الرَّطنب والبابس. وقد لتوي لتوسى وألوى وألوى صار لتوييًّا . وألثوت الأرض: صار بقلها لتوييًّا . والألثوي واللّثويُّ ، على لفظ التصغير : شجرة تنبيت حبالاً تَعَلَّق ُ بالشجر وتَتَلَو َ م عليها ، ولها في أَطرافها ورق مُدور في طرفه تحديد . واللّوي ، وله « ولوية والاخلاف الاستقاء » كذا بالامل .

وجمعه ألنواء: متكور مة النبات ؛ قال ذو الرمة:
ولم تُبْتَى ألثواء اليّباني بَقِيّة ،
من النّبت ، إلا بطنن واد رحاحم ،
والألثوك : الشديد الحُنصومة ، الجدل السليط ،
وهو أيضاً المنتفر د المنتزل ، وقد لوي لوى.
والألثوك : الرجل المجتنب المنتفرد لا يزال كذلك ؛
قال الشاعر يصف امرأة :

# حَصَانُ تُقْصِدُ الأَلْثُوكَى بِعَيْنَيْهَا وَبَالجِيدِ

والأنثى لسَّاء ، ونسوة لسَّان ، وإن ِشتَت بالسَّاء لَــُـَّاواَتِ ، والرجــال أَلْـُورُون ، والناء والنون في الجماعات لا يتنع منهما شيء من أسماء الرجال ونعوتها ، وإن فعــل ۲ فهو يلوي لوى ، ولــكن استغنوا عنه بقولهم لـُوكى رأسه ، ومـن جعل تأليفه من لام وواو قالوا لـَوكى . وفي التنزيــل العزيز في ذكر المنافتين : لَـَوُّو ا رَوُّوسهم ، ولَـوَوْ ا ، قرىء بالتشديد والتخفيف . ولَـوَّيْت أَعْنَاقَ الرجال في الخُنْصُومَة ، شدد للكثرة والمالغة. قال الله عز وجل: لَوُوْا رؤوسهم . وأَلُوْكَ الرجلُ بِرأْسه ولَوْكَ رَأْسه : أَمَالُ وأَعْرِضَ . وأَلْنُوكِي رأْسه ولَـوكي برأسه : أمالَه من جانب إلى جانب . وفي حديث ابن عياس : إن ابن الزبير ، رضي الله عنهم ، لـوكي ذَنَّه ؟ قال ابن الأَثير : يقال لَـوكى رأسه وذَّنَّبه وعطنقه عنك إذا ثناه وصَرَفه ، ويروى بالتشديد للمالغة ، وهو مَثَلُ لترك المسكارم والرُّوعَان عن المُمرُوف وإبلاء الجميل ، قال ويجموز أن يكون كناية عن التأخر والتخلف لأنه قال في مقابلته : وإنَّ ابنَ العاص مَشَى النَقُدُ مُنَّةَ . وقوله تعالى : وإنْ ۱ قوله « رحاحم » كذا بالاصل .

٢ قوله « و ان فعل الخ » كذا بالاصل وشرح القاموس . ٢ قوله « و ان فعل الخ » كذا بالاصل وشرح القاموس .

تَكُورُوا أَو تُعْرِضُوا ، بواوين ؛ قال ابن عباس ، رضي الله عنهما : هو القاضي يكون لَيَّه وإغراضُه لأحد الحصين على الآخر أي تَسَدده وصَلابَتُه، وقد قرىء بواو واحدة مضومة اللام من و لَيَئْتُ ؛ قال مجاهد : أي أن تَلُوا الشّهادة فتُقييوها أو تُعْرِضُوا عنها فَتَتَرُ كُوها ؛ قال ابن بري : ومنه قول فرْعان ابن الأَعْرَفِ :

تَغَمَّدُ حَقَّى ظَالماً ، ولَوَى يَدِي ، لَوَى يَدَ وَ اللهُ الذي هو غَالِبُهُ !

والتُّوكى وتَلَـّوكى بمعنى . الليث : لـّويت ُ عن هذا الأَمر إذا التَّوَيْت عنه ؛ وأنشد :

إذا التَوَى بي الأَمْرُ أو لَـوبتُ ، مِن أَبْنَ آتِي الأَمْرَ إذْ أُتِيتُ ؟

اليزيدي : لَوَى فلان الشهادة وهو بَلُومِها لَيّاً ولَوَى على أَصحابه ولَوَى على أَصحابه لَوْبِاً ولَيّاً وأَلُوكَى إِلَى إِيسَدِهِ إِلَوْاهً أَي أَشَار بِيده لا غير . ولوَيَهِ عليه أَي آثَرُ نَهُ عليه ؟ وقال :

ولم يَكُنُنْ مَلَكُ لِلْقَوْمِ يُنْثُرِ لِنُهُمٍ ، إلا صلاصلُ لا تُلْثُونَى على حَسَب

أي لا يُؤثرُ بها أحد لحسَبه للشدَّة التي هم فيها ، ويروى : لا تَلنُوي أي لا تَعْطِفُ أصحابُها على دوي الأَحساب، من فولهم لَوى عليه أَي عَطَف، بل تُقْسَم بالمُصافَنة على السَّوية ؛ وأنشد ابن بري لمجنون بني عامر :

فلوكان في لَيْلَي سَدَّى من خُصومة ، لَلَوَّيْتُ أَغْنَاقَ المَطِيِّ المَلَادِيا

وطريق ألنوى : بعيد مجهول .

واللَّوِيَّةُ : مَا خَبَأَنَهُ عَنْ غَيْرَكُ وَأَخْفَيْتُهُ ؟ قَالَ : الآكلين اللَّوايا 'دُونَ ضَيْفهِمِ ، والقِـدُورُ مَخْبُوءَهُ مِنها أَنَّافيها

وقيل: هي الشيء يُخْبَأُ الضيف، وقيل: هي ما أَتْحَفَّتُ به المرأَةُ وَالرَّهَا أَو ضَيْفَهَا ، وقد لَوَى لَوَى لَوَى لَوَى الرَّوِيَّةَ . وأَلُوى: أَكُلُ اللَّوِيَّةَ . التهذيب: اللَّوِيَّةُ مَا يُخْبَأُ الضيف أَو يَدَّخِرِهِ الرَّجِلُ لَنفُسه ؟ وأنشد:

آثر ت ضَيْفَكَ باللَّوبِيَّة والذي كانت له ولمثلِه الأذ خار ُ

قال الأزهري: سبعت أعرابيّاً من بني كلاب يقول لقعيدة له أين كواياك وحواياك ، ألا تنقد منها إلينا ؟ أراد: أين ما خَبَأْت من شُحيَسة وقديدة وقرة وما أشبهها من شيء يُدّخر للحقوق. الجوهري: اللّويّة ما خبأته لهيوك من الطعام ؟ قال أبو جهيمة الذهلي:

قُلْتُ لِذَاتِ النَّقْبَةِ النَّقِيَّةُ: قُومِي فَغَدَّينا من اللَّوبِيَّةُ!

وقد التَوَتِ المرأَة لَوِيَّةً . والنُّوَلِيَّة : لغة في اللَّوِيَّة ِ ، مقلوبة عنه ؛ حكاها كراع ، قال : والجمع الوَلايا كاللَّوايا ، ثبت القلب في الجمع .

واللَّوَى : وجع في المَعدة ، وقيل : وجع في الجَدوَّف ، لَوَي ، الكسر ، يَدُوى لَدوَّى ، الجَدوَّف ، لَوَي ، الكسر ، يَدُوى لَدوَّى ، مقصور ، فهو لَو ، واللَّوى : اغوجاج في ظهر الفرس ، وقد لَو يَ لَوَّى . وعُود لَو : مُلْتُو. وذَنَب أَلْوى : معطوف خِلْقة مثل ذَنَب المهز . ويقال : لَوِي َ ذَنَب الفرس فهو يَلُوى لَوَى ، وذلك إذا ما اغوج ؟ قال العجاج :

كالكرُّ لا تشغنت ولا فيه لـوكنا

يقال منه : فرس ما به لتوسى ولا عَصَلُ . وقال أبو الهيثم : كبش ألثوكى ونعجة لتياء ، ممدود ، مسن شاء لي " . اليزيدي : ألثوت الناقة بذنبها ولتوسّت ذنبها إذا حرسكته ، الباء مع الألف فيها ، وأصَر الفرس بأذنه وصَر أذنه ، والله أعلم .

واللَّواء : لِواء الأَمير ، ممدود . واُللَّواء : العَلَم ، واللَّواء : العَلَم ، والجَمع أَلُويَة وألويات ، الأخيرة جمع الجمع ؛ قال :

## جُنْحُ ۚ النُّواصِي نحو ۗ أَلُّو ِ فِاتِهِا

وفي الحديث : لواءً الحَمَّد بيدي يومَ القيامة ِ ؟ اللَّواء: الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجَيْش ؟ قال الشاعر :

#### غَداهٔ تَسایککت من کل أو'ب ، کتانب' عافیدین لهم لوایا

قال: وهي لغة لبعض العرب ، تقول: احتنكيت المتحيايا . والألوية: المتطاود ، وهي دون الأعلام والبُنود . وفي الحديث: لكل غادو لواء يوم القيامة أي علامة 'يشهر' بها في الناس ، لأن موضوع اللواء 'شهرة' مكان الرئيس. وألوى اللواء: عمله أو دفعة ؛ عن ابن الأعرابي ، ولا يقال لكواه . وألوى : خاط لواء الأمير . وألوى إذا أكثر التنبي . أبو عبيدة : من أمنالهم في الرجل الصعب الحلق الشديد اللجاجة : لتَجدن فلاناً ألوى بعيد المستمر ؛ وأنشد فه :

وجَدْتَني أَلْوَكَى بَعِيدَ المُسْتَمَرُ ، أَحْمِلُ مَا حُمَّلْتُ مِن خَيْرٍ وشَرْ

١ قوله « شخت » بشين معجمة كما في مادة كرو من التهذيب ،
 و تصحف في اللمان هناك .

أبو الهيم : الألنوى الكثير الملاوي . يقال : وجل ألنوى شديد الخصومة يكنتوي على خصه بالحجة ولا يُقِرّ على شيء واحد. والألنوى: الشديد الالتواء، وهو الذي يقال له بالفارسية سحابين. ولكو ينت الثوب ألنويه لكيّاً إذا عصرته حتى يخرج ما فيه من الماء . وفي حديث الاختيار: لكيّة لا لكيتينن أي تكنوي خياركا على وأسها مرة واحدة ، ولا تديره مرتين ، لئلا تشتبه بالرجال إذا اعتماوا .

واللَّوَّاء : طائر .

واللاويا : ضَرْب من النَّبْت . واللاوياء : مسم يُكُوى به .

ولِيَّةٌ : مكان بوادي عُمانَ .

واللَّـوى : في معنى اللائي الذي هو جمع التي ؟ عــن اللحياني ، يقال : هُنَّ اللَّـوَكَى فعلن ؟ وأنشد :

جَمَعَتُهُا مِن أَيْنُقِ غِزارِ ، َ مِن الطّرارِ مِن اللَّوَى شُرَّفُنْ بِالصّرارِ

واللاؤون : جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين ، فيه ثلاث لفات : اللأؤون في الرفع ، واللأئين في الحفض والنصب، واللأؤو بلا نون، واللأئي بإثبات الياء في كل حال يستوي فيه الرجال والنساء ، ولا يصفر لأنهم استغنوا عنه باللئنيات للنساء وباللئذيُّون للرجال، قال : وإن شئت قلت للنساء اللا ، بالقصر بلا ياء ولا مد ولا همز ، ومنهم من يهمز ؛ وشاهده بلا ياء ولا مد ولا همز ، ولما كميت :

وكانَت مِنَ اللاً لا يُفَيِّرُهُا ابْنُهَا ، إذا مِا الفُلامُ الأَحْمَقُ الأُمَّ غَيْرًا

قال : ومثله قول الراجز :

١ قوله « واللاويا ضرب النج » وقع في القاموس مقصوراً كالاصل،
 وقال شارحه: وهو في المحكم و كتاب القالي ممدود.

فدُومي على العَهْدِ الذي كان بَيْنَنَا ، أُمَّ أَنْتُ مِن اللَّا مَا لَهُنَّ عُهُودُ ؟

وأما قول أبي الرُّبَيْس عبادة بن طَهْفَة المازني ، وقيل السه عَبَّاد بن عباس:

مِنَ النَّفَرِ اللَّذِي الذينَ ، إذا هُمُ ، يَهَابُ اللَّمَّامُ حَلَـٰقَةَ البابِ ، فَعَقَعُوا

فإنما جاز الجمع بينهما لاختلاف اللفظين أو على إلغاء أحدهما .

ولُوَيُ بِنُ غَالَب: أَبِو قَرِيشَ ، وأَهَلَ العَربِيةَ يَقُولُونَهُ بِالْمُمَزِ ، والعَامَةَ تَقُولُ لُـُوكِيُّ ؛ قَالَ الأَزْهِرِي : قَالَ ذَلَكَ الفَرَاءُ وغَيْرِهُ .

يقال: لَـوى عليه الأَمْرَ إِذَا عَوَّصَه. ويقال: لَـوَّ أَ اللهُ بِكَ ، بِالْهِمْز ، تَـكُـنُو بِه أَي شُوَّه به . ويقال: هــذه والله الشَّوْهَ ، بغير هبز. ويقال اللَّـوَّة ، بغير هبز. ويقال اللَّـوَّة ، بغير هبز. ويقال الرجل الشديد: مــا يُكُنُوى طُهــر ، أَي لا مَصْرَعُهُ أَكِد .

والمَـــلاوي : الثَّنايا الملتوية التي لا تستقيم .

واللَّوَّةُ : العود الذي يُبِنبِغُر به ، لَغَةً في الأَلْوَّة ، فارسي معرب كاللَّيَّة. وفي صفة أهل الجنة : متجامِر ُهم الأَلوَّةُ أي بَخُورهم العُود ، وهو اسم له مُر تَجَل ، وقيل : هو ضرب من خيار العود وأجوده ، وتفتح هبزته وتضم ، وقد اختلف في أصليتها وزيادتها . وفي حديث ابن عبر : أنه كان يَسْتَجْهِرُ اللَّالُوَّةُ غيرَ مُطُرَّاةً .

وقوله في الحديث: مَن حافَ في وَصِابَتُه أَلَّقِيَ فِي اللَّوَى ؟ اللَّوَى ؛ أَنه وادٍ في جهنم ، نعوذ بعفو الله منها .

١ قوله « طهفة » الذي في القاموس :طهمة .

وله « ألقي في اللوى » ضبط اللوى في الأصل وغير نسخة من
 نسخ النباية التي يوثق بها بالفتح كما ترى، وأما قول شارح القاموس
 فبالكسر

ابن الأعرابي: اللَّوَّةُ السَّوْأَةُ ، تقول : لَـوَّةً لفلان بما صنع أي سَوْأَةً .

قال : والنَّوَّةُ الساعة من الزمان ، والحَوَّة كلمة الحق ، وقال : اللَّيُّ واللَّوُ الباطل والحَوْ والحَيُّ الحق . يقال : فلان لا يعرف الحَوَّ من اللَّوِ أي لا يعرف الحَوَّ من اللَّوِ أي لا يعرف الحَفِيّ ؛ عن ثعلب . والتَّوْلاء : الشدَّة والضر كاللَّواء .

وقوله في الحديث: إِيَّاكُ واللَّوَّ فَإِنَّ اللَّوَّ مِنَ الشَّوَّ مِنَ السَّوَّ مِنَ الشَّيْطَانَ ؛ يُرِيد قول المتندّم على الفائت لو كان كذا لقلت ولفعلت ، وسنذكره في لا من حرف الألف الحفيفة .

واللَّاتُ : صنم لشَقِيف كانوا يعبدونه ، هي عند أبي على فَعَلَة من لَوَيْت عليه أي عَطَفْت وأَفَهُت ، يَدُلُكُ على ذلك قوله تعالى: وانطلق المَالَّا منهم أن امشُوا واصبرُوا على آلهنكم ؛ قال سيبويه : أما الإضافة إلى لات من اللات والعُزِّي فَإِنِّكُ تَمُدِّهَا كما قد" لا إذا كانت اسماً ، وكما تُشَقَّل لو وكي إذا كان كل واحد منهما اسماً ، فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعـل ولا تثنية إنما يجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف، فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى إلا أن يستدل على حركته بشيء ، قال : وصار الإسكان أولى لأن الحركة زائدة فلم يكونوا ليحركوا إلا بلبُت ، كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من لو غير الواو إلا بِثُبَت ، فَجَرَت هذه الحروف على فَعْل أو فُعْل أو فعثل ؟ قال ابن سيده: انتهى كلام سيبويه، قال: وقال ابن جني أما اللات ُ والعُزَّى فقد قال أبو الحسن إن اللام فيها زائدة ، والذي يدل على صحة مذهبه أن اللات والعُزَّىءَكَمَانَ عِنْزَلَةَ يَغْنُوثُ ويَعُنُوقَ ونَسَرِّ ومَناةَ وغير ذلك من أسباء الأصنام ، فهذه كابها

أعلام وغير محتاجة في تعريفها إلى الألف واللام ، وليست من باب الحرث والعباس وغيرهما مسن الصفات التي تغلب غلب غلبة الأسماء ، فصارت أعلاماً وأقرات فيها لام التعريف على ضرب مسن تنسم روائح الصفة فيها فينصل على ذلك ، فوجب أن تكون اللام فيها زائدة ، ويؤكد ويادتها فيها لزومها إياها كازوم لام الذي والآن وبابه ، فإن قلت فقد حكى أبو زيد لقيته فيننة والفينة وإلاهة والإلاهة ، وليست فينة وإلاهة والإلاهة ، والمست فينة والقينة والفينة والقينة والفينة والإلامة والإلاهة ، والمنسو الحرث والآخر بالوضع والفلة ، ولم نسمهم وإلام والآخر بالوضع والفلة ، ولم نسمهم يقولون لات ولا عُزاى ، بفير لام ، فدل لاوم اللام على زيادتها ، وأن ما هي فيه بما اعتقب عليه تعريفان ؛ وأنشد أبو على :

أمًا ودمًا لا تَزالُ ، كأنها على قُنْةُ العُزْسُى وبالنسْسَرِ عَنْدُمَا

قال ابن سيده: هكذا أنشده أبو علي بنصب عَنْدَ ما، وهو كما قال لأن نَسْراً بمنزلة عمرو ، وقيل : أصلها لاهة " سميت باللاهة التي هي الحَية .

ولاوكى : اسم رجــل عجمي ، قيل : هو مــن ولد يعقوب، عليه السلام، وموسى، عليه السلام، من سـِبْطه.

لبا: اللَّيَّة : العود الذي يُنَبَخَّر به ، فارسي معرب . وفي حديث الزبير ، رضي الله عنه : أقبلت مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من لِيَّة ، هي اسم موضع الحاز .

التهذيبُ: الفراء اللّياءُ شيء يؤكل مثل الحبيُّص ونحوه وهو شديد البياض ، وفي الصحاح : يكون بالحجاز يؤكل ؛ عن أبي عبيــد . ويقــال للمرأة إذا وصفت

بالبياض : كأنها اللَّياء، وفي الصحاح : كأنها لباءَة "، قال ابن بري: صوابه أن يقال كأنها لياءة " مَقْشُوءً". وروى عن معاوية ، رضى الله عنه ، أنه أكل لياءً مُفَشِّي . وفي الحديث : أن فلاناً أهدى لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بِوَدَّانَ لِياءً مُقَشَّى ؟ وفيه : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أكل لياءً ثم صلى ولم يتوضأ ؛ اللَّماءُ ، بالكسر والمـه : اللثوبياء، وقيل: هو شيء كالحبيص شديد البياض بالحجاز . واللَّماءُ أيضاً : سَمَكَة في البحر تُنتَّخَذُ من جلدها التُّرَسَة ُ فلا يَحيِكُ فيها شيء ، قال : والمراد الأوَّل . ابن الأعرابي : اللَّياء اللُّوبياء ، واحدته لباءَهُ". ويقال للصبيَّة المليحة : كأنها لياءَهُ" مَقْشُوَّة أي مقشورة ، قال : والمُنْفَسَّى المُنْفَسَّر ، وقيل : اللَّيَاءُ من نبات اليمن ودبمـا نبت بالحجاز ، وهــو في خلاقة البصل وقدر الحبيُّص ، وعليه قشور رقاق الي السواد ما هو، يُقلى ثم يُد لك بشيء خَسَن كالمستح ونحوه فيخرج من قشره فيؤكل ، وربما أكل بالعسل، وهو أبيض ، ومنهم من لا يَقْلِيهِ . أبو العباس : اللَّمَا ، مقصورًا ، الأَرضُ الـتَى بَعُدُ مَاؤُهَا وَاشْتُدَّ السير فيها ؟ قال العجاج :

> نازِحة المِياهِ والمُسْتافِ ، لَيَّاءُ عن مُلْتَميسِ الإخلافِ

> > الذي ينظر ما أبعد ها٢.

الله و أبو العباس الليا مقصور » عبارة التكملة في لوي : قال أبو العباس اللياء بالفتح والتشديد والمد الأرض التي بعد ماؤها واشتد المدير فيها ، قال :

نازحة المياه والمستاف لياه عن ملتمس الاخلاف ذات فياف بينها فيافي وذكره الجوهري مكسوراً مقصوراً .

وله « الذي ينظر النم » هكذا في الاصل هنا ، ولمل فيه سقطاً
 من الناسخ . وأصل الكلام : والمستاف الذي ينظر ما بعدها.

#### فصل الميم

مأي: مَأَيْتُ في الشيء أماًى مَأْياً : بالفتُ . وماًى الشجرُ مَأْياً : طَلَّع ، وقيل : أوْرَق . وماًوْتُ الشجرُ مَأْياً : طَلَّع ، وقيل : أوْرَق . وماًوْتُ الجلادُ الجلادُ والدَّلُو والسَّقاء مأواً وماً بِثَ السقاء مأباً إذا وَسَّعْتُه ومددته حتى يتسع . وتَمَاَّى الجلادُ يَشَمَاًى تَمَسَّياً تَوَسَّع ، وتَمَاَّتِ الدلوُ كذلك ، وقيل : تَمَسَّياً امتدادها ، وكذلك الوعاء، تقول : تَمَسَّيا امتدادها ، وكذلك الوعاء، تقول : تَمَاًى السَّقاءُ والجِلدُ فهو يَشَاًى تَمَنَّياً وتَمَوُّواً ، وإذا مددته فاتسَّع، وهو تَفَعَل ؛ وقال :

دَلُو تَمَانَى دَبِهَت بالْحُلَب ، أَو بَأَعَالِي السُّلَم المُضَرَّب ، أَو بَأَعَالِي السُّلَم المُضَرَّب ، أَبلَت يَبكَفَّى عَزَب مُشَدَّب ، إِذَا التَّقَيْتُ الْأَسْهَب ، فلا تَتُقَمْسِرْها ولكِنْ صَوَّب فلا تَتُقَمْسِرْها ولكِنْ صَوَّب

وقال الليث : المَــَأَيُ النّبيعة بين القـوم . مأيتُ بينهم بين القوم : أفسدت . وقالَ الليث : مأوّتُ بينهم إذا ضربت بعضهم ببعض، ومأيت إذا دَبَبّت بينهم بالنميعة ؛ وأنشد :

ومَأَى بَيْنَهُمُ أَخُو نُكُوْراتِ لَمُ يَزِّلُ ذَا نَسِيسَةٍ مَأْكَأًا

وامرأة مَأْ آءَة ": نَمَّامَة " مثل مَمَّاعَة ، ومُسْتَقْبِيلُهُ يَمْثَكَى . قال ابن سيده : ومَأَى بَين القوم مَأْياً أَفْسِدَ ونَمَّ . الجوهري : مَأَى ما بينهم مَأْياً أي أَفْسَد ؛ قال العجاج :

ويَعْتَلِنُونَ مَن مَأَى فِي الدَّحْسِ ، بالمأسِ يَرْقَى فَوَقَ كُلَّ مَأْسِ والدَّحْسُ والمَأْسُ : الفساد . وقد تَمَأَّى مَا بينهم أي فسد . وتَمَأَّى فيهم الشَّر : فَشَا واتَّسع.وامرأة

ماءة "، على مثل ماعة : نَمَّامـة " مقلوب ، وقياسه مآة "على مثال مَعاة .

وماء السّنَوْرُ بَهُوءُ مُواءً \ ومأت السنورُ كذلك إذا صاحت ، مثل أمّت تأمُو أماء ؛ وقال غيره : ماء السنورُ يَهُوءُ كَمَأَى . أبو عبرو : أموى إذا صاح صياح السنور .

والمائة': عدد معروف، وهي من الأسماء الموصوف بها ، حكى سيبويه : مردت برجُسُل ما أنه إبله ، قال : والرفع الوجه ، والجمع مِثَاتُ ومِثْوُنَ عَـلَى وزن معُونَ ، وميءُ مثال مع ، وأنكر سيبويه هذه الأخيرة ، قال : لأن بنات الحرفين لا يُفعل بها كذا ، يعني أنهم لا يجمعون عليها ما قد ذهب منها في الإفراد ثم حذف الهاء في الجمع ، لأن ذلك إجعاف في الاسم وإنما هو عنــد أبي على المشيُّ . الجوهري في المائة من العدد : أصلها مئتى مثل معتلى ، والهماء عوض من الياء ، وإذا جمعت بالواو والنون قلت مَثُونَ، بِكُسر المِم، وبعضهم يقول مُؤُونَ ، بالضم؛ قال الأخفش : ولو قلت مشات مثل معات لكان جائزًا ؛ قال ابن بري : أصلها ميثي" . قال أبو الحسن: سمعت مِنْياً في معنى مِاثَةٍ عن العرب ، ورأيت هنا حاشية بخط الشيخ رضي" الدِّين الشاطبي اللَّموي رحمه الله قال : أصلها مشية " ، قال أبو الحسن : سمعت مَنْيةً في معنى مائة ، قال : كله الثانيني في التصريف ، قال : وبعيض العرب يقول مائة درهم ، يشمون شيئًا من الرفع في الدال ولا يبينون ، وذلك الإخفاء > قال ابن برى : بريد مائة درهم بإدغام التاء في الدال من درهم وببقى الإشمام على حدٌّ قوله تعالى: ما لك لا تَأْمَنًّا ؟ وقِول امرأة من بني عُقْبِيْل تَفْخَوُ ۗ

١ قوله «وماء السنور يموء مواه» كذا في الأصل وهو من المهموز،
 وعبارة القاموس : مؤاه بهمزتين .

بأخوالها من اليمن ، وقال أبو زيد إنه للعامرية :
حَيْدَةُ خَالِي وَلَقَيْطٌ وَعَلَي ،
وحانِمُ الطائيُّ وهَابُ المَثِي ،
ولمْ يكن كخالِك العَبْدِ الدَّعِي
يَأْكُلُ أَزْمَانَ الْمُزالِ وَالسَّيٰ
هَنَاتَ عَيْرٍ مَيْتَ عَيْرِ ذَكِي

قال ابن سيده : أراد المِثْرِيُّ فخفف كما قال الآخر : أَلَمْ تَكُنُّ تَحْلَفُ بَاللهِ العَـلي إِنَّ مَطَايَاكَ لَمَينَ خَيْرِ المَطْبِي

ومثله قول 'مزَرَّد :

وما زُوَّدُونِي غير سَحْقِ عَبَاءَهُ ، وخَــُسْسِـيءَ منها قَسَـِيُّ وزائشٌ '١

قال الجوهري: هما عند الأخفش محذوفان مرخمان. وحكي عن يونس: أنه جمع بطرح الهاء مثل تمرة وتمر، قال: وهذا غير مستقيم لأنه لو أراد ذلك لقال مبتى مثل معلى، كما قالوا في جمع لئة ليشى، وفي جمع ثبة شباً ؟ وقال في المحكم في بيت مُزرد: أواد مُشيرة فعُول كحلية وحُلية فحذف، ولا يجوز أن يريد مئين فيحذف النون، لو أراد ذلك لكان مئي بياء ، وأما في غيير مذهب سببويه فيي من خمسيري جمع مائة كسيدرة وسيدر، قال: وهذا ليس بقوي لأنه لا بقال خمس تمرر، قال: وهذا ليس بقوي لا نه وأيضاً فإن بنات الحرفين لا تجمع هذا الجمع ، أعني الجمع الذي لا يفارق واحده إلا هذا الجمع ، أعني الجمع الذي لا يفارق واحده إلا الحاء ؟ وقوله ؛

ما كان حامل كم منا ووافيد كم، وحامل المين بعد المين والألف ٢

٠ قوله « عباءة » في الصحاح : عمامة . ٢ قوله « ماكان حاملكم الغ » تقدم في أ ل ف : وكان .

إنما أراد المئين فحذف الهمزة ، وأراد الآلاف فحذف ضرورة . وحكى أبو الحسن : رأيت مثنياً في معنى مائة ؛ حكاه ابن جني ، قال : وهذه دلالة قاطعة على كون اللام ياء ، قال : ورأيت ابن الأعرابي قد ذهب إلى ذلك فقال في بعض أماليه : إن أصل مائة مئية "، فذكرت ذلك لأبي على فعجب منه أن يكون ابن لأعرابي ينظر من هذه الصناعة في مثله ، وقالوا ثلثائة فأضافوا أدنى العدد إلى الواحد لدلالته على الجمع كما قال :

في حَلَمْفِكُمْ عَظْمٌ وَقَدْ تَسْجِينا

وقد يقال ثلاث مئات ومئين ، والإفراد أكثر على شذوذه ، والإضافة إلى مائة في قول سيبويه ويونس جبيعاً فيمن ردُّ اللام مشَّويُ كمعَّويِّ ، ووجه ذلك أن مائة أصلها عند الجماعة ميشية ساكنة العبن ، فلما حذفت اللام تخفيفاً جاورت العين ُ تاء النأنيث فانفتحت على العادة والعرف فقيل مائة ، فإذا رددت اللام فمذهب سيبويه أن تقرأ العين مجالها متحركة ، وقد كانت قبل الرد مفتوحة فتقلب لها اللام ألفاً فيصير تقديرها مناً كتنسَّى ، فإذا أضفت إليها أبدلت الألف واوا فقلت ميئوي كَيْنِدُوي ۗ ، وأما مذهب يونس فإن كان إذا نسب إلى فَعُلَة أَو فَعُلَة مَا لامه ياء أَجِراه مُجْرى ما أَصله فَعلة أو فعلة ، فيقولون في َ الإِضَافَةَ إِلَى ظَبْيَةَ طَبُّو يُ \* ، ومجتج بقول العرب في النسبة إلى بِطنية بِطُويٌّ وإلى زِننيَّة زِنَويٌّ ، فقياس هــذا أن تجري مــائة وإن كانت فعلة مجرى فعَلة فتقول فيها منَّوي فيتفق اللفظان من أصلبن وكان حقه أن يقولوا مشينَ أو مثات ِ كما تقول ثلاثة آلاف ، لأن ما بين الثلاثة إلى العشرة يكون جماعة نحو ثلاثة رجال وعشرة رجال ، ولكنهم شبهوه بأحد

عشر وثلاثة عشر ، ومن قال مِثْيِن ورَفَسع النونَ بالننوين ففي تقديره قولان : أحدهما فيعلين مثل غِسْلِينَ وهو .قـولُ الأخفش وهو شاذ ، والآخر فِعِيـل ، كسروا لكسرة ما بعده وأصله ميثي، ومُنْيَيٌّ مثال عِصِيٌّ وعُصِيٌّ ؛ فأبدلوا من الباونوناً. وأمنَّاى القوم : صاروا مسائة وأماَّيتهم أنا ، وإذا أُتمت القومَ بنفسك مائةً فقد مَأَيْنَهُم ، وهم مَسْتَيْيُونَ ، وأَمْأُوا ﴿ فَهُمْ مُسْؤُونَ ، وإِنْ أَتَمْتُهُمْ بغيرك فقد أمناً بنتهُم وهم مُمناً ونن . الكمائي : كان القوم تسعة وتسعين فأمَّأيْنتُهم ، بالألف ، مثل أَفْعَلَنْتُهُمْ ، وكذلك في الألث آلَفْتُهُم ، وكذلك إذا صاروا هم كذلك قلت : قد أَمْأُوا وآلَـنُوا إذا صاروا مائة أو ألنفاً. الجوهري: وأمناً يُشهُما لك جملتها مائـة". وأمَّأتِ الدراهمُ والإبـلُ والغنمُ وسائر الأنواع : صارت ماثة"، وأمنأ ينتها ماثة". وشارطتُه نَمَا آهَ ۚ أَي عَلَى مَا نَهِ ؛ عَنَ ابْنَ الْأَعْرَابِي ، كَثُولُكُ مُارطته مُؤالفة ً . التهذيب : قال الليث المائة ُ حذفت من آخرها واو ، وقبل : حرف لين لا يدرى أواو هو أو ياء ، وأصل مائة على وزن ميعنية ، فحولت حركة الياء إلى الهمزة ، وجمعهما مأيات على وزن مِعَيَاتِ ، وقال في الجمع : ولو قلت مِثمات بوزن معات لجاز .

وَالمَا أُوة : أرض منخفضة ، والجمع مَأْو ٌ .

مثا : مَنَوْت في الأرض كَمَطَوْت. ومَنَوْت الحَبلَ وغيرَ مَنَوْرً ومَنَيْنَهُ : مَدَدْتُه ؛ قال الرؤ القيس:

فأنَنْه الوَحْشُ وارِدةً ، فتَمَنَّى النَّزْعَ من يَسَرِهُ

فكأنه في الأصل فتَمَنَّتُ فقلبت إحدى التاءَات ياء ، والأصل فيه مَت من معنى مَط ومد بالدال . والتَّمَنِّي في نَزْع القوس : مَدُ الصَّلْب .

أبن الأعرابي : أمنتى الرجل إذا امتد وزف و كثو . وبقال : أمنتى إذا طال عمر ه ، وأمنتى إذا مشتى مِشْية قبيحة ، والله أعلم .

عا: متما الذي تم يُمَحُرُه وبَمْحاه مَحْدواً ومَحْداً ومَحْداً : أَذْ هَبَ أَثَرَه . الأَزهري : المَحْوُ لَكُلُ شيء يذهب أَثرُه ، تقول : أنا أَمْحُوه وأَمْحاه ، وطي تقول مَحْدَنُه مَحْداً . وامتَّعى الشيء يَمَّحِي الشّاء ، انفَعَل ، وكذلك امتَّحى إذا ذهب أَثرُه ، وكذلك امتَّحى إذا ذهب أَثرُه ، وكره بعضهم امنتَّعى ، والأجود امتَّعى ، والأصل فيه انشبَعى ، وأما امنتَّعى فلفة رديثة . ومتّا لورْحَه يَحْدُه مَحْدواً ويَسْحِيه مَحْداً ، فهدو مَسْحُواً ومَسْحُواً المَا فله الله الله الله المناهدي : في الياء التي هي لام الفعل ؛ وأنشد الأصعمي : في الياء التي هي لام الفعل ؛ وأنشد الأصعمي :

قال الجوهري : وامتنّحي لغة ضعيفة .

والماحي : من أسماء سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَحا الله به الكفر وآثاره ، وقيل : لأنه يَعِدُو الكفر ويُعَفِي آثاره بإذن الله .

والمَـعُورُ : السواد الذي في القمر كأن ذلك كان نَيِّراً فمُعِي .

والمتحوة: المتطرة تمحو الجداب؟ عن ابن الأعرابي.
وأصبحت الأرض متحوة واحدة إذا تَفَطَى وجهها
بالماء حتى كأنها محييت . وتركت الأرض تحوة واحدة إذا طبقها المطر ، وفي المحكم: إذا حيدت كلها كانت فيها غدران أو لم تكن أبو زيد: تركت السماء الأرض تحوة واحدة إذا طبقها المطر ، ومتحوة: الد بُور لأنها تمحو السحاب معرفة ، فإن قلت : إن الأعلام أكثر وقوعها في كلامهم إنما هو على الأعيان المرشيات ، فالربح وإن لم تكن مرثية فإنها على كل حال جسم ،

ألا ترى أنها تُصادِمُ الأجرام ، وكلُّ ما صادَمَ الجِرْم جِرْمٌ لا مَحالة ، فإن قيل : ولم قللت الجُرْم جِرْمٌ لا مَحالة ، فإن قيل : ولم قللت وجعفر الأعلام في المعاني وكثرت في الأعيان نحو زيد وجعفر الأعيان أظهر للحاسة وأبدى إلى المشاهدة فكانت أشبه بالعلمية بما لا يُرى ولا يشاهد حسّاً ، وإنما يعلم تأمثلا واستدلالاً ، وليست من معلوم الضرورة للمشاهدة ، وقيل : مَحْوة المم للدّ بُور لأنها تَمْحُو الله المشاهدة ، وقال الشاعر :

#### سَحَابَات مُعَتَّمُهُنَّ الدَّبُورُ

وقيل: هي الشّبال. قبال الأصمعي وغيره: من أسماء الشّبال مَحْرة ، غير مصروفة. قبال ابن السّكيت: هَبّت مَحْوة امم الشّبال مَعْرفة ؛ وأنشد:

فَدْ بِكُرَّتْ مَعْوَهُ بِالْعَجَاجِ، فَدَمُرَتْ بِقِيِّنَةً الرَّجَاجِ

وقبل: هو الجنوب ، وقال غيره: سُمَيْت الشَّمَالُ مَحْوة وَ لَاللهُ اللهِ وَمَحْوة وَ لَا يَهْ مَعْ وَ لَا يَهْ مَعْ وَ السَّمَالُ لَا يَهْ السَّمَالُ لَا يَهْ السَّمَالُ لَا يَهْ مَعْ وَ السَّمَالُ لَا يَهْ اللهُ ولام ؛ قال ابن بري : أَنكر علي بن حمزة اختصاص مَحْوة بالشَّمالُ لكونها تَقْشَعُ السَّعابُ وتَذَهْب به ، قال : وهذا موجود في الجنوب ؛ وأنشد للأعشى :

ثمَّ فاؤوا عـلى الكريهَةِ والصَّبْ رِ، كما نَقْشَعُ الجَنْوُبُ الجَهَاما وَمَحْوْ : امم موضع بغير ألف ولام . وفي المحكم :

والمَحْوُرُ أَسَمَ بِلَدُ ؛ قَالَتَ الْحُنْسَاءُ :

لِتَجْرُ الحَوادِثُ بَعْدَ الفَتَى الْ الْمُنادَرِ ، بَالمَحْو ، أَذْ لالهَـا

والأذ لال : جمع ذل ، وهي المسالك والطئر ق . يقال : أمور الله تَجَري على أذ لالها أي على متجاريها وطئر هما .

والمِمْعَاةُ : خَرِثَة يَزال بِهَا المَّنيُ ونحوه .

عنا : التهذيب عـن ابن بزرج في نوادره : تَسَخَيْتُ إليه أي اعتذرت ، ويقال : امَّخَيتُ إليه ؛ وأنشد الأصمي :

> قالت ولم تقصد لنه ولم تَخِه ، ولم تُراقِب مَاْتَمَا فَسَنْخِه ، مِن ْظَلْمُ مَشْخِ آَضَ مَنْ تَشَيَّخِه ، أَشْهَبَ مَثْلَ النَّسْرِ بَيْنَ أَفْر ْخِهُ

> > قال ابن بري : صواب إنشاده :

ما بال ُ تَشْخِي آضَ مِن تَشَيَّخِهُ ، أَنْ عَرَ مِثْلَ النَّسْرِ عِنْهُ مَسْلَخِهُ

وقال الأصعي : امَّخَى من ذلك الأمر امَّخاة إذا حَرَجَ منه تَأْتُماً ، والأصل انْمَخَى . الجوهري : تَمَخَّيْتُ من الشيء وامَّخَيْتُ منه إذا تبرّأت منه وتَحَرَّجت .

هدى : أمدى الرجل إذا أَسَن ؟ قال أبو منصور : هو من مَدَى الفاية . ومَدَى الأَجَل : منتهاه . والمَدى : الغاية ؟ قال رؤبة :

> مُشْتَبِهِ مُثَيَّهُ تَيْهَاؤُهُ ، إذا المَدَىلم يُدَّنَ مَا مِيداؤَه

وقال ابن الأعرابي: الميداء مفعال من المكدى، وهو الغاية والقدر. ويقال: ما أدري ما ميداء هذا الأمر يعني قدره وغايته. وهذا بميداء أرض كذا إذا كان مجذائها، يقول: إذا ساد لم يدر أما مضى أكثر أم ما بقي . قال أبو منصور: قـول ابن الأعرابي

الميداء مفعال من المدّى غلط ، لأن الميم أصلية وهو فيعال" من المكدى ، كأنه مصدر مادى ميداء" ، على لغة من يقول فاعَلَنت ُ فيعالاً . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كتب ليهود تَيْماءَ : أَنْ لِمُمَ الدُّمَّةُ وعليهم الجزُّيَّةُ بِلا عَداءِ النَّهَارَ مَدَّى والليلَ سُدَّى أي ذلك لهم أبداً ما دام الليل والنهار. يقال : لا أفعله مَدَى الدهر أي طُولَه ، والسُّدى: المُنْخَلَق ؟ وكتب خالد بن سعيد : المَدي الغاية أي ذلك لهم أبداً ما كان النهار والله شدَّى أي مُخَلِّي، أَراد ما تُرك الليلُ والنهار على حالهما، وذلك أَبِداً إلى يوم القيامة . ويقال : قطُّعة أرض قَـدُر مَدَى البصر ، وقدر مد البصر أيضاً ؛ عن يعقوب . وفي الحديث: المنؤذَّان يُغْفَرُ له مَدَى صَوَّته ؟ المَدى : الغاية أي يَسْتَكُمل مَغفرة َ الله إذا اسْتَنْفُد وُسْعَهُ فِي رفع صوته فيبلغ الغاية في المففرة إذا بلغ الغابة في الصوت ، قبل : هو تمثيل أي أن المكمان|الذي ينتهى إليه الصوت لو قُدُرٌ أَنْ يَكُونُ مَا بَيْنَ أَقْصَاهُ وبين مَقام المؤذن ذنوب مَلاَّ تلك المسافة لَـغَـفَرَ ها الله له ؟ وهو مني مُدَّى البصر ، ولا يقال مُدَّ البصر . وفلان أمْدَى العرب أي أبْعَدُهم غاية في الغزو ؛ عن الهجري ؟ قال عُقَيْلُ تقوله ، وإذا صع ما حكاه فهو من باب أحْنَـك الشاتين .

ويقال : تَمادَى فلان في غَيَّه إذا لَجَ فيه ، وأطال مَدَى غَيَّه أي غايته . وفي حديث كعب بن مالك : فلم يزل ذلك يَبَادى بي أي بَنطاول ويتأخر ، وهو يتفاعل من المكدى . وفي الحديث الآخر : لو تَمادى بي الشهر ' لواصَلَتْ' . وأمندى الرجل إذا ستَعي لـبَناً فأ كثر .

والمُدْية والمِدْية : الشَّفْرة ، والجمع مِدَّى ومُدَّى ومُدُيَّات ، وقوم يقولون مُسدية فإذا جمعوا

كسروا، وآخر ون يقولون مد ية فإذا جمعوا ضبوا، قال : وهذا مطرد عند سيبويه لدخول كل واحدة منهما على الأخرى . والمد ية ، بفتح الم ، لغة فيها ثالثة ؛ عن ابن الأعرابي . قال الفارسي : قال أبو إسحق سميت مد ية لأن بها انقضاء المد ي ، قال : لاقد العدو غدا وليست معنا مد ي وهي الحديث : قلت يا رسول الله ، إنا لاقد العدو غدا وليست معنا مد ي ؛ هي جمع مد ية ، وهي السكين والشقرة . وفي حديث ابن عوف : ولا تفللوا المدى بالاختلاف بينكم ، أراد لا تختلفوا فتقع الفتنة بينكم فيكنشكم حد كم فاستعاره لذلك . ومد ية القوس ا : كبيد ها ؛ عن فاستعاره لذلك . ومد ية القوس ا : كبيد ها ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَدْمِي وَإِحْدَى سِيَنَيْهَا مَدْيَهُ } إِنْ أَمَانِتُ كُلْنِيَهُ

والمَدِيُّ ، على فَعيِل : الحوض الذي لبست له نَصائبُ ، وهي حجارة تُنْصَب حولَه؛ قال الشاعر: إذا أميلَ في المَدي فاضا

وقال الراعي يصف ماءٌ ورَدَهُ :

أَثَرَاتُ مَدِيَّهُ ، وأَثَرَاتُ عنه سُواكِنَ فَد تَبَوَّأَن الحُصُونا

والجمع أمَّدية ". والمَدِي أيضاً : جدول صفير يسيل فيه ما هُريقَ مِن ماء البَّرْ .

والمستدي والمستدي : ما سال الا من فروغ الدلو يسمى مديناً ما دام نميد أوادا استقر وأنستن فهو غرب. المستدر واحدى سبيها مدية ي خبط في الاصل بنتم الميم من مدية في المؤضين وتبعه شارح القاموس فقال : والمدية ، بالفتح ، كبد القوس؛ وأنشد البيت . وعارة الساغاني في التكملة : والمدية بالشم كبد القوس؛ وأنشد الست .

٢ قوله « والمدي والمدي ما سال النع » كذا في الاصل مضبوطاً.

قال أبو حنيفة : المَـدِيُّ الماء الذي يسيل من الحوض ويَخْسُتُ فلا يُقرَبُّ .

والمُدُ يُ : من المكاييل معروف؛ قال ابن الأعرابي: هو مكيال ضَخْم لأهل الشام وأهل مصر ، والجمع أمدا الله . التهذيب : والمُدُ يُ مكيال يأخذ جريباً . وفي الحديث : أن علياً ، رضي الله عنه ، أجر كالناس المُدْ يَيْنِ والقِسْطانِ مِن زبت كل يَوْزُ قهما الناس ؛ قالمُدْ يانِ الجَريبانِ ، قال ابن الأثير: يويد مُدْ يَيْنِ من الطعام وقِسْطين من الزبت ، والقِسْط نصف صاع . الجوهري : من الزبت ، والقِسْط نصف صاع . الجوهري : المُدْ يُ القَفيز الشامي وهو غير المُدّ . قال ابن بوي : خسة وأربعين رطلا ، والقفيز أ غانية مكاكيك ، فسهة وأربعين رطلا ، والقفيز أ غانية مكاكيك ، والمكوك عاع ونصف . وفي الحديث : البُر المبار المأثير والمدي أي مكيال لأهل الشام يسع خسة عشر مكوكا ، والمناه على الله المؤود الله المؤود . والمناه المناه عنه وقيل : أكثر من ذلك . والمنكوك مناه والمناه المناه المناه

مذي: المدّي ، بالتسكين : ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ، وفيه الوضوء . مدّى الرجل والفحل ، بالفتح ، مئه وهو أرّق بالفتح ، مئه وهو أردَق ما يكون من النطفة ، والاسم المدّي والمدّي ، والمتخفيف أعلى . التهذيب : وهو المذا والمذى مثل العمي . ويقال : مدّى وأمدّى ومدّى ، قال : والأول أفصحها . وفي حديث على ، عليه السلام : كنت وجلا مدّاء فاستحيث أن أسأل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء ، مدّاء أي كثير المدّى . قال ابن الأثير : الممدّى يخرج بسكون الذال مخفف الياء ، البلل اللّذ ج الذي يخرج ، فرحة الذا والذي مثل السي » كسذا في الاصل بلا

من الذكر عند مُلاعبة النساء ولا يجب فيه الغُسْل ، وهو نجس يجب غَسْله وينقض الوضوء ، والمَذَّاءُ فَعَالُ للسِالغة في كثرة المَذْي ، من مَذَى يَمْذي لا مِن أَمْذَى ، وهو الذي يكثر مَذْيهُ. الأُموِي : هو المَذِي ، مشدد ، وبعض يُخفَف . وحكى الجُوهري عن الأصعي : المَدِي والودِي والمَني والمَني والمَدْي والودي والمَني والمَدْي والودي والمَني والمَدْي والودي والودي مشدد ، والمَن والمَدْي والودي والودي مشدد ، والمَن والمَدْي والودي من عن النطفة . وقال على بن حمزة : المَن أرق ما يكون من النطفة . وقال على بن حمزة : المَذي أرق ما يكون المم الماء ، والنخفيف مصدر مَذَى . يقال : كل مشدد ، وأنشد ابن بري للأخطل :

تَمَدْي إذا سَخَنَت في قَبْل أَذْرُعِها ، وتَدُرُ ثِيمُ إذا ما بَلَتُها المَطَرُ

والمَـذْ يُ : المَاءُ الذي يخرج من صُنْبُور الحوض . ابن بري : المَـذِيُ أَبِضاً مَسِيل المَاء من الحوض ؟ قال الراحز :

> لَمُنَّا رَآهَا تَوَسَّنُفُ المَّذَيِّا ، ضَجَّ العَسْمِفُ واشْتَكَى الْوُنْمِيَّا

والمَـذِيَّةُ :أَم بعض شعراء العرب يُعيَّرُ بها. وأمَّذَى شرابه : زاد في مِزاجه حتى رَقَّ جدًّا . ومَذَيِّتُ فرسي وأمَّذَيَّته ومَذَّيْته : أُرسلته يوعى .

والميذاء: أن تجمع بين رجال ونساء وتتركهم يلاعب بعضهم بعضاً والميذاء: المماذاة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : العَيْرَةُ من الإيمان والميذاء من النفاق ، وهو الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، سمي مذاءً لأن بعضهم مُعاذي بعضاً مذاءً . وقد « والمذاء من النفاق النم » كذا هو في الاصل مضبوطاً بالكسر كالصحاح ، وفي القاموس : والمذاء كسماه ، وكذلك ضبط في الذكمة مصرحاً بالفتح ، وقد روي بالوجين في الحديث.

قال أبو عبيد : المذاءُ أن يُدخل الرجلُ الرجالَ على أَهله ثم ُ مُخِلَتِهُم أَعادَي بعضُهم بعضاً، وهو مأخوذ من المَذْي، بعني يجمع بين الرجال والنساء ثم يخلمهم 'بِهَاذِي بِعِضْهِم بِعِضاً مِسْدَاءً . ابن الأعرابي : أَمُّذَى الرجل ُ وماذًى إذا قاد على أهله ، مأخوذ من المَـذَّي، وقيل : هو من أَمْذَ يُت فرسي ومُذَيَّته إذا أرسلته يرعى ، وأمذكى إذا أشهد . قال أبو سعيــ فيما جاءً في الحديث : هو المَـذاءُ ، بفتـح الميم ، كأنه من اللَّين والرخاوة ، من أمنذَ ينت الشرابَ إذا أكثرت مِزَاجَه فَذَهِبَ شَدُّتُهُ وَحَدُّتُهُ ، وَرُوى المَذَالُ ، باللام ، وهو مذكور في موضعه . والمَـذاء : الدِّياثة ، والدُّيُّوث : الذي يُهدَيِّث نفسَه على أهله فلا يبالى ما ينال منهم ، يقال : دات يكديث إذا فعل ذلك ، يقال : إنه لكد يُوث بيِّن المكذاء ، قال : وليس من المَـذُمي الذي مخرج من الذكر عند الشهوة . قال أبو منصور : كأنه من مَذَيْت فرسى . ابن الأنبارى : الوَدْي الذي يخرج من ذكر الرجل بعـــد البول إذا كان قد جامع قيــل ذلك أو نظر ، بقال : و َدَى يَدي وأو دَى يُودى ، والأول أحود . والمَذَّى : ما يخرج من ذكر الرجل عند النظر . بقال : مَذَى يَنْذَى وأَمُّذَى يُمَّذَى ، والأول أحود .

والمَاذِيُّ : العسلَ الأبيض . والماذِيَّة أ : الحَمْرة السهلة السلّسة ، شبهت بالعسل ، ويقال : سُبّت ماذيَّة "للينها . يقال : عسل ماذيُّ إذا كان لَيْناً ، وسَمِيت الحَمْر سُخامِيَّة "للينها أيضاً . ويقال : شعر سُخام إذا كان ليناً . الأصعي : الماذية السهلة الليّنة ، وتسمى الحمر ماذيّة "لسهولتها في الحلق . والمِذَى : المَرايا ، واحدتها مَذْيَة " ، وتجمع مَذْياً ومذّيات ومِذَى ومِذاء ؛ وقال أبو كبير الهذلي في المَذَيّة فجعلها على فَعيلة :

وبَيَاضُ وجُهُكَ لَمَ تَخُلُ أَسْرَارُهُ مِثْلُ المَّذِيَّةِ ، أَو كَشَنْفِ الأَنْضُرِ

قال في تفسير المَدْيَّة : المِرآة ، ويروى : مَسْل الوَدْيلة . وأَمْدَى الرجل في إذ تَجْرَ في المِدَاء ، وهي المَرَاثي . والمَدْيَّة : المِرآة المَجْلُوَّة . والماذيَّة من الدروع : البيضاء . ودرع ماذيَّة : سهلة ليَّنة ، وقيل : بيضاء . والماذيُّ : السلاح كله من الحديد ، قال ابن شميل وأبو خيرة : الماذيُ الحديد كله الدِّرْع والمُغْفَر والسلاح أجمع ، ما كان من حديد فهو ماذيُّ ؛ قال عنترة :

يَمْشُونَ ، والماذِيُ فوقَ رؤوسهِمْ ، يَتَوَقَدُونَ ﴿ تَوَقَدُ ﴾ النَّجْم

ويقال : الماذي ُ خالص الحديد وجَيِّد ُ . قال ابن سيده : وقَضَيْنا على ما لم تظهر ياؤه من هذا الباب بالياء لكونها لاماً مع عدم م ذ و ، والله أعلم .

موا : المَرْوُ : حجارة بيض ُ بَرَّاقة تكون فيهـا النار وتُقدَح منها النار ؛ قال أبو ذؤيب :

الواهب ُ الأدم كالمترور الصّلاب ، إذا ما حارَدَ الحُدُور ُ ، واجْنَتْ ُ المَجالبح ُ ١

واحدتها مَرْوَة ، وبها سبنت المَرْوَة بمِكة ، شرفها الله تعالى . ابن شميل : المَرْوُ حجر أبيض رقيق الحيف منها المَطارُ ، يذبح بها ، يكون المَرْوُ منها كأنه البَرَدُ ، ولا يكون أسود ولا أحمر ، وقد يُقْدَ ح بالحجر الأحمر فيلا يسمى مَرْواً ، قال : وتكون المَرْوة مثل جُمْع الإنسان وأعظم وأصغر. قال شمر : وسألت عنها أعرابياً من بني أسد فقال : هي هذه القدّاحات التي يخرج منها النار . وقال أبو الصلاب بالهلاب واجت منها للناعل ، والصواب ما هنا .

خَيْرَة : المَسَرُّوة الحجر الأبيض الهَشُّ بِكُون فيه النار . أبو حنيفة : المَرْوُ أصلب الحجارة ، وزعم أن النَّعام تبتلعُه وذكر أن بعض الملوك عَجب من ذلك ودَ فَمَه حَتَى أَشْهِده إياه المُدَّعِي . وفي الحديث : قال له عَد ي بن حاتم إذا أصاب أحد نا صيد آ وليس معه سِكَتِّينِ أَيَذْ بُحَ ُ بِالْمَرْ وَهُ وَشُقَّةٍ الْعُصَا ? الْمَرْ وَهُ: ـ حجر أبيض بَرَّاق ، وقيل : هي الـني يُقْدَح منها النار ، ومَرْوَةُ المَسْعَى التي تُذَكَّرُ مع الصَّفا وهي أحد وأسيه اللذَين بنتهي السعي إليهما سميت بذلك ، والمراد في الذبح جنس الأحجار لا المَرْوة ُ نفسُها . وفي حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : إذا رجل من خَلَفي قد وضع مَرْ وَ تَه على مَنْكِي فإذا هو على"، ولم يفسره . و في الحديث : أن جبريل، عليه السلام ، لَـقيَّه عند أحجار المراء ؛ قيل : هي بكسر الميم قنباء ، فأما المراء ، بضم الميم ، فهو داء يصيب النخل . والمَرْوَةُ : جبل مكة ، شرفها الله تعالى . وفي التنزيل العزيز : إنَّ الصفا والمَرُّوءَ من شعائر الله .

والمَرْوُ : شَجَرَ طَيِّبُ الريحِ . والمَرْوُ : ضرب من الرياحين ؛ قال الأعشى :

> وآس" وَخيرِي ٌ ومَر ْو ٌ وسَمْسَق ٌ ، إذا كان هَنْزَ مَن ؓ ، ورُحْت ُ 'مَحَشَّما ا

ويروى: وسَوْسَنْ ، وسَمْسَقَ هو المَرْزَجُوش ، وهنزَ مَنْ : عيد هم . والمُخَشَّمُ : السكران . ومَرْو : مدينة بفارس ، النسب إليها مَرْوي ومَرَوي ومَرَوي ومَرْوزي ؛ الأخيرتان من نادر معدول النسب ؛ وقال الجوهري : النسبة إليها مَرْوزي على غير قياس ، والثّوْب مَرْوي على القياس . ومرّوان : م قوله « وخيري » هو بكس الحاه كا ترى ، صرح بذلك المساح وغيره ، وضبط في مادة خير من الليان بالفتح خطاً .

أسم رجل . ومَرْوان : جبل . قال ابن دريد : أحسب ذلك .

والمَرَوراة : الأرض أو المفازة التي لا شيء فيها ، وهي فعَو علة "، والجمع المَرَو ورَى والمَرَو ورَيات والمَروي . قال ابن سيده : والجمع مَرَو ورَى ، قال ابن سيده : والجمع مَرَو ورَى ، قال سيبويه : هو بمنزلة صَمَح مُرَت وليس بمنزلة عَشَو ثل لأن باب صَمَع مُرَو وراة " عند سيبويه فعَل عمل "، قال ابن بري : مَرَو وراة " عند سيبويه فعَل عمل "، قال في باب ما تنقلب فيه الواو ياء نحو أغز ينت وغاز ينت و وأما المَرووراة والمناقلة الشيخو جاة وهما بمنزلة ومَرورة أن فيما المنزلة الشيخو المناقل ، لأن ومَروراة أن المم أرض بعينها ؛ قال أبو حية الشيري :

وما مُغْزِلُ تَحْنُو لأَكْمَلَ ، أَيْنَعَتْ لما يِبَرَوُوراةَ الشروجُ الدُّوافِعُ

التهذيب: المَرَوْواةُ الأَرْضِ التي لا يَهْتَدِي فيها إلا الحِرِّيت. وقال الأَصعي: المَرُوْواةُ فَتَفُرُّ مُسْتُو ، ويجمع مَرَوْدَ يَاتٍ ومَرادِيًّ .

والمر يُ : مَسْح ضَرَّع الناقة لتَدر ". مَرَى الناقة مَر باً : مَسَح ضَرْعَها لِلدَّرَة ، والاسم المر بة ، وأمر ت هي دَر البنها، وهي المر بة والمثر بة ، والاسم المر بة ، وأمر ت هي دَر البنها، وهي المر بة والمثر بة ، والله ولكنك تريد نتخوا من الدّرة . الكسائي : المري الناقة التي تدر على من يسح ضروعها ، وقيل : هي الناقة التي الكثيرة اللبن ، وقد أمر ت ، وجمعها مرايا . [بن الأنباري]: في قولهم مارك فلان فلاناً معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحبية ، مأخوذ من قولهم مر بنت الناقة إذا مسحت ضرعها ليتدر ". أبو زيد : المري الناقة تُحلّب على غير ولد ولا

تكون مَريّاً ومعها ولدها ، وهو غـير مهموز ، وجمعها مَرَايا .

وفي حديث عدي بن حام ، رضي الله عنه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال له امر الدم بما شنت ، من رواه أمر و فيمناه سبيله وأجر و واستخرجه بما شئت ، يريد الذبح وهو مذكور في مور ، ومسن رواه امر و أي سبيله واستخرجه ، فمن مرينت الناقة إذا مسحت ضرعها ليند ر وروى ابن الأعرابي : مركى الدم وأمر اه إذا استخرجه ؛ قال ابن الأثير ، ويروى : أمر الدم من مار يميور إذا جرى وأماره غيره ؛ قال : وقال الحطابي أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء وهو غلط ، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أمر ر ، براه ين مظهر تين ، ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب ، قال : فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛ مشدد الراء يكون قد أدغم ، قال : وليس بغلط ؛

مَرَوْا بالسُّيوفِ المُرْهَفَاتِ دِماءَهُمْ

أي استخرجوها واستدر وها . ابن سيده : مَرَى السحاب الشيء وامتراه استخرجه . والربح تَمْري السحاب وتَمْتَريه : تستخرجه وتَمْتَدَره . ومَرَت الربح السحاب إلى أنزلت منه المطر . وناقة مَرِي : غزيرة اللبن ؛ حكاه سيبويه وهو عنده بمعنى فاعلة ولا فيمل لها ، وقيل : هي التي ليس لها ولد فهي تَدُر بلكر في على يد الحالب ، وقد أمر ت وهي مُمْر . والمُمْري : التي جَمَعَت ماء الفحل في رحمها . وفي والمُمْري : التي جَمَعَت ماء الفحل في رحمها . وفي عليه وسلم ، بَر يَتْن ؛ هي تثنية مَر ي ي بوزن صَي ، عليه وسلم ، بَر يتنين ؛ هي تثنية مَر ي ي بوزن صَي ، ويروى : مَر يتنين ؛ هي تثنية مَر ي ي بوزن صَي ، والمري ويروى : مَر يتنين ، تثنية مَر ي ي بوزن صَي ، والمَر ي وردنها فعيل أو فعول . وفي حديث الأحنف :

ر وساق معه ناقة مَرِيًّا .

ومر يَهُ الفَرَس : ما استُخْرج من حَرْبه فدر " لذلك عَرَقُه ، وقد مَراه مر ياً . ومر ى الفرس مر يا إذا جعل يسع الأرض بيده أو رجله ويَجُرُها من كَسْر أو طلّع . التهذيب : ويقال مَرَى الفرس والناقة إذا فام أحدهما على ثلاث ثم بحَتَ الأرض باليد الأخرى ، وكذلك الناقة ؛ وأنشد :

إذا حُطُّ عنها الرَّحْلُ أَلْـُقَتْ بِوأْسِهَا ﴿ إِلَىٰ شَدِّ لِ الْعِيدَانِ ۖ أَوْ صَفَنَتْ تَمَوْ ي

الجوهري : مَرَيْتُ الفرسَ إذا استخرجتَ ما عنده من الجَرْي بسوط أَوْ غيره ، والاسم المِرْية ، بالكسر ، وقد يضم . ومَرَى الفرسُ بيديه إذا حَرَّكهما على الأَرض كالعابث . ومَراه حَقَّهُ أَي حَدَّكهما ؛ وأنشد ان برى :

ما خَلَف مِنكِ يا أَسَاءُ فاعْتَرِ فِي مَ مِعَنَّة البَبْتِ تَمَرِي نِعْمَة البَعْلِ

أَي تَجِعدها ؛ وقال عُرْ فَنُطة بن عبد الله الأَسدَى : أَكُلُّ عِشَاءِ مِنْ أُمَيْنِهَ طَائفُ ، كَذِي الدَّبْنِ لا يَمْري، ولا هو عارف '?

أي لا يَجْحَدُ ولا يَعْتَرَفَ. ومارَيْتُ الرَّجِلَ أَمَارِيهُ مِسْراةً إِذَا جَادِلْتُهُ. والمِرْيَةُ والمُرْيَةُ : الشَّكُ وَالْجَدَلُ ، بالكسر والضم ، وقرى الجما قوله عز وجل : فلا تَكُ في مِرْيَةٍ منه ؛ قال ثعلب : هما لفتان ، قال : وأما مِرْيَةُ الناقة فليس فيه إلا الكسر، والضم غلط. قال ابن بري : يعني مسَّحَ الضَّرْعِ للسَّحَ الضَّرْعِ للسَّحَ الناقة ، قال : وقال ابن دريد مُرْيَة الناقة ، بالضم ، وهي اللغة العالية ؛ وأنشد :

شَامِذاً تَنَتَّنِي المُنْيِسُ على المُرْ بَهِ ، كُو ها ، بالصَّرْفِ ذي الطَّلْاء

شبه ابناقة قد تَشْمَذَتُ بِذَنَبُهَا أَي رفعتِه، والصَّرْف: صِبْغُ أَحمر ، والطَّلْلَاء : الدم .

والامتراءُ في الشيء: الشُّكُّ فيه، وكذلك التَّماري. والمراءُ : المُهاراةُ والجدَلُ ، والمراءُ أيضاً : من الامْتِراء والشكِّ . وفي الننزيـل العزيز : فلا تُمارِ فيهم إلاَّ مراءً ظاهراً ؛ قال : وأَصله في اللغة الجدال وأن يَستخرج الرجل ُ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها من مُرَيْثُ الشَّاةَ إذا حليتها واستخرجت لبنها ، وقد ماراه مماراة وميراءً . 🛴 وامْتَرَى فيه وتَمادى : مَثْكُ ؟ قال سبيويه : وهذا من الأَفعال التي تكون للواحد . وقوله في صفة سدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يُشاري ولا نماري ؛ يُشاري : يَسْتَشْري بالشر ، ولا نُماري : لا 'بدافع عن الحـق ولا يودّد الكلام . وقوله عز وجل:أَفَتُمَارُونَه على ما يَرَى ، وقرىءَ : أَفْتَمَوْ وْنَهُ على ما يَوكى ؛ فمن قرأ أفتُـمار ُونه فمعناه أفتجادلونه في أنه رأى الله عز وجل بقلبه وأنه رأى الكُبْرى من آيَاته ، قال الفراءُ : وهي قراءة العوام ، ومن قرأ أَفَتَمرونه فمعناه أَفتجحدونه ، وقال المبرد في قوله أَفَتُمُورُ وَلَهُ عَلَى مَا يُوى أَي تَدَفَعُونَهُ عَمَا يُوى ، قال : وعلى في موضع عن . وماركيتُ الرجلَ وماركُ ثُهُ إذا خالفته وتَكَوَّيْتَ عليه ، وهو مأخوذ من مرار الفَتْسُل ومِرارِ السَّلْسَلِمَة تَلَوَّي حَلَقِهَا إِذَا جُرَّتُ على الصَّفا . وفي الحديث : سَمِعَتِ الملائكة مثلَ مِرار السلسلة على الصفا . وفي حديث الأسودٌ: أنه سأَل عن رجل فقال ما فَعَلَ الذي كانت امرأتُهُ تُشارُهُ وتُماريه ? وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا تُماروا في القرآن فإن مراءً ١ قوله «شبه»أي الشاعر الحرباء بناقة النح كما يؤخذ من مادةشمذ. ٢ قوله « وفي حديث الاسود » كذا في الاصل ، ولم نجده الا في مادة مرر من النهاية بلفظ تمار". وتشار". .

فه كفر " ؛ المراء : الجدال . والتَّماري والمُماراة: المجادلة على مذهب الشك والرّبية ، ويقال للمناظرة مُماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه وبَمْتَرِيه كما يَمْترى الحالبُ اللَّبِنَ مِن الضَّرُع ؛ قال أبو عسد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، ولكنه عندنا على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقرأ الرجل على حرف فيقول له الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه ، وقد أنزلهما الله عز وجل كليهما ، وكلاهما منزل مقروة به ، 'يعلم ذلك بجديث سبدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نؤل القرآن على سبعة أحرف ، فإذا جحد كل واحد منهما قراءَة صاحبه لم يُؤمن أن يَكُونَ ذلك قد أَخْرَجه إلى الكُفر لأنه نَفى حَرفاً أَنزله الله على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن الأثير : والتنكير في المراء إيذانًا بأن شيئًا منه كَفْرُ فَضَلًا عَمَّا زاد عليه ، قال : وقيل إنما جاء هذا في الجيدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القَدَر ونحوه من المعاني ، على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تَضَمُّنته من الأحكام وأبواب الحَـلال والحرام ، فإن ذلك قد جَرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء ، رضى الله عنهم أُجمعين ، وذلك فيما يكون الغَرَضُ ُ منه والباعث عليه 'ظهور' الحق ليُنتَّبُع دون العَلَبَّة والتَّعْجِيزِ . الليث : المرَّيةُ الشَّكُّ ، ومنه الامتراء والتُّماري في القُرآن ، يقال : تَمَارَى يَشَمَارَى تَمَارُ يَا ، وَامْتُورَى امْتُرَاءً إِذَا شُكُ . وَقَالَ الفَرَاءُ في قوله عز وجل : فبأي آلاء رَبُّكَ تَتَمادى ؟ يقول : بأيِّ نِعْمة ِ رَبِّك تُكَذَّبُ أَمْهَا لبست منه ، وكذلك قوله عز وجل : فَتَمَارَوْ ا بالنَّذُرُ ؛ وقال الزجاج : والمعنى أيها الإنسان بأيِّ نعمة ربك الـتى تدلك على أنه واحد تتشكك .

الأصعي: القطاة الماريّة ، بتشديد الياء ، هي المُلساء المُكثنزة اللحم . وقال أبو عمرو: القطاة المارية ، بالتخفيف ، وهي لُوْلُوبَّة اللـون . ابن سيده: الماريّة ، بتشديد الياء ، من القطا المَلساء . وامرأة ماريّة ": بيضاء برّاقة . قال الأصعي : لا أعلم أحداً أتى بهذه اللفظة إلاّ ابن أحمر ، ولها أخوات مذكورة في مواضعها .

والمَريء: رأس المَعدة والكرش اللازق بالحلفوم ومنه يدخل الطعام في البطن ، قال أبو منصور: أقرأني أبو بكر الإيادي المَريءَ لأبي عبيد فهمزه بلا تشديد ، قال : وأقرأنيه المنذري المَري لأبي الهيم فلم يهمزه وشدد الياء .

والماري : ولد البقرة الأبيض الأمليس. والمُسْرية من البقر: التي لها ولد ماري أي بَرَّاق . والمارية : البراقة اللوث . والمارية : البقرة الوحشية ؛ أنشد أو زيد لابن أحبر :

ماريّة" لـُـؤلَـُوْان اللّـوْنِ أَوْرَدَهَا طَلَّ ، وبَنسَ عَنْهَا فَرْقَدَ خَصِر '

وقال الجعدي :

كَمُمُورِينٍ فَوْدٍ مِنَ الوَحْشِ حُرَّةٍ أَنَامَتُ بِذِي الدَّنَيْنِ، بالصَّيْفِ، جُوْذُرًا

ابن الأعرابي : الماريّة ' بتشديد الياء . ابن بزرج : الماري ُ الثوب الحَلـتَق ' ؛ وأنشد :

قُولًا لِذَاتِ الْحَلَقِ المَارِيِّ

ويقال : مَراهُ مائة َ سو ط ٍ ومَراهُ مائة َ دِر هم إذا نَقَده إيّاها .

ومارية ' : اسم امرأة ، وهي مارية ' بنت أرْقَـمَ بن ١ قوله ﴿ أوردها ﴾ كذا بالاصل هنا ، وتقدم في بـنس أوّدها وكذلك هو في المحكم هناك غير أنه نحرف في تلك المادة من السان مارية بماوية .

ثَعْلَبَةً بَنْ عَمَرُو بَنْ جَفَنَةً بَنْ عَوْفٍ بِنْ عَمَرُو بِنْ. وَبِيعَةً بَنْ حَادِثَةً بَنْ عَمْرُو مُنْزَيْقِياءً بَنْ عَامَرٍ ، وابنها الحرث الأَعْرَجُ الذي عناهُ حَسَّانُ بِقُولُه :

> أو لاد ُ جَفَنْهُ حَوْلُ قَبْرِ أَبِيهِم ، قَبْرِ ابنِ مارِية الكَريمِ المُفْضِلِ

وقال ابن بري: هي مارية ' بنت ' الأرقم بن ثعلبة ابن عمرو بن جَفْنة بن عمرو ، وهو 'مزيقياء بن عامر ، وهو ماء السماء بن حارثة ، وهو الغطريف ' بن امرى القبس ، وهو البيطريق ' بن ثعلبة ، وهو البهلاول ابن مازن ، وهو الشد"اخ ' ، وإليه جماع ' نسب غسان بن الأزد ، وهي القبيلة المشهورة ، فأما العنقاء فهو ثعلبة بن عمرو مزيقياء. وفي المثل : خُذه ولو بقر طَيَي مارية ؟ يضرب ذلك مثلا في الشيء مارية كل حال ، وكان في قر طيها ماثنا ديناد .

والمُرْيُّ : معروف ، قال أبو منصور : لا أدري أم دخيل ؛ قال ابن سيده : واشتقه أبو علي من المريء ، فإن كان ذلك فليس من هذا الباب ، وقد تقدم في مرد، وذكره الجوهري هناك. ابن الأعرابي: الممريء الطعام الحقيف ، والمري الرجل المقبول في خلاقه وخلاقه .

التهذيب : وجمع المر آة مَراءِ مثل مَراع ، والعوام يقولون في جمعها مَرايا ، وهو خطأ ، والله أَعلَم .

مزا : مَزا مَزْ وا : تَكبر . والمَزْ و والمَزْ يُ والمَزِيَّ والمَزِيَّ والمَزِيَّ في كُل شيء : التَّمام والْكَمَال . وتَمازَ ي القومُ : تَفَاضَلُهُ ا . وأَمْزَ يَته عليه : فَضَلْته ؟ عن ابن الأَعرابي ، وأباها ثملب . والمَزِيَّةُ : الفَضِيلة . يقال : الأَعرابي ، والممام » كذا بالاصل مهموزا وليس هو من هذا الباب . وقوله « المري الرجل » كذا في الاصل بلا ضبط ولمله بوزن ما قبله .

له عليه مَزيدٌ "، قال : ولا يُبنى منه فعل . ابن الأعرابي : يقال له عندي قَفيدٌ " ومرزيدٌ " إذا كانت له منزلة ليست لغيره . ويقال : أقنفينتُه ، ولا يقال أمزينهُ. وفي نوادر الأعراب : يقال هذا صر ب خيل غارة قد وقعت على مزاياها أي على مواقعها التي ينصب عليها متقدم ومتأخر. ويقال : لفلان على فلان مازية "أي فضل"، وكان فلان عني مازية العام وقاصية "وكالية " وزاكية " . وقعد فلان عني مازية الطعام يخص به الرجل ؛ عن ثعلب .

مسا: مَسَوْتُ على الناقة ومَسَوْتُ رَحمَها أَمْسُوها مَسُوها مَسُوها مَسُوها مَسُوا كلاهما إذا أَدخَلَنْتَ يدك في حيامًا فَنَقَيْته . الجوهري : المَسْيُ إخراج النُّطْفة من الرَّحِم على ما ذكرناه في مَسَط ، يقال : مَسَاه يَسْيه ؟ قال روبة :

يُسطُنُو على أُمَّكُ سُطَنُو َ المَاسِي

قال ابن بري : صوابه فاسط على أمك لأن قبله : إن كُنْت مِن أَمْرِك في مَسْمَاس ِا

والمسماس : اختيلاط الأمر والتيباسه ؛قال ذو الرمة :

مَسَتْهُنَ أَيَامُ العُبُودِ ، وطُولُ ما خَبَطْن الصُّوَى، بالمُنْعَلاتِ الرَّواعِفِ

ابن الأعرابي: يقال مَسَى يَمْسِي مَسْياً إذا ساءَ خُلُنُقُهُ بعد حُسْن . ومَسا وأمْسَى ومَسَّى كله إذا وعَدَك بأمر ثم أَبْطئً عنك . ومَسَبْتُ الناقة إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها . والمَسْيُ : لغة في المَسْو إذا مَسَطَ الناقة ، يقال: مَسَيْتُهُا ومَسَو تُهَا.

١ قوله «في مسماس» ضبط في الاصل والصحاح هذا وفي مادة مسس بفتح المبركا ترى ، ونقله الصاغاني هناك عن الجوهري مضبوطاً بالفتح وأنشده هنا بكسر المبر. وعبارة القاموس هناك: والمسماس، بالكسر ، والمسمسة اختلاط اللح ولم يتمرض الشارح له .

ومسَيْتُ الناقَة والفَرس ومسَيْتُ عليها مَسْياً فيها إذا سَطَوْت عليها ، وهو إذا أَدْخَلْت يدك في رحمها فاستخرجت ماه الفحل والولد ، وفي موضع آخر : اسْتِلاماً للفحل كراهة أَن تَحْمِل له ؛ وقال اللحياني : هو إذا أدخلت يدك في رحمها فنقيْنَها لا أدري أمن نُطفة أم من غير ذلك . وكل اسْتِلال مَسْيُ .

والمساء: ضد الصباح. والإمساء: نقيض الإصباح. قال سبويه: قالوا الصباح والمساء كما قالوا البياض والسواد. ولقيته صباح مساء: مبني ، وصباح مساء: مضاف ؛ حكاه سببويه ، والجمع أمسية ؛ عن ابن الأعرابي . وقال اللحياني : يقولون إذا تَطَيَّروا من الإنسان وغيره مساء الله لا مساؤك، وإن شئت نصبت . والمنسي والميشي والميشي : كالمساء . والمنسي : كالمصبح ، والمنسي : كالمصبح ، والمنسي : كالمصبح ، وأل أمية بن أبي الصلت :

الحمد لله مهمسانا ومُصْبَحَنَا ، بالحَيْر صَبَّحَنَا رَبِي ومَسَّانا وهما مصدران وموضعان أبضاً ؛ قبال امرؤ القيس يصف جارية :

. . . تُضيءُ الظَّـــلامَ بالعِشاء ، كأنهــا منـــادهُ مُنْسَى داهِبٍ مُنْبَتَّــل ِ

ويد صومعته حيث نُمْسي فيها ، والامم المُسْيُ ، والصَّبْح ؛ قال الأَضبط بن قريع السعدي : لكل هم من الأُمُور سَعَهُ ،

كل هم من الامور سعه ، والمُسْيُرُ والصُّبْحُ، لا فَلاحَ مَعَهُ

ويقال: أتبته ليمُسْي خامسة، بالضم، والكسر لغة. وأتبته مُسَيَّاناً، وهو تصغير مَساء، وأتبته أصبوحة كل يوم. وأتبته مُسِيَّ أَمُسِ أَي ، قوله « أتبته مُسِيَّ أَمْس ِ أَي ، وله « أتبته مَسِيَ المس ِ كذا ضبط في الاصل .

أمس عند المتساه. ابن سيده: أتيتُه مَساء أمس ومُسيَه ومِسيّه وأمسيبّته ، وجنته مُسيّانات كقولك مُفيّر بانات نادر، ولا يستعمل إلا ظرفاً . والمساء: بعد الظهر إلى صلاة المغرب ، وقال بعضهم إلى نصف الليل . وقول الناس كيف أمسيّت أي كيف أنت في وقت المساء . ومسيّنت فلاناً : قلت له كيف أمسيّت أ في وقت المساء . وأمسيّنا نحن : صِرْنا في وقت المساء ؟ وقوله :

حتى إذا ما أمسَجَن وأمسَجا

إنا أراد حتى إذا أمست وأمسى ، فأبدل مكان الباء حرفاً جَلَداً شبيهاً بها لنصح له القافية والوزن ؟ قال ان جني : وهذا أحد ما بدل على أن ما 'بدعى من أن أصل رَمَت وغَزَت رَمَيَت وغَزَوت وأعظمَت اسْتَقْصَبَت واسْتَقْصَت اسْتَقْصَبَت وأمست أمسيَت ، ألا ترى أنه لما أبدل الباء من أمسيَت جيماً ، والجم حرف صحيح مجتمل الحركات ولا يلحقه الانقلاب الذي بلحق الباء والواو ، صحيحها كما يجب في الجم ، ولذلك قال أمستجا فدل على أن أصل عنوا غزو .

وقمال أبو عمرو : لقيت مسن فملان التَّمامِي أي الدَّواهي ، لا يعرف واحده ؛ وأنشد لمرداس :

أداوِرُها كيْما تَلِينَ ، وإنَّني لأَلْنُقى ، على العِلاَتِ منها ، التَّماسِيا

ويقـال : `مَسَيْتُ الشيءَ مَسْياً إذا انتزعته ؛ فـال ذو الرمة :

يكادُ الميراحُ العَرْبُ يَمْسِي غُرُوضَهَا ، وقد حَرَّدَ الأَكْتَافَ مَوْرُ المَوَارِكِ وقال ابن الأَعرابي : أَمْسَى فلانُ فلاناً إِذَا أَعَانَه بشيء . وقال أبو زيد : رَكِبَ فلان مَسَاء الطريق

إذا ركب وسَط الطريق . وماسى فلان فلإناً إذا سَخرَ منه ، وساماهُ إذا فاخَره .

ورجل ماس ، على مثال ماش : لا يَلْتُنْفِتُ إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله . وقال أبو عبيد : رجل ماس على مثال مال ، وهو خطأ .

ويقال : ما أمساه ، وقال الأزهري : كأنه مقلوب كما قالوا هاد وهار وهائر ، ومثله وجل شاكي السلاح وشاك ، قال أبو منصور : ويحتمل أن يكون الماس في الأصل ماس أي خفيف ، وما أمساه أي ما أخفة ، والله أعلم .

مشي: المَشْنِي: معروف ، مَشَى يَبْشِي مَشْنِياً ، والاسم المِشْنِة ؛ عن اللحياني ، وتَمَشَّى ومَشَّى تَمْشَمَّة ؛ قَالَ الحَطِيَّة :

عَفَا مُسْحُلَانُ مِن سُلَيْمِي فَعَامِرُهُ ، ثَ تَمَشَّى به ظِلْمَانُه وَجَآذِرُهُ وأنشد الأحفش للشاخ :

ودَوَّيَّةً فَفُر تَمَشَّى نَعَامُهَا مَ كَمَشَّي النَّصَارَى في خِفَافِ الأَّرَ نَدَجِ وقال آخر :

> ولا تَمَشَّى في فضاءِ 'بعُداً قال ابن برى : ومثله قول الآخر :

تَمَثَّى بِهَا الدَّرْمَاءُ تَسْخَبُ فَصْبَهَا ، كأن بَطْنُ حُبُلِي ذات ٍ أَوْنَين مُنْتُم

وأمشاه هو ومَشَّاه ، وتَمشَّت فيه حُميًّا الكَاس. والمِشْية : ضَرَّب من المَشْي إذا مَشى . وحكى سيبويه : أتيته مَشْياً ، جاؤوا بالمصدر على غير فيمله، وليس في كل شيء يقال ذلك ، إنما يحكى منه ما سبع . وحكى اللحياني أن نساء الأعراب يقلن في

الأَخَذ : أَخَذْته بدُبّاء مُمتّلا من الماء مُملّق ببر شَاء فلا يزال في تِمشاء، ثم فسره فقال: النّمشاء المُشي . قال ابن سيده : وعندي أنه لا يستعمل إلا في الأخذة . وكل مستمر ماش وإن لم يكن من الحيوان فيقال : قد مشى هذا الأمر . وفي حديث القاسم بن محمد في رجل نَذَرَ أَن يَعْبُح ماشياً فأعيا قال : يَشْهِي ما رَكِب ويركب ما مشى أي أنه الذي عَجَز فيه عن المَشْي ثم يَشْي من ذلك الموضع كل ما ركب فيه من طريقه .

والمُسَّاءُ: الذي يَمْشِي بين الناس بالنَّميية. والمُشاةُ: الرُسَّاة .

والماشية ' : الإبل والغنم معروفة ، والجمع المتواشي اسم يقع على الإبل والبقر والغنم ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يستعمل في الغنم . ومَشَت مشاء : كثرت أولاد ها . ويقال : مَشَت إبل بني فلان تَمشي مشاء إذا كثرت . والمتشاء : النشاء ، ومنه قيل الماشية ' . وكل ما يكون سائمة النسا والقينية من إبل وشاء وبقر فهي ماشية ' . وأصل المتشاء النساء والكثرة والتناسل ؛ وقال الراجز :

مِثْلِيَ لَا يُمْسِنُ قَوْلاً فَمُغْمَي ، الْمَيْلَعِ ، الْمَيْلُعِ ، الْمَيْلُعِ ، لا تَأْمُر يدى ببنات أَسْفَع

يعني الغنم . وأَسْفَع : امم كَبْش . ابن السكيت : الماشية وتكون من الإبل والغنم . يقال : قد أَمشي الرجل إذا كثرت ماشِيتَهُ . ومَشَت الماشِية وذا كثرت أولادُها ؛ قال النابغة الذبياني :

فَكُلُ قَرَيْنَةٍ وَمَقَرً إِلَّفِ مُفارِقُهُ ، إِلَى الشَّحَطِ ، القَرِينُ

وكلُّ فتتى ، وإن أثرَى وأمشى، ستخلِجه ، عن اللانيا ، منتُونُ

وكل فتتى ، با عَمِلت بَداهُ ، وما أَجْرَت عَوامِلُه ، رَهِينُ

وفي الحديث: أن إسمعيل أنى إسحق ، عليهما السلام، فقال له إنه لم نكرت من أبينا مالاً وقد أثريت وأمشيت أني لم أستعفيد ك حتى تجييئي فتسألني المال ؟ قوله: أثريت وأمشيت أي كثر ثكراك أي مالك وكثرت ماشيتك ، وقوله: لم أستعبد ك أولاد الإماء ؛ وكانت أم إسمعيل أمة ، وهي هاجر، وأم إسحق حرة ، وهي سارة . وناقة ماشية ": كثيرة الأولاد . والمكتاء : تناسل المال وكثرته ، وقد أمشى القوم وامتشوا ؛ قال طربح :

فأننت غَيْثُهُمُ نَفْعاً وطَوْدُهُمُ فَأَنْتَ عَيْثُهُمُ مَا مَرادُ المُمُنَشِي جَدَبا

وأفشَى الرجل وأمشَى وأوشَى إذا كثر ماله ، وهو الفشاء والمساء ، مدود ، الليث : المسّاء ، مدود ، فعل الماشية ، نقول : إن فلاناً للذو مشاء وماشية . وأمشَى فلان : كثرت ماشيتُه ؛ وأنشد للحطيثة :

فَيَبْنِي مَجْدَها ويُقيِمُ فيها ، ويَمشِي، إن أربِدَ به المَشاء

قال أبو الهَيشَم : يَمشي يكثر . ومشى على آل ِ فلان مال " : تَناتَج وكثر . ومال " ذو مَشاء أي نَهاء يتَناسَل ' . وامرأة ماشية " : كثيرة الولد . وقد مَشَت المرأة ' تَمشي مَشاء ، مدود ، إذا كثر ولدها ، وكذلك الماشية ' إذا كثر نسلها ؛ وقول كثير : يجيءِ من شاربه ؛ قال الواجز :

شَرِبْتُ مُرَّا مِن دواء المَشْيِ ، مِن وَجَعٍ بِيغَثْلَتَي وحَقْوِي

ابن الأعرابي: أمشَى الرجـلُ بُمشي إذا أنتجَى دَوَاؤُه ١ ، ومَشَى يَمْشَى بالنَّمَاعُ .

والمَسُنا: نبت بشبه الجَنْزُو، وأحدته مَشَاةٌ. ابن الأعرابي: المَشَا الجَـنزَوُ الذي يُؤكل ، وهـو الإصطَعَلَانُ .

> وذات المَـنَشا: موضع ؛ قال الأخطل: أَجَدُّوا تَجَاءً غَيِّلْتَنْهُمْ ، عَشِيَّةً ، خَمَاثُولُ مِن ذاتِ المَـشا وهُجُولُ

مصا : أبو عبرو : المكسّواء من النساء التي لا لحم عـلى فَخَذْيَهَا . الفراء : المُكسّواء الدُّبُر ؛ وأنشد :

وبَلَ حِنْوَ السَّرْجِ مِنْ مَصُوائِهِ أبو عبيدة والأصمعي: المُصُواء الرَّسْحاء. والمُصابة': القار'ورة' الصغيرة والحَوْجَلة' الكبيرة.

مضي: مَضَى الشيءُ يَمضِي مُضِياً ومَضاء ومُضُواً: خلا وذهب ؛ الأخيرة على البدل . ومَضَى في الأمر وعلى الأمر مُضواً ، وأمر ممنضوا عليه ، نادر جيء به في باب فَعُول بفتح الفاء . ومَضَى بسبيله : مات . ومَضَى في الأمر مَضاء : نَفَدَد . وأمضى الأمر : أنفذه . وأمضى الأمر : أنفذت . وأمضى المين لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أي أنفذت فيه . ومضى السيف مضاء : قطع ؛ قال الجوهري : وقول جريو: فيوماً بجازين الموى غير ماضي ، فيوماً ثرى منهن غير ماضي ،

يَمْجُ النَّدَى لا يذكرُ السَّيرَ أَهْلُنُهُ ، وهُوَ جادِبُ ولا يَرْجِيعُ المَاشِي به ، وهُوَ جادِبُ

يعنى بالماشى الذي يَسْتَقُر به ؟ التفسير لأبي حنيفة . ومَشَى بطنُه مَشْياً : استَطَلْاق . والمَشَيُّ والمَسْيَّة : اسم الدواء . وشربت مَشْيًّا ومَشْوًّا ومَشُواً ، الأَخْيِرِتان نادرتان ، فأمَّا مَشُو ۗ فإنهم أبدلوا فيه الباء واوآ لأنهم أرادوا بناء فكول فكرهوا أن يلتبس بفَعيل ، وأمَّا مَشُو ٌ فإنَّ مثل هـذا إنما يأتي على فَعُول كالقَــُوء . التهــذيب : والمَـشاء ، مدود ، وهو المَشُولُ والمَشَيُّ ، يقال : شَربت مَشُوًّا ومَشَيًّا ومَشَاء ؛ أو استطلاقُ البطن ، والْفعل اسْتَمْشَى إذا شَرِبَ المَشِيُّ ، والدُّواء يُمْشَيه . و في حديث أسماء : قال لهـا بِمَ تَـسْتَمْشُينَ أَي بِمَ نُسْهِلِينَ بَطَنْنَكَ ؟ قال : ويجـوز أن يكون أراد المَشْي الذي يَعْر ض عند شُرْب الدواء إلى المَخْرج. ابن السكيت : شربت مَشُوًّا ومَشَاء ومَشيًّا ، وهو الدواء الذي يُسهل مثل الحَسْو" والحَساء ؛ قاله بفتح الميم وذكر المَشيُّ أيضاً ، وهو صحح ، وسُمي بذلك لأنه مجمل شاربه على المَشْنَى والتَّرَدُّد إلى الخلاء ، ولا تقل شربت دواء المَشي . ويقال : اسْتَمْشَيْتُ وأَمْشَانِي الدُّواء . وفي الحديث : خير ما تداوَيْتُم به المَـشَى \* . ابن سيده : المَـشُو ُ والمَـشُو ُ الدُّواء المُسهل ؛ قال :

#### شَرِبْتُ مَشُواً طَعْمَه كَالْشُرْيِ

قال ابن دريد: والمَسْنِي ُ خطأ ، قال : وقد حكاه أبو عبيد . قال ابن سيده : والواو عندي في المَسْنُو ً معاقبة فبابه الياء . أبو زيد : شربت مَشيّاً فَمَشَيْت عنه مَشْياً كثيراً . قال ابن بري : المَشِي ُ ، بياء مشدّدة ، الدواء ، والمَشْنِ ، بياء واحدة : اسم لما قال : فإغا ردّ ه إلى أصله للضرورة لأنه يجوز في الشعر أن 'يجرى الحرف المختل 'بجرى الحرف الصحيح من جميع الوجوه لأنه الأصل ؛ قال ابن بري : وروي 'يجارِينَ ، بالراء ، ومُجاراتُهن الهَوى يعني بألسنتهن أي 'يجارِينَ الهَوى بألسنتهن ولا بمنضينه ، قال : ويوى غير ما صباً أي من غير صباً منهن إلى ؟ وقال ابن القطاع : الصحيح غير ما صباً ، قال : وقد صحقه جماعة . ومضيّت على الأمر مضيّاً ومضوّت على الأمر مضوّاً ومُضوّت على الأمر مضيّاً ومضوّت وهذا أمر منضوًا على التَّمَضي تَفَعَل منه ؟ والسَّمود ،

أَصْبَعَ جِيرانَكَ ، بِعَدْ الْحَفْضِ ، 'بَهْدِي السَّلامَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

وقتر"بوا ، لِلْمُبَيْنِ والتَّمَضَّي ، جَوْلُ مَخَاضٍ كَالرَّدَى المُنْقَضَّ

الجَـوُ لُ : ثلاثون من الإبل .

والمُضَواء: التَّقدُّم ؛ قال القطامي:

فَإِذَا خَنَسْنَ مَضَى على مُضَوَّاتِهِ ، وإذَا لَحِثْنَ به أَصَبْنَ طِعَانَا

وذكر أبو عبيد مُضَواء في باب فُعلاء وأنشد البيت، وقال بعضهم : أصلها مُضَياء فأبدلوه إبدالاً شاذاً ، أرادوا أن يُعوّنوا الواو من كثرة دخول الباء عليها . ومَضَى وتَمَضَى : نقدام ؛ قال عمرو بن

تَمَضَّتُ إليْنَا لَمْ يُرِبُ عَيْنَهَا الْقَذَى بَكَنُوهُ نِيرانِ ، وظَلَلْمَاءَ حِنْدِسِ

يقال : مَضَيْت بالمكان ومَضَيْتُ عليه . ويقال :

مَضَيْتُ بَيْعِي الْجَزِّنُهُ .

والمَضَاءُ : اسم رجل ، وهو المَضاء بن أبي نُخَيِّلَةَ يقول فيه أَبُوه :

يا رَبِّ مَنْ عابَ المَضَاءَ أَبَدا ، فَ الْمَضَاءَ أَبَدا ، فَاحْرِمْهُ أَمْثَالَ الْمَضَاءُ ولدا والفرس يكنى أَبا المَضَاءُ .

مطا: المَطَوْ : الجِدْ والنَّجاء في السير ، وقد مُطا مُطُورًا ؛ قال امرؤُ القبس :

مَطَوَّتُ بِهِم حَتَّى بَكِلِ عَرَبِّهُمْ ، وحتَّى الجِيادُ مَا 'بَقَدُنَ بَأَرْسَانِ ٢

ومطا إذا فتح عينيه ، وأصل المسطو المد" في هذا . ومطا إذا تمطئى . ومطا الشيء مطواً : مد" . . ومطا الليء مطواً : مد" ومطا الليء مطواً البدن في المبيء تمد"د . والتمطئي : التبختر ومد البدن في المبي ، ويقال التمطئي مأخوذ من المطبطة وهو الماء الحاثر في أسفل الحوض لأنه يتمطئط أي يتمد د ، وهو مثل تظنيت من الظن وتقضيم مثل تظنيت من الظن وتقضيم وزن الغلواء ، وذكر النهري المكل التمطئي على وزن الغلواء ، وذكر النهري المكل التمطئي ؛ قال در وه و ن جمعفة الصيدي :

مُشْمَنتُهَا إذْ كَرِهَتْ تَشْبِينِي، فَهْنِي تَمَطَّى كَمَطَا الْمُحْمُومِ

وإذا تَمَطَّى على الحُمَّى فذلك المُطَواء ، وقد تقدَّم تفسير المَطيطاء وهو الحُيَلاء والتَّمِنْ . وفي الحديث : إذا مَشَّت أُمَّى المُطَيِّطا ، بالمد والقصر ؛

١ قوله « ويقال مضيت بيمي النع » كذا بالإصل. وعبارة التهذيب:
 ويقال أمضيت بيمي ومضيت على بيمي أي النع .

لا قوله « غريه، » كذا في الاصل . وعبارة القاموس : الغري"
 كني الحسن منا ومن غيرنا ، وبعد هذا فالذي في الديوان :

حتى تكل مطيهم .

هي مشية فيها تَبَخْشُر ومَدُ اليدين . ويقال : مَطَوْتُ ومَطَطَنْتُ بمعنى مدد دَت ؛ قال ابن الأثير : وهي من المصغرات التي لم يستعبل لها مكبر، والله أعلم . وقوله تعالى : ثم دَهَب إلى أهله يَتبطَلَى؛ أي يتبختر ، يكون من الميط والميطو ، وهما المد ، ويقال : مَطبَوْتُ بالقوم ميطواً إذا مدد دت بهم في السير . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : أنه مَر على بلال وقيد ميطي أبي بكر ، رضي الله عنه : فاشتراه وأغنيقه ؛ معنى ميطي أبي ميد وبطح في فاشتراه وأغنيقه ؛ معنى ميطي أبي ميد وبطح في الشمس . وكل شيء مدد دنه فقد معطونة ؛ ومنه الميطون في السير . ومطا الرجل بمطورة بمطورة اسار سيراً حسناً ؛ قال رؤبة :

به تَمَطَّت غَوْلَ كُلُّ مِيلَهِ ، بنا حَراجِيجُ المَطِيِّ النَّقْهِ

تَمَطَّتْ بنا أي سارَتْ بنا سَيْراً طَويلًا مدوداً ؛ ويروى :

> بنا حراجيج المُهَادي النَّفَةِ وقوله أنشده ثعلب :

نَــَطَّت به أُمَّه في النَّفاس ، فليس َ بِيَـنْنِ ولا تَو أُمِ

فسّره فقال : يوبد أنها زادت على تسعـة أشهر حتى نَضَّجَنّهُ وجر ّت حملته ؛ وقال الآخر :

> تَمَطَّتُ به كَيْضَاءُ فَرْعُ نَجِيبَهُ ﴿ هَجَانُ ، وبَعْضُ الوالِداتِ غَرامُ

وتَمَنَّى : كَتَمَطَّى على البدل ، وقيل لأعرابي: ما هذا الأثر بوجهك ? فقال : من شدَّة النَّمَنَّي في السجود . وتمطَّى النهار ': امتد وطال ، وقيل : كلُّ ما امْنَد وطال فقد تمطَّى . وتمطَّى بهم

السفر ': امند وطال '، وتمطى بك العهد كذلك ، والمطاة والمطاق والمطاق الاسم من كل ذلك المطواة . والمطاق والمطاق أيضاً : الشمطي ؛ عن الزجاجي ، حكاه في الجمل قرنه بالمطا الذي هو الظهر . والمطية من الدواب التي تمط في سيرها ، وهو مأخوذ من المطو أي المك . قال ابن سيده : الملطية من الدواب السي تمطو في سيرها ، وجمعها مطايا ومطي ؛ ومن أبات الكتاب :

منى أنام لا يُؤرُّفني الكُويي لَيْلًا ، ولا أَسْمَع ُ أَجْرَاسَ المَطْيِي

قال سيبويه: أراد لا يُؤرَّقني الكريُّ فاحتاج فأشمُّ الساكن الضه ، وإنما قال سيبويه ذلك لأن بعده ولا أسبع ، وهو فعل مرفوع ، فحرُّكُم الأول الذي عُطف عليه هذا الفعل أن يكون مرفوعاً ، لكن لما لم يمكنه أن يُخلص الحركة في يؤرَّقني أشبها وحمل أسبع عليه لأنه وإن كانت الحركة مشمة فإنها في نية الإشباع ، وإنما قلنا في الإشبام هنا أنه ضرورة لأنه لو قال لا يؤرقني فأشبع لحرج من الرجز إلى الكامل ، ومحال أن يجمع بين عروضين مختلفين ؛ وأنشد الأخفش :

أَلَمْ تَكُنُ حَلَقَتَ بِاللهِ العَلَي ، أَنَّ مَطَافِاكَ لَمِنْ خَبْرِ المَطِي ?

جعل التي في موضع ياء فَعيل القافية وألقى المتحركة لما احتاج إلى إلقائها ، وقد قال قوم : إنما ألقى الزائد وذلك لبس بحسن لأنه مستخف للأول ، وإنما يو تدع عند الثانية ، فلما جاء لفظ لا يكون مسع الأول تركه كما يقف على الثقيل بالحقة ؛ قال ابن جني: ذهب الأخفش في العلي والمطي إلى حذف الحرف الأخير الذي هو لام وتبقية ياء فعيل ، وإن كانت

زائدة ، كما ذهب في نحو مَقُول ومَبيع إلى حذف المعين وإقرار واو مفعول ، وإن كانت زائدة ، إلا أن جهة الحذف هنا وهناك مختلفتان لأن المحذوف من المَكَلِيّ والعليّ الحرف الآخر، والمحذوف في مقول لعلة ليست بعلة الحذف في المطيّ والعليّ ، والذي رآه في المُكِيّ حسن لأنك لا تتناكر الباء الأولى إذا كان الوزن قابلًا لها وهي مكملة له ، ألا ترى أنها بإزاء نون مستفعلن ? وإنما استغنى الوزن عن الثانية فإياها فاحذف ، ورواه قطرب: أن مطاياك ، بفتح أن مع اللام ، وهذا طريق ، والوجه مفتوحة الهنزة .

وقد مَطَنَ مَطُنُواً . وامْتَطَاها : اتخذُها مَطَيَّةً . وامْتَطَاها وأمْطاها : جعلها مَطَيَّنَه .

والمَطِيَّةُ : الناقة التي يُو كب مَطاها . والمَطِيَّةُ : البعير يُمْتَطَى ظهره ، وجمعه المَطايا ، يقع على الذكر والأنثى . الجوهري : المَطِيَّةُ واحدة المَطِيَّةُ واحدة المَطِيَّةُ واحدة وجمع ، يذكر ويؤنث ، والمَطايا فَعالى ، وأصله فَعاثل ُ إلا أنه فُعِل به ما فُعل بحَطايا. قال أبو العميثل : المطبة تذكر وتؤنث ، وأنشد أبو زيد لربيعة بن مقر وم الضَّبِي جاهلى :

ومَطِيّة ، مَلَنْ الظّالام ، بَعَثْتُهُ يَشَكُو الكَلَالَ إلى دامي الأظلل

قال أبو زيد: بقال منه امتطيتها أي اتخذتها مطية". وقال الأموي: امتطيناها أي جعلناها مطايانا . وفي حديث خزية: تركت المنح ورارا والمطي هارا؟ المطي : جمع مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أي ظهرها ، ويقال : يُمطى بها في السير أي يُجَدد ، والهار : الساقط الضعف .

والمَطا ، مقصور : الظّهر لامتداده ، وقبل : هـو حَبّل المَّن من عَصَب أو عَقَب أو لحم ، والجمع أمطاء . والمَطورُ : جريدة تُشْقُ بشِقَيْن ويُحْزَم بها القَتُ من الزرع ، وذلك لامتدادها . والمَطورُ : الشّمراخ ، بلغة بَلْحَرث بن كعب ، وكذلك الشّمطية ، والجمع ميطاء ، والمَطا ، مقصور : لغة فيه ؛ عن ابن الأعرابي . وقال أبو حنيفة : المَطورُ ، بالكسر، عيذت النخلة ، والجمع ميطاء مثل والميطورُ ، بالكسر، عيذت النخلة ، والجمع ميطاء مثل بري : شاهمد الجمع قول الراجز :

تَخَدَّدُ عَن كُوافِرٍ • المِطاء

والمَطُورُ والمِطُورُ جبيعاً : الكُبَاسة والعـامي ؟ وأنشد أبو زياد :

وهَنَفُوا وصَرَّحُوا يَا أَجُلُعُ ، وَكَانَ هِنَمِي كُلُّ مُطُنُو أَمُلُكُ

كذا أنشده مطو ، بالضم ، وهذا الرجز أورده الشيخ محمد بن بري مستشهدا به على المبطو ، بالكسر، ورأيت حاشية بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي ، وحمه الله : قال على بن حمزة البصري وقد جاء عن أبي زباد الكلابي فيه الضم . ومنطا الرجل إذا أكل الرطب من الكباسة والمبطئو : سبل الذارة . واللباية والأمطي : الذي يُعمل منه العبلك ، واللباية شجر الأمطي . ومبطئو الشيء : نظيره وصاحبه ؟

نادَيْت مطوي ، وقد مال النهار بهم ، وعبرة وعبرة وعبرة وعبرة العبن جار دمغها سبجم ومطا إذا صاحب صديقاً . ومطاو الرجل: صديقه وصاحبه ونظيره ، مروية "، وقيل: مطاوه صاحبه في السفر لأنه كان إذا قدوس به فقد مد معه ؟ قال يصف

سَحَاباً ، وقال ابن بري : هو لوجل من أزْد السّراة يصف برقاً ، وذكر الأصبهاني أنه ليعلى بن الأحول : فظَلَنْت ُ ، لدى البَنْت الحَرام ، أخيلُه ، ومطواي مُشْناقان له ُ أَدِقان ِ أي صاحباي ، ومعنى أخيله أنظر إلى مَخيلته ، والماء عائدة على البرق في ببت قبله ، وهو : أرقنت ُ لِبَرْق يُ دُونه شَرَوان ِ أَوَقْت ُ لِبَرْق يُ دُونه شَرَوان ِ عَان ِ البَرْق لَ البَرْق كَلَّ يَمَان ِ والحَم عَان ِ والحَم عَان ِ والحَم عَان َ عَان ِ والحَم عَان والحَم عَام طاء ومطي ، والحَم عَان والحَم والحَم عَان والحَم عَان والحَم عَان والحَم والحَم

والأمطي : صمغ يؤكل ، سبي به لامتداده ، وقيل : هو ضرب من نبات الرمل يتد وينفرش . وقال أبو حنيفة : الأمطي شجر ينبت في الرامل قنضباناً ، وله عِلنك يُخضَغ ؛ قال العجاج ووصف وو وحش :

وبالفررنداد له أمطي. خالف ما التاء كأن المالم تمثير"

وكل ذلك من المـكــ لأن العلك يَمْتَـد .

معي : ان سيده : المَـعَى والمِعَى من أَعْفَاجِ البطن ، مذكر ، قال : ورَوى التأنيث فيه من لا يوثق به، والجمع الأمعاء ؛ وقول القطامي :

کاًن نُسُوع َ رَحْلِي ، حَيْنَ ضَمَّتُ َ حَوَالِبَ غَبُرَّزاً وَمِعْتَى جِياعا

أقام الواحد مقام الجمع كما قال تعالى: نُنْخُرِ جَكَمَ طَفْلًا. قال الأَزهري عن الفراء: والمِعَى أكثر الكلام على تذكيره، يقال: هذا ميعًى وثلاثة أمعاء، وربا ذهبوا به إلى التأنيث كأنه واحد دل على الجمع؛

وأنشد بيت القطامي : ومعتَى جياعاً . وقال الليث: واحد الأمنعاء يقال معنَّى ومعَمان وأمنعاء ، وهو المَصادِينَ . قال الأَزهري : وهو جميع ما في البطن ما يتردد فيه من الحَـواياكلها. وفي الحديث : المؤمنُ يأكل في معبَّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمُّعاهِ؟ وهو مَشَل لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل ؛ وقال أبو عبيــد : أرى ذلـك لتسمية المؤمن عند طعامه فتكون فيه البركة والكافر لا يَفعل ذلك ، وقيل : إنه خاص برجل كان يُكثر الأكل قبل إسلامه فلما أسلم نقص أكله ، ويروي أهل مصر أنه أبو بَصْرة العفاري ؛ قال أبو عبيد : لا نعلم للحديث وجهاً غيره لأنا نرى من المسلمين من يَكْثُرُ أَكُلُهُ وَمِنَ الْكَافِرِينَ مَنْ يُقُلُّ أَكُلُهُ } وحديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا خُلْـْفَ له فلهذا 'وجَّه هذا الوجه ؛ قال الأزهري : وفيه وجه ثالث أحسَبه الصواب الذي لا يجوز غيره ، وهو أن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : المؤمن يأكل في ميعتى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاءٍ ، مَثَلُ صربه المؤمن وْزُ هُده في الدنيا وقَـناعَته بالبُلْغة من العيش وما أُوتي من الكفاية ، وللكافر واتساع رَغبته في الدنيا وحِرْ صِه على جَمْع حُطامها ومَنْعها من حقها مع ما وصَف اللهُ تعالى به الكَافرَ من حرَّصه على الحياة ورُكُونه إلى الدنيا واغْتُراره بزُخْرُ فها ، فالزُّهـ د في الدنيا محمود لأنه من أخلاق المؤلمنين ، والحِرْصُ عليها وجَمْعٌ عَرَضِها مذموم لأَنه مِنَ أَخْلَاقَ الكَفَارِ، ولهذا قيل : الرُّغنب ' شؤم ' ، لأنه بجمل صاحبه على اقتحام النار ، وليس معناه كثرة الأكل دون اتساع, الرغبة في الدنيا والحرُّص على جمعها ، فالمراد مسن الحديث في مثل الكافر استكثاره من الدنيا والزيادة'

على الشبع في الأكل داخل فيه، ومثل المؤمن زهده في الدنيا وقلة اكتراثه بأثاثها واستعدادُه للموت ، وقيل : هُو تخصيص للمؤمن وتُحامى ما يجرُهُ الشبع من القَسْوة وطاعة الشهوة ، ووَصْفُ الكافر بكَثرة الأكل إغلاظ على المؤمن وتأكيد لما رُسمَ له ، والله أُعلم . قال الأزهري حكاية عن الفراء : جاء في الحديث المؤمن بأكل في معتى واحدة ، قال : ومعتى واحد" أَعْجَبُ إِلَى " ومعنى الفَّارة : ضَرُّبٌ من رَدِيء تَشْرِ الحجاز . والمِعَى مِن مَذَانِب الأرض: كل مذنب بالخضيض يناصى مذنباً بالسند والذي في السَّفْح هو الصُّلنبُ . قال الأزهرى : وقد رأيت بالصَّمَّان في قمعانها مُساكات للماء وإخاذاً مُتَبَحُوا يَة تسبى الأمناء ونسبى الحَوايا ، وهي شه الفُدُّران ، غير أنها مُنضاية ألا عَرَّضَ لها ، ورُبُعا دُ هَبَتُ فِي القاع غَلُوهُ . وقال الأزهري : الأمعاء ما لان َ من الأرض وانتُخفض ؛ قال رؤية :

كخبُو إلى أصلابه أمنعاؤه

قال : والأصلاب ما صَلَبُ مِن الأرض . قال أبو عمرو : ويَعْبُو أَي كِيلُ ، وأصلابُه وسَطُه ، وأمّعاؤه أطرافهُ . وحكى ابن سيده عن أبي حنيفة: المِعَى سَهَلُ بِين صُلْبَيْن ؛ قال ذو الرمة :

بِصُلْبِ المِعَى أَو بُرْفَةِ النَّوْرِ لَمْ بِلَدَعْ لَمَا جِدَّةً جَوْلُ الصَّبَا والجَنَائِبِ ١

قال الأزهري : المِعَى غير ممدود الواحدة أظن مِعاة ُ سَهْلة بين صُلْنَبَيْن ؛ قال ذو الرمة :

ترافِب بَيْنَ الصُّلْبِ مِن جانِبِ المِمَى، مِعَى واحِفٍ ، تَشْسًا بِطِيثاً نَزُ ولُها؟

١ قوله « جول » هو رواية المحكم ، وفي معجم ياقوت : نسج .
 ٢ قوله «بين الصلب النم» كذا في الاصل والتهذيب؛ والذي في التكملة:
 تراقب بين الصلب والهضب والممى ممى واحف شمــًا بطيئًا نزولها

وقيل : المِعَى مَسِيل الماءبين الحِراد . وقال الأصمي : الأمنّاء مَسَايِلُ صفاد .

والمُنْمَيُ أَ: اسم مكان أو رَمْل ؛ قال العجاج : وخِلْنت أَنْقاء المُنْمَى ۖ وَبُرْ اِ

وقالوا: جاءا مَماً وجاؤوا مَماً أي جبيماً. قال أبو الحسن: مماً على هذا اسم وألفه مُنقلبة عن ياه كرَحتى، لأن انقلاب الألف في هذا الموضع عن الياء أكثو من انقلابها عن الواو، وهو قول بونس؛ وعلى هذا بسلم قول حَكِيم بن مُعَيَّة التَّسيسِي من الإكْفاء وهو:

إنْ شِئْتُ ، يا سَمْراء ، أَشْرَ فَنْنَا مَعَا ، دَعَا كِلانَا رَبَّه فَأَسْمَعَا

بالخَيْرِ خَيْراتِ ، وإنْ شَرَّاً فأَى ، ولا أُريدُ الشرُّ إلا أنْ تأَى

قال لُقبان بن أو س بن ربيعة بن مالك بن زيـــ مناة ابن غنم :

> إن شئت أشرفننا كلانا ، فدَعا الله جَهداً رَبَّه ، فأسْمَعا بالحَيْرِ خَيْراتٍ ، وإن شَرِّ فأَى ، ولا أربد' الشرِّ إلاَّ أن تَأْمَى

> > وذلك أن امرأة قالت فأجابها :

قَطَّعَكِ اللهُ الجَلِيلُ فَطَعًا ، فَوْقَ الشَّهَامِ قِصَدًا مُوضَعًا تاللهِ ما عَدَّيْتُ الأ رُبِعًا ، جَمَعْتُ فِهِ مَهْرَ بِينْتِي أَجْمِعًا

والمَعْوُ : الرُّطُب ؛ عن اللحياني ؛ وأنشد :

تُعَلَّلُ بِالنَّهِيدَةِ ، حِينَ تُمْسِي ، وبالمَعْوِ المُكَنَّمِ والقَمِيمِ

النهيدة : الزابدة ، وقيل : المتعو الذي عَمّه الإرسطاب ، وقيل : هـو النسر الذي أدرك كله ، واحدته معفوة ، وقال أبو عبيدة : هو قياس ولم أسبعه . قال الأصبعي : إذا أرطب النخل كله فذلك المتعود ، وقد أمْعَت النخلة وأمْعَى النخل . وفي الحديث : وأى عنمان وبخلا يقطع سَمرة قال الحديث ترعى معورتها أي تمر تها إذا أدو كت ، ألست ترعى معورتها أي تمر تها إذا أدو كت ، شبهها بالمتعو وهو البسر إذا أرطب ؛ قال ابن يري وأنشد ابن الأعرابي :

یا بشر' یا بشر' ألا أنت الوی ، ان منت فادفیتی بدار الایننی، فی رُطَب معور وبیطینج کلری

والمَعْوة: الرَّطَّبَة إذا دَّخلها بعض اليبسَ . الأَزهري: العرب تقول القوم إذا أخصبوا وصَّـتَعت حالُهم هم في مثلُ المعمَّى والكرش ؛ قال الراجز :

يا أيشهذا النامُ المُفتَرِشُ ،
لست على شيء ، فقهُ وانتُكمِشْ
لست كقوم أصلحوا أمرَهم ،
فأصبَحُوا مِثْلَ المِعَى والكررِشْ

وتَمَعَى الشرُّ: فَشَا . والمُعاء ، بمدود : أَصواتُ السَّنانير . يقال : مَعَا يَمُعُو ومَغَا يَمُعُو ، لونان أحدها يقرب من الآخر وهو أرفع من الصَّيْعِ" . والماعِي : اللَّيِّن من الطعام .

مغا : مَغا السَّنُوْرُ مُغَوْرًا ومُغُوّرًا ومُغاء : صاح . الأَزْهِرِي : مَعا السنورُ يَبْغُو ومَغا يَبْغُو ، لونان أحدها يقرب من الآخر ، وهو أَرفع من الصَّئِيِّ . ابن الأَعرابي : مُغَوَّتُ أَمْغُو ومُغَيِّتُ أَمْغِي بَمنى بَنَغَيِّتُ .

مقا: مَقا الفَصِيلُ أُمَّهُ مَقُواً: رَضِعَها رَضْعاً شَدِيداً.
ومَقَوْتُ الشِيءَ مَقُواً: جَلَوْتُه ، ومَقَبَتُ لفة .
ومقوت السيف : جلوته . وكذا المرآة والطئست عنى قالوا مقا أسنانه ، ومقو الطست جلاؤه ، ومقو تنه أيضاً : غسلته . وفي حديث عائشة وذكرت عنمان ، وضي الله عنها ، فقالت : مقو تنهو على مقور الطست ثم قتلتموه ، أوادت أنهم عنبوه على أشياء فأعتبهم وأزال سَكُواهم وخرج نقياً من العنب ثم قتلوه بعد ذلك . ابن سيده : مقى الطست المنافي ونقينها ، وقالوا : امقه مقينتك مالك المسنواة وامقه مقورك مالك ومقاو تك مالك أي صنه والله أعلى مالك ، والمثن المأت عن كراع ، والله أعلى .

مكا: المُسكاء ، مخفف : الصَّفِير . مَكَا الإنسان يَمْكُو مَكُورًا ومُكَاء : صَفَرَ بَفِيه . قال بعضهم : هو أَن يجمع بين أصابع يديه ثم يُدخلها في فيه ثم يَصْفِر فيها . وفي التنزيل العزيز : وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مُكاه وتصدية . ابن السكيت : المُسكاة الصَّفير، قال : والأصوات مضهومة إلا النَّداء والغياء ؛ وأنشد أبو الهيثم لحسان :

#### صَلاتُهُمُ التَّصَدِّي والمُنكاء

الليث : كانوا يطنُوفون بالبيت عُراة يَصْفِرُون بأفواههم ويُصفَّقُون بأَيديهم .

ومكت استه تمكر مكاه: نَفَخَت ، ولا يكون ذلك إلا وهي مكشوفة مفتوحة ، وخص بعضهم به الله « مقبتك بالكسر كما ترى وفي المحكم أيضاً والتكملة بخط الصاغاني نفيه بالكسر ، وقال السيد مرتض بفتح المي وسكون القاف وكأنه اتكل على اطلاق المجد وقلده المصحون الأول فضيطوه بالفتح .

اسْتَ الدَّابَة . والمَكُنُوةُ : الاست ، سبيتُ بذلك لصَغِيرِها ؛ وقول عنترة بصف رجلًا طَعَنَه :

نَمْكُو فَريصَنَّهُ كَشِدْقِ الْأَعْلَمَ ِ

بعني طَمْنَة" تَنْفَحُ بالدم . ويقال الطعنة إذا فَهَقَتْ فاها : مَكَت تَمْكُو .

والمُكَاء ، بالضم والتشديد : طائر في ضرب الفُنْبُرُ ﴿ إِلَّا أَنْ فِي جَاحِيهِ بَلَـُهَا ، سَمِي بِذَلْكُ لأَنْهُ يَجِمَعُ بِدِيهُ مُ يَصْفِرُ فَيْهِمَا صَفِيرًا حَسَناً ؛ قال :

إذا غَرَّدَ المُنكَاءُ في غَيْرِ رَوْضَةٍ ، فَوَ بُلُّ لُهُلِ الشَّاءِ وَالْحُمُواتِ إ

التهذيب : والمُنكناء طائر بألف الرّبف ، وجمعه

المكاكية ، وهو فنعال من مكا إذا صَفَر . والمكاود والمكار والمكا ، بالفتح مقصور : حُمّر الثعلب والأرنب ونحوهما ، وقبل : مَجْشِمُهُما ؛ وقبال الطرماح :

كم به ِ من مكنو ِ وَحُشِيَة وأنشد ابن بري :

و کم 'دون کیتك مِن مَهْمَهُ ، ومِن حَنَش ِ جاحِر ِ في مَكا قال ابن سیده : وقد پهنز ، والجمع أمكاه ، ویثنی

> ُبْنَى مَكُو َبْنِ ثُلْمًا بَعْدَ صَيْدَنِ وقد يكون المَكُورُ للطائر والحَمَّة.

مَكَأً مُكَوانٍ ؛ قال الشاعر :

أبو عبرو: تَمَكَّى الفلامُ إذا تَطهَّر للصلاة ، وكذلك تطهر وتَكرَّعَ ؛ وأنشد لعنترة الطائي :

إنتك ، والجدّور على سَبَيِلِ ، كالمُتَمَكِّي بدّم القَنيِـلِ ، قوله « فقت فاها » كذا ضبط في التهذيب .

يويد كالمُنتَوَضَّىء والمُنتَمَسَّع . أبو عبيدة : تَمَكَّى الفرس نَمَكَنِّياً إذا ابْتَلُّ بالعرق ؛ وأنشد : والقُودُ بعْدَ القُود قد تَمَكِّيْن

أي ضَمَر أن لما سال من عَر قِهِن ". وتَمكنَّى الفرسُ إذا حَك عينه بر كبته . ويقال : مَكيت يده تَمكى مَكاً شديد إذا غَلَطْت ، وفي الصحاح : أي مَجلِّت من العمل ؛ قال يعقوب : سبعتها من الكلابي .

الجوهري في هذه الترجمة: ميكائيل' اسم، يقال هو ميكا أضيف إلى إيل، وقال ابن السكيت ميكائين ، بالنون لغة ، قال الأخفش : يهمز ولا يهمز ، قال : ويقال ميكال'، وهو لغة ؛ وقال حسان بن ثابت :

وبَوْمَ بَدْرٍ لَقَيِنَاكُمْ لنَا مَدَدُ ، فَيَرْفَعُ النَّصَرَ مِيكَالُ وجِبْريلُ

ملا: الملاوة والمُلاوة والمُلاوة والمَلا والمَلِي كله:
مَدَّة العيش . وقد تَمَلَّى العَبْشَ ومُلْبَه وأَمْلاه
الله إياه ومَلاه وأملى الله له : أمهله وطول له .
وفي الحديث : إن الله ليه للظالم ؛ الإملاء :
الإمهال والتأخير وإطالة الهُمُر . وتَمَلَّى إخوانه :
مُنَّعَ بهم . يقال : مَلاك الله حبيبك أي مَتَّعَك به
وأعاشك معه طويلًا ؛ قال النهيمي في يزيد بن مز يد
الشيباني :

وقد كنت أرْجُو أن أملاك حِقْبة ، فعال قَطاء الله دون رجائيا ألا فَلشِيئت من شاء بَعْدَك ، إنما عَلَيْك ، مِن الأقندار ، كان حِذار با

وتَمَلَّئِت عُمْري: استمتعت به. ويقال لمن لَبِس الْجَديدَ: أَبْلَيْتَ جَديدًا وتَمَلَّئِت حَبيباً أَي

عِشْتَ معه مِلاوة من دهرك وتَمَتَّعْت به. وأمنى للبعير في القَيْد : أَرْخى ووَسَّع فيه . وأمنى له في عَيَّه : أَطَالَ . ابن الأنباري في قوله تعالى : إنما نَمْلي لهم لِيَزْدادُوا إِنْمَا ؟ اشتقاقه من المَلَّوة وهي المدة من الزمان ، ومن ذلك قولهم : البَسْ جديداً وتَمَلُ حبيباً أي لتَطُلُ أيامُك معه ؟ وأنشد :

بوردي َلُو أَنِي تَمَلَّئَبْتُ عُمْرَ َهُ يَا لِيَ مِنْ مال ِ طَرِيفٍ وَتَالِدِ

أي طالَت أياس معَه ؛ وأنشد :

ألا لَيْتَ شَمِّرِي ! هل تَرُودَنَّ نافَتَي بِجزْم ِ الرَّقاش ِ مِنْ کَمَال ٍ هُوامِل ِ?

هُنَالِكَ لا أَمْلِي لها القَيْلَدَ بالضُّحى ، ولَسَنَ ، إذا راحَت علي ، بعاقِل ِ

أي لا أُطيِلُ لها القيد لأنها صارت إلى ألَّافِهـا فتَقرِّ وتسكن ، أخذ الإملاء من المكلا ، وهو ما اتَّسَع من الأرض .

وس ملي من الليل وملا : وهو ما بين أو له إلى ثلثه ، وقبل : هو قبط همة منه لم تُعَمَد ، والجسع أملاء ، وتكرر في الحديث : وس عليه ملا من الدهر أي قط همة . والمملي : الهموي من الدهر . يقال : أقمام ملياً من الدهر . ومضى ملي من النهار أي ساعة موليلة . ابن السكيت: تما لأث من الطعام تملؤاً . وقد تما ين العيش تما يا إذا عشت ملياً أي طويلا . وفي النزيل العزيز : واهجر في ملياً أي قال الفراء : أي طويلا .

والمُلَمُوانِ : الليلُ والنهار ؛ قال الشاعر :

كَهَارُ" وَلَيْـٰلُ" دَائمٌ" مَلَــُواهِما ، على كلّ حال ِ المَـرْءُ يَخْتَـلِفانِ

وقيل: المُكَوَانِ طَرِفا النهار؛ قال ابن مقبل: ألا يا دِيارَ الحَيِّ بالسَّبُعانِ، أَمَلَ عَلِيها بالبِلِي المُكَوَانِ

واحدهما مَلاً ، مقصور . ويقال : لا أفعله ما اجتلف المَلَوان . وأقام عنده مَلُوة من الدهر ومُلُوة ومِلوة ومَلاوة ومُلاوة ومُلاوة أي حيناً وبُرهة من الدهر . الليث : إنه لغي ملاوة من عيش أي قد أمُلِي له ، والله ثم في مَدن يشاء فيؤجّله في الحَفْض والسّعة والأمْن ؟ قال العجاج :

مُلاوة مُلتَّبِتُهَا ، كَأَنِي ضارِب صَنْج ِ نَشُوة ٍ مُغَنَّي

الأصمعي : أمنلي عليه الزَّمنُ أي طال عليه ، وأمنلي له أي طوَّل له وأمَّهُ لَمَّه .

ابن الأعرابي : المُنلى الرَّماد الحارُّ ، والمُنلى الزمانَ · من الدهر .

والإملاء والإملال على الكاتب واحد . وأملسَّت ُ الكتاب أملي وأملك أمله أمله لفتان جَاء بالكتاب أملي وأملك أبي أليه بها القرآن . واستعليته الكتاب : سألته أن بملية على ، والله أعلم .

وَالْمُكَاةُ : فَسَلَاةَ ذَاتَ حَرَ ، وَالْجِمْعِ مُسَلًّا ؛ قَالَ تَأْبُطُ شَرًّا :

ولَكِنْنِي أَرْوِي مِنَ الْخَمْرِ هَامَنِي ، وأَنْضُو المُلَا بالشَّاحِبِ المُنشِّلِلْشُولِ

وهو الذي تَخَدَّدَ لحمه وقل ، وقيل : المَلا واحد وهو الفَلاة ُ. التهذيب في ترجمة ملاً : وأما المَلا المُنتَسَع من الأرض فغير مهموز ، يكتب بالألف والبحريون يكتبونه بالألف ؛ وأنشد :

١ قوله ﴿ المَا الرَّمَادُ وَالمَلِي الزَّمَانُ ﴾ كذا ضبطا بالفم في الاصل.

أَلَّا غَنْيَانِي وَارْفَعَا الصَّوْتَ بِالمَلَا، فإنَّ المَلَا عِنْدي يَزِيدُ المَدى بُعْدا

الجوهري : المَلا ، مقصور ، الصّحراء ؛ وأنشد ابن بري في المَلا المُنتَسع ِ من الأرض لبشر :

عَطَفْنا لهم عَطْنْ الضَّرُوسِ مِنَ المَلا بِشَهْباء لا تَبْشِي الضَّرَاءَ دَفِيبُها

والمكلا: موضع ؛ وبه فسر ثعلب قول قيس بن ذريح:

نبكي على النبش ، وأننت تَرَكْنَهَا ، وكُنْتَ عَلَيْهَا بالمَلا أَنْتَ أَقْدَرُ ُ

ومَلا الرجل ُ يَمْلُو : عَدا ؛ ومنه حَكَاية الهذلي : فرأيت ُ الذي دَمى يَمْلو أي الذي نَجا بذَمائه . قال ابن سيده : وقضينا على مجهول هذا الباب بالواو لوجود ملو وعدم ملي .

ويقال : مَــلا البعيرُ عَلْمُو مَلَوْاً أَي سارَ سيراً شديداً ؛ وقال مُلَـيْح الهذلي :

> فَأَلْفُو السَّيَاطَ ، فَشَيْرُ تَ سَعَالَى عَلَيْهَا الْمَيْسُ تَمَثُّلُو وَتَقَدْ فُ

مني : المَـنى ، بالياء : القَـدَر ؛ قال الشاعر : درَيْتُ ولا أَدْرِي مَنى الحَـدَثَانِ

مَناهُ الله كَيْنِيه: قدَّره. ويقال: مَنى اللهُ لك ما يسُرُكُ أي قدَّر الله لك ما يَسُرُكُ ؛ وقول صخر الغيّ :

لعَمرُ أَبِي عمرو لقَدْ ساقَهَ المَـنَى اللهُ عالَمَانِ اللهُ الل

أي ساقَه القَدَرُ . والمَـنَى والمَـنَـيَّةُ : الموت لأنه قُدُّر علينا . وقد مَنى الله له الموتَ يَمْني ، ومُني له أي قُدُّر ؛ قال أبو قِلابة المذلي :

ولا تقُولَـن لشيء : سَو ْفَ أَفَـٰعَـٰكُه ، حتى تُلاقِي ما يَمْني لك المــَاني وفى التهذيب :

حتى تبَيِّنَ مَا يَمْنَى لَكَ المَانَى أيما يُقدَّر لَكَ القادر ؛ وأورد الجوهري عجز بيت: حتى تُلاقيَ مَا يَمْنَى لَكَ المَانِي وقال ابن بري فيه:الشمر لسُورَيْد بن عامر المُصْطلِقي

لا تأمن المكوت في حل" ولا حرام ، إن المكنايا تواني كل إنسان واسلكك طريقك فيها غير مُختَشِم ، حتى تلاقي ما يمني لك الماني وفي الحديث : أن منشداً أنشد النبي ، صلى الله عليه وسلم :

لا تأمنن ، وإن أمسين في حرم ، ، حتى تلاقي ما يني لك الماني حتى تلاقي ما يني لك الماني فالحير ، والشر مقرونان في قرن ، بكل ذلك بأتيك الجديدان فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لو أدرك هذا الإسلام ؛ معناه حتى تلاقي ما 'يقد ر لك المنقد ر وهو الله عز وجل . يقال : منى الله عليك خيرا يمني منيا ، وبه سبب المنيئة ، وهي الموت ، وجمعها المنايا لأنها 'مقد رة بوقت محصوص ؛ وقال تخور :

مَنَتُ لَكَ أَن تُلاقِينِي المُنَايَا أحادَ أحادَ في الشّهر الحَلالِ

أي قدّرت لك الأقدار'. وقال الشّرفي بن القطامي: المُنايا الأحداث ، والحِمامُ الأَجَـلُ'، والحَـتُفُ

القَدَرُ ، والمَنُونُ الزَّمانُ ؛ قال ابن بري : المَنيَّةُ قَدَرُ المُوتِ ، المَنيَّةُ قَدَرُ المُوتِ ، قَدَرُ المُوتِ ، مَنايا يُقَرَّبُنَ الحُنْدُوفَ لأَهْلِها مِناياً يُقَرَّبُنَ الحُنْدُوفَ لأَهْلِها جِهاراً، ويَسْتَمْتِعْنَ بالأَنسَ الجُبْلِ

فجعل المنايا تُقرَّب الموت ولم يجعلها الموت . وامتنَّنَيْت الشيء : اخْتَلَقْتُه .

ومنيت بكذا وكذا: البتليت به . ومناه الله بحبها تمنيه ويتمنئوه أي البتلاه بحبها منثياً ومنثواً . ويقال : مني ببلية أي البتلي بها كأنما فدارت له وقدار لها . الجوهري : منواته ومتنيته إذا البتليته ومنينا له وفقنا . وداري منى دارك أي إزاءها وقبالتها . وداري بمنى داره أي بجذا لها ؟ قال ان بري : وأنشد ان خالوبه :

تَنَصَّبُتُ القِلاسَ إلى حَكِيمٍ ، خُوادِجَ من تَبالَةَ أَو مُناها فما دَجَعَتْ بخائبةٍ دِكابٍ ، حَكِيمٍ بنُ المُسْبَبِ مُنتَهاها

وفي الحديث: البيت المتعمنور منى مكة أي بجذائها في السماء. وفي حديث مجاهد: إن الحرم حَرَم منه مناه من السموات السبع والأرضين السبع أي حذاءه وقصد و المكنى: القصد ' وقول الأخطل:

أَمْسَتْ مَنَاهَا بِأَرْضِ مَا يُبِلِلْغُهُا ، بصاحِبِ الْهَمِّ ، إلاّ الجَسْرةُ الأَجْدُ

قيل : أراد قَصَدَها وأنتَث على قولك ذهَبت بعضُ أصابعه ، وإن شئت أضمرت في أمْسَتُ كما أنشده سببويه :

إذا ما المَرْءُ كان أَبُوه عَبْسُ، فَحَسَبُكَ مَا تُرْيِدُ إِلَى الكَلامِ

وقد قيل : إن الأخطل أراد منازلها فعدف ، وهو مذكور في موضعه ؛ التهذيب : وأما قول لبيد : درس المنا عُتالِع فأبان في المنالد الفاهد في الما المناسد في المناسد

قيل: إنه أواد بالمتنا المتنازل فرخمها كما قال العجاج: قدّواطيناً مكه من ورثق الحسا

أراد الحَمَام . قال الجوهري : قوله دَرَس المنا أراد المنازل ، ولكنه حذف الكامة اكتيفا و بالصّدو ، وهو ضرورة قبيحة .

والمَنَيِّ ، مشكّد : ماء الرجل ، والمَكَدِّي والوَّدِي محففان ؛ وأنشد ابن بري للأخطل يهجو جريراً :

مَنِيُ الْعَبْدِ ، عَبْدِ أَبِي سُواجٍ ، أَحَقُ مِنَ المُدَامَةِ أَنْ تَعْبِيا

قال : وقد جاء أيضاً محفضاً في الشعر ؛ قال رُسْمَيْدُ ابن رُمَيْضٍ :

أَتَحْلَيْفُ لَا تَذُوقُ لَنَا طَعَاماً ، وتَتَشْرَبُ مَنْيَ عَبْدِ أَبِي سُواجِ ? وجمعه مُنْيُ ؛ حكاه ابن جِني ؛ وأنشد :

أَسْلَمْتُنُمُوهَا فَبَاتَتْ غَيْرَ طَاهِرَةً ، مُنْنِي ُ الرَّجَالِ عَلَى الفَخْذَيْنَ كَالْمُومِ

وقد مَنَيْتُ مَنْياً وأَمْنَيْتُ . وفي التنزيل العزيز : مِنْ مَنْيِي يُمْنَى ؛ وقرى ؛ بالناء على النطفة وبالياء على المَنَيِّ ، يقال : مَنَى الرَّجل وأَمْنَى من المَنْيِّ بعنتى ، واستَمْنَى أي اسْتَدْعَى خروج المنيّ .

ومنتى الله الشيء: قددرة، وبه سبب منتى، ومنتى بكة ، يصرف ولا يصرف ، سبب بذلك لا يُمننى فيها من الدماء أي يُراق، وقال ثعلب: هو من قولهم منتى الله عليه الموت أي قدره لأن الهدي يُنخر هنالك. وامنتنى القوم وأمنو ا أتوا منى ؟ قال ابن شميل : سمي منتى لأن الكبش مني به أي

ذَهِ ، وقال ابن عينة : أَخَدُ مِن المَنَايَا . يونس : امْنَنَى القوم إذا نزلوا مِنتَى . ابن الأعرابي : أَمْنَى القوم إذا نزلوا مِنتَى . الجوهري : مِنتَى ، مقصور ، موضع بمكة ، قال : وهو مذكر ، يصرف . ومِنتَى: موضع آخر بنجد ؛ قبل إياه عنى لبيد بقوله :

# عَفَتِ الدَّابِلُ مُحَلَّمُهَا فَمُقَامُهَا مِنتَّى ، تَأْبَّدَ غَوْلُهُا فرجامُها

والمُننَى ، بضم الميم : جمع المُننية ، وهو ما يَتَمَنَّى الرجل . والمَننُونَ : الأَمنيَّة في بعض اللغات . قال ابن سيده : وأراهم غيروا الآخر بالإبدال كما غيروا الأول بالإبدال كما غيروا الأول بالفتح . وكتب عبد الملك إلى الحجاج : يا ابن المُتَمنَّية ، أراد أمّه وهي الفرريَّعة بنت هَمام ؟ وهي القائلة :

### هَلُ مِنْ سَبِيلِ إلى خَمَرِ فَأَشْرَبَهَا ، أَمْ هَلُ سَبِيلُ إلى نَصْرِ بْن ِ حَجَّاجٍ ?

وكان نصر رجلًا جيلًا من بني سُلَم يفتن به النساء فعلق عبر وأسه ونفاه إلى البصرة ، فهذا كان تمنيها الذي سماها به عبد الملك ، ومنه قول عروة بن الزئير للحجاج : إن سُنت أخبرتك من لا أم له يا ابن المستمنية . والأمنية : أفنعولة وجمعها الأماني ، وقال الليث : ربما طرحت الألف فقيل منه على فعلة ؟ قال أبو منصور : وهذا لحن عند الفصحاء ، إنما يقال منه على فعلة ؟ أفنعولة والجمع أماني ، مشد ده الياء ، وأمان مخففة ، أفنيقال أمنية على فعلة وجمعها منتى ، ويقال أمنية على المنقية وأفاح وأضاحي بلم الأثفية والأضعية . أبو العباس : أحمد بن يحيى السَّمني والأضعية . أبو العباس : أحمد بن يحيى السَّمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون ، قال : والتمني السوال للرب في الحواثج . وفي الحديث : إذا تَمنش ولما على ضولة حتى يتأمى رد أبى منصور عله .

أحد 'كم فَلْيُسَتَكْثِرْ فإنّها بِسَأَلَ رَبّه ، وفي رواية : فلي كثير ' قال ابن الأثير : التّمِنيّ تشهّي حُصُولِ الأمر المرّغوب فيه وحديث النّفس عا يكون وما لا يكون ، والمعنى إذا سأل الله حَوانَجَه وفَضله فلني كثير فإن فضل الله كثير وخزائنه واسعة . أبو بكر : تَمَنيّت الشيء أي قدرته وأخبينت أن يصير إلي من المننى وهو القدر . الجوهري : تقول نَمَنيّت الشيء ومَنيّت المعيوي تمنينة " . وتَمَنيّ الشيء : أراده ، ومَناه إياه وبه ، وهي المنينة والمنيّة والأمنية . وتَمَنى الكتاب : قرأه وكتبة . وفي النزيل العزيز : إلا الكتاب : قرأه وكتبة . وفي النزيل العزيز : إلا إذا تَمَنيّ ألثي الشيطان في أمنييّته بأي قرراً وتلا فالمة في تولاوته ما ليس فيه ؛ قال في مَر ثبيّة عثان، وضي الله عنه :

نَمَنَى كتابَ اللهِ أَوَّلِ لَيَلِهِ ، وآخِرَ • لافَى حِمامُ المُقادِرِ ١

والتَّمَنتُي : التَّلاوة أَ . وتَمَنتُي إذا تَلا القرآن ؛ وقال آخر :

> تَمَنَّى كِنَابَ اللهِ آخِرَ لَيْلِهِ ، تَمَنَّيَ داودَ الزَّبُورَ على رَسْل ِ

أي تلا كتاب الله مُشَرَسَلًا فيه كما تلا داود الزبور مترسلًا فيه . قال أبو منصور : والتلاوة سبت أمنية لأن تالي القرآن إذا سَر " بآية رحمة تمناها ، وإذا مر " بآية عذاب تمنى أن بُوقاه . وفي التنزيل العزيز : ومنهم أمينون لا يعلمون الكتاب إلا أماني " فال أبو إسحق : معناه الكتاب إلا تلاوة ، وقيل : إلا أماني " إلا أكاذيب ، والعرب تقول : أنت إنما تمني هذا القول أي تختلفه ، قال : منود « أول لله وآخره » كذا بالاصل ، والذي في لنع النهاية :

ويجوز أن يكون أماني نُسب إلى أن القائــل إذا قال ما لا يعلمه فكأنه إنما يُتَمَنَّاه ، وهذا مستَعمل في كلام الناس ، يقولون للذي يقول ما لا حقيقــة له وهو مجيه: هذا مُنتَى وهذه أمنيَّة. وفي حديث الحسن: ليس الإيمان بالنَّحَلِّي ولا بالتَّمَنِّي ولكن ما وَقَرَ في القلب وصَدَّقَتْه الأعْمال أي ليس هو بالقول الذي تُظهره بلسانك فقط ، ولكن يجب أن تَتْسَعَه معرفة القلب، وقسل: هو من التُّمَنِّي القراءة والتُّسلاوة . بقال : تَمَنَّى إذا قرأ . والتَّمَنِّي : الكَذُب . وفلان يَتَمَنَّى الأحاديث أَى يَفْتَعلها ، وهو مقلوب من المَيْن ، وهو الكذب . وفي حديث عثمان ، رضي الله عنه: ما تَعَنَّيْتُ ولا تُمَنَّيْتُ ولا شَر بِت خَمراً في جاهلية ولا إسلام ، وفي رواية : ما تَمنَيُّت منذ أسلمت أي ما كَذَبِّت . والسَّمنِّي: الكذب، تَفَعَل مِن مَنْي بَمْني إذا قداد لأن الكاذب 'يقـد"ر في نفسه الحـديث ثم يقوله ، ويقال للأحاديث التي تُشَمَّنَّى الأمانيُّ ، واحدتها أمنيَّة ۗ ؟ و في قصيد كعب :

> فلا يَغُرُّنْكُ مَا مَنْتُ وَمَا وَعَدَّتُ ، إنَّ الأمانِيُّ والأَحْسَلامَ تَصْليلُ !

للناقة في أو ال ما تضرب: هي في مُنْيَتَها، وذلك ما لم يعلموا أبها حمل أم لا ، ومُنْيَة البِحُر التي لم تحمل قبل ذلك عشر لا الله ، ومنية الثاني وهو البطن الثاني خمس عشرة ليلة ، قيل : وهي منتهى الأيام ، فإذا مضت عُرف ألاقيح هي أم غير لاقيح ، وقد استَمْنَيْنَتُها . قال ابن الأعرابي : البِحُر ، من الإبل تستَمْنَى بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين ، والمُسِنَة ، بعد سبعة أيام ، قال : والاستيمناء أن يأتي صاحبها فيضرب بيده على صكاها ويَنقُر بها ، فإن اكتارت فيضرب بيده على صكاها ويَنقُر بها ، فإن اكتارت بن في فول الشاعر :

قامت تربك لقاحاً بعد سابعة ، والقلب مستور والعبن ساحبة ، والقلب مستور إذا لقيحت ذهب نشاطها . كأنها بصلاها ، وهي عاقدة ، كور و خمار على عدولة معجور أ

وبَيْضاء لا تَنْحاشُ مِنّا ، وأُمَّها إذا ما وأَنْها زيلَ مِنّا زويلُها نَشُوجٍ ، ولم تُقْرَفُ لِما يُمْتَنَى له ، إذا نُتْجَتْ ماتَتْ وحَيّ سَلِيلُها

ورواه هو وغيره من الرواة: لما نُمِتَنَى ، بالياء ، ولو كان كما روى شر لكانت الرواية لمـا تَمْتَـنِي له ، وقوله : لم تُقرَف لم تُدانَ لِما نُمِّتَنَى له أي ينظرَ إذا ضُربت ألاقح أم لا أي لم تحسل الحمل الذي يمتنى له ؛ وأنشد نصير لذي الرمة أيضاً :

وحتى استنبان الفَحل بعد امتيانها ، مِن الصَّيْف ، ما اللأتي لـقَحْنَ وحُولها

فلم يقل بعد امنينائه فيكون الفعل له إنما قال بعد امنينائها هي . وقال ابن السكيت : قال الفراء منية الناقة ومنية الناقة الأيام التي يُستبرأ فيها لتاحها من حيالها ، ويقال : الناقة في منينها . قال أبو عبيدة : المنية اضطراب الماء والمتخاضه في الرّحم قبل أن يتغير فيصير مسيجاً ، وقوله : لم تتقرف لما يُمتنى له يصف البيضة أنها لم تتقرف أي لم تتجامع لما يُمتنى له فيتحتاج إلى معرفة منتها ؛ وقال الجوهري : يقول هي حامل بالفرخ من غير أن يقارفها فعل ؛ قال ابن بوي : الذي في شعره :

نَشُوجٍ ولم تُقْرِفُ لمَا يُمِثْنَى له

بكسر الراء ، يقال : أَقَدْرَفَ الأَمْرَ إِذَا دَانَاهُ أَي لَمُ تُقْرِفُ هَذَهُ البَيْضَةُ لَمَا لَهُ مُنْيَةٌ أَي هَذَهِ البَيْضَةُ حَمَلَت بالفَرْخ من جهة غير جهة حمل الناقة ، قال : والذي رواه الجوهري أيضاً صحيح أي لم تُقْرَف بفعل ثُمِّتَنَى له أَي لم يُقارِفُها فحل .

وأنشد أبو حنيفة لثعلبة بن عبيد يصف النخل:

تَنادَوْ اللَّهِ عَلَيْ السَّمْعَلَّاتُ وعاوُها
لِعِشْرِينَ يَومًا من مُنُو ّتِها تَمْضِي
فجعل المُنُو ّة للنخل ذهاباً إلى التشبيه لها بالإبل، وأراد
لعشرين يوماً من مُنو عها مَضَتْ فوضع تَفعل موضع
فعلت ، وهو واسع ؛ حكاه سيبويه فقال: اعلم أن
أفعل موقع فعكلت ؛ وأنشد:

وَلَـٰقَدُ أَمُرُ عَلَى اللَّهِم يَسُلُنِي ، فَمَضَيَّتُ ثُمُتًّتَ قَلْتُ لا يَعْنَيِنِي

أراد: ولقد مَرَرَثُ . قال ابن بري: مننية الحِيغر عشرون بوماً تعتبر بالفعل، فإن مَنعت فقد وسَقَتْ. ومَنكِت الرجل مَنْياً ومَنَوْتُه مَنْواً أي اختبرته، ومنكِت به مَنْياً بُلِيت، ومنييت به مَنْواً بُلِيت، ومانكِتُه جازَيْتُه . ويقال : لأمنينك مِناوَتَك أي لأَجْزينَك جزاءك . ومانكِته مُماناة : كافأته، غير مهموز . ومانكِتك : كافأتك ؛ وأنشد ابن بري لسَبْرة بن عمرو :

> نُماني بها أكْفاءَنا ونُهينُها ، ونَشْرَبُ في أَنْمانِها ونُقامِرُ وقال آخر :

أماني به الأكفاء في كلّ مَوْطِن ، وأقْضِي فُروضَ الصّالِحينَ وأَفْنُتُري

ومانيتُ : لنزمته . ومانيتُ : انتظر ثُ وطاوَ لتُهُ . والمُماناة : المُطاولة . والمُماناة : الانتظار ؛ وأنشد يعقوب :

عُلِمُقَتُهُا قَبُلُ النصِباحِ لَوْنِي ، وجُبُنتُ لَمَاعاً بَعِيدَ البَوْنِ ، وجُبُنتُ لَمَّاعاً بَعِيدَ البَوْنِ ، مِنْ أَجُلِها بِفِنْية مانوْنِي ، مِنْ أَجُلِها بِفِنْية مانوْنِي ، وَنَا اللهِ اللهِ مَنْ أَدُ اللهِ مِنْ أَدُ اللهِ مَنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ اللهِ مَنْ أَدُوا اللهِ مَنْ أَدُوا اللهِ مَنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللهُ مَنْ أَدُوا اللهُ مِنْ أَدُوا اللّهُ مِنْ أَذِا اللّهُ مِنْ أَدُوا اللّهُ مِنَا أَدُوا اللّهُ مِنْ أَدُوا اللّهُ مِنْ أَدُوا اللّهُ اللّهُ مِن

أي انتَظَرُ وني حتى أَدْرِكُ بُغْيَتي . وقال ابن بري

هذا الرجز بمنى المُطاولة أيضاً لا بمنى الانتظاد كما ذكر الجوهري ؛ وأنشد لفيُّلان بن حُريث :

فإن لا يَكُن فيها هُرار ، فإنتي بسِل يُ كَانفُ الْحَوْل ِ خَانفُ ُ

والهُرار : داءُ يأخذ الإبل تَسْلَح عنه ؛ وأنشد ابن برى لأبي صُخَـُرة :

> إيَّاكَ فِي أَمْرِكَ وَالْمُهَاوَاهُ ، وكَثْرُهُ التَّسْويف وَالنَّمَانَاهُ

والمُهاواة : المُلاجَّة ؛ قال ابن السكيت : أنشدني أو عمرو :

صُلْب عَصاه السَطِي مِنْهُمَ؟ ليس يُماني عُفَبَ النَّجَسُمِ

قالَ : يقال مانَيْتُكُ مُدُ اليومِ أي انتظرتك . وقال سعيد : المُناوة المُجازاة . يَقال : لأَمْنُو َنَكُ مَانُوَ تَكُ مَانُو تَكَ .

وَتُمَنِّ : بلد بين مكة وَالمدينة ؛ قال كثير عزة :

كأَن دُموعَ العَيْنِ ، لما تَحَلَّلُتُ ، عَالِمُ مَن عَادِمَ بِعِنالُهُا ، عَادِمَ بِعِنالُهُا ، قَلَلُنْ عَرُوباً مِن سُمَيْحَة أَتْدَعَت فَلَهُا وَبَالُهُا ، فَاسْتَدانَ عَلَاهُا يَعِن السَّوانِي ، فاسْتدانَ كالنُها

والمُمَانَاةُ ': قِلَّة الغَيرةَ على الحُرَمِ . والمُمَانَاةُ ': المُمانَاةُ ': المُمانَةُ ': المُمانَةُ ' في الرُّكوب . والمُمانَةُ ' : المُمانَةُ ' : المُمانَةُ ' . ويقال اللهَّيُّوث : المُماذِلُ والمُماذِلُ . ويقال اللهَّيُّوث : المُماذِلُ والمُماذِل .

والمننا : الكنيل أو الميزان الذي يُوزَّن به ، بَفتح الميم مقصور يكتب بالألف ، والمكيال الذي يكيلون به السّمن وغيره ، وقد يكون من الحديد أوزاناً ، وتثنيته منتوان ومنتيان ، والأوَّل أعلى ؛ قال ابن سيده : وأرى الياء معاقبة لطلب الحقة ، وهو أفصح

من المَن ، والجمع أمناء ، وبنو تميم يقولون هو مَن الله ومَنان وهو مِنس بِمَنَى مِيـل أي بِمَنَى مِيـل أي بِمَنَى مِيـل أي

قال : وْمَنَاهُ صَخْرَهُ ، وفي الصحاح : صنم كان لهُذَيْلُ وَخُرْاعَة بِينَ مَكَة والمدينة ، يَعبُدُونها من دون الله ، من قولك مَنَوْت الشيء ، وقيل : مَنَاهُ المم صَنَم كان لأَهل الجاهلية . وفي التنزيل العزيز : ومَناهَ الثّالِيَّة الأَخْرى ؛ والهاء للتأنيث ويُسكت عليها بالتاء ، وهو لغة ، والنسبة إليها مَنَوِيٌّ . وفي الحديث : أنهم كانوا 'يهلئون لمناة ؛ هو هذا الصنم المذكور . وعبد مناة : ابن أد " بن طابيخة . وزيد مناة : ابن أم بن مُر " ، يمد ويقصر ؛ قال هَوْ بَر الحارثي : ألا هل أنى النّيام بن عَبْد مَناة :

على الشّن ُه ، فيها بَيْنَنا ، أَبنُ عَلَيْمِ قال ابن بري : قال الوزير من قال زيــــ مَناه بالهاء

قال ابن بري : قال الوزير من قال زيد مُناه بالهاء فقد أخطأ ؛ قال : وقد غلط الطائي في قوله :

إحدَى بني بَكْرِ بنِ عَبْدِ مَناه ، بَينَ الكثيبِ الفَرْدِ فالأَمْواه

ومن احتج له قال : إنما قال مُناةٍ ولم يرد التصريع .

مها : المُهُو ُ من السيوف : الرَّقيق ؛ قال صخر الغي :

وصادِم أُخْلِصَتْ خَشْبِبَتْهُ، أَبْيَضَ مَهُو فِي مَثْنِهِ دُبُدُ

وقيل : هو الكثير الفريد ، وزنه فكشع مقلوب من لفظ ماه ؛ قال ابن جني : وذلك لأنه أرق حتى صار كالماء . وثوب مهو " : رَفِيق ، شبّه بالماء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد لأبي عطاء :

قَـمييس" من القُوهِيِ مَهُو " بَنَا ثُقُّهُ "

ويروى: زَهْوْ ورَخْفْ ، وكل ذلك سواء. الفراء:

الأمهاء السُّيوف الحادّة . ومَهُو ُ الذَّهَب : مـــاؤه . والمَـهُو ُ : اللبن الرقيــق الكثير الماء ، وقــد مَهُو َ يَـمُهُو مَهاو َ قَ وأَمْهَا ثِنْهُ أَنا .

والمنهاة ، بضم الميم : ماء الفعل في رحم الناقة ، مقلوب أيضاً ، والجمسع منهي أو حكاه سببويه في باب ما لا يُفارق واحد و إلا بالهاء وليس عنده بتكسير ؛ قال ابن سيده : وإنما حمله على ذلك أنه سمع العرب تقول في جمعه هو المنها ، فلو كان مكسراً لم يَسْعُ فيه النذكير ، ولا نظير له إلا محكاة وحبُكتى وهو الطلق ، وطنلاق ونظيره من الصحيح رُطبة ورُطب وعُشرة وعُشرة وعُشرة .

وقعه أمْهَى إذا أنزل المناء عند الضّراب. وأمْهَى السّمْنَ : أَكْثُر ماءه ، وأَمْهَى قيدُرَه ، إذا أَكثر ماءه ، وأَمْهَى قيدُر ، إذا أَكثر ماءه ، وقد مَهُو َ هو مَهُو َ هو مَهُو َ ، وقد مَهُو َ هو مَهُو َ ، وأَمْهَى الحَديبيدة : سقاها الماء وأحدًها ؛ قال امرؤ القيس :

راشه مِن ويش ناهِضة ، ثم أمّهاه على حَجَرِه

وأمهي النصل على السنان إذا أحد ووقع ووقع . والمهي : تر فيق الشفرة ، وقعد مهاها يمهيها . وأمهي القرس : طول رسنه ، والاسم المهي على المعاقبة . ومها الشيء يمهاه ويسهيه مهيا معاقبة أيضاً : موهم . وحفر البار حتى أمهي أي بلغ الماء ، لغة في أماه على القلب ، وحفر نا حتى أمهينا . أبو عبيد : حفر ت البار حتى أمهن وأمو هن ، وإن شلت حتى أمهينا . وإن شلت حتى أمهينا ، وهي أبعد اللغات ، كلها إذا انتهت إلى الماء ؛ قال ان هرمة :

فإنتك كالقريحة عام تسُمْنَى، شروب الماء ثمَّ تعنُودُ ماجَا

ابن بُوْرُج في حَفْرِ البِيْلُو : أَمْهُى وأَمَاهُ ، ومَهَتِ العَيْنُ تَمْهُنُو ؛ وأَنشد :

> نَقُولُ ' أمامة' عندَ الفرا ق ِ ، والعَيْنُ تَسَهُو على المَحْجَرِ

قال : وأمهينها أسكنت دَمْعَها . ابن الأعرابي : أمهها إذا بكتغ من حاجته ما أراد ، وأصله أن يبلغ الماة إذا حقر بثراً . وفي حديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أنه قال لعنت بن أبي سفيان وقد أثني عليه فأحسن : أمهينت يا أبا الوليد أمهينت أي بالغنت في الثناء واستقصيت ، من أمهي حافر البثر إذا استقضى في الحقر وبكغ الماة . وأمهي الفرس إمهاة : أجراه ليعرق. أبو زيد : أمهينت الفرس أرخيت له من عنانه ، ومثله أمكت به يدي إمالة إذا أوخي له من عنانه ، واستيهيت الفرس إذا أوخي له من عنانه ، واستيهيت الفرس إذا أدخي له من عنانه ، واستيهيت الفرس إذا

هُمْ يَسْتَجِيبُونَ للدَّاعِي ويُكْثَرِهُهُمْ حَدُّ الْخَمِيسِ ، ويَسْتَمْهُونَ فِي البُهُمَ

والمَهُو ُ : شدَّة ُ الجَرَ ي . وأَمْهَى الحَبْلَ َ : أَرْخَاه . وأَمْهَى في الأَمرِ حَبْلًا طَويلًا عـلى المثل . الليث : المَهْمِي ُ إِرْخَاءً الحَبَلِ ونحوِه ؛ وأنشد لطرفة :

لَـكَالطُّولُ ِ الْمُهْمَى وَثِنْيَاهُ فِي البَّدِ

الأموي : أَمْهَيْت إذا عَدَوْتَ ، وأَمْهَيْت الفرسَ إذا أَجْرَيْتُ وأَحْمَيْتَه . وأَمْهَيْت السَّيْفَ : أَحْدَدُته .

والمَهَاهُ : الشَّمَّ ؛ قال أُمَيَّةُ بَنَ أَبِي الصَّلْت : ثُمَّ يَجْلُو الظَّلَامَ دَبُّ دَحِمِ " عَهَافَ ، شَعَاعُهَا مَنْشُور

الصُّلُّت ِ الثَّقَفِي :

ثمُ يَجْلُو الظَّلَامَ وَبُ قَدَيرُ عَهَاوْ ، لهَا صَفَاءٌ ونُورُ ويقال للكواكب : مَهاً ؛ قال أمية :

رَسَخَ المَهَا فيها ، فأَصْبَحَ لَوْ نَهَا في الواوساتِ ، كَأَنَّهُنَ الإِنْسِدُ

وفي النوادر: المَهُو ُ البَرَدُ . والمَهُو: حصّى أبيض يقال له بُصاق ُ القَمَر . والمَهُو ُ: اللَّوْلُو . ويقال للنفر النَّقِي لذا ابيض وكثر ماؤه: مَها ؟ قال الأعشى :

ومَهَا تَرِفُ غُرُوبُه ، يَشْفِي الْمُثَيِّمَ ذَا الحَرَارَةُ

والمتهاة: الحِجارة البيض التي تَبْرُ أَقَ ، وهي البلتُو "رُ. والمتهاة : البلتُو" وقيل: هي الدُّرَة أَ ، والجمع مَها ومَهَـوات ومَهَيـات " ؟ وأنشد الجوهري للأعشى :

وتَبْسِمُ عَن مَهَا تَشْبِمٍ غَرِيٍّ ، إذا تُعْطَي المُقَبَّلَ يَسْتَزيدُ

وفي حديث ابن عبد العزيز: أن رجلا سأل ربه أن يُويه مَو قِيع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى فيا يَوى النامُ جَسَدَ رجل مُهَمّى يُوى داخِله من خارجه؛ المنها: السِلور، و ورأى الشيطان في صورة في من ضفدع له خرطوم كغرطوم البعوضة قد أد خله في منكبه الأيسر، فإذا ذكر الله عز وجل خلس. وكل شيء صفاي فأشبه المها فهو منهمين. والمهاة : بقرة الوحش ، سُهيت بذلك لبياضها على التشبيه بالسِلورة والدارة ، فإذا نُشبّت المرأة بالمهاة في السِلورة والمائة الحبارة » هي عارة التهذيب.

البياض فإغا أيعنى بها البيلورة أو الدارة ، فإذا أشبهت بها في العينين فإغا يُعنى بها البقرة ، والجسع مها ومهوات ، وقد مهت تشهو مها في بياضها . وناقة مسهاء : رقيقة اللبن . ونطفة مهوات وقيقة . وسلحاً مهوا أي رقيقاً . والمهاء بالمد : عيب أو أورد يكون في القيد ح ؟ قال : يقيم مهاءهن بإصباعيه

ومهو ت الشيء مهواً: مثل مهيئته مهياً. والمهو أو من النبر : كالمتعوة ؛ عن السيراني ، والجمع مهو أو وبنو مهو ي : بطن من عبد القيس . أبو عبيد : من أمثالهم في باب أف عمل : إنه لأخيب من شيخ مهو من صفقة أو قال : وهم حي من عبد القيس كانت لهم في الممثل قصة تبسم في دكرها . والمينهى : امم موضع ؛ قال بشر بن أبي خازم :

وباتَتْ لَيْلَةٌ وأَدِيمَ لَيْلُ ، على النِّفامُ النُّفامُ

موا: الماويّة: المر آة ، كأنها نسبت إلى الماه الصفائها وأن الصُّورَ تُرى فيها كما تُرى في الماه الصافي، والميم أصلية فيها ، وقيل : الماويّة حَجر البلوّر ، وثلاث ماويّات ، ولو تُكُلّف منه فيعً ل لقيل مُمواة " ؛ قال أن سيده : والجمع مَأُو إ نادرة حكمه مَأُو ، وحكى ابن الأعرابي في جمعه ماويّ ؛ وأنشد :

تَرَى فِي سَنَى الماوِيِّ بالعَصْرِ والضَّعَلَى ، على غَفَلاتِ الزَّيْنِ والمُنْتَجَلِّلِ فَحَدُوهَا لَنَوَ أَنَّ المُنْدُ لِجِنَ اعْتَشُوا لَمَا ، صَدَعْنَ اللهُ جِي حتَّى تَرَى الليل بَنْجَلِي وقد يكون الماوِيُّ لغة فِي الماوِيَّة. قال أبو منصور: ، قوله « والجمع ماو الغ » كذا بالاصل مضوطاً .

ماويّة "كانت في الأصل مائية ، فقلبت المدّة واوآ فقيل ماوية ، كما يقالِ رجل شاوّي" .

وماويّة : اسم امرأة ، وهـو مـن أسماء النساء ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

#### ماوِي ، يا رُبَّنَها غارةٍ شَعْواه ، كاللَّذْعَةِ بالمِبسَمِ

أَيراد يا ماويَّــة فَرخَّم . قــال الأَزهري : وأَيت في البادبة على جَادَّة البصرة إلى مكة مُنْهلة بين حُفَر ِ أَيِي موسى ويَنْسُوعة بِقال لها ماويَّة .

مومي: الجوهري: المَوْماةُ واحدة المَوامي وهي المَفاوِزُ . وقال ان السراج: الموماة أُصله مَوْمَوة، على فَعْلَمَلَةٍ ، وهو مضاعف قلبت واوه أَلفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها .

عيا : مَيَّةُ : اسم امرأة ، ومَيُّ أيضاً ، وقيل : مَيَّةُ مَنْ أَسَاء القِرَدَةِ ، وبها سبيت المسرأة . اللّبث : مَيَّةُ اسم امرأة ، قال : زعبوا أن القرْدة الأنثى تسمى مَيَّة ، ويقال منة . وقال ابن بري : المَيَّةُ القرْدة ، عن ابن خالويه . وأما قولهم مَيَّ ففي الشعر خاصة ، فإما أن يكون اللفظ في أصله هكذا ، وإما أن يكون من باب أمال .

ابن حَنْظُلَ : والمابِيَّة ُ حِنْطَة بيضاء إلى الصفرة وحبها دون حب البُر ْثُجانِيَّة ؛ حكاه أبو حنيفة .

#### فصل النون

نَأْي : النَّأَيُّ : البُعدُ . نَأَى يَنْأَى : بَعْدَ ، بوزن نَعَى يَنْعَى . ونَأَوْتُ : بَعْدُت ، لغة في نأبِئتُ . والنَّأْي : المُفارقة ؛ وقول الحطيئة :

وهنِنْد أنى من دُونِها النَّأْي والبُعْد ُ إنا أراد المُنارقة َ ، ولو أراد البُعْد َ لما جَمَع بينهما .

نَأَى عنه ، وناء ونآه يَنْأَى نَأْياً وانْتَأَى، وأَنْأَيْتُ أَنَا فَانْتَأَى : أَبْعَدْتُهُ فَبَعُد . الجوهري : أَنَايْتُ ونَأَيْتُ عنه نَأْياً بمنى أي بَعُدْت . وتَناءوا تباعَدُوا . والمُنْتَأَى:الموضع البعيد } قال النابغة:

فَإِنْكُ كَاللَّمِيْلُ الذي هُو َ مُدْرِكِي ، وإنْ خِلْتُتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكُ وَاسِعُ

الكسائي : ناءَيْت' عنك الشرَّ على فاعَلَمْت أي دافعت؛ وأنشد :

وأطْفَأْتُ نِيرانَ الحُرُوبِ وقد عَلَتْ ، وناقبْتُ عَنهم حَرْبَهُمْ فَتَقَرَّبُوا ويقال الرجل إذا تكبر وأغرض بوجهه: نأى بجانبه، ومعناه أنه نأى جانبَ من وراه أي نحّاه. قال الله تعالى: وإذا أنْعَمَنا على الإنسان أغرَضَ ونأى بجانبه ؛ أي أنأى جانبَه عن خالقه مُتَعَانياً مُعْرضاً عن عبادته ودعائه ، وقيل : نأى بجانبه أي تباعدً عن القبول . قال ابن بري : وقرأ ابن عامر ناة بجانبه على القلب ؛ وأنشد :

أَقُولُ ، وقد ناءت بها غُرْبَةُ النَّوَى : نَوَّى خَيْنَعُورُ لا تَشْطُ دِيارُكِ قال المنذري : أَنشدني المبرد :

أعاذِل ، إن 'يصبيح' صَدايَ بِقَفْرةِ بَعَيِـداً ، نآني زائِرِي وقَربِي

قال المبرد: قوله نآني فيه وجهان: أحــدهما أنه بمعنى أبعدني كقولك زِدْته فزاد ونقصته فنقص، والوجــه الآخر في نآني أنه بمعنى نأى عني، قال أبو منصور: وهذا القول هو المعروف الصحيح. وقد قال الليث: نأيت الدمع عن خَدَّي بِإصْبَعي نَأْياً؛ وأنشد:

إذا ما التَقَيْنا حالَ مِنْ عَبَرَانِنا شَالِهُ مِنْ عَبَرَانِنا فَيُلَمُهُا بِالأَصَابِيعِ فَيُلِمُهُا بِالأَصَابِيعِ

قال : والانتتياء بوزن الابتيفاء افتعال من النتأي . والعرب تقول : نأى فلان عني يَنتَأَى إذا بَعْد ، وناء عني بوزن باع ، على القلب ، ومثله رآني فسلان بوزن رعاني ، وراءني بوزن راعني ، ومنهم من 'يميل أو"له فيقول نأى وراًى .

والنَّذِي والنَّنْ والنَّأْيُ والنَّذِى ، بفتح الهمزة على مثال النَّفَى ؛ الأَحْيَرِ حَـول مثال النَّفَى ؛ الأَحْيَرِة عن ثعلب : الحَفِيرِ حَـول الحِباء أَو الحَيْمة يَدْفَع عنها السيل بمِيناً وشالاً ويُبْعِدُه ؛ قال :

ومُوقَدُ فِنْنِيَةٍ ونُكِى رَمادٍ ، وأشنذابُ الحِيامِ وقَد بَلِينا

وقال :

عَلَيْهَا مُوْقِدٌ وَنُـٰؤَى وَمَادٍ

والجمع أناء ، ثم يقد مون الهنزة فيقولون آناه ، على الله ، مثل أبار وآبار ، ونؤي على فعول ونئري تتبع الكسرة الكسرة . التهذيب : الناوي الحاجز حول الحية ، وفي الصحاح : الناوي حفرة حول الحياء للا يدخله ماء المطر . وأنا بن الحياه : عملت له ناؤياً . ونا ين الناوي أناه وأنا ين عملته . وانتا ي ناؤياً : انخذه ، تقول منه : نايت نؤوياً ؛ وأنشد الحلل :

مَثَايِب مُنأى سيلُها بالأصابع

قال : وكذلك انشأيت نثوياً ، والمنشأى مثله ؛ قال دو الرمة :

فَ كُونَ فَاهْنَاجَ السَّقَامُ المُضْمَرُ مُ الشَّفْدُ مُ الدُّئْدُ الدُّئْدُ الدُّئِدُ الدُّئِدُ الدُّئِدُ الدُّعْنَرُ المُدْعَنَرُ المُدْعَنَرُ المُدْعَنَرُ المُدْعَنَرُ المُدَعِنَرُ المُدَعِنَرُ المُدَعِنَرُ المُدَعِنَرُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ المُدَعِنْرُ المُدَعِنْرُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ المُدَعِنْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرِدُ اللَّهُ اللّهُ الل

وتقول إذا أمرت منه : نَ نَـُؤْيَكُ أَي أَصُلِحُهُ ، فإذا وقفت عليه قلت نَهُ ، مثل رَ زيداً ، فإذا وقَـَفت

عليه قلت رَهُ ؟ قال ابن بري : هـذا إنما يصح إذا قد رت فعله نأيته أناه فيكون المستقبل بَناًى ، ثم نخفف الهبزة على حد يرى ، فتقول ن ناؤيك ، كا نقول لا زيدا ، ويقال انا ناؤيك ، كقول ك انع نعيك إذا أمرته أن بسوي حول خبائه ناؤيا مطيفا به كالطو ف بصرف عنه ماء المطر ، والنهيز الذي دون الناؤي : هو الأتي ، ومن ترك الهبز فيه قال ناؤيك ، وللاثنين نيا ناؤيكما ، وللجماعة نوا ناؤيكم ، ويجمع ناؤي الحباء ناؤي ، على فعل وقد تناأبت نويا ، والمنتأى : موضعه ؛ قال الطرمام :

مُنْتَأَى كالقَرُّو ِرَهْنَ انْثَلِامِ

ومن قال النُّؤي الأَتِيُّ الذي هو دون الحاجز فقــد غلط ؛ قال النابغة :

ونـُـُوْيُ كَجِـدْ م ِ الحَــوْضِ أَلَــُلــَمُ خَاشِعُ فَا فَعِهُ الْمُعْلَمِ الْحَامِرُ لَا الْأَتِيُ ۚ } وكذلك قوله :

وسَفْع على آسٍ ونَـُؤي مُعَثَّلَب

والمُعَثَلَبُ : المَهُدُوم ، ولا يَنْهَدِم إلا ما كان شاخصاً . والمَنْأَى : لغة في نؤي الدار ، و كذلك النتشي مشل نعني ، ويجمع النَّوْي ننوياناً بوزن نعناناً وأنساء .

نبا : نَبا بصره عن الشيء نُبُوًّا ونُبِيًّا ؛ قال أبو نخيلة: لمَّا نَبَا بِي صاحبِي نُبُيًّا

ونَبُوهَ مرة واحدة . وفي حديث الأحنف : قَدَّمُنَا على عُمر مع وَفَد فَنَبَتْ عَيناه عنهم ووقعتا علي ؟ يقال: نَبا عنه بَصَرهُ يَنْبُو أَي تَجافَى ولم ينظر إليه، كأنه حَقرَهُم ولم يَرْفَع بهم وأساً . ونَبا السف عن الضَّرِيبة نَبُواً ونَبُوهَ ، قال ان سيده لا يواد بالنَّبُوة المرَّة الواحدة : كَلَّ ولم يَجِكُ فيها . ونَبا حَدَّ السيفِ إذا لم يَقطع. ونَبَتْ صُورته ! فَبُحَتَ فَـلم تَقَبَلها العِن . ونَبَـا به ِ مَنْزُلِه : لم يوافِقه ، وكذلك فيراشه ؛ قال :

# وإذا نَبَا بِكَ مَنْزِلٌ فَتَحَوَّلُ ِ

ونَبَتُ بِي تلك الأَرضُ أَي لَم أَجد بِها قَرَاراً . ونَبا فلان عن فلان : لم يَنْقَدُ له . وفي حديث طلحة : قال لعمر أنت ولِيُ ما وَلِيتَ لا نَنْبُو في يديك أَي نَنْقاد لك ولا نَمْتَنَع عبا تريد منا . ونَبَا جَنْبي عن الفراش : لم يَطَمْئَنُ عليه . التهذيب : نَبا الشيء عني يَنْبُو أَي تَجَافَى وتَباعَد . وأَنْبَيْنُهُ أَنا أَي دفعته عن نفسي . وفي المثل :

#### الصَّدْقُ 'بِنْنِي عَنْكَ لَا الوعيد'

أي أن الصدق بدفع عنك الغائلة في الحرب دون التهديد . قال أبو عبيد : هو بُننْبي ، بغير هنز ؟ قال ساعدة بن جُوْيَة :

# صَبُ اللَّهِيفُ لَمَا السُّبُوبَ بِطَعْيَةِ تُنشِي العُقابَ ، كما يُلطَ المِحْنَبُ

ويقال : أَصله الهمز من الإنباء أي أَن الفِيل 'مِخبر عن حَقيقتك لا القول . ونَبا السَّهم عن الهَدَف نَبَّواً : قَصَّر . ونَبا عن الشيء نَبُواً ونَبُوهُ " : زايلة ، وإذا لم يَسْتَمَكِن السَّرْج أَو الرَّحْل من الظهر قيل نَبا ؛ وأنشد :

### عُذَافِر ُ يَنْبُو بِأَحْنَا القَتَب

ابن بزرج : أكل الرَّجل أكلة إن أصبَح منها لتنابياً، ولقد نَبَوْت مِن أكلة أكلنتُها يقول سَيِنت منها ، وأكل أكلة كل أكلة أكلنتُها يقول سَيِن منها . ونتبا بي فلان نَبُوا إذا جَفاني. ويقال : فلان لا يَنْبُو في يديك إن سألتَه أي لا يَنْبُو

ابن الأعرابي: والنابية ُ القَوْس التي نَبَتَ عن وتَوها

أي تجافَت .

والنَّبُوة : الجَفُوةُ . والنَّبُوةُ : الإقامة. والنَّبُوةُ : الاوْتِفاعُ : الاَّيْتُوهُ العُلْمُوهُ والارْتِفاعُ ، وقد نَبا .

والنَّبُوهُ والنَّبَاوَةُ والنِيُّ : ما ارْتَفَع من الأَرض . وفي الحديث : فأتي بثلاثة قرصة فوضعت على نبي أي على شيء مرتفع من الأَرض ، من النَّباوَ والنَّبُوهِ الشرَّفِ المُرْتَفِع من الأَرض ؛ ومنه الحديث : لا تُصلُّوا على النَّبِيِّ أي على الأَرض المرتفعة الحديث : لا تُصلُّوا على النَّبِيِّ أي على الأَرض المرتفعة المُحدَود بة . والنبيُّ : العكم من أعلام الأَرض التي يُبتد كى بها . قال بعضهم : ومنه اشتقاق النبي لأَنه أرفع خلق الله ، وذلك لأَنه بهتدى به ، وقد تقدم ذكر النبي في الهمز ، وهم أهل ببت النُّبُوُّ . ابن السكيت: النَّبِي هو الذي أَنْباً عن الله ، فترك همزه ، قال : وإن النبي أخذت النبي من النبوة والنباوة ، وهي الارتفاع أخذت النبي من الأرض ، لارْتفاع قدره ولأَنه شرَّف على سائر وتصغيره نبُبيُّ ، والجمع أَنْبياء ؛ وأما قول أوس وتصغيره نبُبيُّ ، والجمع أَنْبياء ؛ وأما قول أوس ابن حَجر يَوْ في فضالة بن كلَدة الأَسدي :

على السّبّد الصّعب ، لَو أَنهُ يَقُومُ عَلَى ذِرُوهِ الصَّافِبِ ، لأَصْبَح رَدُماً دُفَاقَ الحَص ، مَكَانَ النّبيّ من الكاثِبِ

قال: النبيُّ المكان المُرْ تَفِعُ، والكائِبُ : الرمل المجتمع ، وقبل : النبيُّ ما نبا من الحجارة إذا نجَلَتُها الحَوافِرْ ، ويقال : الكاثِبُ جبل وحول وولي يقال لها النبيُّ ، الواحد ناب مشل غاز وغَزيَّ ، يقول : لو قام فنضالة على الصاقب ، وهو تحسَل ، لذالله وتسَهَل له حتى يصير كالوَّمَل الذي

في الكاثب ؛ وقال ابن بري : الصحيح في النَّبي ههنا أنه اسم رمل معروف ، وقبل : الكاثبُ اسم قُنُنَّةٍ ـ في الصاقب ، وقيل : يَقُومُ بَعني يُقاومُ . وفي حديث أبي سلمة التَّبُوذَ كَيَّ قال : قال أبو هـــلال قال فتنادة ما كان بالبَصْرة رجل أَعْلَمُ من حُمَيْد بن هلال غير أنَّ النَّباوة َ أَضَرَّتْ بِهِ أَي طَلَبَ الشَّرَّفِ والرِّياسةِ وحُرُّمة َ التَّقَدُّم في العلمِ أَضَرُّ به ، ويروى بالتاء والنــون . وقال الكسائي : النَّبيُّ الطُّريقُ ، والأنشياء طراق الهُدَى . قال أبو مُعاذ النحوى : سمعت أعرابيًّا يقبول مَدن لَدُلُثِي على النَّبيُّ أي على الطُّربق . وقال الزجاج : القراءة المعتمع علمها في النبيين والأنبياء طرح الهبز ، وقد هبز جباعة مـن أهل المدينة جميع ما في القرآن من هذا، واشتقاقه من نَبًّأ وأَنْبُأَ أَي أَخبر ، قال : والأجود ترك الممز لأن الاستعمال يُوجب أن ما كان مهمُوزاً من فعمل فجمعه فُعُلاء مثل طَريف وظئرَ فاء ، فإذا كان من ذوات الياء فجمعه أَفْعلاء نحو غني وأغْنباء وننيّ وأنْسِياء ، بغير همز ، فإذا هَمَزُنْت قلت نَبيء ونُبُآء كما تقول في الصحيح ، قال : وقد جاءَ أَفعـلاء في الصَّحيح ، وهو قليل ، قالوا خَميسُ وأَخْمساء ونَصِيبٌ وأَنْصِبا وَمُفِيجُوزُ أَنْ يِكُونُ نَيَّ مِنْ أَنِيأَت ما ترك همزه لكثرة الاستعمال، ويجوز أن كون من نَبا يَنْسُو إِذَا ارتفع، فحرن فَعَمَلًا مِن الرَّفْعَة. وتَنَبِّي الكَذَّابُ إذا ادَّعي النُّمُوَّة ولس بني ، كما تنسَبَّى مُسيِّلِمة الكَذَّابِ وغيره من الدَّجَّالينَ المُنتَنَبِّينَ . والنَّباوة ُ والنيُّ : الرَّمْلِ .

ونَبَاةُ '، مقصور : موضع ؛ عـن الأُخفش ؛ فـال ساعدة بن جؤية :

> فالسَّدُّرُ مُخْتَلَجُ وغُودِرَ طَافِياً ، مَا بَيْنَ عَيْنَ إِلَى نَبَاةً ، الأَثنَّأَبُ

وروي : نَبَانَى ، وهو مذكور في موضعه. ونُبَيٍّ: مكان بالشام\ دون السَّرْ ؛ قال القطامي :

لَمُا وَرَدُنَ نُبُيَّاً ، واسْتَنَبَ بِنا مُسْحَنْفِر ، كَفُطُوطِ النَّسْجِ ، مُنْسُحِلُ ُ

والنبي : موضع بعينه . والنَّبَوان : ماء بعينه ؛ قال: شَرْج وَا اللَّهُ لَكُما وَزُانْقُب ، والنَّبَوان فَصَ مُشَقَّب ،

يعني بالقَصب مَضارجَ ماء العيـون ، ومُنتَقَب : مفتوح بالماء . والنّباوة : موضع بالطائف معروف . وفي الحديث: خطّبَ النبي ، صلىالله عليه وسلم، يَوماً بالنّباوة من الطائف ، والله أعلم .

نتا : نَنَا الشيءُ نَنُوا وَنُنُوا : وَرِم . وَنَنَا مُعَضُو مِن أَعْضَالُهُ يَنْنُو نَنُنُوا ، فهـو نات إذا وَرِم ، بغير همز، وقد نقد م أيضاً في الهمز. اللحياني: تَحْقَر وينَنْنُو أي تَسْتَصْغَره ويعظم ، وقبل : معناه تَحقِر وينَنْدُر يه عليك بالكلام ، قال : يضرب هذا للذي ليس له ظاهر مَنْظر وله باطن مَخْبَر ، وقد نقدم في الهمز لأن هذا المثل بقال فيه يَنْنُو وينَنْنَا ، بهنز وبغير همز .

ابن الأعرابي: أنشتَى إذا تأخر ، وأنشى إذا كسَرَ أنف إنسان فورَّمَه ، وأنشى إذا وافَقَ في الحَلْق والحُلْلُق ، مأخوذ من النَّنِّ . والنَّواتي: المَلَّاحُون ، واحدهم نُوتِيُّ.

نثا : نَـثَا الحَـديثَ والحَبَر نَـثُواً : حَدَّث به وأَشَاعَهُ وأَشَاعَهُ وأَطْعُهُره ؛ وأَنشد ابن بري للخنساء :

فامَ بَنْنُو رَجْعَ أَخْبَارِي

 ١ قوله « ونبي مكان بالثام » كذا ضبط بالاصل مطفراً ، وفي
 ياقوت مكبراً وأورد الشاهد كذلك ، وفيه أيضاً : كخطوط السيح منسجل .

وفي حديث أبي ذر: فجاءَ خالننا فنتنا علينا الذي قبل له أي أظهرَ والبنا وحَدَّثَنَا به ؛ وفي حديث مازن : وكُلُّكُمُ عِين يُنِثْنَ عَمْنُنا فَطِن ُ

وفي حديث الدُّعاء : يا مَـن تُنتُني عنـده بَواطن ُ الأُخبار . والنُّثا : ما أُخْبَرُ تُ به عن الرَّجِـل من حَسَن أو سَيُّ و وَتَثْنِيتُ فَنُوانِ وَنَثَبَانِ ، يقال : فلان حسن النَّنا وقَـبيح النُّنا ، ولا يشتق من النُّنا فعل ؛ قال أبو منصور : الذي قـال إنه لا يشتق من النَّنا فعل لم نعرفه . وفي حديث ابن أبي هالة في صفة مجلس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ولا تُنتُني فَلَمَاتُه أي لا تُشاعُ ولا تُذاعُ ؛ قال أبو عبيد : معناه لا يُتَحدُّث بِتلك الفَكتات ، يقال منه : نَشُو ْتُ الحديث أَنشُنُوه نَشُواً ، والامم منه النُّثَا ؛ وقال أحمد بن جَبِّلة فيما أخير عنه ابن هاجِّك: معناه أنه لم يكن لمجلسه فلكتات فتُنشي ؟ قال : والفَلَسَتَاتُ السَّقَطَاتِ والزُّلَّاتِ . ونَثَا عليه قولًا : أَخْبَرَ بِهِ عنه . قال سيبوله : نَثَا يَنْشُو نَثَاء ونَثَأَكَمَا قالوا بذا يَبِنْذُو بِذَاء وبِنَدًا ، ونَتُوْتُ الحديث ونَتَيْتُهُ . والنَّدُوة : الوَقيعة في الناس . والنَّشا في الكلام 'بطئلق على القبيح والحسن ، يقال : ما أُقبِ نَثَاه وما أحسن نَثَاه ! ابن الأعرابي : يقال أننثي إذا قال خيراً أو شراً، وأننثي إذا اغتاب. والنَّائي: المُنعُنَّابِ ، وقد نَثَا يَنشُرُو . قال ابن الأنبارى: سمعت أبا العباس يقول النُّثنا يكون للخير والشر، يقال: هُو يَنْتُو عَلَيْهُ 'ذَنُّوبِهِ ، وَيَكْتُبُ بِالْأَلَفِ ؛ وأنشد:

> فاضِل کامیل جَمیِل نثاه ، أَدْ بَحِي مُهَذَّب مَنْصُور ُ

شُمر : بقال ما أَقْسَبَح نَشَاه ؟ وقال : قال ذلك ابن الأَعرابي.وبقال:هم يَتَناثَـَوْنَ الأَخْبار أَي يُشِيعُونها

ويَذْ كُرُومًا . ويقال : القوم يَتَنَاثَوْنَ أَيَامِهِمَ المَاضِيةَ أَي يذكرونها . وتَناثى القومُ قَسَبالْحَهم أي تَذَاكَرُوها ؟ قال الفرزدق :

> بما قد أرَى لَــَـٰلِى ، ولَــَـٰلِى مُقِيبَـة ، به ِ في جَــيــــــــــ لا تُناثــَىٰ جَـراثِر ُهُ

الجوهري: النبئا ، مقصور ، مثل الثنا إلا أنه في الحيو والشر والثنا في الحير خاصة . وأنشى الرجل إذا أنف من الشيء إنشاء ". ونئا الشيء يَنشُوه ، فهو نشي " ومنشي " : أعاد م. والنشي " والنفي ": ما نشاه الرشاء من الماء عند الاستقاء ، وليس أحدهما بدلاً عن الآخر ، بل هما أصلان لأنا نجيد لكل واحد منهما أصلا برد" ه إليه واشتقاقاً نحمله عليه ، فأما نشي " فقعيل من نشا الشيء يَنشُوه إذا أذاعه وفر "قه لأن الرشاء يُفر "قه ويننشره ، قال : ولام الفعل واو لأنها لام نتوت بمنزلة سَري " وقصي " ، والنفي فعيل من نشو " بمنزلة سَري " وقصي " ، والنفي فعيل من نقيت لأن الرشاء ينفيه ، ولامه ياء بمنزلة رسي " وعصي " ؛ قال ابن جني : وقد بجوز أن تكون الفاء بدلاً من الثاء ؛ ويؤنسك لنحو ذلك إجماعهم في بيت المرىء القيس :

ومَرَّ على القَنانِ منْ نَفَيانِهِ ، فأَنْزَلَ مَنْهُ العُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِ

فإنهم أجمعوا على الفاء ، قال: ولم نسمعهم قالوا تُكَيانِه. والنُّنَاءَة ، ممدود : موضع بعينه ؛ قال ابن سيده : وإنما قضينا بأنها ياء لأنها لام ولم نجعله من الهمز لعدم ن ث ء ، والله أعلم .

نجا: النَّجَاءُ: الحَلاص من الشيء ، نَجَا بَنْجُو نَجُواً ونَجَاءً ، مدود ، ونَجَاءً ، مقصور ، ونَجَّى واسْتنجى كنَّجا ؛ قال الراعي :

فَالاً تَنَكَنٰي مَنْ يَزِيدَ كَرَامَة ، أُنْجَ وأُصْبِعُ مِن قَبْرِي الشَّامِ خَالِيا وقال أبو ز'بيد الطائي :

أُمُ اللُّنْثُ فَاسْتَنْجُوا ، وأَنَ نَحَاؤُكُمْ ? . فَهَذَا ، وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ ، المُنْزَعَفَرُ ۗ ونَجَوْت من كذا. والصَّدْقُ مَنْجاةٌ . وأَنْجَيْتُ ُ غيري ونجَّيْته ، وقرىء بهما قوله تعالى : فالسوم نْنَجِّيكُ بِيَدَ نَكُ ؟ المعنى نَنْنَجِّيكُ لا بفعل بل نُهْلِكُنُكُ ، فأَضْمَر قوله لا بفِعْل ؛ قال ابن بري : قوله لا يفعل تريد أنه إذا نجا الإنسان بندنه على الماء بلا فعل فإنه هالك ، لأنه لم يَفعل طَفُورَه على الماء ، وإنما يطفُو على الماء حيًّا بفعله إذا كان حاذقاً بالعَوْم، ونَجَّاهُ الله وأنجاه . وفي التنزيل العزيز : وكذلك نُنْجِي المؤمنين ، وأما قراءة مـن قرأ : وكذلك نُجِّي المؤمنين ، فليس على إقامة المصدر موضع الفاعل و نصب المفعول الصريح، لأنه على حذف أحد نوني نُنْجِي ، كما حذف ما بعد حرف المضارعة في قول الله عز وجل : تذكرُون ، أي تَنَذَكُرُون ، ويشهد بذلـك أيضاً سكون لام نُجِى، ولوكان ماضياً لانفتحت اللام إلا في الضرورة؛ وعليه قول المُشْقُّب:

لِمَنْ 'ظُمُنْ تَطَالَعُ' مِن صُنَيْبٍ ؟ فما خَرَجت مِن الوادي لِحِينِ ا أي تتَطَالَع ، فحذف الثانية على ما مضى ، ونجَوْت به ونجَوْتُه ؛ وقول الهذلي :

نَجا عامر والنَّفْسُ مِنه بشد فه ،
ولم يَنْجُ إلاَّ جَفْنَ سَيْف ومَثْزَرا
أداد : إلاَّ بجَفْن سَيْف ، فحدف وأو صل . أبو
العباس في قوله تعالى : إنَّا مُنْجَدُّوكَ وأَهْلَكَ؛ أي
العباس في مقوله تعالى : إنَّا مُنْجَدُّوكَ وأَهْلَكَ؛ أي

نُخَلَّصُكُ من العذاب وأَهْلَكُ . واستَنْجِي منه حاجته : تخلَّصها ؛ عن أَنِ الأَعرابي. وانتَجي مَناعَه: تَخلَّصه وسَلَبه ؛ عن ثعلب . ومعنى نجَوْت الشيء في اللغة : خلَّصته وأَلْتَقَبْته .

والنّجُوهُ والنّجاهُ : ما ارتفع من الأرض فلم يَعلنه السّيلُ فظننته نَجاءً ك ، والجمع نِجاءً . وقوله تعالى : فاليوم نُسَجِيك ببدَ نِك ؛ أي نجعلك فوق نَجُوهُ من الأوض فنُظنهرك أو نَلْقيك عليها لتُعْرَفَ ، لأنه قال ببدنك ولم يقل برُوحِك ؛ قال الزجاج : معناه نئم عَرفاناً لتكون لمن تخلفك عبر وقي أبو زيد: والنّجُوهُ المسكان المر تفع الذي تظنن أنه نجاؤك . أبو نيد: فأما نَجُوهُ المستعلني المر تفيع الذي تظنن أنه نجاؤك . فأما نَجُوهُ " ، وكذلك هو من فأما نَجُوهُ الوادي فسنداه جميعاً مستقيباً فأما نَجُوهُ المنتجوة لا يعلوه السيل فهو ومستندي البقل ، وكل سند مشتر في لا يعلوه السيل فهو نجوه لأنه لا يكون فيه سيل أبداً ، ونَجُوهُ الجبل نَجُوهُ الجبل منهيت البقل . والنّجاهُ : هي النّجُوهُ من الأرض منبيت البقل . والنّجاهُ : هي النّجُوهُ من الأرض

فأَصُونُ عِرْضِيَ أَنْ يُبِنَالَ بِنَجُوهِ ، إِنَّ البَرِيَّ مِن الْهَنَـاةِ سَعِيدُ

وقال زُهُمَير بن أبي سُلْسُي :

أَلَمْ تَرَيَّا النَّعْمَانَ كَانَ بِنَجْوَةٍ ، مِنَ الشَّرَّ ، لو أَنَّ امْرَأَكَانَ نَاجِياً ؟

ويقال: نَجَّى فلان أَرضَه تَنْجِيةً إِذَا كَبَسها مَحَافة الغَرَق . ابن الأعرابي: أَنْجَى عَرِقَ، وأَنْجَى إِذَا كَبُسها مُخَافة سَلَّح ، يقال النَّصِ مُشَلِّح الأَنه يُعَرَّي الإنسان مَنْ بُابه . وأَنْجَى: كَشَفَ الجُلُّ عَن ظهر فرسه. أبو حنيقة: المَنْجَى المَوْضع الذي لا يَبِلُغه السيلُ. وقد نَجا نَجاء ، ممدود،

وهو يَنْجُو فِي الشُّرْعَة نَجاء ، وهو ناج : صَريع". ونَجَوْتُ نَجاء أي أَمرَعْتُ وسَبَقْتُ . وقالوا : النَّجاء النَّجاء والنَّجا النَّجا ، فسد وا وقَصَرُوا ؟ قال الشاعر :

إذا أَخَذْتَ النَّهُبُ فَالنَّجَا النَّجَا

وقالوا: النّجاك فأ دخلوا الكاف للتخصيص بالخطاب، ولا موضع لها من الإعراب لأن الألف واللام مُعاقبة للإضافة ، فثبت أنها ككاف ذلك وأربيتُ ك زيداً أبو من هـ و . و في الحديث : وأنا النّذينُ العُرْيان فالنّجاء النّجاء أي انجوا بأنفسكم ، وهو مصدو منصوب بفعل مضر أي انتجوا النّجاء . والنّجاء : السّرعة . و في الحديث : إنما يأخذ الذّنينُ القاصية والشاذّة الناجية أي السريعة ؛ قال ابن الأثير : هكذا روي عن الحربي بالجيم . و في الحديث : أتو لا على قدل مربعة ، وقيل : تقطع الأرض بسيرها ، ونبحاة : سربعة ، وقيل : تقطع الأرض بسيرها ، والنّجاة الناجية السربعة تنجو بمن ركبها؛ قال : والبّعير والبّعير وقال :

أيّ قَـَلُـُوصِ راكبِ تَـراها ناجِيةً وناجِياً أَباها

وقول الأعشى :

تَقْطَعُ الْأَمْعَزُ الدُّكُو كِبُ وَخَداً بِنُواجِ مَربِعةِ الإيغالِ

أي بقوامُ مراع . واستَنْجَي أي أمْرَع . وفي الحديث : إذا سافَر ثُمْ في الجَدْد ب فاستَنْجُوا ؟ معناه أمْرِعُوا السير وانْجُوا . ويقال للقوم إذا المهزموا : قد اسْتَنْجَوْا ؟ ومنه قول لقمان بن عاد : أو النا إذا اسْتَنْجَيْنا أي هـو

حامِيتُنَا إذا انْهُزَ مَنَا يَدفع عنّا .

والنَّجُو ُ : السَّحابُ الذي قد هَراقَ ماءه ثم مَضَى ، والنَّجُو ُ : هو السحابِ أوَّل ما يَنشأ ، والجمع نِجاه ونُجُو ُ ؛ قال جميل :

أَلِسَ مِنَ الشَّقَاءُ وَجِيبٌ قَلَبِي ، وإيضاعي المُمُومَ مع النَّجُو" فأَحْزَنُ أَنْ تَكُونَ على صَدِيقٍ ، وأَفْرَحُ أَنْ تَكُونَ على صَدِيقٍ ،

يقمول : نحن نَنْتَجع ُ الغَيْثَ ، فإذا كانت على صديق حَزِينَت لأَني لا أُصِب ثُمُّ بُنْيَنَة ، دعا لما بالسُّقْيا . وأَنشِعَت السحابة ُ : وَلَّت ُ . وحكى عن أبي عبيد : أن أنْجَنْكُ السماء أي أن أمطر تك . وأنْجِيناها بمكان كذا وكذا أي أمطر ْناها . ونَجُو ُ السبُع : جَعْره . والنَّجْو ُ : ما يخرج من البطن من ريح وغائط ، وقد ُنجا الإنسانُ والكلبُ نَجُواً . والاسْتَيْنْجَاء : الاغتسال بالماء من النَّجْوِ والتَّمَسُّحُ بالحجارة منه ؛ وقال كراع : هو قطع الأذكى بأيِّهما كان . واسْتَنْجَيْتُ بالماءُ والحجارة أي تَطَهُّرُ ت بها. الكسائي : جلست على الغائط فما أنْجَيْت ' . الزجاج : يقال ما أَنْجَى فلان شيئاً ، وما نَجا منــذ أَبَامَ أَي لَمْ يَأْتِ الْغَائْطَ . والاسْتِنجَاء : التَّنَظُّفُ بمدَّر أو ماء . واسْتَنجَى أي مسح موضع النَّجُو أو غَسَله . وبقال : أَنْجَى أَي أَحدَث . وشرب دَواء فما أنتجاه أي ما أقامه . الأصعي : أنتجى فلان إذا جلس على الغائط يَتَغَوَّط . ويقال : أَنْجَى الغائـطُ نَفْسُهُ بِنَجُو ، وفي الصحاح : نَجا الغائطُ نَفْسُهُ . وقال بعيض العرب: أقبلُ الطعام نَجُورًا اللَّحم، ، والنَّجْوُ : العَذَرَةُ نَفْسُهُ . واسْتَنْجَبِتُ النخلةَ إِذَا

أَلْقَطْتُهَا ؛ وفي الصحاح : إذا لقطتَ وُطَّبُهَا .

وفي حديث ابن سلام: وإني لنفي عَدْق أُنْجِي منه رُطَسًا أَي أَلْتَقِيطُ ، وفي روابة: أَسْتَنْجِي منه بمعناه. وأَنْجَيْتَ قَضِيباً من الشجرة فَقَطَعْتُهُ ، واسْتَنْجَيْت الشجرة : قَطَعْتُها من أَصلها. ونَعا عُصُونَ الشَّجرة نَجُواً واسْتَنْجاها: قَطَعَها. قال مشر: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا لقطعه العَدْوة بالماء ؛ وأَنْجَيْت غيري. واسْتَنْجَيت الشجر: قطعته من أصوله. وأنْجَيْت نُفْسِاً من الشجر أي قطعت.

وشجرة جَيَّدة النَّجا أي العود . والنَّجا : العصا ؛ وكله من القطع . وقال أبو حنيفة : النَّجا الغُصُونُ ؛ واحدته نَجاة " . وفُلان في أرض نَجاة " : يَسْتَنجِي من شجرها العصِي " والقسي " . وأنْجِني غُصناً من هذه الشجرة أي القطع في منها غُصناً . والنَّجا : عيدانُ الهَوْدَج . ونَجَوْتُ الوَتَر واسْتَنجَيتُهُ إذا غَطَعه ؛ واسْتَنجَيتُهُ إذا خَلَصته . واسْتَنجَي الجازرُ وتَرَ المَتْن ِ : قَطَعه ؛ قال عبد الرحن بن حسان :

## فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخُتْ لَمَا ، جِلْسَةُ الجَازِرِ بَسْتَنْجِي الوَتَرْ

ويروى: جلسة الأعسر . الجوهري: استنبق الوكر أي مد العوس ، وأنشد ببت عبد الرحمن بن حسان ، قال : وأصله الذي يتتخذ أو تار القسي لأنه بخرج ما في المتصاربن من النجو . وفي حديث بثر بضاعة : تُلقى فيها المتحاميض وما ينجي الناس أي يُلقُونه من العذرة ؛ قال أبن الأثير : بقال منه أنجى ينجي إذا ألقى تجسوه ، ونجا وأنجى إذا قضى حاجته منه . والاستينجائه : استيخراج النجو مس البطن ، وقيل : هو إذالته عن بدنه بالفسل والمسلح، وقيل : هو إذالته عن بدنه بالفسل والمسلح، وقيل : هو من تجوث الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها،

النّجُوة ، وهو ما ارْتَفع من الأرض كأنه يَطلُبها ليجلس تحتها . ومنه حديث عبرو بن العاص : قبل له في مرضه كيف تجيد ك ? قال : أجيد تخوي أكثر من رُزْني أي ما تخرج مني أكثر ما يدخيل . والنّجا ، مقصور : من قولك تجوّوت جلد البعير والناقية وأنْجَبَتُه إذا سَليَخْتَه . ونتجا جلد البعير والناقية والنّجا : اسم المتنجنو ؟ قال مخاطب ضيَفين طرقاه:

فَقُلِنْتُ : انْجُوا عنها نَجا الجِلدِ ، إِنْهُ سَيْرُ ضِيكُما مِنها سَنامٌ وَغَارِبُهُ

قال الفراء: أضاف النّجا إلى الجلد لأن العرب تُضف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ، كقوله تعالى : حق اليقين ولدار الآخرة . والجلد عجاً ، مقصور أيضاً ؛ قال أب بري : ومثله ليزيد بن الحكم : نفاوض من أطنوي طوك الكشع دونه، ومن دون من صافيته أنت منظوي

قال: وينقو ي قول الفراء بعد البيت قولهم عرق النيسا وحبل الوريد وثابت قطنة وسعيد كرزر. وقال على بن حمزة: يقال نجون جلد البعير، ولا يقال سكيخة، وكذلك قال أبو زيد، وقال: ولا يقال سكيخته إلا في عننقه خاصة دون سائر جسده، وقال ابن السكيت في آخر كتابه إصلاح المنطق: حلك جزوره ولا يقال سكخه . الزجاجي: النجا ما سنخ عن الشاة أو البعير، والنجا أيضاً ما ألقي عن الرجل من الباس . التهذيب: يقال نجون الجلد إذا ألقيته عن البعير وغيره، وقيل: أصل هذا كله من الاستينجاء من الحدث مأخوذ من هذا لأنه إذا أراد الستينجاء من الحدث مأخوذ من هذا لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بنجوة من الأرض ؛ قال عبيد:

فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كَمَنْ بِعَقْوتِهِ ، والمُستَكِنُ كَمَنْ بَمْشِي بِفِرواحِ

ان الأعرابي: يَدِنني وبين فلان نَجاوة من الأرضُ أي سَعة . الفراء: نَجَوْتُ الدَّواءَ شَربته ، وقال: إنما كنت أسبع من الدواء ما أنْجَيْته ، ونجَوْتُ الجَلِيد وأَنْجاني الدَّواءُ أَنْجاني الدَّواءُ أَنْجاني الدَّواءُ أَنْعاني الدَّواءُ أَمْعَدَني .

ونَجا فلان بَنْجُو إِذَا أَحْدَث دَنْباً أَو غير ذلك . ونَجاهُ نَجُواً ونَجُوى: سارًه . والنَّجُوى والنَّجِيُّ: السَّرُّ . والنَّجُورُ : السَّرُ بين اثنين ، يقال : نَجَوْتُهُ نَجُورًا أي سارَرُ ته ، وكذلك ناجَيْتُه ، والاسم النَّحُوى ؛ وقال :

فَسِتُ أَنْجُو بِهَا نَفْساً ثُكَلَّقُنِي مَا لا يَهُمُ به الجَنْامَةُ الوَرَعُ

وفي النزيل العنزيز: وإذ هُم نَجُوكَ ؛ فجعلهم هم النَّجُوى ، وإِمَّا النَّجُوى فِعلهم ، كما تقول قوم رضاً ، وإِمَّا رضاً فِعلهم ، والنَّجِية ، على فَعيل : الذي تُسارُه ، والجبع الأنْجِية . قال الأخفش : وقد يكون النَّجِية أَجباعة مثل الصديق ، قال الله تعالى: خَلَصُوا نَجِيّاً . قال الفراء : وقد يكون النَّجِي خَلَصُوا نَجِيّاً . قال الفراء : وقد يكون النَّجِي النَّخوى الساً ومصدراً . وفي حديث الدُّعاء : اللهم بمُحمد نبيّك وبمُومى نَجِيتك ؛ هو المُناجِي المُناجِي المُناجِي وانتيجاء . وفي الحديث : لا يَتناجى اثنان دون صاحبها وانتيجاء . وفي الحديث : لا يَتناجى اثنان دون صاحبها أي لا يَتساوران مُنفَردين عنه لأن ذلك يسوء . وفي حديث على ، كوم الله وجهه : دعاه وسول أوفي حديث على ، كوم الله وجهه : دعاه وسول فقال الناس : لقد طال نَجواه ! فقال الناس : لقد الله عليه وسلم ، يوم الطائف فانتجيئه فقال الناس : لقد طال نَجواه ! فقال : ما انتنجيئته فقال الناس : لقد طال نَجواه ! فقال الناس : القد طال نَجواه ! فقال الناس : القد طال نَجواه الناس : القد طال نَجواه ! فقال الناس : القد طال نَجواه الناس : القد طال نَجواه الناس : القد طال نَجواه المناس الناس : القد طال نَجواه المناس الناس : القد طال نَجواه الناس : القد طال نَجواه المناس الناس : القد طال نَد الناس : القد طال نَد الناس : القد طال نَد الناس النا

ولكن الله انتجاه إ أي أمر ني أن أناجيه . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما : قبل له ما سمعت من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في النجوى ? ثويد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة . وفي حديث الشعبي : إذا عَظَيْمت الحَمَلْقة فهي بيذاء ونجاء أي مناجاة ، يعني يكثر فيها ذلك . والنجوى والنجوي ألمنسار ون . وفي النزيل العزيز : وإذ هم نيجوى المنازون . وفي النزيل العزيز : وإذ هم نوو نجوى ، قال : هذا في معنى المصدر ، وإذ هم ذوو نجوى ، والنجوى المن من المصدر . وقوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة ؟ يكون على الصفة والإضافة . وناجى الرجل مناجاة ونجاء : سار ، وانتجى القوم وتناجو ا : تسار وا ؛ وأنشد ابن بري :

قالت جوادي الحمَيِّ لَمَّا جِينا ، وهن يَلْعَبْنَ ويَنْتَجِينا : ما لِمَطايا القَوْمِ قد وَجِينا ?

والنَّجِيُّ : المُتناجِون . وفلان نَجِيُّ فلان أَي يناجِيه دون من سواه . وفي التنزيل العزيز: فلما استَيْأَسُوا منه خَلَصُوا نَجِيَّاً ؟ أَي اعتزلوا مُتَناجِين ، والجمع أنْجِية " ؟ قال :

وما نَطَقُوا بأَنْجِيةِ الخُصومِ

وقال سُعَيْم بن وَثِيلِ اليِّر بُوعِي :

إني إذا ما القوم كانوا أنجية ، واضطربالقوم اضطراب الأرشية ، هناك أوصيني ولا توصي بية

قال ابن بري: حكى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره أنه يصف قوماً أتعبهم السير والسفر، فرقدوا على ركابهم واصطربوا عليها وشئه بعضهم على ناقت حِذَارَ سقوطه من عليها، وقيل: إنما ضربه مشلا لنزول الأمر المهم، وبخط علي بن حيزة: هناك ، بكسر

الكاف ، وبخطه أيضاً: أو صيني ولا تُوصِي ، بإثبات الياء ، لأنه يخاطب مؤنثاً ؛ وروي عن أبي العبـاس أنه يوويه :

واختكف القومُ اختيلاف الأرشية قال : وهو الأشهر في الرواية ؛ وروي أيضاً : والتَبَسَ القومُ النتيباسَ الأرشيه

ورواه الزجاج : واختلف القــول ؛ وأنشد ابن بري لسحيم أيضاً :

> قالت نِساؤهم ، والقوم أَنْجية مُ 'يعْدَى عليها ، كما 'يعْدى على النَّعَمِ

قال أبو إسحق : نَجِي لفظ واحد في معنى جبيع، وكذلك قوله تعالى : وإذهم نَجْوى ؛ ويجوز : قوم نَجْوى . وانتَجاه قوم نَجْوى . وانتَجاه إذا اختصَّه بمُناجاته . ونَجَوْتُ الرجل أَنجُوه إذا نَجَيْتَ . وفي النفزيل العزيز : لا تَخبُر َ في كثير من نَجُواهم ؛ قال أبو إسحق : معنى النَّجْوى في الكلام ما يَنْفَر د به الجماعة والاثنان، سِر الكان أو ظاهراً ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يَخُرُ جُنَ مَنْ نَجِيَّهُ للشَّاطِي

فسره فقال : نجيئه هنا صوته ، وإندا يصف حادياً سَوَّاقاً مُصَوَّتاً . ونَجاه : نكته . ونجوْت فلاناً إذا استَنْكَهُنه ؛ قال :

> نَجُوْتُ مُجالِداً ؛ نُوَجَدُّتُ مَنه کریح الکلب مات حدیث عَهْدِ فقُلْتُ له : مَن استَحْدَثْتَ هذا ? فقال : أصابَني في جُوْف مَهْدي وروى الفراء أن الکسائي أنشده :

أقولُ لِصَاحِبَيُ وقد بَدَا لِي مَعَالُمُ مِنْهُمًا ، وهُمَا نَجِيًّا

أراد نَجِيّانِ فحذف النون ؛ قال النراء : أي هما بموضع نَجْوَى ، فنصب نَجِيّاً على مذهب الصفة . وأنجَت النخلة فأجنَت ؛ حكاه أبو حنيفة واستَنجى الناس في كل وجه : أصابُوا الرسطب ، وقيل : أكلوا الرطب . قال : وقال غير الأصمعي كل اجتناء استِنجاء ، يقال : نَجو تُك إياه ؛ وأنشد : ولقد نَجَو تُك أكْمُواً وعَسافلا ، ولقد نَجَوْتُك عن بَناتِ الأو بَر

والرواية المعروفة تجنيئتك، وهو مذكور في موضعه. والنُّجَواة: التَّمَطِّي مثل المُطرَواء؛ وقال شبيب بن المرصاء:

وهمَّ تأخُذُ النجَواء منه ، 'يعَلُّ بصالِبٍ أَو بَالمُلالِ

قال ابن بري : صوابه النّعواء ، مجاء غير معجمة ، وهي الرّعدة ، قال : وكدلك ذكره ابن السكيت عن أبي عمرو بن العلاء وابن ولأد وأبو عمرو الشبباني وغيره ، والمنلال : حرارة الحمّى التي ليست بصالب ، وقال المنهكيسي : يروى يُعكُ بصالِب .

وناجية ': اسم . وبنو ناجية َ: قبيلة ؛ حكاها سببويه. الجوهري : بنو ناجية َ قوم من العرب ، والنسبة إليهم ناجي '، حذف منه الهاء والياء، والله أعلم .

فحا: الأزهري: ثبت عن أهل يُونانَ ، فيا يَذْ كُو المُنتَرْ جِمُون العارِ فَوْن بلسانهم ولفتهم ، أنهم يسبون عِلْمَ الأَلفاظ والهنابة بالبحث عنه تخواً ، ويقولون كان فيلان من النَّحْوِينَ ، ولذلك سُمَى يُبوحنا الإسكنْدراني بحيي النَّحْوِي لذي كان حصل له من المعرفة بلفة اليُونانِينِين . والنَّحْوُ : إعراب الكلام العربي . والنَّحْوُ : القَصدُ والطرَّ بِقُ ، يكون ظرفاً وَيكون اسماً ، نحاه يَنْحُوه ويَنْعاه أغنواً وانتهاه ، ونتعو العربية منه ، إلما هو انتهاء سمت كلام العرب في تصرفه هن إعراب وغيره كالتنفية والجمع والتحقير والتكبير والإضافة والنسب وغير ذلك ، ليكنحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم ، أو إن سُد بعضهم عنها رُد به إليها ، وهو في الأصل مصدر شائع أي تحقوت تخوا كقولك فتصدت مصدر شائع أي تحقوت تحقوا كقولك فتصدت كها أن الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء أي عرفته ، كا أن الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء أي عرفته ، بيت الله عز وجل خص به الكعبة ، وإن كانت ثم خص به علم الشريعة من التحليل والتحريم ، وكما أن البيوت كلها لله عز وجل خص به الكعبة ، وإن كانت في قصر ما كان شائعاً في جنسه على أحد أنواعه ، وقد استعملته العرب طرفاً ، وأصله المصدر ؛ وأنشد أبو الحسن :

نَرْمِي الأَماعِيزَ بُخِمَراتِ، بأَرْجُل ِ رُوحٍ 'مجَنَّباتِ

َ مِحْدُو ہِا كُلُّ فَنَتَّى هَيَّاتٍ ، وهُنَّ تَخُو َ البيتِ عامِداتِ

والجمع أنتماء وننعرُو ؛ قال سببويه : شبهوها بعنو " وهذا قليل . وفي بعض كلام العرب : إن كم التنظرُ ون في ننعو " كثيرة أي في ضروب من النبعو ، شبهها بعنو " ، والوجه في مثل هذه الواوات إذا جاءت في جمع الباء كقولهم في جمع تكدي ثندي أو وغصي " وحقي " . الجوهري : يقال تحو ت تخوك أي قصد " نخوك أي قصد " في قصد " نخوك النبية وقال للناس النعو الدولية وقال للناس النعو المديد : نحا لنعو النبعو النبية وقال للناس إذا قصده ، و نبعا الشيء يَنهاه و يَنهو الدولة حرافه ،

ومنه سبي النَّحْوِيُّ لأنه 'مجرَّف الكلام إلى وجوه الإعراب . ابن بزرج : كَنْحَوْت الشيء أَمَمْتُهُ أَنْحُوه وأَنْحاه . ونَحَيْتُ الشيء \ ونَحَوْته ؛ وأَنشد :

> ِ فَلَمْ كَيْثُقَ ۚ إِلاَّ أَنْ تَوَكَى ، فِي تَحْلُلُهُ ، وَمَادُوا تَخْتَ عَنْهُ السَّبُولَ جَنَادِلُهُ \*

ورجل ناح من قوم 'نحاة : كَفُويُّ ، وكأنَّ هـذا إِنْمَا هُو عَلَى النَّسِبِ كَقُولُكُ تَامِرُ ولابِينُ . اللَّيْت : النَّحُوْ النَّمَاءُ .

وأنحَى عليه وانتَكَى عليه إذا اعتبد عليه . ابن الأعرابي : أُنْكِمَى وَنَحَى وانتُكَحَى أَي اعْتَمَدَ على الشيء . وانتَكَمَّى له : اعتبد . وتَنَحَّى له نعنى تخا له وانتَكَمَّى ؛ وأنشد :

تَنعَى له عَمْرُ و فَشَكَ صُلُوعَه ﴿ يَهُدُو نَفْقِي الْحَلْمِاءُ ، والنَّقْعُ سَاطِعُ ا

وفي حديث ابن عبر ، رضي الله عنهما : أنه رأى رجلًا تَنعَى في سُجُوده فقال لا تَشيِنَنَ صُورَ تَكَ ؟ قال شمر : الانتجاء في السجود الاعتباد على الجبهة والأنف حتى يُؤثئر فيهما ذلك . الأزهري في ترجمة ترح : ابن مناذر التُرَحُ الهَبوط؟ ؟ وأنشد :

كأن جرس الفَنَبِ المُضَبَّبِ ، إِذَا انْنَحَى بِالنَّرَحِ المُصَوَّبِ

قال: الانتهاء أن يَسقُط هكذا ، وقال بيده ، بعضُها فوق بعض ، وهو في السجود أن يسقط جبينه إلى الأرض وبشد و لا يعتبد على راحتيه ولكن يعتبد على جبينه ؛ قال الأزهري : حكى شهر هذا عن عبد ، قوله « وغبت الشيء » كذا في الاصل مضوطاً ، وفي التهذيب : غيت عن الشيء ، بشد الحاء وزيادة عن .

و قوله « الترح الهبوط النع » هذا الضبط هو الصواب كما ضبط في مادة ترح من التكملة ، و تقدم ضبط الهبوط بالضم و انتحى بضم التاء في ترح من اللسان خطأ .

الصد بن حسان عن بعض العرب ، قال شمر : وكنتُ سألت ابن مناذر عن الانتجاء في السجود فسلم يعرفه ، قال : فذكرت له ما سبعت فدَّعا بـدواته فكتبه بيده. وأنْتُتَحَيِّث لفلان أي عَرَضْت له. وفي حديث حرام بن ملتحان : فانتتَعَى له عامر بن الطُّفْيَلِ فَقَتَلُه أَي عَرَضَ له وقَصَد . وفي الحديث: فانْتُحَاهُ رَبِيعَةُ أَى اعْتَمَدَهُ بِالكَلَامُ وقَصَدهُ . وفي حديث الخضر، عليه السلام: وتَنتَحَى له أي اعتبد خَرْقَ السَّفينة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: فلم أنشب عنى أنتحبت عليها . قال ان الأثبير : هكذا جاء في رواية ، والمشهور بالثاء المثلثة والحاء المعجمة والنون . وفي حديث الحسن : قد تَنحَى في بُوْنُسه وقامَ الليلَ في حِنْدِسه أي تَعَمَّدَ العبادة وتوجَّه لها وصار في ناحيتها ونجَنَّب الناس وصار في ناحية منهم . وأنْحَيْتُ على حَلقه السَّكَتْبن أي عَرَضْت ' ؛ وأنشد ابن برى :

أَنْحَى على وَدَجَيْ أَنْثَى مُرَهَفَةً مُ مَشْخُوذَةً ، وكذاكَ الإِنْمُ 'بِقْنَرَفُ'

وأنتحى عليه ضرباً: أقبَلَ . وأنتحى له السّلاح: ضَرَبَه بها أو طَعَنَه أو رَماه ، وأنتحى له بسهم أو غيره من السلاح . وتنتحى وانتتحى : اعْنَمَد . يقال : انتتحى له بسهم ونتحا عليه بشفرته ، ونحا له بسهم . ونحا الرّجل وانتتحى : مال على أحد شقيه أو انتحى في سيره أي اعْتَمَد أو انتحى في سيره أي اعْتَمَد على الجانب الأيسر . قال الأصمعي : الانتحاء في السير الاعتاد على الجانب الأيسر ، ثم صار الاعتاد في كل وجه ؛ قال وؤية :

مُنْتَحِياً مِنْ كَغُوهِ عَلَى وَفَقَ

ابن سيده : والانتيحاءُ اغتيمادُ الإبل في سيرها على

الجانب الأيسر ، ثم صار الانتيجاء المَيْلُ والاغتاد في كل وجه ؛ وأنشد ابن بري لكعب بن زهير : إذا ما انتجاهُن شُوْبُوبُه

أي اغتمدَهن . ونتحوّث بصري إليه أي صرَفت. ونتحا إليه أي صرَفت . ونتحاه : صرَفه . وأنتحبُث إليه بصري : عدّلتُه ؛ وقول طريب العبسى :

تَخَاهُ لِلنَّحَدِ زَبِنْرِقَانُ وحَرِثُ ، وفي الأرض لِلأَقْنُوامِ بَعْدَكَ غُولُ

أي صَيِّرا هذا الميت في ناحِية القبر . ونَعَيْتُ بَصَري إليه : صَرَفْته . التهذيب : شير انتَحى لي ذلك الشيء إذا اعترض له واعتمده ؛ وأنشد للأخطل :

وأهجُر كَ هِجْر اناً جَمِيلًا ويَنْتَحَيّ لنا ، من لَيَالِينا العَوارِمِ ، أو لُ قال ابن الأعرابي: يَنْتَحِي لنا يَعودُ لنا، والعَوادِمُ: القِباحُ . ونَحَى الرجلَ : صَرَفَه ؛ قال العجاج : لقد نَحَاهُمْ جَدُنا والناحي

ابن سيده: والنُّحَواء الرَّعْدة ، وهي أَيضاً النَّمَطِّي ؛ قال تشييب بن البَرْصاء :

> وهَمْ تأخُذُ النَّحَواءُ منه ، · يُعَلُ بصالِبِ أو بالمُلالِ

وانتَكى في الشيء: جَــد . وانتَكى الفرَّسُ في حَرْيه أي جَد .

والنّحْيُ والنّعْيُ والنّحَى : الزّقُ ، وقبل : هـو ما كان للسنن خاصة . الأزهري: النّحْيُ عند العرب الزّقُ الذي فيه السبن خاصة ، وكذلك قال الأصمعي وغيره : النحي الزق الذي يجعل فيه السبن خاصة ؛

ومنه قَصَة فات النّحْيَيْن المَثَل المشهور: أَسْعَلُ مِن ذَات النّحْيَيْن ؛ وهي الرأة من تَيْم الله بن بَعْلَة ، وكانت تَيِيع السنن في الجاهلية ، فأتى خو"ات بن جُبيئر الأنصاري يَبتاع منها سَمناً فساوَمَها ، فخلت نِحْياً مَمْلُوه أَ ، فقال: أَمْسِكِيه حتى أَنظر غيره ، ثم حل آخر وقال لها : أَمسكيه ، فلما شغل يديها ساور ها حتى قتضى ما أراد وهر ب فقال في ذلك :

وذات عبال ، واثقين بعقلها ، خَلَمَجْتُ لِهَا جَارَ اسْنِهَا خَلَمَجَاتِ وَسُدَّتُ بَدَبُها، إذ أَرَدْتُ خِلاطَهَا، بنيحْيَيْن مِن سَمْن دَوي عُجَراتِ فكانت لها الويلاتُ مِن نَرْك سَمْنِها، ورجعتها صفراً بغير بنات فشكات على النحنيين كفاً شَعِيعة على سَمْنِها، والفَتْكُ مِن فَعَلاتي

قال ابن بري : قال علي بن حمزة الصحيح في رواية خَوَّات بن جُبُيْر :

> تَزَحْزَحْ ، يا ابنَ تَيْمُ اللهِ ، عَنَا فَمَا بَكُرْ أَبُوكَ ، ولا تَمِيمُ لكُلُ قَمِيلةٍ بَدُرْ ونجْمُ ، وتَيْمُ اللهِ ليس لها نُجُومُ

أناس" رَبَّةُ النَّحْيَيْنِ مِنْهُمْ ، فَعُدُوهِا إِذَا تُعَدُّ الصَّبِمُ الصَّبْمُ اللَّهُ الصَّبْمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ اللَّهُ السَّمِيمُ اللَّهُ السَّمِيمُ السَّامِ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِيمُ السَّمِي

قال ابن بري: قال ابن حمزة الصحيح أنها امرأة من هذيل ، وهي خوالة أم بشر بن عائذ ، ومجكى أن أسَديًّ وهُذَايًّ افتخرا ورضيا بإنسان مجكم بينهما فقال : يا أخا هذيل كيف تُفاخِر ُون العرب وفيكم خلال ثلاث : منكم دليل الحبَيْشة على الكعبة ، ومنكم خولة ُذات ُ النَّحيين ، وسألتم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يُحلِّل لكم الزنا ? قال : ويُقورِي عليه وسلم ، أن يُحلِّل لكم الزنا ? قال : ويُقورِي قول الجوهري إنها من تيم الله ما أنشده في هجائهم : أناس ربة النحيين منهم

وجمع النّحْي أنحاء ونُحِيّ ونِجاء ؛ عن سببويه . والنّحْي أيضاً : جَرّه فَخَار يجعل فيها اللبن ليُمخض. وفي النهذيب: يجعل فيها اللبن المَمْخُوض. الأَزهري: المرب لا تعرف النّحْيَ عير الزق ، والذي قاله الليث إنه الجَرّة ، مُغْخَض فيها اللبن غير صحيح. ونَحَى اللهن يَنحيه وينخاه : مُخْضه ؛ وأنشد :

في قنَعْرُ نِحْيُ أَسْتُنْيَرُ 'حَبَّهُ

والنّحْيُ : ضَرْب من الرّطَب ؛ عن كراع. ونَحَى الشيء بَنْحاه نَحْياً ونَحَّاه فتَنَحَّى : أَوْاله . النهذيب : يقال نَحَيْث فلاناً فتنَحَّى ، وفي لفة : نَحَيْثُهُ وأَنا أَنْحاه نَحْياً بمِثَاه ؛ وأنشد :

> ألا أَيُّهٰذَا البَاخِعِ الوَجْدُ نَفْسَهُ لِشِيءَ نَحَتْهُ ، عَن يَدَيْهُ ۚ ، المَقَادِرِ ُ

أي باعَدَانُه . ونَسَطَّيْنُه عن موضعه تَسُخْمِية ً فَتَنْسَطَّى، وقال الجمدي :

> أُمِرِ ونُبِحْيَ عن زَوْدِهِ ، كَتَنْخِيةِ الفَتَبِ المُجْلَبِ

ويقال : فلان نَسَعِيَّةُ القَّوَاوِعِ إِذَا كَانْتَ الشَّدَائد

تَنْتُحِيه ؛ وأنشد :

نتَحِيَّةُ أَخْزَانَ آجِرَاتُ مِنْ جُفُونِهِ نُضَاضَةُ كَمْعٍ، مِثْلُ مَا كَمَعَ الوَسُّلُ ويقال : استَخَدَ فلانُ فلاناً أُنْحِيَّةً أي انْتَحَى عليه حتى أهلتك ماله أو صَرَّه أو جَعَلَ به سُرَّاً ؟ وأنشد :

إني إذا ما القوم كانوا أنتجيه

أي انْتُنَحَوْا عن عمل بَعملونه . الليث : كل مَن جد في أمر فقد انْتُنَحى في عدوه .

والنَّاحِيةُ مَن كُلُّ شيء : جانِبه . والناحِية : واحدة النُّواحِي ؛ وقول مُعتى " بن مالك :

لقد صَبَرَتْ خَنِيفَة صَبْرَ فَوْمٍ كِرامٍ ، تَحْتَ أَظْلال النَّواحِي

فإغا يريد نَواحي السُّيوف ، وقيل : أَراد النَّوائح فقلب ، يعني الرَّايات المُنقابلات . ويقال : الجبلان يَتناوَحان إذا كانا متقابلين . والناحية والنَّاحاة : كل جانب تَنحَى عن القَراد كناصِية وناصاة ؛ وقوله:

أَلِكُنِّي إِلَيْهَا ، وَخَبْرُ الرَّسُو لَ أَعْلَمُهُمْ بِنُواحِي الْحَبَرُ

إِمَّا يَعَنِي أَعَلَمُهُم بِنَواحِي الكلام . وإبِل نَحِي " : مُتَنَحِّية " ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

> ظَلُّ وظَلَّتُ عُصَباً نَحِيًّا ، مثلَ النَّجِيُّ اسْتَبْرَزَ النَّجِيًّا

والنَّحي من السّهام : العريضُ النَّصْل الذي إذا أُردت أَن تَرَمي به اضْطَحَعَتْه حتى تُرْسله . والمَنشَحاة:ما بين البئر إلى منتهى السّانية ؛ قال جرير:

> لقد ولدَّت أُمُّ الفَرَزْدَقِ فَيَخُهُ ، تَرَى بَيْنَ فَيَخْذَبْهَا مَناْحِي أَرْبُعَا

الأزهري: المَنْحاة مُنتهى مذهب السَّانِية ، وربا وُضِع عنده حجر ليعلم قائد السانية أنه المُنتَهَى فيتَنَبَسَّر مُنْعَطِفاً لأنه إذا جاورَه تقطّع الغَرْب وأدانه. الجوهري: والمَنحاة طريق السانية ؟ قال ابن برى: ومنه قول الراجز:

> كَأَنَّ عَينَيَّ ، وقد بانتُوني ، غَرْبَانِ فِي مَنْحَاةِ مَنْجَنُونِ

وقال ابن الأعرابي : المَنْحاة ُ مَسِيلُ المَـا وإذا كان مُلْتَوياً ؛ وأنشد :

> وفي أَيْمَانِهِمْ بِيضُ وَقَاقُ ، كَبَاقِي السَّبِلِ أَصْبَحَ فِي الْمُنَاحِي

وأهْلُ الْمَنْحَاةِ : القوم البُعداء الذين ليسوا بأقارِب. وقوله في الحـديث : بأتنني أننجاء من الملائكة أي ضُرُوب منهم ، واحدهم تخو ، بعني أن المـلائكة كانوا تو ورونه سوى جبريل ، عليه السلام.

وبنو تخـُو ٍ : بَطـُن من الأَز د ، وفي الصحاح : قوم من العرب .

نخا: النَّخْوةُ: العَظَّمَة والكِبْرُ والفَخْرُ ، نخا يَنخُسُو وانتُنَخَى ونُخِيَ ، وهو أَكثُو ؛ وأنشد اللبث:

وما رأينا مَعْشَراً فيَنْتَخُوا

الأصمعي: زُهِيَ فلان فهو مَزْهُوْ، ولا يقال: زها ، ويقال: نُغِيَ فلان وانتَخَى، ولا يقال نُخا. ويقال: انتَخَى فلان علينا أي افتتَخَرَ وتَعَظّم، والله أعلم.

قدي : النَّدَى : البَّلَـلُ . والنَّدَى : ما يَسْقُطُ باللَّيل، والجمع أننداء وأندية " ، على غير قياس ؛ فأما قول مُرَّة بن تحكان :

> في لَيْلَةٍ من جُمادى ذاتِ أَنْدِيةٍ لا يُبِصِّرُ الكابِ ، من ظلما يُها ، الطنتُبا

قال الجوهري: هو شاذ لأنه جَمْعُ ما كان بمدود آ مثل كساء وأكسية ؛ قال ابن سيده : وذهب قوم إلى أنه تكسير نادر ، وقيل : جَمَعَ نَدَى على أنداه، وأنداه على نيداء، ونيداء على أنندية كرداء وأردية، وقيل : لا يويد به أفنعيلة تحو أَحْمِرة وأقفيزة كا ذهب إليه الكافئة ، ولكن يجوز أن يويد أفنعُلة ، بضم العبن تأنيث أفنعُل ، وجَمَعَ فَعَلا على أفنعُل كا قالوا أَجْبُل وأَدْ مُن وأَدْ سُن ، وأما محمد بن يؤيد فذهب إلى أنه جمع مَدي ي ، وذلك أنهم مجتمعون في محالسهم لقرى الأضاف .

وقد نَديِنَتُ لَيُنْلَتُنَا نَدًى، فهي نَديَّةُ ، وكذلكُ الأَرض ، وأنداها المطر ؛ قال :

#### أننداه أيوم ماطر فطكلاً ١

والمصدر النُّدُوَّةُ . قال سيبويه : هو من باب الفُتوَّةَ ، فدل بهذا على أن هذا كله عنــد. ياء ، كما أن واو الفتو"ة ياء . وقال ابن جني : أما قولهم في فلان تَكُوُّمْ " ونَدَّى ، فالإمالة فيه تدل على أن لام النُّهُ وَ \* ياه ، وقولهم النَّداوة، الواو فيه بدل من ياء، وأصله نَدانة" لما ذكرناه من الإمالة في النَّدَّى، ولكن الواو قلبت ياء لضرب من التوسع . وفي حمديث عذاب القَبْر : وجَريدَ تَى النَّحْل لَـن ۚ تَوَالَ 'مُخْفُفُ عَنهُما مَا كَان فيهما نُـدُو ، يويد نَـداوة ؟ قال ابن الأثـيو : كذا جاء في مسند أحمد بن حنبل، وهو غريب، إغا يقال نَدِي الشيءُ فهو نَدٍ ، وأرض نَدِية وفيها نَداوة ". والنَّدَى على وجوه : نَدَى الماء ، ونَدى الحَبر ، ونَدَى الشُّرُّ ، ونَدَى الصُّورْت ، ونَدَى الحَيْضُر ، ونَدَى الدُّخْنَة ، فأمَّا نَدَى الماء فمنه المطر؛ يقال: أصابه نَدًى من طَلِّ ، ويوم نَدَى ولله نَديُّه. ١ قوله « فطلا » كذا ضبط في الاصل بنتج الطاء ، وضبط في بعض

نسخ المحكم بضمها .

والنَّدَى : ما أَصابَكُ من البَكَلِ . ونَدَى الحَيْر : هو المعرُوف . ويقال : أَنْدَى فَلانِ علينا نَدَّى كثيراً ، وإنَّ يَـد لَنَدِيَّةُ المِلمُوف ؛ وقال أَبو سميد في قول القطامي :

لتو لا كنائب مين عَمْرُ و يَصُولُ بها ، أَرْدِيتُ يَا خَيْرَ كَمَنْ كَيْنُدُو له النَّادِي

قال : معناه مَسن كيمُول له شغص أو بَتَعَرَّض له سُبَحْ . تَقُول : دَمَيْتُ ببصري فما نَدَى لي شيء أي ما تحرَّك لي شيء أي ما نَديني من فلان شيء أكثرَ هُه أي ما بلتّني ولا أصابني، وما نَديبَتْ كفتي له بشمَر وما نَديبَتْ كفتي له بشمَر وما نَديبَتْ كفتي

ما إن نَدِيتُ بِشيء أَنْنَ تَكُرَّهُهُ ، إذاً فَلاَ رَفَعَتْ صَوْنِي إليَّ يَدِي ا

وفي الحديث : من لقي الله ولم يَتَنَدُ من الدم الحرام بشيء دخل الجنة أي لم يُصِبُ منه شيئًا ولم يَسَبُ منه شيئًا ولم يَسَبُ منه شيئًا ولم وقال القتيبي : النَّدَى المُسَطر والبَلَلَ ، وقيل النَّبْت نَدَّى لأَنه عن نَدَى المطر بَبَتَ ، ثم قبل الشَّحْم نَدَّى لأَنه عن نَدَى المطر بَبَتَ ، ثم قبل الشَّحْم نَدَّى لأَنه عن نَدَى المنبِ يكون ؛ واحتج بقول عمر و بن أحمر :

كَثُور العَداب الفَرد يَضْرِبهُ النَّدَى ، تَعَلَى النَّدَى ، تَعَلَى النَّدَى في مَتَنِه وتَحَدَّرا أُواد بالنَّدَى الأُول الغَيْث والمطر ، وبالنَّدَى الثاني الشَّخْمَ ؛ وشاهِد النَّدى اسم النبات قول الشاعر : يَكُسُ النَّدَى ،حتى كأنَّ سَرِاتَه عَطاها دِهانَ ، أو دَيابِيج ، تاجير

١ رواية الديوان ، وهي المو ل عليها :
 ١ من سي ممّا أثبت به، اذا فلا رفت سوطي إلى يدي

ونكدى الحُضر: بقاؤه ؛ قال الجمدي أو غيره :

كَيْف تَرَى الكَامِلَ يُفضِي فَرَقاً
إلى نكرى العَقْبِ ، وشدًّا سَحْقا
ونكرى الأرض: نكداونها وبَلكَلُها. وأرض نكدية "،
على فعلة بكسر العين ، ولا تقل نكدية "، وشجر

ونیسْعة 'آلاف بجُرُ" بلاده تَسَفُ النَّدَى مَلْبُونة ، وتُضَمَّرُ ُ

نَـد ْ يَان ْ . والنَّدَى : الكَّلاُّ ؛ قال بشر :

ويقال: النَّدَى نَدَى النهار، والسَّدَى نَدَى اللَّهُ ؟ 'يضربان مثلًا للجود ويسمى بهما . ونَـد يَ الشيء إذا ابْتلُ فَهُو نَك ، مثال تعب فهو تعب . وأَنْدَ بِنَهُ أنا ونَدَّيْته أيضاً تَننْدية " . وما نَديني منه شيء أي نالَني ، وما نَديت منه شيئاً أي ما أَصَبِت ولا علمت ، وقبل : ما أَتَيْت ولا قارَبْت . ولا يَنْداك مني شيء تكرهه أي ما يُصيبك ؛ عن ابن كيسان . والنَّدَى : السُّخَاء والكرم . وتندَّى عليهم ونَديَّ : تَسَخَّى ، وأَنْدَى نَدَّى كثيراً كذلك . وأَنْدَى عليمه : أفضل . وأنه كي الرَّجلُ : كثر نداه أي عطاؤه ، وأنشدَى إذا تـَسَخَّى ، وأنْدَى الرجــلُ وتَنَدَّى . وفلان يَتَنَدَّى على أصحابه : كما تقـول هُو يَنْسَخَّى عَلَى أُصِحَابِهُ ، وَلَا نَقُلُ يُنْدَّي عَـلَى أصحاب . وفلان نَدي الكَفُّ إذا كان سَخبًّا . ونَدَوْتُ من الجُنُود . ويقال : سَنَّ للناس النَّدَى فنَدَوْا . والنُّـدَى: الجِبُود. ورجل نَدِ أي جَوادٌ. وفلان أنْـدَى مــن فلان إذا كان أكثر خيراً منه . ورجل " نَد ي الكف إذا كان سخيًّا ؛ قال :

> َ بَايِسُ الجَنْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ بُوسٍ، ونَدِي الكَفَيْنِ صَهْمٌ مُدِلُ

وحكى كراع: ندي اليد، وأباه غيره. وفي الحديث: بَكْرُ بنوائل ند أي سخي". والندى: الثرى. والمندية : الكامة يَعْرَق منها الجبين. وفلان لا يُندي الوَتَرَ، بإسكان النون، ولا يُندي الوتر أي لا يُحسِنُ شبئاً عجزاً عن العمل وعيناً عن كل شيء، وقبل : إذا كان ضعيف البدن. والندى: لخرب من الدخن. وعُود مُندًى وندي أن فيتق الله عقوب:

إلى ملك له كرَمْ وخير ، الله يُما الله يُ

ُونَدَتِ الإبلُ إلى أَعْسَراقِ كَرَيْمَةِ : نَزَعَتَ . اللَّيْتُ : يقال إنَّ هذه الناقة تَنَدُّو إلى نَوُق كِرامٍ أي تَنْزع إليها في النسب ؛ وأنشد :

تَنْدُو نَواديها إلى صَلاخِدا

ونَوادِي الإبلِ : تَشُوارِدها . ونَوادي النَّوى﴿: مَا تَطَايرَ مِنْهَا تَحْتَ المِرْصَخَةَ .

والنّداء والنّداء : الضوت مثل الدُّعاء والرُّغاء ، وقد ناداه ونادى به وناداه مُناداة ونِداء أي صاح به . وأنْدى الرجلُ إذا حسن صوته . وقوله عز وجل : يا قوم إني أخاف عليكم يوم التّناد ؛ قال الزجاج : معنى يوم التّنادي إصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضُوا علينا من الماء أو بما وز قَدَّكُم الله نُدَ الله يوم التّناد ، بتشديد الدال ، من قولهم ندَ البعير إذا هر ب على وجهه أي يَفر بعضكم من بعض ، كما قال تعالى : يوم يَفر المرة من أخيه وأمّه وأبيه . والنّدى : بعد الصوت . ورجل نَدي الصوت : بعيد . والإنداء : بعد الصوت . ولاحل نَدي وندى الصوت : بعيد . والإنداء : بعد ، مدى الصوت . ولاحل نَدي وندى الصوت . ولاحل نَدي وندى الصوت . ولاحل نَدي وندى الصوت . ولاحل نَدي ولانكاء ، عدود :

أَنْدَى صَوِتاً مِنْ فَلَانَ أَي أَبْعَدُ \* مَذْهِباً وأَرفَعَ صَوِتاً؛ وأَنْشَدَ الأَصِعِي لِمِدْثَارِ بنَ سَيْبَانَ النَّهَرَيِّ:

تقولُ خليلتي لما اشْتُكَيْنا: سَيُدْرُكِنا بَنُو القَرْمِ الهِجانِ فَتُلْنَتْ: ادْعِي وأدْعُ، فإنْ أنْدى لِصَوْتٍ أَنْ بُنادِيَ داعِيانِ

وقول ابن مقبل :

ألا ناديا ربعي كسسها للوى مجاجة مُحزُونٍ، وإن لم يُناديا

معناه : وإن لم يُجيبا . وتنادَو الله نادى بعضهم بعضاً . وفي حديث الدعاه : ثنتان لا تردّان عند النّداء وعند البأس أي عند الأذان الصلاة وعند القتال . وفي حديث يأجوج ومأجوج : فبينها هم كذلك إذ نُودُوا نادية أَنَى أَمْرُ الله ؟ يريّد بالنّادية دَعُوة واحدة ونداء واحداً ، فقلب نداءة إلى نادية وجعل اسم الفاعل موضع المصدر ؟ وفي حديث ابن عوف :

# وأودك تسمعه إلأ ندايا

أراد إلا زداء ، فأبدل المهزة ياء تخفيفاً ، وهي لفة بعض العرب. وفي حديث الأذان : فإنه أندى صوتاً أي أرفقع وأعلى ، وقيل : أحسن وأعذب ، وقيل : أطهره ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

غَرَّاء بَلْهَاء لا يَشْقَى الضَّجْيِعُ بِهَا ﴾ ولا تُنادي عا تُوشِي وتَسْتَسِعُ

١ قوله ه ألا ناديا ... يه كذا في الأصل.

وله « سمعه » كذا ضبط في الاصل بالنصب ويؤيده ما في بعض
 نسخ النهاية من تفسير أودى بأهلك ، وسيأتي في مادة ودي
 للمؤلف ضبطه بالرفع ويؤيده ما في بعض نسخياً من تفسير أودى جلك.

قال : وبه بفسر قول الشاعر :

إذا ما مَشَتُ ، نادى بما في ثيابها دَكِيُّ الشَّذَا ، والمَنْدَلِيُّ المُطَيِّرُ ،

أي أظهره ودل عليه . ونادى لك الطريق وناداك : ظهر ، وهذا الطريق 'بناديك ؛ وأما قوله :

كالكرُّم ِ إذ نادى من الكافُّور ِ

فإنما أراد: صاح. يقال: صاح النّبْت والا كِلغ والنّتَف ، فاستقبع الطّيّ في مستفعلن ، فوضَع نادى موضع صاح كيكنمل به الجزء ، وقال بعضهم: نادى النبت وصاح سواء معروف من كلام العرب. وفي النهذيب : قال : نادى ظهر ، ونادَيْتُهُ أَعْلَمْتُه ، ونادى الشيء رآه وعلمه ؛ عن ابن الأعرابي . والنّدانان من الفرّس: الغرّ الذي يلى باطن الفائل ،

الواحدة نَداة" . والنَّدى : الغاية مثل المَدى ، زعم يعقوب أن نونه

بدل من الميم . قال ابن سيده : وليس بقوي " . والنّاديات من النخل : البعيدة الماء .

ونَدَا اللهُومُ نَدُورًا وانتُنَدَوْا وتَنادَوا : اجْنَمَعُوا؟ قال المُرَقِّشُ :

لا يُبغد الله التَّلَبَبُ والْ فاراتِ ، إذ قال الخَييس نَعَم والله الخَييس نَعَم والعَدو بَيْنَ المَجْلِسَيْنِ إذا آدَ العَشِي ، وتَنادَى العَم العَم

والنَّدْوة ُ: الجَمَاعة . ونادى الرجلَ : جالَسَه في النَّادي ، وهو من ذلك ؛ قال :

أنادي به آلَ الوَّ لِيدِ وجعْفَرا

والنَّدى : المُجالسة . ونادَ بِننُه : جالسَّته . وتنادَوْ ا أي تَجالَسُوا في النَّادي. والنَّدِيُّ: المجلس ما داموا

مجتمعين فيه ، فإذا تفرقوا عنه فليس بنَّديٌّ ، وقيل : النَّدِيُّ مجلس القوم نهاراً ؛ عن كراع . والنَّادي : كالنَّديُّ . التهذيب : النَّادي المَجْلِس يَنْدُو إليه مَن حَوالَيْه ، ولا يسمى نادياً حتى بكون فيه أَهْلُهُ ، وإذا نفر قوا لم يكن نادِياً ، وهو النَّدي ، والجمع الأندية'.وفي حديث أمَّ زوع: قريب' البيت من النَّادي ؛ النادي : مُجْنَّمَعُ القوم وأهلُ المجلس؛ فيقع على المجلس وأهله ، تقول : إنَّ بنته وسَّطَ الحِلَّة أو قريباً منه ليَغشاه الأضاف ُ والطُّو َّاق ُ . وفى حديث الدُّعاء : فإن جارَ النَّادي بَتَحَوَّل أي جادً المجلس ، ويروى بالباء الموحدة من البَدُّو . وفي الحديث : واجعلني في النَّديُّ الأَعْلَى ؛ النَّديُّ، بالتشديد : النَّادي أي اجعلني مـع المَلِم الأَعْلَى من الملائكة ، وفي رواية : واجملني في النَّداء الأعـلي ؛ أَراد نَدَاء أَهَلِ الْجَنَّةِ أَهَلَ النَّارِ أَنْ قَـدُ وَجَدُّنَا مَا وعَدنا ربُّنا حقًّا . وفي حديث سَريَّة بني سُليِّم : ما كانوا ليَقْتُلُوا عامِراً وبَني سُلَيْمٍ وهم النَّديُّ أي القومُ المُجتَمِعُونَ . وفي حديث أبي سعيد : كنا أنشداء فخرج علينا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ الأنشداء : جمع النادي وهم القوم المجتمعون، وقيلُ : أَوَادَ أَنَّا كَنَا أَهَلَ أَنْدَاءَ ، فَعَدْفَ المَضَافَ . و في الحديث : لو أن رجلًا نَدَى الناسَ إلى مَرْ ماتَــْن أُو عَرْقِ أَجِـابُوهِ أَي دَعَاهُم إِلَى النَّادَى . مقال : نَدَوْتُ القومُ أَنْدُوهُم إذا جَمَعْتُهُم فِي النَّسَادِي، وبه سُمِّيت دارُ النَّدُوهُ بمكة الـتي بَناهـا قُصَيُّ ، سُمِّيت بذلكُ لاجتاعهم فيها . الجوهري : النَّدييُّ ، على فَعَيِل ، مجلس القوم ومُتَعَدَّثُهُم ، وكذلك النَّــدُوهُ والنَّادِي والمُنتَدَى والمُتنَدِّي . وفي التنزْيـل العزيز : وتأثُّونَ في ناديكُمُ المُنْكَرَ ؛

قيل: كانوا مُحْذَفُونَ النَّاسَ فِي مُجَالِسِهِمْ فَأَعْلَمُ اللَّهُ

أن هذا من المنكر ، وأنه لا ينبغي أن تِتَعاشَرَ الناسُ عليه ولا بَخِنْمِعُوا على الهُزُوُ والتُلْمَهِي ، وأن لا يَجْتَمِعُوا إلا فيا قَرَّب من الله وباعد من سَخَطه ؛ وأنشدوا شعر آ زعوا أنه سُمع على عَهْد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

وأهدى لننا أكثبشاً تَبَخَبْخُ في المرْبَد وروحك في النادي وبعَلْمُ ما في عَدِ ا

فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : لا يعلم الفيبَ الله الله أو ندو ت أي حَضَر ت النّدي ، وانتذك يت مثله ، وندو ت القوم : جمعتهم في النّدي . وما يَنْدُوهم النّادي أي ما يَسَعُهم ؛ قال بشر بن أبي خازم :

وما بَنْدُوهِمُ النَّادِي ، ولكنَّ بكلُّ مَحَلَّةً مِنْهِمْ فِيثَامُ

أي ما يَسعُهُم المجلس من كثرتهم ، والاسم النَّدُوة ، وقيل : النَّدُوة الجماعة ، ودار النَّدُوة منه أي دار الجماعة ، سُميت من النَّادي ، وكانوا إذا حز بهم أمر تن ندو الإها فاجتمعوا التَّشاو ر ، قال : وأناديك أشاو ر لك وأجالِسك ، من النَّادي . وفلان يُنادي فلاناً أي يُفاخِر ه ، ومنه سبيت دار النَّدُوة ، وقيل المفاخرة مناداة ، كما قيل لها منافرة ؛ قال الأعشى:

فَتْنَى لُو 'يِنادِي الشبسَ أَلْقَتْ فِناعَهَا ، أُو القَمَرَ السَّادِي لأَلْقَى الْفَلاثِدا ٢

أي لو فاخَر الشمسَ لَـذَـُـاتُتُ له ، وقبناعُ الشمسِ حُسْنُهُا . وقوله تعــالى : فَلَـنْـيَدْعُ نَادِينَهُ ؟ يويــد . قوله «وروحك » كذا في الاصل .

وله ه القلائدا ، كذا في الاصل ، والذي في التكملة : المقالدا.

عَشِيرَته ، وإنما هم أهل النّادي ، والنّادي مسكانه ومجلسه فسماه به ، كما يقال تَقَوَّضَ المجلس. الأصعي: إذا أورد الرجل الإبل الماء حتى تشرب قليلا ثم يجي، بها حتى ترعَى صاعمة "ثم يَرده الله الماء ، فذلك التّندية ". وفي حمديث طلحة : خرجت بفرس لي أنّديه ! التّندية ": أن يُورد دَ الرجل فرسه الماء حتى يُشرَب ، ثم يَردُه إلى المرعَى ساعة ، ثم يعيده إلى الماء ، وقد ندا الفرس ينندو إذا فعل ذلك ؛ وأنشد شهر :

### أكلنَ حَمْضاً ونَصِيّاً بابِسا، ثمَّ نَدَوْنَ فأكلنَ وادِسا

أي حَمَّضاً 'مشمراً . قمال أبو منصور : وردُّ القتسى هذا على أبي عُبيد روايته حديثَ طَلحَة لأُنكَّايُهُ ، وزعم أنه تَصْعِيف ، وصوابه الْأَبَدُّيَّه ، بالباء ، أي لأُخْرِجه إلى البَـدُو ِ، وزعم أن التُنْدِيةَ تَكُون الإبل دون الحيل ، وأن الإبل تُنكَ "ى لطُول طَمْها، فأما الحيل فإنها تُستَّقَى في القَيْظ سَربتين كلُّ يوم ؟ قال أبو منصور : وقد غَلط القتيبي فيما فال ، والصواب الأو"ل ، والتُّندية' تكون للخيــل والإبل ، قال : سبعت العرب تقول ذلك ، وقد قاله الأصبعي وأبو عبرو ، وهما إمامان ثقتان . وفي هذا الجِديث : أنَّ سَلمَة بن الأكثوع قال كنت أُخْـــدُمُ طلحة وأنه سألني أن أمضي بفرسه إلى الرَّعْي وأسْقيه على ما ذَكُرُهُ ثُمَّ أُنَّدُّهِ ﴾ قال : وللتُّنْدِيةِ معنى آخر ﴾ وهو تَضْمِيرُ الحَيلِ وإجْراؤها حنى تَعْرَقَ ويَــذُهُبَ رَهَكُها ، ويقالِ للعَرَق الذي يسمل منها النَّدَى ؟ ومنه قول 'طفيل :

نَدَى الماء مِنْ أَعْطافِها المُنْتَحَلَّب ‹ توله «أنديه » تبع في ذلك ابن الاثير ، ورواية الازهري : لأنديه .

قال الأزهري : سمعت عَريفاً من عُرفاء القرامطة يقول لأصحابه وقد نُدبُوا في سَريَّة استُنهضَتْ الا ونَدُّوا خلَبَكُم ؛ المعنى ضَمَرُ وها وسُدُّوا عليها السَّرُ وج وأَجْرُ وها حتى تَعرق . واختصَم حَيَّان مِن العرب في موضع فقال أحدهما : مَرْ كَنْ رماحينا ومَخْرَجُ نِسائنا ومَسْرَحُ بَهْمْنِنا ومُندَّى خَيْلنا ومَسْرَحُ بَهْمْنِنا ومُندَّى خَيْلنا الإبلُ إذا رَعَتْ فيا بين النَّهُلُ والعَلَلُ تَنْدُو وَنَدَت مِنْكُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ الْمُلَلُ تَنْدُو وَنَدَت مِنْكُ ، وأَنْدُ يَتِها أَنَا وَنَدَيْت مِنْكُ ، والنَّدُ وَ ، والذَيْتِها أَنَا ونَدُيْتُها أَنَا الإبلُ ؛ وأنشد لمِنْهان :

وقر بُوا كلَّ جُمالِي عَضِهُ ، قريبة نُدُونُه مِنْ تَحْمَضِهُ ، بَمِيدةً سُرَّتُه مِنْ مَغْرِضِهُ

بقول : موضع شربه قريب لا يُتعب في طلب الماء. ورواه أبو عبيد : نَدْ وَنَهُ مِن مُحْمَضِهُ ، بفتح نون النّدوة وضم ميم المُنحبض . ابن سيده : ونَدَتِ الإبل ُ نَد وا خرجت من الحمض إلى الحُمُلَة ونَدّينتُها ، وقيل : التّندية أن تُوردها فتَشْرب قليلًا ثم تَجيء بها تر عَى ثم ترد ها إلى الماء، والمتوضع مندًى ؟ قال علقمة بن عَدة :

تُرادَی علی دِمْن ِ الحِیاضِ ، فإنْ تَعَفُ ، فإنَّ المُنْدَّی رِحْلة ؓ فَر ؒ کُوبِ ا

ويروى : وَرَكُوبِ ؛ قال ابن بري : في تُرادَى ضير ناقة تقدّم ذكرها في بيت قبله ، وهو : إليك ، أبينت اللّعْن َ ! أَعْمَلْتُ ناقتي ،

الكلاكليها والقضريين وجيب

۱ قوله « فركوب » هذه رواية ابن سيده ، ورواية الجوهري \* بالواو مع ضم الراء أيضاً .

وقد نقد م أن رِحلة ورَكُوب هضبتان ، وقد نكون النشدية في الحيل . النهذيب : النشدوة السيخاة ، والنشدوة الأكلة بين السنفيتين ، والنشدى الأكلة بين السنفيتين ،

أبو عمرو : المُبْنَد بِاتُ المُخْزِياتُ ؛ وأنشد ابن بري لأوس بن حَجَر :

> ُطلَّس الفِشَاء ، إذا ما جَنَّ لَـيُلَـُهُمُ بالمُنْنَدِيَاتِ ، إلى جاراتِهم ، ُدَلُـفُ قالَ : وقال الراعي :

وإنَّ أَبَا ثَنَوْبَانَ يَوْجُرُ فَنَوْمَهُ عن المُنْدياتِ ، وهُوَ أَحْمَقُ فاجِرِ ُ

ويقال : إنه ليأتيني نوادي كلامك أي ما يخرج منك وقتاً بعد وقت ؛ قال طرفة :

> وبَرْ كَ مُجُودٍ قد أثارت مَخافَتي نَوادِيَهُ ، أَمْشِي بعَضْبٍ مُجَرَّدًا

قال أبو عمرو: النوادي النواحي ؛ أراد أثارت عافقي إبلا في ناحية من الإبل مُتفَرَّقة ، والهاء في قوله نوادية راجعة على البَرْك . وندا فلان يَنْدُو نُدُوا إذا اعْتَرْلَ وتنبَعَى ، وقال : أراد بنوادية قواصية . التهذيب : وفي النوادر يقال ما نديت هذا الأَمْرَ ولا طَنْقُنه أي ما قر بِنْهُ أنداه. ويقال: لم يند منهم ناد أي لم يبق منهم أحد .

وَنَدُوهُ : فرس لأبي قَيْد بن حَرْمُلَ ٢.

نوا :التهـذيب : ابن الأعرابي النَّرُوهُ صَعِمَر أَبْيَضُ وقيق ، ودعا 'ذكتي به .

نزا : النّزار : الوَ ثُنَبَانُ ، ومنه نَزْ و التَّيس ، ولا يقال إلاّ للشاء والدّواب والبقر في معنى السّقـاد .

١ رواية الديوان : بواديكها أي أواثلها ، بدل نواديكه ، ولعلها
 نواديكها لأن الضمير يمود الى البرك جماعة الابل وهي جم بارك.
 ٢ قوله « ثيد بن حرمل » لم نره بالقاف في غير الاصل .

وقال الفراء : الأنشزاء حركات التُّسوس عند السَّفاد .' وبقال للفحل : إنه لكثير النَّزاء أي النَّزْو . قال : وحكى الكسائي النَّزاء ، بالكسر ، والهُلَّذَاء من الهَذَيَانَ ، بضم الهاء ، ونَزَا الذكر على الأَنثَى نِزاءَ، بالكسر ، يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع ، وأنثراه غيره ونَزَّاه تَنْتُز يَة . وفي حديث عـلى ، كرم الله وجهه : أمرنا أن لا نُنْزَيَ الْحُبُسُر عَلَى الحَمَـٰلِ أَى نَحْملُهَا علمها للنَّسلِ . يقالُ : نَزَوْتُ ۖ على الشيء أننزُو نَزُورًا إذا وَثَكِبْت عليه ؟ قال ابن الأُثير: وقد يكون في الأجسام والمعاني، قال الحطابي: يشيه أن يكون المتعنى فيه ، والله أعلم ، أن الحُسُر إذا حُملت على الخيل فكلُّ عدَّدُها وانْقَطَع نَماؤُها وتعَطُّلُتُ مُنافعها ، والحيل يُحتاج إليها للركوب والرُّكُ صُ والطُّلُبُ والجهاد وإحرازً الغَّنامُ ، ولحمتُها مأكول وغير ذلك من المنافع ، وليس للبغل شيء من هذه ، فأحَبُّ أن يَكثر نَسْلُهُا ليَكثر الانتفاع بها . ابن سيده : النُّزاء الوَّثب ، وقيل : هو النَّزَوانُ في الوَتُنْبِ ، وخصَّ بعضُهم به الوَتُنْبِ إلى فَسُوْقٌ ، نَوَا بِنَوْرُو نَوْواً وِنَوْا وَ وَنُواْءٍ وَنَوْرُواۤ ٱ ونَزَواناً ؛ وفي المثل :

نَزُو ُ الفُرارِ اسْتَجْهَلَ الفُراوا

قال ابن بري : شاهد النَّزُوان قولهم في المثل : قد حيلَ بيْنَ العَيْرِ والنَّزُوان ؛ قال : وأول مَن قاله صخر بن عمرو السُّلَمي أخو الحنساء :

> أَهُمُ بَأَمْرِ الْحَزَّمِ لُوْ أَسْتَطِيعُهُ ، وقد حِيلَ بَيْنَ الْعَبْرِ وَالنَّزُوانِ وتشَرَّى ونَزَا ؛ قال :

أَنَا سَمَاطِيطُ الذي مُحدَّثَتَ به } مَن مَن أَنتَبِهُ المَاعَداء أَنْتَبِهُ

ئُمُّ أُنَزَّ حَوْلُهُ وأَحْنَبُهُ ، حَى يُقالُ سَيَّدٌ ، ولِيَسْتُ بِهُ ﴿

الهاء في أَحْتَبِهُ وَائدة للوقف ، وإِمَّا زَادها للوصل لا فائدة لها أَكْثُو مِن ذَلكَ، وليست بضير لأَن أَحْتَبِي غير متعد ، وأَنْزُراه ونَزَاه تَنْزِية وتَنْنُزِيّاً ؟ فال

باتَتْ تُنْزَرِي دَلْوَهَا تَنْزِيّا ، كَا تُنْزَرِي مَهْلَة صَييّا

النُّزاء: داء بأخذ الشاء فتَننزُو منه حتى تَمنُوت. ونَزا به قلبُه : طمَع. ويقال : وقع في الغنم نـُزاء ، بالضم ، ونـُقازُ وهما معاً داء بأخذها فتَنزُ و منه وتَنقُرُ حتى تموت. قال ابن بري : قال أبو عـلي النُّزاء في الدابة مثل القُمـاص ، فيكون المعنى أن نـُزاء الدابة هو قُماصُها ؛ وقال أبو كبير :

يَنْزُو لوَ قَنْعَتُها مُطبورَ الأَخْيَلَ

فهذا يدل على أن النَّزْو َ الوُثوب ؛ وقال ابن قتيبة في تفسير بيت ذي الرمة :

مُعْرَوْدِياً وَمَضَ الرَّضْراض مَوْ كُفُهُ

يريد أنه قد ركب جَوادُه الحصى فهو. يَنْزُو مَنْ شَدَّة الحَرِّ أَي يَقْفِرْ. وفي الحديث: أَنْ رَجَلًا أَصَابَته جِراحة فَنُزِيَ منها حتى مات . يقال : نُنْزِيَ دَمُه وَنُزْوَ مَنْ إِذَا جَرَى ولم يَنْقَطِع . وفي حَديث أبي عامر الأَسْعري : أنه كان في وقعة هَوازِنَ رُمِي بسَهُم في رُكْبته فننزي منه فعات . وفي حديث السَّقيفة فنزوَ وانا على سعد أي وقعه على ووطئوه. والنَّزُوانُ : التَقَلَّتُ والسَّوْرَةُ . وإنه لنَنزِيً إلى الشر وزَنَ اله والعرب يقول : إذا نَزا بك الشر فاقعند ؛ يضرب مثلاً للذي يَحْرِصُ على أن لا يَسْأَم الشر حتى يَسَامَه صاحبه.

والنَّازِية ': الحِدَّة ' والنادِرة ' ' . الليت : الناذِية ' حِدَّة الرجل المُتَنَزَّي إلى الشر ، وهي النّوازي . ويقال : إن قلبه ليَنْزُ و إلى كذا أي يَنْزِع ' إلى كذا والتَّنَزَّي: التوثيُّب والتسرُّع ؛ وقال نـُصيب، وقيل هو لبشار :

> أقول ، ولكيلتي تز داد طولاً : أما الليل بعد هم نهاد ؟ جَفَت عَيني عن التغييض حتى كأن جنونها ، عنها ، فياد كأن خيونها ، عنها ، فياد كأن خيونها ، عنها ، فياد كرة تنزي

وفي حديث وائل بن حُجْر : إنَّ هذا انتَّزَى عـلي أَرضي فأَخَذْهِا ؟ هو افْتُنَعَلَ من النَّزُّو . والانْتَبْزاءُ والتَّنَزُّي أَبِضاً: تَسَرُّع الإنسان إلى الشر. وفي الحديث الآخر : انْشَرَى على القَضَاءُ فقضي بغير علم . ونَزَتُ الْحَمَرِ تَنْزُو : مُزْجَتُ فُوَتُكِتُ . ونَوازي الحَمْر : جَنادعُها عند المَزَّج وفي الرأس. ونَزَا الطَّعَامُ بِنُزُو نَزُواً : علا سعَّرُهُ وارتفع . والنُّزاء والنَّزاء: السَّفاد، يقال ذلك في الطُّلَّلُف والحافر والسُّهُم ، وعمُّ بعضهم به جميع الدواب ، وقد نَوَا يِنْزُو نُـزَاء وأَنْزَ يُتُهُ ﴿ وَقَصْعَةَ نَازُ يَةٌ ۗ القَعْر أي قَعَيرة " ، ونَزيَّة " إذا لم يُذكر القَعْرُ ْ ولم 'يسم ْ فَعَرْ أَهَا أَي قَعِيرة . وفي الصحاح : النَّاذية قصعة قَرَيبة القَمْر . ونُنزيَ الرجل : كَنُز فَ وأصابه جُرْح فنُزيَ منه فسات . ابن الأعرابي : يقال للسُّقاء الذي ليس بضَخْم أديٌّ، فإذا كان صغيراً فهو نَزىء ، مهموز .

 ١ قوله « والنادرة » كذا في الاصل بالنوث ، والذي في متن شرح القاموس : والبادرة ، بالباء وتقديم الدال ، وفي القاموس المطبوع : والباردة بتقديم الراء

وقال : النَّز يَّة ُ ، بغير همز ، ما فاجأكَ من مطر أو سَوق أو أمر ؛ وأنشد :

وفي العادضِينَ المُصْعِدِينَ نَزِيَّةٌ " من الشَّوْق ِ، مَجْنُوب بِهِ الفَلْب ُ أَجْمَعُ ُ

قال ابن بري : ذكر أبو عبيد في كتاب الحيل في باب نعوت الجري والعدو من الحيل : فإذا نزا نزو والقدو من الحيل : فإذا نزا على أن النوقص ، فهذا شاهد على أن النواء ضرب من العدو مشل التوقيص والقياص ونحوه قال : وقال ابن حمزة في كتاب أفعل من كذا: فأما قولهم أنزى من ظبي فمن النووان من كذا: فأما قولهم أنزى من ظبي فمن النووان القياص والوثيب ، وجعل النوو نووا الذكر على الأنثى ، والوثيب ، وجعل النوو نووا الذكر على الأنثى ، فإنا نوي كالوها تنزية وتنزيا ؛ وأنشد :

نسا: النّسُوة والنُسُوة ، بالكسر والضم ، والنّساء والنّسُوان والنُسُوان: جمع المرأة من غير لفظه ، كما يقال خَلِفة ومَخاض وذلك وأولئك والنّسُون ؟ . قال ابن سيده: والنساء جمع نسوة إذا كثرن ، ولذلك قال سيبويه في الإضافة إلى نساء نِسُوي " ، فرده إلى واحده ، وتصغير نِسُوة نُسَيَّة " ، ويقال نُسَيَّات " ، وهو تصغير الجمع .

والنسا : عرق من الورك إلى الكعب ، ألفه منقلبة عن واو لقولهم نَسَوان ِ في تثنيت ، وقد ذكرت أيضاً منقلبة عن الياء لقولهم نَسَيان ِ ؛ أنشد ثعلب :

ِذِي مَحْزِمٍ مَهْدِ وطَرَفِ شَاخِصِ ، وعَصَـبِ عَـنَ نَسَوَيْنَهُ قَالِصِ أُم مِـ ذِ النَّالِ ، النَّاسِ مَنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّ

الأصمعي : النَّسا ، بالفتــح مقصور بوزن العَصا ، ١ وعجز البين : كا تنزُّ ي شهلة " صَبيًّا

وله « والنـون » كَذا ضبط في الإصل والمحكم أيضاً ، وضبط
 في النـخة التي بأيدينا من القاموس بكــر فــكون ففتم .

عرر ق يخرج من الورك فيستنبطن الفخذي ثم بمر العرو قوب حتى يبلغ الحافر ، فإذا سنت الدابة انقلقت فخذاها بلحمية عليه عظيمت وجرى النسا بينهما واستبان ، وإذا هر لت الدابة اضطربت الفخذان وماجت الرابكتان وخفي النسا ، وإنا منشق النسا ، يبد موضع النسا ، وفي يقال منشق النسا ، يريد موضع النسا ، وفي خقط عن نساه ، والأفصح أن يقال له النسا ، لا عرق النسا ، لا عرق النسا ، ابن سيده : والنسا من الورك إلى الكعب ، ولا يقال عرق انساء ، والنسا ، وقد غلط فيه ثعلب فأضافه ، والجمع أنساء ؛ قال أبو ذويب :

مُنْفَلَتْنُ أَنْسَاؤُهَا عَنَ قَانِي، كَالْقُرُ طِ صَاوِ، غَبْرُ ۚ لَا يُوْضَعُ

ولمّنا قبال مُتفلق أنساؤها ، والنسا لا يَتفلنَّى إمّا يتفلنَّى موضع النساء بتفلق مُخذاها عن موضع النساء لم سينت تفرَّجت اللحمة فظهر النسا ، صاو : يابس ، يعني الضرع كالقرْ ط ، شبه بقرْ ط المرأة ولم يُود أن ثم بقية لن لا يُوضع ، إمّا أواد أنه لا عُبْر هنالك فيهتدى به ا ؟ قال ابن بري: وقوله عن غبر هنالك فيهتدى به ا ؟ قال ابن بري: وقوله عن قانى عن ضرع أحمر كالقراط، يعني في صغره وقوله: غبره لا يُوضع أحمر كالقراط، يعني في صغره وقوله :

على لاحبِ لا يُهْنَدَى لِمَنادِ.

أي ليس مُمُّ منار فيهُندَى به ؛ ومثله قوله تعالى : 
لا يَسْأَلُون الناس إلحافاً ؛ أي لا سُوْالَ لهم فيكون منه الإلحاف ؛ وإذا قالوا إنه لشديد النسا فإنما 
يُواد به النسا نَفْسُه . ونسَيْتُهُ أَنْسِيه نَسْياً فهو 
مَنْسِي " : صَرَبْت نَسَاه . ونسَي الرجل مَنْسَى 
١ قوله « لا غُبُر هنالك النم » كذا بالاصل ، والمناسب فيرضم 
بدل فيندى به .

نَساً إذا اشتكى نتساه ، فهو نَس على فَعـل إذا اشْتَكَى نَسَاهُ ، وفي المحكم : فهو أنْسَى ، والأنثى نَسْأَهُ ، وفي التهذيب نُسْياء ، إذا اشْتُكَمِّيا عرق النَّسا ، قال ابن السكيت : هو عر ق النَّسا ، وقال الأصمعي: لا يُقال عبرق النُّسا ، والعرب لا تقول عرَّقُ النَّسَاكِمَا لَا يَقُولُونَ عَرَّقُ ۗ الأَّكَنْحَسَلُ ، ولَا عرَّقُ الأَبْجُلُ ، إنما هنو النَّسَا والأَّكَنْحَـلُ ْ والأبنجل ، وأنشد بنتين لامرىء القبس ، وحكى الكسائي وغيره : هو عرق النسا ، وحكى أبو العباس في الفصيح : أبو عبيد يقال للذي يشتكي نَساه نَسٍ ٢ وقال ابن السكيت : هو النُّسا لهذا العرق؛ قال لبيد:

> مِنْ نَسَا النَّاشِطِ ، إذْ ثَنَوُّرْتُه ، أو رَئيس الأخدريّات الأول ا

قال ابن بري : جاء في التفسير عن ابن عباس وغيره كلُّ الطعام كان حلاةً لبني إسرائيل إلا ما حرام إسرائيل على نفسه ؟ قالوا: حرَّم إسرائيل لحوم الإبل لأنه كان به عِرْق النَّسا ، فإذا ثبت أنه مسموع فلا وجه لإنكار قولهم عِرْق النسا ، قال : ويكون من باب إضافة المسمى إلى اسمه كَعَبْل الوَرَيْد ونَحوه؛ ومنه قول الكمست إ

إلىُّكُم ، دُوي آلِ النَّيِّ ، نَطَلُعُتْ نَوازَعُ ، من قَلَني ، ظِمَاءُ وأَلْبُبُ

أي إليكم يا أصحاب هذا الاسم ، قال : وقد يضاف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان كحَبِّل الوريد وحَبِّ الحَصِد وثابِت فَنْطُنَّة وسعيـد كُرُّز ، ومثله : فقلت ُ انْجُو َا عنها نَجا الجِلْـٰدِ ؛ والنَّجا : هو الجلد المسلوخ ؛ وقول الآخر :

تُفاوض من أطنوي طوكي الكشع دونه وقال فَرْوة بن مُسَمُّك :

لَهُا رَأَنْتُ مُلُوكَ كِنْدُهُ أَعْرَضَتُ \* كالرَّجُلِ ، خانَ الرَّجُلُ عِرْقُ نَسَامًا قال : ومما يقو"ي فولَـهم عِر"ق النَّساء فول هيمُيانَ : كأنَّما بَيْجَع عرَّقا أَبْيَضه

والأبْيَضُ : هو العرُّقُ .

والنِّسْيَانَ ، بكسر النون : ضدُّ الذُّكر والحفظ ، نَسِيَهُ نِسْياً ونسَّاناً ونسُّوة ونساوة ونساوة ؟ الأخيرتان على المعاقبة.وحكى ابن بري عن ابن خالوبه في كتاب اللغات قال : نُسبِت الشيء نِسْيَاناً ونَسْيِاً ونسياً ونساوة ونسوة ؟ وأنشد :

> فلسَّت بصرام ولا ذي مكالة ، ولا نسوة للعَهْدِ ، يَا أُمَّ جَعَفُرِ

وتَناساه وأَنْساه إِياه . وقوله عز وجل : نَسُوا اللهَ فنسيبَهم ؟ قال ثعلب : لا يَنْسَى اللهُ عز وجل، إنما معناه تركوا الله فتركهم ، فلما كان النَّسْيَان ضرباً من البرك وضعه موضعه ، وفي التهـذيب : أي تركوا أمرَ الله فتركهم من رحمته . وقوله تعالى : فنُسبِتُها وكذلك اليومُ تُننْسَى ؛ أي تُرَكُّتُها فكذلك تُشْرُكُ في الناد . ورجل نَسْيَانُ ، بفتح النون : كثير النِّسْان للشيء . وقوله عز وجل : ولقد عَهِدْنَا لِلَى آدُمَ مِن قَـبَـٰلُ ۚ فَنَسَـٰبِي َ ؟ معناه أَبِضاً تَرَكَ لأَن النَّاسِي لا يُؤاخَــَذُ بِنِيسْيَانِهِ ، والأُول أقسى ١ . والنِّسانُ : الترك . وقوله عز وجل : ما نَنْسخ مِن آية أو نُنْسُها ؛ أي نأْمُركم بتركها. يقال: أَنْسَلْتُهُ أَى أَمَرُ تَ بِتُرَكُهُ . ونَسَيْتُهُ : تَرَكْتُهُ . وقال الفراء : عامة القراء يجعلون قوله أو نَنْساها من النَّسيان ، والنِّسيان مهنا على وجهين : أحدهما على ١ قوله « والاول أقيس » كذا بالاصل هنا ، ولا أول ولا ثان ، وهو في عبارة المحكم بعد قوله الذي سيأتي بعد قليل : والنسى والنسي الاخيرة عن كراع ، فالاول الذي هو النسي بالكسر .

الترك نَنْمُرُ كُمَّا فلا نَنْسَخُمَا كَمَا قال عز وجل: نَسُوا اللهُ فَنُسِيِّهِم ؛ بريد تركوه فتركهم ، وقال تعالى : ولا تَنْسُو ُ الفَضْلَ بينكم ؛ والوجه الآخر من النِّسيان الذي يُنْسَى كَمَا قَالَ تَعَـالَى : وَاذْ كُرْ ۚ رَبُّـكُ إِذَا نَسِيتَ ؟ وقال الزجاج: قرى وأو نُنشيها ، وقرى و: نُنُسِّها ﴾ وقرىء : نَنــُسـأها ، قال : وقول أهل اللغة في قوله أو نُنسُها قولان : قال بعضهم أو نُنسُها من النِّسيان ، وقال دليلنا على ذلك قوله تعالى : سَنْقُر نَكَ فلا تَنْسَى إلا ما شاء الله ؛ فقد أعـلمَ الله أنه يشاء أن يَنسَى ، قال أبو إسحق : هــذا القول عندي غير جائز لأن الله تعالى قد أَنبأ النبيُّ ، صلى الله عليه وسُلِّم ، في قوله : ولئن شئنا لنَذْ هَبَنَّ بالذي أَوْ حَينا ؛ أنه لا يشاء أن يَذْهُب بما أُوحَى به إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: وقوله فلا تَنْسَى، أَي فلستَ تَشْرُكُ إِلَّا مَا شَاءَ الله أَن تَسْرِكُ ، قَال : ويجوز أَن يكون إلا ما شاء الله بما يلحق بالبشرية ثم تَذَكَّرُ بعد ُ ليس َ أنه على طريق السَّلْب للني ، صلى الله علمه وسلم ، شيئًا أُوتِيه من الحكمة ، قال : وقيل في قوله أُو نُنْنُسها قول آخر ، وهوخطأُ أيضاً ،أو نَشَر "كها، وهذا إنما يقال فيه نسيت إذا تركت ، لا يقال أُنْسِيِت تُرَكَّت ، قال : وإنما معنى أو نُنْنُسها أو نْشْرِكْها أي نأمُر ْكُم بتوكها ؛ قال أبو منصور : ونما يقوِّي هذا ما رَوى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه

### إنَّ عليَّ عُقْبةً أَقضِيها ، لَـسْتُ بناسِيها ولا مُنْسِيها

قال: بناسيها بتاركها، ولا مُنسيها ولا مؤخّرها، فوافق قول أبن الأعرابي قوله في النّاسي إنه التارك لا المُنتسي، واختلفا في المُنتسبي، قال أبو منصور: وكأن ابن الأعرابي ذهب في قوله ولا مُنسيها إلى

تُوكُ الهِمْزُ مِن أَنْسَأَتُ الدَّينِ إِذَا أُخَّرَتُهُ ، عـلى لغة من 'مِخفف الهمز . والنَّسُوةُ : التَّرْكُ للعمل . وقوله عز وجل : نَسُوا الله فأنشاهم أَنْفُسهم ؛ قال : إنما معناه أنساهم أن يعملوا لأنفسهم . وقوله عز وجل : وتَنْسُونَ مَا تُنْشُرُ كُونَ ؟ قال الزجاج : تُنْسُون ههنا على ضربين : جائز أن يكون تَنْسُون تَتُوكُون ، وجائز أن يكون المعنى أنكم في ترككم دُعاءهم بمنزلة من قــد نَهْسَهُم ؛ وكذلك قوله تعالى : فاليوم نَنْسَاهُم كما نَسُوا لقاء يومهم هذا ؟ أي نتر كهم من الرحمة في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا ؟ وكذلك قوله تعالى : فلما نَسُوا ما 'ذَكُرُوا به ؛ يجوز أن يكون معناه تركُّوا ، ويجوز أنَّا بكونوا في تركهم القبول بمنزلة من نَسبِي . الليث : نَسبِيَ فلان شيئاً كان يذكره ، وإنه لنسي كثير النسيان. والنِّسْيُ : الشيء المَـنـْسِيُ الذي لا يذكر . والنِّسْيُ ْ والنَّسْيُ ' ؛ الأخيرة عن كراع ، وآدم قد أوخِذَ بنِسْيَانِه فهَبَط من الجنة . وجاء في الحديث : لو وُزُرِنَ حِلِمُهُم وحَزَ مُهُم مُذَ كَانَ آدَمُ إِلَىٰ أَن تقوم الساعة ُما وَ فَي بجِـلـْم آدَمَ وحَز ْمِه . وقال الله فيه: فنَسِي َ وَلَمْ بَخِيدٌ لَهُ عَرْمًا ۚ . النَّسْيُ : المُنْسِيهُ . وقوله عز وجـل حـكاية عن مريم : وكنت ُ نسيًّا مَنْسِيًّا ؛ فسره ثعبلب فقال : النَّسْمُ خَرَقُ ْ الحَمَيْض الــني يُرمَى بهـا فتُننْسَى ، وقرى: نِسْياً ونَسْيَاً ، بالكسر والفتح ، فمن قرأ بالكسر فمعناه حَيْضة ملقاة ، ومن قَسَراً نَسَيّاً فمعناه شيئاً مَنسييّاً لا أُعْرَفُ ؛ قال دُ كَيْنُ الفُقَيْمِي :

بالدَّالِ وَحْيُ كَاللَّقَى المُنْطَرَّسِ ، كَاللَّقَى المُنْطَرَّسِ ، كَالنَّسْيُ الْجَهَادِ الْبَسْبُسِ

والجَهَاد ، بالفتح : الأرض الصُّلْمَةُ . والنَّسْيُ أَيْضاً : ما نُسْمِي وما سُقَط في منازل المرتحلين من

رُذَال أَمْتَعَهُم . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها: وَدِدْتُ أُنَّي كُنتُ نِسْياً مَنْسِيّاً أَي شَبِئاً حقيراً مُطُرِّرَحاً لا يُلْتَفَقَتُ إليه . ويقال لحِرقة الحائض: نِسْيَ ، وجمعه أنساء . تقول العرب إذا الرتحلوا من المنزل: انظروا أنساء كم ، تريد الأشياء الحقيرة التي ليست عندهم ببال مثل العصا والقدَ والشّظاظ أي المسترووها لئلا تَنْسَوْها في المنزل، وقال الأخفش: النسي ما أغفل من شيء حقير ونسي ، وقال الزجاج : النسي في كلام العرب الشيء المطرووح لا يؤبه له ؟ وقال الشّنفري :

# كأن لها في الأدض نِسْبًا تَقْصُهُ على أمنها ، وإن 'تخاطِبْك تَبْلِيَت

قال ابن بري : بَلَتَ ، بالفتح، إذا قطع ، وبَلَت ، بالكسر، إذا سَكَن . وقال الفراء:النَّسْي والنَّسْيُ لفتان فيا تُلقِيه المرأة من خرَق اعْتِلالها مثل وتر ووَتر ، قال : ولو أردت بالنَّسْي مصدر النَّسْيان كان صواباً ، والعرب تقول نسيته نِسْياناً ونِسْياً ، ولا تقل نسياناً ، بالتحريك ، لأن النَّسَيان إنما هو تثنية نَسَا العرق . وأنسانيه اللهُ ونسَّانيه تَنْسية ، وقول من نفسه أنه نسية ؛ وقول امرىء القيس :

### ومِثْلِكَ بِيَضاء العَوارِضِ طَفْلَةٍ لَعُوبٍ تَناساني،إذا قُمْتِثُ،مِرْباليْ

أي تُنسبِني ؛ عن أبي عبيد . والنسبي : الكثير النسبان ، يكون فعيلا وفَعَيل وفَعيل أكثر لأنه لوكان فعولاً لقيل نسبو أيضاً . وقال ثعلب : رجل ناس ونسبي كقولك حاكيم وحكيم وعاليم وعليم وشاهد وشهيد وسامع وسميع . وفي التنزيسل ، في ديوان الري الليس : تنسبين بدل تناسان

العزيز : وما كان ربك نَسْيًّا ؛ أي لا يَنْسَى شَيْئًا ، قال الزجاج : وجائز أن يكون معناه ، والله أعلم ، ما نُسَيِّكُ رَبُّكُ بِالْحَمْدُ وَإِنْ نَأْخُرُ عَنْكُ الْوَحْمَى ؟ يُو ُوكَى أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم، أبطأ عليه جبريل، عليه السلام،بالوَحْمَى فقال وقد أَتاه جبريل : ما زُرْتَنا حتى اشتَقْنَاكَ ، فقال : ما نَتَنَزَالُ إلا بأَمْر رِبِّكَ. وفي الحديث: لا بقولَن أحد كم نسبت آية كَيْتَ وَكَيْتَ ، بِـل هُو نُسُيٍّ ، كُرُ فَسُنَّةً } النَّاسْيَانِ إِلَى النفس لمعنيين : أُحَدَهُمَا أَنْ اللَّهُ عَزٌّ وجل هو الذي أنشاه إبَّاه لأنه المُقَدَّر للأَشياء كلها، والثانى أن أصل النسان التوك ، فكره له أن يقول تَرَكَنُتُ القُرآنُ أَو قَصَدُتُ إِلَى نَسْيَانَهُ ، ولأَن ذلك لم يكن باختياره . يقال : نَساه الله وأنشاه ، ولو روي نُسِيَ ، بالتخفيف ، لكان معناه تُوك من الحيو وحُرْمَ ، ورواه أبو عبيد : ﴿ بَلْنُسَمَا لَأَحَدُكُمْ أن بقول نسست آلة كَيْتَ وكَيْتُ ، ليس هو نَسَى وَلَكُنُهُ نُسِّي ، قال : وهذا اللفظ أَبْيَنُ مِن الأول واختار فيه أنه بمعنى الترك ؛ ومنه الحــديث : إِمَّا أَنَسُنَّ لأَسُنَّ أَي لأَذكر لكم ما يَلزم النَّاسيَ لشيء من عبادته وأفعل ذلك فَتَقْتُدُوا بي . وفي الحديث: فيُتُرُّ كُونَ في المَنْسَى تحتُ قدُّم الرحمن أي بُنْسُوْنَ في النار، ونحت القدَم استعادة "كأنه قال : يُنسيهم الله الخالق لثلا يَشفع فيهم أحد ؟ قال الشاعر:

> أَبْلَتْ مَوَدَّتُهَا اللَّيَالِي بَعْدَنَا ، ومَشَى عَلَيْهَا الدَّهْرُ ، وهُوَ مُقَبَّدُ

ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، يومَ الفَتْح : كُلُّ مَأْثُرَةً مِن مَآثِرِ الجَاهليَّةِ نَحْت قَدَّمَيُّ إلى يوم القيامـة . والنسييُّ : الذي لا تُبعَدُ في القوم لأنه مَنْسيُّ. الجوهري في قوله تعالى : ولا تَنسَوُ الفَضْل

بينكم ؟ قال : أجاز بعضهم المهز فيه . قال المبرد : كل واو مضومة لك أن تهنزها إلا واحدة فإنهم اختلفوا فيها ، وهي قوله تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم ، وما أشبهها من واو الجمع ، وأجاز بعضهم الهمز وهو قليل والاختيار ترك الممز ، قال : وأصله تنسيبوا فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين ، فلما احتيج إلى تحريك الواو رُدَّت فيها ضمة الياء . وقال ابن بري عند قول الجوهري فسكنت الياء وأسقطت لاجتاع الساكنين قال : صوابه فتحركت وأسقطت لاجتاع الساكنين قال : صوابه فتحركت الياء الساكنين .

ابن الأعرابي : ناساهُ إذا أَبْعَدَه ، جاء به غير مهموز وأصله الهمز .

الجوهري : المِنْسَاةُ العَصَا ؛ قال الشاعر :

إذا دَبَبْتَ على المنشاةِ من هَرَم ، ) فقد تَباعَد عَنكَ اللَّهُو ُ والغَزَلُ ُ

قال : وأصله الهمز ، وقد ذكر ؛ وروى شمر أن ابن الأعرابي أنشده :

َ سَقَوْنَي النَّسْنِيَ ، ثَمْ تَكَنَّقُونِي عُداةَ الله من كَذَبٍ وزُورِ

بغير همز ، وهو كل ما نَـسَّى العقل ، قال : وهو من اللبن حَلَيْب يُصَبِّ عليه ماه ؛ قال شمر : وقال غيره هو النَّسَيُّ ، نصب النون بغير همز ؛ وأنشد :

لا تَشْرَ بَنْ يومَ وُرُودٍ حازرا ولا نَسِيّاً ، فتجيءً فَاترِا

ابن الأعرابي : النَّبْسُوة ُ الجُبُرْعة من اللبن .

نشا: النّشا، مقصور: نَسِيمِ الرّبِيحِ الطبية، وقد نَشِيَ منه ريحًا طبية نِشُوةٌ ونَشُوةٌ أَي تَشْبِمُت؛ عن اللحياني؛ قال أبو خواش الهُذلي:

وننشيت' ربح المكوث من تِلْقائِهم ، وخَشِيتُ وَقَنْعَ مُهُنَادٍ قِرْطَابٍ قـال ابن بري : قال أبو عبيــدة في المَـجازُ في آخر سورة ن والقلم : إنَّ البيت لقَيْس بن جَعْدة الحُنْزَاعي. واسْتَنَشَى وَتَنَشَّى وَانْتَشَى . وَأَنْشَى الضَّبُ الرجل : وجَــد نِشُو تَه ، وهو طَيِّب النِّشُوةِ والنَّشُوة والنِّشْمَة ١ ؛ الأُخيرة عن ابن الأُعرابي، أي الرائحة ، وقد تكون النِّشوة في غير الربح الطببة . والنَّشَا ، مقصور : شيء يعمل به الفالوذَّج ٰ ، فارسي معرب ، يقال له النَّشَاسْتُج ، حذف سُطره تخفيفاً كما قالوا للمُنازل مُنا ، سمى بذلك كخُنُموم وأَبْحَتُه . ونـشيَ الرجل من الشراب نَشُواً ونُشُووًا ونَشُوهًا ونِشُوةً ؛ الكسر عن اللحياني ، وتَنَشَّى وانتَشَى كله : سَكُو ، فهو نَـشُوان ؛ أنشد ابن الأعرابي : إ إني نَشِيتُ فما أَسْطِيعُ مِن فَلَتَ ۗ ا حتى أَشْقَتْنَ أَنْوابِي وأَبْرادي ورجل نَـشُوان' ونَـشُيان' ، على المُعاقبة ﴾ والأنثى نَـشُورَى ، وجمعها نَـشاورَى كسَـكارَى ؛ قال زهير :

> وقد أَغْدُو على ثُنْبة كِرام نَشَاوَى واجِدينَ لِمَا نَشَاء

واستَبَانَتْ نَشُونَهُ، وزعم يونس أنه سمع نِشُونه. وقال شهر : يقال من الرابح نِشُوهُ ومن السُّكر نَشُوهُ . وفي حديث شرب الحَبر : إن انتَشَى لم تُقْبل له صلاة أربعين يوماً ؛ الانتَشَاء : أول السُّكر ومُقد مانه ، وقيل : هو السكر نفسه ، ورجل نَشُوانُ بين النَّشُوة. وفي الحديث : إذا استَنَشَيت ، تَقْدِله «والنتية » كذا ضبط في الاصل ، والذي في القاموس ؛ النتية كنية ، وغلطه شارحه نقال : الصواب نشية ، بالكسر ، زاعماً أنه نس ابن الإعرابي لكن الذي عن ابن الإعرابي كا في غير نسخة عيقة من المحكم يوثق با نشية كنية .

واستنشر ت أي استنشقت بالماء في الوضوء ، من قولك نشيت الرائحة إذا تسيمتها . أبو زيد : نشيت منه أنشى نشوة ، وهي الريح تجدها ، واستنشيت نشا ريح طيبة أي نسيمها ؟ قال ذو الرمة :

وأدرك المثنّبَقَى مِنْ ثَمِيلَتِه ومِن ثَمَاثِلها، واسْتُنْشِيَ الْغَرَبُ وقال الشاعر:

وتَنْشَى نَسَنَا المِسْكُ في فارةٍ ، وربح َ الحُنْزاَمَى على الأَجْرَع

قال إن بري : قال علي بن حمزة يقال للرائحة نَـَـشُوة ونَــشَاة ونَـشًا ؛ وأنشد :

بآية ما إنَّ النَّقا طِيَّبُ النَّشا ، إذا ما اعْتُراه ، آخِرَ اللَّيل ، طارِقُهُ ،

قال أبو زيــد : النَّشا حِدَّة الرائحة ، طيبة كانت أو خيثة ؛ فمن الطب قول الشاعر :

بآية ما إن النقاطيب النشا

ومن النتن النشا ، سمي بذلك كنتنه في حال عمله ، قال : وهذا يدل على أن النشا عربي ولبس كا ذكره الجوهري ، قال : ويدلك على أن النشا لبس هو النشاستج ، كا زعم أبو عبيدة في باب ضروب الألوان من كتاب الغريب المصنف الأرجوان : الخيرة ، ويقال الأرجوان النشاستج ، وكذلك ذكره الجوهري في فصل وجا فقال : والأرجوان صبغ أحمر شديد الحمرة ؛ قال أبو عبيد : وهو الذي يقال له النشاستج ، قال : والبَهْرَ مان دونه ؛ قال ابن بوي : فثبت بهذا أن النشاستج غير النششا .

بَيِّن النَّسُوة : بِتَخَبَّرُ الأَخبار أُوَّلُ ورُودها ،

وهذا على الشدود ، إغا حكمه نتشوان ، ولكنه من باب جَبُوت المال جباية . الكسائي : رجل نتشيان للخبر ونشوان ، وهو الكلام المُعتَمد . ونشيت الحبر إذا تَخبُرت ونظرت من أبن جاء . وبقال : من أبن خاء . وبقال : من أبن خاء . وبقال : من أبن خاء . وبقال :

من أين نَشيت هذا الحبر أي من أبن علمت ? الأصعي : انظر لنا الحبر واستنش واستوش أي تعرّفه . ورجل نَشيان للخبر بين النشوة ، بالكسر ، وإنا قالوه بالياء للفرق بينه وبين النشوان ، وأصل الياء في نَشيت واو ، قلبت ياء للكسرة . قال شهر : ورجل نَشيان للخبر ونَشوان من الشكر ، وأصلها الواو فقرقوا بينها . الجوهري : ورجل نَشوان أي سَكران بين النشوة ، بالفتح .

وقالوا : قد جُنبِنْتَ إ فقلت : كَلَّا ورَ بِي مَا جُنْبِنْتُ ، ولا انْتَشَيْتُ !

قال : وزعم يونس أنه سمع فيه نشوة ، بالكسر ؛

يويد : ولا بَحَيْث من سَكُو ؛ وقوله : من النَّشُوات والنَّشَإِ الحَسان

وقول سنان بن الفحل :

أراد جمع النَّشُوة .

وفي الحديث : أنه دخل على خديجة تخطبها ودخل عليها مستنشية من مُوَلَدات قريش ، وقد روي بالهمز، وقد تقدّم، والمُسْتَنشية أن الكاهنة أن سبيت بذلك لأنها كانت تَسْتَنشي الأخبار أي تبحث عنها ، من قولك رجل نَشيان الخبر بعقوب: الذئب يَسْتَنشي ألريح ، بالهمز ، قال: وإنما هو من نشيت غير مهموز .

ونَـشُو ْتُ فِي بني فلان : رُبِّبت ُ ، نادر، وهو محوّل من نشأت ، وبعكسه هو يَستَنشيءَ الربح، حوّلوها إلى الهمزة . وحكى قطرب : نَـشا يَنشُو لفـة في

نشأً ينشأً ، وليس عنده على التحويل . والنسَّاة:الشجرة البابسة، إما أن يكون على التحويل،

والنشاة: الشجرة اليابسة، إما أن يحون على التعويل؛ وإما أن يكون على العدلي :

نَدَائِي عَلَيْهِ مَن بَشَامٍ وأَيْكَةٍ نَشَاةَ فَرُوعٍ مُرْثَعِنَ الذَّواثِبِ والجمع نَشَاً . والنَّشُورُ : اسم للجمع ؛ أَنشد : كأن على أكنافهِم نَشُو عَرْقَدٍ ، وقد جاوزُوا نَيَّان كالنَّبَط الغُلْف

نصا : النَّاصِية ُ : واحدة النَّواصي. ابن سيده : الناصِية ُ والنَّاصاة ُ ، لغة طيئية ، قَاصَاص ُ الشعر في مُقدًّم الرأس ؛ قال حُر يَث بن عَتاب الطائي :

القَدُ آذَ نَتُ أَهْلَ البَّهَامَةِ طَيِّهُ الْمُعَامِّ المُشَهِّرِ الْمُشَهِّرِ المُشَهِّرِ

وليس لها نظير إلا حرفين : بادية وباداة وقارية وقاراة ، وهي الحاضرة ، ونصاه نصوا : قبض على ناصيته ، وقبل : مد بها . وقال الفراء في قوله عز وجل : لنسفه من بالناصية ؛ ناصيته مقد م رأسه أي لنهضر نها لتأخذ ن بها أي لنفيمنه مقد منبيت الشعر في مقد م الرأس ، لا الشعر الذي منبيت الشعر في مقد م الرأس ، لا الشعر الذي تسميه العامة الناصية ، وسمي الشعر ناصية لنبانه من ذلك الموضع ، وقيل في قوله تعالى : لنسفك ن بالناصية ؛ أي لنسود ن وجهه ، فكفت الناصية لأنها في مقد م الوجه ؛ والدليل على ذلك لمؤول الشاعر :

و كنت ، إذا نَفْس الغَوِي " نَزَت به ، سَفَعْت على العر نِين منه بِمبِسَم ونَصَو ته : قبضت على ناصيته. والمنْناصاة : الأخذ ، بالنّواصي . وقوله عز وجل : ما من دابة إلا هـو

آخِذ " بناصِيتها ؛ قال الزجاج : معناه في فَبَخْته تَناكُه بما شَاء فَدُرته ، وهـو سبحانـه لا يَشاء إلا العَدْلَ . وناصَيْتُه مُناصاة ونِصاء : نَصَوْتُه ونَصافي ؛ أنشد ثعلب :

فأصبَحَ مِثْلَ الحِلْسِ يَقْنَادُ نَفْسَهُ ، تُطلِعاً ثُناصِيهِ أَمْسُورُ جَلائِلُ وقال ابن درید : ناصَیْنُهُ جَذَبْت ناصِیَتَه؛ وأنشد : فیلال مَجْد فَرَعَتْ آصاصا ، وعِزَّةً قَعْسَاءَ لَنْ ثُنَاصِ

وناصَيْتُه إذا جاذبته فيأخذ كل واحد منكما بناصية صاحبه . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : لم تكن واحدة من نساء النبي ، صلى الله عليه وسلم، تناصيني غير زَيْنتَبَ أي تُنازِعني وتباديني ، وهو أن يأخذ كل واحد من المُتنازعين بناصية الآخر . وفي حديث مقتل عمر : فثار إليه فتناصيا أي تواخذا بالنواصي ؛ وقال عمرو بن معد يكرب :

أَعَبَّاسُ لُو كَانِت مَشَّادًا جِيادُ الْ بِتَثَلِيثَ مَا نَاصَيْتَ بَعْدي الأَحامِـا

وفي حديث ابن عباس: قال للحسبن حين أراد العراق لولا أني أكثر مُ لنَصَوْتك أي أخذت بناصيتيك ولم أدَعك تخرج.

ابن بزي : قال ابن دريد النَّصِيُ عَظَمْ الْعُنْلُق؛ ومنه قول ليلي الأخيلية :

بُشَبَهُونَ مُلُوكًا فِي نَجِلْتُنِهُمْ ، وطول أنصية الأعناق والأمم

ويقال : هذه الفلاة تُناصِي أرض كذا وتُواصِيها أي تَتَّصِل بها . والمفازة تَنْصُو المَـفازة وتُناصِها أي تتصل بها ؛ وقول أبي ذوْيب :

لمَنْ طَلِكُ المُنْتَصِي غَيْرُ حالل ،

تَجَرَّهُ مِنْ نَصِيْتُهَا نَوَاجٍ ، كما يَنْجُو من البَقَر الرَّعِيلُ'\ وقال كعب بن مالك الأنصارى :`

ئىكانة / آلاف ونحن ' نَصِيّة ' ثلاث مِنْهِنِ ، أِن كَثُرُ نَا، وأَدْبَعُ '

وقال في موضع آخر: وفي الحديث أن وفئد هَمَدانَ قَدَ مُوا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقالوا نحننُ نَصِيَّة من هَمَدانَ ؟ قال الفراء: الأنتاء السابقُونَ ، والنَّصِيَّة الحِيار الأشراف ، ونواصي القوم مَجْمَع أشرافِهم ، وأما السَّفِلة فهم الأذناب ؛ قالت أم قَبُنِس الضَّبِيَّة :

ومَشْهَدٍ قد كفَيْتُ ُ الغائِبِينَ به في َمُجْمَعً ٍ،من نَواصي النّاس ِ، مَشْهُودِ

والنَّصِيَّةُ من القوم : الخِيارُ ، وكذلك من الإبل وغيرها .

ونصَت الماشطة المرأة ونصّنها فتنصّت ، وفي الحديث : أن أم سلمة المسكليّت على حمزة ثلاثة أيام فدعاها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأمرها أن تنصّى وتكنيّعل ؟ قوله : أمرها أن تنصّى أي تسرّح شعرها ، أراد تتنصّى فحذف الناء تحفيفاً . يقال : تنصّت المرأة إذا رجلت شعرها . وفي يقال : تنصّت المرأة إذا رجلت شعرها . وفي المبت السرّح وأسه فقالت : علام تنصون مينيكم ؟ المبت السرّح وأسه فقالت : علام تنصون مينيكم ؟ الرجل أنصون منصوراً إذا مدردت ناصيته ، فالد تصورت الرجل أنصو من الناصية ، يقال : تصورت الرجل أنصره من الناصية ، الماني كا ترى في النادي والصحاح ، وتقدم ضبطه في مادة رعل برفع الدال بصينة الماني كا ترى في النادي والصحاح ، وتقدم ضبطه في مادة رعل برفع الدال بصينة

المضارع تبعاً لما وقع في نسخة من المحكم . توله « أن أم سلمة » كذا بالاصل ، والذي في نسخة التهذيب :
 ان بنت أبي سلمة ، وفي غير نسخة من النهاية: أن زينب. عَفَا بَعْدَ عَهْدٍ مَنْ قِطَادٍ وَوَابِلَ ِ ؟ قال السكري : المُنْتَصَى أعلى الواديين. وإبلناصِية إذا ارتَفَعت في المرعى ؛ عن ابن الأعرابي .

وإني لأجد في بطني نصواً وو خزاً أي وجعاً ، والنصور مثل المتقس ، وإنا سبي بذلك لأنه ينصوك أي يُوعِجُك عن القرار . قال أبو الحسن: ولا أدري ما وجه تعليله له بذلك . وقال الفراء : وجدت في بطني حصواً ونصواً وقبضاً بعني واحد . وانتكى الشيء : اختاره ؛ وأنشد ابن بري لحسد بن ثور يحف الظبية :

وفي كلّ نَشْزِ لها مَيْفَعُ<sup>ر</sup> ، وفي كلّ وَجُه ٍ لها مُنْتَص

قال : وقال آخر في وصف قطاة :

وني كل" َوجْهِ لها وجْهة"، وفي كل" نَحْو ِ لها مُنْتَصَى

قال : وقال آخر :

لَعَمْرُ لَكَ مَا ثُنَوْبُ ابْ سَعْدٍ بِمُخْلِقٍ ، ولا هُوَ بِمَا يُنِثْنَصُ فَيُصَانُ ُ

يقول: ثوبه من العُدُّر لا يُخْلِق ، والاسم النَّصْية ، وهذه نَصِبْتي . وتَذَرَّيت بني فلان وتنصَيْنتُهم إذا تَزَوَّجت في الذَّروة منهم والنَّاصِية . وفي حديث ذي المِشْعار : نَصِيّة من همدان من كل حاضر وباد ؛ النَّصِيّة من يُنتَصى من القوم أي يُخْتاد من نَواصِيهم ، وهم الرُّؤوس والأَشْراف ، ويقال من نَواصيهم ، وهم الرُّؤوس والأَشْراف ، ويقال للرُّؤساء نواص كما يقال للأتباع أذ ناب . وانتَصَيْت من القوم رَجلًا أي اخترته . ونصية القوم : خياد هم . ونصية القوم : النَّصِيّة المال : بَقِيتُنْه . والنَّصِيّة : النَّصِيّة ؛ قاله ابن السكيت ؛ وأنشد للمرار الفقعسي :

والأنشاءُ السَّابِقُونَ .

نضا : نَضَا ثُوبَه عنه نَضُوا : خَطْمَه وأَلقَاه عنه . ونَضَوْت ثِيابي عني إذا أَلقَيْتَهَا عنك . ونَضاه من ثوبه : حَبِرَدَه ؟ قال أبو كبير :

ونُضِيتُ مُمَّـا كُنْتُ فيه فأَصْبَحَتُ نَفْسِي ، إلى إخوانِها ، كالمَقَذَرَ ونَضَا الثَّوْبُ الصَّبْغَ عن نَفْسِه إذا أَلقاه ، ونَضَت المرأةُ ثُـوبَها ؛ ومنه قول امرىء القيس :

فَجِئْتُ ، وقد نَضَتْ لِنَوْمِ ثِيابَهَا ، فَ لَدَى السَّنْوَ ، إلاَ لِبُسَةَ الْمُتَفَضَّلِ

قال الجوهري : ويجوز عنــدي تشديده للتكشـيو . والدابة تَنْضُو الدوابُّ إذا خرجت من بينها . و في حديث جابر : جعكت نافتي تَنْضُو الرَّافاق ١ أي تَنَفرج من بينها . يقال : فَضَتْ تَنْظُو نُضُوًّا ونُضِيّاً ، ونَضَوْتُ الجُـلُ عِينِ الفرسِ نَضُواً . والنَّضُو' : الثوبِ' الحُلـَقُ' . وأَنتْضَيَّتُ ٰ الثوبُ والنَّتَضَكُّتُهُ : أَخْلَـَقْتُهُ وأَبْلَـَنُّتُهُ . ونَهَا السفَّ نَضُورًا وانْتَكَفَاه: سَلَتُه مِن غَمَده . ونَفَا الحَفَابِ ُ نَضُواً ونُنْصُواً : ﴿ هُبَ لَنُوانُهُ وَنُصَلُّ ﴾ يَكُونُ ذلك في اليد والرَّجْل والرأس واللحية ، وخصَّ بعضُهم به اللحية والرأس . وقال الليث : نَضَا الحنَّاءُ يَنْضُو عن اللَّحْية أي خَرج وذَهب عنه. ونُضاوةُ ُ الخضاب: ما يُوجِد منه بعد النُّصُول أ ونُضاوة ُ الحناً : ما يَبس منه فألقى ؛ هذه عن اللحياني . ونُضاوة الحنَّاء : ما يؤخذ من الحضاب بعدما يُذهب لونه في البد والشعر ؛ وقال كثير :

١ قوله « تنضو الرفاق » كذا في الاصل ، وفي نسخة من النهاية:
 الرفاق، بالفاء ، وفيها: أي تخرج من بينهم، وفي نسخة أخرى من
 النهاية: الرقاق ، بالقاف ، أي تخرج من بينها ، و كتب بهامشها :
 الرقاق جمع رق وهو ما اتسع من الأرض ولان .

عائشة أن المبت لا يَحتاج للى تَسْريح الراأس ، وذلك عنزلة الأخذ بالناصية ؛ وقال أبو النَّجم :

إن نَجْسِ وأَسِي أَشْمَطَ العَنَاصِ ، كأنما فر"قته مُنـاصِ

قال الجـوهري: كأنَّ عائشة َ، رضي الله عنها ، كرِهَت تَسْريحَ وأُسَّ الميِّت ِ. وانتْنَصَى الشَّعَرُ ، أي طال .

والنّصيين : خَرْب من الطّريفة ما دام رَطنباً ؛ واحدثُه نَصِيّة ، والجمع أنتصاء ، وأناص جمع الجمع ؛ قال :

تَرْعَى أَنَاصٍ مِنْ حَرِيرِ الْحَمْضِ ِ

وروي أناض ، وهو مذكور في موضعه . قال ابن سيده : وقال لي أبو العبلاء لا يكون أناض لأن منبيت النصي أنست الحسض . وأنتصت الأرض : كثر نصيتها . غيره : النصي نبت معروف، يقال له نصي ما دام رطباً ، فإذا ابيض فهو الحكريفة ، فإذا ضخيم ويترس فهو الحكي، ؛

لَـُقَدُ لَـقِينَ خَيْلُ بِجَنْبَيُ أَبُوانَةٍ نَصِيّاً، كَأَعْرَافِ الكَوَادِنِ ،أَسْحَمَا؟ وقال الراجز :

نَحْنُ مَنْعُنَا مَنْبِتَ النَّصِيِّ ، ومَنْبِتَ الضِّنْسِرانِ والحَيْبِ

وفي الحديث : وأيت فنهور الشهداء جثماً قد نَبَتَ عليها النَّصِي ؛ هو نَبَت سبط أن أبيض ناعيم من أفضل المَرْعى . التهذيب : الأصناء الأمثال ، المناه الأمثال ،

ا قوله « حرير الحمض » كذا في الأصل وشرح القاموس بمهملات،
 والذي في بعض نسخ المحكم بمجمعات .

٢ قوله « الهيت خيل » كذا في الاصل والصحاح هنا ، والذي في
 مادة بون من اللسان شول ومثله في معجم ياقوت .

ويا عَزَّ لِلْوَصْلِ الذي كان بَيْنَنا نَضَا مِثْلَ مَا بَنْضُو الْحِضَابِ فَيَخْلَتَقُ

الجوهري: نَضا الفرَسُ الحَيلَ نُضِيّاً سَبَقها وتقدّمها وانسُلَخَ منها وخَرَجَ منها. ورَمَلةٌ تَنْضُو الرّمالَ: تخرج من بينها. ونضا السّهمُ: مَضَى ؟ وأنشد:

> يَنْضُونَ فِي أَجُوازِ لَيْلِ عَاضِي ، نَضُو فَداحِ النَّالِيلِ النَّواضِي

وفي حديث على وذكر عبر فقال: تَنَكَّبَ قوسَهُ وانتَّضَى في بده أسهماً أي أخذ واستَخْرَجَها مِن كِنانَتِه . يقال: نَضَا السيفَ من غيده وانتَضَاه إذا أَخْرَجَه . ونَضا الجُرْحُ نَضُوًّا : سَكَنَ وورَمُه . ونَضا الماء نَضُوًّا : نَشِفَ . والنَّضُوُ ، بالكسر: البَعير المهزول ، وقيل : هو المهزول من جبيع الدواب ، وهو أكثر ، والجمع أنضاه ، وقد يستعمل في الإنسان ؛ قال الشاعر:

إنَّا من الدَّرْبِ أَفْسَلْنَا نَوْمُكُمْ ، أَنْضَاء أَسْفَادِ

قال سيبويه : لا يكسّر نِضُو على غير ذلك ؛ فأما قوله :

تَوْعَى أَناضٍ من حَريرِ الحَمْضِ

فعلى جمع الجمع ، وحكمه أناضي فخفقت ، وجعل ما بقي من النبات نضوا لقلته وأخذه في الذهاب ، والأنش نضوة "، والجمع أنضاء كالمنذكر ، على توهم ظرح الزائد ؛ حكاه سببويه ، والنّضي " : كالنّضو ؛ قال الراحز :

وانشنَجَ العِلْباءُ فاقْفَمَلاً ، مِثْلَ نَضِيَّ السُّقْمِ حِينَ بَلاْ

ويقال لأنتضاء الإبل: نِضُوانَ أَيضًا ، وقد أنتُضاه السَّفَرُ . وأَنْضَيْتُهَا ، فَهِي مُنْضَاهُ ، ونَضَوْتُ السِّلاد: قَطَعَتُهَا ؛ قال تأبِّط شرًّا :

ولكينتني أروي مِن الحبر هامتي ، وأنضُو الفكا بالشّاحِبِ المُنشَلْشِل

وأنضَى الرَّجلُ إذا كانت إبلُه أنْضاء . الليث : المُنْضِي الرَّجلُ الذي صاد بعيره نِضُواً . وأَنضَيْتُ الرَّجلَ : أعطيته بعيراً مهزولاً . وأَنْضَى فلان بعيره أي هَزَله ، وتَنَضَّاه أَيضاً ؛ وقال :

لو أُصْبَحَ فِي بُمِنْنَى بَدَيُّ زِمَامُهَا ، وفي كَفَتِّيَ الْأُخْرَى وَبَيِلٌ 'تَحَاذِرُهُ

لجاءت على مَشْي التي فد تُنْضَبَّتُ ، وذَ لَنْتُ وأَعْطَنَ حَبْلُهَا لا تُعامِرُهُ

ويروى: تُنُصِّيَتُ أَي أُخِذَتُ بناصِينَها ، يعني بذلك الرأة استَصعبَتْ على بَعْلها . وفي الحديث : إن المؤمن لينضي سيطانه كما يُنضي أحَدُ كم بَعيرَ الله ويجعله يضواً . والتَضُو : الدابة التي هز لتنها الأسفار وأذ هبَتْ لحمها . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : كلمات لو رحَلشم فيهن المَطي المُنضَيْشُم وهن " . وفي حديث ان عبد العزيز : لأنضيشم الظهر أي هز لشوه . وفي الحديث : أنضيشم الظهر أي هز لشوه أخيه . ونضو اللجام : إن كان أحَد الله سير ، وهو من ذلك . قال دريد الناسة :

إمّا تَرَيْنِي كَنِضُو اللَّجامِ ، أُعِضُ الجَدَامِحَ حَى نَحَلُ

أواد أُعِضَّتُه الجَوامِعُ فَقَلَبَ ، والجمع أَنْضَاء ؛ قال كثير :

رأتنبي كأنفاء اللّجام وبعَلْها ، مِنَ المَلْء، أَبْزَى عاجِز "مُتَبَاطِينُ

ويروى: كأشبلاء اللجام. وسهم يضو : دمي و كم الله به حتى بكي . وقيد ح يضو : دمي و حكاه أبو حنيفة . والنّضي من السّهام والرّماح : الحكلت . ويضو و وسهم يضو إذا فسد من كثرة ما درمي به حتى أخلت ق . أبو عمو و : النّضي تصل السهم . ويضو السّهم : قد حه . المحكم : نضي السهم قد حه وما جاوز من السّهم الرّيش إلى النّصل ، وقيل : هو النيم ، وقيل : هو القيد ح قبل أن يُعمل ، وقيل : هو الذي ليس له ريش ولا نصل ؛ قبال أبو حنيفة : وهو نضي ما لم يُنصل ويرريش ويريش ويعقب ، والنّضي أيضاً ما عري من عوده وهو سهم ؛ قال الأعشى وذ كرر عيراً رُمي :

فَمَرَ نَضِيُّ السَّهُمْ ِتَحْتَ لَـبَانِهِ، وجالَ على وحَشْيِّه لم يُعَنَّمُ

لم 'يبطى أ . والنّضي أ ، على فَعِيل : القِدْح أوّل ما يكون قبل أن 'يعْمَل . ونَضِي السهم : ما بين الرّيش والنّصل . وقال أبو عبرو : النّضي نصل السّهم . يقال : نَضِي مُفَلّل ا ؟ قال لبيد يصف الحماد وأثنت قال :

وألزَّمَهَا النَّجَادَ وشَايِعَتُهُ هَواديها كأنْضيَة المُغالى

قال ابن بري : صوابه المتفالي جمع مغلاة للسهم . وفي حديث الحوارج : فَينظُرُ في نَضِيَّه ؛ النَّضِيُّ: نَصل السهم ، وقيل : هو السهم قبل أَن 'ينحَت إذا كان قيد حاً ، قال ابن الأثير : وهو أولى لأنه قد جاء في الحديث ذكر النصل بعد النَّضيِّ ، قالوا : سمي نضِياً لكثرة البَرْي والنَّحْت ، فكأنه جُعل نِضُواً.

ونَضِي الرُّمع : ما فوق المَقْبِض من صدره ، والجمع أنشاء ؛ قال أو س بن حَجَر :

ثُمَمْيِّرُ أَنْشَاءً ورُ كَبِّنَ أَنْصُلًا ، كَجَزُ لَ الْفَضَى فِي بُوم ِ رَبِح ٍ تَزَيَّلا ويروى: كَجَمْر الْفَضَى ؛ وأنشد الأَزهري في ذلك: وظل لثيران الصَّرِيم غَمَاغِمْ ، إذا دَعَسُوها بالنَّضَى الْمُعَلَّب

الأصعي : أو ل ما يكون القداح أب أن يُعْمَل نَضِي ، فإذا نُحِت فهو تخشوب وخشيب ، فإذا لنُحِت فهو تخشوب وخشيب ، فإذا للين فهو نخليق . والنَّضِي : العُنْق على التشبيه ، وقيل : النَّضِي ما بين العاتق إلى الأذن ، وقيل : هو ما عَلا العُنْثُق ما يلي الوأس ، وقيل : عظمه ؛ قال :

'بشَبَهُونَ ملوكاً في تَجِلَّتَهِمِ ' مُ وطُنُول ِ أَنْضِينَة ِ الأَعْنَاقِ وَاللَّـمَمِ

ابن دريد : نَضِيُّ العُنْق عَظْمه ، وقيـل : ُطوله . ونَضِيُّ كُل شيء طوله ؛ وقال أَوْس :

> بُقَلَّتِ للأَصُواتِ والرَّبِعِ هادِياً تَمْيِمُ النَّضِيُّ كَدَّحَتُهُ الْمُناشِّفُ

يقول : إذا سمع صوناً خافه التَفَتَ ونظر ، وقوله: والرَّبِح ، يقول يَسْتَر و ح مل يجيد ويح إنسان، وقوله : كَدَّحَته المَناشف ، يقول : هو عَلِيط الحاجبين أي كان فيه حجارة . ونتضي السهم : عُوده قبل أن يُواش . والنَّضي : ما بين الرأس والكاهيل من العنت ؛ قال الشاعر :

يُشَبِّهُون سُيُوفاً في صَرائِمِهِم ، وطُول أَنْضِية الأَعْناق واللَّهَمَ ا قال ابن بري: البيت لليلى الأُخيلية ، ويروى للسُّهَر دل ١ ورد هذا البيت في منعة ٣٢٧ وق أنصية بدل أنشية والأمم

ابن شريك اليربوعي ، والذي رواه أبو العباس : يشبهون ملوكاً في تجلتهم

والتّجلّة : الجلالة ، والصحيح والأُمّم ، جمع أُمّة ، وهي القامـة ، قال : وكذا قال عليّ بن حَمَرْة ، وأنكر هـذه الرواية في الكامل في المسألة الثامنة ، وقال لا تُمُدّح الكُهول بطول اللّمم ، إنما تُمُدّح به النّساء والأحداث ؛ وبعد البيت :

إذا غَدَا المِسْكُ ُ يَجْرِي فِي مَفَارِقِهِمْ ، راحُوا َتَخَالُهُمُ مَرَّضَى مِنَ َ الْكُرَمِ وقال القتَّال الكلابي :

طِوال ُ أَنْضِيةِ الأَعْنَاقِ لِم يجِيدُوا ربيحَ الإماء ، إذا راحَت ُ بَأَرْ فارِ

ونَضِيُ الكاهِل : صَدَّرُهُ . والنَّضِيُ : ذكر الرجل ؟ وقد يكون العِصان من الخيل ، وعم به بعضهم جميع الحَيل ، وقد يقال أيضاً البَعير ، وقال السيّرافي : هو ذكر الثعلب خاصة . أبو عبيدة : نضا الفرس يُنْضُو نَصُو الإذا أدلن فأَخرج جُر دانه ، قال : والم الجُر دان النّضِيُ . يقال : نَضا فلان موضع كذا يَنْضُوه إذا جاوزَه وخليّقه . ويقال : أنْضَى وجه فلان ونضا على كذا وكذا أي أخليّق .

نطا : نَطَوْتُ الحَبْلَ : مَدَدْتُه . ويقال : نَطَتِ الْمِرَاةُ فَعَرْ لَمَاءَأَي سَدَّتُه ، تَنْطُنُوه نَطْوَا ، وهي ناطية " والفَرْ لُ أَ مَنْطُنُوا وَنَطِي اللّهِ مُسَدًى . والنَّاطِي : المُسَدَّى ، والنَّاطِي : المُسَدَّى ؛ قال الراجز :

ذَ كُتُرْتُ سَلْمَى عَهْدَه فَشُوَّقا ، وهُنَ بَذْرَعْنَ الرَّقاقَ السَّمْلَةا ذَرْعَ الرَّقاقَ السَّمْلَة ذَرْعَ النَّواطِي السَّمْلُ المُدَقَّة خُوصاً ، إذا ما اللَّمْلُ أَلْتَى الأَرْوُوْقا خُورَجْنَ مِن تحت دُجاه مُرَّقا

يَقْلِبْنَ النَّأْيِ البَعِيدِ الحَدَّقَا تَقْلِيبَ وِلنْدانِ العِراقِ البُنْدُ قَا والنَّطْوُرُ : البُعْدُ . ومكانُ نَطِيُّ : بَعيدُ ، وأَرضُ نطية " ؛ وقال العجاج :

وبلندة نياطنها نَطِي ُ ، قِي ٌ تُناصِيها بـِلاد ٌ قِي ُ

نِياطُهُا نَطِي أَي طريقها بعيد. والنَّطُوة: السَّفُرة السَّفرة البَّعيدة. وفي حديث طهنة : في أَرض غائلة النَّطاء؛ البُعد . وبَلَد نَطِي : بَعيد ، وروي المَنْطَى وهو مَفْعَل منه .

المنطق وهو مفعل منه .
والمُناطاة ُ: أَن تَجُلس المَرَ تَانِ فَتَرْمِي كُلُّ واحدة منهما إلى صاحبتها كُنة َ الفَرْلُ حَى تُسَدِّها الثوب .
والنَّطُو ُ: التَّسدية ُ ، نَطَت ْ تَنْطُو نَطْسُواً .
والنَّطاة ُ: قِمَع ُ البُسْرة ِ ، وقيل : الشُّمْر ُوخ ،
وتطاة ُ: حِصْن مُجَيْبَر َ ، وقيل : عَيْن بها ، وقيل :
هي خَيْبَر ُ نَفْسُها . ونَطاة ُ : حُمَّى خير خاصة ،
وعم به بعضهم ؛ قال أبو منصور : هذا غلط .
ونطاة ُ : عين مجبر تسقي تخيل بعض قراها ،
ونطاة ُ : عين مجبر قل الشهاخ :

كأن نطاة خَيْبُرَ زَوَّدَنَهُ بَكُورُ الْوِرْدِ رَيِّنَةُ القُلُوعِ فَطَنَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ ال

حُنريَت في بحَزَم فَيندَهَ الْحُندَى ، كالبَهُودِيِّ مِن نَطاهَ الرَّقالِ حُنرِيَت : رُفِعَت . حَزاها الآل : رَفَعها ، وأراد كنغل البهودي الرَّقالِ . ونطاه : قُنصَة خير . وفي

حديث خير : غَدا إلى النَّطاة ؛ هي عَلَمَ لِخَيْبَرَ أو حِصْنُ بها ، وهي من النَّطُو البُعد . قال ابن الأثير : وقد تكررت في الحديث ، وإدخالُ اللام عليها كإدخالها على حَرثِ وعباس ، كأنُّ النَّطاة وصف لها غلب عليها .

ونَطَا الرَّجِلُ : سَكَتَ. وفي حديث زيد بن ثابت، رضي الله عنه : كنتُ مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو 'يمنّي علي "كتاباً وأَنَا أَسْتَفهمُه ، فدخل رجل فقال له : انْطُ أي اسكت ، بلغة حيثير . قال ابن الأعرابي : لقد مَرَّف سيدُنا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، هذه اللغة وهي حيثيرية . قال المفضل وزجر للعرب تقوله للبعير تسكيناً له إذا نَفَر : انْطُ ! فيسَكُن ، وهي أيضاً إشاره للكاب .

وأَنْطَيَنْتُ : لَفَ فَي أَعَطَبِت ، وقد قرى، : إِنَّا أَنْطَيِنْنَاكُ الكُو ْثَـرَ ؛ وأَنشد ثعلب :

مِنَ المُنْطِياتِ المَوْكِبِ المَعْجَ بَعْدَما يُوك ، في فنُرُوعِ المُقْلَنَيْنِ ، نُضُوبُ

والأنطاء: العطيتات . وفي الحديث: وإن مال الله مسؤول ومنطس ، أي معطس . وروى الله مسؤول ومنطس ، أي معطس . وروى الشعبي أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لرجل : أنطه كذا وكذا أي أعطه . والإنطاء : للفة في الإعطاء ، وفيل : الإنطاء الإعطاء ، بلغة أهل اليمن . وفي حديث الدعاء : لا مانيع ليما أنطبيت ولا منطبي ليما منعت ، قال : هو لفة أهل اليمن في أعطس . وفي الحديث : اليد المنطبة وير من اليد السفلي . وفي كتابه لوائل : وأنطروا الشيحة .

والتَّناطِي : النَّسَائِقُ في الأمرِ . وتَناطاه : مارَسَه. وحكى أَبُو عبيد : تَناطَيْتُ ْ الرَّجالَ تَمَرُّسْتُ ْ بِهم.

ويقال: لا تُناطِ الرَّجالَ أَي لا تَمَرَّسُ جِم ولا تُشارَّهِم ؛ قال ابن سيده: وأراه غلطاً ، إنما هو تَناطَيْت الرجالَ ولا تَناطَ الرجالَ ؛ قال أبو منصور: ومنه فحول لبيد:

وهُمْ العَشْيِرةُ إِنَّ تناطى حاسِدٌ ۗ

أي هم عشيرتي إن تَمَرَّسَ بِي عَـدُو يَحْسُدني ! والشّناطي : تَعاطي الكلام وتَجاذُ به . والمُناطاة ' : المُنازَعة ' ؛ قال ابن سيده : وقضنا على هذا بالواو لوجود نطو وعدم نطي ، والله أعلم .

نعا : النَّعْوُ : الدائرة ُ تحت الأنف . والنَّعْوِ الشَّقُ في مِشْفَر البَّعِيرِ الأَعْلَى ، ثم صار كُلُّ فَصَل نَعْسُواً ؟ قَالَ الطرماح :

نُمِرُ على الوراكِ ، إذا المَطابا تقايَسَتِ النَّجادَ من الوَجِينِ ، خريعَ النَّعْوِ مُضْطَرِبَ النَّواحي ، كَأْخُلاقِ الغَريفةِ ذِي غُضُونٍ إ

خَرِيعُ النَّعْوِ : لَيَّنْهُ أَي تُسُرِ مِشْفُراً خَرِيعِ النَّعْوِ على الوراك ، والفَريفة النَّعل . وقال اللحاني: النَّعُو مُشْفَر البعير فلم يخص الأُعلى ولا الأسفل ، والجمع من كل ذلك نُعِي لا غير . قال الجوهري : النَّعُو مُشَتَّقُ المِشْفر ، وهو للبعير عَنْولة التَّغْرة للإنسان . ونَعُو الحافِر : فَرْجُ مُوْخَره ؟ عن ابن الأعرابي . والنَّعُو : الفَتْقُ الذي في أَلْبَة عالم الفَر الفَرَس . والنَّعُو : الوصل .

والنُّعاه : صوت السّنُّو و ؛ قال ابن سيده: وإنما قضينا ١ قوله « ذي غفون » كذا هو في الصحاح مع خفن الصفتين قبله ، وفي التكملة والرواية : ذا غفون ، والنعب في عين خريع وباه مضطرب مردوداً على ما قبله وهو عمر".

على همزتها أنها بدل من واو لأنهم يقولون في معناه المشعاء ، وقد مَعا يَعْمُو ، قال : وأظن ُ نون النَّعاء . بدلاً من ميم المعاء .

والنَّعْيُ : خَبَر الموت ، وكذلك النَّعِيُ . قال ابن سيده : والنَّعْيُ والنَّعِيُ ، بوزن فَعيل ، نِداء الداعي ، وقيل : هو الدُّعاء بموت الميت والإستعار ، به ، نَعاه يَنْعاه نَعْياً ونَعْياناً ، بالضم . وجاء نَعِي فلان : وهو خبر موته وفي الصحاح : والنَّعْيُ والنَّعْيُ أَلَّ وقال أبو زيد : النَّعِيُ الرَّجل الميت ، والنَّعْيُ الرَّجل الميت ، والنَّعْيُ الرَّجل الميت ، والنَّعْيُ المَّعْل ؛ وأوقع ابن متجكان النَّعْيَ على والنَّعْيُ على النَّعْمَ :

زَيَّافَةٍ بِنَـْتِ زَيَّافٍ مُذَكَّرُةٍ ، لَـَمَّا نَعَوْهَا لِراعِي مَرْحِنَا انْتَصَبَا

والنَّعِيُّ : المَنْعَيُّ . والنَّاعِي : الذي يأتي بخبر الموت ؛ قال :

> قامَ النَّعِيُ فأَسْمَعًا ، ونَعَى الكَرْيِمَ الأَرْوَعَا

ونعاء: بمنى انع . وروي عن شد الد بن أوس أنه قال : يا نكايا العرب . وروي عن الأصعي وغيره: إلما هو في الإعراب يا نكاء العرب ، تأويل هذا العرب ، تأويل يقدل قد ذهبت العرب ، قال ابن الأثير في حديث شداد بن أوس : يا نكايا العرب ! إن أخوف ما أخاف عليكم الراياء والشهوة الحقية ، وفي رواية: يا نكيان العرب . يقال : نكى الميت ينعاه نكيا ونعيا إذا أذاع بقال الاسخشري : في يقال : نكى الميت ينعاه نكون جمع نكي وهو نكايا ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون جمع نكي وهو المصدر كصفي وصفايا، والثاني أن يكون امم جمع نكاء في أخية أخايا، والثاني أن يكون جمع نكاء عام في أخية أخايا، والثاني أن يكون جمع نكاء

التي هي اسم الفعل ، والمعنى يا نَعايا العرب جِئْنَ فهذا وقتكن وزمانكُن ، يريد أن العرب قد هلكت . والنَّعْيان مصدر بمعنى النَّعْي. وقال أبو عبيد : خفض نَعاء مثل قطام ودراك ونزال بمعنى أدرك وانزل ؛ وأنشد للكميت :

نَعَاءِ جُدَاماً غَيْرَ مَوتٍ ولا قَتَبُلٍ ، ولكينَ فراقاً للدَّعاَّيْمِ والأَصْلِ

وكانت العرب إذا قتل منهم شريف أو مات بعثوا راكباً إلى قبائلهم يَنْعاه إليهم فنَهَى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك . قال الجوهري : كانت العرب إذا مات منهم ميت له قَـَدُورٌ وكب راكب فرساً وجعل يسير في الناس ويقول : نَماء فلاناً أي انْعَه وأظُّهُر ْ خَبْر وفاته ، مبنية ْ على الكسر كما ذكرناه ؛ قال ابن الأثير : أي هلك فلان أو هَلكت العرب عوت فلان ، فقوله يا نعاء العرب مع حرف النداء تقدره يا هذا انتُعَ العربِ ، أو يا هــؤلاء انْعُـوا العرب بموت فلان ، كقوله : ألا يا استُحدوا أي يا هؤلاء اسجدوا ، فيمن قرأ بتخفيف ألا ، وبعض العلماء يرويه يا نُعيَّانَ العرب، فمن قال هذا أراد المصدر، قال الأزهري: ويكون النُّعْيَان جمع َ الناعِي كما يقال لجمع الرَّاعي رُعْيان ، ولجمع الباغي بُغْيان ؟ قال : وسمعت بعض العرب يقول لحُدَمه إذا جَنَّ عليكم الليل فتُقبُّوا النيران فوق الإكام يَضُوي|ليها رُعْمَانُنَا وبُغْمَانُنَا . قال الأَزْهَرِي : وقبد يجمع النَّعِيُ نَعَامًا كَمَا يُجْمَعُ المَسَرِيُ مَـنَ النُّــوقُ مَوَامًا والصَّفَى منايا . الأحمر : ذهبت تَميمُ فعلا تُنعى ولا تُسمَّى أي لا تُذكر . والمَنْعَى والمَنْعَاةُ : خبر الموت ، يقال : ما كان مَنْعي فلان مَنْعاة واحدة ، ولكنه كان مَناعِي َ . وتَناعى القومُ واسْتَنْعُو ْ ا في

الحرب: نَعَوْا قَتَلَامَ لَيُعرِّضُومَ عَلَى القَسَلَ وَطَلَبَ الثَّارِ، وَفَلانَ يَنْعَى فَلاناً إِذَا طَلَبَ بِثَارِه. وَالنَّاعِي: المُشْنَع . ونَعَى عليه الشيء يَنْعَاه : قبَّحه وعابه عليه ووبَّخه . ونَعَى عليه الشيء يَنْعاه : قَرَّمَ الله عنه : لا وشبَهَره بها . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : إِن الله تعالى نَعَى على قوم شَهُواتِهِم أي عاب عليهم. وفي حديث أي هريرة ، وضي الله عنه : تَنْعَى علي المَرَا أَكرمه الله على يَدَيُّ أي تَعِينِي بِقتلي وجلًا أكرمه الله بالشهادة على يدَيُّ ؛ يعني أنه كان قتل أكرمه الله بالشهادة على يدَيُّ ؛ يعني أنه كان قتل وجلًا من المسلمين قبل أن بُسلِم . قال ابن سيده : وأدى يعقوب حكى في المقلوب نَعَّى عليه ذبوبه وأدى يعقوب حكى في المقلوب نَعَى عليه ونوبه ذريه شيئاً قبيحاً إذا قاله تَشْنِيعاً عليه؛ وقول الأجدع عليه شيئاً قبيحاً إذا قاله تَشْنِيعاً عليه؛ وقول الأجدع الهيه الله الله المهاداني :

خَيْلانِ مِنْ قَوْمِي ومن أَعْدائِهِمْ خَفَضُوا أَسِنْتَهُم ، فكلُّ ناعي

هو من نَعَيْتُ . وفلان يَنْعَى على نفسه بالفَواحش إذا سَهْرَ نفسه بالفَواحش الذي تعلي الفَواحش وكان امرؤ القيس من الشعراء الذين نَعَوْا على أَنفسهم بالفَواحش وأَظْهُرُ وا التَّعَهُر ، وكان الفرزدق فعولاً لذلك . ونعى فلان على فلان أمراً إذا أشادَ به وأذاعه .

واستَنَعَى ذِكر فلان: شاع . واستَنَعْتِ الناقة : تقد من ، واستَنَعْتِ الناقة : تقد من ، واستَنَعْ القدوم : تقر قدوا نافرين . والاستناء : شبه النقار . يقال : استَنَعَى الإبل والقوم إذا تقر قوا من شيء وانتشروا . ويقال : استَنَعْيَ الغنيم إذا تقد من شيء وانتشروا . ويقال : واستَنْعَيْتِ الغنيم إذا تقد منتها ودَعَو تها لتبعك . واستَنْعَى بفلان الشر في إذا تتابع به الشر ، واستَنْعَى به حبُ الحَمر أي تمادى به ، ولو أن قوماً مجتمعين قبل لهم شيء ففزعوا منه وتفر قدوا نافرين لقلت :

اسْتَنَعُوا . وقال أبو عبيد في باب المقلوب: اسْتَنَاعَ واسْتَنَعَى إذا تقدّم ، ويقال : عطيَف ؟ وأنشد : ظلِلتْنا نَعُوجُ العيس في عَرَصاتِها وُقوفاً ، ونسَنْتَنْعِي بها فنصُورُها وأنشد أبو عبيد :

وكانت ضرابة من تشد فكيي المرابة المتناعا المنتناعا

وقال شير : استَنعَى إذا تقدّم لينبعوه ، ويقال : تمادى وتتابع. قال: ورأب ناقة يَستَنعي بها الذئب أي يعدو بين يديها وتتبعه حتى إذا اماز بها عن الحوار عقق على حوار ها محضراً فافترسه.قال ابن سيده : والإنعاء أن تستعير فرساً تراهين عليه وذكر مل الصاحبه ؛ حكاه ابن دريد وقال : لا أحقه .

نفي: النَّفْيَة : مثل النَّفْية ، وقيل : النَّفْية ما يُعْجِبك من صوت أو كلام . وسبعت نَفْية من كذا وكذا أي شبئاً من خبر ؛ قال أبو نُلْخَيْلة :

لَمَا أَنَكَنِي نَغْيَة "كَالشَّهُدِ ، كالعَسَل المَمْزُوج بَعْدَ الرَّقَدِ ، رَفَعْتُ مِن أَطْمَارِ مُسْتَعِدً ، وقلت العِيسِ: اغْتَدي وجِدَّي ا

يعني ولاية بعض ولد عبد الملك بن مروان ، قال ابن سيده : أظنه هشاماً . أبو عمرو : النَّقُوة والمَعَوَّةُ النَّعْمة . يقال : نَعَوْتُ ونَعَيْتُ نَعْوة وَنَعْية ، وكذلك مَعَوْت ومَعَيْتُ . وما سبعت له نَعْوة أي كلمة . والنَّعْية من الكلام والحبر : الشيء تسمعه ولا تفهمه ، وقيل : هو أوال ما يبلغك من الجبر قبل أن تستبينه ، ونَعَى إليه نَعْية " : قال له ، قوله « وقل أن تستبينه . ونَعَى إليه نَعْية " : قال له ، الله عنه والذي في التكملة : وقلت المنس ، بالنون ، التون ، الخلام ، والذي في التكملة : وقلت المنس ، بالنون ،

قولاً يفهمه عنه .

والمُناغاة : المفازلة . والمُناغاة : تكليمك الصّي عبا يَهُوى من الكلام . والمرأة تُناغي الصي أي تكلمه بما يُعجبه ويَسُرُه . وناغى الصي : كلّمه بما يَهواه ونَسُرُهُ ؟ قال :

> ولم يَكُ في بُؤس ، إذا بات ليلة " 'يناغي غَزالاً فاتِرَ الطَّرْ فِ أَكْمَلا

الفراء: الإنتفاء كلام الصبيان. وقال أحمد بن يحيى: مُناغاة ُ الصي أن يصير مجــذاء الشمس فيُناغيهـا كما يُناغي الصيُّ أُمَّة . وفي الحديث: أنه كان يُناغي القسرَ في صِباه ؛ المُناغاة ُ: المحادثة . وناغَتِ الأُمْ صبيَّها: لاطَفَتْه وشاغَلَته بالمحادثة والمُلاعبة .

وتقول: نَغَيْت إلى فلان نَغْية "ونَغَى إلى "نَغْية إذا أَلَقَى إلى "نَغْية إذا أَلَقَى إليك كلمة وأَلقيت إليه أُخرى. وإذا سمعت كلمة تعجبك تقول: سمعت نَغْية "حسنة. الكسائي: سمعت له نَغْية "وهو من الكلام الحسن 'ابن الأعرابي: أَنْغَى إذا تَكلم بكلام ' ، وناغى إذا كلم صبياً بكلام مليح لطيف.

ويقال للموج إذا ارتفع : كاد يُناغي السحـابَ . ابن سيده : ناغى الموجُ السحابَ كاد يرتفع إليه ؛ قال :

> كَأَنْكَ بِالْمُبَادِكِ ، بَعْدَ مَهْرُ ، مُناغِي مَوْجُهُ مُؤَّ السَّعَابِ

المُبارَكُ : موضع. التهذيب: يقال إن ماء ركيتنا مُناغِي الكواكب ، وذلك إذا نظرت في الماء ورأَيت بَريقَ الكواكب ، فإذا نظرت إلى الكواكب وأيتها تتحر ك بنحر أك الماء ؛ قال الراجز :

الاعرابي أنتى الخ » عبارته في الثهذيب : أننى اذا
 تكلم بكلام لا يفهم ، وأننى أيضاً اذا تكلم بكلام يفهم ،
 ويقال : نفوت أنفو ونفيت أنفي، قال وأننى وناغى اذا كلم الللم أخر ما هنا .

أَرْخَى بَدَبِهِ الأَدْمِ وَضَّاحِ البِسَرِ ، فَتَركَ الشِسَ 'بِناغِيهِ القَسَرِ

أي صَبُّ لَبناً فتركه 'يناغيه القبر' ، قال : والأدم السَّمْن . وهذا الجبل 'يناغي السماء أي 'يدانيها لطوله.

نفي: نقى الشيا ينفي نقيا : تنعلى ، ونقيته أنا نقيا كنفيا ونقيته أنا نقيا كالم الأزهري : ومن هذا يقال نقى شعر م فلان كنفي إذا ثار واشعان ؛ ومنه قول محمد بن كعب الغرظ إلى المنه ولل محمد : ما لك فرآه شعباً فأدام النظر إليه فقال له عمر : ما لك تديم النظر إلي ؟ فقال : أنظر إلى ما نفى من شعرك وحال من لونك ؛ ومعنى نفى ههنا أي ثار وذهب وشعب وتساقط ، وكان رآه قبل ذلك ناعما فينان الشعر فرآه متغيرا عما كان عهده ، فتعجب منه وأدام النظر إليه ، وكان عمر قبل الحلاقة منتها منثر فأ ، فلما استشخل في يذا تساقط . والسيل منثر فأ ، فلما استشخل في يذا تساقط . والسيل وانته سعر الإنسان ونفى إذا تساقط . والسيل ينفي الغناه : مجمله ويدفعه ؛ قال أبو ذؤيب يصف يراعا :

سَبِي مِنْ أَباءَتِهِ نَفَاهُ أَنِيُّ مَدَّهُ صُعَرَ ۖ وَلُوبُ'١

ونَفَيَانُ السَّيْلِ: ما فاض من مجتبعه كأنه مجتبع في الأنهار الإخاذاتُ ثم يَفِيضُ إذا ملاَّها، فذلك نَفَيانُه. ونَفَي الرجلُ عن الأرض ونَفَيْتُهُ عنها: طردت فانتَنَف ؟ قال القُطامى:

فأصبع جاراكم فَتَنِيلًا ونافِياً أَصَمُ فزادواً ، في مَسامِعِهِ ، وَقُدْرا

أي مُنْتَفياً . وَنَفَوْته : لغة في نَفَيْته . يقال : ١ قوله « مَن الجانه » تقدم في مادة صحر : من يراعته ، وفسرها هناك .

نَغَيْت الرجل وغيرَ أَنْفيه نَفْياً إذا طردته . قال الله تعالى : أو يُنْفَو ا من الأرض ؛ قال بعضهم : معناه مَن قَـتُله فدَّمُه هَدرَهُ أَى لا يطالب قاتله بدمه ، وقيل : أو يُنفَو ا من الأرض يُقاتلون حَيْثُمَا تَوَجَّبُوا مَنْهَا لأَنْهُ كُونْ ، وقبل : نَفْيُهُم إذا لم يَقْتَلُوا ولم يأخذوا مالاً أن يُخَلَّدُوا في السحن إلا أن يتوبوا قبل أن 'يقدر عليهم . ونَفْسُ الزاني الذي لم يُحْصِنُ : أَن يُنْفَى مَن بلده الذي هو به إلى بلد آخر َسْنَةً ، وهو النفريب الذي جاء في الحديث. ونَفْيُ المُنْخَنَّتُ : أَنْ لَا يُقَرَّ فِي مَدَنَ المُسلِّمِينَ ؟ أَمَرَ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، بنَفي هيت وماتِيع ٍ وهما مُخَنَّثان كانا بالمدينة ؛ وقال بعضهم : اسمه هِنْبُ ، بالنون ، وإنما سبي هِنْباً لحمقه . وانتَّقَى منه: تبرُّأ . ونَفَى الشيءَ نَفْياً : تَجِحَده . ونَفَى ابنَه: جعدُه ، وهو نَفي منه ، فَعيل بمنى مفعول . يقال : انْتَغَى فلان من ولده إذا نَفاه عن أن يكون له ولداً . وانْتُنَى فلان من فلان وانْتَفَل منه إذا وَغِب عنه أَنْفَأُ واستِنْكَافَأَ . ويقال : هـذا 'ينافى ذلك وهما يَتَنَافَيَانِ . ونَفَتَ الربحُ الـتَرَابِ نَفْــاً ونَفَيَاناً : أَطَارَتُه . والنَّفيُ : مَا نَفَتُهُ. وَفِي الحَدَيثُ : المدينة كالكير تَنْفَى خَبَثَهَا أَي تَخْرِجِه عَنهَا ، وهو من النَّفْي الإبْعادِ عن البلد . بقال : نَفَيْته أَنْفِيه نَفْياً إذا أخرجته من البلد وطردته . ونَفَيُّ القدُّر : َ ما جَفَأَتْ به عند الغَلْمي . الليث : نَفِي ُ الربـــع ما نَفَى من التراب من أصول الحطان ونحوه ، وكذلك ُنَفِي \* المطر ونَفَي \* القدر . الجوهري : نَفَي \* الربح ما تَنْفَى في أُصول الشجر من التراب ونحوه ، والنَّفَيان مثله ، ويُشَبُّه به ما يَتَطَرُّف من معظم الجيش ؟

وحَرْبِ يَضِجُ القومُ من نَفَيَانِهَا ، ضَجِيجَ الجِمالِ الجِللةِ الدَّبِرات

ونَفَتِ السحابة الماء : كمّته ، وهـ و النّفَيان ؟ قال سيبويه : هو السحاب يَنْفي أوّل شيء ورَشّا أو بَرَدا ، وقال : إنا دعاهم التحريك أن بعدها ساكنا فحر كوا كما قالوا ورَميا وغَزَوا ، وكرهوا الحذف عافة الائتباس ، فيصير كأنه فَمَال من غير بنات الواو والياء ، وهذا مُطرّد إلا ما شد . الأزهري : ونفيان السحاب ما نفته السحابة من مامًا فأسالته ؛ وقال ساعدة الهذلي :

يَقْرُو به نَفَيَانَ كُلُّ عَشْيَّةٍ ، فالماء فوق مُنُونِه يَنَصَبُّبُ

والنَّفُوهُ : الحَرْجة من بلد إلى بلد . والطائر يَنْفي بجناحيه نَفياناً كما تَنْفي السحابة الرَّشُ والبَرَدَ . والنَّفيان والنَّفي والنَّثِي : ما وقع عن الرَّشَاء من الماء على ظهر المُستَقي لأن الرَّشَاء يَنْفيه ، وقيل : هو تطاير الماء عن الرَّشَاء عند الاستقاء ، وكذلك هو من الطين . الجوهري : ونَفِي المطر ، على فَعيل ، ما تنفيه وتر شه ، وكذلك ما تطاير من الرشاء على ظهر الماتح ؛ قال الأخيل :

كأن مَنْلَبُهِ من النَّفِي ، مِن ُطول إشرافِي على الطُّوي ، مَواقِع الطُّيْرِ على الصُّفِي

قال ابن سيده : كذا أنشده أبو على ، وأنشده ابن دريد في الجمهرة : كأن مَتْنَبَي ، قال : وهو الصحيح لقوله بعده :

من طول إشرافي على الطوي"

وفسره ثعلب فقال : سُمَّة الماء وقد وقع على مَـنْنِ المُسْتَقِي بِذَرْقِ الطائر على الصُّفِي : قال الأزهري:

وقالت العامرية :

هذا ساق كان أَسْوَدَ الجِلنْدة واسْتَقَى من بـ ثو ملنع ، وكان بَنْيَصْ نَفِي الماء على ظهره إذا ترشش لأَنه كان مِلنْحاً . ونَفي الماء : ما انشتضع منه إذا انزع من البثر . والنفي : ما نَفَتْه الحَوافِر من الحَصَى وغيره في السير . وأتاني نَفيتُكم أي وعيدكم الذي توعدونني .

ونفاية الشيء: بقيته وأردؤه، وكذلك نفاوته ونفاته ونفايته ونفيته ونفيته ونفيته ، وخص ابن الأعرابي به رديء الطعام . قال ابن سيده: وذكرنا النفوة والثفاوة ههنا لأنها معاقبة ، إذ ليس في الكلام ن ف و وضعاً . والتفاية : المتنفي القليل مثل البراية والنافاتة . أبو زيد : النفية والنفوة وهما الاسم لنفي الشيء إذا نفيته . الجوهري : والنفوة بالكسر ، والنفية أيضاً كل ما نفيت . والثفاية ، بالخسر ، والنفية من الشيء لرداءته .

ابن شميل: يقال اللدائرة التي في قصاص الشعر التافية ، وقصاص الشعر مقد مه . ويقال: نقيت الشعر أنفيه نقياً ونفاية إذا رددته . والتفية : شبه طبق من خوص بنفى به الطعام . والتفية والتفية والتفية والتفية مأدورة من خوص الأخيرة عن الهروي . ابن الأعرابي : التفية والتفية شيء مدور بسسف من خوص الناس التبيئة وهي بسسف من خوص النخل ، تسميها الناس التبيئة وهي التفية . وفي الحديث عن زيد بن أسلم قال : أرسلني أبي إلى ابن عمر ، وكان لنا غنم ، فجئت ابن عمر فقلت : أأدخل وأنا أعرابي نشأت مع أبي في البادية ؟ فكأنه عرف صوتي فقال : ادخيل ، وقال : يا ابن فكأنه عرف صوتي فقال : ادخيل ، وقال : يا ابن فإذا ردوا عليك السلام فقل أأدخل ؟ فإن أذنوا وإلا فإدا بعيم ، فغير يصنع لنا نفيئتين نشر ر عليهما الأقط ، فأمر

قَيْمَ لنا بذلك ، فينا أنا عنده خرج عبدالله بن واقد من البيت إلى الحُنجُرة وإذا عليه ملحقة بجره ها فقال: أي بُني الدونع ثوبك ، فإني سمعت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : لا يتظر الله إلى عبد بجر " ثوبه من الحُنيلاء ، فقال : يا أبت إلها بي دماميل ؛ قال أبو الحُنيلاء ، فقال : يا أبت إلها بي دماميل ؛ قال أبو المحيم : أراد بنفيئين ، بوزن بعيرين ، وإلها هو الم الأثير : يروى نفيئين ، بوزن بعيرين ، وإلها هو نفيئين ، على وزن سُقيئين ، واحدتهما نفيئة كلوية ، وهي شيء يعمل من الحوص شبه الطبق عريض ، وقال الزخشري : قال النضر النفية بوزن عيريض ، وقال غيره : هي بالياء وجمعها نفيئ كنهية ونهي ، والكل هيء يعمل من الحوص مدور واسع كالسفرة . والنفي أبياء بغير هاء : تر س يعمل من خوص ، وكل ما رددته فقد نفيته .

ابن بري : وَالنُّفَأُ لُـمَع من البقل، واحدثُه نَفَأَه ۗ ؟ قال :

نُـفَـأُ من القُرُّاصِ والزُّبُّاد

وما حَرَّبْتُ عليه نُفْية في كلامه أي سَقْطة وفضيَّحة". ونَفَيْتُ الدَّراهم : أَثَـَر ْتُها للانتقاد ؛ قال :

تَنْفِي يَداها الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرةً ، نَفْيَ الدراهِمِ تَنْقَادُ الصَّارِيف

نقا: النُّقَاوة ُ: أَفضلُ ما انتَقَيْت من الشيء . نَقِي َ الشيء ، بالكسر ، يَنْقَى نَقَاوة ، بالفت ، و ونَقاء ، فهو نَقِي أَي نظيف ، والجمع نِقاء ونُقواء ، الأخيرة نادرة . وأنقاه وتَنَقّاه وانْتَقاه : اختاره . ونَقُوة ُ الشيء ونَقاوَتُه ونُقاوتُه ونُقابَتُه ونَقاته : خياره ، يكون ذلك في كل شيء . الجوهري : نُقاوة الشيء خياره ، وكذلك النَّقاية ، بالضم فيها،

كأنه بني على ضد"ه ، وهو النَّفاية ، لأن فُعالة تأتي كثيراً فيا يَسقُط من فَضْلة الشيء . قال اللحياني : وجمع النَّقاوة 'نقاً و نُقالا ، وجمع النَّقاية نَقايا و نُقالاً ، وقد تَنَقَاهُ وانتَقاه وانتاقه ، الأخير مقلوب ؟ قال :

## مِثْلُ القِياسِ انْنَاقَهَا المُنْقَيْ

وقال بعضهم : هو من النَّيقَةِ . والتُّنْقية ُ : التنظيف. والانشقاءُ: الاختيار . والتُّنكَتِّي : التَّخيُّر . وفي الحديث : تَنَقَّهُ وتَوَقَّهُ ؛ قال ابن الأثير : رواه الطبراني بالنون ، وقال : معناه تخيّر الصديق ثم احْذَرُهُ ؛ وقال غيره : تَبَقُّهُ ، بالباء ، أي أَبْقِ المال ولا تُسرف في الإنفاق وتَوقٌّ في الاكتساب. وبقال : تَبَقُّ بعنى اسْتَبْقِ كَالتَّقَصِّي بعني الاستقصاء . ونَقَاةُ الطعام : مَا أُلْـُقِي مَنْهُ ، وقيل: هـ و ما كسُقُط منه مـن قُـماشه وتُرابه ؟ عـن اللحياني ، قال : وقد يقال النُّقاة ُ ، بالضم ، وهي قليلة ، وقيل : نَقَاتُه ونَـقَايِتُه ونَـقَايِتُه رديتُه ؛ عن ثعلب ؛ قال ابن سيده : والأعرف في ذلك نَقاتُه ونُـُقايَتُه . اللحياني : أُخذت ُ نُقابِتَه ونُقاوتَه أي أَفضله . الجوهري : وقال بعضهم نَقَاةٌ كُلِّ شيء رَديتُه ما خلا النمر فإن نَقاتَـه خِيارُه ، وجمـع النُّقاوة نُـقاوى ونـُقاء ، وجمع النُّقاية نَقايا ونـُقاء ، مدود . والنَّقاوة ُ: مصدر الشيء النَّقي" . بقال : نَقي َ يَنْقي نَقاوه" ، وأَنا أَنْقَيْتُهُ إِنْقَاءً ، والانتنقاء تَجَوُّدُه. وانْتَقَيْتُ الشيءَ إذا أُخذت خياره . الأُموي : النَّقاة ُ مَا يُلنَّقَى من الطعام إذا نُقتَى ورأسيَ به ؛ قال : سبعته من ابن قَـَطَـرَيِّ ، والنُّقاوة خياره . وقال أبو زياد : النَّقاةُ والنُّقاية الرُّديء ، والنُّقاوة الجَيِّد . الليث : النَّقَاءُ ، ممدود ، مصدر النقيُّ ، والنَّقَـا ، مقصور ، من كُنْسَان الرمل ، والنَّقاء ، ممدود ، النظافة ،

والنّقا ، مقصور ، الكثيب من الرمل ، والنّقا سن الرمل ، والنّقا سن الرمل : القطعة تنتّقاد مُحدد و دية ، والتثنية نَقَوان ونَقيلًا ، والجمع أنْقاء ونُقيلًا ؟ والمنتر دُفَت من عالج نُقيبًا

وفي الحديث: خلق الله جُوْجو آدم من نقا صرية أي من رملها ، وضرية أ: موضع معروف نسب إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار ، وقيل : هو اسم بتر . والنقو والنقا : عظم من والنقو : كل عظم من فيه منخ ، والجمع أنقا ، والنقو : كل عظم من قصصب البدين والرجلين نقو على حياله . الأصعمي : الأبنقاء كل عظم فيه مغ ، وهي القصب ، قيل في واحدها نقي ونقو " . ورجل أنقى وامرأة نقوا : دقيقا القصب ؛ وفي التهذيب : وجل أنقى دقيق عظم البدين والرجلين والفخذ ، وامرأة نقوا . وفخذ " نقوا : دقيقة القصب نحيفة الجسم قليلة وفخذ " نقوا : دقيقة القصب نحيفة الجسم قليلة اللحم في مخ ، والجمع أنقا " .

أبو سعيد : نِقَهُ المال خيارُه . ويقال : أُخذُتُ نِقَيْ مِن المال أي ما أعجبني منه وآنقني . قال أبو منصور : نِقَهُ المال في الأصل نِقْوَة ، وهـو ما انشُقي منه ، وليس من الأنق في شيء ، وقالوا : ثِقَهُ فَأَنْبُعُوا كَأَنْهُم حَـَدُفُوا واو نِقُوّة ؛ حَكَى ذَلِكُ انِ الأَعْرابي .

والنَّقاوى: ضرب من الحَـمْض؛ قَالَ الحَـهُ لَـمَي: حتى سَثنَتُ مِثلَ الأَسَّاءِ الجُـُونِ ، إلى نُقاوَى أَمْعَزِ الدَّفِينِ

وقال أبو حنيفة : النُقاوى تُهُوْرِ جُ عِيداناً سَلِيةً لِيسَ ابْيَضَتْ ، والناس ليس فيها ورق ، وإذا يبست ابيضَتْ ، والناس ، قوله « والنقو الغ » ضبط النقو بالكسر في الاصل والتهذيب وكذلك ضبط في المصباح ، ومقتفى اطلاق القاموس أنه بالمتع.

يفسلون بها النياب فتتركها بيضاء بياضاً شديد آ، واحدتها نُقاواة . ابن الأعرابي: هو أحسر كالشَّكَعة، وهي ثرة النُقاوى ، وهو نبت أحسر ؛ وأنشد :

النَّكُمْ لا تكون لكم خلاة"، ولا نَكَع النُّقاوى إذْ أحالا

وقال ثعلب: النُّقاوى ضرب من النبت، وجمعه نُثقاوى: والنُّقاوى: والنُّقاوى: بنت بعينه له زهر أحسر. ويقال للحُلكَكة، وهي دويبة تسكن الرمل، كأنها سبكة ملساء فيها بياض وحسرة: مُشْعَمة النُّقا، ويقال لها: بنات النُّقا؛ قال ذو الرمة وشبَّة بَنانَ العَدَارى بها:

بناتُ النَّقا تَخْفَى مِرارًا وتظُّهُرُ ۗ

وفي حديث أم زرع: ودائس ومُذَق ؟ قال ابن الأثير: هو بفتح النون، الذي يُنقَي الطعام أي يخرجه من قشره وتبنه، وروي بالكسر، والفتح أشب لاقترانه بالدائس، وهما محتصان بالطعام. والتقي ن منخ العظام وشحمها وشحم العين من السبّن، والجمع أنقاء، والأنقاء أيضاً من العظام ذوات المنح، واحدها نقي ونقي .

ونَقَى العظم نَقْبِياً: استخرج نِقْبِه . وانْتَقَيْتُ العظمَ إذا استخرجت نِقْبُهُ أَي محه ؛ وأنشد ابن برى:

ولا يَسْرِقُ الْكَلْبُ السَّرُو ُ نِعَالَمَنَا ،
ولا يَسْتَقِي المُنْخُ الذي في الجَمَاجِمِ

وفي حديث أم ذرع: لا سَهْلُ فَيُرْ تَقَى ولا سَيْنُ فَيُنْتَقَى أَي لِيسَ له نِقْيُ فيستخرج، والنَّقْيُ : المخ، ويروى: فيُنْتَقَلَ، باللام. وفي الحديث: لا تُجْزَى في الأضاحي الكسيرُ التي لا تُنْقي أي التي لا مخ لها لضعفها وهُزالها. وفي حديث أبي وائل:

فَغَبَطَ مَنها شَاةً فَإِذَا مِي لَا تُنْقِي } وفي ترجمة حلب:

يَبِيِبَ ُ النَّدَى ، يَا أُمَّ عَمْرُ و ، صَجِيعَه ، إذا لم يكن في المُنْقِياتِ حَلُوبُ

المُنقيات : ذوات الشعم. والنقي : الشعم . يقال : ناقة مُنقية إذا كانت سمينة . وفي حديث عمرو بن العاص يصف عمر ، رضي الله عنه : ونقت له مُختّبًا ، يعني الدنيا يصف ما فُنتج عليه منها . وفي الحديث : المدينة كالكبر تُنقي خَبَهًا ا ؟ قال ابن الأثير : الرواية المشهورة بالفاء وقد تقدمت ، وقد جاء في رواية بالقاف ، فإن كانت مخفقة فهو من إخراج المخ أي تستخرج خبثها ، وإن كانت مشددة فهو من التنقية ، وهو إفراد الجيد من الرديء . وأنقت النقية ، وهو أول السمن في الإقبال وآخر الشعم الناقة . وهو أول السمن في الإقبال وآخر الشعم في المُزال ، وناقة مُنتقية " ونوق" مَناق ؟ قال الراجز :

لا بَشْنَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْفَيْنُ

وأنتى العُودُ : جرى فيه الماء وابْتَلُ . وأنتى البُرُ : جرى فيه الماء وابْتَلُ . وأنتى البُرُ : جرى فيه الدقيق ، ويقولون لجمع الشيء النقي إنقاء . وفي الحديث : يُحشَرُ الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء كقرُ صَة النَّقِي " ؛ قال أبو عبيد : النَّقِي الحُو الدى ؛ وأنشد :

يُطْعِمُ النَّاسُ ؛ إذَا أَمْحَلُنُوا ؛ من نَقِي فوقه أَدْمُهُ \*

قال ابن الأثير : النَّقِيُّ يعني الحَبْرِ الحُمُوِّ ارى ، قال : ومنه الحديث ما رأى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، النَّقِيُّ منَ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حتى قَبَضَه . وأَنْقَتِ ١ قوله « تنفي خَبْمًا » كذا ضبط تنفي بغم النا، في غير نسخة من النهاية .

الإبل أي سَمِنت وصار فيها نِقْي ، وَكَذَلَكُ غيرِهَا ؛ قال الراجز في صفة الحيل :

> لا يَشْتَكِينَ عَمَلًا مَا أَنْقَيَنْ ، مَا دَامَ مُنْخُ فِي سُلامَى أَو عَيْنُ

قــال ابن بري : الرجز لأبي ميــون النضر بن سلمة ؛ وقبل البيتين :

بَنَاتُ وَ طَاءً عَلَى خَدُ ۗ اللَّمْلُ ۗ

ويقال : هذه ناقة مُنْـقَيِـة وهذه لا تُنْقِي . ويقال : نَقَوْت العَظْمُ ونَقَيْتُهُ إِذَا استخرجت النَّـقْيَ منه ؟ قال : وكلهم بقول انْـتَقَيْشُهُ .

والنَّقِيُّ : الذَّكَر . والنَّقَى من الرمل : القطعة تنقاد مُحُددُوْدِبَة ، حكى يعقوب في تثنيته نَقَيانِ ونَقَوان، والجمع نُقيانَ وأنَّقاء . وهذه نَقاة من الرمل : للكثيب المجتمع الأبيض الذي لا ينبت شيئاً .

فكي : نَكَى العَدُو ُ نِكَاية ً : أَصَابُ مَنه . وحكى ابن الأَعْرَابي : إِنَّ اللِّيلَ طَويلُ ولا يَنْكِنا يعني لا نُبُلَ مِن هَمَّة وأَرَقِهِ عِنا يَنْكِينا ويَقُمُنَّنا . الجوهري : نَكَيْتُ فِي العَدُو َ نِكَاية إِذَا قَتَلْت فَيهم وجرحت ؟ قَالَ أَبُو النَّجِم :

> تَخْنُ مَنَعْنَا وادِينِي لَصَافًا ، نَنْكِي العِدا ونُكْرِمُ الأَضَافَا

وفي الحديث: أو يَنْكِي لَكُ عَدُوا ؟ قال ابن الأثير: يقال نَكَيْتُ في العدو أَنْكِي نِكَاية وأَنَا الأَثير: يقال نَكَيْتُ في العدو أَنْكِي نِكَاية وأَنَا نَاكِي إِذَا كَثَرُ تَ فيهم الجِراح والقتل فو هَنُوا لذَّك . ابن السكيت في باب الحروف التي تهمز فيكون لها معنى آخر: فيكون لها معنى آخر: نَكَاتُ القُرْحة أَنْكُوها نَكَأَ إِذَا قَرَفْتها وقَشَرَ بَهَا. وقد نَكَيْتُ في العدو أَنْكِي نِكَاية وقلبته ، فَنَكِي يَنْكُنَى نَكَتَى نَكَلَى .

غي : النّماء : الزيادة . نَمَى يَنْمِي نَمْياً ونُمِيّاً ونَماء : زاد و كثر ، وربا قالوا يَنْمُو نَمُوّا . اللّحكم : قال أبو عبيد قال الكسائي ولم أسمع يَنْمُو ، بالواو ، إلا من أخوين من بني سليم ، قال : ثم سألت عنه جماعة بني سليم فلم يعرفوه بالواو ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد ، وأما يعقوب فقال يَنْمَى ويَنْمُو فِسوّى بينهما ، وهي النّمُوة ، وأنهاه الله إنّماء الله إنّماء الله إنّماء الله يعد بغير همزة ، ونماه، بري : ويقال نَماه الله ، فيعدى بغير همزة ، ونماه، فيعد بالتضعيف ؛ قال الأعور الشّنتي ، وقيل ابن خذاق :

لقَدْ عَلِمَتْ عَمِيرة أَنَّ جَادِي، إِذَا ضَنَّ المُنْمَتِّي، من عِيالي

وأَنْمَيْتُ ۗ الشيءَ ونَمَيُّنه : جعلته نامياً . وفي الحديث: أَن رَجَلًا أَرَادُ الحُرُوجِ إِلَى تَبُوكُ ۖ فَقَالَتَ لَهُ أُمَّهُ أَو امرأته كيف بالوّدِي من العَرْوُ أَنْسَلَى للوّدِي " أي 'ينَمِّيه الله للغازي ويُحسن خلافته عليه . والأشياءُ كائمًا على وجه الأرض نام وصامت : فالنَّام مثل النبات والشجر ونحوه، والصامت كالحجر والجيل ونحوه . ونَمَى الحديثُ يَنْسَى : ادتفع . ونَمَيْتُهُ: رَ فَعْنَه . وأَنْمَيْتُهُ : أَذَعْتُه على وجه النميمة ، وقيل: نَبَّته، مشدَّداً ، أسندته ورفعته ، ونَبَّته ، مشدداً أيضاً : بَلَّتْفته على جهة النميمة والإشاعة ، والصحيح أن نَمَيْته رفعته على وجه الإصلاح ، ونَمَيْته ، بالتشديد : رفعته على وجه الإشاعة أو النمهمة . وفي الحديث أنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال زِ ليس بالكاذب َمن أصلح بين الناس فقال خيراً ونَـلَـى خيراً؟ قال الأصمعي: يقال نَمَيْت صديث فلان ، مخففاً ، إلى فلان أنسيه نَمْياً إذا بَلَّغْتُه على وجبه الإصلاح وطلب الخير ، قال : وأصله الرفع ، ومعنى قوله ونسَمَى خيراً أي بلغ خيراً ورفع خيراً . قال ابن

الأثير: قال الحربي نبتى مشددة وأكثر المحدثين يقولونها محففة ، قال: وهذا لا يجوز ، وسيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يكن بَلْمُحَن ، ومن خفف لزمه أن يقول خير بالرفع ، قال: وهذا ليس بشيء فإنه ينتصب بنبتى كما انتصب بقال ، وكلاهما على زعمه لازمان ، وإنما نبتى متعد ، يقال: نبيت للديث أي وفعته وأبلغته. ونبيت الشيء على الشيء: وفعته عليه. وكل شيء وفعته فقد نبيته ؛ ومنه قول النابغة :

فعَدًا عَمًّا تَرَى ، إذْ لا ارْتِجاعَ له ، وانْم القُنُودَ على عَيْرَانَةٍ أُجُدِ

ولهذا قبل: نَمَى لِمُحْضَابُ في البد والشعر إنما هو ارتفع وعلا وزاد فهو يَنْسِي ، وزعم بعض الناس أن يَنْسُو لغة . ابن سيده : ونَما الحِضَابِ ازداد حمرة وسوادًا ؛ قال اللحباني : وزعم الكسائي أن أبا زياد أنشده :

ياحُبُ لَيْلِي ، لا تَغَيَّرُ وازْدَدِ ! وانتُمْ كَمَا يَنْمُو الحِضابُ فِي اَلْيَد

قال ابن سيده: والرواية المشهورة وانتم كما يَنتمي. قال الأصعي: التَنتمية من قولك نسّيت الحديث أنسّية تنتمية بأن تبكلتغ هذا عن هذا على وجه الإفساد والنسية ، وهذه مندمومة والأولى محمودة ، قال: والعرب تَقْر ق بين نسّيت مخففاً وبين نسبّيت مشدداً عا وصفت ، قال: ولا اختلاف بين أهل اللغة فيه . قال الجوهري: وتقول نسميت الحديث إلى غيري نمسياً إذا أسندته ورفعته ؛ وقول ساعدة بن جؤية :

فَبَيْنَا هُمُ يَنَّابِعُونَ لِيَنْتَمُوا يِقُدُّ فِ نِيافِي مُسْتَقِلِ صُخُورُها أَواد: لِيَصْعَدُوا إِلَى ذَلِكَ القُذَافِ . ونَمَيْتُهُ إِلَى

أبيه عَيْباً ونُسْبِيّاً وأَنْسَيْتُه : عَزَوته ونسبته . وانتَسَمَى هو إليه : انتسب . وفلان يَسْبِي إلى حسَب وينشيي : يرتفع إليه . وفي الحديث : مَن ادَّعَى إلى غير أبيه أو انتَسَى إلى غير مواليه أي انتسب إليهم ومال وصار معروفاً بهم . ونسو ت إليه الحديث فأنا أنشوه وأنشيه ، وكذلك هو يَسْمُو إلى الحسب ويتشي ، ويقال : انشمَى فلان إلى فلان إذا ارتفع إليه في النسب . ونساه جَده إذا رفع إليه نسبه ؟

# نَمَانِي إِلَى العَلْيَاء كُلُّ سَمَيْدَعِ

وكلُ ارتفاع انتاء . يقال : انتَسَى فسلان فوق الوسادة ؛ ومنه قول الجعدي :

إذا انتنبيًا فوق الفراش ، علامُها تَضَوَّعُ رَبَّا وِيعٍ مِسْكُ وعَنْبُرِ

ونَــَــَتُ ُ فلاناً في النسب أي رفعته فانتَــَــَى في نسبه . وتَنــَــَـّــِ الشيءُ تــُنـَـــًــاً : ارتفع ؛ قال القطامي :

فأصبَحُ سَيْلُ ذلك قد تنسَلَّ الله عَامَا الله عَامَا

ونَمَيْت النار تَنْمِية ۗ إذا أَلقيت عليها حَطَبَاً وذَكَيْتِها به . ونَمَيَّت النارَ : رفَعتها وأَشْبعت وقودَها . والنَّمَاءُ : الرَّيْعُ . ونَمَى الإنسان : سنن. والنامِية ُ

والنباء : الربع . وسى الإنسان : سنن. والنامية من الإبل : السبينة . يقال : نَمَتِ الناقة والنامية سيئت . وفي حديث معاوية : لَبِعْت الفانية واشتريت النامية أي لبيعت المَرَمة من الإبل واشتريت الفتية منها . وناقة نامية ": سبينة" ، وقد أنهاها الككلا .

ونَمَى الملهُ: طَمَا. وانْتُمَى البازي والصَّقْرُ وغيرُهما وتنَمَّى : ارتفع من مكان إلى آخر؛ قال أبو ذويب:

نَشَمَّى بِهَا الْيَعْسُوبُ ، حَنَى أَقَرَّهَا إِلَى مَأْلَفُ وَحْبِ المَبَاءَةِ عَاسِلِ

أي ذي عَسل .

والنّامية : القضيب الذي عليه العناقيد ، وقيل : هي عين الكر م الذي يتشقق عن ورقه وحبّه ، وقد أنهى الكر م الذي يتشقق عن ورقه الكر مة إنها لكثيرة النّوامي وهي الأغصان ، واحدتها نامية "، وإذا كانت الكر مة كثيرة النّوامي فهي عاطبة "، والنّامية أخلنق الله تعالى . وفي حديث عمر ، وفي الله عنه : لا تُمتثلوا بنامية الله أي بخلتى الله لأنه يَنشي ، من نَمى الشيء إذا زاد وارتفع . وفي الحديث : يَنشي صُعُداً أي يرتفع ويزيد صعوداً . وأنشيشت الصيد فتمن ينشي : وذلك أن ترميه فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب ، ونمى فتمي فتمو ، وقبي م ونمى فتصيبه ويذهب عنك فيموت بعدما يغيب ، ونمى

## فهُو لا تَنْسِي وَمَيْتُهُ'، ما له ? لا ُعدَّ منْ نَفَرَهُ

ورَمَيْت الصيد فأنْمَيْتُه إذا غاب عنك ثم مات . وفي حديث ابن عباس : أن رجلا أتاه فقال إني أرسي الصيد فأصبي وأنسي ، فقال : كل ما أصميت ودرع ما أنسينت ؛ الإنساء: أن ترسي الصيد فيفيب عنك فيموت ولا تراه وتجده ميتاً ، وإغا نهى عنها لأنك لا تدري هل ماتت برميك أو بشيء غيره ، والإصاء : أن ترميه فتقتله على المكان بعينه قبل أن ينمون يفيب عنه ، ولا يجوز أكله لأنه لا يؤمن أن يكون يفيب عنه ، ولا يجوز أكله لأنه لا يؤمن أن يكون الرسية نفسها الذي رماه به . ويقال : أنسيت تفسها الرسية تنفسها قلت قد نَهَت تنسي أي غابت وارتفعت إلى حيث قلت قد نَهَت تنسي أي غابت وارتفعت إلى حيث

لا يراها الرامي فباتت ، وتُعَدَّيه بالهبزة لا غيو فتقول أَنْمَيْتُهُا ، منقول من نَبَت ؛ وقول الشاعر أنشده شبر :

وما الدَّهُرُ إلا صَرْفُ بَوْمٍ ولَيُلْمَةٍ : فَنُغُطِفَةٌ تُنْسِي ، ومُوتِغَةٌ تُصْبِي!

المُغْطِفَة ': الرَّمْية من رَمَيات الدهر ، والمُوتِغة ':
المُغْنِيَّة ' . ويقال : أَنْسَيْت لفلان وأَمْدَيْت له
وأَمْضَبَّت ' له ، وتفسير هذا تتركه في قليل الحَطإ
حتى يبلغ به أقصاه فتُعاقِب في موضع لا يكون
لصاحب الحطط فيه عذر .

والنَّامي : الناجي ؛ قال التَّغْلَبَيِّ :

وقافية كأن الشم فيها ، وليس سليسها أبدا بنامي صرفت بها لسان القوم عنكم ، فغرت السنابك والحوامي وقول الأعشى :

لا يَتَنَمَّى لِمَا فِي القَيْظِ يَهْبِطُهُا لِهُ لِلْهُ الذِينِ لِمُمْ ، فِيا أَنُوا ، مَهَلُ ،

قال أبو سعيد : لا يَعْتَسَيدُ عليها .

ابن الأثير: وفي حديث ابن عبد العزيز أنه طلب من امرأته نسبيّة أو نسامي ليشتري بها عنباً للم يجدها؛ النبيّة : الفلنس ، وجمعها نسامي كذريّة وذراري . قال ابن الأثير: قال الجوهري النبيّ الفلنس بالرومية ، وقيل : الدرهم الذي فيه وصاص أو نناس ، والواحدة نهيّة .

وقال : النَّمْ ۚ والنَّمْوُ القَّمْلُ الصَّغاد .

نهي : النَّهُيُّ : خلاف الأمر . نَهَاه يَنْهَاه نَهْيَاً فانْتَهَى وتناهى : كَفُّ ؛ أنشد سببوبه لزياد بن ١ قوله « وموتفة » أورده في مادة خطف : ومقصة

زيد العذري :

إذا ما انتُتَهَى عِلنْمِي تناهَيْتُ عندَه ، أطالَ فأمثلَى ، أو تَناهى فأقْنُصَرا

وقال في المعتل بالألف : كَهُوْنه عن الأمر بمعنى نهيئه. وتناهَوْا عـن ونَفْسُ كَهَاهُ : منتهية عـن الشيء . وتناهَوْا عـن الأمر وعن المنكر : كهى بعضهم بعضاً . وفي التنزيل العـزيز : كانوا لا يَتَناهَوْنَ عـن مُنْكَر فعلوه ؟ وقد يجوز أن يكون معناه يَنشتَهُونَ . ونتَهَيْته عن كذا فائتَهى عنه ؟ وقول الفرزدق :

## فنَهَاكَ عنها مُنْكَرَ وَنَكِيرُ أ

إِمَّا شَدَّده للمبالغة . وفي حديث قيام الليل : هـو قَدُ بِهِ اللهِ اللهِ ومَنْهَا فَ عـن الآثام أي حالة مـن شأنها أن تَنْهَى عن الإثم ، أو هي مكان مختص بذلك، وهي مَنْعَلَة من النَّهْمي ، والميم زائدة ؛ وقوله :

سُمَيَّةَ وَدَّعُ ، إِنْ نَجَهُزْتَ غَادِيا ، كفى الشَّيْبِ والإسْلامُ للمَرْءَ ناهِيا

فالقول أن يكون ناهياً اسم الفاعل من تهيّت كساع من سَعَيْت و و شار من شَرَيْت ، وقد يجوز مع هذا أن يكون ناهياً مصدراً هنا كالفالج ونحوه بما جاء فيه المصدر على فاعل حتى كأنه قال : كفى الشيب والإسلام للمرء تهياً وردعاً أي ذا تهي ، فحذف المضاف وعلاقت اللام بما يدل عليه الكلام ، ولا تكون على هذا مُعلكة بنفس الناهي لأن المصدر لا يتقدم شيء من صلته عليه ، والاسم النهية أ. وفلان تهي فلان أي ينهاه . ويقال : إنه لأمور المعروف تهي فا لمنكر ، على فعول . قال ابن بري : كان قياسه أن يقال تهي لأن الواو والياء إذا اجتمعتا وسبق الأول بالسكون قلبت الواو ياه ، قال : ومثل هذا في الشذوذ قولهم في جمع فتسي فتر .

وفلان ما له ناهية "أي كمني". ابن شميل: استنهيت فلاناً عن نفسه فأبى أن يُنتهي عن مساقي . واستنهيت عن مساقي . واستنهيت فلاناً من فلان إذا قلت له انهه عني عني ويقال: ما ينها و عنا ناهية "أي ما يكفه عنا كافئة ". الكلابي: يقول الرجل للرجل إذا وليت ولاية فانه أي كف عن القبيع ، قال : وأنه بمنى انته ، قال بكسر الها ، وإذا وقف قال فانهه أي كف . قال أبو بكر : مَرَر ت برجل اكفاك به ، ومرت برجل كفاك به ، ومرت برجل كفاك به ، ومرت وسيدت بامرأة كفاك بهم ، وبامرأت بن كفاك بهم ، وباسوة كفاك بهم ، ولا تثنن كفاك بهم ، وباسرأت بن كفاك بهم ، وباسوة كفاك بهن ، ولا تثنن كفاك ولا تجمعه ولا تونثه لأنه فعل للباء . وفلان مَن كُف المناهي أي يأت ما نهي عنه .

والنَّهْيَةُ وَالنَّهَاية : غاية كل شيء وآخره ، وذلك لأن آخره بَيْهَاه عن النَّادي فيرتدع ؛ قال أبو ذؤيب:

رَمَيْنَاهُمُ ، حتى إذا ارْبَثُ جَمَعُهُمْ ، وعادَ الرَّصِعُ 'نَهْيَةٌ للحَمَائِل

يقول: انهزَ مواحتى انقلبت سيوفهم فعاد الرّصيع على حيث كانت الحبائل ، والرّصيع : جمع رصيعة ، وهي سير "مضفور ، ويروى الرّصوع ، وهذا مَثَل عند الهزية . والنّهية : حيث انتهت إليه الرّصوع ، وهي سيور تُضْفَر ' بين حيالة السيف وجفنه . والنّهاية ' : كالغاية حيث يَنتَهي إليه الشيء ، وهو النّهاء ، مدود . يقال : بلنغ نهايته . وانتهى الشيء وقول أبي الشيء وقول أبي .

ثم انستَهَى بَصَري عنهم ، وقد بلغوا ، بَطْنَ المَخْيمِ ، فقالوا الجَوَّ أَوْ راحوا ، قوله « أبو بكر مررت برجل الله » كذا في الاصل ولا مناسبة

أراد انقطع عنهم ، ولذلك عداه بعن . وحكى اللحباني عن الكسائي : إليك تَهْمَى المَشَلُ وأَنْهُمَى وانْتُهَمَى ونُهُنِّي وأُنشُهِمي ونَهَى ، خفيفة ، قال: ونَهَى خفيفة قليلة ، قال : وقال أبو جعفر لم أسمع أحــداً يقول بالتخفيف . وقوله في الحديث : قلت يا رسول الله هل من ساعة ٍ أَقَدْرَ بِ إِلَى اللهِ ? قال : نَعَمْ جُوفُ اللَّهِـل الآخر ' فَصَل حتى تُصبح ثم أنهه حتى تطلع الشمس ؟ قال ابن الأثير : قوله أنشهه بمعنى انتتَه . وقد أنشهَى الرجل إذا انتتهي ، فإذا أمرت قلت أنهه ، فتريد الهاء للسكت كقوله تعمالي : فَسِهُداهُمُ اقْتُدهُ ؟ فأجرى الوصل مجرك الوقف . وفي الحــديث ذكر سدُّرة المُنتَبَى أَيُ يُنتَبَى وبُبلَكَعْ بالوصول إليها ولا تُتجاوز ، وهو مُفْتَعَلُ من النَّهاية الغاية . والنهاية : كَطْرَ فُ ُ العَرَانَ الذِّي فِي أَنْفُ البِعَيْرُ وَذَلِكُ لانتهائه . أَبُو سعيد: النَّهاية الحشبة التي تحمل عليها الأحمال ، قال: وسأَلت الأعراب عن الحشبة التي تدعى بالفارسية باهوا، فقالوا: النَّمَايَتَانِ والعاضدَ تانِ والحامِلَــَــــان . والنَّمْني والنَّهُمي : الموضع الذي له حــاجز يَنْهُـَى المــاء أن يَفيض منه ، وقيل : هو الغدير في لغة أهل نجــد ؟

> طَلَّت بِنِهِي البَرَدانِ تَعْنَسُلُ ، تَشْرَبُ منه نَهْلِات وتَعلِ وأنشد ابن بري لمعنن بن أوس :

نَشُجُ بِيَ العَوْجَاءُ كُلُّ تَنْدُوفَةٍ ، كَأْنَ لَمَا بَوَّا بِنَهَى تُفَاوِلُهُ

والجمع أننه وأنهاء ونُهي ونِهاء ؛ قال عــديّ بن الرّقاع :

وبَأْكُلُنْ مَا أَغْنَى الوَكِ فَلَمْ 'بُلِت' ، كأن جِمافاتِ النّهاءِ المَزادِعا

وفي الحديث : أنه أتى على نهي من ماء ؛ النهي ، ، الكسر والفتح : الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء . ومنه حديث ان مسعود : لو مَرَرْتُ على نهي نصفُه ما الا ونصفُه دَم الشربتُ منه وتوضأت . وتناهم الماء إذا وقف في الغدير وسكن ؛ قال العجاج :

حتى تناهَى في صَهارِ بِج الصَّفَا ، خالَطَ من سَلْمَى خَياشِمُ وَفا

الأزهري: النّهي الغدير حيث يَتَحيَّر السيل في الغدير في ويعض العربيقول الغدير في ويعض العربيقول في "، والنّهاء أيضًا: أصغر أعلى المطر وأصله من ذلك .

والتُنْهَاةُ والتُنهِيةُ : حيث بَنتَهِي الماءُ من الوادي، وهي أحد الأسماء التي جاءت على تفعلة ، وإنها باب التفعية أن يكون مصدراً ، والجمع التشاهي . وتنهية الوادي : حيث بَنتَهِي إليه الماءُ من حروفه . والإنهاء : الإبلاغ . وأنهبَنتُ إليه الحبَبر فانتهم وتناهي أي بلع . وتقول : أنهبَنتُ إليه السهم أي أوصلته إليه . وأنهبَنتُ إليه الكتابَ والرّسالة . اللحياني : بَلَغتُ منهمَنه فلان ومنهانه ومنهاه ومنهانه . وأنهمَ الشيء : أبلغه .

وناقة تَهْيِيَّة : بلغت غاية السَّبَن ، هذا هو الأصل ثم يستعبل لكل سبين من الذكور والإناث ، إلا أن ذلك إنما هو في الأنشام ؛ أنشد ابن الأعرابي :

سَوَ لاءُ مَسْكُ ُ فارِضِ نَهِيٍ. مِن الكِباشِ زَمِرِ خَصِيٍ

وحكي عن أعرابي أنه قال : والله لك خُبْرُ أحبُ إلي من جَرُور مَهِيّة في غداة عَرَيّة . ونهيّة الوَرْية : ونهيّة الوَرْيد : الفُرْضَة الدي في وأسه تنهي الحبل أن ينسلخ . ونهيّة كل شيء : غابته .

والنَّهَى: العَقَل ، يكون واحداً وجمعاً. وفي التنزيل العزيز: إنَّ في ذلك لآيات لأولي النَّهَى. والنَّهْيَةُ: العقل ، بالضم ، سبيت بذلك لأنها تَنْهَى عن القبيع؟ وأنشد ان بري للخنساء:

فَنَتَى كَانَ ذَا حِلْمُ أَصِيلِ وَنَهْيَةٍ ، إذا ما الحُبَا مِن طائِف ِ الجَهْلُ حُلْتُتَ

ومن هنا اختار بعضهم أن يكون النُّهُى جمع 'نهيةٍ ، وقد صرح اللحياني بأن النُّهُى جمع 'نهْيَة فأغْنَى عن التأويل . وفي الحديث : لِيَلْيِنْتُي مَنْكُم أُولُو الأحلام والنُّهُمَى ؟ هِي العقول والأَلباب . وفي حــديث أبي واثل : قد عَلِمْتُ أَنْ التَّقِيُّ ذُو نُهْيَةٍ أَي ذُو عَلَل. والنَّهَايَةُ وَالْمُنَّهَاةُ : العقل كَالنَّهْبَةُ . وَرَجِلُ مُنَّهَاةٌ : عاقل" حَسَنُ الرأي ؟ عن أبي العميثل . وقد تَهُو ما شاء فهو كَهِين ، مـن قوم أنهياء : كل ذلـك من العقل . وفلان ذو 'نهْيةِ أي ذو عقل بَنْتَهِي به عن القبائع ويدخل في المحاسن . وقال بعض أهل اللغة : ذو النُّهْيَّةِ الذي يُنشَّهُمَى إلى رأيه وعقله . ابن سيده: هو كهيئ من قوم أنشهاء ، ونك من قوم كهاين ، ونه على الإتباع ، كل ذلك مُتناهى العقل ؛ قال ابن جني : هو قياس النحويين في حروف الحلق ، كقولك فخذ في فَخَسَد وصعق في صَعق ، قال : وسمى العقل نَهْمية ۖ لأَنه بُنِئتَهِي إلى ما أَسَر به ولا يُعْدى

وفي قولهم : ناهيك بفلان معناه كافيك به ، مسن قولهم قد نهي الرجل من اللحم وأنهم إذا اكتفى منه وشنسيع ؛ قال :

يَشْوُنَ أَوْسُماً خُمُولَ قَبْنِهِ ، يَشْهُونَ عَنْ أَكُلُ وعَنْ شُرْب

فبعنى يَنْهُوْن يشبعون ويكتفون ؛ وقال آخر :

لَـُوْ كَانَ مَا وَاحِدًا هَوَالَّهِ لَقَدْ أَنْهُمَ ، وَلَكُنْ هَوَاكُ مُشْتَرَكُ ُ

ورجل مَهْيكَ مِن رجل ، وناهِيك مـن رجـل ، وناهِيك مـن رجـل ، ونهاك من رجل ، كلتُه بمعنى : حسب ، وتأويله أنه بجدٍ وغنائه بَنْهاك عـن تطكك غيره ؛ وقال :

هو الشَّيخُ الذي حُدَّثَثُ عنهُ ، تَهَاكُ الشَّيْخُ مَكُورُمَةً وفَخُوا

وهذه امرأة الهيئاك من امرأة ، تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع لأنه اسم فاعل ، وإذا قلت تهياك من رجل كما نقول تحسبك من رجل لم نتن ولم تجمع لأنه مصدر. وتقول في المعرفة : هذا عبد الله ناهيك من رجل فتنصه على الحال .

وجَزُورَ كَبِيَّة ، على فَعِيلة ، أي ضخة سبينة .
ونِهاءُ النهار : ارتفاعُه قرابَ نصف النهار . وهم 'نهاءُ
مائة ونهاء مائة أي قدر مائة كقولك زُهاء مائة .
والنَّهاء : القوارير ، قيل : لا واحد لها من لفظها ،
وقيل: واحدته كهاءَه ، عن كراع، وقيل:هو النُّجاج
عامة ؛ حكاه ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

تَرْضُ الحَصَى أَخْفَافُهُنَ كَأَنَا إِيْكَسَّرُ قَيْضٌ ، بَيْنَهَا ، ونُهَاءُ

قال : ولم يسمع إلا في هذا البيت . وقال بعضهم : النّها الزجاج ، يمد ويقصر ، وهذا البيت أنشده الجوهري : تَر ُدُ الحصى أخفاف ُهن ؛ قال ابن بري : والذي رواه ابن الأعرابي تَر ُضُ الحصى ، ورواه النتهاء ، بكسر النون ، قال : ولم أسمع النّهاء مكسور الأول إلا في هذا البيت ؛ قال ابن بري : وروايته ، قوله «والنها القواري وقوله والنها حجر النم » هكذا ضبطا في الاصل ونسخة من المعكم ، وفي القاموس: انها ككاه.

نهاء ، بكسر النون ، جمع نهاة الوَدَّعة ، قال : ويروى بفتح النون أيضاً جمع نهاة ، جمع الجنس ، ومدّه لضرورة الشعر . قال : وقال القالي النّهاء ، بضم أوله ، الزجاج ، وأنشد البيت المتقدّم ، قال : وهو المُنتَيّ بن مالك ؛ وقبله :

َ دُرَعُنَ بِنَا عُرْضَ الفَلَاهِ ، ومَا لَـنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ ا

والنَّهاء: حجر أبيض أرخى من الرُّخام يكون بالبادية ويُجاء به من البحر ، واحدته 'نهاءه' . والنَّهاء: دواءا يكون بالبادية يتعالجون به ويشربونه .

والنَّهى : ضرب من الحَرَز ، واحدته نَهاة ". والنَّهاة أَيْفَ : الودْعَة ، وجمعها نَهَّى ، قبال : وبعضهم أَيضاً : الودْعَة ، وجمعها نَهَّى ، قبال : وبعضهم يقول النّهاء بمدود . ونّهاء الماء ، بالضم : ارتفاعه .

ونهاة أن فرس لاحق بن جرير .
وطلب حاجة حق أنهى عنها ونهي عنها ، بالكسر، أي تركها طفر بها أو لم يَظْفُر . وحَوْلُه من الأصوات 'نهْيَة أي 'شغل". وذهبت تميم فسا تنسهى ولا تنهى أي لا تذكر .

قال أبن سيده: ونهيا اسم ماء ؛ عن أبن جني ، قال: وقال لي أبو الوقاء الأعرابي نهيا ، وإنما حر كها لمكان حرف الحلق قال لأنه أنشدني بيتاً من الطويل لا يَتَّزُنُ إلا بنهيا ساكنة الهاء ، أذكر منه : إلى أهل تهيا ، والله أعلم .

نوي: نَوى الشيءَ نيئة ونية ، بالتخفيف ؛ عن اللحاني وحده ، وهو نادر ، إلا أن يكون على الحذف ، وانتواه كلاهما : فصده واعتقده . ونوى المنزل وانتواه كذلك . والنيئة ، الوجه يُذهب فيه ؛ وقول النابغة الجعدي :

١ قوله « والنها • دؤواه » كذا ضبط في الاصل و المحكم ، و صرح
 الصاغاني فيه بالضم و انفرد القاموس بضبطه بالكسر .

إِنَّكَ أَنْتَ المَحْزُونُ فِي أَثَرِ الرَّ حَيِّ ، فإنْ تَنوِ نِيَّهُمُ تُثْمِرِ ﴿

قيل في تفسيره: فِيُّ جمع نِيَّة ، وهذا نادر ، ويجوز أن يكون في كنييَّة . قال ابن الأعرابي : قلت للمفضل ما تقول في هذا البيت ? يعني بيت النابغة الجعدي ، قال : فيه معنيان : أحدهما يقول قمه نوَوْا فراقاك فإن تَنْو كما نَوَوْا تُقِمْ فلا تطلبهم، والثاني قد نَوَوا السفر فإن تَنْو كما نَوَوْا تُقِمْ صدور الإبل في طلبهم ، كما قال الراجز :

الجوهري : والنبيَّة والنبُّوَى الوجهُ الذي يَسُويهِ المسافرُ مِنْ قُدْبٍ أَو بُعد ، وهي مؤنثة لا غير ؟ قال ابن برى : شاهده :

أَقَمُ لَمَا صُدُورَهَا يَا يَسْيَسَ

وما جَمَعَتُنا نِيَّة قَبْلُهَا مِعَا

قال : وشاهد النوى قول مُعَقَّر بن حبار : فأَ لَـْقَت عَصاها واسْتَقَر بها النَّوى ، كما قَر عَيْناً بالإيابِ المُسافِر ُ والنَّيَّة والنَّوى جبيعاً : البُعْد ؛ قال الشاعر :

# عَدَنَهُ نِيَّةٌ منها قَدُوف

والنّوى : الدار . والنّوى : التحوُّل من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها كا تَنشَوي الأعرابُ في باديتها ، كل ذلك أننى . وانشَوى القومُ إذا انتقلوا من بلد إلى بلد. الجوهري : وانشوى القومُ منزلاً بموضع كذا وكذا واستقرَّت نَواهم أي أقاموا . وفي حديث عروة في المرأة البدوية يُتُوفى عنها زوجُها : أنها تَنشَوي حيث انشَوى أهلُها أي تنقل وتتحوّل ؛ وقول الطرماح :

آذَنَ الناوِي بِبَيْنُونَةٍ ،` طَلَّتُ مَنْهَا كَمُويِغِ المُدام

الناوي : الذي أَزْ مُمَع على التحوال . والنُّوي : النَّبُّة وهي النَّيَّةَ ، مُخفَّفَة ، ومعناها القصد لبلد غير السلد الذي أنت فيه مقبم . وفلان كَنْـوى وجه كذا أي يقصده من سفر أو عمل . والنُّوى : الوجــهُ الذي تقصده . التهذيب : وقال أعرابي من بني سُليم لابن له سماه إبراهيم ناوَ بِنْتُ به إبراهيمَ أي قصدت قَـصْدُ. فتبر ًكت باسمه. وقوله في حديث ابن مسعود : ومَنْ بَنْوِ الدنيا تُعْجِزْه أي من يَسْعَ لها يَخِبُ ، بقال : نُوَيْتُ الشيءَ إذا حَدَدْتَ في طلبه . وفي الحديث : نية ُ الرجل خير ٌ من عمله ، قال : وليس هذا بمخالف لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : مــن نَوَى حَسَنةً فلم يَعْمِلها كُتُنبِتُ له حَسَنة ، ومَـن عَمِلُهَا كَتَبِتُ لَهُ عَشَراً ؟ والمعنى في قوله نية المؤمن خير من عمله أنه يَنْوي الإيمان ما بقي ، وينــوي العمل لله بطاعته ما بقي ، وإنما يخلده الله في الجنة بهذه النية لا بعمله ، ألا ترى أنه إذا آمن ونوى الثبات على الإيمان وأداء الطاعات ما بقي ... ولو عاش مائة سنة يعمل الطاعات ولا نية له فيها أنه يعملها لله فهو في النار ? فالنية عمل القلب ، وهي تنفع الناوي وإن لم يعمل الأعمال ، وأداؤها لا ينفعه دونها ، فهذا معنى قوله نية الرجل خير من عمله . وفلان نُواكُ ونيَّتُكُ ونُواتُكُ ؛ قال الشاعر :

> صَرَمَتُ أُمَيْمَة ' نخلتي وصِلاتي ' ونَوَتُ ولَمُا تَنْتَوَي كَنُواتي

الجوهري: نَوَيْتُ نِيَّةٌ وَنَوَاهٌ أَي عِزِمَتٍ ،

١ قوله « أَلا ترى أنه اذا آمن الغ » هكذا في الاصل ، ولمله
سقط من قلم الناسخ جواب هذه الجملة ، والاصل والله اعلم :
فهو في الجنة ولو عاش الغ .

وانتتَوَ بِنْتُ مثله ؛ قال الشاعر :

ونوت ولكمًا مَنتُنوي كنواتي

قال : يقول لم تَنْو فِي كما نويت في مودّتها، ويروى: ولما تَنْشَوي بنَواتي أي لم نقض حاجتي ؛ وأنشد ان بري لقيس بن الحطم :

ولم أَرَ كَامْرِيءِ يَدْنُو فَحَسْفِ ،
له في الأَرض سَيْر وانتَّتِواءُ
وحكى أبو القاسم الزجاجي عن أبي العباس ثعلب أن
الرياشي أنشده لمُـوْرَّج :

وفارَقْتُ حَتَى لا أَبْلِيَ مَنِ انْتُوى ،
وإن بان جيوان عَلِيَّ كِرامُ
وقد جَعَلَتُ نَفْسي على النَّأْي تَنْطوي،
وعَبْني على فَقْلِدِ الجبيبِ تَنَامُ

يقال: نَواه بنَواتِه أي ردّه مجاجته وقضاها له. ويقال: لي في بني فلان نَواة ونيئة أي حاجة. والنّبّة والنّرى: الوجه الذي تريده وتنويه. ورجل مَنْوي ( ونيئة منسويئة إذا كان يصبب النّجمة المصودة. وأننوى الرجل إذا كثر أسفاره. وأننوى إذا تباعد.

والنَّويُ : الرفيق ، وقيلَ : الرفيق في السفر خاصة. ونَوَّيْتُهُ تَنْوَرِيةً أَي وَكَلَمْتُهُ إِلَى نَيِّتُهِ . ونَوَيْكِ: صاحبُك الذي نبته نبّتك ؛ قال الشاعر :

وقد عَلِمْت ، إذ 'د كَيْن' لي نَوي ، أن أن الشَّقِي اللَّهُ الشَّقِي اللَّهُ الشَّقِي اللَّهُ السُّقِي

وفي نوادر الأعراب : فلان نَوِيُ القسوم وناويهم ومُنْتَويهم أي صاحب أمرهم ورأيهم . ونَواهُ اللهُ : حفظه ؛ قال ابن سيده : ولست منه على ثقة التهذيب: ١ قوله « ورجل منوي النم » مكذا في الاصل .

قال الفراء نُواكَ الله اي حفظك الله ؛ وأنشد : وا عَمْرُو أَحسِنْ ، نَواكَ اللهُ بالرَّشَدِ ، واقْرُا السّلامَ على الأَنْقاء والنَّمَدِ

وفي الصحاح: على الذَّلْفاء بالنّهد. الفراء: نَواه اللهُ أَي صَحِبه اللهُ في سفره وحفظه ، ويكون حفظه الله . والنّوى : الحاجة . قال أبو عبيد : ومن أمثال العرب في الرجل يُعرف بالصدق يُضطرَ إلى الكذب قولهم : عند النّهوى يَكذبك الصادق ، وذكر قولهم : عند النّهوى يَكذبك الصادق ، وذكر قبصة العبد الذي مُخوطر صاحبه على كذبه ، قال : والنّوى ههنا مَسيو الحي مُنتَحَو لين من دار إلى أخرى .

والنَّواة ': عَجَمَة 'النَّمر والزبيب وغيرهما. والنَّواة ': ما نَبَتَ على النَّوى كالجَمْيَّة النابَّة عن نَواهـا ، رواها أبو حنيفة عن أبي زياد الكلابي ، والجمع من كل ذلك نَوَّى ونُوي ونوي ، وأنسواء جمع نَوَّى ﴿ قَالَ مَلِيحِ الْهَذَلِي :

> مُنِيرٌ تَجُوزُ العِيسُ ، مِن بَطِناتِه، حَصَّىمِثُلَ أَنْواه الرَّضِيخِ الْمُفَكَّقِ

الجمل والرجل والمرأة والفرس ؛ قال أبو النجم :

أو كالمُنكَسَر لا تؤوب جياد واله لا تؤوب خير نواء وقد أنثواها السّمَن ، والاسم من ذلك النه . وفي حديث علي وحمزة ، رضي الله عنهما :

ألا يا حمز للشرن النواء

قال : النّواءُ السّمان . وجَمل ناو وجمال نواه ، مثل جائع وجياع ، وإبل نَو ويئة أوا كانت تأكل النّوى . قال أبو الدُّقَيْش : النّي الاسم ، وهو الشّعم ، والنّي هو الفعل ؛ وقال الليث : النّي ذو النّي ، وقال غيره : النّي اللهم ، بكسر السون ، والنّي الشّعم ، من السّون ، النّي الشّعم ، من السون ، نوت الناقة أوا سمنت . قال : والنّي الشّعم ، من النون والهمز ، اللحم الذي لم يَنْضَع . الجوهري : النّي الشّعم وأصله نَو ي والله أبو ذويب : قال أبو ذويب : قصر الصّبوح في المنسر عنها الإصبع النّي ، فهن تَشُوخ فيها الإصبع المنسرة . المحم

وروي : تَنُوخُ فيه ، فيكون الضير في قوله فيه يعود على لحمها، تقديره فهي تَنُوخُ الإصبع في لَحْمها، ولما كان الضمير يقوم مقام لحمها أغنى عن العائد الذي يعود على هي ، قال : ومثله مررت برجل قائم أبواً لا قاعدين ، يويد لا قاعدين أبواه ، فقد اشتمل الضمير في قاعدين على ضمير الرجل ، والله أعلم .

أَجُوهِرِي ; وناواه أي عاداه ، وأصله الهنز لأنه من النوء وهو النَّهُوض . وفي حديث الحيل : ورَجِل ورَجِل رَبِطها رِياة ونواء أي مُهاداة الأهل الإسلام ، وأصلها الهمز .

 ا قوله « فشرج النج » هذا الضبط هو الصواب وما وقع في شرج وثوخ خلف .

والنُّواة' من العدد: عشرون ، وقبل : عشرة ، وقبل : هي الأوقية من الذهب ، وقسل : أربعة دنانيو . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، رأى عليه و َضَراً من صُفْرة فقال : مَهْيَمُ ? قال : تَزُو َّجِتُ امرأَة من الأنصار على ُنواة إ من ذهب ، فقال : أو لم ولو بشاة ، قال أبو عبيد: قوله على نواة يعني خبسة دراهم ، قال : وقــد كان بعض الناس كيمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كانت قيمتُها خمسة دراهم ، ولم يكن ثم ذهب، إِنَّا هِي خَسَةَ دراهم تسبى أنواة " كما تسبى الأربعون أُوقيـة والعشرون نـَشّاً . قال أبو منصور : ونَصُّ حديث عبد الرحمن بدل على أنه تؤوج امرأة على ذهب قيمتُه خبسة دراهم ، ألا تراه قال على نواة من ذهب ? رواه جماعة عن حميد عن أنس ، قال : ولا أدري لم أنكره أبو عبيد . والنُّواة ُ في الأصل : عَجَمة 'التمرة . والنُّواة ': اسم لحمسة دراهم . قال المبرد: العرب تعنى بالنواة خمسة دراهم ، قال: وأصحاب الحديث يقولون على ُنواةٍ من ذهب قيمتها خمسة دراهم ، قال : وهو خطأً وغلط . وفي الحديث: أَنه أو دُعَ المُطلعمَ بن عَدي ﴿ جُنجُهُ ۗ فهما نَوِّي مُن ذهب أي قِطَعُ من ذهب كالنُّوك ، وزن القطعة خبسة دراهم .

والنُّوك : كَغُفْضُ الجادية وهو الذي يَبْقي من بَظُّنُوهَا إِذَا قُنْطُعُ الْمُتَّكُ أَنَّ وَقَالَتَ أَعُوالِينَةَ : مَا ترك النَّخْجُ لنا من أنوَّى . ابن سيده : النُّورَى مـا يَبِقَى مِن المَخْفُض بِعِد الحَتَانُ ، وهو البَظُّرُ . ونواء : أخو مُعاوِية َ بن عَمرو بن مالـك وهناة

وقراهيد وجذيمة الأبرش. قال ابن سيده : وإنما جعلنا نواء على باب ن و ي لعدم ن و ثنائية . ونَوَّى : اسم

موضع ؛ قال الأفنُوَ :

وسَعَدُ لُو دَعُو تُهُمُ ، لَثَابُوا إليَّ حَفِيفَ غَابِ َنُوْ َى بِأَسْدِ

ونَيَّانُ : موضع ؛ قال الكميت :

مِنْ وَحْشِ نَبَّانَ ، أَوْ مِن وَحَشِ ذِي بَقَرٍ ، أَفْنُنَى حَلاثُكَ الإشْلاة والطُّرَدُ ا

#### فصل الهاء

ها : ابن شمل : الهُباء التراب الذي تُطَيِّرُهُ الربح فتراه عــلى وجوه الناس وجُلُـُودهم وثبابهم كِلـْزُـقُ لُـزُوقاً . وقال : أقول أرَى في السماء هَبِـاء ، ولا يقال يَوْمُنا ذو هَباء ولا ذو هَبْوةٍ . ابن سيده وغيره : الهَبُّوةُ الغَبَرَةُ ، والهَباءُ الغُبار ، وقيل : هو غُمَار شبه الدُّخان ساطعٌ في الهَوَاء ؛ قال رؤبة: تَبُدُو لنا أَعْلامُه بعدَ الغَرَقُ في قطُّ عِ الآل ، وهُبُواتِ الدُّقِّقُ ا

قال ابن بري : الدُّقتَقُ ما دَقٌّ من التراب، والواحد منه الدُّقْتَى كما تقول الجُـُلــُى والجُـُلــَل . وفي حديث الصوم : وإن حالَ بينكم وبينه سَحماب أو هَبُوهُ ۗ فَأَكُمِلُوا العِدَّة أي دون الهِلالِ ؛ الهَبْوة :الغَبَرَّة، والجمع أهباء ، على غير قباس . وأهباء الزو بُعةِ : شبه الغُبَار يرتفع في الجو". وهَبَا يَهْبُو هُبُوًا إذا سطع ، وأَهْبَيْتُهُ أَنَا . والهَبَاء : دُقَاقَ اللَّوَابِ سَاطِعُهُ ومَنْشُورُ م على وجه الأرض .

وأَهْمِي الفرَسُ : أثار الهَباء ؛ عـن ابن جني ، وقال أيضاً : وأَهْبَى الترابَ فَعَدَّاهُ ؛ وأنشد :

أَهْبَى الترابُ فَوْقَهُ إِهْبَايَا

جاء بإهبايا على الأصل . ويقالُ : أَهْبَى الـترابَ ١٠ قوله «حلائله » هو في الاصل بحاء مهملة مرسوماً تحتها حاء أخرى إشارة الى أنها غير معجمة ، ووقع في معجم ياقوت بخاه معجمة .

إهْباء ، وهي الأهابيّ ؛ قال أوْس بن حَجَر : أهابِيّ سَفْساف من َ التُّرْب َوْأَم

وهَمَا الرَّمَادُ كَهُمُو : اخْتَلَطَ بَالْمَرَابِ وَهُمَد . الأصعى: إذا سَكَن لَهُبُ النَّار ولم تَطْفُأُ حَمَرُ هَا قَسَلَ خَمَدَت ، فإن طَفشَت البتة قيل هَمَدَت ، فإذا صارت رَماداً قيـل هَبا يَهْبُو وهو هاب ، غير مهموز . قال الأزهري : فقد صع هما الترابُ والرَّمادُ معاً . ابن الأعرابي : كما إذا فَرَّ، وهَـا إذا مات أيضاً ، وتَها إذا غَفَل ، وزهـا إذا تَكُبُّرُ ، وهزا إذا قَـُتَل ، وهزا إذا سار ، وثـها إذا حَمِينَ . والهَمَاء: الشيء المُنْفَتُ الذي تواه في البعث من ضُوء الشمس تشبها بالغياد . وقوله عز وجل : فحملناه هَمَاءً مَنْشُوراً ؛ تأويله أنَّ اللهُ أَحْمُطَ أَعِمَالهُم حتى صارت عنزلة الهُماء المنثور ﴿ التهذيبِ ؛ أبو إسحق في قوله كماء مُنْكُتًا ، فمعناه أن الحال صارت غُماراً ، ومثله : وسُنِّرَت الجِمالُ فكانت سَراباً ؛ وقبل : الهَباء المُنْبِثُ ما تُنبيره الحَيل بجنوافرها من دُقاق الغُبار ، وقبل لما يظهر في الكُورَى من ضوء الشمس هَاءً . وفي الحديث : أن سُهِمَنْلَ بن عَمرو جباء يَشْهِشَى كَأَنَّهُ حِمْلُ آدَمَ . ويقال . جاء فلان بَتْهَبَّى إذا جاء فارغاً يَنْقُض بدره ؟ قال ذلك الأصمعي ، كما بقال جاء بضرب أَصْدَرَبُه إذا جاء فارغاً . وقال ابن الأُثيرِ : التُّهَبِّي مَشْى المُخْتَالِ المعجبِ من هَبا يَهْبُو هُبُوًا إذا مشى مشياً بَطيئاً . وموضع هابي التراب: كأن ترابه مثل الهُباء في الرَّقة . والهابي من التراب: ما ارْتَفَعَ ودَقٌّ ؛ ومنه قول هُوْبُو الحَارِثي ِ:

> َ تَوْ َوَ دُ مِنَا بَيْنَ أَذْ نَيْهِ ضَرْبَةً ، دَعَتْهُ إلى هابي التُّرَابِ عقيمُ وتُرابُ هابٍ ؛ وقال أبو مالك بن الرَّبِبُ :

تُوَى جَدَثاً قد جَرَّتِ الرَّبِعُ فَوْقَهُ 'تُواباً ، كلتَوْنِ القَسْطلانِيَّ ، هابِياً ، والهابي : 'تُواب القبر ؛ وأنشد الأصمعي : وهاب ، كمانشان الحسامة ، أجْفَلَت به ربع ' تَوْج والصَّبا كُلُّ 'مُحْفَل ِ ' وقوله :

بكونُ بها دَليلَ القَومِ نَجْمُهُ ، كَتَانِ الكَالْبِ فِي هُنِثَى قِباعِ

قال ابن قتيبة في تفسيره : شبه النجم بعين الكلب لكثرة نعاس الكلب لأنه يفتح عينيه نارة ثم يُغضِي } فكذلك النجم يظهر ساعة ثم كِينْفَى بالهَباء ، وهُبِّى : نَجُوم قد استترت بالمباء ، وأحدها هابٍ ، وقباعٌ : قابـغةٌ ـُ في الهباء أي داخلة فيه ؛ وفي التهذيب : وصف النجم الهابي الذي في الهباء فشبهه بعين الكلب نهاد أ ، وذلك أن الكلب بالليل حارس وبالنهار ناعس ، وعين الناعس مُفْسَضَة ، ويبدو من عينيه الخَفيُّ ، فكذَّلُكُ النجم الذي يهتدى به هو هاب كمين الكلب في خَفائمه ، وقال في هُبتَّى : وهو جمع هابٍ مثل غُنُوتَى جمع غاز ، والمعنى أنَّ دليل القوم نجم هاب في هُلِتَّى تَخْفَى فيه إلا قليلًا منه ، يَعرف به الناظر إليه أيُّ نجم هو وني أيَّ ناحية هو فيهندي به ، وهو في نجوم هُبتَّى أي هابية إلا أنها قباع كالقنافذ إذا قَبَلِعَت فلا يُهتَدَى بهذه القباع ، إنما يهتدى بهذا النجم الواحد الذي هو هاب غير قابع في نجوم هابية قابعة ، وجمع القابع على قباع كما جمعوا صاحباً على صحاب وبعيراً قامحاً على قماح. النهابة في حديث الحسن : ثم اتَّسِمَه من الناس َهبالا رَعباع ۗ ؛ قال : ١ هذا البيت لمالك بن الريب لا لأبيه وهو من نصيدته الشهيرة التي لا عوله « مجفل » هو بضم الميم ، وضبط في ترج بفتحها وهو خطأ . الهَباء في الأصل ما ارتفع من تحت سَنابك الحيل ، والشيء المُنبَثُ الذي تراه في ضوء الشمس، فشبه بها أتباعه . ابن سيده : والهَباء من الناس الذبن لا عقول لهم .

والهُبُورُ : الظليم .

والهَبَاءَةُ : أَرض ببلاد غَطَفان ، ومنه يوم الهَبَاءَةَ لقيس بن زُهير العبسي على حُديفة بن بَدْر الفَرَاريّ، قتله في جَفْر الهباءة وهو مُسْتَنَقع ماء بها .

ابن سيده : المَبَيُّ الصي الصغير ، والأنثى هَبَيَّة ، وحكاهما سببويه ، قال : وزنهما فَعَسَلُ وفَعَلَّة ، وليس أصل فَعلَّ فيه فَعَلْمَلًا وإنما بني من أول وهلة على السكون ، ولو كان الأصل فَعلْمَلًا لقلت هَبْياً في المذكر وهَبْياة في المؤنث ؛ قال : فإذا جمعت هَبَياً قلت هَبائي لأنه بمنزلة غير المعتل نحو مَعد وجُبُن . قال الجوهري : والهَبَيُ والهَبَية الجادية الصغيرة .

وهَبِينِ : زَجُرْ للنرس أي تَوسَّعَي وتَباعَدي ؛ \_ وقال الكبيت :

نُعَلِّمُهُا هِي وهَلَا وأَرْحِبُ ، وفي أَبْيَانِنا ولنَنا افْتُلْبِينا

النهاية : وفي الحديث أنه تحضَرَ تَريدة فهَبَاها أي سوّى موضع الأصابع منها ، قال : وكذا روي وشرح .

هتا : هاتی : أعطی ، وتصریف کتصریف عاطی ؛ قال :

## والله ما يُعطي وما يُهاتي

أي وما يأخذ. وقال بعضهم: الهاء في هاتى بدل من الهمزة في آتى. والمُهاتاة ' : مُفاعَكَة ' من قولك هات ِ. يقال : هاتى مُهاتاة ' ، الهاء فيها أصلية ، ويقال :

بل الهاء مبدلة من الألف المقطوعة في آتى 'يؤاتي ' لكن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غير الأمر بهات ِ. وما أهاتيك أي ما أنا بمُعْطِيك ، قال : ولا يقال منه هاتينت' ولا 'ينهى بها ؛ وأنشد ابن بريلاً بي نخيلة :

> قل لِفُراتِ وأَبِي الفُراتِ ، ولِسَعَيِدٍ صَاحِبِ السَّوْآتِ : هاتُوا كما كُنْتًا لكم 'نهاتي

أي نهاتيكم ، فلما قد م المفعول وصله بلام الجر". وتقول : هات لا هاتئت ، وهات إن كانت بك مهاتاة ". وإذا أمرت الرجل بأن يُعطيك شيئاً قلت له : هات يا رجل ، وللاثنين هاتيا ، وللجمع هاتنوا ، وللمرأة هاني ، فزدت ياه فرقاً بين الذكر والأنثى ، وللمرأتين هاتيا ، ولجماعة النساء هاتين مثل عاطين . وتقول : أنت أخذته فهاتيه ، وللاثنين أنتها أخذماه فهاتياه ، وللجماعة أنتم أخذتوه فهاتوه ، وللمرأة أنت أخذتيه فهاتيه ، وللمرأة أنت أخذتيه فهاتيا أخذاه فهاتيا كندا وهاتيا وهاتيا وهاتوا وهاتاه إذا ناوكه شيئاً . المفضل : هات وهاتيا وهاتوا أي قر "بُوا ؛ ومنه قوله تعالى: قل هاتُوا بُوهانكم ؟ أي قَر "بُوا ؛ ومنه قوله تعالى: قل هاتُوا بُوهانكم ؟ أي قَر "بُوا ، قال : ومن العرب من يقول هات أي أغطي .

وهَـَنا الشيءَ هَنُـواً : كِسره وَطَأَ برجليه .

والهيِّنيُ والأهناء : ساعات الليل .

والأَتْهاءُ : الصُّحاري البَعبِيدةُ .

هثي : الهَنَيَانُ : الحَيْثُو ؛ عن كراع . الأزهري : هثى إذا احْسَرُ وجْهُه ، وثنها إذا حَمْق ، وهاثاه إذا مازَحَه ومايِله ، وثاهاه ُ إذا قاوَلَه . وفي ترجمة قعبث : هئت ُ له هَبْثاً إذا حَثَوْت َ له .

هجا : أهجاه أينجُوه أهجُورًا وهجاء وتُهجاء ، ممدود : شتمه بالشُّعر ، وهو خلاف المَـدُح . قال الليث : هو الوَقِيعة ُ فِي الْأَسْعَارِ . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : اللهم إنَّ فلاناً هَجاني فاهِجُهُ اللهم مكان ما هجاني ؟ معنى قوله اهنجُه أي جازه على هجائه إيايَ حجزاءَ هجائه ، وهــذا كقــوله عز وجل : وجَزاءُ سَيَّتُهُ سَيِّئَةٌ مَشْلُهُما ، وهو كقوله تعالى : فمَّن اعْتَدى عليكم فاعْتَدُوا عليه ؛ فالثاني مُجازَاة " وإن وافَق اللفظ ُ اللفظ َ . قال ابن الأثير : وفي الحديث اللهم إنَّ عمرو بنَ العاصِ هَجاني، وهو يعلم أني لست بشاعر ، فاهنجه اللهم والنَّعَنْه عدَدَ ما هَجَاني أَو مَكَانَ مَا هَجَاني ، قَالَ : وَهَذَا كَقُولُهُ مَنَ يُرائي يُراثي اللهُ به أي 'يجازِيه على مُراءَاته.والمُهاجاة' بين الشاعِرَيْنِ : يَتَهَاجَيَانِ . ابن سيده : وهاجَيْتُهُ َهَجَوْ تُهُ وَهُنَجَانِي . وهم يَنهاجَوْ نَ : يَهْجُو بَعْضُهُم بعضًّا ، وبينهم أُهْجُو "ة" وأهْجيّة " ومُهاجاة " بِتَهاجَوْن بها ؛ وقال الجعدي يَهْجُو ليلي الأَخْيَلِيَّة :

دَعي عَنْكِ تَهْجاءَ الرَّجالِ ، وأَقْسِلِي على أَذْ لَغِيٍّ بَمْلاً اسْتَكِ فَبْشَلا

الأذ لنَّغِي ؛ منسوب إلى رجل من بني عبادة بن عَيْلُه للهُ وَكَانَ نَكَاحاً ، عُيْلُه فَ وَكَانَ نَكَاحاً ، وَيَقالُ : ذَكَرَ أَذَ لَنَّغِي ۗ إذا مَذَى ؛ وأنشد أبو عبرو الشبباني :

فدَحُها بأذ لغي يَ بَكْبَكِ ، فصَرَخَتْ: قد جُزْتَ أَقْصِ المَسْلَكِ!

وهو مَهْجُوْ . ولا نقل هَجَيْنُهُ . والمرأة تَهْجُو زُوْجَهَا أَي تَذُمُ صُحبته ؛ وفي التهذيب : نَهْجُو صُعبة زوجها أي تَذَمُّه وتَشْكُو صُحْبَتَه . أبو زيد : الهيجاة القراءة ، قال : وقلت لرجـل مـن بني

قيس أَتَقُر أَ من القرآن شيئاً ؟ فقال : والله ما أهجُو منه حَرفاً ؟ يريد ما أَقَر أَ منه حَرْفاً ، قال : ورَوَيْث ُ قَصِيدة قا أَهْجُو اليومَ منها بيتين أي ما أَرْوي . ابن سيده : والهجاء تَقْطِيعُ اللفظة مجروفها . وهَجَوْتُ الحروف وتَهَجَيْتُهَا هَجُواً وهِجاء وهَجَيْتُها تَهْجِية وتَهَجَيْت كله بمعنى ؟ وأنشد ثعلب لأبي وَجْزة السَّعْدي:

يا دارَ أَسْمَايِةَ ، - قد أَقَـُورَتُ بِأَنْشَاجِ كالوَحْمَي ، أو كإمام الكاتيب الهاجِي قال ابن سيده : وهذه الكلمة يائية وواوية ، قال : وهذا على هيجاء هذا أي على تشكُّليه وقدُ و ومثاله وهو منه .

وهَجُو َ يَوْمُنَا ؛ اشْتُهُ حَرَّهُ .

والهَجَاةُ : الضَّفْدُعُ ، والمعروف الهاجةُ .

وهَجِيَ البيت مُجَيِّبًا: انْكَشَفَ. وهَجِيَت عَيْنُ البعير: غارَت . ابن الأعرابي: الهيجي الشَّبَعُ من الطُّعام .

هدي : من أسباء الله تعالى سبحانه : الهادي ؟ قال ابن الأثير : هو الذي بَصَّرَ عِبادَه وعرَّفَهُم طَريق معرفته حتى أقرُّوا بر'بُوبيته ، وهدى كل محلوق إلى ما لا 'بد" له منه في بَقائه ودَوام وجُوده . ابن سيده : الهُدى ضد الفلال وهو الرَّشادُ ، والدلالة أنثى ، وقد حكي فيها التذكير ؛ وأنشد ابن بري ليزيد بن خَذَّاق :

ولقد أَضاءَ لك الطربقُ وأَنْهَجَتُ سُبُلُ المَكادِمِ، والهُدَى تُعْدِي

قال ابن جني : قال اللحياني الهُدَى مـذكر ، قال : وقال الكسائي بعض بني أسد يؤنثه ، يقول : هـذه هُدَّى مستقيمة . قال أبو إسحق : قوله عز وجـل : هَداه الله إلى الحق ، وقد اسْتُعْمِل في الأسماء حتى صار كالأسماءُ الغالبة ، وبه سُمي المهْدِيُّ الذي بَشْر به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه يجيء في آخر الزمان ، ويويد بالخلفاء المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعِليًّا ، رضوان الله عليهم ، وإن كان عامًّا في كل من سار سيرَ تَهُم ، وقد تَهَدَّى إلى الشيء واهْتَــدَى . وقوله تعالى : وبَز يدُ الله الذين اهْتَدَوْا هُـــدًى ؟ قيل : بالناسخ والمنسوخ، وقيل : بأن كيغمَلَ جزاءهم أَن يزيدهم في يقينهم هُدًى كَمَا أَضَلُ الفاسِق بفسقه ، ووضع الهُدَى مَوْضعَ الاهْتداء. وقوله تعالى: وإني لَغَفَّاد لمن تابَ وآمَنَ وعَمل صالحاً ثمَّ اهْتَدَى ؟ أي أَقَامَ على الإيمان ،وهندكي واهنتُدكي بمعنى . وقوله تعالى : إنَّ الله لا يَهْدِي مَن يُضِل ؛ قال القراء : ريد لا يَهْتَدي.وقوله تعالى : أمْ كَمَنْ لا يَهْدُ ي إلاَّ أَنْ أَيْدَى ، والتقاء الساكنين فيمن قرأ به ، فإن ابن جني قال : لا يخلو من أحد أمرين : إما أن تكون الهاء مسكنة البتة فتكون التاء من يهتدي مختلسة الحركة ، وإما أن تكون الدال مشدُّدة فتكون الهاء مفتوحة محركة التاء المنقولة إلىها أو مكسورة لسكونها وسكون الدال الأولى، قال الفراء : معنى قوله تعالى: أَمْ مَنْ لا يَهَدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدِّى ؟ يقول : يَعبُدُون ما لا يَقْدُو أَن يَنتقل عن مكانه إلا أَن يَنْقُلُوه ، قال الزجاج : وقرىء أمْ مَن لا يَهْدُي ، بإسكان الهاء والدال ، قال : وهي قراءة شاذة وهي مروية ، قال : وقرأ أبو عمرو أمَّ مَن لا يَهَدُّي ، بفتح الهاء، والأَصل لا يَهْتَــدي . وقرأ عــاصم : أم مَنْ لا يَهِـد"ي ، بكسر الهاء، بمعنى يَهْتَـد ي أيضاً، ومن قرأ أَمْ من لا يَهْدي خفيفة ، فمعناه يَهْتَدي أيضاً . يقال : هَدَيْنُهُ أَفَهَدَى أَي اهْتَدَى ؟ وقوله أَنشده

قل إن هُدَى الله هو الهُدَى ؛ أي الصِّراط الذي دَعا إليه هو طريق الحق . وقوله تعمالي : إنَّ علمنا لَكَهُدَى؛ أي إنَّ علينا أن ' نُبَيِّن كَوْرِيق الهُدَى من طَريق الضَّلال . وقد هَداه هُدَّى وهَدْياً وهدايةً " وهِد يَهُ ۗ وهَداه للدُّين هُدُّى وهَداه يَهُد به في الدُّين هُدًى . وقال قتادة في قوله عز وجل : وأَمَا تُسَهُودُ فَهَدَ يُنَاهُمُ ؟ أَي بَيَّنَّا لَهُمْ كَلَّرْ بِـقَ الْهُدَى وطريق الضلالة فاسْتَحَبُّوا أي آثرُوا الضلالة على الهُدَى . الليث: لغة أهل الغَوْرِ هَدَيْتُ لك في معنى بَيَّنْتُ لك . وقوله تعالى : أَوَ لَمْ يَهِمُد لهم ؛ قال أبو عمرو بن العلاء: أوَكُم مُبِيِّنٌ لهم . وفي الحديث : أنه قال لعليُّ سَلِ اللهُ الهُــدَى ، وفي رواية : قَــل اللهم الهُد ني وسَدِّدْني واذكر بالهُدَى هدايتك الطريقَ وبالسَّداد تَسْدِيدَكُ السَّهُمَ ؟ والمعنى إذا سألت الله الهُدَى فأخطر بقلنبك هداية الطئريق وسك الله الاستقامة فيه كما تتَحَرَّاه في سُلُوكِ الطريق ، لأنَّ سالكَ الفَلاة يَلزم الجادّة َ ولا 'يفار قُمها خوفاً من الضلال ، وكذلك الرَّامِي إذا رَمَى شيئاً سَدُّد السُّهم نحوه ليُصمه ، فأخطر ذلك بقلبك ليكون ما تُذُونه منَ الدُّعاء على شاكلة ما تستعمله في الرمى . وقوله عز وجل : الذي أَعْطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثم هَدَى ؛ معناه خَلَق كُلُّ شيء على الهيئة التي بها 'ينشَّفَع' والـتي هي أصلَّح' الحَلَثُقُ له ثم هداه لمَعيشته ، وقيل : ثم هَداه لموضع ما يكون منه الولد ، والأوَّل أبين وأوضح ، وقــد هُدِيَ فَاهْتَدَى . الزجاج في قوله تعالى : 'قل الله' يَهْد ي للحقِّ ؛ يقال : هَدَ يُنت ُ للحَسقِّ وهَدَ يُنت إلى الحق بمعنسَّى واحد ، لأَنَّ هَدَيْت يَتَعَـدَّى إلى المَهُديِّين ، والحقُّ يَتَعَدَّى بجرف جر ، المعنى : قل الله يهدي مَن يشاء للحـق . وفي الحـديث : سُنَّة الخُلفاء الرَّاشِدِينِ المَهُدِيِّينَ ؟ المَهُدِيُّ : الذي قد

ابن الأعرابي :

إن مضى الحول ولم آتِكُمُ الله المور المور

فقد بجوز أن بريد تهتدي بأحوى ، ثم حذف الحرف وأوصل الفعل ، وقِد يجوز أن يكونِ معنى تهتــدي هنا تُطُّلُب أَن يَهْديها ، كما حكاه سيبويه من قولهم اخْتَرَ جُنَّهُ في معنى استخرجته أي طلبت منه أن كِخْسُرُ ج . وقال بعضهم : هداه اللهُ الطربـق ، وهي لغة أهل الحجاز ، وهَـداه للطُّريق وإلى الطريق هـداية" وهَداه كَهْد يه هداية إذا دُلَّه على الطريق . وهَدَيْتُه الطُّريقُ والبيتَ هداية أي عرُّفته ، لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقول : هديته إلى الطريق وإلى الدار ؛ حكاها الأخفش . قال ابن برى : يقال هدبته الطريسق عمني عرَّفته فيُعدُّى إلى مفعولين ، ويقال : هـديته إلى الطريق وللطريق على معنى أرشك ثه إلها فمُعدَّى بجرف الجر كأرْشكـْتْ ، قال : ويقال : هَدَيْتُ ْ له الطريقَ على معنى بَيَّنْتُ له الطريق ، وعليه قوله سبحانه وتعالى : أَوَلَمْ يَهْدِ لهم، وهَدَيْناه النَّجْدَيْن، وفيه : اهْدِينَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمِ ، معنى طَلَبَ الهُدَى منه تعالى ، وقد هُداهُم أنهم قد رَغبُوا منــه تعالى التثبيت على الهدى ، وفيه : وهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ من القَوْل وهُدُوا إلى صراط الحَميد ، وفيه : وإنك لَتُهَدِي إلى صراط مُسْتَقِيمٍ . وأمَّا هَدَيْتُ العَرْوس إلى زوجها فلا بد" فنه من الـــلام لأنه عمني زَ فَقَتْمُهَا إِلَهُ ، وأَمَّا أَهُدَيْتُ ۗ إِلَى البيتِ هَدُمَّا فلا يكون إلا بالألف لأنه عمني أرْسَلَـْتُ ْ فلذلك حاء على أَفْعَلَنْتُ . وفي حـديث محمد بن كعب : بلغني أن عبد الله بن أبي سَليط قال لعبــد الرحمن بن زَيْد بن حارثة َ ، وقـد أخَّر صلاة الظهر : أكانوا 'نصَلَتُون هذه الصلاة السَّاعة ? قال : لا والله ِ ، فَمَا هَدَى مِمَّا

وَجَعَ أَي فَمَا بَيِّنَ وَمَا جَاء بُحِبَّةً مِمَّا أَجَابٍ ، إِمَّا لَا وَاللهِ وَسَكَنَ ، وَالْمَرْجُوعُ الجَوَابِ فَلَمْ يَجِيءٌ بِجِوَابُ فِيهِ بِيَانَ وَلا حَجَةً لِمَا فَعَلَ مِن تَأْخَيْرِ الصلاة . وَهَدَى : بمعنى بيّنَ فِي لَفَة أَهْلَ الْفَوْر ، يقولون : هَدَيِّتُ لَكَ بَعْنَى بَيْنَتُ لَكَ . ويقال بلفتهم نزلت : أَو لَمْ يَهْدِ لَهُم . وحكى ابن الأعرابي: وَجُلُ هَدُوا عَلَى مِثَالَ عَدُوا ، كأنه من الهذابة ، وَهُ يَحِكُما يعقوب في الأَلفاظ التي حصرها كَعَسُو " وفَسُو".

وهَدَ بِنْتُ الضَّالَّةُ مِدَايَةً .

والهُدى : النَّهار ْ ؛ قال ابن مقبل :

حتى اسْتَبَنْت الهُدى، والبِيد فاجِية الله الله الله الله الله الآل عُلْمُناً ، أو 'بصَّلْمِنا

والهُدى : إخراج شيء إلى شيء . والهُـدى أيضاً : الطاعة والوَرَع . والهُدى: الهادي في قوله عز وجل: أو أَجِد على النارِ هُد ًى ؟ والطريق يسمّى هُد ًى ؟ ومنه قول الشماخ :

قد وكلَّت بالهُدى إنسانَ ساهية ، كأنه مِن قامِ الظَّمْء مَسْولُ

وفلان لا يَهْدي الطريق ولا يَهْتَدي ولا يَهْدَي وَلا يَهْدَي فَيْ فَاكُنْتُ فَيْهُ مِنْ الحَديثُ والْعَمَلُ ولا تَعْدُلُ عَنْهُ . الأَزهري: أَبُو زَيْدُ فِي بَابِ الْهَاءُ والقاف: يقال للرجل إذا حَدَّث بجديث ثم عَدَلُ عنه قبل أَن يَقْرُنُ إلى غيره : خَدْ على هدْ يَتِك ، بالكسر، وقد يتَتِك أَي تُحَدُ فَيا كُنْتُ فَيهُ ولا تَعْدُلُ عنه ، وقال : كَذَا أُخْبِرنِي أَبُو بِكُر عن شمر، وقيد في حديثُ في حديثُ في حديث شمر، وقيد في حديث في حديث في هدْ يتَتَك في حديث في حديث

فلان هِدْيةَ أَمْرِهِ أَي جِهةَ أَمْرِهِ . وَضَلَّ هِدْيَتُـهُ وَهُدُّيْتُهُ أَي لُوَجُهِهِ ؛ قال عَمْرُو بن أَحَمْرُ الباهليُّ : نَبَذَ الجُوْارَ وَضَلَّ هِدْبَةَ كُوْقِهِ ، لَمَّا اخْتَلَالُتُ فَوْادَهُ بِالْمِطْرُدِ

أي ترَكُ وجهَــه الذي كان يُويدُه وسقط لمــا أن ْ صَرَعَتُهُ، وضلُ الموضعُ الذي كان يَقْصدُ له بِرَوْقه من الدُّهُمُش . ويقال : فلان يَذُّهُبُ على هِدْيُتُه أَي على قَصْدِه . ويقال : هَدَيْتُهُ أَي قَصَدُتُ . وهو على مُهَيِّد يَنه أي حاله ؛ حكاها ثعلب ، ولا مكبر لها . ولـك ُهدَيًّا هذه الفَعْلَة أي مِثلُهُما ، ولك عندي هُدَيَّاها أي مثلهًا. وومى بسهم ثم ومى بآخرَ ُهِدَ بِنَّاهُ أَي مِثْلُهُ أُو قَنَصْدُهُ . ابن شَمِيلُ : اسْتَيَتَى َ رجلان فلما سبق أحد هما صاحبة تبالحا فقال له المَسْبُوق : لم تَسْبِيقْني ! فقال السابق : فأنت على مُعدَبًّاها أي أعاو دُك ثانية" وأنت عـلى بُدْأتك أي أعاو دك؛ وتَبالحا: تَجاحَدا، وقال: فَعل به مُعدَيَّاها أي مِثلَها . وفلان يَهْدي هَدْيَ فلان : يفعل مثل فعله ويُسير سيرُته . وفي الحديث : واهدُوا بهَدُي عَمَّادِ أَي سِيرُوا بِسِيرَتِه وتَهَيِّأُوا بِهَيْئَتُه . وما أحسن َهدْبُهَ أي سَمْتُهُ وسكونَه . وفلان حسَنُ الهَدْي والهدُّيةِ أي الطريقة والسَّيرة . وما أحْسَنَ هِدْ يَتُهُ وَهَدْ يَهُ أَيْضًا ، بالفتح ، أي سِيرَته ، والجمع َهُدُّيُّ مثل تُمُرَّةُ وتَمُرِّ . ومَا أَشُهُ هَدُّيُهُ مِهَدِّي فلان أي سَمْتُه . أبو عدنان : فلان حَسَن المَداى وهو حُسْنُ المذهب في أموره كلها ؛ وقال زيادة ' بن زيد العدوى :

> ويُخْبِيرُ فِي عَنْ غَائْبِ المَرَّءُ كَلَدَّيْهُ ، كَفَى الْهَدَّيُ عَمَا غَيَّبَ المَرَّءُ مُخْبِيرًا

وهَدى مَدْيَ ۚ فلانَ أَي ساد َ سَيْره . الفراء : يِقال ِ

ليس لهذا الأمر هد ية ولا قبلة ولا دبرة ولا وجهة . وفي حديث عبد الله بن مسعود: إن أحسن المدي هدي محمد أي أحسن الطريق والهيداية والطريقة والنحو والهيئة ، وفي حديثه الآخر : كنا تَنْظُر إلى هد يه وداله ؟ أبو عبيد : وأحدها قريب المعنى من الآخر ؟ وقال عمران بن حطان :

وما كُنْتُ في هَدَّي عِليَّ غَضَاضَة ۗ ، وما كُنْتُ في كَغْنُراتِهِ أَتَقَنَّعُ ۗ ا

وفي الحديث: الهَدْيُ الصالح والسّنتُ الصالح ُ جزء من خسة وعشرين جُزءا من النبوء ؟ ابن الأثير : الهَدْيُ السّيرة والهَيْة والطريقة ، ومعنى الحديث أن هذه الحال من شائل الأنبياء من جملة خصالهم وأنها جُزْء معلوم من أجزاء أفعالهم ، وليس المعنى أن النبوة تتجزأ ولا أن من جمع هذه الحِلال كان فيه جزء من النّبُوة ، فإن النبوة عير مُكنّسة ولا مجتلّبة بالأسباب ، وإنما هي كرامة من الله تعالى، ويجوز أن يكون أداد بالنبوة ما جاءت به النبوة ودعت إليه ، وتَخصيص منذا العدد ما يستأثر النبي ، وعلى الله عليه وسلم ، بمعرفته .

وكلُّ متقِدَّم هاد ٍ . والهادي : العِنْنُقُ لتقدَّمه ؛ قال المفضل النُّكْري :

> جَمُومُ الشَّدُّ شَائَلَةُ الذُّتَابِي ، وهادِيها كأنْ جِذْعٌ سَعُونَ

والجمع هواد. وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: أنه بَعَثَ إلى ضُبَاعة وذَبَعت شأة فطكت منها فقالت ما بَقِي منها إلا الرَّقبَة فبعَث إليها أن أرْسلِي بها فإنها هادية الشاة . والهادية والهادي: العنْق لأنها تتقد م على البدن ولأنها تهدي الجسد. د قوله «في مخزاته » الذي في النديد؛ من مغزاته. كأن دماء الهاديات بنَعْرِهِ عُمارة حِنَّاءِ بشَيْبِ مُرَجُّلِ

يعني به أوائلَ الوَحْش . ويقال : هو 'يهاد له الشُّعرَ ' ، وهاداني فلان الشِّعرَ وهادَ نشُّه أي هاجاني وهاجَيْتُه. والهَديَّةُ : مَا أَتَحَفَّتَ بِهِ ، بِقَالَ : أَهُـدَ بِنْتُ لَهُ وإلىه . وفي التنزيل العزيز : وإني 'مر سلة إليهم بهَدِيَّةٍ ؛ قال الزجاج : جاء في التفسير أنها أهدَت إلى سُلْمَيْمَانَ لَبَيِنَةً فَهِبِ ، وقيل : لَبَيِنَ | فهب في حربو ، فأمر سلمان ، عليه السلام ، بلكينة الذهب فطُرحت تحت الدواب حيث تَبولُ عليها وتَرُوثُ، فَصَغُر فِي أَعْنِبُهُم مَا جَاؤُوا بِهِ ، وقد ذَكُرُ أَنَ الْهَدِيَّة كانت غير هذا ، إلا أن قول سليمان : أَتُهُمدُونَنَى عال ? مدل على أن الهدرة كانت مالاً . والتَّهادي: أن يُهْدي بعضُهم إلى بعض . وفي الحــدبث ! تَهــادُوا تَحَابُوا ، والجمع ُ هَدايا وهُداوَى ، وهي لغة أهل المدينة ، وهَداوِي وهَداوٍ ؛ الأُخيرة عن ثعلب ، أما هَدايا فعلى القياس أصلها هَدائي ، ثم كرهت الضمة على الياء فأسكنت فقيل هدائي ، ثم قلبت الياء أَلْفًا استخفافاً لمكان الجمع فقيل هَداءًا ، كما أبدلوها في مُدارَى ولا حرف علة هناك إلا الياء ، ثم كرهوا همزة بنن ألفين لأن الممزة بمنزلة الألف ، إذ ليس حرف أقرب إليها منها ، فصوروهـا ثلاث همزات فأيدلوا من الممزة ياء لخفتها ولأنه ليس حراف بعــد الألف أقرب إلى الممزة من الناء، ولا سبيل إلى الألف لاجتاع ثلاث ألفات فازمت الياء بدلاً ، ومن قال هَداوَى أبدل المهزة واواً لأنهم قد يبدلونها منها كثيراً كبُوس وأومين ؛ هذا كله مذهب سيبويه ، قال ابن سيده : وزردته أنا إيضاحاً ، وأما هَداوي فنادر، وأما هَداو فعلى أنهم حذفوا الياء من هَداوي حذفاً ثم عوض منها التنوين . أبو زيد : الهُـــاوى لغة

الأصمعي : الهادية من كل شيء أو الله وما تقد م منه ، ولهذا قبل: أقبلكت هوادي الحيل إذا بَدت أغناقها . وفي الحديث : طلقت هوادي الحيل يعني أوائيلها . وهوادي الليل : أوائله لتقدمها كتقدم الأعناق ؛ قال سُكين بن نَضرة البَجَلي :

دَفَعْتُ بِكَفِّي الليلَ عنه وقد بَدَتُ عَمُورُهُ عَوْدَ بَدَتُ عَوْدَ وَدَ بَدَتُ عَوْرُهُ وَهُوادِي ظَلَامِ الليلِ ، فالظَّلُ غَامِرُهُ وهوادي الحيل: أغناقُها لأنها أولُ شيء من أجسادها، وقد تكون الهوادي أولَ رَعِيلِ يَطْلُع منها لأنها المُتَقَدَّمة. ويقال: قد هَدَت تَهْدي إذا تَقَدَّمت ؛ وقال عَبيد يذكر الحيل:

وغَدَاهُ صَبَّعْنَ الجِفَارَ عَوَابِساً، تَهْدِي أُوائلَـهُنَ \* نُشْعْتُ \* نُشْرَّبُ\*

أي يَتَقَدَّمُهُن ؛ وقال الأعشى وذكر عَشاه وأنَّ عَصاه تَهْديه :

> إذا كان هادي الفَتى في البلا د ِ صَدَّرَ القَنَاةِ ، أَطاعِ الأَمِيرِا

وقد يكون إنما سَمْى العَصاهادِياً لأَنه نُمْسَكُها فَهِي تَهْدُيه تَقَدَّمه ، وقد يكون من الهداية لأَنها تَدُلُهُ على الطريق ، وكذلك الدليل فيسمى هادياً لأَنه يَتَقَدَّم القوم ويتبعونه ، ويكون أَن يَهْديبهم للطريق . وهاديات الوحش : أوائلها ، وهي هواديها . والهادية : المتقدَّمة من الإبل . والهادي: الدليل لأَنه يَقْدُمُ القوم . وهداه أي تقدَّمه ؟ قال طرفة :

لِلْفُتَى عَقَلْ بِعِيشُ به ، حيثُ تَهْدي ساقَه قَدَمُهُ

وهادي السهم : نُصْلُه ؛ وقول امرىء القيس :

عن أبي على ؛ وأنشد :

كذَ بُتُمْ وبَيتِ اللهِ لا تَهْتُدُونَهَا وقد هُديَتُ إله ؛ قال زهير :

فإن تَكُن النّساء مُغَبّات ، فعُسنة هـداء

ابن بُوْرُوج : واهْتَدَى الرجلُ امرأَتَه إذا جَمَعَهَا إليه وضَمَّها ، وهي مَهْدِيَّة وهَـدِيُّ أَبِضاً ، على فَعِيل ِ وأنشد ابن بري :

> ألا يا دارَ عَبْلـةَ بالطُّنويُّ ، كرَجْع ِ الوَشْم ِ في كَفُ الْهَدِيُّ

والهَــدي أ: الأسير ؛ قال المتلمس يذكر طرفة ومَقْتُلَ عَمْرُو بن هند إياه :

> كطُرُ يُفْهُ بنِ العَبْدِ كان هَديبُهُمْ ، ضَرَ بُوا صَبِيمَ فَتَنذالِه بِمُهَنَّـدِ

قال : وأظن المرأة إنما سميت هَدِيًّا لأَنها كالأسِير عند زوجها ؛ قال الشاعر:

كرجع الوشم في كف الهدي"

قال : ويجوز أن يكون سبيت هديتًا لأنها 'نهدك إلى زوجها ، فهي هدي ، فعيل محق مفعول . والهدي : ما أهدي إلى مكة من النَّعَم . وفي التنزيل العزيز : حتى يبلغ الهدي متحلًه ، وقرى ، حتى يبلغ الهدي متحلًه ، والتشديد ، الواحدة هد يه وهدية " و قال ابن بري : الذي قرأ ، بالتشديد الأعرج وشاهده قول الفرزدق :

حَلَمَنْتُ بُرَبِ مَكَةً وَالْمُصَلِّى، وأغناق الهَـدِيُّ مُقَلَّـداتِ وشاهد الهَدِيَّة ِ قُولُ ساعدة َ بَن جُوْيَّة : عُلْمًا مَعَدَ ، وسُفْلاها الهَدايا . ويقال : أَهْدَى وهَدَّى وهنه :

أقول' لها هَدَّي ولا تَذَّخَري لَحْمي ( وأَهْدَى الهَدَنَّةَ إِهْدَاهً وهَدَّاها .

والمِهْدَى ، بالقصر وكسر الميم : الإناء الذي 'يهْدَى فيه مثل الطّئبَق ونحوه ؛ قال :

مِهْدَاكَ أَلْأَمْ مِهْدَى حِينَ تَنْسُبُهُ، فَنُقْبِرَهُ أَو قَبِيحُ العَضْدِ مَكْسُورُ

ولا يقال الطنبق مهدًى إلا وفيه ما يُهدَى. وامرأة مهداء ، بالمد ، إذا كانت نهدي لجاراتها. وفي المحكم : إذا كانت كثيرة الإهداء ؛ قال الكمست :

وإذا الحُرُّ وُ اغْبَرَ رَانَ مِنَ المَّمْ ل ِ ، وصارَتْ مِهْداؤُهُنَّ عَفِيراً

وكذلك الرجل ميهداة: من عادته أن يهدي . وفي الحديث: من هدى نرفاقاً كان له مشل عتق وقد وقد وقد الحديث المربق أي من عرف خالا أو ضريراً طريقه ويوى بتشديد الدال إما المبالغة من الهداية ، أو من الهدية أي من تصدق بز فاق من النخل ، وهو السكة والصف من أشجاره ، والهداء: أن تجيء هذه بطعامها وهذه بطعامها فتأكلا في موضع واحد . والهدي والهدية : العروس ؛

برَ قَنْم وَوَ شَنِي كَمَا نَسْنَسَتُ بِيشْنِيتِهَا المُنْوْدِهَاهُ الْمَدِيّ

والهيداء : مصدر قولك هَدَى العَرُوسَ . وهَدَى العَرِوسَ . وهَدَى العَرِوسَ ! لَي بَعْلِها هِداء وأهْداها واهْتَداها؛ الأخيرة

١ قوله « أقول لها النع » صدره كما في الاساس :
 لقد علمت أم الاديبر أنني

۲ قوله « اغبرون » كذا في الاصل والمحكم هنا ، ووقع في مادة
 ع ف ر : اعترون خطأ .

# إني وأيسديهم وكل هديثة ما تشيج له تواثيب تشعّب

وقال ثعلب : الهَدْيُ ، بالتخفيف ، لغة أهل الحجاز ، والهَد يُّ، بالتثقيل على فَعيل، لغة بني تميم وسُفُلي قيس، وقد قرىء بالوجهين جبيعاً : حتى يَبْلُغَ الهَدي محله. ويقال: مالي هَدُي إن كان كذا ، وهي بين . وأَهْدَ يُنتُ الْهَدْ يَ إِلَى بِيتِ اللهِ إِهْدَاء. وعليه هَدْ يَهُ ٣ أي بَدَنة . الليث وغيره:ما يُهدِّدى إلى مكة من النَّعْمَم وغيره من مال أو مناع فهو هَد ي وهَد ي، والعرب تسمى الإبل هَد يًّا، ويقولون : كم هَد ي بني فلان ؟ يعنون الإبل ، سميت َ هديًّا لأنها تُهْدَى إلى البيت. غيره : وفي حديث طَهْفة َ في صفة السُّنَّـة كَمَلَكُ الهَدِيُّ ومات الوَديُّ ؛ الهَدِيُّ، بالتشديد: كالهَدِّي بالتخفيف ، وهو ما يُهدى إلى البَيْت الحَرام من النعم لتُنْحَر فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هَديًّا تسمية للشيء ببعضه ، أراد هَلَّكُت الإبل ويَيسَتِ النَّخيلِ . وفي حديث الجمعة : فكأنَّما أَهْدَى دَحِاحِةٌ وَكَأَنَمَا أَهْدَى بَيْضَةٌ ؛ الدَّجَاجِـةُ \* والبَّيضة ُ ليستا من الهَّد ْي وإنَّا هو من الإبل والبقر ، وفي الغنم خلاف ، فهو محمول على حكم ما تُقدُّمه من الكلام ، لأنه لما قال أهدى بدنة وأهدى بقرة وشاة أَتْبُعه بالدَّجاجة والبيضة ، كما تقول أكلت طَعَاماً وشَرَاباً والأكل يخنص بالطعام دون الشراب؛ ومثله قول الشاعر :

#### مُتَقَلِدًا سَيِفاً ورُمْحاً

والتَّقَلُثُهُ بالسيف دون الرمح . وفلان هُدْيُ بني فلان وهَديَّهُمْ أَي جارُهُم يَحرم عليهم منه ما يَحْرُمُ من الهَدْي ، وقيل : الهَدْيُ والهَدِيُ الرجل ذو الحرمة بأتي القوم يَسْتَجِير بهم أَو بأُخذ منهم عَهْداً،

فهو ، ما لم 'يبَرَ أو يأخذ العهد ، كدي ، فإذا أُخَذِ العهد َ مَدِي ، فإذا أُخَذِ العهد َ منهم فهو حينئذ جار للم ؛ قال زهير :

فلتَم أَر مَعْشَراً أَسَرُوا عَدِياً ،
ولم أَر جار بَيْت مُيْت السَّلَاا

وقال الأصمعي في تفسير هذا البيت : هـ و الرَّجل الذي له حُرْمة كَحْرُمة هَدِيّ البيت ، ويُسْتَبَاء : من البَواء أي القوَد أي أتاهم يَسْتَجير بهم فقتلتُوه برجل منهم ؛ وقال غيره في قررُ واش :

هَدِيْكُمْ تَغَيْرُ أَبا مِنْ أَبِيكُمْ ، أَبِي كُمْ ، أَبِي كُمْ ، أَبِرُ وأَوْفَى بِالجِدُولِ وأَحْسَدُ

ورجلهدان وهداء: للتُقيل الوَخْمِ؛ قال الأصمي: لا أدري أيّهما سمعت أكثر ؛ قال الراعي :

هِداءُ أَخُو وَطَئْبٍ وَصَاحِبُ مُعَلَّبَةٍ يَوى المَجْدَ أَن بَلِثْقَى خِلَاءً وأَمْرُ عَالَ

ابن سيده: الهيداء الرجل الضعيف البَلْبِيد. والهَدْيُ: ا السُّكون ؛ قال الأخطل :

وما َهدى هَدْيَ مَهُزُومٍ وما نَكَلَا

يقول : لم يُسْرِع إَمْراعَ المُنْهَزَم ولكن على سكون وهَد ي حَسَن ٍ .

والتّهادي : مَشْيُ النّساء والإبل الثّقال ، وهو مشي في تَمايُل وسكون . وجاء فلان يُهادَى بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتَمايُله . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في مرضه الذي مات فيه يُهادى بين رَجُلُمَان ؛ أبو عبيد : معناه أنه كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفيه وتَمايُله ، وكذلك كلُ مَن فعل بأحد فهو يُهاديه ؛ قال ذو الرمة :

١ قوله « خلاء » ضبط في الاصل والتهذيب بكسر الحاء .

لى الله المرافق وعشه ، كالله المنافق المنافقة ، كالمنافقة المنافقة المنافق

وإذا فَعلت ذلك المرأة وتَمايَلَتُ في مِشْيْتِها من غير أن يُمَاشِيها أحد قيل : تَهادى ؛ قال الأعشى :

> إذا ما تأثّی ترید' القیام ، تهادی کا قد رأیت البهیرا

وجئتُكُ بَعْدَ مَدُو مِن الليل ، وهَدِي لَمْهُ في مَدَّهُ ؟ الأَخْيَرة عَن تُعلَب . والمادي : الراكس ، وهو الثُّور في وسط البَيْدَر يَدُور عليه الثَّيْران في الدَّراسة ؛ وقول أبي ذريب :

فما فَضْلَة " من أَذْرِعات هُوَتْ بها مُذَكَّرُة " عَنْس" كهادية الضَّعْلِ

أراد بهادِيةِ الضَّمْلِ أَتَانَ الضَّمْلِ ، وهي الصغرة المُلْسَاء . والهادِية : الصغرة النابتة ُ في الماء .

هذي : الهُذَبَانُ : كلام غير معقول مثل كلام المُبَرَّ مَمَ والمَعْتُوه . هَذَى يَهْذِي هَذَباً وهَدَبَاناً : تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره ، وهذى إذا هذَرَ بكلام لا يفهم ، وهذى به : مَذكره في هُذَائه ، والاسم من ذلك الهُذَاء . ورجل هَذَاته وهَذَاءَهُ ، يَهْذِي في كلامه أو يهذي بغيره ؛ أنشد ثعل :

هِذَارِ بِانَ \* هَذَرِ \* هَذَاءَهُ \* ، مُوشِكُ السَّقْطَةِ 'ذُو لُئُبَّ نَثَرِ \*

هَذَى في منطقه يَهْذي ويَهْذُو. وهَذَوْتُ بالسيف: مثل هَذَذْتُ . وأما هذا وهذان فالهاء في هذا تنبيه، وذا إشارة إلى شيء حاضر ، والأصل ذا ضم إليها ها، وقد تقدم .

هوا: الهيراوة : العنصا ، وقيل : العصا الضّغنة ، والجمع تمراوى ، بفتح الواو على القياس مثل المنطايا، كما تقدم في الإداوة ، وهُرِي على غمير قياس ، وكأن هُرِي أوهري أيا إنا هو على طرح الزائد، وهي الألف في هراوة ، حتى كأنه قال تعروة ثم تجمع على فنُعول كقولهم مأنة "ومؤون" وصَغرة وصُغور؛ قال كثير :

يُنَوَّخُ ثُم يُضِرَبُ بِالهَرَاوِي ، فلا عُرْفُ لَدَيْهِ ولا نِتَكِيرُ

وأُنشد أبو علي الفارسي :

رأَبِنْكُ لا تُغنيِنَ عَنَّي نَقْرَهُ ، إذا اخْتَلَفَت في الهَراوى الدَّمامِكُ ،

قَـال : وَيُرُوى الْهَرِيُّ ، بِكَسَرَ الْهَـاء . وَهَرَاهُ بِالْهَرِاوَةِ ؛ بِالْهِرَاوَةِ ؛ قَالَ عَمَرُو بِنَ مِلْقُطُ الطائي :

یَکْسی ولا یَغْرَثُ مَمْلُوکُها ، إذا تَهَرَّتْ عَبْدَها الهارِیَهٔ

وهَرَ يُنتُه بالعَصا : لغة في هَرَ وَ ثَهُ ؛ عن ابن الأعرابي ؛ قال الشاعر :

وإن تَهَرُّاهُ بِهَا العَبُدُ الهَارُ ا

وهَرَا اللهمَ هَرُواً: أَنْضَجُه؛ حكاه ابن دريد عن أبي مالك وحده؛ قال: وخالفه سائر أهل اللغة فقال هَرَاً. وفي حديث سَطيح : وخَرج صاحب الهراوة؛ أراد به سيد نا رسول آلله، صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يُمْسيك القضيب بيده كثيراً ، وكان يُمْشى بالعَصا بين يديه وتُغْرَرُ له فيُصَلِّي إليها ، صلى الله عليه وسلم.

١ قوله « وان تهراه النج » قبله كما في التهذيب :
 لا يلتوي من الوبيل القسار

وفي الحديث: أنه قال لحنيفة الناهم ، وقد جاء معه بيتيم يعفرضه عليه ، وكان قد قارَبَ الاحتلام ورآه نامًا فقال : لعظمت هذه هراوه يتيم أي شخصه وجنتنه ، شبه بالهراوه ، وهي العصا ، كأنه حين رآه عظم الجئنة استنبعك أن يقال له يتم لأن البنم في الصغر .

والْهُرْيُ : بيت كبير ضَخْم 'يَجْمَع فيه طَعام الشَّلْطان ، والجمع أهراء ؛ قال الأزهري : ولا أدري أعربي هو أم دخيل .

وهَراة ': مَوْضِع ' النسب إليه هَرَوِي ' قلبت الياء واو آكراهية توالي الياءات ؛ قال ابن سيده : وإنما قضينا على أن لام هراة ياء لأن السلام ياء أكثر منها واو آ ، وإذا وقفت عليها وقفت بالهاء ، وإنما قيل معاذ الهَرَاء لأنه كان يَبِيع الثياب الهَرَويّة فَعُرُفَ عِلْمَ اللهِ اللهِ عَرَاة كَاللهُ المُتَعَها عِلَم اللهِ هَراة كا افتتعها عبد الله بن خازم سنة ٦٦ :

عاود هراة ، وإن معمورها خربا ، وأسعد اليوم مشغوفاً إذا طربا وأسعد اليوم نصف الحند قين ترى ورزء كالميلا ، وأمرا مفظعاً عجبا:

هاماً تَزَقَى وأوصالاً مُفَرَّقَةً ، ومَنْذِلاً مُقْفِراً مِنْ أَهْلِهِ خَرِبا

لا تأمنَن حدَثاً قَبْسُ وقد طَلْسَتُ ، إن أَحْدَثَ الدَّهْرُ في تَضرِبنه عُقَبا

١ قوله « وفي الحديث انه قال لحنيفة النع » نص التكملة : وفي حديث الني ، صلى الله عليه وسلم : أن حنيفة النم أناه فأشهده ليتم في حجره باربعين من الابل التي كانت تسمى المطيبة في الجاهلية فقال الني ، صلى الله عليه وسلم : فأين يتيمك يا أبا حذيم ? وكان قد حمله ممه ، قال : هو ذاك النائم ، وكان يشبه المحتلم . فقال ، صلى الله عليه وسلم : لعظمت هذه هراوة يتم ، بريد شخص اليتم وشطاطه شبه بالهراوة .

مُفَتَّلُون وقَتَّالُونَ ، قد عَلَمُوا أنَّا كذلك نَلْقَي الحَرْبَ والْحَرَبَا وهَرَّى فلان عِمامت تَهْرِيةً إذا صَفَّرها ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

رَأَيْنُكَ هَرَّيْتَ العبامَةَ بَعْدَما أَرْاكِ وَمَاناً فاصِعاً لا تَعَصَّبُ

وفي التهذيب: حاسراً لا تَعَصّبُ ؛ معناه جعلتها هر وية ، وقيل: صَبَعْتَها وصفَرتها، ولم يسبع بذلك إلا في هذا الشعر ، وكانت سادات العرب تلبّس العمام العمام الصفر ، وكانت تُعمل من هراة مصبوغة فقيل لمن لبيس عمامة صفراه: قد هراى عمامته ، يبد أن السيد هو الذي يتعمم بالعمامة الصفراء دون غيره. وقال ابن قتية: هرايت العمامة لبستها صفراء . ابن الأعرابي: ثوب مُهراى إذا صبغ بالصبيب ، وههراى ودو ماء ورق السسم ، ومهراى أيضاً إذا كان مصوغاً كلون المسمسم ، ومهراى أيضاً إذا كان

ابن الأعرابي: هاراه إذا طائزَه ، وراهاه إذا حامقه. والهراوة : فرس الرّيان بن حُويْس . فال ابن بري : قال أبو سعيد السيراني عند قول سيبويه عَزَب وأعزاب في باب تكسير صفة الثلاثي: كان لعبد القيس فرس يقال لها هراوة الأعزاب ، يركبها العَزَب وينفز و عليها ، فإذا تأهل أعطوها عَزَباً آخر ؟ ولهذا يقول لبيد :

يَهْدِي أُوائِلَهُنَّ كُلُّ طَمِرَّهُ جَرَّداء مِثْلِ هِراوةِ الْأَعْزَابِ

قال ابن بري : انقضى كلام أبي سعيد ، قال : والبيت لعامر بن الطفل لا للبيد .

وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة قال : وفي حديث أي سلمة أنه ، عليه السلام ، قال ذاك الهُراء شيطان

و كُنَّلُ بِالنُّفُوسِ ، قيل : لم يسبع الهُرَاء أنه شيطان إلا في هذا الحديث ، قال : والهُراء في اللغة السَّمْعُ الجَوَادُ والهَذَايَانُ ، والله أعلم .

هما : ابن الأعرابي : الأهساء المُنتَحَيِّرُ ونَ .

هصا : ابن الأعرابي : هاصاه لهذا كسر صلبه ، وصاهاه : وكب صَهْوَته . والأهصاء : الأَشْدِّاء . وهَصَا لمذا أَسَنَّ .

هضا : ابن الأعرابي : هاضاه إذا استَحْمَقَه واسْتَخَفُّ به . والأهضاء : الجَمَاعات من الناس .

هطا: ابن الأعرابي: هطا إذا رَمَى ، وطها إذا و تَرَب. هفا: هفا في المشي هفواً وهفواناً: أمرع وخف فيه، قالها في الذي يَهفُو بين السماء والأرض. وهفا الظئي يَهفُو على وجه الأرض هفواً : خف واشتت عدوره. ومر الظير يَهفُو : مثل قولك يَطفُو ؛ قال بشريصف فرساً ;

بُشَبَّهُ شَخْصُهَا ، والخَيْلُ مَهْفُو هُفُو هُفُو الْخَيْلُ مَهْفُو الْجَيْنَاحِ الْجَيْنَاحِ الْجَيْنَاحِ

وهَوافِي الإبل: ضَوالتُها كهَواهِيها. وروي أن الجارُودَ سَأَل الذي ، صلى الله عليه وسلم ، عن هَوافِي الابيل ، وقال قوم هَواهِي الإبل ؛ واحدتها هافية من هَفا الشيء يَهفُو إذا ذَيَمَب. وهفا الطائر ُ إذا طار َ ، والرِّيح ُ إذا هَبَّت . وفي حديث عثان ، رضي الله عنه : أنه و لكى أبا غاضرة المَوافِي آي الإبل الشوال من ويقال للظليم إذا عَدا : قد هفا ، ويقال الألف اللينة هافية في الهَواء . وهفا الطائر مجناحيه أي خَفَق وطار ؟ قال :

وَهُو َ إِذَا الْحَرَّبِ ۚ هَا عُقَابُهُ ، مِرْجُمُ حَرَّبٍ تَلْشَظِي حِرَابُهُ

قال ابن بري : وكذلك القلّب والرّبح بالمطر تَطَرُدُه ، والهَفاء بمدود منه ؛ قال :

أَبَعْدُ انْتِهَاءُ القَلْبِ بَعْدُ هَفَائِهِ ، 

يَوُوحُ عَلَمَيْنَا حُبُ لَيْلَكَ ويَغْتَدِي ?
وقال آخر :

أُولئكَ مَا أَبْقَيْنَ لِي مِنْ مُرُوْمَتِي هَوَا مُنْ مُرُومِيَ هَفَاء ، ولا أَلْنُسَنَنَي ثُنُوبَ لاعِبِ

سائلة الأصداغ يَهْفُو طاقتُها والطاق : الكِساء ، وأورد الأزهري هذا البيت في

أثناء كلامه على وهف ؛ وقال آخر :

وقال آخر:

يا رَبِّ فَرَّقْ بَيْنَنَا ، يا ذا النَّعَمَ ، بشَنُّوةٍ ذاتِ هَفاء ودِيمَ

والهَفُوءَ أَ : السَّقُطة والزَّلَة . وقد هَفَا يَهْفُو هَفُوا وَهَفُوهً . والهَفُو : الذَّهَابِ فِي الهُواء . وهَفَا الشيء فِي الهَواء : ذهب . وهَفَت الصَّوفة فِي الهَواء تَهْفُو هَفُوا وهَفُواً وهُفُواً : ذهب ، وهَفَت الصَّوفة فِي الهَواء تَهْفُو هَفَواً وهُفُواً : ذهبت ، وكذلك الثوب . ووعَفارِ فُ الفُسطاط إذا حرَّكَته الرَّبح : حرَّكَته وذَهَبت به . وفي الرَّبح : حرَّكته وذَهَبت به . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : إلى منابيت الشَّيح وممَافِي الرَّبح ؛ جمع مَهْفَى وهو موضع هُبُوبها في البرادي . وفي حديث معاوية : تَهْفُو منه الرَّبح في البرادي . وفي حديث معاوية : تَهْفُو منه الرَّبح بجانِب كأنه جَنَاح نَسْر ، يعني بيناً تَهُبُ من بجانِب كأنه جَنَاح نَسْر ، وهَفا النَّبح وهو في صغره كجناح نَسْر ، وهَفا الفُواد : ذهَب في أثر الشيء وطر ب . أبو سعيد : الهُفَاءة خَلَقَة تَقَدْم الصَّبِيرَ ، ليَسَت مـن الغيم في الهُفَاءة خَلَقَة تَقَدْم الصَّبِيرَ ، فإذا جاورَرَت المُعامِ في غير أنها تَسْتُر عنك الصَّبِيرَ ، فإذا جاورَرَت

بذلك الصّبير ١، وهو أعناق العَمَام السّاطِعة في الأُفُسِق ، ثم يَوْدُف الصّبير الحَبَيُّ ، وهـو ما استحف منه ، وهو رَحا السّعابة ، ثم الرّباب بحت الحبيّ ، وهو الذي بَقَدُم الماء ، ثم روادف بعد ذلك ؛ وأنشد :

ما رَعَدَتْ رَعْدَهُ ولا بَرَقَتْ ، لكِنَهُا أَنْشَأْتَ لَنَا خَلَقَهُ فالماهُ يَجْرِي ولا نِظامَ لهُ ، لو يجيدُ الماهُ مَخْرَجاً خَرَقَهُ

قال : هذه صفة غيث لم يكن بويع ولا رَعْد ولا بَوْق ، ولكن كانت ديمة "، فوصف أنها أغْد قَت محتى جَرَت الأرض بغير نظام ، ونظام الماء الأودية . النضر : الأفاء القطع من الغيم ، وهي الفر ق كيم بنن قبط عا كما هي ، قال أبو منصور : الفر أفاء أفاءة "، والمفا ، مقصور : المواحدة أفاءة "، ويقال هفاءة " أيضاً . والمفا ، مقصور : معر يمطر بم يكف أبو زيد : الهفاءة ، والمفا ، مقصور : في من الرهمة . العنبري : أفاء وأفاءة ، النصر : هي المخاءة والأفاءة والأفاءة والسنة والساحيين والجيلب والجناب . غيره : أفاء وأفاءة "كأنه أبدل من الهاء همزة ، قال : والهفاء من الغلط والزال مثله ؛ قال أعرابي خير المرأنه فاختارت نفسها فندم :

إلى الله أشكرُ أن مَيّاً تَحَمَّلُتُ بِعَقَلِيَ مَظلوماً ، ووَلَيْنُهُما الأَمْرَا هَفاه مِن الأَمْرِ الدَّنِيِّ ، ولم أَردْ إِلَا لْفَكْدُرُ بَوماً ، فاسْتَجازَت بِي الغَدْرا

ورجل هِفَاهُ ": أَحمق . والأَهْفَاه : الحَمْقَى مَنَ النَّاس . والمَفُو : الجُنُوع . ورجل هاف : جانع . وفلان جانع بَهْفُو فَوْادُه أَي يَخْفِقُ . والمَفُوةُ : النَّطْرَةُ الْ

هقي : هقَى الرجل يَهْقِي هَقْبًا وهَرَف يَهْرِفُ : هَذَى فأكثر ؛ قال :

> أَيْتُرَكُ عَيْرٌ قاعِدٌ وَسُطَ ثَلَّةً ، وَعَالَاتُهَا تَهْقِي بِأُمْ حَبِيبٍ ? وأنشد ابن سيده:

لو أَنْ َ سَيْخاً رَغِيبَ العَيْنِ ذا أَبَلِ يَوْتَادُهُ لِمَعَدَّ كُلُهُا لَهَقَى

قوله : ذا أَبَل أِي ذا سِياسة للأُمور ورفَّق بها . وهُقَى فَلان يَهْقِي بَفَلان : يَهْدَي ؛ عن ثعلب . وهُقَى فلان فلاناً يَهْقِيه هُقَياً : تَناوَله بمكروه وبقبيح . وهُقَى قلبُه : كَهْفا ؛ عن الهجري ؛ وأنشد :

فَغُصَّ بِرَيْقِهِ وَهُقَىٰ حَشَاهِ

هكا: الأَزهري: هاكاهُ إذا استصفر عَقْلَه ، وكاهاهُ فاخَره ، وقد تقدم .

هلا : هَلا : زجر النخيل ، وقد يستعار للإنسان ؛ قالت ليلى الأخيلية :

وعَيَّرْ تَنِي داءً بأُمِّكَ مثلُه ، وأَيُّ حَصانٍ لا يِقالُ لها هَلْسَى ؟

قال ابن سيده : وإنما قضينا على أن لام هلى ياء لأن اللام ياء أكثر منها واوآ ، وهـذه الترجمة ذكرها الجوهري في باب الألف اللينة ، وقال : إنه باب مبني ، قوله « والهفاة النظرة » تبع المؤلف في ذلك الجوهري وغلطه الصاغاني ، وقال : الصواب المطرة بالمي والطاه ، وتبعه المجد .

على ألفات غير منقلبات من شيء ، وقد قال ابن سيده كما ترى إنه قضي عليها أن لامها ياء ، والله أعلم ؛ قال أبو الحسن المدائني لما قال الجعدي لليلى الأخيلية :

ألا حَيْيًا لَـــنلى وقنولا لها: هلا!..
 نقد رَ كَبِنَتْ أَمْرًا أَغَرَ "مُحَجَّلا

قالت له:

تُعَيِّرُ اللهِ اللهِ مِثْلُهُ ، وَلَيْهُ ، وَأَيُّ حَصَانِ لا يِقَالُ لَمَا هَلا ؟

فغلبته . قال : وهَلا زجر يُوْجَر به الفرس الأنثى إذا أَنْزِي عليها الفحل لتَقرَّ وتَسَكُن . وفي حديث ابن مسعود : إذا ذكر الصالحون فَحَيَّهَلَا بعُسُر أي أقبيل وأسرع ، قال: أقبيل وأسرع ، قال: وهي كلمتان جعلنا واحدة ، فَحَيَّ بمنى أقبيل ، وهَلا بعنى أسرع ، وقبل : بمنى اسكنت عند ذكره بمنى أسرع ، وقبل : بمنى اسكنت عند ذكره حتى تنقضي فضائله ، وفيها لغات ، وقبد تقدم الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال للخيل هي أي الحديث على ذلك . أبو عبيد : يقال للخيل هي أي أقبيلي ١ ، وهَلَا أي قرَّي ، وأرْحِي أي توسَعي وتنتحي ، ولناقة أيضاً ؛ وقال :

حنی حَدَوْنَاها بِهَیْد وهَلا ، حنی 'یُوکی أَسْفَلُنُها صار عَلا

وهما زجران للناقة ، ويُسكن بها الإناث عند دُننُو الفعل منها . وأما هكلا ، بالتشديد ، فأصلها لا، بنيت مع هَلْ فصاد فيها معنى التحضيض ، كما بنوا لولا وألا جعلوا كل واحدة مع لا بمنزلة حرف واحد وأخلصوهن للقعل حيث دخل فيهن معنى التحضيض . وفي حديث جابو : هلا بكراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ ؛ قال : هلا ، بالتشديد ، حرف معناه الحَتْ والتَّحْضض .

١ قوله « يقال الخيل هي أي أقبلي » كذا بالاصل .

وذهب بذي هِلـتّبانَ وبذي بِلـّبانَ وقد يصرف أي حيث لا يُدرَى أن هو .

والهِلْئَيَوْنَ : نبت عربي مُعروف ، واحدته هِلْئِيَوْ نَهْ ".

همي : هَمَتُ عَنْهُ هَمْياً وهُمِياً وهَمَياناً : صَبَّتُ دَمُعُهَا ، وَكَذَلْكُ دَمُعُهَا ، وَكَذَلْكُ كُلُّ سَائُلُ مِن مطر وغيره ، قال : وليس هـذا من الهائم في شيء ؛ قال مُساور بن هند :

حتى إذا ألثقختها تَقَسُّها، واحْتَسَكَتْ أَرْحامُها منه دَمَا، مِن آبِلِ الماء الذي كان هَسَى

آيل المناه: خاثر ، وقيل: الذي قد أتى عليه الدهر ، وهو بالحاثر ، هنا أشبه لأنه إلما يصف ماء الفحل ، وهَمَت عينه تهمنو صَبّت دموعها ، والمعروف تهمي ، وإلما حكى الواو اللحياني وحده . والأهماء: الميناه السائلة . ابن الأعرابي: همَمَ وعَمَى كل ذلك إذا سال . ابن السكيت: كل شيء سقط منك وضاع فقد همَى تهمي . كل شيء سقط منك وضاع فقد همَى تهمي . وهمَت وهمَت الشيء همَنيا : سقط ؛ عن ثعلب . وهمَت ولفيره مُهمَلة بلا راع ولا حافظ ، وكذلك كل ولفيره مهمَلة بلا راع ولا حافظ ، وكذلك كل ذاهب وسائل .

والهِمْيَانُ : هِمِنْيَانُ الدّرَاهِ ، بكسر الهـاه ، الذي تَجْعَلُ فيه النَّفَقَةُ . والهمْيَانُ : شِدادُ السَّرَاوِيلُ ؛ قال ابن دُرَيْد : أَحسبه فارسيَّا مَعَرُّباً .

وهُبِمِيّانُ بنُ قَنْحافَة السَّعْدِي : اسم شَاعر ، تكسر هاؤه وترفع . والهَمَيّانُ : موضع ؛ أنشد ثعلب :

> وإن امراً أمسى ، ودون حبيبيه سواس فوادي الرس فالمميان

لَمُعْتَرِفُ النَّأْيِ ، بَعْدَ اقْتَرِابِهِ، ومَعْذُ ورة "عَيْنَاهُ المُبَلان

وهَمَتُ المَاشَةُ إِذَا نَدُّتَ الرَّعْنِي. وهو المِي الإبل: ضَوَالتُها . وفي الحديث : أَنَّ وجلا سأل النبيَّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال إِنَّا نُصِيبُ هَوَامِيَ الإبلِ ، فقال : لضالَّةُ المُنُومِينِ حَرَّقُ النارِ ؛ أَبو عبيدة : المَوامِي الإبلُ المُهمَلة بلا راع ، وقد همَتُ تَهْمِي في هامية "إذا دُهبَتْ على وَجهيها ؛ ناقبة هامية "وبعير هام ، وكلُّ ذاهب وجارٍ من حيوان أو ماء فهو هام ؛ ومنه : همَنى المطر ، ولعله مقلوب من عيوه فقد همي ، وكلُّ ذاهب وسائل من ماء أو مطر أو عام غيره فقد همي ، وكلُّ ذاهب وسائل من ماء أو مطر أو عليه غيره فقد همي ، وأنشد :

فَسَقَى دِيارَكِ ؛غَيْرَ مُفْسِدِها ، صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيَةَ ۖ تَهْمِي يعنى نَسيل وتَذْهَب .

الليث : هَمَى امم صنم ؛ وقول الجعدي أنشده أبو الهيثم :

مِثْلُ هِمْيانِ العَذَادَى بَطَنْهُ ، يَكُمْهُو ُ الرَّوْضَ بِينَقْعَانِ النَّفَلُ

ویروی :

أَبْلَتَ الْحَقُو بَنْ مَشْطُوب الكَفَل مَشْطُوب الكَفَل مَشْطُوب أي خُطُوط وَ مَشْطُوب أي خُطُوط وَ وَمُثْطُوب طويل غير مُدور والهِمْيان المِنْطَقة والمُعْد بَطَنه كما يُضَم خَصَر المَدْراء ، وإنا خص العَدْراء بض البطن دون التب إذا ولدت مرة عَظم بطنها.

والهمِمْيانُ : المِنْطَقَة كُنَّ يَشددن به أَحْقِيَهُنَ ، إِمَا تِكَّةُ وَإِمَا خَيْطُ ، ويَلَمْهَزُ : يَأْكُل ، والنَّقُعانُ : مُسْتَقَرُ المَاء . ويَقال : هَمَا والله

لقد كان كذا ، بمعنى أمًا والله .

هنا : مَضَى هِنْو ٌ من الليـل أي وقت . والهِنْو ُ : أَبو قَـبـيلة أَو قَـبَائلُ ، وهو ابن الأز ْد .

وهَنُ الرأة : قَرْجُهُا ، والتَّثْنَية هَنَانَ على القياس، وحكى سيبوبه هَنانَانَ ، ذكره مستشهداً على أن كلا ليس من لفظ كُلِّ ، وشرح ذلك أن هنانان ليس تثنية هن ، وهو في معناه ، كسبطر ليس من لفظ سبط ، وهو في معناه . أبو الهيثم : كل اسم على حرفين فقد حذف منه حرف . والهن : اسم على حرفين مثل الحر على حرفين ، فمن النحويين من يقول المحذوف من الهن والهنة الواو ، كان أصله هنو " وتصغيره هني لما صغرته حركت ثانية ففتحته وجعلت ثالث حروفه باء التصغير ، ثم رددت الواو المحذوف فقلت هنيو ، ثم أدغمت باء التصغير في الواو فجعلتها باء مشددة ، كما قلنا في أب وأخ إنه حذف منهما الواو وأصلهما أحَو وأبَو " ؛ قال العجاج يصف وكاباً وأطلهما أحَو وأبَو " ؛ قال العجاج يصف وكاباً

جافيين عُوجاً مِن جِحافِ النُّكَت ، وكَمْ طَوَيْنَ مِنْ هَن وهَنَت أي من أرض ذكر وأرض أنثى ، ومن النعويين من يقول أصل هن هن ، وإذا صفرت قلت هنين ، وأنشد :

يا قاتل َ اللهُ صِبْياناً تَجِيءُ بِهِمُ أَمُّ الْمُنْيَنْيِنَ مِنْ تَرْنَدْ لِهَا وَارِي ا وأحد الْهُنَيْنْيِنَ هُنَيْنَ ، وتكبير تصفيره هَنَ ثم يخفف فيقال هَن . قال أبو الهيثم : وهي كِناية عن الشّيء يُسْتَقْحَش ذكره ، تقول : لها هَن تُريد لها حِر مُكِما قال العُماني :

لها هَن مُسْتَهَدَفُ الْأَرْكَانِ،

أَفْسَرُ نَطَلِيهِ بِزَعْفُرانِ ، كَأَنْ فيه فِلَقَ الرُّمَّانِ كَأَنْ الرُّمَّانِ

فكنى عن الحير بالهن ، فافتهمه . وقولهم : يا هن أقبيل يا رجل أقبيل ، ويا هنان أقبيلا ويا هنون أقبيلوا ، ولك أن تدخل فيه الهاء لبيان الحركة فتقول يا هنة ، كما تقول ليمة ومالية وسلطانية ، ولك أن تنسبع الحركة فتتولد الألف فتقول يا هناة أقبيل ، وهذه اللفظة تختص بالنداء خاصة والهاء في آخره تصير تاء في الوصل ، معناه يا فلان ، كما يختص به قولهم يا فل ويا ننو مان ، ولك أن تقول يا هناه أقبيلا ويا هنوناه أقبيلا ، بهاء مضومة ، ويا هنانيه أقبيلا ويا هنوناه أقبيلوا ، وحركة الهاء فيهن منكرة ، ولكن هكذا وي الأخفش ؛ وأنشد أبو ذبيد في نوادره وي الأبيد القيس :

وقد رابَني قَوْلُهُما : يا هَنا هُ ، ويُحَكُ أَلْيَمَقَتَ شَرَّ إِيشَرُ !

يعني كنا مُنتَهمَيْن فعققت الأمر ، وهذه الهاء عند أهل الكوفة للوقف ، ألا ترى أنه شبهها بحرف الإعراب فضيها ? وقال أهل البصرة : هي بدل من الواو في هننوك وهنوات ، فلهذا جاز أن تضها ؟ قال ابن بري : ولكن حكى ابن السراج عن الأخفش أن الهاء في هناه هاء السكت ، بدليل قولهم يا هنانية ، واستبعد قول من زعم أنها بدل من الواو لأنه يجب أن يقال يا هناهان في التثنية ، والمشهور يا هنانية ، وتقول في الإضافة يا هني أقبيل ، ويا هني أقبيلا ، ويا هند أقبيل ، فإذا

أريد منات من هنيين وتكثنوي على على ، وآتى من هنيات

وقالوا: هنئت "، بالتاء ساكنة النون، فجعلوه بمنزلة بينت وأخت وهنئتان وهنات ، تصغيرها هنئيَّة "وهنئيهة"، فهنئيَّة على القياس ، وهنئيهة على إبدال الهاء من الياء في هنية للقرب الذي بين الهاء وحروف اللين ، والياء في مُهنيَّة بدل من الواو في هنتيوة ، والجمع هنات على اللفظ ، وهنوات على الأصل ؛ قال ابن جني : أما هنت فيدل على أن التاء فيها بدل من الواو قولهم هنوات ؛ قال :

> أدى ابن َ نزارِ قد جَفاني ومَكَّني على هَنُوات ٍ ، سَأْنُهَا 'مُتَنابِعِ"

وقال الجوهري في تصغيرها 'هنيئة ، تردُّها إلى الأصل وتأتي بالهاء، كما تقول أُخَيَّةٌ وبُنْيَّةٌ ، وقد تبدل من الياء الثانية هاء فيقال 'هنيّهة .

وفي الحديث : أنه أقام 'هنيّة" أي قليلًا من الزمان ، وهو تصغير كهنة ، ويقال 'هنيّهة" أيضاً ، ومنهم من يجعلها بدلًا من الناء التي في كهنت ، قال : والجسع كمنات ، ومن رد قال هنوات ؛ وأنشد ابن بري للكميت شاهداً لهنات :

وقالت في النَّمْسُ: اشْعَبِ الصَّدْعَ ، واهْتَبِلُ لَا لِحُدَى الْهَنَاتِ الْمُعْضِلاتِ اهْتِبالُهَا

وفي حديث ابن الأكوع: قال له ألا 'تسميعُنا من هناتِك أي من كلماتك أو من أراجيزك، وفي رواية: من هنيًا تِك، على التصغير، وفي أخرى: من 'هنيّها تِك، على قلب الياء هاء

وفي فلان َ هَنَواتُ أَي خَصَلات شرّ ، ولا يقال ذلك في الحير . وفي الحديث : ستكون َ هَناتُ وهَناتُ فَمِن وأَيتبوه يمشي إلى أُمة محمد ليُفَرِّقَ جماعتهم فاقتلوه، أي شُرور وفساد ، وواحدتها مَنِنْت ، وقد تجمع على هَنَوات ، وقيل : واحدتها مَنْهُ تُأْنيث

كَنْ ، فهو كنابة عن كل امم جنس . وفي حديث سطيح: ثم تكون كنات وهنات أي سُدائد وأمور عظام . وفي حديث عظام . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل على النبي، صلى الله عليه وسلم ، وفي البيت كهنات من قدَ طر أي قطع منفر قة ؛ وأنشد الآخر في هنوات:

#### لَهِنَاكُ مِن عَبْسِيَّةٍ لِنُوسِيِهَ على هَنُواتٍ كَاذِبٍ مَن بَقُولُهُا

ويقال في النّداء خاصة : يا َهناه ، بزيادة هاء في آخره تصير تاء في الوصل ، معناه يا فلان ، قال : وهي بدل من الواو التي في َهنُوك وهنّوات ؛ قال امرؤ القيس:

> وقد رابَني قَوْلُها : يا هنا ﴿ مُ وَبِحُكُ أَلْمُحَقَّتَ شَرّاً بِشَرا ا

قال ابن بري في هذا الفصل من باب الألف اللينة: هذا وهم من الجوهري لأن هـذه الهاء هاء السكت عند الأكثر ، وعند بعضهم بــدل من الواو التي هي لام الكلمة منزلة منزلة الحرف الأصلى ، وإنما تلك الهاء التي في قولهم كهنَّت التي تجمع كهنات وهَنَوات، لأن العرب تقف عليهـا بالهـاء فتقول َهنَّهُ ، وإذا وصلوها قالوا َهُنْتُ فَرَجِعَتُ تَاءَ قَالَ ابن سيده: وقال بعض النحويين في بيت أمرىء القيس ، قال : أصله هناو" ، فأبدل الهاء من الواو في هنوات وهنوك؛ لأن الهاء إذا قَــَلــَّت في باب سُدَدُتُ وقَـصَصْتُ فهي في باب سَلسَ وقَـلقَ أَجْدَرُ بِاللَّمِلَةِ فَانْضَافِ هَذَا إِلَى قُولِهُمْ فِي مَعْنَاهُ هَنُّوكَ ۖ وهَنوات ، فقضينا بأنها بدل من الواو ، ولو قال قائل إن الهاء في هناه إنا هي بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد ألف هناه ، إذ أصله كهناو مم صار َهناءً ، كما أَن أَصل عَطاء عَطِاو<sup>..</sup> ثم صار بعد القلب عطاء ، فلمــا صار هنــاء والتَـقَت أَلفــان كره اجتماع الساكنين فقليت الألف الأخيرة هاء، فقالوا هناه ، كما

أبدل الجييع من ألف عطاء الثانية هيزة لللا يجتبع هبزتان ، لكان قولاً قوياً ، ولكان أيضاً أشه من أن يكون قلبت الواو في أول أحوالها هاء من وجهين : أحدهما أن من شريطة قلب الواو ألقاً أن تقع طر قا بعد ألف زائدة وقد وقعت هنا كذلك ، والآخر أن الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو ، بل هما في الطرفين ، ألا ترى أن أبا الحسن ذهب إلى أن الهاء مع الألف من موضع واحد ، لقرب ما بينهما ، فقلب الألف هاء أقرب من قلب الواو هاء ? قال أبو على : ذهب أحد علما ثنا إلى أن الهاء من كناه إنما ألحقت لحفاء الألف كما تلحق بعد ألف الندبة في نحو وازيداه ، ثم شبهت بالهاء الأصلية فحركت فقالوا يا هناه . الجوهري : هن م على وزن أخر ، كلمة كناية ، ومعناه شي ، وأصله كهنو " . يقال : هذا كانك أي شيئك . والهن ن الحر ، وأنشد سبويه :

رُحْتُ، وفي رِجْلَيْكُ مَا فيهما، وقد بُدا هَنْكِ مَنَ المِنْزَو

إنما سكنه للضرورة . وذَهَبْت فَهَنَكِنْت : كنابة عن فعكنت من قولك كهن ، وهُما كهنوان ، والجسع هَنُونَ ، وربما جاءً مشد دراً للضرورة في الشعركما شددوا لواً ؛ قال الشاعر :

أَلَّا لَيْتَ شِعْرِي ! هَلْ أَبِيتَنَ لَيْلَةً ، وَهَنْيَ جَادٍ بِينَ لِمُزْرِمَتَيْ هَنِ ?

وفي الحديث : من تَعَزَّى بِعَزَاء الجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ بِهَن ِ أَبِهِ وَلا تَكُنْنُوا أَي قُولُوا لهُ عَضَّ بَأَيْرِ أَبِيكَ. وفي حديث أبي ذر: هَن مثل الحَشبة غير أَني لا أَكْني يعني أَنه أَفْصَحَ باسمه، فيكون قد قال أَيْر مَشُلُ الحَشبة ، فلما أُراد أَن تجكي كني عنه. وقولهم: مَن يَطُلُلُ هَن أَبِهِ يَنْتَطِقْ بِه أَي يَتَقَوَّى بِإِخُونه ؟

وهو كما قال الشاعر :

فلو شاء ربي ، كان أبر' أبيكم' طويلا ، كأبر الحرث بن سد'وس

وهو الحريث بن سد وس بن دُهل بن شيبان ، وكان له أحد وعشرون ذكر آ. وفي الحديث : أعوذ بك من شر" هني، يعني الفر ج ابن سيده : قال بعض النحويين هنان وهندُون أسماه لا تنكر أبداً لأنها كنايات وجارية بحرى المضرة ، فإنما هي أسماه مصوغة للتثنية والجمع بمنزلة اللكذين والذين ، وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو زيد وعبرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعبرو إنما هما بالوضع والعلمية ، فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت وأيت زيدين كريين وعندي عَمران تنكرا فقلت وأيت زيدين كريين وعندي عَمران عاقلان ، فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام تعررفا بعد النثنية من غير وجه تعرفهما قبلها ، ولحقا تعرفا بعد النثنية من غير وجه تعرفهما قبلها ، ولحقا بالأجناس ففارقا ما كانا عليه من تعريف العلمية والوضع ؛ وقال الفراء في قول امرى والقيس :

وقد رابَني قَوْلُهُما : يا هنا هُ ، وَيُحَكُ أَلْحَقْتَ شَرَّا بِشَرْ !

قال : العرب تقول يا هن أقبل ، ويا هنوان أقبلا ، فقال : هذه اللغة على لغة من يقول هنوات ؛ وأنشد المازني :

> على ما أنتها هَرْ ثُنَتْ وقالَتْ: هَنُونَ أَحَـنَ مَنْشُؤُه قريبُ' ﴿ فإن أَكْبَرُ ﴿ فَـإِنِي فِي لِدانِي ۥ وغايات ﴿ الأَصاغِرِ لَلمَشْيِب

قال: إنما تهزأ به ، قالت: هنون هذا غلام قريب
 ١ قوله « أحن » اي وقع في محنة ، كذا بالأصل ، ومقتضاه أنه
 كفرب فالنون خفيفة والوزن قاض بتشديدها .

المولد وهو شيخ كبير ، وإنما تَهَكَشُمَ به ، وقولها : أَحن ۗ أي وقع في محنــة ، وقولها : منشؤه قربب أي مولده قريب ، تسخر منه . الليث : هن كلمة يكني ما عن اسم الإنسان، كقولك أتاني هَن وأتنني هَنَة "، النون مفتوحة في هَنـَة ، إذا وقفت عنــدها ، لظهور الهاء ، فإذا أدرجتها في كلام تصلها به سكَّنْت النون، لأنها 'بندت في الأصل على التسكين ، فإذا ذهبت الهاء وحاءت الناء حَسُن تسكين النون مع الناء ، كقولك رأيت هَنْةَ مَقْبَلَةَ ، لَمْ تَصَرَّفُهَا لأَنَّهَا اسْمَ مَعْرَفَةَ لَلْمُؤْنَثُ ، وهاء التأنيث إذا سكن ما قبلها صارت تاء مع الألف للفتح ، لأن الهاء تظهر معها لأنها بُنيت على إظهمار صَرْفِ فيها ، فهي بمنزلة الفتح الذي قبله ، كقولك الحَمَاة القناة ، وهاء التأنث أصل بنامًا من التاء ، ولكنهم فرقوا بين تأنيث الفعل وتأنيث الاسم فقالوا في الفعل فَعَلَتُ ، فلما جعلوها اسماً قالوا فَعُلَّمَ ، و إنما وقفوا عند هذه التاء بالهاء من بين سائر الحروف، لأن الهاء ألين الحروف الصُّحاح والتاء من الحروف الصحاح ، فجعلوا البدل صحيحاً مثلَّمًا ، ولم يكن في الحروف حرف أُهَشُ من الهاء لأن الهاء نَفَسَ، قال: وأما هَن فمن العرب من يسكن، يجعله كقَد وبَلَ فيقول : دخلت عـلى هَن ۚ يا فتى ، ومنهم من يقول هن ، فسجريها مجراها ، والتنوين فيها أحسن كقول

إذ من هن قنول ، وقول من هن هن والله أعلم . الأزهري : تقول العرب يا هنا هكم ، ويا هنان هكلم ، ويا هنان هكلم . ويقال للرجل أيضاً : يا هناه مكلم ، ويا هنان هكلم ، ويا هنان نه هم ، ويا هنان ه ويا هنان هم كلم ، ويا هنان أهله عن الإدراج ، وفي الوقف يا هنتاه ويا هنات مكلم ، هذه لغة عُقيل وعامة قس بعد . ابن الأنباري : إذا ناديت مذكراً بغير

التصريح باسمه قلت يا هَنُ أَقْدِلَ والرجلين: يا هَنانِ أَقْدِلْ والرجلين: يا هَنْونَ أَقْدِلُوا ، والمرأة : يا هَنْتانِ أَقْدِلْ ، والمرأتين : يا هَنْتانِ أَقْبِلْ ، والمنسوة : يا هَناتُ أَقْبِلْ ، ومنهم من يزيد أقبلا ، والماء فيقول الرجل : يا هناه أقبيل ، ويا هناه أقبل ، بضم الهاء وخفضا ؛ حكاهما الفراء ؛ فمن ضم الهاء قدر أنها آخر الاسم ، ومن كسرها قال كسرتها المحتاع الساكنين ، ويقال في الاثنين ، على هذا المذهب : يا هنانيه أقبلا . الفراء : كسر النون وإتباعها الياء أكثر ، ويقال في الجمع على هذا المذهب : يا هنواه أقبلوا ، قبال : ومن قال للذكر يا هناه ويا هنواه أقبلي ويا هنتاه ، والمتنين يا هنتانيه ويا هنتاه أقبلا ، وللجمع من وللاثنين يا هنتانه ، وأنشد :

# وقد رابَني قَوْلُهَا : يَا هَنَا ٥٠ وَيُعَكُ أَلْحَقْتُ شَرًّ ٱ بِشَرْ !

وفي الصحاح: ويا هنوناه أقبلوا. وإذا أضفت إلى نفسك قلت: يا هني أقبل ، وإن سئت قلت: يا هني أقبل ، وإن سئت قلت: يا هني أقبل ، ولتجمع: يا هني أقبل ، وللجمع: يا هني أقبلوا ، فتفتح النون في التثنية وتكسرها في الجمع . وفي حديث أبي الأحوص الجئسمي : ألست تنتجه وافية أغينه وآذانها فتجد ع هذه وتقول تحيرة ؛ الهن والهن والمن والمن من الشيء لا تذكر وهنت ، محففا ومشد م التخفيف والتشديد : كنابة عن الشيء لا تذكر وهنت ، محففا ومشد م الله وقبل المن أذانها أو تنصيب شيئاً من أعضانها ، وقبل : تهن هذه أي الشيء منها كالأذن والمين وغوها ؛ قال الهروي : عرضت ذلك على والعين ونحوها ؛ قال الهروي : عرضت ذلك على الأزهري فأنكره وقال : إغا هو وتهن هذه أي الثوه في المؤوي فانكره وقال : إغا هو وتهن هذه أي

تُضْعَفُها ، يقال : وهَنْتُهُ أَهنُهُ وهُنّاً، فهو مَوْهون أي أضعفته . وفي حديث ابن مسعود : رضي الله عنه، وذكر ليلة الجنَّ فقال : ثم إن هَمُنبناً أَتَوْا عليهم ثباب بيض طوال ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في مسند أحمد في غير موضع من حديثه مضبوطاً مقيداً، قال : ولم أجده مشروحاً في شيء من كتب الغريب إلا أن أبا موسى ذكره في غربه عَقب أحاديث الهَن والهَناة . وفي حديث الجن : فإذا هو بهَناين ا كأنهم الزُّطُّ ، ثم قال : جَمْعُهُ جَمْعُ السلامة مثل كُرة وكُثر بنَ ، فكأنه أراد الكناية عن أشخاصهم . وفي الحديث : وذكر هَنة من جيرانه أي حاجة ،ويعبّر بها عن كل شيء . وفي حديث الإفنك : قلت ُ لها يا َ هَنْـُتاه أي يا هذه ، وتُفتح النونُ وتسكِّن ، وتضم الهاء الأخيرة وتسكن ، وقيــل : معنى يا هَنْــُـــاه يَا بَلْهَاه ، كَأَنَّهَا نُسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشُرُ ورهم . وفي حديث الصُّبَيِّ بن مَعْبُد : فقلت يا هَناهُ إِنِّي حَرِّ بِصُّ عَلَى الجِهاد .

والهَناةُ : الداهِيةُ ، والجمعُ كالجمع هَنوات؛ وأنشد:

# على هَنَواتٍ كَانُّهَا مُتَنَابِعٍ ُ

والكلمة يأثية وواوية ، والأسماء التي دفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالياء هي في الرفع : أَبُوكَ وأَخُوكَ وحَمْوُكَ وحَمْوُكَ وهَنُوكَ وَذُو مال ، وفي النصب : وأبت أباك وأخاك وهاك وحماك وهناك وذا مال ، وفي الحقض : مردت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وهنيك وذي مال ؛ قال النحويون: يقال هذا هنوك للواحد في الرفع ، ووأبت هناك في يقال هذا هنوك للواحد في الرفع ، ووأبت هناك في تضريف أخواتها كما تقدم .

· قوله « جنين » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية .

حديث عاتكة :

وقال ذو الرمة :

فَهُنَ \* هَواءٌ وَالْحُـُلُثُومُ \* عَوَازَبِ ُ أَي بَعِيدة \* خالية ُ العقول من قوله تعالى : وأَفَنْئِدَ تُهُم هَـُواه .

والمَهُواة والهُوَّة والأَهُويَّة والهَاوِية : كَالهُواه . الأَزهري : المَهُواة مُوَّضِع في الهَوَاء مُثْمُر ف ما دُونَه من جبل وغيره. ويقال: هَوَى يَهُوي هُوَيَانًا، ورأيتهم يَتَهَاوَوْن في المَهُواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض . الجوهري : والمَهُوَى والمَهُواة ما بين الجبلين ونحو ذلك . وتهاوى القَوْم من المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض . وهوت الطبعنة مُهُوي: فتحت فاها بالدم ؟ قال أبو النجم :

> فَاخْتَاضَ أُخْرَى فَهَوَتْ رُجُوحًا لِلشَّقْ ، يَهْوِي جُرْحُهَا مَفْتُوحًا

طَوَيْنَاهُمَا ، حتى إذا ما أَنْيِخَنَا مُنْاخًا ، هَوَى بَيْنَ الكُلْسَى والكَرَّ اكْرِ

أي خَـــلا وانفتح من الضَّمْر . وهَـوَى وأهـوَى وأهـوَى واللهُوَى والنَّهَـوَى : وانتْهَـوَى : سَقَط ؛ قال تَوْيد ُ بن الحَــَكُم الثقفي :

و كم مَنْزِل لَو لاي طبعت ، كما هُوَى، بأَجْرامِه مِن قَلْلَة النَّيق ، مُنْهُوي وهُوت العُقابُ تَهْوي هُويَّا إِذَا انْقَضَّت على صيد أو غيره ما لم تُرغَه ، فإذا أَراغَتْه قِبِل : أَهُوَتْ له إهْواء ؛ قال زهير :

أَهْوَى لِمَا أَسْفَعُ الْحَدَّيْنِ مُطَّرِقَ ويش القوادِمِ ، لَمْ يُنْصَبُ لَهُ الشَّبَكُ د ما مالئة الله عالى النَّامُ مُنْصَبُ لَهُ الشَّبَكُ

والإهنواء: التَّناوُل بالبد والضَّرُّبُ ، والإراغةُ : أَن نَذْهُبُ الصَّدُ هكذا وهكذا والعُقَابِ تَنْسَعُهُ.

هوا: الهَواء ، مدود : الجَوْ ما بين السباء والأرض ، والجمع الأهوية ، وأهل الأهواء واحدها هوى ، وكلُّ فارغ هواء . والهواء: الجَبَانُ لأنه لا قلب له ، فكأنه فارغ مواء . والهواء: الجبع في ذلك سواء . وقلب هواء : فارغ ، وكذلك الجمع . وفي التنزيل العزيز : وأفشد تُهم هواء ؛ يقال فيه : إنه لا عُقول لهم . أبو الهيم : وأفشد تُهم هواء قال كأنهم لا يعقيلون من هوا يوم القيامة ، وقال الزجاج : وأفشد تُهم هواء أي منحر فة لا تعيي شيئاً من الحوف في ، هواء أي منحر فة لا تعيي شيئاً من الحوف في ، وقيل : نُنزِعَت أَفْنَاد تُهم من أَجْوافهم ؛ قال حسان :

أَلَا أَبْلِغُ أَبَا سُفَيَانَ عَنْي ؛ فَأَنْنُتَ مُجَوَّفٌ نَخِبٌ هَوَاء

والهَواه والحَواه واحد . والهَواه : كل فُرْجة بين شيئين كما بَيْنَ أَسْفَلِ البيت إلى أعْلاه وأَسْفَلِ البيْرِ إلى أعْلاها . ويقال : هَوَك صَدْرُهُ يَهْوِي هَواه إذا خلا ؛ قال جرو :

> ومُجاشِع ٌ قَصَب ٌ هَوَ تَ أَجُوافُه ، لَـو ْ يُنْفَخُونَ مِنَ الحُؤُورةِ طارُوا

أي هم بمنزلة قَصَبِ جَوْفُه هَواء أي خال لا فُؤادَ لهم كالهَواء الذي بين السباء والأرض ؛ وقال زهير : كأن الرَّحل منها فَوْق صَعْلٍ ،

ال الرحل مِنْها فوق صعل ، من الظَّلْمَانِ ، جُوْجُوْه هُواء

وقال الجوهري : كل خال ٍ هَواء ؛ قـال ابن بري : قال كعب الأمثال :

ولا نَكُ مِنْ أَخْدَانِ كُلُّ يَوَاعَهُ هَوَاءَ كَسَقُبُ البَانِ ، جُوفٍ مَكَاسِرُهُ

ابن سيده : والإهراء والاهتراء الضرب باليد والتناو ُلُ . وهو َت يدي الشيء وأهو َت : امتد ت وار تفعت . وقال ابن الأعرابي : هو َى إليه من بعد ، وأهو َيت له من بعد ، وأهو َيت له بالسيف وغيره ، وأهو بنت بالشيء إذا أو مأت به ، بالسيف وغيره ، وأهو بنت بالشيء إذا أو مأت به ، وأهو كي إليه بيده ليأخذه . وفي الحديث : فأهو كي بيده إليه أي مك ها نيدو وأمالها إليه . يقال : بقال : أهو كي بده وبيده إلى الشيء ليأخذه . قال ابن بري : أهو كي بنكر أن يأتي أهو كي بعني هو كي ، وقد أجازه غيره ، وأنشد لزهير :

أَهْوَى لَهَا أَسْفَعُ الحَدَّيْنِ مُطُوِّقٌ وَكَانَ الْأَصِعِي يُووِيه : هَوَى لِمَا ؛ وقال زهير أَيضاً : أَهُوَى لِمَا اللَّمْتُ كَالطَّيْرِ حانية " ، ثَمَ اسْتَمَرَ " عليها ، وهو مُخْتَضِعُ مُوقال ابن أَحمر :

أَهْوَى لَهُا مِشْقَصاً حَشْراً فَشَبْرَ قَهَا ، وكُنْتُ أَدْعو قَدَاها الإِنْهِدَ القَرِدا

وأَهُوكَى إليه بسَهُم واهْتَوكَى إليه به . والهاوي من الحُرُوف واحد : وهو الألف ، سمي بذلك لشدة امتداده وسَعَة مَخرِجه . وهُوَتَ الرَّيْح هَوِيتًا : عَشِتُ ؟ قال :

كأن دَلُوي في هَوِي ربح ِ

وهُوَى ، بالفتح ، يَهُوِي هُوينًا وهُوينًا وهُوينًا وهُويانًا وانتُهُوَى : سَقَط مِن فَوقُ إِلَى أَسْفَىل ، وأَهُواهُ مُو ، يقال : أَهُو يَثِنُهُ إِذَا أَلقَيْتُهُ مِن فَوق . وقوله عز وجل : والمُدُّوْنَفِكة أَهُو يَى ؛ يغني مَدائنَ قوم للوط أي أَسْقَطَهَا فَهُوتَ أَي سَقَطَت . وهُوك السهمُ هُوينًا : سَقَط مِن عَلْو إلى سُفل . وهُوكى

َهُويِئًا وَهُمَى ١ ، وَكَذَلَكَ الْهُويَّ فِي السِيرِ إِذَا مَضَى. ابن الأعرابي : الهُويِئُ السَّرِيعُ إِلَى فَوْقَلُ ، وقال أبو زيد مثله ؛ وأنشد :

والدَّالُوْ فِي إصَّعادِها عَجْلَى الهُوِيُّ وقال ابن بري : ذكر الرياشي عن أبي زيد أنَّ الهُوِيَّ بفتح الهاء إلى أسفل ، وبضمها إلى فوق ؛ وأنشد : عَجْلَى الهُوي ؛ وأنشد :

هُوِيِّ الدَّلْوِ أَسْلَمَهَا الرَّشَاءُ فهذا وإلى أَسفل ؛ وأَنشد لمعقر بن حمار البارقي : هُوَكَى زَهْدَمُ تَخْتَ الغُبَارِ لِحَاجِبِ ، كَمَا انْقَضَّ بازْ أَقْنَمُ الرَّبِشَ كَامِرُ

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : كأنسّا عَهْوي مِن صَبَب أَي يَنْحَطُهُ، وذلك مِشبة القَوي من الرجال. يقال : هوك يَهْوي هويتًا ، بالفتح ، إذا هبط ، وهوك يَهْوي مُهويتًا ، بالضم ، إذا صَعِد ، وفيل بالعكس ، وهوك يَهْوي مُهويتًا إذا أسرع في السير. وفي حديث البراق : ثم انشطكت يَهْوي أي يُسمرع ، والمنهاواة : المناجة ، والمنهاواة : شدة السير . وهاوك : سار سَيْرا سَديداً ؛ قال ذو الرمة :

فلم تستقطيع مي مهاواتنا السرى ، ولا ليل عيس في البُرين خواضع وفي التهذيب :

> ولا لَـيْلَ عِيسٍ في البُرينَ سَوامِ وأنشد ابن بري لأبي صغرة :

إِيَّاكَ فِي أَمْرِكِ وَالمُهَاوَاهُ ، وَكَثَرُهُ التَّسُويِفِ وَالمُمَانَاهُ

الليث : العامة تقول الهَـو يُ في مصدر هَو َى يَهْوي ١ قوله « وهوى هوياً وهى النّح » كذا في الأصل،وعادة المعكم: وهوى هوياً، وهاوى سار سيراً شديداً،وأنشد بيت ذي الرمة.

في المَهْواةِ مُعُويّاً. قال: فأمّا الهَويُّ المَلِيُّ فالحَينُ الطويل من الزمان ، تقول : جلست عنده عَمُويًا . والهَويُّ : الساعة المُهتدّة من الليل . ومضى عَمُويُّ من الليل ، على فعيل ، أي عَزيع منه. وفي الحديث : كنت مُ أَسْمَعُهُ الهَوِيُّ من الليل ؛ الهَويُّ ، بالفتح: الحِين الطويل من الزمان ، وقيل : هو مختص بالليل . المن الليل وهُويُّ وتَهُواء ابن سيده : مضى هويٌّ من الليل وهُويُّ وتَهُواء أي ساعة منه. ويقال: عَوَت الناقة والأَتان وغيرهما تَهُوي هُويًّا ، فهي هاوية إذا عَدَت عَدْواً شديداً أَرْفَعَ العَدُو ، كأنه في عَمُواء بش تَهُوي فيها ؛ وأنشد :

فشك بها الأماعز ، وهي تهوي هوي موي الدائم الرساء

والهَوى ، مقصور : كموكى النَّفْس ، وإذا أَضفته إليك قلت كمواي . قال ابن بري : وجاء هَوكى النفْس ممدوداً في الشعر ؛ قال :

وهانَ على أَسْمَاءَ إِنْ سَطَّتِ النَّوى نَحِينُ لَا لِهَا ، والهَواءَ يَتُوقُ ُ

ابن سيده: الهَوى العِشْق ، يكون في مداخل الحير والشر. والهَوِيُّ : المَهْوِيُّ ؛ قال أبو ذوَّيب:

فَهُنَ عُكُوفَ كَنَوْحٍ الكَورِبِ مَ ، قد شف أكبادَ هُنَ الهَويُ

أي فقد المنهوي وهوى النفس : إدادتها ، والجمع الأهواء . النهذيب : قال اللفويون الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه ؛ قال الله عز وجل : ونهى النفس عن الهوى ؛ معناه نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل . الليث : المنوى مقصور هوى الضير، تقول: هوي ، بالكسر، يهوى هوى أي أحب . ورجل هو : ذو هوى

مُخامِرُ \* . وامرأة هَو بِه " : لا تزال تَهُوى على تقدير فَمِلة ، فإذا بُنِيَ منه فَمُلة بجزم العين تقول هَيَّة مثل طَيَّة . وفي حديث بَيْع الحيار : بأخُدُ كُلُّ واحد من البيع ما هَوِيَ أي ما أَحب ، ومتى تُكُلُّم بالهَوى مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حتى يُنْعَت بما يخرج معناه كقولهم هَوَى حَسَن وهَوَى موافق الصواب ؛ وقول أبي ذؤيب :

سَبَقوا هُوَيُ وأَعْنَقُوا لِهُواهُمِ فَتُغُرُ مُوا ، ولكُلُ جَنْبٍ مَصْرَعُ

قال ابن حبيب: قال هَوَيَ لَغة هذيل ، وكذلك تقول قَفَي وعَصَي ، قال الأصعي: أي ماتوا قبلي ولم يَلْبَثُوا لِهَواي وكنت أحب أن أموت قبلهم، وأعنقوا لِهَواي وكنت أحب أن أموت قبلهم، وأعنقوا لِهَواهم: جعلهم كأنهم هوروا الذهاب إلى المنية لسرعتهم إليها ، وهم لم يَهُووُها في الحقيقة ، وأثبت سببوبه الموكى لله عز وجل فقال: فإذا فعل ذلك فقد تقرّب إلى الله بهواه. وهذا الشيء أهوى إلى من كذا أي أحب إلى الله بهواه. وهذا صغر الهذلى:

ولَكَيُنَاة مُنها تَعُودُ لَنَا ، في غَيْرِ مَا رَفَتْ ولا إثْثَمْ ، أَهْوى إلى نَعْسِي، ولو ْ نَوْ َحَتْ مِمًا مَلَكَنْت ، ومِن ْ بَنِي سَهْمْ

وقوله عز وجل : فاجْعَلْ أَفْشُده من الناس تَهُوكَ إليهم وار زُنْقَهم من الشَّمرات ، فيمن قرأ به إنما عداه بإلى لأن فيه معنى تميل ، والقراءة المعروفة تَهْوي اليهم أي تَر ْتَفِع ، والجمع أهْسُواء ؛ وقد هُويَه هُوك ، فهو هُو ؛ وقال الفراء : معنى الآبة يقول اجعل أفئده من الناس تُريد هم ، كما تقول : وأيت فلاناً يَهْوي نَحْوَك ، معناه يُويدك ، قال : وقرأ

بعض الناس تَهْوى إليهم ، بعنى تَهْواهم ، كما قال رَدِفَ لكم ورَدِفكم ؛ الأخفش : تَهْوى إليهم زعبوا أنه في التفسير تَهْواهم ؛ الفراء : تَهْوي إليهم أي تُسْرع ، والهَوى أيضاً : المَهُوي ؛ قال أبو دُويب :

زَجَرْتُ لَمَا طَيْرَ السَّنِيعِ ، فإنْ تَكُنْ مَ هُواكُ اجْتِنابُهَا هُواكُ اجْتِنابُهَا

واستَهُو ته الشياطينُ : ذهبت هواه وعقله . وفي التنزيل العزيز : كالذي استَهُو ته الشياطينُ ؛ وقيل : زيئت استَهُو ته استَهاوَته دوقيل : زيئت الشياطينُ له هواه حيران في حال حيرته . ويقال المُستَهام الذي استَهامَته الجنُ : استَهُو ته الشياطين . القيبي : استَهُوته الشياطينُ هوَتْ به وأذْ هَبَتْه ، جعله من هوى يَهُوي ، وجعله الزجاج من هوي يَهُوي ، وجعله الزجاج من هوي يَهُوي ، وهوى الرجاح من هوي الرجاح . وهوى الرجاح : مات ؟ قال النابغة :

وقال الشَّامِتُونَ : کَهوی زِیاد ، لِکُلُّ مَنیِئَةٍ سَبِبُ مَتیِن ُ

قال : وتقول أهْوى فأخذ ؛ معناه أهْوى إليه يَدَه، وتقول : أهْوى إليه بيكره .

وهاوية والهاوية : امم من أساء جهنم ، وهي معرفة بغير ألف ولام . وقوله عز وجل : فأمه هاوية " ؛ أي مَسْكنه جهنم ومُسْتَقَرُه النار ، وقيل : إن الذي له بدل ما يسكن إليه نار حامية . الفراء في قوله ، فأمه هاوية : قال بعضهم هذا دعاء عليه كما تقول هوَت أمه على قول العرب ؛ وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي برثي أخاه :

َهُوَ تُ امَّهُ مَا يَبْغَثُ الصَّبْحُ غَادِياً ، وماذا يُؤدِّي الليلُ حين يَؤُوبُ '

ومعنى هَوت أمه أي هلكت أمّه . وتقول: هَوَ أَمّه هُ وَتَقَول: هَوَ أَمّه فهي هاوية "أي تاكيلة " . وقال بعضهم: أمّه هاوية "صارت هاوية "مأواه ، كما تثوي المرأة ابنها ، فجعلها إذ " لا مأوى له غَيْرَ ها أمّا له، وقيل: معنى قوله فأمّه هاوية "أم " وأسه تهوي في الناد ؟ قال ابن بري: لو كانت هاوية اسماً علماً للناد لم ينصرف في الآية. والهاوية اسماً علماً للناد لم قعر ها ؟ وقال عمرو بن ملقط الطافي: في عمرو بن ملقط الطافي: في عمرو به الهاوية الماكنا ،

وقالوا : إذا أَجْدَبَ الناسُ أَنَى لَا الهَاوِي والِعاوِي ، فالحاوي النَّبُ . وقال ابن الأعرادي الجَرادُ ، والعاوِي النَّبُ أَنَ المُعجمة ، والهاوي، الأعرابي : إنما هو الغاوي ، بالغين المعجمة ، والهاوي، فالغاوي الجَرادُ ، والهاوي النَّبُ لأن النَّاابَ تأتي الغاوي والهاوي؛ قال: الغاوي الجَراد وهو الغوْغاء، والهاوي الذئاب لأن الذئاب تَهْوِي إلى الحصب.قال: وقال إذا جاءت السنة جاء معها أعوانها ، يعني الجَراد والذئاب والأمراض .

ويقال: سبعت ُ لأَذْنِي هَوِيتًا أَي دَوِيتًا، وقد هَوَتَ أَذْنُه نَهْوى .

الكسائي : هاو أن الرَّجل وهاو َبنَّهُ ، في باب ما يهمز وما لا يهمز ، ودار أنَّه ودار َبنَّهُ .

والمَواهي: الباطل' واللَّغُو' من القول ، وقد ذكر ١ قوله «موت أمه » قال الصاغاني رادًا على الجوهري ، الرواية: هوت عرسه، والمعروف: حين يتوب اه. اكن الذي في صحاح الجوهري هو الذي في تهذيب الازهري. ٢ قوله « اذا أجدب الناس أتمي النم » كذا في الاصل والمحكم.

أيضاً في موضعه ؛ قال ابن أُحمر :

أَفِي كُلِّ يَوْمٍ يَدْعُوانِ أَطَبَّةً إليَّ ، وما 'بجُدُونَ إلا الْمَواهِيا ?

قال ابن بري: صوابه الهَواهِيُّ الأباطيلُ ، لأن الهَواهِيُّ الأباطيلُ ، لأن الهُواهِيُّ جسع هَوْهاءة اللُّبِّ أَخُرُقُ ، وإنما خففه ابن أحمر ضرورة ؛ وقياسُه هَواهيُّ كما قال الأعشى :

ألا مَنْ مُبْلِغُ الْفِتْيا نِ أَنَّا فِي هَواهيًّ ولمنساءِ ولمصباح ، وأَمْر غَبْر مَقْضِيًّ

قال : وقد يقال رجل هَواهِية لا أنه ليس من هذا الباب .

والهَوْهاءة ، بالمد : الأَحْسَقُ . وفي النوادر : فلان مُوَّة أَي أَحْسَقُ لا يُمْسِكُ شَيْئًا فِي صدره .

وهُو من الأرض : جانِب منهـا . والهُو ٓ ۚ : كُلُّ وَهُدَ ۚ عَبِيقَةٍ ؛ وأنشد :

## كأنه في مُهوَّةٍ تَقَحَّدَما

قال : وجمع الهُوَّةِ نُهوَّى . ابن سيده : الهُوَّةُ ما الْهَبَطَ من الأَرض ، وقبل : الوَهْدةُ الفامضةُ من الأَرض ، وحكى ثعلب : اللهم أَعِـٰذُنا من نُهوَّةِ الكُفْر ، وَحَكَى ثعلب : اللهم أَعِـٰذُنا من نُهوَّةِ الكُفْر ، وَدَواعي النفاق ، قال : ضربه مثلًا للكُفْر ، والأُهْوِيَّة على أَفْعُولَة مثلها . أبو بكر : بقال وَقَعَ فِي هُوَّةً أَي فِي بِثْر مُغَطَّاةً ؛ وأنشد :

إنك لو أغطيت أرجاء موة مُغَمَّسة ، لا يُسْتَبَانُ 'تَوَابُهَا ، بِتُوْبِكَ فِي الطَّلْمَاء ، ثم دَعَوْتَني جُنْنُ إليها سادماً ، لا أهابُها

النضر : الهَوَّةُ ، بفتح الهاء ، الكوَّةُ ؛ حكاها عن أبي الهذيل ، قال : والهُوَّةُ والمَهُواةُ بين جبلين . ابن الفرج: سمعت خليفة يقول البيت كوالا كثيرة وهواء كثيرة ، الواحدة كوَّة وهواء أن جمع الهَوَّة بمعنى الكوَّة مُوَّى مشل قرية وقُرَّى ؛ الأزهري في قول الشماخ :

ولمنًا رأبت الأمر عَرْشَ 'هُوَيَّةُ ، نسكتَّيْت ' حاجاتِ الفُؤَادِ بشَمَّرًا

قال : 'هُوَ يَّة " تصغير 'هُوَ"ة ، وقبل : المَويَّة ' بثوا بُعيدة المُهُواة ، وعَرْشُهَا سقفها المُغَبَّى عليها بالتراب فيَغْتَرُ به واطئه فيَقَع فيها ويَهَلُّك ، أراد لما رأبت الأمر مُشرفاً بي على هلكة طواطي سَقَف ُ هُوءٌ فِي مُغَمَّاةً تركته ومضيت وتسَلَّيْت عن حاجتي َ من ذَلَكَ الأَمرَ، وشَـمَـّرُ : اسم ناقة أي وكبتها ومضيت . ابن شميل: الهُوَّةُ ذاهبةٌ في الأرض بعيدةُ القعر مثل الدَّحْل غير أن له ألجافاً ، والجماعة ُ الهُوهُ، ورأسُها مثلُ رأس الدَّحَلِ. الأَصمعي: هُوَّةٌ وهُوَّي. والهُوَّة: البُّر ؛ قاله أبو عبرو، وقبل : الهُوَّة الحُفَّرة البعيدة القعر ، وهي المَهُواة ُ . ابن الأَعرابي: الروالة عَرْشَ هُو يَّةً ، أَرَاد أُهُو يَّةٍ ، فلما سقطت الهمزة رُدَّت الضمة إلى الهاء ، المعنى لما رأيت الأمر مشرفاً على الفوت مضيت ولم أقم. وفي الحديث: إذا عَرَّسْتم فَاجْنَـنَبِهُوا هُويَّ الأرضِّ؟ ؛ هكذا جاء في رواية ، وهي جمع هو"ة،وهي الحفرة والمطمئن من الأرض، ويقال لها المَهُوْاةُ أَيْضاً . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، ووصفت أباها قالت:وامتاحَ من المَهُواة، ۱ قوله « وقيل الهوية بثر » أي على وزن نسيلة كما صرح به في التكملة ، وضبط الهاء في البيت بالفتح والواو بالكسر . وقوله «طواطي» كذا بالاصل.

«طواطي» كذا بالاصل . \* قوله « هوي الارض » كذا ضبط في الاصل وبعض نسخ النهاية ، وهو بضم فكمر وشد الياء ، وفي بعض نسخها ينتحتين .

أرادت البئر العَمْسِيقَة أَي أَنه نَحَمَّلُ مَا لَمْ يَنْحَمَّلُ غيره. الأَزهري: أَهْوَى اسم مـاء لبني حِبَّــان ، واسمه السُّبَيْلة ، أَتَاهم الرَّاعي فمنعوه الوِرْدَ فقال:

إنَّ على أَهْوى لأَلأَمَ حاضِرٍ حَسَبًا ، وأَقْبُحَ كَجُلُسٍ أَلُوانا

قَبَعَ الإلهُ ! ولا أحاشي غَيْرَ هُمْ ، أَهْلُ السُّبَيْلَةِ من بَني حِمَّانا

وأهنوى، وسُوقة أهنوى، ودارة أهنوى : موضع أو مُواضِع ، والهاء حرف هجاء ، وهي مذكورة في موضعها من باب الألف اللينة .

هيا : كَنَّ بَنَ بَيَ ، وهَيَّانُ بَنَ بَيَّانَ ؛ لا يُعرف هو ولا يُعرف أَبُوه . يقال : ما أدري أَيُّ هَيِّ بن بَييٍّ هو ؛ معناه أَي أَيُّ الحَكَلَّق هو . قال ابن بري : ويقال في النسب عمرو بن الحرث بن مُضاض بن هَيُّ بن بَيُّ النسب عمرو بن الحرث بن مُضاض بن هَيُّ بن بَيُّ بن ابن بُرْهُم ، وقيل : هيَّانُ ، كَا تقول طامِرُ ابن طامِر لمن لا يُعرف ولا يُعرف أبوه ، وقيل : ابن طامِر لمن لا يُعرف ولا يُعرف أبوه ، وقيل : هي بن يي كان من ولد آدم فانقرض نسله ، وكذلك هي بن يي كان من ولد آدم فانقرض نسله ، وكذلك هيانُ بن بَيًّانَ ، قال ابن الأعرابي : هو هي بن بَيَّ ي ، وهيانُ بن بَيْ ي الله الأحل الرجل إذا كان خسيساً ؛ وأنشد ابن بري :

فأَقْعُصَتْهُمْ وحَطَّتُ بَرْكُهَا بِهِمُ ، وأَعْطَنَتِ النَّهُبِ هَيَّانَ بنَ بَيَّانِ وقال ابن أبي عينة :

بعرَّض من بَني هَيَّ بن بَيِّ ؛ وأنْذال المَوالي والعَمَد

الكسائي: يقال يا كهي ما لي؛ معناه التَّلَـهُ ف والأَسى؛ ومعناه : يا عَجَبا ما لي ، وهي كلمة معناها التعجب ، وقيــل : معناها التَّاسف عــلى الشيء يفوت ، وقــد

ذكر في المهز ؛ وأنشد ثعلب :

يا كمي ما لي : قَلَقَت كَاوِرِي ،
وحاد أَسْبَاهُ الفَعَا ضَرَاثِرِي
قال اللحياني : قال الكسائي يا هَي ما لي ويا هَي ما
أصحابك ، لا يهمزان ، قال : وما في موضع دفسع
كأنه قال يا عَجَي ؛ قال ابن بري : ومنه قول حميد
الأرقط :

ألا هَيْمًا مِمَّا لَقِيتُ وَهَيْمًا ، ووَيُحاً لَمَنَ لَم يَدُو مَا هُنَ وَيُحَمَّا ! الكسائي : ومن العرب من يتعجب بهَيَّ وفَيَّ وشَيَّ، ومنهم من يزيد ما فيقول يا هَيْمًا ويا شَيَّمًا ويا فَيْمًا أي ما أحسن هذا ، وقيل : هو تَلَهَّفُ ، وأنشد أبو

> يا هَيِّ ما ليَ ، مَنْ 'يُعَمَّرُ 'يُفْنَهِ مَرُ الزَّمانِ عليه والتَّقْلِيَبُ

الفراء: يقال ما هَيَّانُ هذا أي ما أَسْرُهُ ؟ ابن دريد: العرب تقول هَيِّكَ أي أَسْرِعُ فيما أَنت فيه . وهَيا هَيا : كلمة زَجْر للإبل ؛ قال الشاعر :

> وجُلُّ عِتَابِهِنَّ هَيَا وَهَيْدُ هُ مُوامِنُ أَمَّ الْأَبَا } هَـُنَانُ

قال : وهي وها من زجر الإبل ، هَيْهَيْتُ بها هَيْهاة وهَيْهاء ؛ وأنشد :

> مِنْ وَجُسِ هَيْهَا ﴿ وَمِنْ يَهْيَاأُهِ وقال العجاج :

هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرَقِ هَيْهَاوْهُ قال: وهَيْهَاوْه معناه البُعْدُ والشيء الذي لا 'يرْجَى. أبو الهيثم: ويقولون عنه الإغراء بالشيء هي ، بكسر الهاء، فإذا بَنوا منه فعلاً قالوا هَيْهَيْتُ به أي أغْرَبُتُهُ. ويقولون: هَيًّا هَيًّا أي أَسْرِعُ إذا حدوا

بالمَطِيِّ ؛ وأنشد سيبويه :

لَــُتَـَقُرُ بُــِنِ ۗ فَــُرَ بِأَ جُلُــُذِيّاً ما دامَ فِيهِن ً فَصِيلٌ حَبّاً ، وقد دَجا الليلُ فَهَيّاً هَيّاً

وحكى اللحياني : هاه هاه . ويحكى صوت الهادي : هَـَى ْ هَـَى ْ وَيَهُ ۚ يَـهُ ۚ ؛ وأَنشد الفراء :

بَدْعُو بِهِيمًا مِن مُواصلةِ الكُرَى

ولو قال : بِهَيْ هَيْ ، لجاز .

وهَيَا : من حروف النداء › وأصلها أيا مثــل هَراق وأراق ؛ قال الشاعر :

> فأصاخ َ يَرْجُو أَنْ بِكُونَ حَيْلًا، ويقُولُ مِنْ عَلرَبٍ : هَمَا رَبًّا\

الفراء: العرب لا تقول هِيَّـاكَ ضَرَبْت ويقولون هِيَّاكَ ضَرَبْت ويقولون هِيَّاكَ ضَرَبْت ويقولون هِيَّاكَ وزَيْداً ؛ وأنشد :

وا خال هَلا قَلْنَتَ ، إذَ أَعْطَيْتُها :

هِينَّاكَ هِينَّاكَ وَحَنُوا وَ الْعُنْقُ
أَعْطَيْتَنِيها فَانِياً أَضْراسُها ،
لو تُعْلَفُ البَيْضَ به لم يَنْفَلِقُ

ولمِمَّا يَقُولُونَ هِيَّاكُ وَزَيِنْـداً لِمَا نَهُوْكُ ، وَالْأَخْفَشُ بِمِيزُ هِيَّاكَ ضَرَبُتْ ؛ وأنشد :

فَهِيَّاكَ وَالْأَمْرَ الذي إِن تُوَسَّعَتْ مُوارِدُه ، ضاقَتْ عَلَيْكَ المُصادِرُ

وقال بعضهم : أيّاك ، بفتح الهبزة ثم تبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً فتقول هيّاك . الأزهري : ومعنى هيّاك إياك ، قلبت الهبزة هاء . ان سيده : ومن خفيف هذا الباب هي ، كناية عن الواحد المؤنث . وقال ، قوله « فأماخ يرجو النم ، قبله كما في حاشية الامير على المنني : وحديثا كالقطر يسمه راعي سنين تتابعت جدبا

الكسائي: هي أصلها أن تكون على ثلاثة أحرف مثل أنت ، فقال: هي قعكت ذلك ، وقال: هي لغة همدان ومن في تلك الناحية ، قال: وغيرهم مسن العرب مخففها ، وهو المجتمع عليه ، فيقول: هي فعكت ذلك . قال اللحياني: وحكي عن بعض بني أسد وقيس هي فعلت ذلك ، بإسكان الياء . وقال الكسائي: بعضهم يلقي الياء من هي إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حَنّاه فعكت ذلك ، وإنّاه فعلت ذلك ؛ وقال اللحياني: قال الكسائي لم أسمعهم يلقون ذلك ؛ وقال اللحياني: قال الكسائي لم أسمعهم يلقون الله عند غير الألف ، إلا أنه أنشدني هو ونُعم :

دِیار' سُعْدَی إذ ہ ِ مِن هُواکا

بحذف الياء عند غير الألف ، وسنذكر من ذلك فصلًا مستوفى في ترجمة ها من الألف اللينة ، قال : وأما سيبويه فجعل حذف الياء الذي هنا ضرورة ؛ وقوله:

فَقُمْتُ الطَّيْفِ مُو تَاعاً وأَرَّقَنِي فَقُلْتُ : أَهْيَ مُرَتْ أَمْ عادَنِي حُلْمُ ?

إنما أراد هي سَرَت ، فلما كانت أهي كقولك بَهِي خفف ، على قولهم في بَهِي جَبْي ، وفي عَلِم عَلْم ، وتثنية هي هُما ، وجمعها هُن ، قال : وقد يكون جمع ها من قولك رأيتها ، وجمع ها من قولك مردت بها .

#### فصل الواو

وأي: الوأي : الوَعْد . وفي حديث عبد الرحين بن عوف : كان لي عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأي أي أي وعد . من كان له عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأي فليحضر. وقد وأى وأياً : وعد . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : من وأى لأمرى عوراًي فليكف به ،

وأصل الوأي الوعد الذي 'بوتشفه الرجل على نفسه ويتعزّر على الوفاء به . وفي حديث وهب : قرأت في الحكمة أن الله تعالى يقول إني قد وأبيت على نفسي أن أذ كر من ذكرني ، عداه بعلى لأنه أعطاه معنى جَعلنت على نفسي . ووأبت له على نفسي أئي وأباً : صَبِنْت له عِدَة ؟ وأنشد أبو عبيد :

وما خُنْتُ ذا عَهْد وأَيْتُ بِعَهْدِهِ ، ولم أَحْرِمِ المُضطَّرُ ، إذْ جاء قانعا

وقال الليث : يقال و أيث لك به على نفسي وأياً ، والأمر أه والاثنين ا أياه ، والجمع أوا ، تقول : أه وتسكت ، وهو على تقدير عَهُ ولا تَعَهُ ، وإن مررث قلت : إ بما وعدت ، إيا بما وعدت ، إيا بما وعدت ، إيا بما وعدت ، إيا بما وعدتا ، كقولك : ع ما يقول لك في المرود . والو أى من الدواب : السريع المشتد الحكث ، وفي التهذيب : الفرس السريع المشتد و الحكث ، والنجيبة من الإبل يقال لها الوآه ، بالهاه ؛ وأنشد أبو عبد في الوأى للأسفر الجاهفي :

راحُوا بَصَائُو ُهُمُ عَلَى أَكْنَافِهِم ، وبَصِيرتِي يَعْدُو بِهَا عَتَبَدُ وأَى

قال شهر : الوأى الشديد ، أُخَذَ مَن قُولُهُمْ قِــدُرْ " وَنَبِيَّةً " ؛ وأُنشد ابن بري لشاعر :

إذا جاءهُمْ مُسْنَئَنْدِ مُ كَانَ نَصْرُهُ دُعَاء أَلَا طِيرُوا بِكُلِ وَأَى نَهْدِ

والأنثى وآة ، وناقة وآة ؛ وأنشد :

ويقول فاعِتُها إذا أَعْرَضَتُهَا : هذي الوآة ُ كَصَغْرَ ۚ الوَعْلِ

، قوله « والأمر أه والاثنين الى قوله وان مررت النع ∢ كذا بالاصل مرسوماً مضبوطاً والمعروف خلافه .

والوأى : الحمار الوَحْشي ، زاد في الصّحاح : المُقتَدر الحَكثق ؛ وقال ذو الرمة :

إذا انجابَت الظّئنماء أضْعَتُ كَأَنَّهَا وأَى مُنْطَو باقِي التَّمِيلة قادحُ والأَنثى وآة أَبضاً . قال الجوهري : ثم تشبه به الفرس وغيره ؛ وأَنشد لِشاعر :

كُلُّ وآة وو أَى ضافي الخُصَلُ ، مُعْنَدُ لِات في الرَّقاق والجُرَلُ وقد رُ و أَبَهُ وَو كَيُّةُ : واسعة ضَخْمة ، على فَعِيلة بياءِن، من الفرس الوآة ؛ وأنشد الأصعي للرّاعي: وقد ر كر أَلِ الصَّحْصَحانِ و ثَيْنَةً وَقَدْرُ كَرَ أَلِ الصَّحْصَحانِ و ثَيْنَةً أَنْخَنْتُ لَهَا ، بَعْدَ المُدُو ، الأَنْافِيا

وهي فُعَمَلَةُ مُهُمُوزُةُ العَيْنُ مَعْتَلَةُ اللَّامِ . قَالَ سَبِيوِيَّهُ : سألته ، يعنى الحليل ، عن فُعِلَ من وَأَلِمْتُ فَقَالَ و أي ، فقلت فمن خفَّف ، فقال أو ي ، فأبدل من الواو همزة، وقال : لا يلتقي واوان في أوَّلُ الحرف، قال المازني : والذي قاله خطأً لأنَّ كل وأو مضبومة في أو"ل الكلمة فأنت بالحاد ، إن شئت تركتها على حالها ، وإن شئت قلبتها همزة ، فقلت وُعدَ وأُعدَ ووُجُوه وأَجُوه ووُودِي َ وأُودِي َ ووُئِي َ وأُدِي َ وَوُئِي َ وأُدِي َ ﴾ لا لاجتاع الساكنين ولكن لضمة الأوَّل ؛ قال ابن برى : إنما خطَّأَه المازني من جهة أن الهمزة إذا خففت وقلمت واوآ فلنست واوآ لازمة بل قلبها عارض لا اعتداد به ، فلذلك لم بلزمـه أن يقلب الواو الأولى هبزة ، بخلاف أو يُصل في تصغير واصل اٍ ، قبال : وقوله في آخر الكلام لا لاجتماع الساكنين صوابه لا لاجتاع الواوين . ابن سيده : وقد رُ وَأَبَةُ ۖ ووَ ثُبَّةً ۗ واسعة ، وكذلك القَدَح والقَصْعة إذا كانتُ قميرة . ابن شميل : رَكيّة ۗ وَأَنية فَعَيْرة ، وقطعة وثيـة

## جاء بقيدر وأبة التصعيد

قال: والافتعال من وأى يَشِي اتَّأَى يَشَيْ ، فهو مُمتَّى ، والاستفعال منه اسْتَوْأَى يَسْتُوْثِي فهو مُسْتَوَقَى يَسْتُوْثِي فهو مُسْتَوَا . الجوهري: والوَثِيَّة الجُوالِقُ الضخم؛ قال أوس:

#### وحَطَّتْ كَمَا حَطَّتْ وَأَيْنَةُ تَاجِرِ وَهَى عَقْدُهَا ، فَارْفَضُ مَنْهَا الطُّواأَيْفُ ُ

قال ابن بري : حطّت الناقة في السير اعتمدَت في زمامها ، ويقال مالَت ، قال : وحكى ابن قتيبة عن الرّياشي أن الوّئييّة في البيت الدُرّة ، وقال ابن الأعرابي : شبّه مُر عة الناقة بسُرعة مُسقوط هذه من النظام، وقال الأصمعي : هو عقد وقع من تاجر فانقطع خيطه وانتثر من طوائينه أي نواحيه . وقالوا : هو يَشِي ويعي أي يحفظ ، ولم يقولوا و أيْت كما قالوا وعَيْث ، إنما هو آت لا ماضي له ، وامرأة و لييّة نا خافظة لمنتها مصلحة له .

وتي: واتَبِنْته على الأَمْر مُواتاة وَوِتاه : طاوَعْتُه ، وقد ذكر ذلك في الهمز . التهذيب : الوُتَى الجِيَّات. وثي : وتَنَى به إلى السلطان : وَشَى ؛ عن ابن الأَعرابي؟ وأنشد :

> بجنمُع للرّعاء في ثـكلاتُ مُطولَ الصّورَى وقِللّةَ الإرْغاثِ، جَمْعَكَ للمُخاصِمِ الْمُواثِي

كأنه جاء على واثاه ، والمعروف عندنا أثنى . قال ابن سيده : فإن كان ابن الأعرابي سمع من العرب و تنى فذلك ، وإلا فإن الشاعر إنما أراد المتواثي ، بالهمز ، فخفف الهمزة بأن قلبها واوآ للضة التي قبلها، وإن كان ابن الأعرابي إنما اشتق و تنى من هذا فهو غلط . ابن الأعرابي : الوثي المكسور اليد . ويقال: أو ثنى فلان إذا انكسر به مركبه من حيوان أو سفنة .

وجا: الوَجا: الحَـَفا ، وقيل: شِدَّة الحفا، وَجِيَ وَجَاً ورجل وَجٍ ووَجِيٍّ ، وكذلك الدابة ؛ أنشد ابن الأعرابي:

# يَنْهَضْنَ لَهُضَ الفائيبِ الوَجِي

وجَمْعُهُا وَجْيَا . ويقال : وجِيتِ الدابةُ تَوْجَى وَجَا ، وإنه ليتَوَجَى في مشيّته وهو وَجٍ ، وقيل : هو الوَجَا قبل الحيّفا ثم الحيّفا ثم النّقبُ ، وقيل : هو أَسُد من الحيّفا، وتوجَى في جبيع ذلك : كوجيي . ابن السكيت : الوَجا أَن يَشْتَكِي البعيرُ باطينَ نفه والفرسُ باطن حافره . أبو عبيدة : الوَجا قبل الحفا ، والحفا ، والحفا قبل النّقب . ووجي الفرس ، بالكسر: وهو أَن يَجِد وجعاً في حافره ، فهو وَجٍ ، والأنثى وجياء ، وأوجيته أنا وإنه ليتوجي .

يَئْسَتَ منه ، وسأَلتُه فأوْجَى علي أَي بَخِل . وأُوْجَى الرجلُ : جاء لحاجة أو صيد فلم يُصِبها كأوْجَى الرجلُ : جاء لحاجة أو صيد فلم يُصِبها فأوْجَى أَيْ أَخْطأً ؛ وعلى أحد هذه الأشياء بجمل قول أَبِي سَهُم الهُذَلِي :

فَجاء ، وقد أوجت من الموت نفسه ، به خطئف قد حذارته المتاعد به خطئف قد حذارته المتاعد ويقال : رَمَى الصيد فأوجي ، وسأل حاجة فأوجي أي أخفق . أبو عبرو : جاء فيلان موجع فأي مردودا عن حاجته ، وقد أوجيته . وحقر فأوجي الصائد إذا انتهى إلى صلابة ولم ينشيط . وأوجى الصائد إذا أخفق ولم يصد . وأوجات الرسكية وأوجى الصائد إذا أخفق ولم يصد . وأوجات الرسكية وأوجت فا أذا لم يكن فيها ماء . وأتيناه فوجيناه أي وجدناه عن وجيئا لا خير عنده . يقال : أوجت نفسه عن كذا أي أضربت وانتزعت ، فهي موجية . وماء بُوجي أي ينقطع ، وماء لا بُوجي أي لا ينقطع ، وناتين المناسكة وماء بُوجي أي النشد ابن الأعرابي :

تُوجَى الأَكْفُ وهُما يَزِيدان

يقول: ينقطع جُودُ أَكُنُفُ الكِرام، وهذا المهدوح تَزيدُ كَفَّه . وأُوجى الرجل : أعطاه ؛ عن أبي عبيد . وأوجاه عنه : دَفَعَه ونيَحًاه وردَده . اللبث: الإيجاه أن تَز جُر الرجل عن الأمر؛ يقال : أو جَينتُه فر جَع، قال : والإيجاء أن يُستَّال فلا يُعظي السائل شيئًا ؛ وقال ربيعة بن مقروم :

أو جَيْنَتُ عَنْي فأَبْضَرَ فَتَصْدَهُ ، و كو بَنْه فو ق النّواظِرِ مِنْ عَلِ وأو جَيْت عَنكم 'ظلْم فلان أي دفعته ؛ وأنشد : كأن أبي أو ْصَى بِكُمْ أَنْ أَضُكُمْ إلي ' وأوجي عَنْكُمْ كُلُ ظَالْم

ابن الأعرابي : أو جي إذا صَرَفَ صَدِيقَه بغير قَصَاء حاجته ، وأوجى أيضاً إذا باع الأو جية ، واحدها وجاء ، وهي المنكوم الصّغار ؛ وأنشد : كَفَاكَ عَيْثان عليهم جُودان ، وهي الأَكَفُ وهما مزيدان الوجي الأَكفُ وهما مزيدان

أي تنقطع . أبو زيد : الوَجْنِ الْحَصْيُ . الفراء : وجأنه ووجَيْنُهُ وجاء . قال : والوجاء في غدير هذا وعاء يُعمل من جران الإبل تَجعل فيه المرأة عسلتها وقاء أسما ، وجمعه أو جية ".

و الو جيئة ' ، بغير همز ؛ عن كراع : جراد ' 'يد ق أ ثم 'يلنَت ' بسمن أو بزيت ثم يؤكل ؛ قال ابن سيده : فإن كان من وجأت أي دفقت فلا فائدة في قوله بغير همز ، ولا هو من هذا الباب ، وإن كان من مادة أخرى فهو من وجي ، ولا يكون من وج و لأن سيبويه قد نفى أن يكون في الكلام مثل وعوت. وحي : الو حي ' : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الحقي وكل ما ألقيته إلى غيرك . يقال : وحيت ' إليه الكلام وأو حيث ' . وو حي وحياً

> حتى نَحَاهُمْ جَدُنَا والنَّاحِيِ لقَدَرِ كَانَ وحَـاه الوَاحِي بِشَرْمَدَاء جَهْرَةَ الفِضاحِ ا

والوَحْيُ : المكتوب والكِتاب أيضاً ، وعلى ذلك جمعوا فقالوا وُحِيُ مثل حَلَني وحُلِي ٍ ؛ قال لبيد: فَسَدُافِعُ الرَّيَّانِ عُرَّيَ رَسْمُهَا خَلَقاً ، كَاضَيِنَ الوُحِيُّ سِلامُها خَلَقاً ، كَاضَيِنَ الوُحِيُّ سِلامُها

أراد ما يُكتب في الحجارة ويُنقش عليها. وفي حديث الموله « البضاح » هو بالضاد معجمة في الاصل هنا والتكملة في ثرمد ووقع تبماً للاصل هناك بالمهملة خطأ .

على قوله :

## قد قالت ِ الأنساعُ للبَطْن الحَقي

وهو باب واسع، وأو حمى الله إلى أنبيائه ابن الأعرابي: أو حمى الرجل إذا بعث برسول ثقة إلى عبد من عبيد و ثيقة، وأو حمى أيضاً إذا كليم عبد و بلا وسول، وأو حمى الإنسان واح حمى وأحمى إذا طلكم في سلطانه واستو حيث إذا استقهمت والوحي نه ما يوحيه الله أنبيائه ابن الأنبادي في قولهم : أنا مؤمن وحمي الله والله والله النبي وحلى الله على المبيت وحيا لأن الملك أمر على الحلق وخص به النبي وحلى الله عليه وسلم المبعوث إليه والله الله عز وجل : يُوحي بعضهم إلى بعض في فذا أصل الحرف ثم قصر الوحي بعضهم الى بعض بعض ، فهذا أصل الحرف ثم قصر الوحي الإلهام، ويكون للإشارة و قال علقه :

## يُوحي إليها بأنثقاضٍ ونَقْنَقَةٍ

وقال الزجاج في قوله تعالى : وإذ أو حَبْت الى الحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وبرسُولِي ؟ قال بعضهم : أَلْهَمَتُهُم كَمَا قال عَز وجل: وأو حى وبك إلى النَّحل، وقال بعضهم : أو حَبِّت الى الحَوارِيِّينِ أمرتهم ؟ ومثله :

#### وحَى لها القَرارَ فاسْتَقَرَّتِ

أي أمرها ، وقال بعضهم في قوله : وإذ أو حَيْثُ إلى الحَوارِيِّينَ ؟ أَنَيْنَهُم في الوَحْي إليك بالبَراهِين والآيات التي استدلوا بها على الإيمان فآمنوا بي وبك . قال الأزهري : وقال الله عز وجل: وأو حَيْنا إلى أمَّ موسى أن أرضعيه ؛ قال : الوَحْيُ همنا إلقاء الله في قلبيها ، قال : وما بعد هذا يدل ، والله أعلى على أن وحْيُ من الله على جهة الإعلام للضّان لها: إنَّا له وَحْيُ من الله على جهة الإعلام للضّان لها: إنَّا

الحرث الأعور: قال علقمة قرأتُ القرآن في سنتين، فقال الحرثُ : القرآن هَيِّن ، الوَحْيُ أَشَدُ منه ؛ أراد بالقرآن القرآن هيِّن ، الوَحْيُ أَشَدُ منه ؛ أراد بالقرآن القراءة وبالوَحْي الكِتابة والحَيْطُ. يقال: وحَيْثُ الكِتاب وَحْياً ، فأنا واحٍ ؛ قال أبو موسى: كذا ذكره عبد الغافر ، قال : وإنما المفهوم من كلام الحرث عند الأصحاب شيء تقوله الشيعة أنه أوحِي لل الحرث عند الأصحاب شيء تقوله الشيعة أنه أوحِي لمل سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيءٌ فخص به أهل الببت . وأو حى إليه : به أهل الببت . وأو حى إليه : بنعته . وأو حى وبك إليه : النهر ، وفيه : بأن وبك أو حى لها؛ أي إليها ، فيه هذا أمرها ، ووحَيْ في هذا المعنى ؛ قال العجاج :

#### وحَى لها القَرارَ فاسْتَقَرَّتُ، وشَدَّها بالرَّاسِياتِ الثُبَّتِ

وقيل: أراد أو حمى إلا أن من لغة هذا الراجز إسقاط الهمزة مع الحرف، ويروى أو حمى ؛ قال ابن بري: وو َحَى في البيت بمعنى كتب. وو َحَى إليه وأو حَى : كلّمه بكلام يُخفِيه من غيره. وو حمى إليه وأو حمى : أو منّ . وفي التنزيل العزيز: فأو حمى إليهم أن سَبِّعوا بُكْرَة وعَشِيّاً ؛ وقال:

# فأوحت إلينا والأناميل كسلها

وقال الفراء في قوله ، فأو حى إليهم:أي أشار إليهم ، قال : والعرب تقول أو حى وو حَى وأو مى وو َى بعنى واحد ، وو حى بجيي وو َمى يَسِي . الكسائي : وحَسَيْتُ إليه بالكلام أحي به وأو حَيْثُهُ إليه ، وهو أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره ؛ وقول أبي ذؤيب:

فقال لها ، وقد أو حَتْ إليه: ألا لله أمسُك ما تَعَيْفُ

أوحت إليه أي كلمته ، وليست العَقاة متكلمة ، إنما هو

راداوه إليك وجاعلوه من المرسلين؛ وقيل: إنَّ معنى الوَحْمَى هَمِنَا الْإِلْهَامَ، قَالَ : وَجَائَزُ أَنْ يُلِمُقَى َ اللَّهِ فَي قلبها أنه مردود إليها وأنه يكون مرسلًا، ولكن الإعلام أبين في معنى الوحي ههنا.قال أبو إسحق:وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خُفاء، ولذلك صار الإلهام يسمى وَحْمِاً ؛ قال الأزهري: وكذلك الإشارة والإياء بسمى وَحُمِّناً والكِتابة تسمى وحماً.وقال الله عز وجل:وما كان لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًّا أَو مِن وراء حجاب ؛ معناه إلا أن يُوحيَ إليه وَحْمَاً فيُعْلَمُهُ عَا يَعْلُمُ البَشَرُ أَنه أَعْلَمَه ، إما إلهاماً أو رُؤيا ، وإما أَن 'ينزل عليه كتائباً كما أنــُز ل على موسى، أو قرآناً 'يُتَّلِّي عليه كما أَنْـُوْ له على سيدنا. محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكل هـذا إعْلام ، وإن اختلَفت أسبابُ الإعلام فيها . وروى الأَزهري عن أبي زيد في قوله عز وجل : قل أوحى َ إليَّ ، من أو ْحَيْت ْ، قال: وناس من العرب يقولون وحَيثُت ۗ إليه وو َحَيثُت ُ له وأو ْحَسْتُ ْ إِلَّهُ وَلَهُ ، قَالَ : وَقُرَأُ جُؤَّنَّةُ الْأَسْدَى قل أحمى َ إلى من وحَيْت ُ ، همز الواوِ . ووَحَمْت ُ لك بخبر كذا أى أشررت وصَوَّتُ به رُورَىْداً. قال أبو الهيثم: يقال وَحَيْثُ لِلَّي فلان أَحِي إليه وَحَيًّا ، وأو حَيْثُ إليه أوحى إيجاءً إذا أشرت إليه وأو مأت، قال : وأما اللغة الفاشية في القرآن فبالألف ، وأما في غير القرآن العظيم فو َحَيْثُ إلى فـــلان مشهورة ؟ وأنشد العجاج :

وحى لها القَرارَ فاسْتَقَرَّت

أي وحمَى اللهُ تعالى للأرض بأن تَقِرِ وَراراً ولا يَمِدَ بِأَهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إنجيلُ تَوْدَاهُ وَحَى مُنتَمْنِيهُهُ أَى كَتُمَهُ كَانِـهُ .

والوَحى: النَّارُ ، ويقال للملك وَحتى من هذا . قال ثعلب : قلت لابن الأعرابي ما الوَحى ? فقال : الملك ، فقلت : ولم سبي الملك ، وحتى ? فقال : الوَحى النار فكا نه مثل النار يَتْفَع ويَضُرُ . والوَحى : السيَّد من الرجال ؟ قال :

وعَلِمْتُ أَنِي إِن عَلِقْتُ مِجَبَّلِهِ ، نشِبَتْ بَدايَ إِلَى وَحَتَّى لَم بَصْفَعِ

يريد: لم يذهب عن طريق المكادم، مشتق من الصّقع. والوَحْيُ والوَحِي مثل الوَعْي : الصوت يكون في الناس وغيرهم ؛ قال أبو زبيد :

مُرْتَجِز الجَوفِ بِوَحْيٍ أَعْجَمَ وسبعت وَحاهُ ووَغَاه ؛ وأنشد ابن الأعرابي : يَذُودُ بِسَخْمَاوَيْن لَمْ يَتَقَلَّلًا وَحَى الذَّبِ عِن طَفْل مَناسِمهُ مُخْلي وهذا البيت مذكور في سعم ؛ وأنشد الجوهري على

> مَنَعْنَاكُمْ كَراء وجانِبَيْه ، كما مَنَعَ العَرِينُ وَحَى اللَّهَامِ وكذلك الوَحاة بالهاء ؛ قال الراجز :

الوَحى الصوت لشاعر :

تجدُّو بها كلُّ فَنَتَّى هَيَّاتِ، تَلْقَاهُ بَعْدَ الوَهْنِ ذَا وحَاةٍ، وهُنَّ نَحْوَ البَيْتِ عَامِدَاتِ

ونصب عامدات على الحال . النضر : سبعت وَحاةَ الرَّعْدُ الرَّعْدُ والرَّعْدُ والرَّعْدُ عَدْ وَالرَّعْدُ عَدْ وَالرَّعْدُ عَدْ الْعَدِهُ ، وخص ابن الأعرابي مرة بالوحاة صوتَ الطائر. والوَحْي : العَجَلةُ ، يقولون : الوَحْي الوَحْي !

والوَحاء الوَحاء ! يعني البيدارَ البيدارَ ، والوَحاء الوَحاء يعني الإسراع ، فيمدُّونهما ويَقْصُرونهما إذا جمعوا بينهما ، فإذا أفردوه مدّوه ولم يَقْصُروه ؛ قال أبو النجم :

#### يَفِيضُ عَنْهُ الرَّبُورُ من وَحالُه

التهذيب: الوَحاء ، ممدود ، السُّرَعة ، وفي الصحاح: يعد ويقصر ، وربما أدخلوا الكاف مع الألف واللام فقالوا الوَحاك الوَحاك ، قال : والعرب تقول النَّجاء النَّجاء والنَّجى والنَّجاك النَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانَّجاء كانتُجاء كانتُحاء كانت

وتَوح يا هذا في شأنك أي أَسْرِع. ووحّاه تَوْحِية أي عَجّله . وفي الحديث : إذا أَرَدْتَ أَمراً فَتَدَبَّر عاقبِتَه ، فإن كانت شَرَّا فانْتَه ، وإن كانت خيراً فَتَوَحَّه أي أَسْرِع إليه ، والهاء للسكت . ووَحْس فلان ذبيحته إذا ذَبَعها دَبْعاً سَرِيعاً وَحِيْاً ؛ وقال الجعدى :

#### أَسِيران مَكْبُولان عندَ ابنِ جِعْفَر ؛ وَآخَرُ فَد وحَيْثُنْمُوه مُشَاغِبُ

والوَحِيُّ ، على فعيل : السَّرِيعُ . يقال : مَوْتُ وَحِيًّ . وَفِي حديث أَبِي بِكُر : الوَحا الوَحا أَي السُّرَعة السَّرِعة ، بهد ويقصر . يقال : تَوَحَّبْتُ تُوَحَّبْتُ مُضَوّر . يقال : تَوَحَّبْتُ مُضور . واسْتَوْحَبْناهم أَي اسْتَصْرَ خَناهم . واسْتَوْحِ فَعَل المُنافِق مِ لِنَا بَنِي فلان ما خَبَرُهم أَي اسْتَخْبِرهم ، وقد وَحى . لنا بني فلان ما خَبَرُهم أَي اسْتَخْبِرهم ، وقد وَحى . وَشِيءً وَحِي " : عَجِل" مُسْرع " . وشيء وَحِي " : عَجِل" مُسْرع " .

واسْتُوْحَى الشيء : حرَّك ودَعـاه ليُرْسِله . واسْتَوْحَيْثُ الكلبَ واسْتَوْشَيْتُهُ وآسَدُّتُهُ إذا دعوته لترسله .

بعضهم : الإيجاء البُكاء . يقال : فلان 'يُوحي أباه أي يَبْكِيه . والنائحة ' تُوحي الميت : تَنْوح ' عليه ؛ وقال : تُوحي يجال أبيها ، وهو 'متَّكِي، \* على سنان كأنف النَّسْر مَفْنُوق

أي 'محدّد.ابن كثوة: من أمثالهم: إن من لا يَعرف الوَحى أحْسَقُ ؛ يقال للذي 'يتواحى 'دونه بالشيء أو يقال عند تعيير الذي لا يعرف الوَحْني . أبو زيد من أمثالهم: وَحْني في حَجَر ؛ يضرب مثلًا لمن يَكثُمُ مِن أمثالهم: الحجر لا 'مختبر أحدا بشيء فأنا مثله لا أخبر أحدا بشيء أكثبُه ؛ قال الأزهري : وقد يضرب مثلًا للشيء الظاهر البين . يقال : هو كالوَحْني في الحجر إذا 'نقر فيه ؛ ومنه قول زهير :

وخي : الرّخي : الطريقُ المُعتَّمَد، وقيل : هو الطريق القاصد ؛ وقال ثعلب : هو القصد ؛ وأنشد :

كالوحي في حَجَر المسيل المُخلد

فقلتُ : وَيُحَكَ أَبْصِرُ أَنِ وَخَيْهُمُو ا فقال : قد طَلَـَعُوا الأَجْمادَ واقْتُتَحَمُّوا

والجمع وُخِيُّ ووخِيُّ ، فإن كان ثعلب عنى بالوَخْيُ القَصْدَ الذي هو المُصدر فلا جمع له ، وإن كان إنما عنى الوَّخْيَ الذي هو الطريق القاصد فهو صحيح لأنه اسم . قال أبو عمرو : وَخَي بَخِي وَخْياً إذا تَوَجَّه لوجه ؛ وأنشد الأصعي :

قالت ولم تَقْصِد له ولم تخيه

أي لم تَتَحَرَّ فيه الصواب قال أبو منصور: والشُّوَخَيِّ عِنَى لَمْ السَّحَرِي للحق مأخوذ من هذا. ويقال : توَخَيْتُ ' تحبَّنَكُ أي تَحَرَّيْتُ ' وربما قلبت الواو ألفاً فقيل تأخَيْت . وقال اللبث : توَخَيْتُ أمر كذا أي تيمَّمْتُه ، وإذا قلت وَخَيْتُ ' فلاناً لأمر كذا أي

عَدَّيت الفعل إلى غيره . ووَخَى الأَمْرَ : قَصَدَه ؛ قال :

> قالت ولم تقصد به ولم تَخْهُ : ما بال مشيخ آص من تشبُخه ، كالكُرُّ ر المر بُوط بين أفر ُخه ؟

وتوخّاه : كو خاه . وقد وخيّت عيري ، وقد وخيّت منيون ، وقد وخيّت وخيّت وخيّت من وخيّت من القسمة ، ولي أخد القصدا الحيّ فيا تصنعانه من القسمة ، ولي أخذ كل منكما ما تخرجه القرّعة من القسمة . يقال : وتحيّد الشيء أتو خيّا إذا قصد ت إليه وتعبّد ت فيعله وتحرّيت فيه . وهذا وَخي أهلك أي سَمَتُهُم حيث سار وا . وما أدري أن وخي فلان أي أبن توجّه . الأزهري : سمعت غير واحد من العرب القصعاء يقول لصاحبه إذا أرشده واحد من العرب القصعاء يقول لصاحبه إذا أرشده الوَخي أي على هذا القصد والصّوب . قال : وقال الضر استو خيّت فلاناً عن موضع كذا إذا سألته عن قصده و وأشد ؛

أما مِنْ تَجِنُوبِ ثَدْهِبُ الْغِلَّ طَلَّةِ

كَانِيةِ مِن نَحْو رَيَّا ، ولا رَكْبُ

بَانِينَ نَسَتُوْخِيهِمُ عـن بِلادِنا
على فَلْكُصٍ ، تَدْمَى أَخِسْتُهُا الْحُدْبِ

وبقال : عرفت ُ وَخي القوم وخيئتهم وأمهم ولمتهم
أي قتصد هم . وو خت الناقة تتخي وخياً : سارت
سيراً قتصد ال :

افْرُغُ لَأَمْنَالِ مِعْنَى أَلَافِ بَنْبَعْنَ وَخْيَ عَبْهَلِ نِبافِ، وهْيَ إذا ما صَبَّها إيجافي

وذكر ابن بري عن أبي عبرو: الوَخْيُ حُسْنُ وَوَاخَاهُ: لِفَةَ ضَعَيْفَةً فِي آخَاهُ ، يبنى على تَوَاخَى . وَوَاخَاهُ: لِفَةَ ضَعَيْفَةً فِي آخَاهُ ، يبنى على تَوَاخَى . وَتَوَخَيْتُ مَرْضَاتَكُ أَي تَحَرِّيْتُ وَفَصَدْتَ . وتقول : استَوْخِ لِنَا بني فلان ما خَبَرُهُم أَي استَخْيَرُهُم ؟ قال ابن سيده : وهذا الحرف أي استَخْيَرُهُم ؟ قال ابن سيده : وهذا الحرف هكذا رواه أبو سعيد بالحاء معجمة ؟ وأنشد الأزهري في ترجمة صلخ :

لو أَبْصَرَتْ أَبْكُمَ أَعْمَى أَصْلَعَا إِذَا لَا لَهُ وَهُمَا إِذًا لَا لَكُمْ وَهُمَا

أي أننَّى توجّه . يقال : وَحَى كَنِي وَخَياً ، والله أعلم .

ودي : اللَّهُ : رَحَقُ الفَتْسِلِ ، وقد ودَيْنُهُ وَدُيًّا . الجوهري : الدُّنةُ واحدة الدِّيات ، والهاءُ عوض من الواو ، تقول : ودَيْتُ القَتْيُلَ أَدْيُهِ دِيَّةً إِذَا أَعْطَيْتُ دِينَهُ ، واند يُن أي أخذت مينَه ، وإذا أمرت منه قلت : د فلاناً ، وللاثنين ديا ، وللحماعة دُوا فلاناً . وفي حديث القسامة : فو َداه من إبل الصدقة أي أعطى دينه . ومنه الحديث : إن أَحَسُّوا قادُوا وإن أَحَسُوا وادُوا أَي إن شاؤوا اقتَصُّوا ، وإن شاؤوا أَخَذُوا الدَّية، وهي مفاعلة من الدية. التهذيب: يقال ودى فلان فلاناً إذا أدَّى ديته إلى ولمه . وأصل الدِّية ودَّية فعــذفت الواو ، كما قالوا شلَّة من الوَشْنَى . ابن سيده : ودى الفرسُ والحماوُ وَدُمَّاً أَدْ لَى لَيْبُول أَو لِيَضْرِبَ ، قال : وقال بعضهم وَدَى ليبول وأدْلى ليَضْرب ، زاد الجوهري : ولا تقل أو دى ، وقبل : ودكى قطر . الأزاهرى : الكسائي وَدَأَ الفرسُ بَدَأُ بوزن وَدَعَ بَدَعُ إِذَا أُدلى ، قال : وقال أبو الهيثم هذا وهَم " ، ليس في وَدَأَ الفرسُ إذا أُدْ لي همز . وقال شمر : وَدِي الفرَسُ

ودي

إذا أُخْرِج جُرُ دانُه . ويقال: وَدِي يَدِي إذا انتشر. وقال ابن شبيل: سبعت أعرابيًّا بقول إني أخاف أن يدي ، قال : يويد أن يَنْتَشر ما عندك ، قال : يريد ذكره . وقال شمر : وَدِي أَي سَالَ ، قال : ومنه الوَدْيُ فيهَا أَرَى لِخُرُوجِهِ وَسَكَانُهِ ، قال : ومنه الوادي . ويقال : ودى الحمار ُ فهو واد إذا أَنْعَظَ ؟ ويقال : وَدَى بِعني قَطَر منه الماء عنه الإُنتُعاظ. قال ابن بري : وفي تهذيب غريب المصنف للتبريزي وَدَى وَدْبِأَ أَدْلَى لِيَبُوكُ ، بالكاف، قال: وكذلك هـو في الغريب. ابن سيده: والوَّدِّيُّ والوَّدِيُّ ، والتخفيف أفصح ، الماءُ الرقيقُ الأبيضُ الذي يَخرج في إثثرِ البول ، وخصص الأزهري في هذا الموضع فقال : الماء الذي يخرج أبيض رقيقاً على إثر البول من الإنسان . قال ابن الأنبادي : الوَدْيُ الذي مخرج من ذكر الرجل بعد البول إذا كان قد جامع قبل ذلك أو نَظَرَ ، يقال منه : وَدى يَدى وأو دى يُودي ، والأول أجود ؛ قال : والمَذْيُ مَا مُخْرِج مِن ذَكُرُ الرَّجِلُ عَنْدُ النَّظْرُ. بِقَالَ : مَذَى يَمْذَي وأَمُّذَى يُمَّذِي . وفي حديث ما ينقض الوضوءَ ذكر الودى ، يسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، البلك اللَّثر جُ الذي يخرج من الذكر بعد البول، يقال وَدى ولا يقال أو دى ، وقسل : التشديد أصع وأفصع من السكون . ووَدى الشيءُ وَدْياً : سال ؛ أنشد ان الأعرابي للأغلب :

کأن عرق أَبْرِه ، إذا ودى ، عَبْلُ عَجُوزٍ ضَفَرَت سَبْع قُدى

التهذيب: المُسَدِّيُّ والمُنْبِيُّ والوَدِيُّ مشدداتُّ، وقيل تخفف. وقال أبو عبيدة: المُنْبِيُّ وحده مشدد والآخران مخففان، قال: ولا أعلمني سمعت التخفيف

في المكني". الفراء: أمنى الرجل وأودى وأمذى ومذى ومذى ومذى ومدى يدي من ومذى ومذى يدي من الودي ودياً، ويقال: أودى الحيار في معنى أدلى، وقال: ودى أكثر من أودى، فال: ورأيت لبعضهم استودى فلان مجتلي أي أقر به وعراً فه ؟ قال أبو خيرة:

ومُمدَّ ع بالمكثر مات مَدَّ حَدُه فَ فَا فَ فَا فَعَبانِي فَاهْ فَعَبانِي فَاهْ فَعَبانِي فَالْ : ولا أعرفه إلا أن يكون من الله ، كأنه تعمل حياة له على مَدْحه دية كا .

والوادي : معروف، وربًّا أكتفوا بالكسرة عن الياء كما قال :

فَرَ قُرَرَ قُدُرُ الوادِ بالشَّاهِقِ

ابن سيده: الوادي كل مَفْرَج بين الجبال والثّلال والثّلال والإكام ، سمي بذلك لسّيكانه ، يكون مَسْلُتكاً للسيل ومَنْفَذاً ؛ قال أبو الرُّبيّس التغلّبيّ :

لا 'صلنح بَيني ، فاعْلَمَهُوه ، ولا بَيْنَكُم ما تحمَلَت عاتِقي سيفي ، وما كُنْتًا بِنَجْدٍ ، وما فَرْ قَرْرُ الوادِ بالشّاهِقِ

قال ابن سيده: حذف لأن الحرف لما ضعف عن تحمل الحركة الزائدة عليه ولم يقدر أن يَتَحَامَلَ بنفسه دَعا إلى اخترامه وحذفه، والجمع الأودية، ومثله ناد وأندية للمتجالس. وقال ابن الأعرابي: الوادي يجمع أوداء على أفعال مثل صاحب وأصحاب ، أسدية، وطيء تقول أوداه على القلب ؛ قال أبو النجم:

وعارَضَتُها ، مِنَ الأُوْدَاهِ ، أَوْدِيةٌ قَفْرٌ تُجَزَّعُ منها الضَّغْمَ والشَّعبا \ ، قوله « والثما » كذا بالأصل .

وقال الفرزدق :

فلمَولا أنْتُ قد قَطَعَتْ رِكابي ، مِنَ الأوْداهِ ، أُودِيةً قِفارا

وقال جرير :

عَرَفْت بِبُوْقَةِ الأَوْدَاهِ رَسَماً مُحِيلًا ، طالَ عَهْدُكَ مَنْ رُسُوم

الجوهري : الجمع أو دُية على غير قياس كأنه جمع ٍ وَدِي ٍّ مثل صَرِي ٍّ وأَسْرِيةٍ للنَّهْنِ ؛ وقول الأعشى:

سِهامَ كَشُرِبَ، أَوْ سِهامَ الوادي

يعني وادي القُرى ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده بكماله :

> مَنْعَتْ فِياسُ الماسِخِيَّةِ وَأَسَهُ بسهام بَشْرِبَ،أَوْ سِهام ِ الوادِي

ویروی : أو سهام ِ بلاد ٬ وهو موضع . وقوله عز وجل : أَلَمْ تَرَ أَنْهُمْ فِي كُلُّ وَادْرٍ يَهْمِينُونَ ؛ لبس يعني أُورُدِيةَ الأَرضِ إِمَّا هُو مَثَلُ ۗ لَشِعْرُهُمْ وَقَـُولِهُمْ ، كَمَا نقول: أنا لكَ في وادٍ وأنت لي في وادٍ ؛ يُوبِد أنا لك في واه من النَّفْع أي صِنف من النفع كثير وأنت لي في مثله ، والمعنى أنهم يقولون في الذم ويكذبون فيُمدحون الرجل ويُسمِمُونه بما ليس فيه ، ثم استثنى عز وجل الشعراء الذين مدحوا سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وردُّوا هجاءه وهجاء المسلمين فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً؛ أي لم يَشْغَلَنْهِم الشَّعر عن ذكر الله ولم يجعلوه همتهم، وإنما ناضَلُوا عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بأَيديهم وألسنتهم فهجَو ا من يستحق الهجاء وأحَقُ الحَلَـٰق به من كَذَّبَ برسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وهَجاه ؛ وجاء في النفسير : أن الذي عَنَى عز وجل بذلك عبد' الله بن' رَواحة َ وكَعْبُ بن مالك وحَسَّانُ بن

ثابت الأنصاريون ، رضي الله عنهم ، والجمع أو داء وأو دية وأو داية ، قال :

وأقطَع الأَبْحُر والأُوْدايَةُ قال ابن سيده : وفي بعض النسخ والأواديه ، قال : وهو تصعيف لأَن؛ قبله :

أَمَا تَرَبِّنِي رَجُلًا دِعْكَابَهُ ووَدَبِّتُ الْأَمْرَ وَدْياً : قَرَّبْتُهُ . وأَوْدَى الرجلُ: هلك ؟ فهو مُودٍ ؟ قال عَتَّابٍ بن وَرُقَاءً :

أو دَى بِلْقَمَانَ ، وقد نالَ الْمُنْنَى في العُمْر ، حتى ذاق منه ما اتتقى وأو دَى به المَنُون أي أهلككه، واسم الهلاك مسن ذلك الودي، ، قال : وقلتما يُستعمل ، والمصدر الحقيقي الإيداء . ويقال : أو دَى بالشيء ذهب به ؟ قال الأسود بن يعفر :

أو دَى ابن ' بَجلْهُمْ عَبَّادُ بِصِرْمَتِهِ ، إنَّ ابنَ 'جلْهُمَ أَمْسَى حَيَّةَ الْوَادِي ويقال : أو دَى به العُهُرُ أي ذَهَب به وطالَ ؟ قال المَرَّال بن سعيد :

> وإنشا لِيَ يَوْمُ لَسَنَ سَابِقَهُ حتى بجيءً ، وإن أو دَى به العُمُرُ وفي حديث ابن عوف :

> > وأودى تسمعه إلا ندايا

أو ْدَى أي هلك ، ويوبد به صَسَبَه وذَ هابَ سَمْعِه. وأو ْدَى به الموت : ذَهَب ؛ قال الأعشى :

فَإِمَّا نَوَ بِنْنِي وَلِي لِمَةً"، فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

أراد : أو دَتْ بها ، فذكر على إرادة الحيوان . ١ قوله « الحيوان » كذا بالأمل . والوَدَى ، مقصور : الهَلاكُ ، وقد ذَكَر في الهمز . والوَدِيُّ على فَعِيل : فَسِيلُ النخل وصفاره ، واحدتها وديئة ، وقيل : تجمع الوَديِّلَةُ وَدَايًا ؛ قال الأنصادي :

> نَعَنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنَا مِنَّا بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السُّلَفِ

وفي حديث طَهْفَة : ماتَ الوِدِيُّ أَي بَبِسَ مَن سُدَّة الجَدْبِ والقَعْط . وفي حديث أَبي هريرة : لم يَشْفَلْنِي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غَرَّسُ الله حية وسلم ، غَرَّسُ الله حية .

والتُّوادِي: الحَشَبَاتُ التي تُصَرُّ بها أَطْبَاءُ الناقـة وتُسْدَهُ على أَخْلافِها إِذا مُصرَّت لئلا يَوْضَعها الفَصِيل؛ قال جربو:

وأطئراف التوادي كنرومها

وقال الراجز :

كيمبلئن كفي سَعْق مِنَ الحِفاف ، تَوَادِياً مِثْوبِهِنَ مِنْ خَلِاف ِ واحدتها تَوْدية ، وهو اسم كالشّنهية ؛ قال الشاعر:

فإن أُو دَى ثُمَّعالة ُ ، ذات َ بَوْمٍ ، بِتَوْدِيةِ أُعِد لهَ ذِيَّارا

وقد وَدَيْتُ الناقةَ بَتَوْدِيتَيْنِ أَي صَرَرُتُ أَخْلافها بهما ، وقد شددت إعليها التُّوْدِية . قال ابن بري : قال بعضهم أوْدَى إذا كان كامِل السَّلاح ؛ وأنشد

مُودِينَ تَجْمُونَ السَّبِيلَ السَّابِيلاَ

قال ابن بري : وهو غلط وليس من أو دَى ، ولمفا ، قوله « شوجن » كذا في الأصل ، وتقدم في مادة خلف : سو ين ، من التسوية .

هو من آدَى إذا كان ذا أداة وقُوَّة من السلام .
وفي : ابن الأعرابي : هو الوَدْيُ والوَدْيُ ، وقد أو دُي والدَّنِي . وفي الحديث : أو دُي وو دِي الحديث : أو دَي وو دَي الحديث الله عليه وسلم ، أمن أجل دُنيا دَيية وسَهْوة وسلم ، أمن أجل دُنيا دَيية وسَهْوة ووَدْية ؛ قوله : وذية أي حقيرة . قال ابن السكيت : سمعت غير واحد من الكلابيين يقول أصبحت وليس بها و دَي به أي برد " ، بعني البلاد والأيام . المحكم : ما به و دَدْ بة أي بَر د " ، بعني البلاد والأيام . المحكم : ما به و دَدْ بة أي ما به و دَدْ بة أي ما به و دَن بة أي ما به و دَدْ بة أي ما به عيب " ، وقال : الود ي على المحكم على المحكم : ما به عيب " ، وقال : الود ي على المحكم على المحكم ا

وري: الوَرْيُ : قَيْعُ يَكُونَ فِي الْجَوَفَ ، وقبل : الوَرْي قَرْعُ شديد بُقاء منه القيْعُ والدَّمُ . وحكى اللحياني عن العرب: ما له وَراه الله أي وَماه الله بذلك الداء ، قبال : والعرب تقول للبغيض إذا سَعَلَ : ورْياً وقُعاباً ، والعبيب إذا عَطَسَ : رَعْياً وشَباباً. وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: لأن يَمْتَلَي عَبُونُ أُحَد كم قَيْعاً حتى يَوِيه خير له مَن أَن يَمْتَلَي عَبْهُ شَعْراً ؛ قال الأصعي : قوله له من أن يَمْتَلَي عَبْهُ مهموز ، وهو أن يَدُوى منه : وجل مَوْري على مهموز ، وهو أن يَدُوى حَوْفُهُ ؛ وأنشد :

فالت له و رُبًّا إذا تَنَحْنَحًا ٢

، قوله « ووذي » كذا ضبط في الأصل بكسر الذال ، ولعله بغتجها كنظائره .

تدعو عليه بالورَّي . ويقال : ورَّي الجُرْحُ سائرٌ ، وَوَالِ الفرَّاء : هو الورَى ، وقال الفرَّاء : هو الورَى ، بغت الرَّاء ؛ وقال ثعلب : هو بالسكون المصدر وبالفتح الاسم ؛ وقال الجوهري : ورَى القيشحُ جَوْفَه يَوِيه ورَّياً أَكَله ، وقال قوم : معناه حتى يُصيب رِثْتَه ، وأنكره غيرهم لأن الرئة مهموزة ، فإذا بنيت منه فيعلا قلت : راّه يَوْ آه فهو مَرْ ثِيْ . وقال الأزهري : إنَّ الرئة أصلها من وري وهي عذوفة منه . يقال : ورَيْت الرجل فهو مَوْرِي في إذا أصبت رِثْنه ، قال : ورَيْت الرجل فهو مَوْرِي في إذا أصبت رِثْنه ، قال : والمشهور في الرواية الهمز ؛ وأنشد الأصعي للعجاج يصف الجراحات :

بَينَ الطِّرَاقَيَنَ وينفلينَ الشُّعَرَ عَن مَن سَبَرَ عَن قُلُلُ ضُجُم تُورَدًي مَن سَبَرَ ا

كأنه 'يعدي من عظمه وننفور النفس منه ، يقول : إن سَبَرها إنسان أَصابَه منه الور ي' من شد"تها، وقال أبو عبيدة في الور ي مثله إلا أنه قال : هو أن يأكل القيع 'جوفه؛ قال: وقال عبد بني الحسنجاس يذكر النساء:

وَرَاهُنُ رَبِّي مِثْلَ مَا قَدَ وَرَيْنَنِي ، وَأَخْمَى عَلَى الْمُكَاوِيا وَأَخْمَى عَلَى الْمُكَاوِيا

وقال ابن جبلة : سمعت ابن الأعرابي بقول في قوله تُورَدِّي مَنْ سَبَرَ ، قال : معنى تُورَدِّي تَدفَع ، يقول : لا يَرى فيه عِلاجاً من هَوْ لِها فيَمنْنَعه ذلك من دوائها ؛ ومنه قول الفرزدق :

فلو كنت صُلُب العُودِ أو ذا حَفَيظَة ، لَوَرَّبُتَ عَن مَوْلاكَ والليلُ مُظْلِمُ

يقول : نَصَرْتُهُ ودفعتَ عنه ، وتقلول منه : ر يا رجل ، وريا اللاثنين ، ورُوا الجماعة ، والمرأة ري وهي ياء ضير المؤنث مشل قومي واقتصُدي ، والمرأتين : ريا ، والنسوة : رين ، والاسم الوركى،

بالتحريك . ووركينه وردياً : أصبت وثنه ، والرثة عذوفة من وركى . والوارية سائصة ا داء يأخذ في الرئة ، يأخذ منه السُّعال فيقتُنُل صاحبَه ، قال : وليسا من لفظ الرائة . ووراه الداء : أصابه . ويقال : وري الرجل فهو موروه ورواه الداء : أصابه . ويقال : وقولهم : به الورك وحبش خينبرا وشرا ما يرى فإنه خيسرى ، إنما قالوا الورك على الإتباع ، وقيل : إنما هو بفيه البرك أي التراب ؛ وأنشد ابن الأعرابي : هناه الواريات من الغليل

وعم بها فقال : هي الأدواء . التهذيب : الورى داء يُصيب الرجل والبعير في أجوافهما ، مقصور يكتب بالياء ، يقال : سلط الله عليه الورى وحمس خيبرا وشر ما يُوى فإنه خيبسرى ؛ وخيبسرى ، فينعكى من الخيسران، ورواه ابن دريد خيسرى ، بالنون، من الخياسير وهي الدواهي . قال الأصعي : وأبو عدر و لا يعرف الورى من الداء ، بفتح الراء ، إلها وري بإسكان الراء فضر في إلى الورى . وقال أبو العباس : الورى المصدر ، والورى بفتح الراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يقع في فقصة الراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يقع ني فقصة الراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يقع ني فقصة والراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يقع ني فقصة والراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يقع ني فقصة والراء الرسم ، التهذيب : الورى شرق يأخذه في قصب وثنه ، الرسم وريا وريا ، وريا ، يأخذه في قصب ورثه ، وورك وريا وريا ، وريا ، وروك وريا ، وروك وريا ، وروك ، وروك وريا ، وروك ، والمنت وريا ، وروك وريا ، وروك ، والمنت وريا ، وروك ، والمنت وريا ، وروك ، وروك وريا ، وروك ، والنه ، وروك ، وروك ، والمنت وروك ، والمنت وروك ، والمنت وروك ، والمنا السم ، والنه ، والنه ، والمنت وروك ، وروك ، وروك ، والمنت وروك ، والمنا السم ، والنه ، وروك ، وروك ، وروك ، والم السم ، وروك ، ورك ، وروك ، ورك ، وروك ، ورو

وكانت كيناز اللحم أورى عظامه ، يو هبيين ، آثار العبهاد البواكر

٧ قوله فيقتله : أي فيقتل من أصيب بالشرق .

شعر العجاج :

وانهُمَّ هامُومُ السَّدِيفِ الواري عن جَرَز منه وجَوْن عاري

وقالوا : هُو أَوْراهُمْ زَانَداً ؛ يضرب مثلًا لنَجاحه وظَـَفَره . يقال : إنه لواري الزُّناد وواري الزُّنْـد وورِيُّ الزند إذا رامَ أمراً أَنجَحَ فيه وأدرَكَ مــا طلب . أبو الهيثم : أو و ينت الز الذ فو و كت توي وَرَبِّياً وَرَبَّةً ؛ قال : وقد يقال وَرينت تُورُّى وَرَبًّا وَرَبِّهُ ، وأُورُ بَنْتُهَا أَنَا أَثْقَبْتُهَا . وقال أَبو حنيفة : ورَتِ الزنادُ إذا خرجت نارها ، ووَربِيَتْ صارت واربة ً ، وقال مر"ة : الرَّبة كُلُّ مَا أَوْرَبُتَ به النار من خر قة أو عُطُّنية أو قشرة ، وحكى : ابْغنىي ربَّة الري بها ناري ، قال : وهذا كله على القلب عن ورْيَةٍ وإنْ لم نسبع بورْيَةٍ . وفي حديث تَرُوبِج خَدَيجَة ، رضي الله عنها : نَفَخْتَ فَأَوْرَبُتَ؟ ورَى الزُّندُ :خرجت نارُه، وأوراه غيره إذا استخرج نارَه . والزَّنْـدُ الواري : الذي تظهر ناره صريعاً . قال الحربي : كان ينبغي أن يقول قد َحْتَ فأو رَيْت. و في حديث على، كرم الله وجهه : حتى أو رَى فَــَبَساً لقابس أي أظنهر 'نورا من الحق لطالب الهندى . و في حديث فتح أصبهانَ : تَبْعَثُ إلى أهل البصرة فُـُورَوُوا ؛ قال : هو من ورَوَيْتِ النَّارِ تَوْرِيةٌ إِذَا استخرجتها .

قال : واسْتُوْرَبْتُ فلاناً رأياً سألنه أن يستخرج لي رأياً ، قال : ومجتمل أن يكون من التُّوْرِية عن الشيء ، وهو الكنابة عنه ، وفلان يَسْتَوْرِي زِنادَ الضلالة . وأوْرَبْتُ صَدره عليه : أوْقَدْتُهُ وأَحْقَدْتُه.

وَ رِيةُ النار، مخففة: ما 'تورى به، عُوداً كان أو غيره. أبو الهيثم : الرّيةُ من فولك ورَتِ النارُ تَري ورّياً والواري : السمين من كل شيء ؛ وأنشد شمر لبعض الشعراء يصف قد رآ :

ودَهُمَاءً، في عُرْضِ الرُّواقِ، مُناخةٍ كَثيرة وذر اللحم وارية القَلْب

قال : قَلَنْبُ وَارِ إِذَا تَغَشَّى بالشَّمَ والسَّمَن . وفي حديث وليَحْمُ وَرِيُّ ، على فَعِيل، أي سبن . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنَّ امرأَه شَكَتْ إليه كَدُوحاً في ذراعيها من احتراش الضّباب ، فقال لو أخذت الضّبُ فَوَرَّ بنيه ثم دَعَوْت عَيكنَفَة فَلَ فَتَمَلَّنَهِ كَان أَشْبَعَ ؟ وَرَّ بنيه أي رَوَّغنيه في فَسَمَلَنْهِ كَان أَشْبَعَ ؟ ورَّ بنيه أي رَوَّغنيه في الله هن ، من بقولك ليَحْمُ وار أي سَمِين . وفي حديث الصدقة: وفي الشُّوي الوري مُسنِّلة ، فَعِيل عنى فاعل . وَوَرَتِ النَّانُ ثَرِي وَرَّ با ورَبة عَميل عنى فاعل . وَوَرَيَ الزَّنْدُ يَرِي ، وَوَرَي يَري وَرَّ با وربة " ويوروري ورَّ با وربة " ويوروري المناع :

وَجَدُنَا زَنَدَ جَدَّهُم وريَّاً ، وزَنَدَ بني هَوازِنَ غَيرَ وارِي وأنشد أبو الهيثم :

أَمُّ الْمُنَيْنَيْنَ مِنْ زَنَدْ لِمَا وَادِي وأُورْرَيْتُهُ أَنَا ، وكذلك ورَرَّيْتُهُ تَورُرِيةً ؛ وأنشد ابن بري لشاعر :

وأطنف حديث السُّوء بالصَّمْت ، إنَّهُ مُنَّى تُورِ ناراً للمِتاب تَأَجَّجَا ويقال : وَرِيَ المُنخُ يَرِي إذا اكتنز.وناقة واربِية " أي سمينة ؛ قال العجاج :

يأكُنْنَ مِن لَحْمِ السَّدِيفِ الواري كـذا أورده الجوهري ؛ قال ابن بري : والذي في

ورية مثل وعَت تَعِي وَعْياً وعِية ، ووَدَيْتُهُ أَدِيه وَدُيْتُهُ أَدِيه وَدُيْتُهُ أَدِيها وَدِية ، واَوْرَيها أَدِرِيها إِيراء فورَت تَري وورَيِبَت تَري، ويقال: ورَيِبَت تَري، ويقال: ورَيِبَت تَر ي، ويقال: ورَيِبَت تَر ي، ويقال: ورَيبَت تَر ي، ويقال: ورَيبَت نَر ي، ويقال: ورَيبَت نَر ي، وقال الطرماح يصف أَرضاً جَدْبة لا نبات فيها:

#### كظَهْرِ اللَّذِي لُو تَبُنْتُغِي رِدِيَّةً بِهَا ، لعَبَّتُ وَشَـُقَتُ فِي بُطُونَ الشَّواجِنِ

أي هذه الصَّحْراء كظهر بقرة وحشية ليس فيها أكمة ولا وَهَدة ، وقال ابن بُزُوج : ما تُثقّب به النار؟ قال أبو منصور : جعلها تُقُوباً من حَشَّى أو رَوْث أو ضَرَمة أو حَشيشة يابسة ؛ النهذيب : وأما قول لله :

# نَسَلُبُ الكَانِسَ لَمْ 'بُورَ بِهِـا 'سُعْنَبَهُ السَاقِ ، إذا الظّلُ عَقَلَ ا

روي : لم يُورَ بها ولم يُوراً بها ولم يُواَر بها ، فين رواه لم يُورَ بها فيعناه لم يَشْعُر بها ، وكذلك لم يُوراً بها ، قال : ورَيْته وأوراً أنه إذا أَعْلَمْته ، وأصله من ورَى الزَّنْد إذا ظهرت نار ها كأن ناقته لم تُضِيء للظبي الكانس ولم تبين له فيَشْعُر بها لسُر عَتِها حتى انتهَهَت إلى كِناسه فند منها جافِلا ، قال : وأنشدني بعضهم :

#### دَعاني فلمُ أُورَأ به فأَجَبُنُـُه ، فَمَدُ بِنُكَدْي بَلِنْننا غَيْرِ أَمْطُعا

أي كعاني ولم أشعر به ، ومن رواه ولم 'يوأر بها فهي من أوار الشمس ، وهو شداة حراها ، فقلَبه وهو من التنفير .

والتَّوْرَاةُ عند أَبِي العباسُ تَفْعِلَةُ ، وعند الفارسي فَوْعلة ، قال : لقلة تَفْعِلة فِي الأَسباء وكثرة فَوْعلة. وورَرَّيْتُ الشيءَ ووَأَرَيْتُهُ : أَخْفَيْتُهُ . وتَوارى

هو : استتو .

الفراء في كتابه في المصادر : التوراة من الفعل التقعيلة ، كأنها أخيد ت من أوركيت الزاد وورئيتها فنكون تفعيلة في لغة طيء لأنهم يقولون في التورصية توصاة وللجاربة جاراة وللناصية ناصاة ، وقال أبو إسحق في التوراة : قال البصريون توراة أصلها فرعكة ، وفوعلة كثير في الكلام مشل الحوصلة والدو خلة ، وكل ما قلت فيه فوعكت فيصدره فوعلة ، فالأصل عندهم ووراة ، ولكن الواو الأولى قلبت تاء كما قلبت في توراة وإنما هو فوعك من وليجن ، ومثله كثير .

واسْتَوَوْرَيْتُ فِلاناً رَأْياً أَي طلبتُ إِلَيهِ أَن ينظر فِي أَمري فيَستخرج رَأْياً أَمضي عليه .

وور "بنت الحنر : جعلته وراثي وستر "ته عن كراع ، وليس من لفظ وراء لأن لام وراء همزة وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أراد سفراً ورعى بغيره أي ستر و كنى عنه وأو هم أنه يويد غيره ، وأصله من الوراء أي ألقى البيان وراء ظهره . ويقال : وار بنه وو ر "بنت بمنى واحد . وفي النزيل العزيز : ما و وري عنهما ؛ أي ستر على فوعل ، وقرى ؟ : ور ي عنهما ؛ أي ستر على فوعل ، وقرى ؟ : ور ي عنهما ، بمناه . وور "بنت الحبر أور "بنت تو و به إذا سترته وأظهرت غيره ، كأنه مأخوذ من وراء الإنسان لأنه إذا قال ور "بنه فكأنه بجعله وراء عيث لا يظهر . والوري " : الضيف . وفلان وري فلان أي جار ه الذي "تواريه بهوته وتستره ؛ قال الأعشى :

وتتشده عقد وريشا عقد الغِفارة

قال : سمي ورَيِّنَا لأن بيته 'يواريه . وورَّيْت' عنه: أَرَدْتُهُ وأَظهرت غيره ، وأرَّيت لِفة ، وهو مذكور في

موضعه . والتُّو ربية ُ: السَّتر .

والتريّة : اسم ما تراه الحائض عند الاغتسال ، وهو الشيء الحفي البسير، وهو أقل من الصّفرة والكُدرة، وهو عند أبي علي فعيلة من هذا لأنها كأن الحيض واركى بها عن. منظره العَيْن ، قال : ويجوز أن يكون من وركى الزند إذا أخرج النار ، كأن الطّهر أخرجها وأظهرها بعدما كان أخفاها الحييض .

وورَّى عنه بصَرَه ودَفَع عنه ؛ أنشد ابن الأعرابي : وكُنْنَهُم ۚ كَأُمَّ ٍ بَرَّه ۚ طَعَنَ ابْنُها إليها ، فعا ورَّت ُ عليهِ بساعِدِ

ومِسكُ وادٍ : جيّد رفيع ؛ أنشد ابن الأعرابي : تُعَلُ بالجادي والمسك الوار

والوَرَى : الحَـَلـُـــق . تقول العرب : مـــا أدري أيُّ الوَرَى هو أي أيُّ الحلق هو ؛ قال ذو الرمة :

وکائن دغر نا مِن مَهاهٔ ورامج ، مِیلاد ٔ الوَرَی لیست له بییلاد

قال ابن بري: قال ابن جني لا يستعمل الوَدَى إِلاَّ فِي النفي ، وإنما سَوَّغ لذي الرمة استعماله واجباً لأَنه في المعنى منفي كأنه قال لبست بـِلادُ الوَدَى له سلاد.

الجوهري: وورّاء بمعى خَلَمْف ، وقد يكون بمعنى قَدُّام ، وهو من الأَضداد. قال الأَخفش: لتّقيتُه من وَراءُ فترفعه على الفاية إذا كان غير مضاف تجعله اسماً ، وهو غير متمكن ، كقولك مِنْ قَبَلُ ومن بَعْد ، وأنشد لمُتَيّ بن مالك العُقيْلي:

أَبَا مُدْرِكُ ، إِنَّ الْهَوَى يُومَ عَاقِلٍ دَعَانِي ، ومَا لِي أَنْ أُجِيبَ عَزَاهُ وإِنَّ مُرُورِي جانِباً ثم لا أَرَى أُجِيبُكَ إلا مُعْرَضاً لَجَمَاةً .

وإن اجتماع الناس عندي وعندها ، إذا جئت موسكاً ذائراً ، لَبَلالاً إذا أنا لم أومَن عليك ، ولم بَكْن للقاؤك إلاً من وراء وراء

وقورِلهم : وراةك أوسَع م نصب بالفعل المقدار وهو تأخر م . و ووله عز وجل : وكان وراةه م مكك ؟ أي أمامهم ؟ قال ابن بري : ومثله قول سوار ابن المنظر ابر :

أَيَرْ جُوْ بِنُنُو مَرْ وَانَ سَمْعِي ُ وَطَاعَتِي ، وقَوْمِي ُ تَمْمِيمُ ۖ وَالفَلَاةُ ۗ وَوَالْمِيا ؟ وقُولُ لَنْهِدِ :

أُلِسَ وَراثي ، إنْ تَوَاخَتْ مَنْيِئي ، لُـزُومُ العَصَا تُنْنَى عليها الأَصَابِعِ ? وَقَالَ مَرْفَشُ :

ليسَ على مُطولِ الحَيَاةِ نَكَمَ ، ومِنْ وراء المَرَّءُ مَا يَعْلَمَ أي قند امه الشيّب والهَرَّمُ ؛ وقال جرير :

أَتُوعِدُ بِي وَرَاءَ بَنِي رَباحٍ ؟ كَذَبُتَ ، لَتَقَصُرُنَ يَدَاكَ دُونِي !

قال : وقد جاءت ورا مقصورة في الشعر ؛ قال الشاعر :

تَقَاذَ فَهَ الرُّوَّادُ ، حَنَى رَمَوْا به ورًا طَرَفِ الشّامِ البيلادَ الأَباعِدا

أراد وراء ، وتصغيرها وركيتنة ، بالهاء ، وهي شاذة . وفي حديث الشفاعة : يقول إبراهيم إنتي كنت خليلا من وراء وراء ؛ هكذا يروى مبنيّاً على الفتح ، أي من خلف حجاب ؛ ومنه حديث مَعْقِل : أنه حديث ابن زياد بجديث فقال أشيء سمعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو مين وراء وراء أي

من جاءً خَلَّفُهُ وبعدُه . والوَراءُ أَيضاً : ولد الولد . وفي حديث الشعبي : أنه قال لرجل رأى معه صبياً هذا ابنك ? قال : هو ابنك من الوراء؛ يقال لولد الولد : الوراء ، والله أعلم .

وزي : وزك الشيء يَزِي : اجتبع وتقبّض والورزى : من أساء الحمار المصك الشديد . ابن سيده : الورزى الحمار النشيط الشديد . وحسار وزى : مصك شديد . والورزى : القصير من الرجال الشديد المكنز و الحكاتي المقتدر ؛ وقال الأغلب العجلي : قد أبضرت سبعاح من بعد العبي ، تاح لها بعدك خنزاب ورزى

والمُسْتَوْزِي : المُنْتَصِبِ المُرْتَفِعِ . واسْتَوْزَى

الشيء : انتصَب . بقال : ما لي أراك مستوزياً أي

مُنتصباً ؛ قال تميم بن مُقْسِل بصف فرساً له : تَفَرَّتُ به العَيْرَ مُسْتَوْ زِياً ، شَكِيرُ جَحافِلِهِ قَسَدُ كَتَيْنُ

وأُوْزَى طَهْرَ ﴿ إِلَى الْحَالَطُ : أَسْنَسَدَ ﴿ وَهُو مَعْنَى قُولُ الْمُذَلِّى :

لَعَمُرُ أَبِي عَمْرٍ و لَقَدْ سَاقَهُ الْمَنَى إِلَّهُ الْمَاضِبِ إِلَّهُ الْمَاضِبِ إِلَّهُ الْمَاضِبِ وَعَيْرٌ مُسْتَوْزٍ : نَافِرْ ؛ وأنشد بيت نم بن مقبل: دُعرت به العَير مستوزياً

وفي النوادر : استوزى في الجبـل واستولى أي أ أَسْنَد فيه .

وبقال : أُوزَ بَنْتُ ظهري إلى الشيء أَسْنَدُ ته . ويقال: أَوْزَ بِنْه أَشْخَصْتُهُ وَنَصَبْتُهُ ؛ وأنشد بيت الهذلي: إلى جدث يوزى له بالأهاضب

بِقَالَ : وَزَى فُلَاناً الأَمْرِ ُ أَي غَاظَهُ ، وَوَزَاهَ الْحَسَدُ ؛ قال يَزِيد بن الحكم :

إذا سافَ مِنْ أَعْبَارِ صَيْفِ مَصَامَةً ، وشَهِيقُ

التهذيب: والورزى الطيور؛ قال أبو منصور: كأنها جمع وزر وهو طير الماه. وفي حديث ابن عباس، وخي الله عنهما: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، عن بَيْع النَّخُل حتى يُؤْكِلَ منه وحتى يُوزَنَ. قال أبو البَخْتَرِي ت: فَوَازَيْنا العَدُو وصافَقْناهُم ؛ المُوازاة : المُقابلة والمُواجَهة ، قال : والأصل فيه المُوزة ، يقال آرَيْنه إذا حادَيْنَه ؛ قال الجوهري : وقلبها ، قال : وهذا إذا حادَيْنَه ؛ قال الجوهري : وقلبها ، قال : وهذا إذا يصح إذا انفتجت وانضم ما قبلها نحو جُون وسُوال ، فيصح في المُوازاة ولا يصح قي وازينا إلا أن يكون قبلها ضمة من كلمة أخرى كرره في المهزة ، والله أعلم.

وسي : الوَسْمِيُ : الحَمَلُـثَق . أَوْسَبَتُ الشِيءَ : حَلَمَقَتُه بالمُوسى . ووَسَى وأَسَه وأَوْساه إذا حَلَـقَه . والمُوسَى : ما 'مِحْلَـقُ ُ به ، مَن جعله فَمْلَى قال يُذَكَّر ويؤنث ، وحكى الجوهري عن الفراء قال :هي 'فعْلَى وتؤنث ؛ وأنشد لزياد الأعجم يهجو خالد بن عَتَّاب :

فإن تَكُن المومى جَرَتْ فوقَ بَظْرُ هَا، فها 'خَتِنَتْ إلا ومَصَّانُ' قَاعِدُ'ا

قال ابن بري : ومثله قول الوَضَّاح بن إسمعيل: مَن 'مبلِغ' الحُبَّاج عني رسالة '' : فإن شُنْتَ فاقْطَعْني كما 'قطَعَ السَّلي ، ٢ قوله « بظرها » وقوله « ختن » ما هنا هو الموافق لما في مادة

مصص ، ووقع في مادة موس : بطنها ووضعت .

وإن سُنتَ فاقتُلُنا عُوسى رَميضة جميعاً ، فَقَطَّعْنا بها عُقدَ العُرا وقال عبدالله بن سعيد الأُموي في : هو مذكر لا غير، يقال : هذا موسى كما ترى ، وهو مُفعَلُ من أو سَبَنت رأسة إذا حَلَقْتَهُ بالمُوسى ؟ قال أبو عبيدة : ولم نسبع التذكير فيه إلا من الأُموي "، وجمع مُوسى الحديد مواس ؟ قال الراجز :

#### شَرَابُهُ كَالْحَـزَ" بالمَـواسي

ومُوسى : اسم رجل ؛ قال أبو عمرو بن العلاء : هو مُعنَّى بدل على ذلك أنه يصرف في النكرة ، وفُعنَّى لا ينصرف على حال ، ولأن مُفعَلًا أكثر من تُعنَّى لأنه يبنى من كل أفعلت ، وكان الكسائي يقول هو فعلى والنسة إليه مُوسَوي ومُوسِي "، فيمن قال مَيْنَ .

والوَسْيُ : الاستواء . وواساهُ : لغة ضعيفة في آساه ، يبنى على يُواسي . وقد اسْتَوْسَيْتُه أي قلت له واسنى ، والله أعلم .

وشي : الجوهري: الوَّشَيْ من الثياب معروف، والجمع وشاء على فَعْل وفِعال ابن سيده :الوَّشْيُ معروف، وهو يكون من كل لون ؛ قال الأسود بن يعفر :

> حَمَتُهَا رِمَاحُ الحَرَّبِ ،حَتَى نَهُوَّلَتَ يِزَاهِرِ نَوْرٍ مِثْلِ وَشِي النَّمَارِقِ

يعني جميع ألوان الوَشي. والوَشيُ في اللون: تخليطُ لون بلون ، وكذلك في الكلام . يقال : وشبيتُ الشوبَ أَشِيهِ وَشَيْتُهُ وَوَسَيْنَهُ وَوَسَيْنَهُ وَشَيهً ، شدّد للكثرة ، فهو مَوشي ومُوسَيَّى ، والنسبة إليه وَسَوي ، للكثرة ، فهو مو فاء الفعل ونترك الشين مفتوحاً ؟ قال الجوهري : هذا قول سببويه ، قال: وقال الأخفش القياس تسكين الشين ، وإذا أمرت منه قلت شه ،

بهاء تدخلها عليه لأن العرب لا تنطق بجرف واحد، وذلك أن أقل ما مجتاج إليه البناء حَرْفان : حَرْف يُبِنتَدأ به ، وحرف يوقف عليه ، والحرف الواحد لا مجتمل ابتداء ووقفاً ، لأن هذه حركة وذلك سكون وهما متضادان ، فإذا وصلت بشيء ذهبت الهاء استفناء عنها . والحائك واش يشي الثوب و شياً أي نسجاً و و شياً . وو شي الثوب و شياً و شية : حَسنته و و شياً ، وو شي الكذب و الحديث : رَقَعَمه و صَوَّر ، والنّائم من يقال كذب : والحديث : رَقَعَمه و صَوَّر ، والنّائم من يقال وشي الكذب :

كلامَه أي كذب .

والشّية : سواد في بياض أو بياض في سواد. الجوهري وغيره : الشّية كل لون مجالف معظم لون الفرس وغيره ، وأصله من الوكشي ، والهاء عوض من الواو الذاهبة من أوله كالزّنة والوزن ، والجمع شيات . ويقال : ثور أششية كما يقال فرس أبليق وتبس أذراً . ابن سيده: الشّية كل ما خالف اللون من جميع الجميع الجميد وفي جميع الدواب، وقيل : شية الفرس لونه . وفرس حسن الأشي أي الغررة والتحجيل ، همزته بدل من واو وشي " ؛ حكاه اللحاني وتدر وتور وتورش عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

حنی نوَشی نِیْ وَصَّاحٌ وَقَـَلُ

وقَلَ مُنتَوَقَلَ . وإن الليل طَويل ولا أَسْ شِينَهُ ولا إِسْ شَينَهُ ولا إِسْ شِينَهُ أَدِيد أَن ولا إِسْ شَينه أَي لا أَسهره للفكر وتدبير ما أُديد أَن أُدره فيه ، من وسَينت الثوب ، أو يكون من معرفتك عا يجري فيه لسهرك فتراقب نجومه، وهو على الدعاء ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف صغة إِشْ ولا وجه تصريفها . وثور مُوسَّى القوائِم : فيه سُعْفة وبياض . وفي التنزيل العزيز : لا شِية فيها؛ أي ليس

فيها لو"ن" 'يخاليف' سائو لونها .

وأو شت الأرض : خرج أول نبتها ، وأو شت النخلة : خرج أول نبتها ، وأو شت النخلة : خرج أول ، رطبها، وفيها وشي من طلع أي قليل . ابن الأعرابي : أو شي إذا كثر ماله ، وهو الوساة والمساه وأو شي الرجل وأفشى وأمشى : كثرت ماشيته . وو شي السيف : فر نند ، الذي في متنه ، وكل ذلك من الوشي المعروف . وحَجَر به وشي أي حجر من معدن فيه ذهب ، وقوله أنشده ابن الأعرابي :

وما هِبْرُزِيِّ من كنانير أَيْلَةٍ ، بأَيدي الوُسْاةِ ، ناصِع ٌ يَتَأْكَلُ ٰ ،

بأُحْسَن منه بَوْمَ أَصْبَحَ غادِياً ، ونَفَسَني فيه الحيمامُ المُعَجَّلُ

قال : الو'شاة' الضَّرَّابونَ ، يعني 'ضرَّابِ الذهب ، ونَفَّسني فيه : رَغَّبني . وأُو ْشي المَعْدِن ُ واسْتَوْشي : وجد فيه شيء يسير من ذهب .

والوساء: تناسل المال و كثرته كالمسّاء والفسّاء. فال ابن جني : هو فعال من الوسّني ، كأن المال عندهم زينة وجمّال لهم كما يُلنبس الوسّني للتحسن به. والواشية : الكثيرة الولد ، بقال ذلك في كل ما يلد، والرجل واش . ووسّن بنو فلان وشنياً : كثروا . وما وسّت هذه الماشية عندي بشيء أي ما ولدت. ووسّى به ولسنياً ووسّاية أي سعى . وفي حديث عفيف : السلطان وساية أي سعى . وفي حديث عفيف : خرَجْنا نَشْي بسعد إلى عشر؟ هو من وشي إذا تم عليه وسعى به ، وهو واش ، وجمعه وساق ، قال . وفي حديث الموال . وفي عديث الإفك : كان يستخرج وليخمّعه أي يستخرج الحديث بالله عنه أي يستخرج الحديث بالبه عديث الزهرى : أنه كان المحديث بالبه عديث الزهرى : أنه كان المحديث بالبه عديث الزهرى : أنه كان

رَسْتُوشي الحديث. وفي حديث 'عمَر ، وخي الله عنه، والمرأة العجوز:أجاءَتْني النّاآئِدُ إلى اسْتِيشاء الأباعِد أي أَجَأَتْني الدواهي إلى مسألة الأباعِد واستخراج ما في أيديم . والوشي في الصوت . والواشي والوَسْاء : النّبّام .

وأتشى العظم : جَبَرَ . الفراء : النتشى العظم إذا برأ من كسركان به ؟ قال أبو منصور: وهو افتيعال من الوَشيء وفي الحديث عن القاسم بن محمد: أن أباسيّارة وليع بامرأة أبي جندب ، فأبت عليه ثم أعلمت زوجها فكسّن له ، وجاء فدخل عليها ، فأخذه أبو جندب فدق عنفة إلى عجب دنيه ، ثم ألقاه في مدرجة الإبل ، فقيل له : ما شأنك ? فقال : وقعت عن بحر لي فحطَهيني ، فأنشى محدود ودبا ؛ معناه أنه برأ من الكسر الذي أصابه والتام وبرأ مع احديداب حصل فيه .

وأو شي الشيءَ : استخرجه برفشق . وأوشى الفَرَسَ : أَخَذَ مَا عَنْدُهُ مِنْ الجَرْسِ : أَخَذَ مَا عَنْدُهُ مِنْ الجَرْسِ ؛ قَالَ سَاعِدُهُ بَنْ جَوْبُهُ :

رُوشُونَهُنَّ ، إذا ما آنَسُوا فَزَعاً تحنْتَ السَّنَوَّرِ ، بالأَعْقابِ والجِذَمِ

واستوشاه : كأوشاه . واستوشى الحديث : استخرجه بالبحث والمسألة ، كما يُستوشى جري ألفرس ، وهو ضريبه جنبه بعقبه وتعثريكه ليجري . يقال : أوشى فرسه واستوشاه . وكل ما دَعَوْته وحر كنه لترسله فقد استوشاه . وكل وأوشى إذا استخرج جري الفرس بركضه . وأوشى : استخرج معنى كلام أو شعر ؛ قال ابن بري : أنشد الجوهري في فصل جذم بيت ساعدة ابن جؤنه :

يوشُونهن إذا ما آنسوا فزعاً

قال أبو عبيد: قال الأصمي بُوشي يُخْرِجُ بِرِفْتَى ، قال ابن بري:قال ابن حمزة غلط أبو عبيد على الأصمي، إغا قال بُخرج بكُرُه . وفلان يَسْتَوشِي فرسه بعقبه أي يَطلب ما عنده ليَزيدِه ، وقد أوْشاه بُوشِيه إذا استحثه بمحِحْبَن أو بكُلُابٍ ؟ وقال جندل ابن الراعي يَهجو ابن الراعاء :

جُنادفُ لاحِقُ بالرَّأْسِ مَنْكِبُهُ ، كَأَنَّهُ كُوْدُونٌ بُوشَى بَكْلاَبِ

ِمنْ مَعْشَرِ كُخِلَتْ باللَّثْوْمِ أَعْيُنْهُمْ، وقص ِ الرّقابِ مَوال غيرِ مُطيّابٍ١

وأو شي الشيء : عَلِمه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : غَرَّاء بَلْمهاء لا بَشْقي الضَّجِيع ُ بها ، ولا تُنادي بما تُوشِي وتَسْتَمِع ُ

لا تُنادِي بِه أي لا تُظهره . وفي النهابة : في الحديث لا يُنقَصَ عَهْدُهُم عن شِية ماحِل ٍ ؟ قال : هكذا جاء في روابة أي من أجل وَشْني واش ، والماحِلُ : الساعي بالمحال ، وأصل شية وَشْني ، فحدفت الواو وعـو ضت منها الهاء ، وفي حديث الحيل : فإن لم يكن أَدْهَمَ فَكُمْمَيْت على هذه الشّية ، والله أعلم .

وصي : أو مى الرجل وو صاّه : عَهِد َ إليه ؛ قال رؤبة : وصاً ني العجاج ُ فيما وَصَّني

أراد: فيما وَصَانِي ، فيحَذْف اللام للقافية . وأو ْصَلِمْتُ ، له بشيء وأو ْصَلِمْتُ ، له بشيء وأو ْصَلِمْتُ . وأو ْصَلِمْتُ وأو ْصَلِمْتُ ، وأو ْصَلِمْتُ ، بمنى . وتَو ْصِلِمَة " بمنى . وتَواصي القوم أي أي أو ْص بعضهم بعضاً . وفي الحديث: الله هذير طباب » كذا في الاصل ، والذي في صحاح الجوهري في مادة صوب: غير مياب.

اسْتُوْصُوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان والاسم الوَّصَاةُ والوَصَابةُ والوَصَابةُ أَبْضاً : ما أوْصَبْت به . والوَصِيَّة أَبْضاً : ما أوْصَبْت به . والوَصِيَّ : الذي بُوصي والذي بُوصي له ، وهو من الأَضداد . ابن سيده : الوَصِيُّ المُنُوصِيَّ والأَنش وَصِيُّ ، وجععُهما جميعاً أوْصِياء ، ومن العرب من لا يُبْني الوَصِيَّ ولا يجمعه . الليث .: الوَصاة كالوَصِيَّة ؛ وأنشد :

أَلاَ مَنْ 'مُبْلِيغَ" عَني يَزيداً وَصَاهَ" مِنْ أَخِي ثِقةٍ وَدُودِ

يقال : وَصِي بَيِّنُ الوصابة . والوصية : ما أو صَيْت به ، وسيت وصية الاتصاله بأمر الميت، وقيل لعلي ، عليه السلام ، وصِي لاتصال نسب وسببه وسببه وسببه وسببه وسببه ؛ قلت : كرام الله وجه أمير المؤمنين علي وسلم عليه ، هذه صفاته عند السلف الصالح ، وضي الله عنهم ، ويقول فيه غيرهم : لولا دعابة فه ؛ وقول كثير :

تُخَبِّرُ مَنْ لاقَيْتَ أَنكَ عَائَدُ ، فِي اللهُ عَائِدُ ، فِي اللهُ وقاضي منفادِمِ

إنما أراد ابن وصي النبي وابن ابن عمه، وهو الحسن ابن علي أو الحسين بن علي ، رضي الله عنهم ، فأقام الوصي مُقامَمها ، ألا ترى أن علياً ، رضي الله عنه، لم يكن في سجن عادم ولا سُجِن قط ? قال ابن سيده : أنبأنا بذلك أبو العلاء عن أبير عملي الفادسي والأشهر أنه محمد بن الحنفية ، وضي الله عنه ، حبسه عبد الله بن الزبير في سجن عادم ، والقصيدة في شعر كثير مشهورة ، والمهدوح بها محمد بن الحنفية ، قال:

ومثله قول الآخر :

صَبَّعْنَ من كاظِمة الحِصْنَ الحُرِبِ ، يَعْمِلُنَ عَبَّاسَ بنَ عِبدِ المُطُلِّبِ

إِنَّا أَوَاد : يحملن ابن عباس ، ويووى : الحُيُّوسُ الحَمْرِبُ . وقوله عز وجل : 'يوصيكم الله' في أولادكم ؟ معناه يَفْرِضُ عليكم لأن الوصية من الله إنّا هي فَرْض ، والدليل على ذلك قوله تعالى : وطلا تقتلوا النفس التي حرام الله' إلا بالحق ذلكم وصاكم به ؟ وهذا من الفرض المحكم علينا . وقوله تعالى : أتواصوا به ؟ قال أبو منصور : أي أوصى أو "لنهم آخر"هم ، والألف ألف استفهام ، ومعناها التوبيخ . وتواصوا : أو ص بعضهم بعضاً . ووصى البيء بغيره الرجل وصلاً : وصلت . ووصى الشيء بغيره وصلت . ووصى قصياً : وصلت . أبو عبيد : وصينت الشيء بغيره ووصائد . ووصيت الشيء بغيره ووصائد . ووصيت الشيء الشيء الشيء الشيء الله ووصي الله :

نَصِي الليلَ بالأَيَّامِ ، حتى صَلاتُنا مُقاسَمة " بَشْنَقُ أَنْصَافَهَا السَّفْرُ

يقول: رجع صلاتُنا من أَربعة إلى اثنين في أَسُفارنا لحال السفر . وفلاة "واصية": تتصل بفكلة أُخرى ؛ قال ذو الرمة :

بَيْنَ الرَّجا والرَّجا مِنْ جَنْبِ واصِيةٍ بَيْمَاء ، خابطُها بالحَوْفِ مَعْكُومُ الأُمْ مِنْ مُومَ الثُّهُ أَمْهِ إِذَا إِنْهِ إِنْ مُعْكُومُ

قال الأصبعي: وصرَى الشيء يَصِي إذا انصل، ووصاه غيره يَصِيه: وصله . ابن الأعرابي : الرَصِيُ النبات المُمُنْتُفُ ، وإذا أطاع المَرْتُعُ للساغمة فأصابت وعُدا قبل أو ص لها المرتع يَصِي وَصَياً . وأرض واصية " : متصلة النبات إذا انصل نَبْتها ، وربا قالوا تواصى النبت إذا انصل ، وهو نبت واص ي وأنشد اب بوي الراجز :

یا رُبِ شاہ شاص فی رَبْرَبِ خِساصِ بأكْلُنَ مِن قَدْ اص ِ، وحَمَصِيصِ واصِ

وأنشد آخر :

لَمَا مُوفِد ﴿ وَفَنَّاهُ وَاسٍ كَأَنَّهِ زَرَابِي ۚ فَيَلْ ِ ، قد 'تحومي َ ، مُبْهَم

المُوفِد': السَّنَام'، والقَيْل': المَلِكُ'؛ وقال طرفة : يَوْعَيْنَ وَسَبِيَّا وَصَى نَبْنُهُ ، فانطَلَتَ اللوْنُ ودَقُ الكُشُوحُ

يقال منه : أو صَيْتُ أي دخلت في الواصي وو صَتْ الأَرضُ وصَيْلًا وو صَاءً وو صَاءً ؟ الأُخيرة نادرة حكاها أبو حنيفة ، كلُّ ذلك : انتَّصَل نباتُها بعضُه ببعض، وهي واصية " ؟ وقوله أنشده ابن الأُعرابي :

أَهْمُ لُ الْغِنْيُ وَالْجُرُو وَالدَّلَاصِ وَالْجُرُو وَالدَّلَاصِ وَالْجُنُودِ ، وَصَّاهُمْ بِـذَاكُ َ الواصِ

أراد : الجئود الواصي أي المنتصل ؛ يقول : الجئود وصاهم بذلك ؟ وصاهم بذلك ؟ قال ابن سيده : وقد يكون الواصي هذا اسم الفاعل من أو صى ، على حذف الزائد أو على النسب ، فيكون مر فوع الموضع بأو صى الا تجر ور ور على أن يكون نعتاً للجود ، كما يكون في القول الأول . وو صَينت الشيء بكذا و كذا إذا وصلته به ؛ وأنشد بيت ذي الرمة :

## نَصِي الليلَ بالأيام

والوَّصَى والوَّصِيُّ جَمِيعاً : جَرائد النخل التي 'مجُزَّمُ بها ، وقيل : هي من الفَسِيل خاصة ، وواحدتها وَصاة ' ووَصيَّة ' .

۱ قوله « بأومى » كذا بالاصل ثبعاً للمعكم .

ويَوَصَّى : طائر قيل هو الباشكَقُ، وقيل : هو الحُـُرُ، عراقية ليست من أبنية العرب.

وَطَي : وَطِينُهُ وَطَنَّا : لَغَهُ فِي وَطِيْنَتُهُ .

وعي: الوَعْيُ : حف ظ القلب الشيء . وَعَى الشيء والحديث يَعِيه وَعْياً وأوْعَاه : حَفِظَه وفَهِمَه وَعَياً وأوْعَاه : حَفِظه وفَهِمَه وَقَيله ، فهو واع ، وفلان أوْعَى من فلان أي أحفظ وأفنهم . وفي الحديث : نَصَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فرنب مبكت أوْعى من سامع . الأزهري : الوَعِيُ الحافظ الكيليس الفقيه . وفي حديث أبي أمامة : لا بُعَد بن الله فلكباً وعَى القررآن ؟ قال ابن الأثير : أي عقلته إيماناً به وعَملا ، فأما من حَفظ ألفاظه وضَيع حدوده فإنه غير واع فأما من حَفظ ألفاظه وضَيع حدوده فإنه غير واع له ؟ وقول الأخطل :

#### َوعَاها مِنْ قَنَواعِدِ بِيْتِ رَأْسٍ شُوار فُ' لاحَها مَدَرُ ٌ وغَارُ ُ

إِمَّا مِعْنَاهُ حَفِظَهُا أَي حَفِظَ هَذَهُ الْخَبِرِ ، وعَنَى بِالشُّوارِفِ الْخَوابِيَ القديمة . الأزهري عن الفراء في قوله تعالى : والله أعلم بما يُوعُونَ ؛ قال : الإيعاء ما يَجْمعون في صدورهم من التكذيب والإثم . قال : والله أعلم بما يتعبُون ، لكان صواباً ولكن لا يستقيم في القراءة . الجوهري : والله أعلم بما يُوعُونَ أي يُضَمِرون في قلوبهم من التكذيب ، يُوعُونَ أي يُضَمِرون في قلوبهم من التكذيب ، وأذن واعدة " الم

الأزهري: بقال أوغمى جَدْعَه واسْتَوْعاه إذا اسْتُوعاه إذا اسْتُوعَه واسْتَوْعَه إذا اسْتُوعِيَ الْأَنْف إذا اسْتُوعِيَ جَدْعُه الدُّية ، وفي الحديث : في الأَنْف إذا اسْتُوعِي بَحَدْعُه الدُّية ، هكذا حكاه الأَزهري في ترجمه وعوع. وأوعمى فلان جَدْع أَنْفِه واسْتَوْعاه إذا استَوْعَبه. وقوه « وأذن واعبة » كذا هي في الأصل ، إلا أنها عرجة بالهامش، وأصلها في عارة الجوهري : وعي الحديث يعبه وعباً

وتقول: اسْتَوْعِي فلان من فلان حَقَّه إذا أَخَــَذه كله. وفي الحديث: فاسْتَوْعي له حَقَّه؛ قال ابن الأثير: استوفاه كله مأخوذ من الوعاء.

> ووَعَى العَظْمُ وَعَياً : بَوَأَ عَلَى عَثْمٍ } قال : كأنما كُسْرَت سَواعِدُه ، ثمَّ وَعَى جَبْرُها وما الثَّتَأَما

قال أبو زيد: إذا جَبَرَ العظمُ بعد الكسر على عَشْمٍ، وهو الاعْوِرِجاجُ، قيل: وَعَى يَعِي وَعَيْبًا ، وأَجَرَ يُعِي وَعَيْبًا ، وأَجَرَ يُعِي وَعَيْبًا ، وأَجَرَ يُعْجِرُ أُجُرُورًا . ووَعَى العظمُ إذا انجَبَرَ بعد الكسر ؛ قال أبو زيد:

خُبُعَنْیِنَهُ فی ساعِدَیْه تَزابُــل ، تَقُولُ وَعَی مِنْ بَعْدِ مَا قَد تَجَبُّرًا

هذا البيت كذا في التهذيب ، ورأيته في حواشي ابن بري : من بعد ما قد تكسرا ؛ وقال الحطيئة :

> حتى وَعَيْثُ كُوعَيْ عَظْ مِ السَّاقِ لأَأْمَـه الجَسِائِرِ \*

وو عَن المِدَّةُ فِي الجُرْحِ وَعَياً : اجتبعت . وو عَن الجُرْحُ وَعَياً : سالَ قَيْحُه . والوعَيْ : القَيْحُ والمِدَّة . وبرى جُرحُه على وعَي أي نَعَل . قال والمِدَّة . وبرى جُرحُه على وعَي أي نَعَل . قال أبو زيد : إذا سالَ القَيْحُ من الجُرْحِ قَيلَ هو القيحُ ، الجُرْحُ يَعِي وعَياً ، قال : والوعي هو القيحُ ، ومثله المِدَّة . وقال الليث في وعي الكسر والمِدَّة مبثلة ، قال : وقال أبو الدُقيش إذا وعَت جابيلَتُهُ يعني مدَّته . قال الأصعي : يقال بئس واعي اليتم ووالي اليتم وهو الذي يقوم عليه . ويقال : لا وعَي اليتم ووالي اليتم وهو الذي يقوم عليه . ويقال : لا وعَي التم الك عن ذلك الأمر أي لا تماسك دونه ؛ قال ابن أحمر :

تُواعَدُ ن أَنْ لا وَعَيَ عَن فَرْجِ راكِسٍ، فَرُحْنَ وَلَم بِغَضْرُنَ عَن ذَاكَ مَغْضُرًا

بقال : تَغَضَّرُت' عن كذا إذا انصرفت عنه. وما لي عنه وعَيْ أي 'بد . وقال النضر : إنه لفي وعَيْ ِ رِجالٍ أي في رجال كثيرة .

والوِعاة والإعاة على البدّل والوُعاة، كل ذلك: ظرف الشيء ، والجمع أوْعية ، ويقال لصدر الرجل وعاء عليمه واعتبقاده تشبيها بذلك. ووعم الشيء في النوعاء وأوْعاه: جَمّعة فيه؛ قال أبو محمد الحدّل لمبيء العاء وأوْعاه: جَمّعة فيه؛ قال أبو محمد الحدّل لمبيء المعاد منه في المنه فتوعيه

أي تجمع الماء في أجوافها . الأزهري: أو عمى الشيء في الوعاء 'يوعيه إيعاء ، بالألف ، فهو مُوعَسى الجوهري: يقال أو عَيْتُ الزاد والمَنتاع إذا جعلته في الوعاء ؛ قال عَبْد بن الأبرص:

الحَيْرُ بَبْقى ، وإن طالَ الزَّمانُ به، والشَّرُ أُخْبَتُ مَا أَوْعَيْتَ مَن زادِ

وفي الحديث: الاستيعياء من الله حَنَّ الحَمَاء أَن لا تَنْسُو المَمَّار والبِيلَّى والجوف وما وَعَى أَي ما جمع من الطعام والشراب حتى يكونا من حلِهما. وفي حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماه فأو عَمِث منهم إذريس في الثانية ؛ قال ابن الأثير: هكذا روي ، فإن صع فكون معناه أدخلته في وعاه قلبي ؛ يقال : أو عَمِت الشيء في الوعاء إذا أدخلته فيه ؛ قال : ولو روي و عَمِت بعني حفظت أخذ في هريرة ، وفي حديث أبي هريرة ، وفي الله عليه الله عليه وسلم ، وعادين من العلم ؛ أراد الكناية عن محل الله علم وحميل الله عليه محل الله عليه محل العلم وحميه فاستعار له الوعاء .

وفي الحديث: لا تُوعِي فيُوعَى عَلَيْكُ أَي لا تَجْمَعَي وَتَجَازَيْ بِتَضْيِيقِ وتَشَحِّي بالنفقة فَيُشْرَح عَلَمَكُ وتُجازَيْ بِتَضْيِيقِ رز فَكِ . الأزهري : إذا أمرت من الوَعْي قلت

عه ' الهاء عباد للوقوف لحقتها لأنه لا أيستطاع الابتداء والو'قوف معاً على حرف واحد . والوَّعْيُ والوَّعْي ، بالتحريك : الجَلَبَة والأصوات، وقبل : الأصوات الشديدة ؟ قال الهذلي :

كأن وعَى الحَمُوشِ ، بجانِبَيْهِ ، وعَى رَكْبٍ ، أَمَيْمَ ، ذَوِي زِياطِ

وقال يعقوب : عينه بدل من غين وغَى ، أو غين وغَى بدل منه ، وقيل : الوعي جلبة صوت الكلاب في الصيد . الأزهري : الوعي جلبة أصوات الكلاب والصيد ، قال : ولم أسبع له فعلا . والواعية : كالوعي ، الأزهري : الواعية والوعي والوعي كلها الصوت . والواعية ' : الصادخة ' ، وقيل : الواعية الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتبل الصراخ على الميت لا فعل له . وفي حديث مقتبل الواعية ' ؛ قال ابن الأثير : هو الصراخ على الميت ولا أبيني منه فيعيل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إنني نَذْيرِ للكَ مِنْ عَطِيهُ ، قَرَ مُشَّ لِزَادِهِ وَعِيهُ

لم يفسر الوعية ، قال ابن سيده : وأرى أنه مستوعب لزاده يُوعِيه في بطنه كما يُوعَى المتناعُ ، هذا إن كان من صفة عطية ، وإن كان من صفة الزاد فبعناه أنه يَدُّخِرُهُ حَتَى يَخْنَزَ كَمَا يَخْنَزُ القيح في القَرَّحُ .

وغي : الوَعَى : الصَّوْتُ ، وقيل : الوَعَى الأَصوات في الحرب مثل الوَعَى ، ثم كثر ذلك حتى سَبُّو المُطال في الحَرب وَعَتَى . والوَعَى : عَمْفَمَهُ الأَبطال في حَوْمة الحَرْب . والوَعَى : الحَرْبُ نَفْسُها . والواغية : كالوَعَى ، امم تحض . والوغى : أَصُواتُ النَّحْل والبَعْوض ونحو ذلك إذا المحتمعة ؛ واحد في قوله :

أمَّا ابن طَوْقٍ فقد أَوْفَى بِذِمَّتِهِ كَمَّا وَفَى بِقِلاصِ النَّجْبِمِ حَادِيها وَفَى بَفِي وَفَاءً فهو وافي ابن سيده: وفَى بالعهــد وَفَاءً ؟ فَأَمَا قُول الهَذَلِي :

إذ قَدَّمُوا مِائَةً واسْتَأْخَرَتُ مِائَةً وَفَسْياً، وزَادُوا على كِانْتَيْهِما عَدَدا

فقد يكون مصدر وكنى مسبوعاً وقد بجوز أن يكون قياساً غير مسبوع ، فإن أبا على قد حكى أن الشاعر أن يأتي اكل قعل بفعل وإن لم 'يسبع، وكذلك أو ننى الكسائي وأبو عبيدة: وكيئت اللهد وأو فيئت بالمهد وأو فيئت به سواء، قال شهر : يقال وكنى وأو في، فهن قال وكنى فإنه يقول تم "كقولك وكنى لنا فلان أي تم لنا قون تم المطعام فهزا ؟ قال الحطعة :

وفَى كَيْلُ لا نِيبٍ ولا بَكُرات

أي تم ، قال: ومن قال أو في فعناه أو فاني حقه أي أتب ولم ينقص منه شيئاً ، وكذلك أو في الكيل أي أقه ولم ينقص منه شيئاً ، قال أبو الهيم فيا رد على شير: الذي قال شير في و في وأو في باطل لا معنى له ، إنما يقال أو فيت بالعهد و و فيت بالعهد ، وكل شيء في كتاب الله تعالى من هذا فهو بالألف ، قال الله تعالى: أو في الله تعالى من هذا فهو ويقال: وفي الكيل و و في الشيء أي تم ، وأو فيت في الألف ، قال الله تعالى: وأوفي الشيء أي تم ، وأو فيت في فيروت بقوم تقرص شفاههم كلا في الحديث فيروت بقوم تقرص شفاههم كلا قرضت فيروت بقوم تقرض شفاههم كلا قرضت ثالي تمث وطالت ، وفي الحديث : ألسنت وطالت ، وفي الحديث الني على الله عليه و الم ، أنه قال: إن كم و فيتنم سبعين أمة أنم الله عليه وسلم ، أنه قال: إن كم و فيتنم سبعين أمة أنم

قال المتنخل الهذلي :

كأن وغَى الحَهُوش ، بجانبيه ، وغَى رَكْبٍ أَمَيْمَ ذَوِي هِياطِ وهذا البيت أورده الجوهري\ :

كأن وغي الحَموش ، بجانبيه ، مَآتِم ُ يَلْنَدِمْنَ على فَتَبِيلِ

قال ابن بري : البيت على غير هذا الإنشاد ؛ وأنشده كما أوردناه :

> وغى وكب أُمَيَمَ ذَوي هياط قال وقبُله :

وماه قد ورَدْت ُ أَمَيْمَ طامٍ ، على أَرْجائِه ، زَجَلُ الغَطاط

ومنه قبل للعرب و عَنَّى لما فيها من الصوت والجلة . ابن الأَعرابي : الو عَنَى الحَمْوُش الكَثير الطَّنين يعني البَّنق ، والأواغي: مَفاجِر ٢ الما في الدّبار والمَزارع، واحدتها آغية، مجفف ويثقل هنا ، ذكرها صاحب العين ولا أدري من أين جعل لامها واوا والياء أولى بها لأنه لا اشتقاق لها ولفظها الياء ، وهو من كلام أهدل السواد لأن الهمزة والفين لا يجتمعان في بناء كلمة واحدة . ابن سيده في ترجمة وعي : الوعى الصوت والجلبة ، قال يعقوب : عينه بدل من غين وغى أو غين وغى بدل منه ، والله أعلم .

وفي : الوفاء: ضد الفَدُّر، يقال: وَ فَى بِعَهِده وأُوْفَى بَعْنى ؛ قال ابن بري : وقد جمعهما 'طَفَيْل الغَنَوِيُّ في بيت ١ قوله « أورده الجوهري » وكذا الازهري أيضاً في خ م ش ،

١ قوله « أورده الجوهري » و كذا الازهري أيضاً في خ م ش ،
 واعترض الصاغاني على الجوهري كما اعترضه ان بري .

لا و الاو اغي مفاجر الغ » عبارة المحكم : الأو اغي مفاجر الماه في الدبار . وعبارة التهذيب : الاو اغي مفاجر الدبار في المزارع ، وهي عبارة الجرهري .

خَيْرُ هَا وأَكُوْرَ مُهَا عَلَى اللهُ أَي تَمَّتَ العِدَّة سَبَعَيْنَ أَمَّةً بَكَمَ . ووفَى الشيءُ وُفِيَّا عَلَى فُعُولَ أَي تَمَّ وَكُوْر. والوَفِي : الوافِي. قال: وأما قولهم وفَى لِي فلان عاضين لي فهذا من باب أوْفَيْتُ له بكذا وكذا ووَ فَيْبَتُ له بكذا وكذا وو فَيْبَتُ له بكذا ؟ قال الأعشى :

# وَفَمَبُلُكُ مَا أُو ْفَى الرُّفَادُ بِجَارَةٍ

والوَّ فَيُّ : الذي يُعطي الحيقُّ ويأَخْذَ الحَقُّ . وفي حَدَيث زيد بن أَرْقَمَ : وَفَتْ أَذْنَكُ وَصَدَّق الله حديثك ، كأنه جمل أذنه في السَّماع كالضامنة بنصديق ما حَكَت ، فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الحبر صارت الأذن كأنها وافية بضمانها خارجـة من التهمة فيها أدَّته إلى اللسان . وفي رواية : أوفي الله بأذنه أي أظهر صدُّقته في إخباره عما سمعت أذنه ، يقال : وفَي بالشيء وأوْفَى ووفتَى بمعنى واحــد . ورجل وفيُّ وميفاءُ : ذو وَفاء ، وقد وفَى بنَذْر ه وأوفاه وأوْفَى به ؟ وفي التنزيــل العزيز : يُوفُـُون بالنَّذْر . وحكى أبوزيد : وفنَّى نذره وأوْفاه أي أَبْلَـعُهُ ، وفي التنزيل العزيز : وإبراهمَ الذي وَفَتَّى ؛ قال الفراء : أي بَلَـّغ َ ، بريد بَلَـّغ َ أَن ۚ لنست تَوْ رُ ۗ وازرَةٌ وزُرَ أُخْرَى أَى لا تحمل الوازرةُ ذنب غيرها ؛ وقال الزجاج : وفتَّى إبراهيمُ ما أُمرَ به وما امْتُحِنَ به من ذبح ولده فعزَ م على ذلك حتى فَداه الله بذيبُع عظيم ، وامتُنْجنَ بالصبر على عذاب قومه وأمر بالاخْتِيَانَ ، فقيل : وفتَّى ، وهي أَبلغ مـن وَفَى لأن الذي امتُنحِن مِن أعظم المِحَن . وقال أبو بكر في قولهم الزَّم الوَّفاء نرمعني الوفاء في اللفة الخُلْتُق الشريف العالي الرَّفيع من قولهم : وفَي الشَّعَرُ ُ فَهُو وَافِّيهِ إِذَا زَادَ ؛ وَوَ فَيْتُ لَهُ بِالْعَهِدُ أَفْنِي ؛ ووافَيْتُ أُوافِي، وقولهم: ارْضَ من الوفاء باللَّفاء

أي بدون الحق ؛ وأنشد :

ولا حَظَّي اللَّفاة ولا الحَسِيسُ

والمُوافاة : أن تُوافي إنساناً في الميعاد ، وتَوافَينا في الميعاد ووافَيتُهُ فيه ، وتوَفَى المُدَّة : بلَغَها واسْتَكُمْ لَهُمَا ، وهو من ذلك . وأوْفَيتُ المكان : أَنيته ؛ قال أبو ذويب :

أنادي إذا أوفِي من الأرض مَرْبُلًا لأَنيسَمِيع ، لَوْ أَجَابُ ، بَصِيرُ

أوفي: أشر ف وآتي ؛ وقوله آنادي أي كلما أشرفت على مر بَا من الأرض نادَيتُ يا دارُ أَنِ أَهْلُكُ ، وكذلك أَو فَينتُ عليه وأو فَينت فيه . وأو فَينتُ عليه ، فأنا عليه ، فأنا مرف ، وأو فَي على الشيء أي أشر ف ؛ وفي حديث كعب بن مالك : أو في على سلنع أي أشر ف واطالم . ووافى فلان : أنّى .

وتوافَى القَومُ : تتامُّوا . ووافَيْتُ ُ فَلَاناً بِمَكَانَ كذا .

ووَقَى الشيء : كَثُر ؛ ووقَى دِيشُ الجَنَاحِ فَهُو وَافَى وَمَّ، وَافْ ، وَكُلُ شيء بلَتْغ مَامَ الكَمَالُ فقد وَقَى وَمَّ، وَكَذَلَك دَرْهُمْ وَافْ بِعِني به أَنه يزن مِثْقَالًا ، وكَذَلَك دَرْهُمْ وَافْ بِعِني به أَنه يزن مِثْقَالًا ، وكَذَلْك ، ووَقَى الدَّرْهُمُ المِثْقَالَ : عَادَلَه ، والوافِي : درهم وأربعة دُوانِيق ؟ قال شير : بلغني عن ابن عيبنة أَنه قال الوافِي درهم ودانقان ، وقال غيره : هو الذي و قَى مِثْقَالًا ، وقيل : درهم واف عنيره : هو الذي و قَى مِثْقَالًا ، وقيل : درهم واف وقَى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص ، وكل ما تم من كلام وغيره فقد وقي ، وأو فيئتُه أَنا ؛ قال غَيْسلانُ الرّبَعِي : بَ

أُو ْفَيْتُ ۚ الزَّرْعَ وَفَو ْقَ الْإِيفَاء

وعد"اه إلى مفعولين ، وهذا كما تقول : أعطيت الزوع

ومنحته، وقد تقدم الفرق بين التهام والوفاء . . . والوافي من الشعر : ما استوفى في الاستعمال عِدَّة أَجْزَائه في دائرته، وقبل : هو كل جزء يمكن أن يدخله الزَّحاف فسكيم منه .

والوَفاء: الطُول ؛ يقال في الدُّعاء: مات فلان وأنت بوَفاء أي بطول عُمُر ، تدْعُو له بذلك ؛ عن ابن الأعرابي . وأوْفَى الرجل حقّه ووَفَّاه إياه بمعنى : أكْملكه له وأعطاه وافياً . وفي التنزيسل العزيز : ووَجدَ الله عنده فوفًاه حسابه . وتوفَّاه هو منه واستُوفاه : لم يدَعُ منه شيئاً . ويقال : أوْفَيْنه حقّه ووفَّى الكيل وأوفاه : وقيّه . وأوفه : أشر ف . وإنه أتبه . وأوْفى على الشيء وفيه : أشر ف . وإنه ليفاء على الأشراف أي لا يزال يول يوفي عليها ، وكذلك الحيار . وعَير ميفاء على الإكام إذا كان من عادته أن يُوفي عليها ؛ وقال حميد الأرقط يصف الحمار :

عَيْرِانَ مِيفاءِ على الرُّزُونِ ، حَدَّ الرَّبِيعِ ، أَدِن ٍ أَدُونِ لا خَطِلِ الرَّجْعِ ولا قَرُونِ ، لاحِق ِ بَطْن ِ بِقَراً سَمِينِ

ويروى : أَحْقَبَ مَيفاءٍ ، والوَفَنِي من الأرض : الشِّرَفُ ليوفَى عليه ؛ قال كثير :

وإن مُويَت من دونه الأرض وانبرَى، للزَّيْل وانبرَى، للزَّيْل وحَفِيرُها للزَّيْل ، وَفَيْهُا وحَفِيرُها والمُيفَاة ، مقصوران ، كذلك . التهذيب : والمُيفَاة الموضع الذي يُوفِي فَوقه البازي لإيناس الطير أو غيره ؛ قال رؤبة :

أَنْلُع مَيْفًاء رَوُّوسَ فَوَرَهُ \* { قَوْلُهُ ﴿ قَالَ رَوْبُهُ النَّحِ ﴾ كَذَا بِالاصل .

والميفَى : طَبَق الشَّوْر . قال رجل من العرب لطباخه : خَلَّب ميفاك حتى يَنْضَعَ الرَّوْدَق ، فال : خَلَّب أَي طَبِّق ، والرَّوْدَق : الشّواء . وقال أبو الحطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر ، يقال له الميفَى ؛ ووي ذلك عن ان شيل .

يَّ مَا مَا عَلَى الحُمْسِينِ : زادَ ؛ وكان الأَصْمَّيُ يُنكُرُهُ ثُمَّ عَرَفُهُ .

والوَفَاهُ : المَنبِيَّةُ . والوفاةُ : الموت . وتُونُقيَ فلان وتَوَفَّق الصحاح : فلان وتَوَفَّق الصحاح : إذا قَبَضَ رَبُوحَه ، وقال غيره : تَوَفِّق الميت استيفاء مُدَّته التي و'فيت له وعَدَد أياميه وشهوره وأعنوامه في الدنبا . وتَوَفَّيْتُ المالَ منه واستو فيته إذا أخذته كله . وتوفَيَّت عَدَد القوم إذا عَدَدْتهم كله . وتوفَيَّت عَدَد القوم إذا عَدَدْتهم كله . وتوفَيِّت المال الوَبْرِي :

إنَّ بني الأَدْرَدِ لَيُسْدُوا مِنْ أَحَدُ ، ولا تَوَفَّاهُمْ فَدُرَبِشُ فِي العددُ

أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم ولا تستوفي بهم عددهم ؟ ومن ذلك قوله عز وجل : الله يتوفش الأنفس حين مو تها ؟ أي يستوفي مدد آجالهم في الدنيا ، وقيل : يستوفي تمام عددهم إلى يوم القيامة ، وأما تووفي النائم فهو استيفاء وقدت عقله وتمييزه إلى أن نام . وقال الزجاج في قوله : قل يتوفيا كم مكك الموت ، قال : هو من توفية العدد ، تأويله أن يقسض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منك كا تقول : قد استوفين فينت من فلان وتوفيت منه ما لي عليه ؟ تأويله أن لم يتبق عليه شيء . وقوله عز وجل : حتى عليه أعلم ، وجهان : يكون حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفي فيهم الماينة فيمترفون الموت يتوفي في مهم ستاً لوهم عند المنابئة فيمترفون

عند موتهم أنهم كانوا كافوين ، لأنهم قالوا لهم أين ما كنتم تدعُون من دون الله ? قالوا : ضَلَّوا عنا أي بطلوا ودُهبوا ، ويجوز أن يكون ، والله أغلم ، حتى إذا جاءتهم ملائكة العذاب يتوفونهم، فيكون يتوفونهم في هذا الموضع على ضربين : أحدهما يَتُووَفُونهم عذاباً وهذا كما تقول: قد قَتَلَتْ فلاناً بالعذاب وإن لم يمت ، ودليل هذا القول قوله تعالى : ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ؛ قال : ويجوز أن يكون يَتُو قَدُون عَدَّتهم ، وهو أضف الوجهين ، يكون يَتُو قَدُون عِدامه ؛ وقوله أنشده ابن جني :

لبت القيامة ، بَوْمَ تُوفِي مُصْعَبِ ، قامت على مُضَر وحُق قيامُها

أَرادَ : و'وفي َ ، فأبدل الواو تاء كقولهم تالله وتَو ُلج ُ وتَو ْراة ُ ، فيمن جعلها فَو ْعَلة .

التهذيب: وأما المُوافاة التي يكتبها كُتَّاب وواوين الحَراج في حسابانهم فهي مأخوذة من قولك أو فَينتُه حقّه وو فَيْتُه مَقّه وو فَيْتُه مَقّه وو فَيْتُه مُقال الله على التهميّن له حقّه ، قال الموقد جاء فاعلنت على أنشيئت وفعلنت وفعلنت في حروف بمعنى واحد . يقال الموية مناعَمة ومنعيّمة ، وضاعَفْت الشيء وأضعفته وضعنته وبعندته وبعدته الشيء وتعبّدته وباعدته وبعدته وبعدته وأبعدته وأبعدته وأبعدته وأبعدته وأبعدته وأبعدته الشيء ويعطيني وقاربنت السي وقرً بنته ، وهو

كأن الأتنحميّة قائم فيها ، لحُسن دلالِها ، رَسْأ مُواني

قال الباهلي : 'مواني مثل' مفاجي ؛ وأنشد :

ُوكَأَمَّا وَافَاكَ ، يُومَ لَقَيْتُهَا من وَحْش وَجُرْهَ ، عَاقِدٌ مُتَرَبِّبٍ

وقيل : مواني قــد وانى جِسْمُهُ جِسمَ أَمهُ أَي صادً مثلها .

والوَ فاء : موضع ؛ قال أبن حِطِّزة َ :

فالمُحمَّاةُ فالصَّفاحُ فَأَعْنا قُ قَسُانٍ فَعاذِبِ فالوَفاء

وأو"في : اسم رجل .

وقي : وقاهُ اللهُ وَقَيْلًا وَوِقَايَةٌ وَوَاقِيَةٌ : مَانَهُ} قال أَبُو مَعْقِل الهُذَلِيِّ :

> فَعَادَ عَلَيْكِ إِنَّ لَكُنْ َ حَظَّاً ، وواقِيةً كواقِيةٍ الكلابِ

وفي الحديث : فَوَقَى أَحَدُ كُم وَجْهَهُ النَارَ ؟ وَقَيْتُ الشِيءَ أَقِيهِ إِذَا صُنْتَهُ وَسَتَرْ نَهُ عَنِ الأَذَى ، وهذا اللَّفظ خَبر أَدِيد به الأمر أي لِيقِ أحدُ كُم وجهه النار بالطاعة والصَّدَ أَة . وقوله في حديث معاذ : وتوَقَّ كَرَائمَ أَمُوالهُم أي تَجَنَّبُها ولا تأخُذُها في الصدَّقة لأَمَا تَكُرُ مُ عَلى أَصْعَابِها وتَعزَّ ، فخذ الوسَطَ لا العالى ولا النَّاذِلَ . وتوقئى وأتقى بعنى ؛ ومنه الحديث : تَبَقَّهُ وتوقئه أي استَبقِ نفسك ولا تُعرَّضُها للتَّلَف وتوقئه أي استَبقِ نفسك ولا تُعرَّضُها للتَّلَف وتَعَرَّزُ مِن الآفات واتَقْهِها ؛ وقول مُهلَهل :

ضَرَبَتْ صَدَّرَهَا إليَّ وقالت : با عَدِيثاً ، لقد وَقَـتَكُ الأَواقيَّا

إنما أراد الواو في جمع واقية ، فهمنز الواو الأولى . ووقاه أن صانه . ووقاه ما يَكُر ووقاه : حماه منه ، والتخفيف أعلى . وفي التنزيل العزيز: فوقاهم الله شراً ، نوله « ضربت النم » هذا البيت نسبه الجوهري وابن سيده الم مهلل . وفي التكملة : وليس البيت لمهلل ، وانما هو الأخيه عدي يرثى مهالاً . وقبل البيت :

ری ۱۹۷۶ وجرة تعطو بیدیها فی ناضر الاوراق أراد بها امرأته ؛ شبها بالظباء فأجرى علیها أوصاف الظباء . لله ؛ فأما قوله :

# ومَن بَنتَق فإن الله مَعْه ، ورزق الله مئوتاب وغادي

فإنما أدخل جزماً على جزم ؛ وقال ابن سيده : فإنه أواد يَتُّقِ فَأَجرى تَقَف ، مِن يَتُّقِ فَإِن ، مُجرى عَلِم فغفف ، كقولهم عَلَمْم في عَلِم . ورجل تَقِي من قوم أَنْقياء وتُقواء؛ الأخيرة نادرة، ونظيرها سُخواء وسُمرواء ، وسيبويه يمنع ذلك كله . وقوله تصالى : قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً بتأويله إني أعوذ بالله ، فإن كنت تقياً فستَتَعَظ بتعودي بالله منك ، وقد تقي تُنقى . التهذيب : ابن الأعرابي بالله منك ، وقد تقي تُنقى . التهذيب : ابن الأعرابي عن ابن السكيت قال : بقال اتقاه بحقه يَتَقيه وتقاه يَتْقيه، وتقول في الأمر : تَق ، والمرأة : تقي ؛ قال عبد الله وتقول في الأمر : تَق ، والمرأة : تقي ؛ قال عبد الله ابن همام السلكولي :

زِيادَ تَنَا نَعْمَانُ لا تَنْسَيَنَّمَا ، تَق اللهَ فِينا والكتابَ الذي تَتْلُـو

بنى الأمر على المخفف ، فاستغنى عن الألف فيه بحركة الحرف الثاني في المستقبل ، وأصل يتتّقي يتتّقي ، فعدفت الناء الأولى ، وعليه ما أنشده الأصمعي ، قال: أنشدنى عيسى بن عمر لحفاف بن نُدْبة :

جَلاها الصَّنْقَلُونَ فَأَخْلَصُوها خِفافاً ، كَلَّهُا يَشَقِي بَأَثْر

أي كلما يستقبلك بفر نده ؛ وأيت هنا حاشية بخط الشيخ وضي الدن الشاطبي ، وحمه الله ، قال : قال أبو عمرو وزعم سببويه أنهم يقولون تنقَى الله وجل فعل خَيْراً ؛ يويدون ائتقى الله وجل ، فيحذفون ومجففون، قال : وتقول أنت تَنتْقي الله وتينتقي الله ، على لغة من قال تَعْلَمُ ، وتِعْلَمُ ، والكسر : الغة

ذلك اليوم . والوقاء والوقاء والوقاية والوقاية والوقاية والوثانية والوثاية والوثاية والوثاية والوثاية والوثاية والوثاية : كلُّ دلك مصدر وقيئت الشيء . وفي الحديث: من عصى الله لم يَقِه منه واقية لا لا إحداث تَوْبة ، وأنشد الباهلي وغيره للمُتَنَخَل الهُذَلي :

# لا تَقِه الموتَ وقيًّاتُه ، خُطُّ له ذلك في المُهْسِلِ

قال : وقيّاتُه ما تَوَقَى به من ماله ، والمَهْبِلُ : الْمُسْتَوْدَعُ . ويقال : وقاك الله شرّ فلان وقاية . وفي التنزيل العزيز : ما لهم من الله من واق ؟ أي من دافع . ووقاه الله وقاية ، بالكسر ، أي حَفظه . والتّوقَة : الكلاءة والحفظ ؛ وقال :

إنَّ المُوَقِّى مِثْلُ مَا وَقَيْتُ ۗ

وتُوَقِيِّي وَاتَّقِي بِمِعْنِي . وقد نَوَقَيِّتُ وَاتَّقَيِّتُ وَاتَّقَيِّتُ ۗ الشيء وتَقَيْتُه أَتَّقيه وأَنتُقيه تُقتَّى وتَقيَّةٌ وتقاء : حَذَرْتُهُ ﴾ الأخيرة عن اللحياني ، والاسم التَّقْوى ، الناء بدل من الواو والواو بدل من الياء. وفي التنزيل العزيز : وآتاهم تَقُواهم ؛ أي جزاء نَقُواهم ، وقيل : معناه أَلْهَمَهُم تَقُواهم، وقوله تعالى: هو أَهلُ التَّقُوي وأهلُ المَـغُـفـرة؛ أي هو أهل أن يُتَّقَى عقابه وأهلٌ أَن يُعمَلَ عا يؤدّي إلى مَغْفرته . وقوله تعالى : يا أيها النبيُّ انـَّقِ الله ؛ معناه اثـنيُت عـلي تَقُوى الله إ ودُمْ عليه ١. وقوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تُقاةً ؟ يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون جمعاً، والمصدر أَجِود لأَن في القراءة الأُخرى : إلا أَن تَــَـُّـَـُوا منهم تَقيَّةً ﴾ التعليل للفارسي. التهذيب: وقرأ حميد تَقيَّة ، وهو وجه ، إلا أن الأولى أشهر في العربية ، والتُّقى يكتب بالياء . والتَّقيُّ : المُتَّقي. وقالوا : ما أَنْـْقاهِ · أقوله « وُدم عليه » هو في الأصل كالمحكم بتذكير الضمير .

قَـَيْسُ وتَـميم وأُسَد ورَّبيعة ۖ وعامَّة العرب ، وأما أهل الحجاز وقوم من أعجاز هُوازنَ وأزه السَّراة وبعض هُذَيل فيقولون تَعَلَّم ، والقرآن عليها، قال: وزعم الأخفش أن كل َمن وَرد علينا من الأعراب لم يقل إلا تعلم ، بالكسر ، قال : نقلته من نوادر أبي زيد . قال أبو بكر : رجـل تَقيُّ ، ويُجمع أَتْقَيَاءَ ، معناه أَنه مُوكَنِّ نَفْسَه من العذاب والمعاصى بالعمل الصالح ، وأصله من وَقَـنْتُ نَفْسَى أَقْسَا ؛ قال النحويون : الأصل وَقُمُوي مُ ، فأبدلوا من الواو الأُولى تاءكما قـــالوا مُنتَّز ر ، والأصــل مُوتَز ر ، وأبدلوا من الواو الثانية ياء وأدغموها في الياء الـتي بعدها ، وكسروا القاف لتصبح الياء ؛ قال أبو بكر : والاختيار عندي في تَقيُّ أنه من الفعل فُعيــل ، فأدغموا الياء الأولى في الثانية ، الدليل على هذا جمعهم إياه أنقياء كما قالوا وليِّ وأوثلياء ، ومن قال هــو فَعُول قال : لمَّا أَشْبه فعيلًا جُمْع كجمعه ، قال أبو منصور : اتَّقَى يَتَّقَى كَانَ فِي الأَصَلِ اوْتَقَى ، عَلَى افتعل ، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، وأبدلت منها التاء وأدغمت ، فلما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن الناء مسن نفس الحرف فجعلوه إتَّقَى يَتَقَى ، بفتح النَّاء فيهما مخففة ، ثم لم يجدوا له مثالاً في كلامهم يُلحقونه به فقالوا تَقَى يَتْقَى مثل فَـضَى بِتَقْضَى ؛ قال ابن بري : أدخل همزة الوصل على تَقَى ، والناء محركة ، لأن أصلها السكون ، والمشهور تَقَى يَنْقَى من غير همز وصل لتحرك التاء؛ قال أوس :

تَقَاكَ بَكَعْبِ وَاحِدِ وَتَلَـّذُهُ تِدَاكَ ، إذا مَا هُزَ بِالْكُفِّ بَعْسِلُ

أَي تَلَمَقُاكُ بَرِمَعَ كَأَنَهُ كَعَبِ وَاحْدَ ، يُرِيدَ اتَّقَاكُ بِكَعْبُ وَهُو يَصِفَ رُمْحًا ؛ وقال الأسدي :

# ولا أَنْقيُ الغَيُّورَ إِذَا وَآتِي ، ومِثْنِي لُنْزَ بالحَيِسِ الرَّبِيسِ

الرَّبس : الدَّاهي المُنككر ، يقال: داهية " رَبْساء، ومن رواها بتحريك الناء فإنما هو على ما ذكر من التخفيف ؛ قال ابن بري : والصحيح في هذا البيت و في بيت خُفاف بن ندبة يَـتَـقي وأَتَـقي ، بفتح الناء لا غير ، قال : وقبد أنكر أبو سعينه تُقَى بَتْقي تَقْيِأً ، وقال : يلزم أن يقال في الأمر انْتَى ِ ، ولا يقال ذلك ، قال : وهذا هو الصحيح . التهذيب : انَّتِي كان في الأَصل أو تَقي، وأَلنَّاء فيها تاء الافتعال، فأدغمت الواو في الناء وشدّدت فقيــل التَّقي ، ثم حَدْفُوا أَلْفُ الوصل والواو التي انقلبت تاء فقيل تَقَيُّ يَنْتَي بمعنى استقبـل الشيء وتَوَقَّاه ، وإذا قالوا انتَّقى بَنَّتِي فالمعنى أنه صاد تَقَيًّا ، وبقال في الأول تَقَى بِنَتْقِي وبِيَنْقِي . ورجل وَفي تَقَي مُعنى واحد . وروى عن أبي العماس أنه سمع ابن الأعرابي يقول : واحدة التُّقي تُقاة مثل ُطلاة وطُـُلـَّى، وهذان الحرفان نادران ؛ قال الأزهري : وأصل الحرف وَقَى يَقِي ، ولكن الناء صارت لازمة لهذه الحروف فصآرت كالأصلية ، قال : ولذلك كتبتها في باب التاء . وفي الحديث : إنما الإمام جُنَّة 'يُتَّقَى به ويُقاتَل من ورائه أي أنه يُدْ فَعُ به العَــدُو \* ويُتُتَّقَى بِقُو تَهُ ٠ والتاءُ فيها مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقساية ، وتقديرها او'تَقَى ، فقلبت وأدغبت ، فلما كــــثر استعمالُها توهموا أن التاء مسن نفس الحرف فقسالوا اتُّقَى بَنُّقَى ، بفتح الناء فيهما \ . وفي الحديث : كنا

١ قوله « فقالوا اتقى يتقي بنتح التاه فيها » كذا في الاصلوبيض نسخ النهاية بألفين قبل تاه اتقى . ولمله فقالوا : تقى يتقي ، بألف واحدة ، فتكون التاه مخففة مفتوحة فيهما . ويؤيده ما في نسخ النهاية عقبه : وربما قالوا تفى يتقي كرمي .

إذا احْمَرُ البِّأْسُ اتَّقَينا بوسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي جعلناه وقابة لنا من العَــدُو" قُنْدُ امّنــا واسْتَقْبَلْننا العدو" به وقنْمننا خَلَـْفَه وِقاية . وفي الحديث : قلت وهل للسَّيْف من تَقيَّة ? قال : نَعَمْ ، تَقَيِّة على أَقَـذَاء وهُدُّنَة مَـلى دَخَن ِ؛ التَّقيْلَةُ والنَّقَاةُ بمعنى ، يويد أنهم يَنَّقُون بعضُهم بعضاً وبُظهرون الصُّلْحَ والاتِّفاق وباطنهم بخـُلاف ذلك . قال : والتَّقْوى اسم ، وموضع التــاء واو وأصلها وَقَدْوَى ، وهي فَعَلَى من وَقَيْتُ ، وقال في موضع آخر : التُّقوى أصلها وَقَنْوَى مَن وَقَنْتُ ، فلما فتُنجت قُلبت الواو تاء ، ثم تركت التاءُ في تصريف الفعل على حالها في التُّقي والتَّقْوي والتَّقيَّةِ والتَّقيُّ والانتَّقاء ، قـال : والتُّقاة ُ جمع ، ويجمع نُقِيًّا ، كَالْأُبَاةِ وَتُجْمَعُ أَبِيًّا ، وَنَقِي ۚ كَانَ فِي الأَصل وَقَدُوي ۗ ، على فَعُول ِ ، فقلبت الوَاو الأُولى تاء كما قالوا تَوْلَج وأصله وَوْلَتِج ، قالوا : والثانية ﴿ قَلْبُتُ يَاءُ لِلَّبَاءُ الْأَخْيَرَةُ ﴾ ثم أدغمت في الثانية فقيل تَقِيُّ ، وقيل : نَقيُّ كان في الأصل وقيًّا ، كأنه فَعيل ، ولذلك جمع على أتقياء . الجوهري:التَّقوى والتُّقى واحد ، والواو مبدلة من الياء علىما ذكر في رَبًّا . وحكى ابن بري عن القزاز : أَن تُقتَّى جمع تُقاة مثل طلاة وطلتي . والتُّقاة : التَّقيَّة ' ، يقال : اتَّقَى تَفَيَّةً وَتُقَاةً مثل اتَّخَمَ تُخَمَّةً ؛ قبال ابن بري : جعلهم هذه المصادر لائتمي دون نَمَى يشهد لصحة قول أبي سعيد المتقدّم إنه لم يسمع تَقي يَتْقي وإنما سمع تَقَى بَيْنَتِي محذوفاً من اتَّقَى . والوِقاية ُ التي للنساء ، والوَّ قاية ' ، بالفتح لغة ، والوِّ قاءُ والوَّ قاءُ: ما وَقَـٰيْتَ بِهِ شَيْئًا .

والأُوقِيَّةُ : رِنَةُ سَبِعة مَثَاقِيلَ وَزَنَةَ أُرْبِعِينَ دَرَهِماً ، وَإِنَّةَ أُرْبِعِينَ دَرَهِماً ، وَال

اللحياني: هي الأوقيّة وجمعها أواقيء ، والوَقيّة ، وهي قليلة ، وجمعها وقايا . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه لم 'يصدِق امْرأة' من نِسائه أكثر من اثنتي عشرة أُوقيَّة ونَشِّ ؛ فسرها مجاهد فقال : الأُوقِيَّة أَرْبِعُونَ دَرْهُما ، والنَّشُ عَشْرُونَ . غيره : الوَقيَّة وزن من أوزان اللهُ هن ، قال الأزهري : واللغة أوقيُّـة ، وجمعهـا أواتي وأواق . وفي حديث آخر مرفوع : ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صَدَقَةٌ ؛ قال أبو منصور: خبس ُ أواق مائتا دِرهم ، وهذا مجقق ما قال مجاهد ، وقــد وردً بغير هذه الرواية : لا صَدَقَـة في أَقَـلُ مِن خس أَواقِي ، والجمع يشدُّد ويخفف مثل أَثَـُفيَّةً وأَثَافِيٌّ وأثافٍ ، قال : وربما يجيء في الحديث و'قيّة وليست بالعالمة وهمزتها زائدة ، قال : وكانت الأوقيّة قديمًا عبارة عن أربعين درهماً ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرَّطْنُل ، وهو جزء من اثنى عشر جزءاً ، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد . قــال الجوهري : الأوقـّـة في الحديث ، يضم الهمزة وتشديد الياه ، اسم لأربعين درهماً ، ووزنه أفسمولة ، والألف زائدة ، وفي بعض الروايات و'قية ، بغير ألف ، وهي لغــة عامية ، وكذلك كان فبا مضى ، وأمــا اليوم فيا يَتعارَفُهَا الناس ويُقَدَّر عليه الأَطِياء فالأُوقية عَدهم عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وهو إستار وثلثا إستار ، والجمع الأواقي ، مشددًا ، وإن شئت خففت الناه في الجمع . والأواقى أيضاً : جمع واقية ؟ وأنشد بيت مهكنهل : لقد وَقَمَتْكَ الأُوافي ، وقد تقدُّم في صدر هذه الترجمة ، قال : وأصله وو اقبي لأَنه فَواعل ، إلا أنهم كرهوا اجتماع الواوين فِقلبوا َالْأُولِي أَلْفًا .

وسَرْجُ واقرٍ : غير مِعْقَر ، وفي التهذيب : لم يكن

معقراً ، وما أو قاه ، وكذلك الرَّحْل ، وقال اللَّحِياني : مَرْجُ واق بَيِّن الوِقاء ، مِدُود ، ومَرجُ وَقَيْ : وَقَيْ اللَّهِ الْحَيْفَ وَقَيْاً : كَوْجَيْ ؟ قال المرؤ القس :

وصُم صلاب ما يَقِينَ مِنَ الوَجَى ، كأن مكان الرَّدُف منه على وال

ويقال : فرس واق إذا كان يَهابُ المشي من و جَمَع يَجِده في حافره ، وقد و قَمَى يَقِي ؛ عن الأصمى، وقيل : فرس واق إذا حَفي من غِلَظ الأرض ورقة الحافر فو قَمَى حافر ، الموضع العليظ ؛ قال الذائم .

تَمشي بأوطفة شداد أَسْرُها ، شُمُّ السَّنابِكُ لا تَقِي بالجُدْجُدِ

أي لا تَسْتَكِي ُخزونة الأرض لصَلابة حوافرها . وفرس واقية " : للتي بها ظَلْع ' ، والجمع الأواقي . وسرج واقي إذا لم يكن معقراً . قال ابن بري : والواقية والواقي بمنى المصدر ؛ قال أفيون النغلبي : لعَمْر اللهُ مَا يَد وي الفَتَى كِنْف يَشْقى ،

إذا 'هو لم كَيْعَلْ له الله واقيا ويقال للشجاع : 'مو قَتَّى أَي مَو قَيْ جِدًا . وَقَ عِلَى ظَلْمُكُ أَي الزَّمَهُ وَارْبَعْ عَلَيْهُ ، مثل ارْق على ظَلْمُك أَي الزَّمَهُ وَارْبَعْ عَلَيْهُ ، مثل ارْق على ظَلْمُك ، وقد يقال : ق على ظَلْمُك أَي أَصْلِحْ أَو الله أَمْر كَ ، فتقول : قد و قَيْتُ و و قَيْاً و و قَيًّا . المتهذيب : أبو عبيدة في باب الطيّرة والقال : الواقي الصّر دُ مثل القاضى ؛ قال 'مر قشش :

ولَـقَدُ غَدَوْتُ ، وكنتُ لا أَغَدُو ، على واقي وحانِمْ فَإِذَا الأَشَائِمُ كَالأَشَائِمُ مَنِنِ ، والأَيامِنُ كَالأَشَائِمْ

قال أبو الهيثم : قيل للصُّرَد واق ٍ لأنه لا يُنبَسِط في مشيه ، فشُبّه بالواقي من الدُّوابِ إِذَا تَحفِي . وقيل : والواقي : الصُّرَدُ ؛ قال نُخشَيْمُ بن عَدِي ، وقيل : هو للرَّقَّاص الكلي بمدح مسعود بن بَجْر ، قال ابن بري : وهو الصحيح :

وجَدْتُ أَبَاكَ الْحَبْرَ بَجْرًا بِنَجْوَةً بناها له مَجْدُ أَشَمُ فُسَاقِمُ وليس بِهَيَّابٍ ، إذا شَدَّ وَحَلْمَ ، يقولُ : عَدانِي اليَوْمَ واق وحانِمَ، ولكنه تَمْضِي على ذاك مُقْدماً ، إذا صَدَّ عَن تلك الهَناتِ الحُثاوِمُ

ورأيت بخط الشيخ رَضِي الدين الشاطبي ، وحمه الله ، قال : وفي جمهرة النسب لابن الكابي وعدي بن غُطينف بن نُو بَل الشاعر وابنه مُخَيَّم ، قال : وهو الرَّقَّاص الشاعر القائل لمسعود بن بحر الزهري : وجدت أباك الحير بحراً بنجوة بناها له بجد أشم قنباقم أ

قال ابن سيده : وعندي أن واق حكاية صوته ، فإن كان ذلك فاشتقاقه غير معروف . قال الجوهري : ويقال هو الواق ، بكسر القاف بلا ياء ، لأنه سمي بذلك لحكاية صوته .

وابن و قاء أو و قاء : رجل من العرب ، والله أعلم .

و كمي : الوكاء : كلُّ سَيْر أو خيط بُشَدُّ به فَمُ السَّقاء
أو الوعاء . وقد أو كَيتُه بالوكاء إبكاء إذا شددته .
ابن سيده : الوكاء و باط القر بة وغيرها الذي يُشد به وأسها . وفي الحديث : احفظ عفاصها ووكاءها .
وفي حديث اللَّقطة : اعرف وكاءها وعفاصها ؟ قوله « للرقاس النم » في النكمة : هو للب خيم بن عدى ، وهو مريح كلام وفي الدين بعد .

الوكاء : الخيط الذي تنشد به الصّرة والكس وغيرهما . وأو ْ كَنَّى على ما في سقائه إذا تشدَّه بالوكاء. وني الحديث : أو كُنُوا الأَسْقِية َ أي نُشَدُّوا رُوُوسِها بالوكاء لئلا يدخُلُهَا حيوان أو يَسْقُطُ فيها شيء. يقال : أَوْ كَيْتُ السَّقَاءُ أُوكِيهِ إِيكَاءً ، فهو مُوكَّى. وفي الحديث : نَهَى عَـن الدُّبَّاء والمُزَفَّت وعليكم بالمُوكَى أي السَّقاء المَشْدُود الرأس لأنَّ السِّقاءُ المُوكَى قَلُّما يَغْفُلُ عنه صاحبُه لئلا يُشتد فيه الشراب فىنشق فهو يَتَعَهَّدُهُ كَثيراً . ابن سده : وقد و كنى القنربة َ وأَو ْ كَاهَا ۚ وأَو ْ كُنَّى عَلَمُهَا ، وإِن َّ فلاناً لَـوَكَاءٌ مَا يَبِيضُ بشيء ، وسأَلناه فـأو كَـى علينا أي كِخلَ . وفي الحديث : إنَّ العَيْنَ وكاءُ السَّه ، فإذا نامَ أحد كم فلنيَّتُوخَانُّ ؛ جَعلَ اليَّقظة للاست كالوكاء للقربة ، كما أنَّ الوكاءَ يمنع ما في القربة أن كخِرْج كذلك اليَقطَة غنع الاست أن تُحُدث إلاَّ بالاختبار ، والسَّهُ : تَحَلُّقــةُ الدُّبر ، وكني بالعين عن اليقظة لأن النائم لا عين له تُسُمِّصر . و في حــديث آخر : إذا نامَت العَينُ اسْتَطَّلُكُنّ الوِّكَاء ، وكلُّ على المثل . وكلُّ ما نشدٌ وأسُه مين وِعاء ونحوه وكاء ؛ ومنه قول الحسن : يا ابنَ آدمَ، جمعاً في وعاء وشكدًا في وكاء ؟ جعل الوكاء ههنا كالجراب. وفي حديث أسماء: قال لها أعظى ولا تُوكِي فَيُوكِي عليكِ أي لا تَدُّخري وتَشُدُّي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادّة الرزق عنك.وأو ْكَي فمه : سدَّه . وفلان يُوكى فلاناً : بِأَمرِه أَن يَسْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ويسكت . وفي حديث الزبير : أنـه كان يُوكي بين الصَّفا والمَرْوة سَعْياً أي يَهلاً ما بينهما سَعْياً كما يُوكي السُّقاء بعد المَـلُ و ، وقيل : كان يسكت ؛ قال أبو عبيد : هو عندي من الإمساك عن الكلام أي لا يتكلُّم كأنه 'يوكي فاه فلا يتكلُّم، ويروى عن أعرابي

أنه سمع رجلًا بَتْكَامَّم فقال : أَوْ لُكِّ حَلَّقْكُ أَي سُدًّ فَمَكُ وَاسَكَتَ ؛ قَالَ أَبُو مُنصورٍ : وفيه وجه آخر ، قال:وهو أصح عندي مما ذهب إليه أبو عبيد ، وذلك لأن الإبكاء في كلام العرب بكون بمعنى السَّعْني الشديد ، ومما يدل عليه قوله في حديث الزبير : إنه كان يُوكى ما بينهما سَعْياً ، قال : وقرأت في نوادر الأعراب المحفوظة عنهم: الزُّوازية المُوكي الذي يتَشددُ في مَشْبِه ، فمعنى المُوكى الذي يتشدد في مشيه . وروي عن أحمد بن صالح أنه قال في حديث الزبير: إنه كان إذا طاف بالبيت أوكى الثلاث سَعْياً ؛ يقول: جعله كله سعماً، قال أبو عمد، بعد أن ذكر في تفسير حديث الزبير ما ذكرنا قال : إن صح أنه كان يُوكى ما بن الصفا والمروة سعماً فإن وجهه أن بملأ ما بنتهما سعياً لا يمشي على هينته في شيء من ذلك، قال: وهذا مشبُّه بالسقاء أو غيره 'يملأ ماء ثم 'يوكى عليـه حيث انتهى الامتيلاء ؟ قال الأزهري: وإنما قيل للذي يشته عَدُورُه مُوكِ لأَنه كأنه قد ملأ ما بين خواء رجليه عَـدُورًا وأُو كَى عليه ، والعرب تقول : ملأ الفَرسُ ُفروج ّ دُوارِجه عَدُوا إذا اشتد ً حُضْره ، والسَّقاء إغا بوكى على مَلْشِه . ابن شميل : اسْتُو كى بطن الإنسان وهو أن لا مخرج منه نَجُو ُه . ويقال السقاء ونحوه إذا امْتلاً : قد اسْتُو كى . ووَكُنَّى الفرسُ المَيْدانَ سَدًا : مَلاَّه ، وهو من هذا . ويقال : استوكت الناقة واستوكت الإبل استيكاء إذا امتلأت سمناً . ويقال : فلان مُوكى الغُلْمة ومُزْكُ الغُلْمَة ومُشْطِ الغُلْمَة إذا كانت به حاجة شديدة إلى الحلاط .

ولي : في أسباء الله تعالى : الوكيُّ هو الناصِر ُ ، وقيل : المُتَوَلِّي لأُمور العالم والحلائق القائم ُ بها، ومن أسبائه عز وجل : الوالي ، وهو ماليك ُ الأشياء جبيعها

المُتَصَرِّفُ فيها . قال ابن الأثير : وكأن الولاية تُشعر بالنَّدُ بير والقُدرة والفِعل ، وما لم يجنمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي. ابن سيده : وَلِيَ الشيَّ ووَ لِيَ عليه وِلاية ووَلاية ، وقيل : الولاية الحُطة كالإمارة ، والوكاية المصدر. ابن السكيت: الولاية، بالكسر، السلطان، والوَّلاية والوِّلاية النُّصرة. يقال: هم على" و لاية أي مجتمعون في النُّصرة.وقال سيبويه: الوَكْآية ، بالفتح ، المصدر، والوِلاية ، بالكسر، الاسم مثل الإمارة والنَّقابة ، لأنه اسم لما توكَّيته وقُمَّت به فإذا أرادوا المصدر فتحوا. قال ابن بري : وقرىء ما لكم من ولايتيهم من شيء بالفتح والكسر ، وهي بمعنى النُّصْرة ؛ قال أبو الحسن : الكسر لغة وليست بذلك . التهذيب : قوله تعالى : والذين آمَنُوا ولم مهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ؛ قال الفراء: يويد ما لكم من متواديثهم من شيء ، قال : فكسَّرُ الواو ههنا من ولايتهم أعجب ُ إليَّ من فتحها لأنها إنما تفتح أكثرَ ذلك إذا أريد بها النصرة ، قال : وكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة، قال الأزهري: ولا أَظنه علم النفسير، قال الفراء: ومختارون في وَلِيته ولاية الكسر ، قال : وسمعناها بالفتح وبالكسر في الولاية في معنييهما جميعاً ؛ وأنشد :

> دَعِيهِم فهم ألب علي ولاية ، وحَفْر ُهُمُهُو إن يَعْلَمُوا ذَاكَ دائب ُ

وقال أبو العباس نحواً بما قال الفراء . وقال الزجاج : يقرأ ولايتهم وولايتهم ، بفتح الواو وكسرها ، فمن فتح جعلها من النصرة والنسب ، قال : والولاية التي يمنزلة الإمارة مكسورة ليفصل بين المعنيين ، وقد يجوز كسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل ، وكل ما كان من جنس الصناعة نحو

القصارة والخِياطة فهي مكسورة . قال : والوِلاية ُ على الإيمان واجبة ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض ، وَلِيَّ بِيِّنِ الوَلاية وَوال بِيْنِ الولاية .

والوكيُّ: وليُّ الدّيم الذي بلي أمرَ ويقوم بكفايته . ووكيُّ المرأة : الذي بلي عقد النكاح عليها ولا يَدَعُها تسْتَبَدُّ بعقد النكاح دونه . وفي الحديث : أيَّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنيكاحُها باطل، وفي دواية : وليتها أي مُتُوَلِّي أمرِها . وفي الحديث : أسأ الله غناي وغنى مولاي . وفي الحديث : من أسلم على يده رجل فهو مولاه أي يَرِثه كما يَرِث من أعتقه . وفي الحديث : أنه سئل عن رجل مُشْمَرِكُ يُسلّم على يد رجل من المسلمين ، فقال : هو أولى الناس بَحْسِاه وماته أي أحتَّ به من غيره ؛ قال ابن الأثير : ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث ، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بعنى الذّمام ، ومنهم وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك وجعلوا هذا الحديث بعنى البَرِّ والصّلة ورَغَي الذّمام ، ومنهم من ضعف الحديث .

وفي الحديث : ألحِقُوا المالَ بالفَرائضِ فسا أبقت السبّهام فيلاًو لى رجل ذكر أي أدنى وأقرب في النسب إلى الموروث. ويقال : فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به . وهما الأوليانِ الأحقانِ . قال الله تعالى : من الذين استَحق عليهم الأوليانِ ؛ قرأ بها علي عليه السلام ، وبها قرأ أبو عمرو ونافع وكثير، بها علي عليه السلام ، وبها قرأ أبو عمرو ونافع وكثير، وقال الفراء: من قرأ الأوليانِ أراد وليّي الموروث، وقال الزجاج : الأوليانِ ، في قول أكثر البصريين، يوتنعان على البدل عما في يقومان ؛ المعنى : فليَقُم الأوليانِ بالميت مقام هذين الجائيين، ومن قرأ الأولين ودي من الذين استحق عليهم أيضاً الأولين ، وكأن المعنى من الذين استحق عليهم أيضاً الأولين ، قال : وهي قراءة ابن عباس ، وضي

بني خَصَفة :

## مُ المَوْلَى ، وإنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا ، وإنسا مِنْ لِقَائِهِم لَزُورُ

قال أبو عبيدة : بعني المَـوالي أي بني العم، وهو كقوله تعالى : ثم يخرجكم طفلًا . والمَـوْلى: المُعْنَقُ انتسب بنسبك ، ولهذا قبل للمُعْتَقين المَوالى ، قال : وقال أبو الهيثم المَـوْلَى على ستة أوجه:المَـوْلَى ابن العم والعمُّ والأخ ُ والابن ُ والعَصِات ُ كَلَّهُم ، والمَـو ْ لَى الناصر ، والمولى الولي الذي يكلي عليك أمرك ، قال : ورجل وَكَاءُ وَقُومُ وَكَاءُ فِي مَعْنِي وَكُنِّ وَأُوْلُبَاءً لأَنَّ الوَكَاءُ مصدر ، والمتولى متولى المتوالاة وهو الذي تُسلمُ على بدك وبُواليك ، والمَوْلي مَوْلي النَّعْمِية وهو المُعْشَقُ أَنعُم على عبده بعنقه، والمَوْلَى المُعْشَقُ لأنهُ ينزل منزلة ابن العم يجب عليك أن تنصره وترثه إن ا مات ولا وارث له ، فهذه ستة أوحه . وقال الفراء في قوله تعالى : لا يُنهماكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الدِّينَ ، قال : هؤلاء خُزاعة ْ كَانُوا عَاقَـَهُ وَا النِّي ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا 'يقاتِلوه ولا يُخرجوه ، فأمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالبير" والوَ فاء إلى مد"ة أَجِلهِم ، ثم قال : إنما يَنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الــدين وأخرجوكم من دياركم أن تُوَلِّوهم ؛ أي تَنْصُروهم ، يعني أهل مكة ؛ قال أبو منصور : جعل التولي ههنا بمعنى النَّصْر من الوكلِّ، والمَّـوْلَى وهو الناصر. وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن تَو َ لأَنِي فليتَو ل عليًّا ؟ معناه من نَصَر أَنِي فلينْصُر . وقال الفراء في قوله تعالى : فهل عَسيتم إن توَكُّبُتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ؛ أي توليتم أمور الناس ، والخطاب لقريش؛ قال الزجاج: وقوى؛:إنْ 'تُوْلَـٰسِتُمْ'، أي وَ لِيَكُمْ بنو هاشم . وبقــال : تَوَ لَأَكُ َ اللهُ أي وَلَيْكُ اللهُ '، وَبِكُونَ بِمِغِي نَصَرَكُ اللهُ . وقوله ، صلى

الله تعالى عنهما ، وبها قرأ الكوفيون\ واحتجوا بأن قال ابن عباس أدأيت إن كان الأولسان صفيوين . وفلان أولى بكذا أي أخرى ب وأَجْدَرُ. يقال: هو الأولى وهم الأوالي والأو لكوننَ على مثال الأعلى والأعالي والأعْلَوُن . وتقول في المرأة: هي الوُلْنيا وهما الوُلْنيَيانَ وهُنُ الوُليَانِ واللهِ سُنْت الو لشيبات ، مثل الكنير في والكنير إن والكنير أ والكُبْرَ يَات. وقوله عز وجل : ولمني خِفْتُ المَـواليَ من ورائي ؛ قال الفراء : المَـوالي ورَّثَةُ الرجل وبنو عبُّه ، قال : والوَّ لِيُّ والمَّو لي واحد في كلام العرب. قال أبو منصور : ومن هذا قول سبدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أيُّما امرأة نكحَت بغير إذن مَوْ لاهه ، ورواه بعضهم : بغير إذن وكُلُّها ، لأنها بمعنى واحد . وروى ابن سلام عن يونس قال : المَـوْلى له مواضع في كلام العرب : منها المُـُوْلَى في الدِّن وهو الوَ لِي \* وذلك قوله تعالى : ذلك بأن اللهُ مَو لى الذين آمنوا وأن " الكافرين لا مَو لي لهم ؛ أي لا و َ لَي " لهم ، ومنه قول سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مَنْ كنت مُولاه فعلى مُولاه أي مَن كنت وُ ليَّه ، قال : وقوله ، عليه السلام، مُزَيِّنَة وجُهُيِّنَة ۗ وأَسْلَمُ وغِفَارٌ مُوالِي اللهِ ورسوله أي أَوْ لِياءَ الله ، قال : والمَوْلَى العَصَبَهُ ، ومن ذلك قوله تعمالي : وإني خَفْتُ الْمَوالِي مَن وَرَاثِي ؛ وَقَالَ اللَّهُمْدِيُّ مُخَاطَب بني أمية:

> مَهْلَا بَنِي عَمَّنَا ، مَهْلًا مُوَالِينًا ، إمشُوا رُورَيْداً كَمَا كَنْتُمْ تَكُونُونا

قال : والمتولى الحَلِيفُ، وهو من انْضَمَّ إليك فمزَّ بعزَّكُ وامتنع بمُنَعَتَك ؛ قال عامر الحَصَفِي من ١ قوله « وبها قرأ الكوفيون » عبارة الحطيب : وبها قرأ حزة وشعبة .

الله عليه وسلم: اللهم والر من والاه أي أحبيب من أحبيه وانتُصر من نصره. والموالاة على وجوه الحال ابن الأعرابي: الموالاة أن يتشاجر اثنان فيدخل تألث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هو ي فيواليه أو يتحابيه ، ووالى فلان فلاناً إذا أحبه ، قال الأزهري: وللموالاة معنى تالت، سمعت العرب تقول والنوا حواشي تعميكم عن جلسها أي اعزلوا صفارها عن كبارها ، وقد والنيناها فتوالت أذا تميزت ؛ وأنشد بعضهم :

و كُنْنَا خُلْمَيْطَنَى فِي الجِمَالِ، فأَصِحَتْ جِمَالِي 'تُوالَنَى 'ولَنَّهَا مِن جِمَالِكا تُوالى أَي تُسَيِّرُ' منها ؛ ومن هذا قول الأعشى : ولكنَّها كانت تَوَّى أَجْنَبَيْتَ ، تُوالي وبغي السَّقابِ فأَصْحَبَا

وربغي السقاب: الذي نتيج في أول الربيع ، وتواليه: أن يُفْصَل عن أمه فيَشْند ولَهُ إليها إذا فقدها ، ثم يستمر على المتوالاة ويُصْحِب أي ينقاد ويَصْبِر بعدما كان اشتد عليه من مُفار قته إياها . ويَصْبِر بعدما كان اشتد عليه من مُفار قته إياها . وفي نوادر الأعراب : تواليّث مالي وامْتُز ت مالي واز دَلّت مالي بعنى واحد ، جعلت هذه الأحرف واقعة ، قال : والظاهر منها اللزوم . ابن الأعرابي قال : ابن العم مَو للى وابن الأخت مولى والجار والشريك والحكيف ؛ وقال الجعدي :

مُواليَ حِلْف لا مُوالي فَرَابةٍ ، ولكن قَطيناً بِسْأَلُونَ الأَنَّاوِيا

يقول : هم حُلَمَاه لا أَبناء عم ؛ وقول الفرزدق : فلو كان عبد ُ الله مَو ُلَّى هَجَو ْثُهُ ، ولكن عبد َ اللهِ مَو ْلَى مَوالِيا

لأن عبد الله بن أبي إسحق مولى الحَضْرَ مِينَّين ، وهم حُلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف ، والحَليفُ عند العرب مَو للى ، وإنما قال مواليا فنصب لأنه وده إلى أصله للضرورة ، وإنما لم ينوت لأنه جمله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف ، قال ابن بري : وعطف قوله ولكن قطيناً على المعنى ، كأنه قال ليسوا مَوالِيَ قرابة ولكن قطيناً ؛ وقبله :

فلا تَنْتَنَهِي أَضْفَانُ قَدَّميَ بِينَهُم وسَوْ آتُهم ، حتى يُصِيرُوا مُوالِيا

و في حديث الزكاة : مَوْلَى القَوْم منهم . قال ابن الأثير : الظاهر من المذاهب والمشهور أن مُوالي بني هاشيم والمنطئليب لا تجرم عليهم أخذ الزكاة لإنتفاء السبب الذي به حَرْمُ على بني هاشم والمطلب ، وفي مذهب الشافمي على وجه أنه مجرم على الموالي أخذها لهذا الحديث ، قال : ووجه الجمع بين الحـديث ونفى التحريم أنه إنما قال هـذا القول تنزيهـاً لهم ، وبعثأ على النشبه بسادتهم والاستنان بسنئتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، وقد تكرر ذكر المولى في الحديث ، قال: وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو : الرُّبُّ والماللِكُ والسُّيِّـدُ ۗ والمُنفيم والمُفتيقُ والشَّاصِر والمُحيبُ والتَّابِع والجار' وابن العَم والحَليف' والعَقيد' والصَّهْرُ والعَبْدُ والمُعْتَقُ والمُنْعَمَمُ عليه ، قال : وأكثرها قد جاءَت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه ، وكلُّ من ولي أمراً أو قام بيه فهو مَوْلاه وَوَلَيُّه ، قال : وقد تختلف مصادر هذه الأسماء،فالوَ لاية بالفتح في النسب والنُّصْرَة والعشق ، والو لايةُ بالكسر في الإمارة ، والوَكاءُ في المُعْتَق ، والمُوالاة ُ من والى القومَ ؛ قال ابن الأُثيرِ : وقوله، صلى الله عليه وسلم : من كنت مو لاه فعلَى مَو لاه،

يجل على أكثر الأسهاء المذكورة . وقال الشافعي : يعنى بذلك ولاء الإسلام كقوله تعمالى : ذلك بأنَّ اللهُ مَوْ لَى الذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مَوْ لَى لَمْم ؛ قال : وقول عُمر لعليٌّ ، وضي الله تعالى عنهمــا : أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلُ مُؤْمِنِ أَي وَلَيُّ كُلُّ مؤمن، وقيل : سبب ذلك أن أسامـة قال لملي ، رضي الله عنه : لستَ مَو لايَ ، إنما مولايَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : من كنت مَوْ لاهُ فعلى" مَولاه ؛ وكلُ مَــن وَلَيَ أَمرَ واحِدٍ فهو وَلِينُه ، والنسبة إلى المَوْلَى مَوْلَنَوِي، ، وإلى الوَليُّ من المطر وَلَـويُّ ، كما قالوا عَلـَـويُّ لأنهم كرهوا الجمع بين أربع باءات ، فحذفوا الساء الأولى وقلبوا الثانية واوآ . ويقال : بينهمــا وَلاه ، بالفتح، أي فَسَرَابَة". والوَكاءُ : وَلاءُ المُعْتَقِ. وَفَي الحديث : نهى عن بَيْع الوَلاء وعن هبت ، يعني وَلاء العَتْق ، وهو إذا مات المُعَتَقُ ورث مُعْتَقه أو ورثة مُعْشِقه ، كانت العرب تبيعه وتَهَبُّه ، فنهى عنه لأن الوَلاءَ كالنسب فلا يزول بالإزالة ؛ ومنه الحديث : الوَلاءُ لِلْكُبْرِ أَي للأَعْلَى فَالأَعْلَى مَن ﴿ وَرَثُّمَةُ الْمُعْتَقِ . وَالْوَكَاءُ : المُوالُّونَ } يِقَالَ : هُمَّ وَلاءُ فلانَ . وفي الحديث : مَن تَوَلَّى قومـاً بِغير إذ"ن مَواليه أي اتخذهم أولياء له ، قال : ظاهره بوهم أنه شرط وليس شرطاً لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يُواليَ غيرهم ، وإنما هو بمعنى التوكـــد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإرشاد إلى السبب فيه ، لأنه إذا استأذن أولياءًه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع ، والمعنى إن سوالت له نفسه ذلك فليستأذنهم فإنهم يمنعونه ؛ وأما قول لبيد :

> فَغَدَّتُ كِلا الفَرْجَيْنِ ، تَحْسَبُ أَنَّهُ مَوْلَى الْمَخَافَةِ خَلَفُهُمَا وأَمَامُهَا

فيربد أنه أولى موضع أن تكون فيه الحَرب، وقوله: فغدت تم الكلام ، كأنه قال : فغدت هذه البقرة ، وقطع الكلام ثم ابتدأ كأن قال تحسب أن كلا الفَرْجَيْنِ مَوْلَى المَخافة . وقد أو لَيْتُهُ الأَمرَ ووَ لَيْنَهُ إِياه . وَوَ لَتُهُ الْحَسون دَنبَهَا ؛ عن ابن الأعرابي ، أي جملت ذنبها يليه ، وَولاها دَنبَا كذلك. وتو لئى الشّيء : لزمه .

والوَلِيَّةُ : البَرْدَعَةُ ، والجمع الوَلايا ، وإنما تسمى بذلك إذا كانت على ظهر البعير لأنها حينشذ تليه ، وقيل : كلُّ ما وقيل : كلُّ ما ولي الظهر من كِساء أو غيره فهو وَليَّة ؛ وقال ابن الأعرابي في قول النمر بن تولب :

عن ذات أو لية أساود ريُّها ، وكأن لون اللِّلْح فَوْقَ شِفارِها

قال: الأو لية جمع الولية وهي البر ذَعَه ، السر ذَعَه ، السرة ما عليها من الشّخم وتراكبه بالو لايا ، وهي البراذع ، وقال الأزهري: قال الأصمي نحوه ، قال ابن السكيت: وقد قال بعضهم في قوله عن ذات أو لية يويد أنها أكات وليّاً بعد وليّ من المطر أي رعت ما نبت عنها فسهينت. قال أبو منصور: والو لايا إذا جعلتها جمع الو ليّة ، وهي البرذعة التي تكون نحت الرّحنل ، فهي أعرف وأكثر ؛ ومنه قوله:

كالبكايا رُؤُوسُها في الوَكايا ، مانيحات السَّمُومِ حُرُّ الحُهُ وهِ قال الجوهري : وقوله :

كالبكلايا 'رؤوسها في الولايا يعني الناقة التي كانت تُمكسُ على قبر صاحبها ، ثم تطرح الوَّليَّةُ على رأسها إلى أن تموت ، وجمعها وليُّ

أبضاً ؛ قال كثير :

بِعَيْساءَ في دَأْياتِها ودُفُوفها ، وحارِكها تحت الوكيّ 'نهود'

وفي الحديث: أنه نهى أن يجلِس الرّجل على الو لايا؟ هي البَراذع ، قيل: نهى عنها لأنها إذا بُسطت وافتتُر شَت تعلّق بها الشّوك والتراب وغير ذلك ما يضر الدّواب ، ولأن الجالس عليها ربما أصابه من وسخها ونكتنها ودَم عقرها. وفي حديث ابن الزبير ، رضي الله عنهما : أنه بات بقفر فلما قام لير حل وجد رجلًا طوله شبران عظيم اللّحية على الولية فكفها فوقع .

والوَ لِيُّ : الصَّد بِق والنَّصير . ابن الأعرابي : الوَ لِيُّ التابع المحب ، وقال أبو العبـاس في قوله ، صلى الله عليه وسلم : مَن ْ كنت ْ مَو ْلاه فعلى مولاه أي من أَحَبُّني وتُولَّاني فَلَا يَتُولُكُ والمُوالاة ': ضد المُعاداة ، والوكليُّ : ضدُّ العدوُّ ، ويقال منه تَوَكُّاه . وقوله عزُّ وجل : فتكونَ للشَّيطانِ وَليَّا ؛ قال ثعلب : كلُّ مَن عَبد شيئًا مِنْ دون الله فقد اتخذه وليًّا. وقوله عز وجل: اللهُ وليُّ الذين آمنوا ؟ قال أبو إسحق : اللهُ والمهم في حجاجهم وهدايتهم وإقامة البُرهان لهم لأنه يزيدهم بإيمانهم هداية ، كما قال عز وجل : والذين اهتَدَوا زَادَهُم هُدَى ؛ ووَ لِينْهُم أَبِضاً في نَصَرُهُم على عدوهُم وإظهادِ دينهم على دين 'مخالِفيهم ، وقبل : وَلَيُّهُم أي يَتُوَ لِنَّى ثُوابِهِم ومجازاتَهِم بحسن أعمالهم. والوَ لاءُ: المِلنَكُ . والمَوْلى : المالِكُ والعَبد ، والأنثى بالهاء. وفيه مَوْ لَـو بِنَّهُ ۗ إذا كان شبيهاً بالمَـوالي. وهو يَسَمَو لَى علينا أي يتشبه بالمَوالي ، وما كنتَ بمَوْلَتُي وقد تَمَوْ لَيْتُ ، والاسم الوَلاءُ . والمَوْلي : الصاحبُ والقَريبُ كابن العم وشبه. وقال ابن الأعرابي: المَوْلي

الجارُ وَالْحَلِيفُ والشريكُ وابن الأُخت . والوَكِيِّ : المَكُونِي . المُكُونِي .

وتُوَلَّاهُ : اتخذه وَلَيْنًا، وإنه لَبَيْنُ الوَلَاةِ ( والوَلَّيْةِ والنَّالِيَّةِ وَالوَلَّيْةِ وَالنَّالِةِ وَالوَلَايَةِ . وَالوَلْيُنُ : القُرْبُ وَالدُّنْدُ ؛ وأنشد أبو عبيد :

وشَطَّ وَكُنِي ُ النَّوَى ، إِنَّ النَّوَى قَلْدَفُ مَّ لَا النَّوَى قَلْدَفُ مَّ لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ المُ

ويقال: تباعد أن بعد و آلي ، ويقال منه : و ليه يليه ، بالكسر فيهما ، وهو شاذ ، وأو لينه الشيء فو ليه ، وكذلك و لي الوالي البلك ، وو لي الرّجل البيع ولاية فيهما ، وأوليته معروفاً . ويقال في التعجب : ما أولاه للمعروف ! وهو شاذ " ؛ قال ابن بري : شذوذه كونه رباعياً ، والتعجب إنما يكون من الأفعال الثلاثية . وتقول : فلان و لي و و و لي عليه ، كما تقول ساس وسيس عليه . وو لأه الأمير ، عمل كذا وو لأه بيع الشيء وتو لئي العمل أي عمل كذا

و كُلُ مِمَا يَلِيكَ أَي مَمَا يُقَادِبِكَ ؛ وقال ساعدة : هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبُّ مَن يَنْجَنَّبُ ، وعَدَنْ عَوادٍ دونَ وَلَيْكَ تَتَشْعَبُ

ودار و لئية " : قَرِيبة . وقوله عز وجل : أو لَمَى لك فأو لَمَى معناه التَّوعُد والتَّهَدُد أي الشَّرُ أقرب لك فأو لمَى بمعناه التَّوعُد والتَّهَدُد أي الشَّرُ أقرب إليك ، وقال ثعلب : معناه دَنَوْتَ من الهَلَكة ؛ وكذلك قوله تعالى : فأو لى لهم إأي و ليهم المكروه وهو اسم لِدَنَوْتُ أو قارَبْت ' ؛ وقال الأصمعي : أو لنَى لك قار بَك ما نكر و أي نزل بك با أباجهل ما تكر و ؛ وأنشد الأصمعي :

١ قوله « الولاة » هو بالقصر والكسر كما صوبه شارح القاموس
 تبعاً للمحكم .

فَعَادَى بَينَ هَادِينَيْنَ مِنهَا ، وأو لَى أن يَزِيدَ على الثّلاثِ

أي قارَبَ أن يزيد ، قال ثعلب : ولم يقل أحد في أو لني لك أحسن ما قال الأصمعي ، وقال غيرهما : أو لني يقولها الرجل لآخر 'يحَسَّره على ما فاته ، ويقول له : يا محروم أي شيء فاتك ? وقال الجوهري: أولى لك تَهَدُّدُ ووعد ؟ قال الشاعر :

فأولى ثم أولى ثم أولى إ وهَلُ للدَّرَّ 'مِجْلَبُ' مِنْ مُرَدَّ ?

قال الأصمعي : معناه قارَبَه ما ُيهٰلِكه أي نزل به؛ قالَ ابن بري : ومنه قول مَقَاس العائذي :

> أو لتى فأولى بامريء القيس بعدما خَصَفُنَ ، بآثار المَطِيِّ ، الحَوافِر ا

> > وقال تُبتّع :

أولى لهم بعيقاب يوم مَر مُد

وقالت الحنساء :

هَمَمُنتُ بِنَفْسِيَ كُلُّ الهُمُومِ ، فأولَى لنَفْسِيَ أولَى لِما

قال أبو العباس قوله :

فأولى لنفسى أولى لها

يقول الرجل إذا حاوك شيئًا فأفيْليّه من بعد ما كاد يصيبه : أو لى له ، فإذا أفيْليّت من عظيم قال : أولى لي ، ويروى عن ابن الحنفية أنه كان يقول : إذا مات ميت في جيواره أو في داره أو لى لي كِدتُ والله أن أكون السّواد المُنفِّرَم ؛ سُبّه كاد بعسى فأدخُل في خبرها أن ؛ قال : وأنشيد ت لرجل يَقْتَنِص مُ فَإِذَا أَفْلَمَتُهُ الصّيد قال أو لى لك ،

فلَوْ كَانَ أَوْلَى بُطِيْعِمُ القَوْمَ صِدْتُهُمْ ، ولكِنْ أُولى بِنُورُكُ القَوْمَ جُوعًا

أو لري في البيت حكاية ، وذلك أنه كان لا يحسن أن يَو مِي ، وأحب أن يمتدح عند أصحابه فقدال أولى ، وخرب بيده على الأخرى وقال أولى ، فحكى ذلك . وفي حديث أنس ، رضي الله عنه : قام عبد الله بن حدافة ، رضي الله عنه ، فقال : من أبي ? فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : أبوك حدافة ، وحكت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وحكت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أو ل لكم والذي نَفْسي بيده أي قررُب منكم ما تكرهون ، وهي كلمة تلكهف يقولها الرجل إذا أف المناب عن عظيمة ، وقيل : هي كلمة تهدد ووعيد ؛ أو لاة الآن ، فأنث أو لكي ، قال : وهذا يدل جني أو لاة الآن ، فأنث أو لكي ، قال : وهذا يدل على أنه اسم لا فيعل ؛ وقول أبي صخر الهذلي :

أَذْهُ لك الأَيامَ فِيهَا ولَـتُ لنَا ، وما لِلنَّيالِي فِي الذي بَينَنَا عُذْرُرُ

قال : أراه أراد فيا قرَّبَتْ إلينا من بين وتعذّر قرُّب . والقوم عَلَيَّ و لاية واحدة ووكاية اذا كانوا عليك بخير أو شرَّ . ودار ودار وكلي داري أي قريبة منها . وأولى على البتيم : أوصَى . ووالتى الشيء الأمر موالاة وولاه : تابع . وتوالتى الشيء تتابع . والمدوالاة المثابعة . وافعل هذه الأشياء على الولاء أي متابعة " . وتوالى عليه شهران أي تتابع . يقال : والتى فلان بر محمه بين صدر رين وعادى بينهما ، وذلك إذا طَعَنَ واحداً ثم آخر من فور و ، وكذلك إذا طَعَنَ واحداً ثم آخر من منواليتين فارسين أي يتابع بينهما فتنلا . ويقال : أصبتُه بثلاثة أسهم ولاه أي تباعاً . وتوالت إليً

كُنْتُب فلان أي تَنابَعَت . وقد وَالاها الكاتب أي تابَعَها .

واَسْتَوْلَتَى عَلَى الأَمْرِ \ أَي بِلغ الفاية . ويقال : اسْتَبَقَ الفادِسانِ على فرسيهما إلى غاية تَسابقا إليها فاسْتَوْلَى أَحدُهما على الغاية إذا سَبق الآخر ؟ ومنه قول الذبياني :

سَبْقُ الجَوادِ، إذا اسْتُولَى على الأُمَدِ

واستيلاؤه على الأُمد أن يَغلب عليه بسَبْقَه إليه ، ومن هذا يقال : استَوْلى فلان على مالي أي غَلبني عليه ، وكذلك استوْلى ، وهما من الحروف التي عاقبت العرب فيها بين اللام والميم ، ومنها قولهم لكو لا ولكو ما بمعني هكلاً ؛ قال الفراه : ومنه قوله تعالى : لكو ما تأتبنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ؛ وقال عبنيد :

## لَوْمَا عَلَى حَجْدِ ابْنَ ِأَمْ مِ قَطَامٍ نَبْكِي لا عَلَيْنَا

وقال الأصعي : خالمتُهُ وخاللتُهُ إذا صادقته ، وهو خِلسِ وخِلسِي . ويقال : أو ليَت فلاناً خَيراً وأو ليته شرًّا كقولك سُمنتُه خيراً وشرًّا ، وأوليتُهُ معروفاً إذا أَسْدَيْت إليه معروفاً . الأزهري في آخر باب اللام قال : وبقي حرف من كتاب الله عز وجل لم يقع في موضعه فذكرته في آخر اللام ، وهو قوله عز وجل : فلا تنتبعوا الهوى ان تعدلوا أو أن تكوروا ؛ قرأها عاصم وأبو عمرو بن العلاء وإن تكوروا ، بواوين من لكوى الحاكم م بقضيته إذا دافع بها ، وأما قراء من قرأ وإن تكوا ، بواو واحدة ، هفيه وجهان : أحدهما أن أصله تكوروا ، بواوين كما فيه وجهان : أحدهما أن أصله تكوروا ، بواوين كما قرأ عاصم وأبو عمرو ، فأبدل من الواو المضومة قرأ عاصم وأبو عمرو ، فابدل من الواو المضومة في الصحاح وغيره من أنه بالدال واستظير بالنظر المذكور هنا .

همزة فصارت تَكْثُرُوا بإسكان اللام، ثم ُ طُرِحت الهمزة وطُرِحت حركتها على اللام فصارت تَكْثُوا ، كما قيل في أَذْوُر أَدُور ثم طرحت الهمزة فقيل أَدُر ، قال : والوجه الثاني أن يكون تَكُوا من الولاية لا من اللهي ، والمعنى إن تَكُوا الشهادة فتُقيموها ، قال : وهذا كله صحيح من كلام حذاق النحويين . والوكي : المطر بأتي بعد الوسني ، وحكى كراع والوكي : المطر بأتي بعد الوسني ، وحكى كراع

والوكيان : وهذا الله صحيح من اللام حداق التحويل . والوكيان : المطر يأتي بعد الوسمي ، وحكى كراع فيه التخفيف ، وجمع الوكيان أو ليه " . وفي حديث ممطر"ف الباهلي : تسقيه الأولية أ ؛ هي جمع ولي المطر . ووليت الأرض ولاياً : سقيت الوكيان وسمي وليا لأنه تبلي الوسمي أي يقرب منه ويجيء بعده ، وكذلك الولي ، بالتسكين ، على فعل بعده ، وكذلك الولي ، بالتسكين ، على فعل وفعيل ؛ قال الأصعي : الولي على مثال الرسمي المطر الذي يأتي بعد المطر ، وإذا أردت الاسم فهو الوكيان ، وهو مثل الناعني والناعي المصدر ؛ قال ذو الرمة :

لِني وَلَيْهَ أَنْمُرِعُ جَنَابِي ، فإنتُني ، لِمَا نِلْتُ مِنْ وَسُمِي تُعْمَاكَ ، شَاكِرُ

لِنِي أَمْرُ مِنِ الوَلْنِي أَي أَمْطِرُ فِي وَلِيْهَ مَنْكُ أَي مَعْرُوفاً بِعدَ معروف . قال ابن بري : ذكر الفراء الوكى المطر بالقصر ، واتبعه ابن ولأد ، ورد عليهما علي بن حمزة وقال : هو الوكي ، بالتشديد لا غير ، وقولهم : قد أو لاني معروفاً ، قال أبو بكر : معناه قد ألصق بي معروفاً يليني ، من قولهم : جلست ما يلي زيدا أي يُلاصقه ويُدانيه . ويقال : أو لاني مل قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم من قولك هو ولي المرأة أي صاحب أمرها والحاكم عليها ، قال : ويجوز أن يكون معناه عضد ين بلامروف وتحول أن يكون معناه عضد ين بالمعروف وتصري في وقد الذي على بنو فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاه في فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاه في فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاه في فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني ولاه في فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني و فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني و فلان أي هم يُعينونهم . ويقال : أو لاني هم يُعينونهم . ويقال : أو لان يُعينونهم . ويقال : أو لان يُعينونهم .

أي أنْهُمَ عَلِي من الآلاء ، وهي النَّعَمُ ، والواحد ألى ولالى ، قال: والأصل في إلى ولئى، فأبدلوا من الواو المكسورة همزة ، كما قالوا امرأة وَناة وأناة " ؛ قال الأعشى : . . . ولا يَخُونُ إلى . . . وكذلك أحَد ووَحَد " . المحكم : فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قول الشاعر :

#### . . . . . . الوكيكا أ

فإنه عداه إلى مفعولين لأنه في معنى سُقِيَ ، وسُقيَ ، وسُقيَ متعدية إلى مفعولين ، فكذلك هذا الذي في معناها ، وقد يكون الركيك مصدراً لأنه ضرب من الوكي فكأنه وُلي وَليْماً ، كقولك : قَعَدَ القُرْفُصاء ، وأجسن من ذلك أن ولي في معنى أرك عليه أو ردك ، فيكون قوله ركيكا مصدراً لهذا الفعل المقدر ، أو اساً موضوعاً موضع المصدر . واستولى على الشيء إذا صار في يده .

ووَكَتَّى الشيءُ وتَوَكَّى : أَدْبَوَ . ووَكَنَّى عنه : أَعْرَضَ عنه أَو نَأَى ؛ وقوله :

> إذا ما امْرُوْ وَلَّى عَلَيٍّ بِوِدَّه وأَدْبَرَ ، لم بَصْدُرْ بإِدْبارِهِ وُدْي

فإنه أراد وَلَّى عني ، ووجه تعديثه وَلَّى بعَلَى أَنه لما كان إذا وَلَّى عنه بوده تغيَّر عليه ، جَعَل وَلَّى بمنى تَغَيَّر فعد اه بعَلى ، وجاز أَن يَسْتَعْسِل هنا على لأَنه أَمْر عليه لا له ؛ وقول الأَعشى :

> إذا حاجة " والتُّكُ لا تَسْتَطَيعُها ، فَخُذْ " طَرَفاً من غَيْرِها حينَ تَسْبِقُ

فإنه أراد وَلَـّت عنك ، فعذف وأوصل ، وقـد يكون وَلَـّيت النهذيب: يكون وَلـَّيت النهذيب: ١ قوله « الركبكا » بهامش الاصل : كذا وجدت فالمؤلف رحمه الله بيض البت الذي فيه هذا اللفظ .

تكون النو لية إقبالاً ، ومنه قوله تعالى : فو ل وجنها وجنها شطر المسجد الحرام؛ أي وجنه وجنها خور وجنها فور والكور والمنتقبلها فور وجنه هو مأو اليها ؛ قال الفراء برهو مستقبلها والنو لية في هذا الموضع إقبال ، قال : والنو لية تكون انصرافاً ؛ قال الله تعالى : ثم ولئيتُم مُد برين وكذلك قوله تعالى : يولئو كم الأد بار ؟ هي ههنا انصراف ، وقال أبو معاذ النحوي : قد تكون النولية بعنى النو لئي . يقال : ولئيت وتو لئيت في عنى واحد ؛ قال : وسمعت العرب تنشد ببت ذي الرمة :

ادًا حَوَّل الظَّلُ العَشِيِّ رأَيْتُهُ حَنِيفاً ، وفي قَرَّنِ الضَّحى يَتَنَصَّرُ

أراد : إذا تحَوَّلَ الظِّلُّ بالعَشيُّ ، قال : وقوله هو مُوَالِّمَا أَى مُتَوَلِّمًا أَي مُتَبِعْهَا وَوَاضِهَا . وتوَلَّتْتُ فلاناً أي انتَّبَعْتُهُ ورَضِيتُ به . وقوله تعالى : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِن الناسِ مَا وَلاُّهُم عَن فَبِلْتُهُم الني كانوا عليها؛ يعني قولَ اليهود ما عد لميهم عنها ، يعنى قبليَّة كينت المُقلَّد س. وقوله عز وجل : ولكُلِّ وجْهَةٌ هو مُوَالِّبِها ؛ أي يَسْتَقْسِلُهَا بُوَجُّهِهِ ، وقيل فيه قولان: قال بعض أهل اللغة وهو أَكْثُرُهُم : هُو لِكُلِّ ، والمعنى هُو مُوَلِّيها وجُّهُهُ أي كلُّ أَهْل ِ وجُهِّةٍ هم الذبن وَلَّـوْ ا وجُنوههم إلى تلك الجهة ، وقد قرى؛ : هو مُوكًّا ها ، قال : وهو حسن ، وقال قوم : هو مُو َلَّيِّهَا أَي اللهُ تعالى يُو َلِّي أهلَ كُلُّ ملَّة القبُّلة التي تريد ، قال : وكلا القولين جائز . ويقال للرُّطُبِ إذا أَخذ في الْهَيْج : قد وَلَّى وتَولَنَّى ، وتَوَلَّبُه 'شَهْبَتُه . والتُّولِية ُ في البيع : أن تشتري سلعة بشمن معلوم ثم توليها رجلًا آخر بذلك الثمن ، وتكون التُّولية مصدرًا، كقولك: وَلَّيْتُ

فلاناً أمر كذا وكذا إذا قَـلـُـدْته ولايَـته. وتَـوَـلـُـى عنه : أَعْرَاضَ وَوَالِئِي هَارِباً أَي أَدِيرٍ. وَفِي الحَدَيثِ : أنه سئل عن الإبل فقال أعنانُ الشَّياطين لا تُقبلُ إِلَّا مُوَالِّيَّة "، ولا تُدْبِيرُ إِلَّا مُوَالِّيَّة "، ولا يأتي نَفْعُها إلا من جانبها الأشئام أي أن من شأنها إذا أقبلت على صاحبها أن بَسْعَقَّبَ إِقْسَالِهَا الإِدْبَادِ، ، وإذا أدبرت أن يكونإدبارُها ذهاباً وفَناء مُسْتَأْصَلًا. وقد وَلَّى الشيءُ وتُوَلَّى إذا ذهب هارِ باً ومُدْبُواً، وتَوَلَّى عنه إذا أَعْرَضَ ، والتَّوَلِّي بِكُونَ بمعنى الإغراض ويكون بمعنى الانتباع؛ قال الله تعالى: وإن تَشَوَلُوا يَسْتَبُدِلُ فُوماً غيرَكُم ؛ أي إنْ تُعْرِضُوا عن الإسلام . وقوله تعالى:ومَن بِتُوَلَّمُهُمْ منكم فإنه منهم ؟ معناه مَن يَتَسْعُهُم ويَنْصُرُهم. وتُوَلَّيْتُ ۗ الْأَمَرَ تُولِّيًّا إِذَا وَلِينَهُ ؛ قَالَ الله تَعَالَى : والذي توَكَنَّى كَبْرَ، منهم له عذاب عظيم ؛ أي وليَ وِزْرَ الْإِفْنُكِ وَإِشَاعَتُهُ . وَفَالُوا : لَوْ طَلْسَبْتَ وَلَاهُ ضَيَّةً من تَمِيم لشَقَّ عليك أي تميُّز ولاء من هؤلاء ؛ حكاه اللحياني فروى الطوسي وَلاء، بالفتح ، وروى ثابت ولاء ، بالكسر . ووالى غنمَه : عَزَل بعضُها من بعض ومَيِّزَها ؛ قال دو الرمة ؛

يُوالي، إذا اصطلَكُ الحُصومُ أمامَه، وُجوهَ القَضايا مِن وُجوهِ المَظالِم

والوكية : ما تخنبؤه المرأة من زاد لضف بعل ؛ عن كراع ؛ قال : والأصل لموية فقلب ، والجمع ولايا، ثبت القلب في الجمع . وفي حديث عُمر ، وضي الله عنه : لا يُعطل من المتحازم شي، حتى تقسم إلا لراع أو دليل عَيْر مُولِيه ، قلت : ما مُولِيه ؟قال مُحابِيه أي غير مُعطيه شيئاً لا يستحقه . وكل من أعطيته ابتداء من غير مكافأة فقد أو ليئة . وفي حديث عبّا د : قال له عمر في شأن اليتم كلاً

والله لَنُولَلْيَنَاكُ مَا نُولَئِنَتُ أَي نَكُلُ إليكُ مَا قُلْنَتُ وَنُودُ إليكُ مَا وَلَئِنْتُهُ نَفْسَكُ وَوَضَيْتَ لَمَا بِهِ ، والله أعلم .

ومي : ما أدري أيُّ الوَمي هو أي أيُّ الناسِ هو . وأومينتُ : لفة في أوْمأتُ ؛ عن ابن قتيبة . الفراه : أوْمي بُومي ووَمي بَسِي مثل أوْسي ووَحَى . وفي الحديث : كان يُصليّ على حمار يُومي إياء ؛ الإياء : الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين وأطاجب، وإنما يُريد به ههنا الرأس . يقال : أوْمأتُ إليه أومي إياء، ووحمأتُ لفة فيه ، ولا تقل أوْميتُ ، قال : وقد جاءت فير مهموزة على لفة من قال في قرأت قريبتُ ، قال : وهمزة الإياء زائدة وباجا الواو . ويقال : استو لي على الأمر واستو مي عليه أي غلب عليه ؛ قال الفراء : ومثله لو لا ولو ما .

وني : الوَنا : الفَتْرَةُ في الأَعمال والأُمور . والتَّواني والوَنا : ضَعْفُ البَدَن . وقال ابن سيده : الوَنا التَّعَبُ والفَتْرة ' ، ضدّ ، بيد ويقصر . وقد ونني ينيي ونثياً وو نيّاً وو نيّا وو نيّاً وو نيّاً وو نيّا أني كذلك أي ضعفت ' ؛ قال جَعْد ر الهاني :

وظهَرْ تَنُوفة للرَّبحِ فيها نَسيمِ '، لا يَرُوعُ التَّرْبَ، وانِي

والنَّسِيمِ الواني : الضَّعيفُ الهُبُوبِ ، وتوانَّى وأونَى غيرَه . غيرَه . وَالنَّتِتُ غيري . الجُوهري: الوَّنا الضَّعْفُ والفُتور والكَلالُ والإعْباء ، قال امرؤ القس :

مِسكَح إذا ما السابحات ُ على الوَّنَى ، أَثَرُ وَنَ عُبُاواً بِالْكَدِيدِ المُدُرِّكُ لِ

وتَوَانَى فِي حَاجِتُه : قَـصَّر . وفي حَدَيث عَاشَة تَصِف

أباها ، رضي الله عنهما : سَبَقَ إذ وَنَيْتُم أَي قَصَّرْ مُمَ وَفَتَرُ مُمْ وَفَتَرُ مُمْ وَفَتَرُ مُمْ وَفَتَرُ مُمْ الله عنه: لا يَنْقَطِعُ أَسْبَابُ الشَّفَقة منهم فيَنُوا في جِدَّهُم أَي يَقْتُرُ وا في عَزمِهم واجْتِهادهُ ، وحَذَف نونَ الجمع لجواب النفي بالفاء ؛ وقول الأعشى :

ولا بَدَعُ الحَمَدَ بَلَ بَشْتَرِي بِوَشْكِ الظُنْنُونِ، ولا بالتَّوَنَ

أراد بالتُّوان ، فعذف الألف لاجتاع الساكنين لأن القافية موقوفة ؛ قال ابن بري : والذي في شعر الأعشى :

ولا يدع الحمد ، أو يشتَريه بوشكِ الفُنْورِ ولا بالتَّوَنَ

أي لا يَدَعُ الحمدَ مُفَتَّراً فيه ولا مُتَوانِياً ، فالجارّ والمجرود في موضع الحال ؛ وأنشد ابن بري :

إنَّا على طُولِ الكَلالِ والتَّوَنُ لَنَّ وَلَمْ السَّوْقِ سَنَّ السَّوْقِ سَنَّ

وناقة" وانيية": فاتِرة" طَلِيع"، وقيل : ناقة" وانية" إذا أَغْيَتْ\*؛ وأنشد :

ووانية زُجَرُتُ على وجاها

وأَوْ نَيْنَتُهَا أَنَا : أَتَعْبَنْتُهَا وأَضْعَفْتُهَا . تقول : فلان لا يَنِي فِي أَمره أَي لا يَفْتُر ُ ولا يَعْجِز ُ ، وفلان لا يَني يَفْعَلُ كذا وكذا عمني لا تَوْالُ ُ ، وأَنشد :

> فيا يَنْدُونَ إذا طافئوا مجَعِبْهِم، نَهَنَّتُكُونَ لَبَيْتِ اللهُ أَسْنَادا

التهذيب: فيها فتتور لنَعْمَتْهَا ؛ وأنشد الجوهري لأبي حية النبيري :

> رَمَتْهُ أَنَاهُ مِن رَبِيعَةٍ عَامِرٍ ، ِ نَوُومُ الضَّحَى ، فِي مُأْتَمَرٍ أَيَّ مَأْتَمَرٍ

قال ابن بري: أبدلت الواو المفتوحة هبزة في أناة حرف واحد. قال : وحكى الزاهد أبن أخْيئهُمْ أي سَفَرَ هم وقتصد هم، وأصله وَخْيئهُمْ ، وزاد أبو عبيد: كل مال 'زكئي دهبت أبلكته أي وبلكته وهي شره ، وزاد ابن الأعرابي : واحد آلاه الله ألى ، وأصله ولئى ، وزاد غيره : أزير في وزير ، وحكى ابن جني: أج في وجر ، امم موضع، وأجم في وجم ، وقوله عز وجل : ولا تنبيا في ذكري ؛ معناه تفتشرا. والمينا : مَرْ فأ السُّفُن ، بُهد ويقصر ، والمد أكثر، سبي بذلك لأن السفن تني فيه أي تفتشر عن جَرْ بيها؛ قال كثير في المد :

فلما اسْتَقَلَّتُ مِالْمَناخِ جِمالُها، وأشرَفنَ بالأحمالِ قلتَ :سَفِينُ، تَأْطُرُنَ بالمِيناء ثمُّ جَزَعْنَه، وقد لَحَّ مِن أَحْمالِهن "شعُونُ" وقال نصيب في مده:

تَيَسَّمْنَ مِنها ذاهِباتِ كَأْنَّهُ ، بِدِجْلَةَ فِي المِناءَ ، فَلَنْكُ مُقَيِّرٌ ،

قال ابن بري : وجمع الميناء للكلّاء مَوان ، بالتخفيف ولم يسمع فيه التشديد . التهـذيب : المبنى ، مقصور يكتب بالياء ، موضع تر فأ إليه السّفن . الجوهري: الميناء كلّاء السفن ومَر فؤها ، وهو مفعمال من الونا . وقال ثعلب : المينا عمد ويقصر ، وهو مفعمل المواب كا أورده ابن سيده في باب الحاه ، ووقع في مادة أطر بالجم خطأ .

أو مفعال من الوكل . والميناء ، ممدود : جوهر الزُّجَاج الذي يُعمل منه الزَّجَاج ، وحكى ابن بري عن القالي قال : الميناء لجوهر الزجاج ممدود لا غير ، قال : وأما ابن ولاد فجعله مقصوراً ، وجعل مَرْفَأَ السفن ممدوداً ، قال : وهذا خلاف ما عليه الجماعة . وقال أبو العباس : الوكل واحدته و نيية وهي اللَّوْلُوّة ؛ قال أبو منصور : واحدة الوني وناة لا و نيية والو نيية والو نيية والو نيية والو نية والو نية الله المناه المناه وناة كأنها الدُّرة ، قال : والحمة و والو نية الله المناه المناه والحمة و والو نية الله المناه المناه والحمة و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمنه وال

فَحَطَّتْ كَمَا حَطَّتْ وَنِيَّةُ تَاجِرِ وهَى نَظْمُهُا ، فَارْفَضٌ مِنْهَا الطُّوالْبِفُ ُ

شبهها في سُرعتها بالدُّرَّة التي انتحطَّتُ من نِظامها ، ويروى : وَهِيَّةُ تَاجِرٍ ، وهو مذكور في موضعه . والوَنِيَّةُ : العِقْدُ من الدرّ ، وقيل : الوَنيَّةُ الجُثُوالِيَّ . التهذيب : الوَنوَّةُ الاسْتَرِخَاء في العقل . وهي : الوَهْيُ : الشقُّ في الشيء ، وجمعه وُهي "، وقيل : الوُهْيِّ مصدر مبني على فُعُول ، وحكى ابن الأعرابي في جمع وَهْي أوهية "، وهو نادر ؟

حَمَّالُ أَلْوِيةٍ سَهَّادُ أَنْجِيةٍ ، سَدّادُ أَوْهِيةٍ فَنَّاحُ أَسْدادٍ

ووَهَى الشيء والسِّقاء ووَهِيَ كَيْنِي فِيهِما جميعـاً وَهْنِياً ﴾ فهو واه : ضَعْفَ ؟ قال ابن هرمة :

فإنَّ الغَيْثَ قد وَهَيْتُ كُلاهُ لَ

والجمع وُهِينٌ . وأوْهاه : أَضْعَفُه . وكُلُّ ما

استَرْ َخَى رَباطه فقد وَهَى. الجُوهِرِيِّ ; وَهَى السقاء يَمِيَ وَهُمِيَّا إِذَا تَخَرَّقَ . وفي السقاء وَهُمِّ ، بالتسكين، ووُهُمَيَّة على التصغير : وهو خَرْق قليل ؛ وأنشد ابن بري للحطيثة على قوله في السقاء وَهُمِّ قال :

وفي الحديث: المؤمن واه رافع أي مُذَّنب تأثب ، مُشَبّه بمن يَهِي ثَوبُه فير قَعَهُ . وقد وَ هَى النّوبُ يَهِي وَهُما إذا بَلِي وَتَخَرَّقَ ، والمراد بالواهي ذو الوَهي ، ويوى المؤمن مُوه واقع ، كأنه بُوهِي دينه بَعْضيته وير قعه بنوبته . وفي حديث على ، رضي الله تعالى عنه : ولا واهياً في عَزْم ، ويوى : ولا وهياً في عَزْم ، ويوى المثل:

َخُلِّ سَبِيلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤَه ﴾ ومَنْ هُرِيقَ بالفَلاةِ ماؤه

يضرب لمن لا يستقيم أمراه . وو هَى الحائط بَهِي إذا تَفَرَّرَ واسْنَر فَى ، وكذلك الشَّوْب والقيربة والحبيل ، وقيل : وهي الحائط إذا صَعْف وهم السُّقُوط . وفي الحديث : أنه مر بعبد الله بن عَمْر و وهر يُصْلِح ' مُنصَّا له قد وهي أي خَرِب أو كاد . وأو هيت ' السَّقاء فو هي : وهو أن منا أشبه ذلك . وأو هيت ' السَّقاء فو هي : وهو أن يتنهيناً للتَّخر أق . ويقال : أو هيت و هياً فار قيعه . ين وتقيل التَّخر أي فاتقاً لا يُقدر و على رَنقه . ويقال للسحاب إذا تَبَعَق المطر تَبَعَقاً المطر تَبَعَقاً أو انْبَنَق انْبِياقاً شديداً : قد وهت عزاليه ؟ قال أو ذؤس :

وهَی خَرْجُه واسْتُنْجِیلَ الرَّبا بُ منه ، وغُرَّمَ ماء صَریجاً ۱ قوله « وغرَّم » یوی أیضاً : وکرم . ووَهَتْ عَزَالِي السَّمَاء بمائهًا . وإذا اسْتَوَّ خَى رِباطُّ الشيء يقال : وَهَى ؛ قال الشاعر :

أم ِ الحَسَلُ واه ِ بها مُنحَدِّمٌ ١

ابن الأعرابي: وهني إذا تحدث ٢، ووهني إذا سَقَط، ووَهني إذا تَحمُف ٢، والوَهِيّة : الدُّورَة ، سُميت بذلك لتُقبيها لأن النّقب بما يُضْعِفُها ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

فَحَطَّتُ ۚ كَمَا حَطَّتُ ۚ وَهَٰ ۗ ِ ۚ تَاجِرِ وهي نَظْمُهُما ، فارْفَضَ مَنْها الطَّوالَفُ

قال ویروی ونیّة ٔ تاجِر ٍ ، وهي 'درّة ُ أیضاً ، وقد تقدم .

ويا: وَيْ : كلمة تعَجَّب ، وفي المحكم : وَيْ حرف معناه التعجب . بقال : وَيْ كأنه ، ويقال : وَيْ بِك يا فلان ، تهديد ، وبقال : وَ بِلْكَ وَوَ يُ لَمَبِدِ اللهِ كذلك ؛ وأنشد الأزهري :

وَيُ كِلَمْهَا مِن دُوِيُّ الْجِنَوُّ طَالِبَةِ ، ولا كَهذا الذي في الأرضِ مَطَـُلُـُوبُ ُ

قال : إنما أراد وي مفصولة من اللام ولذلك كسر اللام . وقال غيره : ويللُمه ما أشد الله اللام ، وقال غيره : ويللُمه ما أشد الله واتصلت اللام بالميم لما كثرت في الكلام . وقال الفراء : يقال إنه لو يللُمه من الرجال وهو القاهر القرائه ؟ قال أبو منصور : أصله ويل أمه ، يقال ذلك للعفر مسن الرجال ثم مجعل الكلمتان كليمة واحدة وبنيتا اسماً واحداً . الليث : وي الكنيمة عن الويل ، فيقال : ويلك أتسمع قوي إلى الا عنترة : :

ولقد تَشْغَى نَفْسي وأَذْهَبَ مُسْتَمَهَا فِيلُ الفَوارِسِ : وَيُكُ عَنْشَرَ أَفْدِمِ إِ

الجوهريّ : وقد تدخل و ي على كأن المخففة والمشدّدة تقول و ي كأن ، قال الحليل : هي مفصولة ، تقول و ي ثم تبندى و فتقول كأن ، وأما قوله تعالى : ويكأن الله بَيْسُطُ الرّزق من بشاء و فرعم سيبويه أنها و ي مفصولة من كأن ، قال : والمعنى و قع على أن القوم انتهوا فتكاموا على قدر عليهم أو نبُهُوا ، فقيل لهم إنما يشبه أن يكون عند كم هذا هكذا ، والله أعلم ؛ قال : وأما المفسرون فقالوا ألم تر ؛ وأنشد لزيد بن عمرو بن ننفيل ، ويقال لنبيه بن الحجاج :

وَيْ كَأَنْ مَنْ بَكُنْ لَهُ نَسْبُ ' بَحِ بَبْ ' ، ومَنْ يَفْنَقِرْ بَعِشْ عَنْشَ 'ضَرَّ

وقال ثعلب : بعضهم يقول معناه اعلمَ ، وبعضهم يقول معناه ويلك . وحكى أبو زيد عن العرب : ويك بعنى ويلك ، فهذا يُقوي ما رواه ثعلب ، وقال الفراء في تفسير الآبة : ويكأن في كلام العرب تقرير كقول الرجل أما ترى إلى صنع الله وإحسانه . قال : وأخبرني شيخ من أهل البصرة أنه سمع أعرابية تقول لزوجها أين ابنك ويلكك ! فقال : ويكأنه وراء البيت ؛ معناه أما تريئة وراء البيت ؛ قال الفراء : وقد يذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمنان يريدون ويك أنهم ، أوادوا ويلك فحذفوا اللام ، وتجعل أن مفتوحة بفعل مضر كأنه قال : ويلك ويلك فحذفوا اللام ، وتجعل أن مفتوحة بفعل مضر كأنه قال : ويلك ولم نجد العرب 'تعمل الظن مضراً ولا العلم ولا أشاهه في ذلك ، وأما حذف اللام من قوله ويلك حتى يصير ويك فقد تقوله العرب الكثرتها . وقال

١ قوله « منعذم » كذا في الاصل والتهذيب بالحاء المهمة .

γ قوله « وهي اذا حمق α كذا ضبط في الاصل والتهـذيب ،
 وضبطه في التكملة كولي وفي القاموس ما يؤيد الضبطين .

أبو الحسن النحوي في قوله تعالى ، ويُكأَّنُه لا يُفليح الكافرون: وقال بعضهم أما تَرى أنه لا يُفلح الكافرون، قال : وقال بعض النحويين معناه وَيُلْمَكُ أَنَّهُ لَا بِفَلْحِ الكافرون فحذف اللام وبقى ويك ، قال : وهـذا خطأ ، لو كانت كما قال لكانت ألف إنه مكسورة ، كما تقول وَيْلَـكُ إنه قد كان كذا وكذا ؛ قال أبو إسحق : والصحيح في هذا ما ذكره سيويه عن الخليل ويونس ، قال : سألت الخليل عنها فزعم أن وي مفصولة من كأن ، وأن القدوم تنبهـوا فقالوا وي متندّ مين على ما سلف منهم . وكُلُّ من تَنكُّم أُو نَدمَ فإظهارُ ندامته أو تَنَدُّمُهُ أَنْ يَقُولُ وَيْ ، كما تعاتب الرجل على ما سلف فتقـول : كأنـّـك قصدت م*كروهي ،* فحقيقة الوقوف عليها َوي' هو أجود. وفي كلام العرب: وي معناه النسه والتندم، قال : وتفسير الحليل مشاكل لما جاءً في التفسـير لأن قول المفسرين أما ترى هو تنبيه . قال أبو منصور : وقد ذكر الفراء في كتابه قول الحليل وقال : وي كأن مفصولة كقولك للرجل وي أما ترى ما بين يديك ، فقــال وي ، ثم استأنف كأن الله تَعْسُط الرزق،وهو تعجب،وكأن في المعنى الظن والعلم؛ قال الفراء : وهذا وجه يستقيم ولو تكتبها العرب منفصلة، ويجوز أن يكون كثر بها الكلام فوصلت بما ليس منه كما اجتمعت العرب كتاب يابنكوم ، فوصلوها لكثرتها ؛ قال أبو منصور: وهذا صعيح ، والله أعلم.

#### فصل الياء

يبا : ابن بريخاصة: كَبِهُ \امم موضع واد باليمن ؛ قال كثير: إلى كَبِهْ إلى كَرْكُ الغُماد

 ا قوله « يبة » ضبطت الباء بالفتح في الاصل ، والذي في معجم ياقوت بسكونها ، ورسمت الثاء فيه عجرورة فعقتضاء أنه من الصحيح لا من الممثل .

يدي: اليك : الكف ، وقال أبو إسحق : اليك من من أطراف الأصابع إلى الكف ، وهي أنثى محذوفة اللام ، وزنها فعل " يدي " ، فحذفت الياء تخفيفاً فاعتمقبت حركة اللام على الدال ، والنسب إليه على مذهب سيبوبه يدوي " ، والأخفش مخالفه فيقول : يدي "كندي " كندي " ، والجمع أيد ، على ما يغلب في جمع فعل في أدنى العدد . الجوهري " : اليك أصلها يدي على فعل ، ساكنة العين ، لأن جمعها أيد ويدي "، وهذا جمع فعل مثل فلس وأفلس وأفلس وفائلس وأفلس وأفلس وفائلس وأفلس وأبل على معدودة مثل زمن وأزمن وجبل وأجبل وعطا وأعص ، وقد جمعت الأيدي في الشعر على أياد ، قال جندل بن المثنى الطهوي :

كأنه، بالصَّحْصَحَانِ الأَنْجَلِ، 'قَطَنْ 'سُخَامْ بأَيادي 'غَزَّالِ

وهو جمع الجمع مثل أكثر ُع وأكارع ؛ قال ابن بري : ومثله قول الآخر :

> فأمًّا واحداً فكفاكَ مِثْلِي ، فمَنْ لِيَد ْتطاورِحُها الأَيادي ?'

وقال ابن سيده: أياد جمع الجمع؛ وأنشد أبو الحطاب: ساءها ما تَأَمَّلَتْ فِي أَيَادِي نا وإشناقها إلى الأعناق؟

وقال ابن جني : أكثر ما تستعبل الأيادي في النّعهم لا في الأعضاء . أبو الهيثم : البيّد اسم على حرفين ، وما كان من الأسامي على حرفين وقد حذف منه حرف فلا يُود إلا في التصغير أو في النتية أو الجمع ، وقد دواحدا » هو بالنصب في الاصل هنا وفي مادة طوح من المحكم ، والذي وقع في اللّان في طوح : واحد ، بالرفع . وفع في شنق مضبوطاً بالرفع .

وربما لم يُودً في النثنية ، ويثنى على لفظ الواحـد . وقال بعضهم : واحد الأيادي يَداً كما ترى مثل عَصاً ورَحاً ومَناً ، ثمَ ثَنَتُوا فقالوا يَدَيَانِ ورَحَيانِ ومَنوان ؛ وأنشد :

> يَدَيَانَ بَيْضَاوَانِ عَنْدَ 'مُحَلِّمِ قَدْ يَمْنَعَانِكَ بَيْنَهُمْ أَنْ 'مُضَا

ويروى:عند 'محَرَّق ؛ قال ابن بري : صوابه كما أنشده السيراني وغيره :

قد يَمْنَعَانِكَ أَن 'تضامَ وتُضْهَدا

قال أبو الهيثم: ونجمع البَدُ بَدِيثًا مثل عَبْدٍ وعَبيدٍ، وتجمع الأيْدي على أَيْدِينَ ، ثم تجمع الأيْدي على أَيْدِينَ ، ثم تجمع الأيْدي الدِّينَ ، ثم تجمع الأَيْدي الدِّينَ ، ثم تجمع

يَبْحَثُنَ بَالأَرْجُلِ وَالأَبْدِينَا تَجُنْنَ المُضلات لِمَا يَبِغَينَـا

وتصغر البَدُ 'يُدَيَّة ' وأما قوله أنشده سببويه لمضَّرَّس ابن ربُعيي الأُسذي :

> َ فَطِرَاتُ مِنْصَلِي فِي يَعْمَلَاتٍ ، دَوامِي الأَيْدِ يَغْسِطُنَ السَّرِيجا

فإنه احتاج إلى حذف الياء فحذفها وكأن توهم التنكير في هذا فشبه لام المعرفة بالتنوين من حيث كانت هذه الأشياء من خواص الأسماء، فحذفت الياء لأجل اللام كما تحذفها لأجل التنوين ؛ ومثله قدول الآخد:

لا صُلْحَ بَيْنِي ، فاعْلَمَوْه ، ولا بَيْنَكُمُ مَا حَمَلَتْ عاتقِي سَيْفِي ، وما كُنَّا بِنَجْدٍ ، وما قَرْ قَرْرُ الوادِ بالشَّاهِقِ

قال الجوهري : وهذه لغة لبعض العرب مجذفون الياء

من الأصل مع الألف واللام فيقولون في المُهتَّدي المُهتَدِ ، كما محدفونها مع الإضافة في مشل قول خفاف بن ندبة :

## كَنُواحِ وِيشِ حَمَامَةٍ أَنْجُدِيَّةً ، ومَسَخْتُ بِاللَّمُنَيْنِ عَصْفَ الإِنْسِدِ

أراد كنواحي ، فحذف الياء لـما أضاف كما كان يحذفها مع التنوين ، والذاهب منها الياء لأن تصغيرها يد يد يد المتسوية ، بالتشديد ، لاجتاع الياءين ؛ قال ابن بري : وأنشد سيبويه بيت خفاف : ومسحت ، بكسر التاء ، قال : والصحيح أن حذف الياء في البيت لضرورة الشعر لا غير ، قال : وكذلك ذكره سيبويه ، قال ابن بري : والدليل على أن لام يقد ياء قولهم يك ينت الله يكد ا ، فأما يك يت فلا حجة فيها لأنها لو كانت في الأصل واو الجاء تصغيرها يك يت كم تقول في غرية غرية عرية ، وبعضهم يقول لذي الثدية ذو البك ية ،

ودُو اليَدَيْن : رجل من الصحابة يقال سبي بذلك لأنه كان يَعبل بيديه جبيعاً ، وهو الذي قال للني ، صلى الله عليه وسلم ، أقتصر ت الصلاة أم تسيت ؟ ورجل مَبْدِي أي مقطوع اليد من أصلها . واليداه: وجبع اليد . اليزيدي : يدي فلان من يده أي دهبَت يده وبنيست . يقال : ما له يَدي من يده، وهو دعاء عليه ، كما يقال تربت يسده ؛ قال ابن بيدي : ومنه قول الكيت :

فأي ما يَكُنْ بَكُ'، وَهُوَ مِنْا بأيد ما وبطننَ ولا يَدينا

وبَطَنْ : ضَعَفُنْ ، ويَدِينَ : سَلِلْنَ . ابن سيده: يَدَيْنُهُ ضربَت يدَه فهو مَيْدِي . ويُدِي : سَكَا ١ قوله « فأي » الذي في الاساس : فأيا ، بالنصب .

يَدَه ، على ما يَطَرِّد في هـذا النحو . الجوهري : يَدَيِّتُ الرجل أَصَبْتُ يَـده فهو مَيْدِي ، فإن أُردت أَنك اتخذت عنده يَدا قلت أَيْدَيْت عنده يداً ، فأنا مُود ، وهو مُودَى إليه ، ويَدَيْتُ لغـة ؛ قال بعض بني أسد :

بَدَيْتُ على ابن حَسْعاسِ بنِ وَهُبٍ ، بَدَ الكَرمِ إِ

قال شبر : يَدَيْثُ اتخذت عنده يَداً ؛ وأنشد لابن أحمر :

> يَدُ مَا قد يَدَيْثُ على سُكَينٍ وعَبْدِ اللهِ ، إذْ نَهِشَ الكَفُوفُ

قال : يَدَيْت الْخَذَت عنده يَداً . وتقول إذا وقَع الطّبّي في الحِبالة : أَميْدي أَم مَر جُول أَي الطّبّي في الحِبالة أم وجلله ? ابن سيده : وأما ما روي من أن الصدقة تقع في يد الله فتأويله أنه يتنقبل الصدقة ويضاعف عليها أي يزيد . وقالوا: قبط الله أَدَيْه ، يريدون يدَيه ، أبدلوا الممزة من الباء قال : ولا نعلمها أبدلت منها على هذه الصورة إلا في هذه الكلمة ، وقد يجوز أن يكون ذلك لفة لقلة إبدال مثل هذا . وحكى ابن جني عن أبي على " : قطع مثل هذا . وحكى ابن جني عن أبي على " : قطع ابن سيده : والبدا لفسة في البد ، جاء منها على فعل ؛ عن أبي زيد ؛ وأنشد :

يا رُبِّ سار سارَ ما تَوَسَّدا إلاَّ ذِراعَ العَنْسِ، أُوكفُّ اليَدا

وقال آخر :

قد أقسمُوا لا يَمنْنَحُونَكَ نَفْعَةً حَى تَمنُدُ إليهمُ كَفُ اليَدا قال ابن بري : ويروى لا ينحونـك بَنْعَةً ، قال :

ووجه ذلك أنه ردّ لام الكلمة إليها لضرورة الشعر كما. ردّ الآخر لام دم إليه عند الضرورة،وذلك في قوله :

فإذا هي بعظام ودَمَا والرأَه "بَدِيَة " أي صَناع" ، وما أيدَى فلانة ، ورجل بَدِي ". وبَد القوش : أعلاها على التشبيه كا سبّوا أسفلتها رجلًا، وقبل: يَد ها أعلاها وأسفلتها ، وقبل : يَد ها ما علاعن كبيدها ، وقال أبو حنيفة : يَد القوش السيّة اليُمنى ؛ يرويه عن أبي زياد الكلابي . ويد السيف : مَقْبِضُ على التمثيل . ويد الرّحى : ويد الذي يَقْبِض عليه الطاّحِن . واليّد : النّعمة ، والما على الما والإحسان تصطيّعه والمنة والما والإعطاء إنالة والميد ، والجمع أبد ، وأباد جمع الجمع ، كما تقدم في المنضو ، ويدي ويسدي في النعمة خاصة ؛ قال المنفو ، ويدي ويسدي في النعمة خاصة ؛ قال

فَكَنْ أَذْ كُرَ النَّعْمَانَ إِلاَّ بِصَالِحٍ ، فإنَّ له عندي بُدِيّاً وأَنْعُمَا

ويروى: يَدِيناً ، وهي رواية أبي عبيد فهو على هذه الرواية أسم للجمع ، ويروى: إلا بنياسة . وقال الجوهري في قوله يَدِيناً وأنسا : إنما فتح الياء كراهة لتوالى الكسرات ، قال: ولك أن تضمها ، وتجمع أيضاً على أيد ؛ قال بشر بن أبي خازم :

تَكُنْ لك في قَوْمِي بَدَ ۖ بَشَكُرُ وَنَهَا ، وأَيْدِي النَّدَّ َى في الصالحين قُرُ وضُ قال ابن بري في قوله :

فلن أذ كر النعبان إلا بصالح البيت لضَمْرة أن ضَمْرة النهشكي ؛ وبعده : 
تَوْكُنْتُ بَنِي ما السماء وفيعلْهُم ، وأشبهنت تَيْساً بالحجاز مُوْنَدا

قال ابن بري: ويدي جمع يد، وهو فعيل مثل كلب و كليب وعبد وعبيد، قال: ولو كان يدي في قول الشاعر يدي أ فعولاً في الأصل لجاز فيه الضم والكسر، قال: وذلك غير مسوع فيه. ويدين أله يدا وأيد ين عنده بدا إليه يدا وأيد ينها: صنعتها. وأيد يت عنده بدا في الإحسان أي أن عنت عليه. ويقال: إن فلانا لذو مال بيدي به ويبوع به أي يبسط يد وباعه. وياد ينت فلانا : جازيته بدا بيد، وأعطيته مياداة أي من يدي إلى يده. الأصعي: أعطيته مالاً عن ظهر بد، يعني تفضلا ليس من بيع ولا قر ض ولا مكافأة. الليث: اليد التعمة السابغة ويد الفاس ويد الده . ويد التوس :

#### نِطاف أمر ُها بِيد الشَّمال

لَمَا مَلَكَتَ الربحُ تصريف السَّحاب جُعل لها سُلطان عليه . ويقال : هذه الصنعة في يد فلان أي في ملئكيه ، ولا يقال في يدري فلان . الجوهري : هذا الشيء في يدي أي في ملئكي . ويد الطائر : جناحه . وخلَع يدر عن الطاعة : مثل نزع يدر وأنشد :

#### ولا نازِع مِن كِلِّ ما رادَني رَداً

قال سببويه : وقالوا بايَعْتُه يَداً بيَسَدٍ ، وهي من الأسهاء الموضوعة مَوْضِعَ المَصادِر كَأَنْك قلت نقداً ، ولا ينفرد لأنك إنما تريد أَخَذَ مني وأَعْطاني بالتعجيل ، قال : ولا يجوز الرفع لأنك لا تخبر أنك بابَعْتَه ويدُك في يَدِه . واليَدُ : القُوَّةُ . وأَيَّدَه الله أي قَدَوَّاه . وما لي بفلان يَدانِ أي طاقة . وفي التؤيل العزيز: والسَّمَاء بَنَيْنَاها بأَيْدِ ، قال ابن بري :

ومنه قول كعب بن سعد الغَنُّويُّ:

## فاعميد ليما يَعْلُمُو، فِمَا لَكُ بَالذِي لَا تَسْتَطِيع مِن الْأَمُورِ يَدَانَ

وفي التنزيل العزيز : بما عملت أيدينا ، وفيه : بما كَسَبَتُ أَبِدِيكُم . وقول سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دَمَاؤُمُ ويَسْعَى بذِ مُتَّتِهِم أَدْنَاهِم وهم يَدُ على مَن سواهم أي كَلِّمَتُهُم واحدة ، فبعضُهم يُقوِّي بِعَضًا ، والجمع أيْد ، قال أبو عبيد: معنى قوله يَدُ على مَن سواهم أي هم مجتمعون على أعدائيهم وأمر هم واحد ، لا يَسَعُهُم التَّخاذُ ل بل يُعاونُ بعضُهم بعضاً ، وكَلَمَتُهم ونُصُرَتُهم واحدة على جميع المِلَلِ والأَدْيَانِ المُحارِبَةِ لهم ، بِتُعَاوَ وَنَ عَلَى جَمِيعِهِم وَلَا يَخَذُلُ بِعَضُهُم بِعَضًّا ، كأنه جعل أيَّد يَهم يَداً واحدة " وفعِلْهم فعللَّا واحداً . وفي الحديث : عليكم بالجماعة ِ فإنَّ يدَ اللهِ على الفُسطاط ؛ الفُسطاط : المِصْرُ الجامِيعُ ، ويَدُ الله ِ كناية عن الحِفظ والدِّفاع عن أهل المصر ، كأنهم خُصُّوا بواقِيةِ اللهِ تعالى وحُسنن ِ دِفاعِه ؛ ومنــه الحديث الآخر : يَدُ اللهِ على الجَمَاعةِ أي أنَّ الجماعة المُتَّفَقَةَ مِن أَهِلِ الإِسلامِ فِي كَنَفُ اللهِ ، وو قايِّتُهُ فَوْ قُمَهِم ، وهم بَعيد من الأَذَى والخوْف فأقيموا بين طَهْرانيَهِم . وقوله في الحديث : اليَدُ العُلْمَيا خَيْرٌ من اليَّد السُّفلَى ؛ العُلْيًا المُعْطية ، وقيل : المُتَعَفَّقَةُ ، والسُّفْلِي السائلةُ ، وقيل: المانعةُ . وقوله ، صلى الله عليه وسلم ، لنسائه : أَمْمَ عُكُنْ لُنحوقاً بي أَطُو َلُكُنُ يَداً ؟ كُنِّي بِطُولِ البدعن العَطاء والصَّدَقة . يقال : فلان طَويلُ البَّدِ وطويلُ البَّاعِ إذا كان سَمْحاً جَواداً. وكانت زينب تحيب الصَّدقة وهي ماتت قَـبُـلــَهنَّ . وحديث قَـبـيصة َ : ما رأيتُ ا أَعْطَى للجَزيل عن طَهْر بَدِ من طَلْحَة أي عن

إنهام ابتداء من غير مكافأة . وفي الننزيل العزيز : أُولَى الأَيدي والأَبْصَارِ ؛ قبل : معناه أُولَى القُوَّة والعقول . والعرب تقول : ما لي به يُدُ أي ما لي به قُوءً ، وما لى به يَدان ، وما لهم بذلك أيد أي قُوَّة "، ولهم أيْدِ وأبْصاد وهم أولُو الأَيْسَدي والأبْصار.والسَّدُ : الغنَّى والقُدُّرةُ ، تقول : لي عليه يَدُ أَى قُدُرُة . ابن الأعرابي : السَدُ النَّعْمَة ، والسَّدُ القُوَّةُ ، واللَّهُ القُدَّرةُ ، واللَّهُ المَلَّكُ ، والسَّلهُ السُّلُطان مُ والدُّ الطاعة مُ والسَّدُ الحَمَاعة ، والسَّدُ الأكثل ؛ بقال : ضع يدك أي كُل ، واليُّــد ُ النَّدَمُ ، ومنه يقال : سُقط في يـده إذْ ا نَـدمَ ، وأُسْقِطَ أَى نَدَمَ . وفي التنزيل العزيز : ولما سُقطَ في أيديهم ؛ أي نَدِمُوا ، واليَّهُ الفِياثُ ، واليُّــهُ مَنْعُ الظُّنْلُمْ ، واليَّدُ الاسْتُسلامُ ، والبَّدُ الكَّفالةُ ا في الرَّهْن ؛ ويقال للمعاتب : هذه يدى لك . ومن أمثالهم : ليك ما أُخَذَتْ ؛ المعنى من أُخذ شيئاً فهو له. وقولهم : بدي لكَ رَهُنْ بكَـٰذا أي ضَمَنْتُ ذلك وكَفَلَنْتُ بِهِ . وقال ابن شميل:له على يَده ، ولا يقولون له عندي يد<sup>د</sup>؛ وأنشد :

> له علي أياد لَسنت أكفُر ُها ، وإنما الكُفُر ُ أَن لا تُشكَرَ النَّعَمُ

قال ابن بزرج : العرب تشدد القوافي وإن كانت من غير المضاعف ماكان من الياء وغيره ؛ وأنشد :

> فجاز ُومِ با فَعَلُوا إِلَيْكُمْ ، مُجازاة القُرُومِ يَدا بيد تعالَوا ياحنيف بني لُجيمٍ ، إلى من فَلَّحَدُ كُمْ وَحَدَّي

وقال ابن هانىء : من أمثالهم: أطاع يَداً بالقَوْدِ فهْوَ خَلْنُولُ

إذا انْقادَ واستسلمَ . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال في مناجاته ربه وهذه يدي اك أي ه اسْتَسْلَمْتُ ۚ إليك وانْقَدْتُ لكَ، كما يِقَالَ في خلافه: نزَعَ يدَه من الطاعة ؛ ومنه حديث عثمان ، رضي الله تعالى عنه : هذه يدي لعنمال أي أنا مستسلم له مُنْقَادٌ فَلَيْحُتُّكُمْ عَلَى مَا شَاءً . وَفَي حَدَّبِثُ عَلَى ، رضي الله عنه : مر" قوم" من الشُّراة بقوم من أصحابه وهم يَدْعُون علمهم فقالوا بكم ُ اليَّدانُ أي حاقَ بكم ما تَدْعُون به وتَبْسُطون أَيْدِيَكُم . تقول العرب : كانت به اليَّدان أي فَعَلَ اللهُ بَهُ مَا يَقُولُهُ لي ، وكذلك قولهم : رَمَاني من طُولُ الطُّويُّ وأحاق الله به مكثرًه ورحَع عليه رَمْيُه ، وفي حديثه الآخر : لما بلغه موت الأَشْـتّر قالُ لليّدّيّن وللفَم ؛ هذه كلمة تقال للرجل إذا 'دعى عليه بالسُّوء، معناه كَنَّه الله لوجهه أي خَرَّ إلى الأرض على يدَّبه وفيه ؛ وقول ذي الرمة:

> أَلَا طَرَقَتْ مَيْ هَيُوماً بِذِكْرِها، وأَيْدِي الثُّرَيَّا جُنْحٌ فِي المَّغَادِب

استعارة واتساع ، وذلك أن اليد إذا مالت نحو الشيء ودَنرَ ها منه ودُنرَ ها نحو غورَ م الثيء ودَنرَ ها نحو م وإنا أراد قرب الثربا من المعرب لأفدُولها فجعل لها أيدياً جُنَّجاً نحوها ؛ قال لبيد :

حتى إذا أَلْفَتْ بَداً في كَافِرٍ، وأَجَنَّ عَوْراتِ الثُّغُورِ طَلامُهَا

يعني بدأت الشبس في المتغيب ، فجعل الشبس يَدا الله المتغيب لما أراد أن يَصِفَها بالفرُ وب؛ وأصل هذه الاستعارة لثعلبة بن صُعَيْر المازني في قوله :

فَتَذَكَرُوا ثَقَلًا رَثِيدًا بَعْدَمَا أَنْفُتُ 'ذَكَاءُ بَيْسِهَا فِي كَافِرِ

وكذلك أداد لبيد أن يُصرّح بذكر اليمين فلم يمكنه. وقوله تعالى : وقال الذين كفروا لـَنْ ' نُــُؤْمنَ' بهذا القرآن ولا بالذي بين يَدَيْهِ ؟ قَـالَ الزَجَاجِ : أَرَادُ بالذي بين يديه الكُنتُبَ المُتنَقَدُّمة ، يعنون لا نتومن بما أتى به محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بما أتَى به غيرُ • من الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام.وقوله تعالى: إِنْ هُو إِلاَ نَدْيِرُ لَكُمْ بَيْنَ بَدَيْ عَذَابٍ سَدِيدٍ } قال الزجاج : يُنْدِر أَكُم أَنَّكُم إِنَّ عَصَيْتُم لَقِيتُم عذاباً شديداً . وفي التنزيل العزيز : فَرَدُوا أَيْد يَهم في أفنواههم ؛ قال أبو عبيدة : تركوا ما أمرُوا به ولم يُسْلَمُوا ؛ وقال الفراء : كانوا يُكذُّ بونهم ويردُّون القول بأيديهم إلى أفنواه الرئسل ، وهذا يروى عن مجاهد ، وروي عن ابن مسعود أنه قال في قوله عز وجل : فَرَدُوا أَيْدِيَهِم فِي أَفْواهِهِم ؛ عَضُوا على أَطُرُ افِ أَصَابِعِهِم ؛ قال أَبُو مُنصور : وهـذا من أحسن ما قبل فيه ، أراد أنهم عَضُوا أبِّد يَهم حَنَقاً وغَيْظاً ؛ وهذا كما قال الشاعر :

يَرُدُوْنَ فِي فِيهِ عَشْرَ الحَسْوَدِ أَن نَذِ ظَالُ إِنْ المَا ثُرِيَ مِنْ مَنَذِ أَمِن أَمَا الْمِدِيدِ

يعني أنهم يَفيظُنُونَ الحَسُودَ حتى يَعَضُ على أَصابِعه؛ ونحو ذلك قال الهذلي :

قَدَ أُفْنَنَى أَنامِلَه أَزْمَهُ ، فأمسَى يعض علي الوَظيفا

يقول: أكل أصابيعة حتى أفنناها بالعَض فصارَ يَعَضُ وَظِيفَ الذراع. قال أبو منصور: واعتبار هـذ بقوله عز وجل: وإذا تخلّو اعضوا عليكم الأناميلَ من الفَيْظِ. وقوله في حديث يأجُوجَ ومأجُوجَ: قد أُخْرَجْتُ عِباداً لِي لا يَدانِ لأَحَد بِقِتالِهِم أي لا قُدْرَةَ ولا طاقة . يقال: ما لي بهذا الأمر يَد ولا يَدانِ لأن المُباشِرة والدّفاع إلما يكونان

باليّد ، فكأن يُدَيْه مَعْدُ ومَنانِ لَعَجْزُهُ عَنْ دَفَعْهِ. ابن سيده : وقولهم لا يَدَيْنِ لك بها ، معناه لا قُنُو"ة لك بها ، لم مجكه سيبويه إلا مُشنى ؛ ومعنى التثنية هنا الجمع والتكثير كقول الفرزدق :

## فكُلُّ رَفِيقَي كُلُّ رَحْل

قال : ولا يجوز أن تكون الجارحة هنا لأن الباء لا تتعلق إلا يفعل أو مصدر . ويقال : اليَّدُ لفلان على فلان أي الأَمْرُ النافذُ والقَهْرُ والعَكَبَةُ ، كما تقول: الرَّيحُ لفلان . وقوله عز وجل : حتى يُعْطُنُوا الجزُّيةَ ـَ عن يَد ؛ قيل : معناه عن ذل ي وعن اعْتِرافِ للمسلمين بأن أيد يَهم فوق أيْد يهم ، وقيل : عن يَد أي عن إنهام عليهم بذلك لأن فيبول الجزية وتر ك أَنْفُسهم عليهم نِعمة "عليهم ويَد" من المعروف جَزَ يلة ، وقيل : عن يد أي عن فهر وذال واستسلام ، كما تقول : اليدرُ في هذا لفلان أي الأمرُ النافذُ لفُلان. وروي عن عثمان البزي عن يَد ِ قال : نَقْداً عن ظهر يد لبس بنسيئة . وقال أبو عبيدة : كلُّ مَن أطاعَ لمن قهره فأعطاها عن غير طيبة ِ نَفْسٍ فقد أعطاها عن يَدٍ . وقال الكلبي عن يُدرِ قالَ : يمشونَ بها ، وقال أبو عبيد: لا يجييئون بها رُكباناً ولا يُوسِلُون بها . وفي حديث سَلَمُانَ : وأَعْطُوا الْجِزْبَةَ عَن بَدْرٍ ، إنْ أَرِيد باليدِ يَيدُ المُعطِي فالمعنى عن يَدْ مُواتِيةً إِ مُطبِعة غير 'مُتَنَعة ، لأن من أبي وامتنع لم 'بعط بَدَهُ ، وإن أُربِد بها يَدُ الآخَدُ فالمعنى عن يَد قاهرة مستولية أو عن إنعام عليهم ، لأن قبول الجز ية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم . وقوله تعالى : فجعلناها نَكَالًا لما بين يَدَيْها وما خَلَـْفَها ؟ ها هذه نَعُود على هذه الأمَّة التي 'مسيخَت ، ويجوز أن تكون الفَعْلة ، ومعنى لما بين يديها يجتمل شيئين : يحتمل أن يكون لما بين يَدَيْهَا للأَمم التي بَرَأَهَا ومَا خَلَــْهُمَا

للأمم التي تكون بعدها ، ويحتمل أن يكون إلما بين يديها لما سَكَفَ من ذنوبها ، وهذا قول الزجاج.وقول الشيطان : ثم لآتيينتهم من بينِ أينديهِم ومن خلفهم ؟ أي لأَغْو بِنَنَّهُم حَنْ بُكَذَّبُوا بَمَا تَقَدُّمَ وبِكَذَّبُوا بِأَمْر البعث،وقيل: معنى الآبة لآتِينَتْهم من جميع الجِهات في الضَّلال ، وقيل : مين بينِ أَبْدِيهِم أي لأَصْلَـَّنَّهُم . في جبيع ما تقدُّم ولأُضِلَّنَّهم في جبيع ما 'يتَوفُّع ؛ وقال الفراء : جعلناها يعنى المسخة 'جعلت نَكَالاً لما مَضَى من الذُّنوب ولما تَعْمَل بَعْدَها . ويقال : بين يديك كذا لكل شيء أمامك ؛ قال الله عز وجل : مِن بينِ أيْديهِم ومِن خَلَـُفِهم . ويقال : إنَّ بـين بَدِّي السَّاعَةِ أَهُوالاً أَي قُدَّامَهَا . وهذا ما قَدَّمَتْ يَداكَ وهو تأكيد ، كما يقال هذا ما جَنَتَ يُداك أي جَنَيْته أنت إلا أنك ثُوْكُنه بها . ويقال : بَشُور الرُّهَجُ بين يَدي المطر ، ويَهيجُ السَّبابِ بين يدي القتال . ويقال ؛ يَدي َ فلان من يَده إذا تشلُّت . وقوله عز وجل : يُمَدُ اللهِ فوق أَيْديهم ؟ قال الزجاج: مجتمل ثلاثة أوجه : جاء الوجهان في التفسير فأحدهما يَـدُ اللهِ فِي الوَ فاء فوقَ أَيْديهم ، والآخر يَـدُ اللهِ فِي الثواب فوق أيْديهم ، والثالث ، والله أعلم ، يَـدُ اللهِ في المِنَّةِ عليهم في المِدابةِ فَوق أَبْديهم في الطاعة . وقال ابن عرفة في قوله عز وجل : ولا يَأْتَينَ ۚ بِبُهُنَّانَ ِ بَفْتَر بِنَهُ بِينَ أَيْدِيهِن وأَرْجُلُهِن ۖ ؟ أَي مَن جَسِع الجهات . قال : والأفعال تُنتُسَب إلى الجَوَارِح ، قال : وسبيت جَوارِح لأَنهَا تَكْتَسِب . والعرب تقول لمن عمل شيئاً يُوَبِّخ به : يَداك أَوْ كَنَا وفُوكَ نَفَخَ ؟ قال الزجاج : يقال للرجل إذا و ُبِّخَ ذلك بما كَسَبَتْ يَداكُ ، وإن كانت البَدان لم تَجْنبيا شيئاً لأنه يقال لكل من عَمل عبلًا كَسَبَت بِداه لأن السَدَيْنِ الأصل في التصرف ؟ قال الله تعالى : ذلك

با كَسَبَت أَيْديكم ؛ وكذلك قال الله تعالى : تَبَّت يَدَا أَبِي لَهَب وتَب . قال أبو منصور : قوله ولا يَأْتِينَ بِبُهْتَانَ يَغْتَرِينَه بِين أَيدين وأرجلهن ، أراد بالبُهْتَان ولدا تحبله من غير زوجها فتقول هو من زوجها ، وكنى با بين يديها ورجليها عن الولد لأن فرجها بين الرجلين وبطنها الذي تحمل فيه بين اليدين . الأصمعي : بَد الثوب ما فَصَل منه إذا تَمَط فنت والتَحَفّث . يقال : ثوب قصير البَد يقضر عن أن يُلنَحَف به . وثوب بدي وأدي : وأدي :

بالدُّ الرِّ إِذْ ثُنُوْبُ الصَّبَا يَدِيُّ ، وإذَ زَمَانُ الناسِ دَغْفَلِيُّ

وقَسِيصُ قصير البدين أي قصير الكمين . وتقول : لا أَفْعَله يَدَ الدَّهْر أي أَبداً . قال ابن بري : قال التُورْزِيُ ثوب يَدِيُ واسع الكُمَّ وضَيِّقُهُ ، من الأَضداد ؛ وأنشد :

عَبْشْ بَدِي ضَيِّقٌ ودَغْفَلِي

ويقال: لا آتيه يَدَ الدَّهْرِ أَي الدَّهْرَ ؛ هذا قول أَبِي عبيد؛وقال أَبِن الأَعرابيٰ : معناه لا آتيه الدهْرَ كله؛ قال الأَعْشِي :

> رُواحُ العَشِيِّ وَسَيْرُ الغُدُّوْ ، يَدَا الدَّهْرِ ، حَنْ تُلاقِي الحِيارِا

الحيار : المعتار ، يقع الواحد والجمع. يقال : رجل خيار ووم خيار وكذلك: لا آتيه يد المستند أي المستند الدهر كله ، وقد تقدم أن المستند الدهر . ويد الرجل : جماعة قومه وأنصار ، عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أعطى فأعطاني بدأ ودارا ، ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

· . فوله «رواح العثي الخ» ضبطت الحاء من رواح في الأصل بما ترى.

الْبَاحَةُ هَنَا : النَّخَلُ الْكَثْيَرِ . وأَعَطَيْتُهُ مَالاً عَنْ ظَهْرِ يَدِ : يَعْنِي تَفْضُلًا لِيسَ مِنْ بَيْسِعِ وَلاَ قَرَّ صَ وَلا مُكَافَأَةً . ورجل يَدِيُّ وأَدِيُّ : رفيقُ . ويَدِيَ الرجُلُ ، فهو يُدِ : ضَعَفْ ؟ قال الكميت :

#### بأيد ما وبطن وما يدينا

ابن السكيت : ابتعت الغنم اليُّدَيِّن ، وفي الصحاح : باليدَيْن أي بشنين مُخْتَلفَيْن بعضُها بثنن وبعضُها بِثْمَنَ آخَرٍ. وقال الفراء:باعَ فلان غَنَمَه اليدان ١، وهو أَنْ يُسلمها بِنَدُ وَيَأْخُنُذَ غَنَهَا بِنِدٍ. وَلَقَيْتُهُ أَوُّلُ ذَاتَ يَدَيْنِ أِي أُوَّلَ شيء . وحكى اللحياني : أمَّا أُوَّلَ ذَاتَ يَدَيْنِ فَإِنِّي أَحَمَدُ اللهَ. وَذَهَبِ القَوْمُ أَيْدِي سَبًّا أي متفرَّقين في كل وجه ، وذهبوا أيادي َ سبا ، وهما اسمان 'جعلا واحداً ، وقيل : اليَدُ الطُّريقُ ههنا . بقال : أَخَذَ فَلَانَ يَهُ تَجُرُرٍ إِذَا أَخَــذَ طُرِبَقَ البَحْرِ . و في حديث الهجرة : فأُخَذَ بهم يَدَ البحر أي طريق الساحل ، وأهل ُ سبا لما مُزَّقُوا في الأرض كلُّ مُمَزَّقٍ أَخْذُوا كُطْرُقاً شَتْسٌ ، فصاروا أمشالاً لمن يتفرقون آخذن ُطر'قاً مختلفة . رأيت حاشية بخط الشيخ رضيٌّ الدين الشاطي ، رحمه الله ، قال : قيال أبو العلاء المَــَـمري قالت العرب افــُـتَـرَ قوا أيادِيَ سبا فلم يهمزوا لأنهم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد، وأكثرهم لا ينو"ن سبا في هذا الموضع وبعضهم ينو"ن ؟ قال ذو الرمة :

، قوله α باع فلان غنمه اليدان α رسم في الاصل اليدان بالألف ثبماً التهذيب .

فَيَا لَكِ مِنْ دَارٍ تَحَمَّلَ أَهَلُهُا أيادِي سَباً عنها ، وطالَ انشْتِقالُهَا

والمعنى أن نعَمَ سبا افترقت في كل أوْبِ ، فقيــل : تفر"قوا أيادي سا أي في كل وجه . قال ابن بري : قولهم أيادي سبا يُواد به نِعَمْهم . واليَّــدُ : النَّعْمة لأن نعَمَهُم وأموالهُم تفر قَتُ بتفرقهم ، وقيل : السَدُ هنا كنابة عن الفر ْقة . يقسال : أتاني بَد ْ من الناس وعن من الناس، فمعناه تفر "قوا تفر أق كجماعات سبا ، وقبل : إن أهل سباكانت يدهم واحدة ، فلما فَرَّقهم الله صارت يدُّهم أيادي ، قال : وقيل اليدُّ هنا الطريق؛ يقال: أخذ فلان يد بجر أي طربق بجر ، لأن أهل سبا لمَّا مَزَّقْتَهُم الله أَخَذُوا كُطرُ قَا شُتَّى . وفي الحديث : اجْعَل الفُسَّاقَ يَداً يَداً ورجُلًا رجُسُلًا فإنهم إذا اجتمعوا وَسُوسَ الشيطانُ بينهم في الشر؟ قال ابن الأثير : أي فَرِّقُ بينهم ، ومنه قولهم : نَفَرَ قُوا أَيْدِي سَبا أَي نَفرُ قُوا فِي البلاد . ويقال : جاء فلان بما أدت يد" إلى يد، عند تأكيد الإخفاق، وهو الحَسْمةُ . ويقال للرجل 'يدعى عليه بالسوء : للبَدَيْنِ وللفَمِ أَي بَسْقُط عَلَى بَدَيْهِ وَفَمِه .

يهيا : يَهْمِيا : من كلام الرّعاء ؛ قال ابن بري: يَهْمِيا حَكَابَةُ النَّهْاوُبِ ؛ قال الشاعر :

تَعادَوْ الْ بِيَهْيَا مِنْ 'مُواصَلَة الكرى على غائرات ِ الطَّرْفِ 'هَدْ لَ ِ المُشافِر

يوا: الياء: حرف هجاء، وسنذكره في ترجمة يا من الألف اللينة آخر الكتاب، إن شاء الله تعالى .

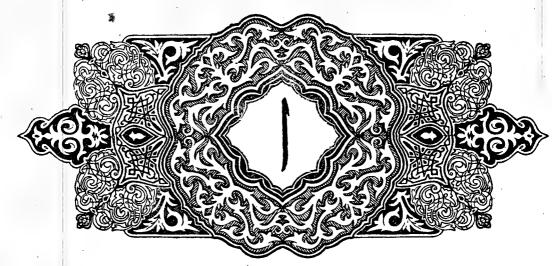

#### حرف الألف اللمنة

من شرطنا في هذا الكتاب أن ترتبه كما رتب الجوهري من صحاحه ، وهكذا وضع الجوهري هنا هذا الباب فقال باب الألف اللينة ، لأن الألف على ضربين لينة ومتحركة ، فاللينة تسمى ألفاً والمتحركة تسمى همزة ، قال : وقد ذكرنا الهمزة وذكرنا أيضاً ما كانت الألف فيه منقلبة من الوأو أو الساء ، قال : وهذا باب مبني على ألفات غير منقلبات من شيء فلهذا أفردناه. قال ابن بري : الألف التي هي أحد حروف المد واللين لا سبيل إلى تحريكها ، على ذلك إجماع النحويين، فإذا أرادوا تحريكها رد وها إلى أصلها في مشل رَحيان وعصوان ، وإن لم تكن منقلبة عن واو ولا ياء وأرادوا تحريكها أبدلوا منها همزة في مثل رسالة ورسائل ، فالهمزة بدل من الألف ، وليست هي ورسائل أن الألف لا سبيل إلى تحريكها ، والله أعلم.

آ: الألف: تأليفها من هبزة ولام وفاء، وسبيت ألفاً لأنها تألف الحروف كلها، وهي أكثر الحروف دخولاً في المنطق، ويقولون: هذه ألف موائفة ...

وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى : ألم ، أن الألف اسم من أسماء الله تعالى وتقدس ، والله أعلم بما أراد ، والألف اللينة لا صَرْفَ لِمَا إنَّا هِي خَرْسُ مَدَّة بعد فتحة ، وروى الأزهري عـن أبي العباس أحمد بن محسى ومحمد بن يزيد أنهما قالا : أصول الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات: ألف أصلة وهي في الثلاثي من الأسماء ، وألف قطعية وهي في الرباعي أم وأليف وصلية وهي فيما جاوز الرباعي ، قالاً : فالأصلية مثل ألِف ألِف ولائف وألنف وما أشبهه لم والقطعية مثل ألف أحمد وأحمر وما أشبهه ، والوطلية مشل أَلْفُ اسْتَنْبَاطُ وَاسْتَخْرَاجُ ، وَهِي فِي الْأَفْعَالُ إِذَا كَانْتُ أصلية مثل ألف أكل ، وفي الرباعي إذا كأنت قطعية مثل ألف أحسن ، وفها زاد علمه مشل ألف استكبر واستدرج إذا كانت وصلية ، قالا : ولمعنى ألف الاستفهام ثلاثة ; تكون بيين الآدميين يقولها بعضهم لبعض استفهاماً ، وتكون من الجَبَّار لوليه تقريراً ولعدو"ه توبيخاً ، فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح : أَأَنْتَ قُلْتُ لَلناس ؛ قال أحمد بن يجيى : وإنما وقع النقرير لعيسى ، عليه السلام ، لأن 'خصُومه كانوا

مُحضوراً فأراد الله عز وجل من عيسى أن يُكذُّ بهم يما ادَّعوا عليه ، وأمـا التُّو بـِـيخ ُ لُمدوَّه فكقوله عز وجل : أصطفى البنات على البنين ، وقوله : أأننتُم أَعْلَمُ أَمَ اللهُ ، أَأَنشَتُمْ أَنشَأْتُمُ سَجَرتها ؛ وقالُ أو منصور : فهذه أصول الألفات . وللنحويين ألقاب<sup>..</sup> لأَلْفات غيرها تعرف بها ، فمنها الأَلْف الفاصلة وهي في موضعين : أحدهما الألف التي تثبتها الكتبة بعد واو الجمع ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما بعدها مثل كَفَرُوا وشَّكَرُوا ، وكذلك الألف التي في مثل يغزوا ويدعوا ، وإذا استغنى عنها لاتصال المكنى بالنعل لم تثبت هذه الألف الفاصلة ، والأخرى الألف التي فصلت بين النون التي هي علامة الإناث وبين النون الثقبلة كراهة اجتاع ثلاث نونات في مثل قولك للنساء في الأمر افتُعَلَّمُنانٌ ، بكسر النون وزيادة الألف بين النونين ؛ ومنها ألف العبارة لأنها تُعبر عـن المتكلم ` مثل قولك أنا أفْعَلُ كَــــــذا وأنا أستغفر الله وتسمى العاملة ؛ ومنها الألف المجهولة مثلُ ألف فاعل وفاعول وما أشبهها ، وهي ألف تدخل في الأفعال والأسماء مما لا أصل لها ، إنما تأتي لإشباع الفتحة في الفعل والاسم ، وهي إذا لَزَ مِنْهَا الحركة ُ كَثُولَكُ خَاتِم وخواتم صارت واوآ لَمَّا لزمتها الحركة بسكون الألف بعدها ، والألف التي بعدها هي ألف الجمع ، وهي تجهولة أيضاً ؛ ومنها ألف العوض وهي المبدلة من الننوين المنصوب إذا وقفت عليها كقولك رأيت زيدًا وفعلت خبراً وما أشبها ؛ ومنهـا ألف الصُّلة وهي أَلفُ تُنوصَلُ بِهَا فَتَحَةُ القَافِيةِ ، فَمِثْلُهُ قُولُهُ :

بانت سعاد وأمسى حبلها انتقطعا

وتسمى ألف الفاصلة ، فوصل ألف العين بألف بعدها ؛ ومنه قوله عز وجل : وتَظُنُنُونَ بالله الظَّنُنُونَا ؟

الألف التي بعد النون الأخيرة هي صلة لفتحة النون ، ولها أخوات في فواصل الآيات كقوله عز وجل : قواريرا وسلسبيلا ؛ وأما فتحة ها المؤنث فقولك ضربتها ومررت بها ، والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة أن ألف الوصل إنما اجتلبت في أوائل الأسماء والأفعال ، وألف الصلة في أواخر الأسماء كها ترى ؛ ومنها ألف النون الحقيفة كقوله عز وجل : وليكرونا مسن بالناصية ، وكقوله عز وجل : وليكرونا مسن الصاغرين ؛ الوقوف على لنسفما وعلى وليكونا بالألف، وهذه الألف خلف من النون ، والنون الحقيفة أصلها الثقيلة إلا أنها مخقفت؛ من ذلك قول الأعشى:

ولا تَحْمَدُ المُشْرِينَ والله فَاحْمَدَا أَراد فاحْمَدَ ن ، بالنون الحقيقة ، فوقف على الألف؛ وقال آخر :

> وقُدُمَيْر بدا ابْنَ خَمْس وعِشْر يَ نَ ، فقالت له الفَتَاتَانَ إِ: قُدُومَا أراد : قُدُومَنْ فوقف بالألف ؛ ومثله قوله : يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَهَا مَشْغَاً ، على كُنْ سِيَّة ، مُعَمَّمًا

فنصب يَعْلَم لأَنه أَواد ما لم يَعْلَمَن بالنَوَن الْحَقَيْفة فوقف بالأَلف؟ وقال أَبو عكرمة الضي في قول امرى. القيس :

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ قَالَ : أَرَاد قِفَن فَأَبِدل الأَلف مَن النون الحقيفة كقوله قُوما أَرَاد قَوْمَن . قال أَبو بكر : وكذلك قوله عز وجل : ألقيا في جَهَنتُم ؛ أكثر الرواية أن الحطاب لمالك خازن جهنم وحده فبناه على ما وصفناه، وقيل : هو خطاب لمالك ومكك معه ، والله أعلم ؛ ومنها ألف الجمع مشل مساجد وجِبال وفكر سان

وفَواعل ، ومنها التفضل والتصغير كقوله فلان أَكُثْرَ مُ مَنكَ وَأَلْأُمُ مَنْكَ وَفَلانَ أَجْهَلُ الناسَ ، ومنها ألف النَّداء كقولك أزَيْدُ ؛ تربد يا زَيْدُ ، ومنها ألف النُّدبة كقولك وازَيْداه! أعني الألف التي بَعْد الدال ، ويشاكلها ألف الاستنكار إذا قــال رجل جـاء أبو عمرو فُيُجيب المجيب أبو عَمْراه ، زيدت الهاء على المدّة في الاستنكار كا زيدت في وافتُلاناه في الندبة ، ومنها ألف التأنيث نحو مدَّة حَمْرًا وبَيْضًا ونَنْفُساء ، ومنها ألف سَكُرًى وحُبُلَى ، ومنها ألف التَّعاسِي وهو أن يقول الرحل إن مُعمر ، ثُمُ مُو ْ تَنجُ علمه كلامُه فيقف على مُعمر ويقول إن عبراً ، فيمدها مستمداً لما يُفتح له من الكلام فيقول 'منطلق المعني إن عمر منطلق إذا لم يتعاي، ويفعلون ذلك في الترخيم كما يقول يا ُعما وهو يربــد يا مُعمر ، فيمد فتحة المسيم بالألف لسند الصوت ؛ ومنها ألفات المدات كتول العرب ليلنككك الكَلْــكال، وبقولون للخاتُم خاتام، وللدانـَـق داناق. قال أبو بكر : العرب تصل الفتحة بالألف والضمة بالواو والكسرة بالياء ؛ فمن وصَّلهم الفتحة بالألف قول ُ الراجز :

قُلْنُتُ وَفَدَ خَرَّتُ عَلَى الْكَلْكَالِ: يا ناقَتْنِي ما مُجلْنُتِ عن مَجالِي أَدَادَ: عَلَى الْكَلْكُلُ فَوَصَلَ فَتَحَةَ الْكَافَ بِالْأَلْفِ،

لَهَا مَتْنَتَانَ خَطَاتًا كَمَا

وقال آخر :

أراد : خَطَنَا ؛ ومين وصليهم الضهة بالواو مــا أنشده الفرأه :

> لَوْ أَنْ عَمْرًا هَمْ أَنْ يَوْقُودا ، فانشهَضْ فَشُدُ المِنْزَرَ المَعْقُودا

أراد : أن يَر فُد َ ، فوصل ضمة القاف بالواو ؛ وأنشد أيضاً :

الله م يعلكم أنا في تلكفتينا ، يو م الله يو الله يو الفيراق ، إلى إخوانينا صور الم وأنتي حيث الموك بصري ، من حيث استكوا ، أدنو فأنظمور الكسرة بالياء:

لا عَهْدَ لِي بِنِيفالِ ، أَصْبَحْتُ كَالشَّنَ الْبَالِي

أراد : بِـنِضال ؛ وقال :

على عَمَل مِنْ أَطَأْطِيهُ شِيمالِي أراد: شِمالِي، فوصل الكسرة بالياء؛ وقال عنرة: بَنْبَاعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرة

أراد: يَنْسَعُ ؛ قال: وهذا قول أكثر أهل اللغة، وقال بعضهم يَنشباع يَنشْفَعِل مِن باع يَبنُوع والأول يَفْعَلُ أ مِن نَبَعَ يَنْسَعُ ؛ ومنها الألف المُنحوَّاة ، وهي كل ألف أصلها الباء والواو المتحركتان كقولك قال وباع وقَـضَى وغَـزا وما أشبهها ؛ ومنها ألف التثنية كقولك كِيْلُسَانُ ويَذْهَبَانُ ، ومنها أَلفُ التثنية في الأَسْبَاء كقولك الزُّيْدان والعَمْران. وقال أبو زيد: سمعتهم يقولون أيا أياه أقبل ، وزنه عَبا عَباه . وقال أبو يكر ابن الأنباري : ألف القطع في أواثل الأسماء علي وجهين: أحدهما أن تكون في أوائل الأسماء المنفردة، والوجه الآخر أن تكون في أوائل الجمع ، فالتي في أوائل الأسماء تعرفها بثباتها في التصغير بأن تمتحن الأَلف فلا تجدها فاء ولا عيناً ولا لاماً ، وكذلك فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مَنْهَا ، والفرق بين ألف القطع وألف الوصل أن ألف الوصل فاء من الفعل ، وألف القطع ١ قوله « إخواننا » تقدم في صور: أحبابنا، وكذا هو في المحكم. لبست فاء ولا عيناً ولا لاماً ، وأما ألف القطع في الجمع فمثل ألف ألوان وأزواج ، وكذلك ألف الجمع في السّنة ، وأما ألفات الوصل في أوائل الأسماء فهي تسعة : ألف ابن وابنة وابنبن وابنتين واري وامرأة واسم واست فهذه ثمانية تكسر الألف في الابتداء وتحذف في الوصل ، والتاسعة الألف التي تدخل مع اللام للتعريف ، وهي مفتوحة في الابتداء ساقطة في الوصل كقولك الرحمين ، القارعة ، الحاقة ، تسقط هذه الألفات في الوصل وتنفتح في الابتداء . التهذيب : وتقول للرجل إذا ناديته : آفلان وأفلان وأفلان ، بالمد ، والعرب تؤيد آ إذا أرادوا الوقوف على الحرف المنفرد ؛ أنشد الكسائي :

دَعا فَلُلان رَبَّه فَأَسْمَعًا الْمَالِحُيْرِ خَيْرات ، وإن شَراً فَاَ، ولا أَرْبِد الشَّرِ إِلاَ أَن تَا

قال : يريد إلا أن تشاء ، فجاء بالتاء وحدها وزاد عليها آ، وهي في لغة بني سعد ، إلا أن تا بألف لينة ويقولون ألا تا ، يقول : ألا تَجيء ، فيقول الآخر: بكنى فأ أي فاذهب بنا ، وكذلك قوله وإن بكنى فأ أي فاذهب بنا ، وكذلك قوله وإن تمرآ فأ من الجوهري : آ مرآ فأ ، يويد : إن تمرآ فأشر الجوهري : آ مددتها، وهي تؤنث ما لم تسم حرفاً ، فإذا صغرت آية قلت أبية ، وذلك إذا كانت صغيرة في الحط ، قلت أبيئة ، وذلك إذا كانت صغيرة في الحط ، صواب هذا القول فيا أشبهها من الحروف ؛ قال ابن بري: على قول من يقول زَبَيْت واياً وَذَيَلْت وَاياً فإنه يقول في وأما على قول من يقول زَبَيْت وَاياً وَذَيَلْت وَاياً فإنه يقول في وأما على قول من يقول زَويّت وأياً فإنه يقول في تصغيرها أوية ، وكذلك تقول في الزاي زُويّة .

قال الجوهري في آخر ترجه أوا: آ و حرف يمه ويقصر ، فإذا مد درت نوانت ، وكذلك سائر حروف الهجاء ، والألف ينادى بها القريب دون البعيد ، نقول : أزَيْد أقبيل ، بألف مقصورة ، والألف من حروف المد واللبن ، فاللبنة نسبى الألف ، والمتحركة تسمى الممزة ، وقد يتجوز فيها فيقال أيضاً ألف ، وهما جبيعاً من حروف الزايادات ، وقد تكون الألف ضير الاثنين في الأفعال نحو فعلا ويتفعلان ، وعلامة وحروف الزيادات عشرة يجمعها قولك : «اليوم وحروف الزيادات عشرة يجمعها قولك : «اليوم للكلام للاستفهام ، تقول : أزيد عندك أم عَمْرو ، فإن اجتمعت همزتان فصكات بينهما بألف ؛ قال ذو الرمة :

أَبَا طَلَبْيَةَ الوَعْسَاء بَيْنَ 'جلاجِلِ وبيْنَ النَّقَا ، آأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمٍ ؟

قال : والألف على ضربين ألف وصل وألف قطع ، فكل ما ثبت في الوصل فهو ألف القطع ، وما لم يثبت فهو ألف اللا والله و ألف اللاستفهام ، وقد تكون ألف الاستفهام ، وقد تكون أصلية مثل أخذ وأمر ، والله أعلم .

إذا : الجوهري : إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم تستعمل إلا مُضافة إلى جملة ، تقول : أجيئك إذا احمر البُسر وإذا قدم فلان ، والذي يدل على أنها اسم وقوعها موقع قولك آتيك بوم يَقد مُ فلان ، وهي ظرف ، وفيها مُجازاة لأن جزاء الشرط ثلاثة أشياء : أحدها الفعل كقولك إن تأتيي آتيك ، والثاني الفاء كقولك إن تأتيني قأنا مُحسين إليك ، والثالث إذا كقوله تعالى : وإن تُصبهم سيئة بما قد مت

أيديهم إذا ُهم م يَقْنَطُون ؛ وتكون الشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك نحو قولك خرجت فإذا زَيْد م قائم ؟ المعنى خرجت ففاجاً في زيد في الوقت بقيام ؛ قال ابن بوي : ذكر ابن جني في إعراب أبيات الحماسة في باب الأدب في قوله :

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ ، والأَمْرُ أَمْرُ نَا ، إذا نَحنُ فيهمْ سُوقةٌ نَتَنَصَّفُ

قال : إذا في البيت هي المُسكانيَّة التي تَجِيء للمُفاجَّأَة؛ قال : وكذلك إذْ في قول الأفوه :

> َيَئْنَمَا الناسُ عَلَى عَلْبَائِهَا ، إذْ هَوَ وَا فِي هُوَّةٍ فِيهَا فَغَارُوا

فإذ هنا غير مضافة إلى ما بعدها كَإِذَا التي للمفاجأة، والعامل في إذ هُووا ؛ قال : وأمّا إذ فهي لما مضى من الزمان ، وقد تكون للمفاجأة مثل إذا ولا يَليبها إلا الفعل الواجب ، وذلك نحو قولك بينما أنا كذا إذ جاء زيد ، وقد تروادان جميعاً في الكلام كقوله تعالى : وإذ واعد نا موسى ؛ أي وواعد نا ؛ وقول عبد مناف بن ربغ الهذي :

حَتَّى إِذَا أَسْلَـكُومَ فِي قُنْنَائِدةً ، مَثْلاً كَمَا تَطْرُدُ الْجِمَّالَةُ الشُّرُدَا

أي حتى أسلكوهم في قنتائدة لأنه آخر القصيدة ، أو يكون قد كفّ عن خبره لعلم السامع ؛ قال ابن بري : جواب إذا محذوف وهو الناصب لقوله سَلاً تقديره سَلْمُوهم سَلاً ، وسنذكر من معاني إذا في ترجمة ذا ما ستقف عليه ، إن شاء الله تعالى .

إلا: الأزهري: إلا تكون استثناء، وتكون حرف جزاء أصلها إن لا، وهما معاً لا يُمالان لأنهما مسن الأدوات والأدوات لا تُمال مثل حتى وأما وألا وإذا، لا يجوز في شيء منها الإمالة لأنها ليست بأسماء،

وكذلك إلى وعلى ولندّى الإمالة فيها غير جائزة. وقال سيبونه : ألف إلى وعلى منقلبتان من واوين لأن الألفات لا تكون فيها الإمالة، قال: ولو سمى به زجل قيل في تثنيته ألَّـوان وعَلـَـوان ، فإذا اتصل به المضمر قلبته فقلت إلينك وعلينك ، وبعض العرب يتركه على حاله فيقول إلاك وعُلاك ؛ قال ابن برى عند قول الجوهريُّ لأنَّ الألفات لا يكون فيها الإمالة، قال : صواب لأن ألفَيْهما والألف في الحروف أصل ولبست بمنقلبة عن ياء ولا واو ولا زائدة ، وإنَّما قال سيبونه ألف إلى وعلى منقلبتان عن واو إذا سبيت بهما وخرجا من الحرفية إلى الاسمية ، قال : وقد وَهمَ الجوهري فيما حكاه عنه ، فإذا سبيت بها لتحقِّب بالأسماء فجُعلَت الألف فيها منقلبة عن الياء وعـن الواو نحو بَلْنَى وإلى وعلى ، فما يُسمِع فيه الإمالة بثني بالياء نحو مِلكى ، تقول فيها كِلتَّيانَ ، وما لم يُسمع فيه الإمالة ثنى بالواو نحو إلى وعلى ، تقول في تثنيتهما اسمين إلتوان ِ وعَلَمُوان ِ . قَالَ الْأَزْهِرِي : وأَمَّا مَنَّى وأنسَّى فيجوز فيهما الإمالة لأنهما مَحَلَّان والمحال أسماء ، قال : وبَلَّمَ يجوز فيها الإمالة لأنها ياء زيدت في بل ، قال : وهـذا كله قول حذاق النحويين ، فأما إلا التي أصلها إن لا فإنها تلى الأفعال المُسْتَقَبَّلَة فتجزمها ، من ذلك قوله عز وجل : إلاَّ تَفْعَلُوه تَكُنُ فَتَنَهُ فِي الأَرْضُ وَفَسَادُ كَبِيرٍ ؟ فَجَزُهُمُ تَفْعَلُوهُ وَتَكُنَّ بِإِلَّا كِمَا تَفْعَلَ إِنَّ الَّذِي هِي أُمَّ الجزاء وهن في بايها . الجوهري : وأما إلاَّ فهي حرف استثناء 'يستثنى بها على خمسة أوجه: بعد الإلمجاب وبعد النفي والمُفَرَّغ والمُقَدَّم والمُنْقَطَع؛ قال ابن بري: هذه عبارة سنئة ، قال : وصوابها أن بقول الاستثناء بإلأ يكون بعد الإيجاب وبعد النفى متصلا ومنقطعاً ومُقَدَّماً ومؤخراً ، وإلا في جبيع ذلك مُسَلَّطة للعامل ناصِبة أو مُفَرَّغة غير مُسَلِّطة ، وتكون هي وما بعدها نعتاً أو بدلاً ؛ قال الجوهري : فتكون في الاستثناء المنقطع بمعني لكن لأن المُستَثَنَّنَي من غيير جنس المُستَثَنَّنَي منه ، وقد يُوصَفُ بإلاً ، فإن وصَفَت بها جَعَلْتُها وما بعدها في موضع غير وأتبعت الاسم بعدها ما قبله في الإعراب فقلت جاهني القوم لا فيد " كقوله تعالى : لو كان فيهما آلمة "إلا الله لنيساً عرو بن معدكرب :

وكلُ أخ مُفارِقُه أَخُوه ، لَعَمُورُ أَبِيكَ } إلاَّ الفَرَّ قدانِ

كأنه قال : غير الفَرْقَدَيْنِ . قال ابن بري : ذكر الآمدي في المؤتلِف والمُنْخَتَلِف أَنَّ هـذا البيت لحضرم بن عامر ؛ وقبله :

وكل قرينة قرينت بأخرى، وإن صَنت ، بها سَيْفَرَّقانِ

قال: وأصل إلا الاستثناء والصفة' عارضة ' ، وأصل غير صفة والاستثناء عارض ' ، وقد تكون إلا بمنزلة الواو في العطف كقول المخبل:

وأَرَى لَمَا دَاراً بِأَغَدُرهِ الْ سَيْدَانِ لَمْ يَدُرُسُ لَمَا كَرَسُمُ إِلَّا وَمَاداً عَامِداً كَفَعَتُ ، عنه الرَّيَامَ ، خَوالدُ سُخَمُ

يريد : أَرَى لَمَا داراً ورَماداً ؛ وآخر بيت في هذه القصدة :

إننّي وجَدَاتُ الأَمْرَ أَرَاشَدُهُ تَقَوَى الإلهِ ، وشَرُّهُ الإثنمُ

قال الأزهري: أما إلاَّ التي هي للاستثناء فإنها تكون بمعنى غَيْر ، وتكون بمعنى سِوكى ، وتكون بمعنى لكرِن، وتكون بمعنى لـمـًّا ، وتكون بمعنى الاستثناء

المتحص . وقال أبو العباس ثعلب : إذا اسْتَمَنَّنَيْتَ بِإِلاَ مِن كلام أبيد ما بعد الآ ، وإذا استثنيت بها من كلام أو "له جحد فارفع ما بعدها ، وهذا أكثر كلام العرب وعليه العبل؛ من ذلك قوله عز وجل : فشر بئوا منه إلاَّ قَللًا منهم ؛ فنصب لأنه لا جحد في أو له ؛ وقال جل ثناؤه : ما فعلنوه إلاَّ قَللُ منهم ؛ فرفع لأن في أو "له الجحد ، وقس عليهما ما شاكهها ؛ وأما قول الشاعر :

وكل أخ مفارقه أخوه ، لعمر أبيك! إلا الفرقدان

فإن الفراء قال: الكلام في هذا البيت في معنى جعد ولذلك رفع بإلا كأنه قال ما أحد إلا مُفارقُه أخُوه إلا الفَر قدان فجعلهما مُشَر جباً عن قوله ما أحد ؟ قال لبيد:

لو كانَ غَيْرِي ، 'سليَمْنَى ، اليومَ غَيْرَ ، وَقَمْعُ الحَوادِثِ إِلاَّ الصَّادِمُ الذَّكَرُ 'ا

جعله الخليل بدلاً من معنى الكلام كأنه قال : ما أحد إلا يتغير من وقع الحوادث إلا الصارم الذكر ، فإلاً همنا بمعنى غير ، كأنه قال غيري وغير الصارم الذكر . وقال الفراء في قوله عز وجل : لو كان فيهما الذكر . وقال الفراء في قوله عز وجل : لو كان فيهما كمة إلا الله لفسدتا ، قال : إلا في هذا الموضع بمنزلة سوى كأنك قلت لو كان فيهما آلمة "سوى الله لفسدتا ، قال أبو منصور : وقال غيره من النحويين معناه ما فيهما آلمة "إلا الله ، ولو كان فيهما سوك الله الله لفسدتا ، وقال الفراء : رَفَعُهُ على نِيَّة الوصل لا الانتظاع من أو الكلام ، وأما قوله تعالى : لثلا يكون للناس عليكم "حجة " إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشر هم ، وهذا كتولك في الكلام لا حجة لهم فلا تخشر هم ، وهذا كتولك في الكلام لا حجة لهم فلا تخشر هم ، وهذا كتولك في الكلام

الناس كلشهم لك حامد ون إلا الظالم لك المعتدي ، فإن ذلك لا يُعتد بتركه الحمد لموضع العداوة ، وكذلك الظالم لاحجة له وقد سمى ظالماً ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ، والذي ذهب إليه الزجاج فقال بعدما ذكر قول أبي عبيدة والأخفش : القول عنــدي في هذا واضح ، المعنى لثلاً يكونَ للناس عليكم حجة " إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضع له، كما تقول ما لـَكُ عليٌّ حجة ﴿ إِلاَّ الظلمُ وإِلاَّ أَن تَظَلِّمِنَي ، المعنى ما لك على وحبة البنة ولكنك تَظلمُنبي، وما لك على حبة " إلا تظلمي، وإنما سَمَّى ظلمه همنا حجة لأن المحتج به سماه حجة ً، وحُبِّتُهُ داحضة عند الله ، قال الله تعالى : 'حجَّتهم داحضة "عند ربهم ؛ فقد سبيت حجة و إلا أنها حجة مبطل ، فليست بججة موجبة حقّاً، قال:وهذا بيان شاف إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فَهَا المُوتَ ۚ إِلَّا المَـوْتَةَ الأُولَى، وكذلك قوله تعالى: ولا تَنْكَحَمُوا ما نَكَمَع آبَاؤُكم من النساء إلاَّ ما قد سَلَفَ ؟ أَراد سوى ما قد سلف . وأما قوله تعالى : فلولا كانت قرية "آمَنَت فنَفَعَها إيمانُهما إلا قَوْمَ يُونُسَ؟ فمعناه فهَلاً كانت قرية ۖ أي أهل ُ قرية آمَنُوا، والمعنى معنى النفي أي فما كانك قربة آمنــوا عنــد نزول العذاب بهم فنفعها إيمانها، ثم قال: إلا قوم يونس ، استثناء لبس من الأوَّال كأنه قال : لكن قوم ' يُبونُسَ لمَّا آمَنُوا انقطعوا من سائر الأمم الذين لم يَنْفَعْهم إيمانُهم عند نزول العذاب بهم ؛ ومثله قول النابغة :

عَبَّتْ تَجُواباً ، وما بالرَّبْع من أحد إلا أواري لأباً ما أبَيْنُهُا١

فَنصَب أُوارِي على الانقطاع من الأُولُ ، قَـال : وهذا قول الفراء وغيره من حذاتي النحويين ، قال : السياسية الفراء وغيره من حذاتي النحويين ، قال : وله : عَبَّت جراباً النح هو عجز بيت صدره:وقفت فيها أصبلانا أسائها.وقوله : إلا الأواري النح هو صدر بيت عجزه:والنُـوْيَ كالحَوض في المظلومة الجَلَد

وأجازوا الرفع في مثل هذا ، وإن كان المستثنى ليس من الأوّل وكان أوّله منفيّاً يجعلونه كالبدل ؛ ومن ذلك قول الشاعر :

#### وبَلَنْدَةٍ لِيسَ بَهَا أَنِيسَ إلا اليَعافِيرُ وإلاَ العِيسُ

لبست اليَعافيرُ والعيسُ من الأنيس فوفَعَها ، ووجُّهُ الكلام فيها النَّصِّ . قال ابن سلام : سألت سدويه عن قوله تعالى: فلولا كانت قريبة "آمنك" فَنَفَعَهَا إِيَانُهَا إِلَّا قُومَ يُونُسُ، عَلَى أَى شَيء نصب؟ قال : إذا كان معنى قوله إلا لكن 'نصب ، قال الفراء: 'نصب إلا قوم يونس لأنهم منقطعون بما قبل إذ لم يكونوا من جنسه ولا من سَكُله ، كأن فومَ يونس منقطعون من قدَو م غيره من الأنبياء ، قال : وأمَّا إِلاَّ بَعْنَى لمَّا فَمثل قول الله عز وجل : إن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلِّ ؛ وهي في قراءة عبـ الله إن ا كُلُّهُم لمَّا كذَّبَ الرُّسُلُ ، وتقول : أَسَأَلُكُ باللهِ إلاَّ أَعْطَيْتَنَى وَلَمَّا أَعَطِيتَنَى بَعْنَى وَاحْدً . وَقَالَ أَبُو العباس ثعلب : وحرف من الاستثناء تُرفع به العربُ وتَنصبُ لغتان فصمتان ، وهو قولك أَتاني إِخُو َتُكُ إِلاَّ أَنْ يَكُونُ زَيْداً وزَيْدُ ، فَمِنْ نُصِبِ أَوَّاهُ إِلاَّ أَنْ بكون الأَمْرُ زيداً ، ومن رفع به جعل كان ههنــا تامة مكتفة عن الحبر باسمها ، كما تقول كان الأمر، كانت القصة . وسئل أبو العباس عن حقيقية الاستثناء إذا وقع بإلا مكر "را مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً فقال: الأوَّل حَطُّ ، والثاني زيادة ، والثالث حَطُّ ، والرابع زيادة ، إلا أن تجمل بعض إلا إذا 'جـز'ت الأو"ل معنى الأوَّل فسكون ذلك الاستثناء زيادة لا غـيو ، قال : وأما قول أبي عبيدة في إلاَّ الأولى إنها تكون بمعنى الواو فهو خطأ عند الحذاق . وفي حديث أنس ، رضى الله عنه : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قـــال

أما إن "كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا ؟ أما إلا أما لا أي إلا ما لا بُد منه للإنسان من الكن الذي تقوم به الحياة .

ألا: حرف يفتتح به الكلام ، تقول : ألا إن زيداً خارج كما تقول اعلم أن زيداً خارج . ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال:ألا تكون تنبيهاً ويكون بعدها أمر أو نهي أو إخبار ، تقول من ذلك : ألا قُهُم ، ألا لا تقم ، ألا إن ريداً قد قمام ، وتكون عرضاً أيضاً، وقد يكون الفعل بعدها جز ما ورفعاً ، كل ذلك جاء عن العرب ، تقول من ذلك : ألا تَنْزُلُ أَنّا كل ، وتكون أيضاً تقريعاً وتوبيخاً ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، نقول من ذلك : ويكون الفعل بعدها مرفوعاً لا غير، نقول من ذلك : ألا تنذد م على فعالك ، ألا تستشعي من جيرانيك ، ألا تنشيعي من جيرانيك ، ألا تخاف تردي فيقال ألا لا ؛ وأنشد :

فقامَ يذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه وقال: ألا لا من سبيل إلى هَنْد

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا ? فيقال: ألا لا ، جعل ألا تنبيها ولا نفياً . غيره: وألا حرف استفتاح واستفهام وتنبيه نحو قول الله عز وجل: ألا إنهم من إفكيهم ليقولون ، وقوله تعالى: ألا إنهم مم المفسيدون ؛ قال الفارسي : فإذا دخلت على حرف تنبيه تخلصت للاستفتاح كقوله:

ألا يا اسْلَمَ يا دارَ مَي على البيلي

فَخَلَـُصَتَ هَهِنَا لَلاسْتَفَتَاحُ وَخُصُّ التَّنْبِيهُ بِينًا . وأَمَـا أَلَا التِي لِلْعَرْضِ فَمُو ۖ كُنَّبَةً مَنَ لَا وأَلْفَ الاستَفْهَامِ.

١ قوله « أما إن » في النهاية : ألا ان .

ع قوله « الا ما لا النع » هي في النهاية بدون تكر ار .

ألا : مفتوحة الهمزة مُشَقَّلة لها معنمان : تكون بمعنى هَلاْ فَعَلَنْتَ وَأَلَّا فعلنَ كَذَا ، كَأَنَّ معناه لمَ لَمَ تَفْعَلُ كذا ، وتكون ألاً بمدنى أن لا فأدغبت النون في اللام وشُدُّدت اللامُ ، تقول : أمرتــه ألأ يفعل ذلك ، بالإدغام ، ويجوز إظهار النون كقولك : أمرتك أن لا تفعل ذلك ، وقد جـاء في المصاحف القديمة مدغماً في موضع ومظهراً في موضع ، وكل ذلك جائز . وروى ثابت عن مطــرف قال : لأن ُ بَسْأَلني ربِّي : ألاَّ فعلتَ ، أحب ۗ إلي من أن يقول لى : لَمَ فَعَلَمْتَ ؟ فَمِعْنِي أَلَّا فَعَلَمْتَ كَعَلَّا فَعَلَتَ ، ومعناه لِم لم تفعل . وقال الكسائي : أن لا إذا كانت إخباراً نُصَبَت ورَفَعَت ،وإذا كانت نهياً جزَمَت. إلى: حرف خافض وهو 'منتَّهَمَّى لابتـداء الغاية ، تقول : خرجت من الكوفة إلى مكة ، وجائز أن تكون دخلتها ، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلتها لأنَّ النهاية تشمل أول الحدُّ وآخره ، وإنما تمنُّ من عِاوِزته . قال الأزهري : رقد تكون إلى انتهاء غايةِ كَقُولُهُ عَزُ وَجُلُّ : ثُمُّ أَنْمُثُوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيلِ ِ. وتكون إلى بمعنى مع كقوله تعالى : ولا تأكلـوا أموالهم إلى أموالكم ؛ معناه مع أموالكم ، وكقولهم: الذُّوُّدُ إِلَى الذُّوُّد إِبـلُّ . وقال الله عز وجل : مَّن أنصاري إلى الله ِ؛ أي مع الله ِ. وقال عز وجل : وإذا تَخْلَـُو ۚ اللَّهِ شَيَاطِينِهِم . وأَمَّا قُولُهُ عَزَ وَجُلُّ : فَاغْسِلُوا وجُوْهَكُمُ وأَيْدَيَكُم إلى المرافِق وامْسَحُوا بر'ؤوسكم وأرْجُلُكم إلى الكعين ؛ فإن العباس وجماعة من النحويين جعلوا إلى بمعنى مع ههنا وأوجبوا غَسْلَ المَرافِق والكعبين ، وقال المبرد وهُو قول الزجاج:اليَد' من أطراف الأصابع إلى الكتف والرَّجل من الأصابع إلى أصل الفخذين ، فلما كانت المَـرافيق والكَعْبَانِ دَاخُلَةً في تحديد البيدِ وَالرَّجْلُ كَانْتُ

داخلة" فيما يُغْسَلُ وخارجَة" بما لا يُغسل ، قبال : ولو كان المعنى مع المَرَافِق لم يَكُـنُ في المُرَافِق فائدة وكانت البدكلها يجِب أن تُغسل ، ولكنه لـَمَّا المرْفَق . قال أبو منصور : وروى النضر عن الخليل أنه قال إذا اسْتَأْجِرَ الرجلُ دابَّةَ" إلى مَرْوَ ، فإذا أَتَى أَدناها فقد أَتَى مَر ُو َ،و إِذا قال إِلَى مدينة مرو فإذا أتى باب المدينة فقد أتاها. وقال في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؛إنَّ المرافق فيما يفسل.ابن سيده قال : إلى منتهى لابتداء الغاية . قال سيبويه : خرجت من كذا إلى كذا، وهي مثلُ حتى إلاَّ أن لحتى فعلًا للس لإلى . ونقول للرجل : إنما أنا إلىك أَى أَنت غايتي ، ولا تكونُ حتى هنــا فهذا أَمْرُ إِلَى وأصله وإن اتـُسعَت، وهي أعمُّ في الكلام من حتى، تقول : قُمْتُ إليه فتجعله مُنْتُهاك من مكانك ولا تقول حَتَّاه . وقوله عز وجل: مَن أَنصاري إلى الله ؟ وأنت لا تقول سر'ت' إلى زيد تربد معه ، فإنما جاز مَن أنصاري إلى الله لما كان معنــاه كمن ينضافُ في نُصرتي إلى الله فجاز لذلك أن تأتي هنا بإلى؛وكذلك قوله تعالى : هل لـَكَ ۚ إِلَى أَن تَز كُنَّى ﴾ وأنت إنما تقول هل لك في كذا ، لكنه لما كان هذا دعاء منه ، صلى الله عليه وسلم ، له صـار تقديره أدعوك أو أَرْشُدُ كُ إِلَى أَن تَرْكُم ؛ وتكون إلى معنى عنـ د كقول الراعى :

كَ مَنَاعٌ فَقَد سَادَتُ إِلَيُّ الْغُوانِيا

أي عندي . وتكون بمعنى مع كقولك : فلان حليم ُ إلى أَدَبٍ وفقه ٍ ؛ وتكون بمعنى في كقول النابغة :

فلا تَنَّرُ كَنَّي بالوَعيد كَأْنَّي إلى الناس مَطْلِيُّ به القارُ أَجْرَبُ

قال سيبويه: وقالوا إليك إذا قلت تنتع "، قال: وسبعنا من العرب من يقال له إليك ، فيقول إلى ، كأنه قيل له تنتع "، فقال أتنتعى ، ولم يستعمل الحبر في شيء من أسماء الفعل إلا في قول هذا الأعرابي. وفي حديث الحبج: وليس ثم " طرد" ولا إليك إليك اليك ؟ قال ابن الأثير: هو كما تقول الطريق الطريق الطريق، وينفعك بين يدي الأمراء ، ومعناه تنتع وابعد ، وتكريره للتأكيد ؛ وأما قول أبي فرعون يهجو نبطية السيقاها ماء :

إذا طَلَبْتَ الماء فالنَّ لَيْكَا ، كَأْنُ شَفْرَيْها ، إذا ما احْتَكَا ، حَوْفا بِوام كُسِرًا فاصْطَكُ

فإغا أراد إلى أي تنتع ، فحذف الألف عجمة ؛ قال ابن جني : ظاهر هذا أن ليكا نر د وقة واحتكا واصطكا غير نر د وتنبن ، قال : وظاهر الكلام عندي أن يكون ألف ليكا روياً ، وكذلك الألف من احتكا واصطكا روي ، وإن كانت ضمير الاثنين ؛ والعرب نقول : إليك كذا وكذا أي نحذ ، ومنه قول القطامي :

إذا التَّبَارُ ذو العضلاتِ قُلُننا : النَّبُك النَّبُك ، ضاقَ بَهَا ذِرَاعًا وإذا قالوا : اذ هَبُ إلنَّكَ ، فعناه اشْتَتَغَلِ بَنَفْسكُ وأَقْسِلُ عليها ؛ وقال الأعشى :

فاذْهُمِي ما إلَيْكُ ، أَدْرَ كَنِي الْحِلْ مُ ، عَداني عَنَ هَيْجِكُمُ إِشَّفَاقِ وحكى النضر بن شميل عن الحليل في قولك فإني أَحْمَدُ إلَيْكَ الله قال : معناه أحمد معلك . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه ؛ أنه قال لابن عباس ، رضي الله

عنهما : إني قائل قولاً وهو إليّك ، قال ابن الأثير: في الكلام إضهار أي هو مرا أفضيت به إليّك . وفي حديث ابن عمر : اللهم إليّك أي أشكو إليك أو خد في إليك . وفي حديث الحسن ، رضي الله عنه: أنه وأى من قدوم رعة سيئة فقال اللهم إليّك أي اقسيضني إليك ، والرّعة : ما يظهر من الحكتي . أي اقسيضني إليك ، والرّعة : ما يظهر من الحكتي . وفي الحديث : والسرا ليس إليك أي ليس مما "يتقر"ب به إليك ، كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك وإليك أي التجائي وانتيمائي إليك . ابن السكيت : يقال صاهر فلان إلى بني فلان وأصهر اليهم ؛ وقول عمرو :

النَّيْكُمْ يَا بَنِي بَكُنُو النِّيكُمْ ، أَلَمُنَّا ، تَعْلَمُوا مِشًا البَقِينَا ?

قال ابن السكيت : معناه اذهبوا إليكُم وتَباعَدوا عنا . وتكون إلى بمعنى عند؛ قال أوس :

> فهَــل لكُم فيها إليَّ ، فإنَّني طبيب عا أَعْبا النَّطامِي حِدْيُما

وقال الراعي : .

بقال ، إذا رادَ النَّساءُ : خَرَيدَهُ " صَناعٌ ، فقد سادَت ۚ إليَّ الغَوانيا

أي عندي ، وراد النساء : 'ذَهَبُنْ َ وَجِئْن ، امرأة'' رَوادُ أَي تَدْخُلُ وتَخْرِج .

أولى وألاء: اسم يشار به إلى الجمع ، ويدخل عليهما حرف التنبيه ، تكون لما يَعْقِلُ ولِما لا يَعْقِـل ، والتصفير أَلْمَيّا وأَلْمَيّاء ؛ قال :

> يا ما أُمَيْلُح عِز لاناً بَرَزُنَ لنا مِن مَوْلَبَانْكُنُ الضّالِ والسَّمُرِ

قال ابن جني : اعلم أن ألاء وزنه إذاً مشـل فـُعال

كَفُراب، وكان حكمه إذا حَقَدُونَه على تحقير الأسماء المتمكنة أن تقول هذا أُلَــُسُءٌ ورأيت أُلـَــُثاً ومروت بِأُلْمَيْنِيءَ، فلما صار تقديره أُلَمِيناً أَرَادُوا أَن يزيدوا في آخره الألف التي تكون عوضاً من ضمة أُوَّله ، كَمَا قَالُوا فِي ذَا ذَرِّيًّا ، وَفِي تَا تَكًّا ، وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لوجب أن يقولوا ألَـــُنَّا، فيصير بعد التحقير مقصوراً وقد كان قبل التحقير بمدودًا، أرادوا أن يُقرُّوه بعد التحقير على ما كان عليه قبل التحقير من مد". فزادوا الأَّلف قبل الهمزة ، فالأَّلف التي قبل الهمزة في أُلمَنَّاء ليست بتلك التي كانت قبلها في الأصل إنما هي الألف التي كان سبيلها أن تلحق آخراً فقدمت لما ذكرناه ، قال : وأما ألف ألاء فقىد قلمت ياء كما تقلب أَلف غلام إذا قلت عُلْمَيِّم ، وهي الياء الثانية والياء الأولى هي ياء التحقير . الجوهري : وأما ألنُو فجمع لا واحد له من لفظه واحده 'ذو ، وألات للإناث واحدتها ذات ، تقول : جاءنى ألنُو الألبَّابِ وألات الأحمال ، قال : وأما ألَّى فهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه ، واحده ذا للمذكر وذه للمؤنث ، ويُمد ويُقصر ، فإن قَصَر ْنَه كنته بالماء ، وإن مددته بنيته على الكسر ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، وتصغيره أُلَيًّا ، بضم الهسزة وتشديد الساء ، بمدّ ويتصَر لأن تصغير المبهم لا يُغَيِّرُ أُوَّله بل يُنثّرَكُ على ما هو عليه من فتح أو ضم ، وتدخل ياءُ التصفير ثانية" إذا كان على حرفين ، وثالثة إذا كان على ثلاثة أحرف، وتدخل عليه الهاءُ للتنبيه ، تقول : هؤلاء ؛ قال أبو زبد : ومن العرب مَن يقول هؤلاءِ فَوَ مُكُ ورأيت هَـُولاءٍ ، فيُنتَوَّن ويكسر الهبزة ، قال : وهي لفة بني عُقَيْل ، وتدخل عليه الكاف للخطـاب ، تقول أُولئكُ وأَلاكُ ، قال الكسائى : ومـن قبال ألاك فواحدُه ذاك، وألالك مثل أولئك؛ وأنشد يعقوب:

أَلَالِكَ قَوْمِي لَم يَكُونُوا أَشَابَهُ ، وهَلُ يَعِظُ الضَّلَـٰيلَ إِلَّا أَلَالِكَا ؟

واللام فيه زيادة "، ولا يقال : هؤلاء إلك ، وزعم سببوبه أن اللام لم تُزَدُ إلاَّ في عَبْدَلُ وفيْ ذلك ولم يذكر ألالك إلاَّ أن يكون استغنى عنها بقوله ذلك ، إذ ألالِك في التقدير كأنه جَمْع ذلك ، وربما قالوا أولئك في غير العقلاء ؛ قال جرير :

ُوْمٌ المُنَاوِلَ ، بَعَدَ مَنْوَلَةَ اللَّوَى ، والعَيْشُ ، بَعْدَ أُولَئكَ الأَيّامِ

وقال عز وجل: إنَّ السَّمْعِ والبَصَرِ والفُوَّادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ؛ قال : وأَمَا أَلَى ، بوزنَ المُلا ، فهو أَيضاً جمع لا واحد له من لفظه ، واحده الذي . التهذيب : الأَلَى بمعنى الذين ؛ ومنه قوله :

فَإِنَّ الأَلَى بالطَّفُّ مِنْ آلِ هَاشِمِ تَآسَوْا ، فَسَنُّوا لَلكِرامِ التَّآسِيا وَأَتَى بِهِ زِيادِ الأَعجم نكرة بغير أَلف ولام في قوله:

فأنشَهُمْ أَلَى جِئْمٌ مَعَ البَقْلِ والدَّبِي فَطَارَ ، وهَذَا تَشْخُصُكُمْ غَيْرُرُ طَائْرِ

قال : وهذا البيت في باب الهجاء من الحَمَاسة ، قال: وقد جاءً ممدوداً ؛ قال خَلَف بن حازم :

إلى النَّفُرِ السِيضِ الأَلاءِ كَأَنَّهُمْ صَفائِعِ ، يَوْمَ الرَّوْعِ ،أَخْلَصَهَا الصَّقْلُ قال: والكسرة التي في ألاء كسرة بناء لا كسرة إعراب ؛ قال: وعلى ذلك قول الآخر:

فإنَّ الأَلاءِ يَعْلَمُونَكَ مَنْهُمُ

قَالَ : وهذا يدل على أن ألا وألاء نتلتا من أسباء الإشارة إلى معنى الذين ، قال : ولهذا جاء فيهما المد والقصر وبُنيَ الممدود على الكسر ، وأما قولهم :

ذهبت العرب الألى ، فهو مقلوب من الأول لأنه جمع اولى مثل أخرى وأخر ؛ وأنشد ان بري : وأبت موالي الألى يَخذ لونني على حَدَثانِ الدَّهْرِ ، إذ يَشَقَلَّب ُ قال : فقوله يَخذ لونني مفعول ثان أو حال وليس بصلة ؛ وقال عبيد بن الأبر ص :

نَحْنُ الأَلَى ، فاجْمَعُ جُمُو عَكَ ، ثمُّ وجَّهْهُمُ إلَّهِنَا قال : وعليه قول أَبِي تَمَّام :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَتِ الْعَرَبُ الْأَلَى

بَدْعُونَ هَذَا سُودَدًا مَحْدُودا 
رأيت بخط الشيخ رَضِي الدين الشاطبي قال: وللشريف 
الراضي تَمْدَحُ الطائع:

فد كان جَدَّكَ عِصْمة العَرَبِ الأَلَى ، فالنَّيَوْمَ أَنتَ لَهُمْ مِنَ الأَجْدَامِ فَالنَّيَوْمَ أَنتَ لَهُمْ مِنَ الأَجْدَامِ قَالَ : وقال ابن الشجري قوله الأَلَى مِحْمَمَلُ وجهين أحدهما أَن يكون اسماً ناقصاً بمنى الذين ، أواد الأَلَى سَلَمَهُوا ، فحذف الصلة للعلم بها كما حذفها عبيد بن الأَبرُص في قوله :

نحن الألى، فاجمع جموعك

أراد: نحن إلألى عَرَفْتُهُم ، وذكر ابن سيده ألى في اللام والهمزة والياء، وقال: ذكرته هنا لأن سيبويه قال ألى بمنزلة هدى ، فمنتُله بما هو من الياء ، وإن كان سيبويه ربما عامل اللفظ .

أنى : أنتى : معناه أيْنَ . تقول : أنتَى لك هذا أي من أَيْن لك هذا ، وهي من الظروف التي يُجازى بها ، تقول : أنتَى تَأْتَنِي آتِكَ ؛ معناه من أيّ جهة تَأْتِنِي آتِكَ ؛ معناه من أيّ جهة تَأْتِنِي آتَئِكَ ، وقد تَكون بمنى كيف ، تقول :

أنشى لك أن تفتر الحِصْن أي كيف لك ذلك. التهذيب:قال بعضهم أنسَّى أداة ولها معنيان:أحدهما أن تكون بعنى متى ؛ قال الله تعالى : قللتُمْ أنسَّى هذا؛ أي متى هذا وكيف هذا ، وتكون أنسَّى بمنى من أيْن كقال الله تعالى : وأنسَّى لهمُ التّناو شُ من منان بعيد ؛ يقول : من أيْن لهم ذلك ؛ وقد جمعها الشاعر تأكيد أفقال :

أَنَّىٰ ومِنْ أَيْنَ آبَكَ الطُّرُبُ

وفي التنزيل العزيز: قلتم أنتى هذا ؟ يحتمل الوجهين: قلتم من أيْنَ هذا ؟ ويكون قلتم كَيْفَ هذا . وقال تعالى: قال يا مَرْيَمُ أنتَى لَكِ هذا ؟ أيْ من أيْنَ لك هذا ؟ أيْ من أيْنَ لك هذا ؟ أيْ من أيْنَ لك هذا . وقال الليث : أنتَى معناها كيف ومِنْ أَبْنَ ؟ وقال في قول علقمة :

ومُطْعَمَ الْعَنْمِ يَومَ الغَنْمِ مُطْعَمَهُ ﴿ وَمُطْعَمَهُ ۗ أَنَّى تُوَجَّهُ ﴾ والمَحْرُومُ مُحْرُومُ

أراد: أينا توجه و كَيْفَها تَوَجَّه. وقال ابن الأنباري: قرأ بعضهم أنَّى صَبَبْنا الماءَ صَبَّاً ؛ قبال : مَن قرأ بهذه القراءة قال الوقف على طعامه تام ، ومعنى أنسَّ أَيْنَ إلا أن فيها كِناية عن الوُجوه وتأويلها من أيَّ وجه صَبَبْنا الماء ؛ وأنشد :

أنتَّى ومن أبنَ آبَكَ الطُّرَبُ

أيا : إيّا : من علامات المضبر ، تقول : إيّاك وإيّاهُ وإيّاكَ أَنْ تَفْعَل دَلك وهيّاكَ ، الهاه على البدل مثل أراق وهراق ؛ وأنشد الأخفش :

> فهِيَّاكَ والأَمْرَ الذي إِنْ تُوسَّعَتْ مَوارِدُه، ضافَت عَلَيْكَ مَصادِرُهُ

وفي المُحكم : ضافَت عليكَ المُصادِر ؛ وقال آخر: با خال ِ، هَلاَ قُلْمُت ، إذ أَعْطَيْنَتَني ، هِيَّاكَ هِيَّاكَ وَحَنْواءَ الْعُنْثَقُ

وتقول : إيَّاكَ وأن تَفْعَلَ كَـٰذَا ، ولا نقل إيَّاكَ أنْ تَفْعُل بِـلا واو ؛ قال ابن بري : المبتنع عنــد النحويين إياك الأسدَ ، لا مُبدَّ فيــه من الواو ، فأمَّا إيَّاك أن تَفْعل فجائز على أن تجعله مفعولاً مــن أجله أَى تَخَافَةَ أَنْ تَفَعَلَ . الجِـوهري : إِبَّا اسم مبهم ويَتَّصِلُ به جمع المضرات المتصلة الـتي للنصب ، تقول إيَّاكَ وإيَّايَ وإيَّاهُ وإيَّانَا ، وجعلت الكاف والهاء والياء والنون بياناً عن المقصود ليُعلَم المخاطَب مـن الغائب ، ولا موضع لهـا من الإعراب ، فهي كالكاف في ذلك وأرَأَيْتَكَ، وكالألف والنون التي في أنت فتكون إيَّا الاسم وما بعدهـا للخطاب، وقد صاوا كالشيء الواحــد لأن الأسماء المبهــة وسائر المَكْنَيَّاتَ لَا تُضَافُ لأَنْهَا مُعَارِفٌ ؟ وقال بعض النحويين : إنَّ إِيًّا مُضاف إلى ما بعده ، واستدل على ذلك بقولهم إذا بَلَغَ الرجل السِّنسِّينَ فإياهُ وإيًّا الشُّوابُّ ، فأضافوها إلى الشُّوابُّ وخُفَضُوها ؛ وقال ان كسان:الكاف والهاء والناء والنون هي الأسماء، وإِيًّا عِمَادٌ لِمَّا ﴾ لأنها لا تَقُومُ بِأَنْفُسِها كالسكاف والهاء والياء في التأخير في يَضْرَ بُسُكُ ويَضْرَ بُهُ ويَضْرُ بُني ، فلما قُدُّمت الكاف والهاء والياء عُمدَّتُ بإيًّا ، فصاركله كالشيء الواحد ، ولك أن تقول ضَرَبْتُ ۚ إِبَّايَ لَأَنه يصح أَن تقول ضَرَ بُشُني ، ولا يجوز أن تقول ضَرَ بنت ْ إِيَّاكَ ، لأَنكَ إِنَا تَحْتَاجُ إِلَى إِيَّاكَ إِذَا لَم يُحَيِّنُكَ اللفظ بالكافِّ ، فإذَا وصَلَّتَ إلى الكاف تركَّتُها ؛ قال ابن برى عند قول الجوهري ولك أن تقول ضَرَبُتُ إيايَ لأنه يصح أن تقول ضَرَيْتُنِّي ولا يجوز أَن تقول ضَرَبْتُ إِبَّاكُ ، قال : صوابه أن يقول ضَرَ بُتُ إِيَّايَ ، لأَنه لا يجوز أن تقول ضَرَ بَنتُني ، ويجوز أن تقول ضَرَ بَنسُكَ إِبَّاكَ لأن الكاف اعتبيد بها على الفيعل ، فإذا أعد تها

احْتَجْنَ إلى إبًا ؛ وأما قول ذي الإصبَعِ العَدُواني :

کآنگا بوم قشرای إن نیا نقشل ایانا قشکشنا منهم کل فشک میشنا

فإنه إنما فتصلم من الفعل لأن العرب لا تُوقع فعثلَ الفاعل على نفسه بإيصال الكناية ، لا تقول قَــَــُـــُــُنِّي ، إِنَّا تَقُولُ قَـٰتَكُمْتُ مُ نَفْسَى ، كَمَا تَقُولُ ظَلَّمَتُ نَفْسَى فاغفر لی ، ولم تقل طَلْمَتْنی ، فأجرى إِیَّانا ْمَجْرَى أنفُسنا ، وقد تكون للتحذير، نقول : إيَّاكِ والأَسدَ، وهو بدل من فعل كأنك قُلْتَ باعــد ، قال ابن حَرَّي : وروينا عن قطرب أن بعضهم يقول أيَّاك ، بِفتح الهمزة ، ثم يبدل الهاء منها مفتوحة أيضاً ، فيقول هَيَّاكَ ، واختلف النحويون في إيَّاكَ ، فذهب الحلمل إلى أنَّ إيَّا اسم مضمر مضاف إلى الـكاف ، وحكى عن المازني مثل قول الحليل ؛ قال أبو على : وحكى أَبُو بِكُر عَنِ أَبِي العباس عَن أَبِي الحَسنِ الأَخْفَشُ وأَبُو إسحق عن أبي العباس عن منسوب إلى الأخفش أنه اسم مفرد مُضْمر ، يتغير آخره كما يتغير آخر المُضمّرات لاختلاف أعداد المُنضَّمَرِينَ ، وأن ٌ الكاف في إبَّاكَ كَالَتِي فِي آذَٰلِكُ فِي أَنَّهُ دَلَالَةٌ ۖ عَلَى الْخَطَابِ فَقَطَ مُجَرَّدُةً ۗ من كُوْنَهَا عَلَامَةَ الضَّمِيرِ ، ولا 'يحِيزِ' الأَخْفَشُ فَمَا حكى عنه إبَّاكَ وإبَّا زَيْدٍ وإيَّايَ وإيَّا الباطل ، قال سيبويه : حدَّثني من لا أنَّهيمُ عن الحُليـل أنه سمع أعرابيًّا يقول إذا بلُّغ الرجل السُّنتُينَ فإيًّاه وإيًّا الشُّوابِ" ، وحكى سيبويه أيضاً عن الحليل أنه قال : و أن قائلًا قال إيَّاك نَفْسك لم أعنفه لأن هذه الكلمة مجرورة ، وحكى ابن كلسان قال : قال بعض النحويين

إِيَّاكَ بِكُمَالُهُا أَمِم ، قال : وقال بعضهم الياء والكاف والهاء هي أسماء وإيًّا عِمادٌ لها لأنها لا تَقُوم بأنفسها؛ قال : وقال بعضهم إيًّا امم منبهم أبكنتي به عن المنصوب، وجُعلَت الكاف والهاء والباء بياناً عن المقصود ليُعْلَمُ المُخاطَبُ من الغائب ، ولا موضع لها من الإعراب كالكاف في ذلك وأرَأَيْنَكُ ، وهذا هو مـذهب أبي الحسن الأخفش ؛ قال أبو منصور : قوله اسم 'مبهم 'يكني به عن المنصوب يدل على أنه لا اشتقاق له ؛ وقال أبو إسحق الزُّجاجُ : الكافُ في إِيَّاكَ فِي مُوضَعَ جَرَّ بِإِضَافَةَ ۚ إِيًّا إِلَيْهَا ، إِلَّا أَنَّهُ ظَاهِرِ نضاف إلى سائر المُنضَمَرات ، ولو قلت إيَّا زَيد حدَّثن لكان قبيحاً لأنه خُصُّ بالمُضَمَّر ، وحكى ما رواه الحليل من إيَّاهُ وإيَّا الشُّوابِّ ؛ قال ابن جنى : وتأملنا هذه الأقوال على اختلافها والاغتلال لكل قول منها فلم نجيد فيها ما يصح مع الفحص والتنقير غَيرَ قَـُو ْلُ أَبِي الْحُسنِ الأَخْفَشُ ، أَمَا قُولُ الْحُلْيِلُ إِنَّ إِيَّا اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد ، وذلك أنه إذا ثبت أنه مضمر لم تجز إضافته على وجه من الوجوه ، لأن الغَرَضُ في الإضافة إنما هو التعريف والتخصص والمضمر على نهاية الاختصاص فلاحاجة به إلى الإضافة ، وأمَّا قول من قال إن إيّاك بكمالها اسم فليس بقوي ، وذلـك أن إيّاك في أن فتحة الكاف تفيـد الخطاب المذكر، وكسرة الكاف تفد الخطاب المؤنث، بمنزلة أنت في أنَّ الاسم هو الهمزة ، والنون والتاء المفتوحة تفيد الخطاب المسذكر ، والتاء المكسورة تفيد الخطاب المؤنث ، فكما أن ما قبل الناء في أنت هو الاسم والتاء هو الخطاب فكـذا إيّا اسم والكاف بعدها حرف خطاب ، وأمَّــا مَن قال إن الكاف والهـاء والياء في إيَّاكَ وإيَّاه وإيَّايَ هي الأسماء، وإنَّ إيًّا إنما عُمدَت بها هذه الأسماء لقلتها ،

وسئل أبو إسحق عن معنى قوله عز وجــل : إيَّاكَ نَعْبُد ، ما تأويله ? فقال : تأويله حَقيقَنَكَ نَعْبُد ، قال : واشتقاقه من الآية التي هي العُلامة' ؛ قال ابن جني : وهذا القول من أبي إسحق غير مَرْضي ، وذلك أن ُ جبيع الأسباء المضرة مبنى غير مشتق نحو أنا وهيَ وهُو َ ، وقد قامت الدلالة على كونه اسماً مضبراً فيجب أن لا يكون مشتقيًّا . وقال الليث : إيَّا تُنجِعل مكان اسم منصوب كقولك ضَرَ بُثُكُ ، فالكاف اسم المضروب ، فإذا أردت تقديم اسبه فقلت إِنَّاكُ ضَرَيْت ، فتكون إيَّا عماداً للكافِ لأنهـا لا تُفْرَد من الفعل ، ولا تكون إيّا في موضع الرَّفع ولا الجرُّ مع كاف ولا ياء ولا هـاء ، ولكن يقول المُحَدِّر إِنْكَ وزَيْداً ، ومنهم من يجعل التحـذير وغير التحذير مكسوراً ، ومنهم من ينصب في التحذير ويكسر ما سوى ذلك للنفرقة . قــال أبو إسحق : مَوْضع إِيَّاكُ فِي قوله إِيَّاكَ نَعْبُدُ نَصْبُ بوقوع الفعل عليه ، وموضع ُ الكاف في إيَّاكَ خفض بإضافة إيًّا إليها ؛ قال : وإيًّا اسم للمضمر المنصوب ، إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولـك إيَّاك ضَرَبْت وإيَّاه ضَرَبْت وإيَّايَ حـدُثْت ، والذي رواه الحُليل عن العرب إذا بلغ الرجل الستين فـ إيَّاه وإيَّا الشُّوابُّ ، قال : ومن قال إنَّ إيَّاكُ بِكَمَالُهُ الاَسْم ، قيل له : لم تو اسماً للمضمو ولا للمُظَّهُو ، إنما يتغير آخره ويبقى ما قبل آخره على لفظ واحد ، قال : والدلمل على إضافته قول العرب فـ إيّاه وإيّا الشواب يا هذا ، وإجراؤهم الهاء في إيّاه مُجراها في عَصاه ، قَــال الفراء : والعرب تقول هيَّاك وزَيِّداً إذا نَهُو ال ، قال : ولا يقولون هيَّاكُ ضَرَبَّت . وقال المبرد : إيَّاه لا تستعمل في المضمر المتصل إنمــا تستعمل في المنفصل ، كقولك ضَرَ بُتُكُ لا يجوز أن

فغير مَرْضَى " أيضاً ، وذلك أن ابًا في أنها ضمير منفصل عِنزلة أنا وأنت ونحن وهو وهي في أن هــذه مضمرات منفصلة ، فكما أنَّ أنا وأنت ونحوهما تخالف لفظ المرفوع المتصل نحو الناء في قمت والنون والألف في قمنا والألف في قاما والواو في قامُوا ، بل هي ألفاظ أُخْرُ غَيْرُ أَلْفَاظُ الصِّمِيرُ المتَّصَلُ ، وليس شيء منها معمودًا له غَيْرٌ ُه ، وكما أنَّ الناء في أنتَ ، وإن كانت بلفظ الناء في قمت ، وليست اسماً مثلها بل الامم قبلها هو أن والناء بعده للمخاطب وليست أن عماداً للناء ، فكذلك إيًّا هي الاسم وما يعدها يفيد الحطاب تارة والغيب تارة أخرى والتكلم أخرى ، وهو حرف خطاب كما أن التاء في أنت حرف غير معمود بالهمزة والنون من قبلها ، بل ما قبلها هو الاسم وهي حرف خطـاب ، فكذلك ما قبل الكاف في إيّاكَ اسم والكاف حرف خطاب، فهذا هو محض القياس، وأما قول أبي إسحق: إنَّ إيَّـا اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمر ، ففاسد أيضاً ، ولبس إيًّا عظهر ، كما زعم ، والدليل على أنَ إيّا ليس باسم مظهر اقتصادهم به على ضَرُّب واحد من الإعراب وهو النصب ؛ قيال ابن سيده : ولم نعلم اسماً مُظَّهُراً اقْتُنْصِرَ به على النَّصْبِ البَّة إِلاَّ مَا اَقَـٰتُتُصِرَ بِهِ مِن الأَسماءِ عَلَى الظَّرُّ فِيَّةً ، وذلك نحو ذاتَ مَرَّةٍ وبُعَيْداتِ بَيْن ٍوذا صَباحٍ ومـا جَرى مَجْر اهُنَّ ، وشيئاً من المصادر نحو سُبْحانَ اللهِ ومَعادَ الله ولَـبَيْكَ ، وليس إبّا ظرفًا ولا مصدراً فيُلحق بهذه الأسماء، فقد صع إذاً بهذا الإيراد سُقُوطٌ هذه الأقوالِ ، ولم يَبْقَ هنا قول يجب اعتقاده ويلزم الدخول تحته إلَّا قول أبي الحسن من أنَّ إيَّا اسم مضمر ، وأن الكاف بعده لست باسم ، وإنما هي للخطاب عنزلة كاف ذلك وأر أَسْنَكُ وأَبْصِرُكُ زيداً ولَنْسَكُ عَمْراً والنَّجاك . قال ابن جني :

يقال ضَرَبْت إياك ، وكذلك ضَرَبْتهم الا يجوز أن تقول ضَرَبْت إياك وزيداً أي وضَرَبْتك ، قال : وأما التحذير إذا قال الرجل للرجل إيّاك ور كوب الفاحية ففيه إضمار الفعل كأنه يقول إيّاك أحدّ ر ر كوب الفاحية ففيه إضمار الفعل كأنه يقول إيّاك أحدّ ر ر كوب الفاحية . وقال ابن كينسان : إذا قلت إيّاك وزيدا فأنت مُحدّ ر من نخاطبه من زيد والفعل الناصب لهما لا يظهر ، والمعنى أحد ر ك زيدا كأنه قال أحد و إيّاك وزيدا ، فإيّاك متحد والفعل الناصب لهما لا يظهر ، والمعنى أحد ريدا عنك ، كأنه قال باعد نفسك عن زيد وباعد ويدا عنك، فقد صار الفعل عاملا في المُحدّر والمُحدّ ر منه ، فقد صار الفعل عاملا في المُحدّر والمين أي اتتن و أسك فقل : وهذه المسألة تبين لك هذا المعنى ، تقول : فسك وزيدا ، ورأسك والسيّف أي اتتن و أسك أن يُصيب السيف ، والسيّف أن يُصيب رأسك ، فرأسه منتن للا يُصيب السيف ، والسيّف أن يُصيب منتن و لألا يُصيب السيف ، والسيّف منتن والله المناس ، وقال :

فَإِيَّاكَ ۚ إِيَّاكَ ۚ الْمِرَاءَ ، فَإِنَّهُ ۚ الْمِرَاءَ ، فَإِنَّهُ ۚ إِلَىٰ الشَّرِّ جَالِبُ ُ

ويد : إيّاكَ والمراء ، فحذف الواو لأنه بتأويل إيّاكَ وأن تُماري ، فاستحسن حذفها مع المراء . وفي حديث عَطاء : كان معاوية ، وضي الله عنه ، إذا رَفَع رأسه من السّجدة الأخيرة كانت إيّاها وأسم كان ضهير السجدة ، وإيّاها الجبر أي كانت هي أي كان تيوفقع منها ويننهض وأيّا إلى الركعة الأخرى من غير أن يقفد قعدة الاستراحة . وفي حديث عمر بن عبد العزيز : إياي وكذا أي نبح عني كذا ونيحني عنه . قال : إيّا اسم مبني ، وهو ضهير المنصوب ، والضائر التي تناف إليها من الهاء والكاف والياء لا مواضع كما من الإعراب في القول القوي والياء لا مواضع أيا عمني التحذير . وأيايا : رُجر " ؟

وقال ذو الرمة :

إذا قال حاديهم : أيايا ، التَّقَيْلُهُ بِمِثْلُ الذَّرَا مُطَالَنَهْنِاتِ العَرابُكِ

قال ابن بري : والمشهور في البيت :

إذا قال حادينا: أيا، عَجَسَتْ بِنا خِيفَاتُ العَرَانُكِ خِيفَاتُ العَرَانُكِ

وإياة ُ الشمس ِ ، بكسر الهمزة : ضَوَّ هُمَا ، وقد تفتح ؛ وقال طَرَّ فَهُ ُ :

سَقَتُه إِيَّاقُ الشَّمْسِ إِلاَّ لِثَانِهِ أَسِفُ وَلَمُ تَكَثَّدُ مِ عَلَيْهُ بِإِنْسُهِ لِ

فإن أَسقطت الهاء مَدَدُّت وفتحت ؟ وأنشد ابن بري لمُعن ِ بن أوْس ِ :

> رَفَعْنَ رَفَعْماً علَى أَيْلِيَّةٍ مُجدُدٍ ، لاقَى أَبَاها أَباءَ الشَّمْسُ ِ فَأَتَّلَـقا

ويقال : الأَياة ُ لِلشَّمْس كَالْهَالَةِ للقمر ، وهي َ الدارة حولها .

ما : الباء : حرف هجاء من حروف المعجم ، وأكثر ما تر د بمعنى الإلث الله الأثر و قبلها من اسم أو فعل بما انضت إليه ، وقد تر د بمعنى المالابسة والمنخالطة، وبمعنى من أجل ، وبمعنى في ومن وعن ومع ، وبمعنى الحال والعوض ، وزائدة " ، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث ، وتعرف بسياق اللفظ الواردة فيه ، والباء التي تأتي للإلصاق كقولك : أمسكلت بزيد ، وتكون للاستعانة كقولك : ضرَبْت من بالسيف ، وتكون للإضافة كقولك : ضرَبْت مروت بزيد . قال ابن وتكون للإضافة كقولك : مروت بزيد . قال ابن جني : أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباة بيت ، وتكون للقسم كقولك : بالله لأفعكن " . وقوله وتكون للقسم كقولك : بالله لأفعكن " . وقوله .

تعالى : أَوَلَمْ يَرَوا أَنْ الله الذي خَلَقَ السموات والأرضَ ولم يَعْيَ بخلفهن بقادرٍ ؛ إنما جاءَت الباء في حَيِّز لم لأنها في معني ما وليس ، ودخلت الباءُ في قَـُولُهُ : وأَشْرَ كُوا باللهُ ، لأَنْ مَعْمَىٰ أَشْرَكَ بالله قَـرَنَ بالله عز وجل غيره ، وفيـه إضماد . والباء للإلثصاق والقران ، ومعنى قولهم: وَكُلُّتُت بِفلانَ، مْعناه قَـَرَ نَنْتُ بِهِ وَكَيلًا . وقال النحويون: الجالبُ ْ للباء في بسم الله معنى الابتداء ، كأنه قال أبتدىء باسم الله.وروي عن ْمجاهد عن ابن عمر أنه قال:رأيته يَشْتَدُ بِينِ الْمَدَ فَيْنِ فِي قبيصِ فَإِذَا أَصَابِ خُصْلَةً يقول أنا بها أنا بها ، يعني إذا أصاب المَدَفَ قال أنا صاحبتُها ثم يرجع مُستكناً قومه حتى يمُر " في السوق؛ قال شمر : قوله أنا بها يقول أنا صاحبُها . وفي حديث سلمة بن صَخْر : أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فذكر أن رجلًا ظاهَرَ امرأتَه ثم وقَـع عليها ، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: لَـعَلَــُكُ بِذَـ لِكَ يَا سَلَــَهُ ^؟ فقال : نَعَم أَنَا بِذَالِكَ ؟ يقول : لعلـك صاحبُ الأَمْرِ ، والباء متعلقة بمحذوف تقديره لعلك المُسِتَّكي بَدَلَكَ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : أنه أنيَ بامرأة قد زَنَت فقال : مَن بيك ؟ أي من الفاعل ُ بك ؛ يقول : مَن صاحبُك . وفي حديث الجُمعة : مَن تَوَخَّأُ للجُمعة فبها و نعممَت أي فبالرُّخصة أَخَذَ، لأن السُّنة في الجمعة الغُسلُ ، فأضر تقديره ونعمَّت الخَصْلَةُ مِي فَعَدَ فَ المَخْصُوصُ بِالْمُدَّ ، وقيل : معناه فبالسُّنَّة أَخْذَ ، والأَوَّل أَوْلى . وفي التنزيل العزيز : فسَبِّح بجَمَّد رَبُّك ؛ الباء هَمُنا للالتباس والمخالطة ، كقوله عز وجل : تَنْبُنُتُ اللَّهُ مِن أَى مُخْتَلَطَة ومُلْتُنَبِسة به ، ومعناه اجْعَلُ تَسْبِيحَ الله مُخْتلطاً ومُلْتَبِساً بجمده ، وقيل: الباء للتعدية

كما يقال اذ همَب به أى خُذ ه معك في الذ هاب كأنه

قال سَبِّح ُ رَبَّكَ مع حمدك إياه . وفي الحديث الآخر : سُبُّحانَ الله ومجَمَّده أي ومجَمَّده سَبَّحْت ، وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف، قال شمر : ويقال لمَّا رآني بالسَّلاح هَرَبَ ؛ معناه لما رآني أقسْلَت ُ بالسلاح ولما رآني صاحب سلاح ؛ وقال حُميد :

#### رَأَتْنِي مُجَبِّلَيُّهَا فَرَدُّتْ مُخَافَةً ۗ

أراد : لما رأتني أقشبَلْت ُ مجبليها . وقوله عز وجل : ومَن يُودُ فيه بإلحاد بظُلُم ؛ أدخل الباء في قوله بإلنجاد لأنها حَسُنَت في قوله ومَن يُو دُ بأن يُلْحِد فيه . وقوله تعالى : كِشْرَبْ بِهَا عبادُ الله ؛ قيل : ذَهَب بالباء إلى المعنى لأن المعنى يَوْوَى بِهَا عبادُ الله. وقال ابن الأعرابي في قوله تعالى: سألُ سائلٌ بعَذاب واڤـع ِ ؛ أراد ، والله أعلم ، سأل عن عذاب واقع ، وقيل في قوله تعالى : فَسَيَبُومُو الْ ويُبُمِرُونَ بأَيْكُمُ ۚ أَلَمَهُٰتُونَ ۗ ﴾ وقال الفراء في قوله عز وجل : وكفى باللهِ تشهيداً ؛ دخلت الباء في قوله وكفى بالله للمُبالَغة في المدح والدلالة على قصد سبيله ، كما قالوا: أَظْرُوفَ بِعَبْدِ اللهِ وأَنْبِيلُ بِعَبْدِ الرحمن، فأَدخلوا الباء على صاحب الظُّرُّ ف والنُّبُلِ للمُبالغة في المدح؟ وكذلك قولهم : ناهيكَ بأخينا وحَسَبُكَ بصديقنا، أدخلوا الباء لهذا المعنى ، قال: ولو أسقطت الباء لقلت كفي اللهُ مُشهيداً ، قال : وموضع الباء كرفشع في قوله كَفَى بالله ؛ وقال أبو بكر : انْتُصَابُ قُولُه شهيد آعلى الحال من الله أو على القطع ، ويجـوز أن يكون منصوباً على التفسير ، معناه كفي بالله مـن الشاهدين فيَجْري في باب المنصوبات مَجْرى الدَّرْهُم ١ قوله « وقبل في قوله تمالى فسيبصر النج » كتب بهامش الأصل كذا أي ان المؤلف من عادته اذا وجد خللًا أو نقصاً كتب كذا أو كذا وحدت .

في قوله عندي عشرون در هماً ، وقبل في قوله : فاسأل به خَبيراً ؛ أي سَلَ عنه خَبييراً يُغْبِير ُكَ ؛ وقال علقمة :

#### فإن نَسَأَلُونِي بالنَّسَاء ، فإنَّنِي بَصِيرِ ، بأَدْواء النَّسَاء طَبِيبِ ُ

أي تَسْأَلُونِي عن النِّساء ؛ قاله أبو عبيد . وقبوله نعالى: ما غُرُّكُ برَبُّكَ الكريم ؛ أي ما خَدَعَكَ عن رَبِّكَ الكُرْمِ والإيمان به ؛ وكذلك قوله عز وجل: وغَرَّ كُمْ بِالله الغَرُ ورُ ؛ أَي خَدَعَكُمْ عَنِ اللهِ وَالْإِيمَانَ به والطاعة له الشَّيْطانُ . قال الفراء : سمعت رجلًا من العرب يقول أرَّجُو بذلك ، فسألتُه فقال : أَرْجُو ذَاكِ ، وهو كما نقول يُعْيَجِبُني بِأَنَّكَ قَامُ ، وأُريدُ لأَذْهَب ، معناه أُريد أَذْهَبُ . الجوهرى : الباء حرف من حروف المعجم ، قبال : وأمنا المكسورة فحرف جر وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به، تقول : مررت بزَيْدٍ، وجائز أن يكون مع استعانة، تِقُولُ : كَتَبَتُ بِالقَلْمِ ، وقد تجيء زائدة كقوله تعالى : وكفى بالله تشهيداً ؛ وحَسَّبْكُ بزيد ، ولس زيد ٌ بِقائم . والباء هي الأصل في حُروف القَسَم تشتمل على المُنظِّهُم والمُضْمَر ، تقول : بالله لقد كان كذا ، وتقول في المنضمر : الأفعكن ؛ قال غوية بن سلمى :

## ألا نادَت أمامة باحْتالي لتَحْزُرْنَني ، فَلا يَكِ مُ أَبالِي

الجوهري: الباء حرف من حروف الشفة ، بُنينت على الكسر لاستيحالة الابتيداء بالمتوقد في قال ابن بري: صوابه بُنينت على حركة لاستيحالة الابتداء وله د الجوهري الباء حرف من حروف المجم تمكذا بالاصل، ولبت هذه المبارة له كما في عدة نسخ من صحاح الجوهري ولملها عبارة الازهري .

بالساكن ، وخصّت بالكسر دون الفتح تشبيهاً بعملها وفرقاً بينها وبين ما يكـون اسماً وحرفاً . قبال الجوهري : والباء من عوامل الجر وتختص بالدخول على الأسماء ، وهي لإلصاق الفعل بالمفعول به ؛ تقول مردت بزيد كأنك ألـْصَقَتَ المُرود بــه . وكلُّ فعُل لا يَشَعَدَّى فلك أَن تُعَدَّيه بالباء والأَلف والتشديد ، تقول : طارَ به ، وأطارَه ، وطَـيّره ؛ قال ابن بري : لا يصح هذا الإطلاق على العُسُوم ، َ لأنَّ من الأفنعال ما يُعَدَّى بالهَمْلِزة ولا يُعَدَّى بالتضعيف نحـو عادَ الشيءُ وأُعَدَّتُـه ، ولا تقبل عَوَّدُته ، ومنها ما يُعدَّى بالتضعيف ولا بعدَّى بالهمزة نَحُو عَرَف وعَرَّفْتُهُ ولا يقال أَعْرَ فَنْتُهُ ، ومنها ما يُعَدَّى بالباء ولا يُعَدَّى بالهبزة ولا بالتضعيف نحو دفعَ زيد عَمْرًا ودَفَعْتُهُ بِمَمرو ، ولا يقال أَدْفَعْتُ ولا دَفَعْتُهُ . قـال الجوهري : وقد تؤاد الباء في الكلام كقولهم مجَسْسِك قَـَوْلُ السَّوْءَ ؛ قال الأشعر الزُّفَيانُ واسمه عَمرو ابن حارثَةَ كَيْجُو ابنَ عبه رضُوانَ :

بحَسْبِكَ فِي القَوْمِ أَنْ يَعْلَمُوا بأنشك فيهم غَنِي مُضِر

وفي التنزيل العزيز : وكَفَى برَبُّك هادِياً ونَصِيراً ؛ وقال الراجز :

نحن ُ بَنُو جَعْدَةً أَصحابُ الفَلَتَجُ ، نَضْرِبُ بالسيفِ ونرْجُو بالفَرَجُ أي الفَرَجَ ؛ وربما ُوضِعَ موضِعَ قولكُ مِن ُ أَجِل كقول لبيد :

غُلْبُ تَشَدَّرُ بِالذَّحُولِ كَأَنْهُمْ جِنِ البَدِيَّ ، رَواسِياً أَقْدَامُهُا أي من أجل الذَّحُول ، وقد 'توضَعُ مَوْضِعَ على كقوله تعالى : ومنهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنُه بدينار ؛ أي على ديناد ، كما توضَعُ على مَوْضِعَ الباً • كقول الشاعر :

## إذا رَضِيَتْ عليَّ بَنُو قُشَيْرٍ، لَهُ لَعُجَبَنِي رِضَاهَا !

أي رَضيَتُ بي . قال الفراء : يوقف على المهدودُ بالقصر والمدة شربت ما ، قال : وكان يجب أن يكون فيه ثلاث ألفات، قال:وسمعت هؤلاء يقولون شربت مي يا هذا ، قال : وهذه بي يا هذا ، وهذه ب حُسَنَة "، فشَبَّهُوا الممدود بالمقصور والمقصور بالممدود ، والنسب إلى الباء بَيُويٌّ . وقصيدة بَيَو يَّة " : رَو يُّها الباء ؛ قال سيبوبه : البا وأخواتها من الثنائي كالتا وألحا والطا والبا ، إذا تهجمت مقصورة لأنها ليست بأسماء ، وإنما جاءت في التهجي على الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصادَ موقوفة الأواخر ، فلولا أنها على الوقف لَحُر"كَتْ أواخرهن ، ونظير الوقف هنا الحـذف في الساء وأخواتها ، وإذا أردت أن تَلَــُفــظ بحِروف المعجم قَـصَرُتَ وأَسْكَنْت ، لأنك لست تريد أن تجملها أسماء، ولكنك أردت أن تُقطِّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تُصَوَّتُ بها ، إلا أنك نقف عندها لأنها بمنزلة عه ، وسنذكر من ذلك أشاء فيَّ مواضعها ، والله أعلم .

ولم نجد هذه العبارة في النسخة التي بأيدينا من التهذيب .

وقصيدة تَيَوِيَّة ": رويها الناء ، وقال أبو عبيد عن الأحمر : تاوِيَّة "، قال : وكذلك أخواتها ؛ والناء من حروف الزيادات وهي تزاد في المستقبل إذا خاطبت، تقول : أنت تفعل، وتدخُل في أمر المنواجَهة للفابر كقوله تعالى : فبذلك فكشَفْرَ حُوْا ؛ قال الشاعر :

قُلْنَتُ لِبَوَابِ لَدَيْهِ دَارُهَا : تِيذَنَ فَإِنِي حَمْؤُهـا وجَارُهـا

أَراد : لِتَبِيدَن ، فحذف اللام وكسر الناء على لغة من يقول أنت تِعلَم ، وتُدْخِلها أيضاً في أمر ما لم يسم أفاعله فتقول من زاهي الرجل : لتُزاه يا رجل ولِتُنْعَنَ بجاجتي ؟ قال الأخفش : إدْ خالُ اللام في أمر المُخاطَب لغة رديئة لأن هذه اللام إنما تدخُــل في الموضع الذي لا يُقَدَّرُ فيه على افْعُمَلُ ، تقول: لِيَقُمُّ زيد ، لأنك لا تقدر على افتْعَلَ ، وإذا خاطبت قلت قُهُمْ لأَنكُ قد اسْتَغَنَّدُتَ عنها؛ والنَّاءُ في القَسَم بدل من الواو كما أبدلوا منها في تَشْرى وتُسُراتٍ وتُخَمَّةٍ وتُنجاه ، والواو بدل من الباء ، نقول : تالله لقد كان كذا ، ولا تدخل في غير هذا الاسم ، وقد 'تزاد التاء للمؤنث في أول المستقبل وفي آخر الماضي ، تقول : هي تَفْعَلُ وفَعَلَت ، فإن تأخَّرت عن الاسم كانت ضبيراً ، وإن تقدُّمت كانت علامة ؛ قال ابن بري : تاء التأنيث لا تخرج عن أن تكون حرفاً تأخَّرت أو تقدّمت ؛ قال الجوهري : وقد تكون ضهير الفاعل في قولك فَعَلَمْت ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، فإن خاطئت مذكراً فتحت ، وإن خاطبت مؤنثاً كسرت ؛ وقد تزاد التاء في أنت فتصير مم الاسم كالشيء الواحد من غير أن تكون مضافة إليه ؟ وقول الشاعر :

> بالخير خَيْرات وإن شَرَّا فا ، ولا أُريد ُ الشَّرِّ إلا أن تا

قال الأخفش: زعم بعضهم أنه أراد الفاء والناء فرخم، قال: وهذا خطأ ، ألا ترى أنك لو قلت زيداً وا تريد وعمراً ، وكيف ثريدون خطأ لا يُعرِفون الحروف ? قال ابن جني : يريد ذلك وهم لا يعرِفون الحروف ? قال ابن جني : يريد أنك لو قلت زيداً وا من غير أن تقول وعَمراً لم يُعلم أنك تريد عمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام مأنك تريد عمراً دون غيره ، فاختصر الأخفش الكلام الحروف، يقول الأخفش: فإذا لم تعرف الحروف فكيف الحروف، يقول الأخفش: فإذا لم تعرف الحروف فكيف ترخم ما لا تعرفه ولا تلفظ به? وإنما لم يجز ترخيم الفاء والناء لأنها ثانلاثيان ساكنا الأوسط فلا ثير خمان ، وأما الفراء فيرى ترخيم الثلاثي إذا تحرك أو سكل السين نحو حسن وحمل ، ومن العرب من يجعل السين ناه ؛ وأنشد لعلباء بن أرقم :

يا قِبَيْعَ اللهُ بَسني السَّعْسَلاتِ : عَمْرَ وَ بنَ يَوْبُوعٍ شِرارَ الناتِ ! لَيُسْمُوا أَعِفًاءً وَلا أَكْبَاتٍ

يويد الناسَ والأكثياسَ . قـال : ومن العرب من يجعل الناء كافأ ؛ وأنشد لرجل من حيثيَر :

يا ان الزائير طالما عَصَيْكا، وطالما عَنْلِنْنَا النِّكا، لَنْضُرِبَنْ بِسَيْفِنا فَعَيْنَكا

اللبث : تا وذي لغتان في موضع ذه ، تقول : هاتا فُـلانة ، في موضع هذه ، وفي لغة تا فلانة، في موضع هذه . الجوهري : تا اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للمذكر ؛ قال النابغة :

ها إن تا عِذْرَة إن لا تَكُنْ نَفَعَت ،
فَإِن صَاحِبِهَا قَدْ ثَاهَ فِي البَلَدِ ا
وعلى هاتين اللفتين قالوا تِيكَ وتِلْكَ وتالِكَ ، وهي
الروانة الديوان : ها إن ذي عِذرة النع .

أقبح اللغات كلها ، فإذا ثمَنَيْت لم نقل إلاَّ تان و تانيك و تَيْن و وَيَيْن و الجور والنصب في اللغات كلها ، وإذا صغر ته أن ا ، لا يقولونها في المسموفة إلا على هذه اللغة ، وجعلوا إحدى اللامين نقوية للأخرى استقباحاً أن يقولوا التي ، وإنما أوادوا بها الأنف واللام المُمَر فة ، والجمع اللاني ، وجمع الجمع اللاني ، وجمع الجمع اللون ، وجمع اللائب مدودة ، وقد تخرج الناء من الجمع فيقال اللائم ، بكسرة تدل على الباء ، وجهذه اللغة كان أبو عمر و بن العلاء يقرأ ؛ وأنشد غيره :

من اللَّهُ لم تَحْجُجُنَ بَبَغَيِنَ حِسْبَةً ، ولَكِينَ لِيَقَنْلُـنَ البَرِيءَ المُعَقَلَا

وإذا صَغَرْت التي قلت اللَّتَيِّسًا ، وإذا أردت أن تجمع اللَّتَيَّا قلت اللَّتَيَّات . قال الليث : وإنما صاد تصغير نه وده وما فيهما من اللغات تَيًّا لأن كلمة التاء والذال من ذه وته كلُّ واحدة هي نَفْسُ وما ليَحقَها من بعدها فإنها عماد المتاء لكي ينطلق به اللسان ، فلما صُغَرَّت لم تَجد ياة التصفير حرفين من أصل البناء نجيء بعدَ هما كما جاءت في سُعَيْدٍ وعُمَيْرٍ ، ولكنها وقعت بعدَ الناء فجاءت بعد فتحــة ، والحرف الذي قبل ياء النصغير بجَنْسها لا يكون إلا مفتوحاً ، ووقـَـعت الناء إلى جنبها فانتتَصَبَت وصار ما بعدها قوَّة لها ، ولم ينضم قبلها شيء لأنه ليس قبلها حرفان ، وجميع ُ التصغير صَدُّرُ ، مَضْمُومٌ والحرف الثاني منصوب ثم بعدهما ياء التصفير ، ومَنْهُم أَنْ يُرفعُوا التَّاءُ التَّى في النصغير لأن هذه الحروف دخلت عباداً للسان في آخر الكلمة فصارَت الياء التي قبلها في غير موضعها ، لأنها قُـُلبِت السان عماداً ، فإذا وقعت في الحَـشُو لم تكن عماداً ، وهي في تَبُّ الأَلف التي كانت في ذا ؛ وقال

المبرد:هذه الأسماء المسهمة مخالفة لغبرها في معناها وكثير من لفظها ، فمن مُخالفتها في المعنى و'قُوعها في كل ما أُومَأْت إليه ، وأما مخالفتها في اللفظ فإنها يكون منها الاسم على حَرْ فَيْن ِ ، أحدهما حرف لين نحو ذا وتا، فلما صُغَرَّت هذه الأسماء خُولف بها جهة التصغير فلا بعرب المُصغُّر منها ولا بكون على تصغيره دلل ، وألحقت ألف في أو اخرها تدل على ما كانت تدل علمه الضبة في غير المهمة ، ألا ترى أن كل اسم تُصغره من غير المهمة تَضمُ أواله نحو فلكنس ودر بهم ? وتقول في تصفير ذا ذَيًّا ، وفي تاتَبًّا ، فإن قال قائل: ما بال ُ ياء النصغيرِ لـ لمحيقَت ثانية " و إنما حَقُّها أَن تَلَمْحَقَ ثالثة ? قيل : إنها لحقت ثالثة ولكنك حَذَفْت ياء لاحتاع الماءَات فصارت ياءُ التصغير ثانية، وكان الأصل ذُ بِسًا ، لأنك إذا قُللت ذا فالألف بِدَل من ياء ، ولا يكون اسم على حرفين في الأصل فقد ذهبَبَت بال أُخْرَى ، فإن صَغَرَّتِ ذه أو ذي قلت تَمَّا ، وإنما منعك أن تقول دَيًّا كَراهية الالتباس بالمُذَّكَّر فقلت تَــًّا ؛ قال : وتقول في تصغير الذي اللَّـٰذَيًّا وفي تصغير التي اللُّتَمَّا كما قال:

> بَعْدَ اللَّنْمَيَّا واللَّمْنَيَّا والنَّنِي ، إذا عَلَمْنُها أَنْفُسُ ثَرَدُّتِ

قال : ولو حَقَرْتَ اللاتِي قلت في قول سيبويه اللَّتَيَّات كتصغير التي ، وكان الأخفش يقول وحده اللوتيا لأنه ليس جمع التي على لفظها فإنما هو اسم للجمع ، قال المُبرد : وهذا هو القياس . قال الجوهري: ته مثل ذه ، وتان للتثنية ، وأولاء للجمع ، وتصغير تاتيًا ، بالفتح والتشديد ، لأنك قلبت الألف ياه وأدغمتها في ياء التصغير ؛ قال ابن بري : صوابه التعتية ، وسأتي للولف في ترجمة تصغير ذا وتا اللويا .

وأدغمت ياء التصغير فمها لأن ياء التصغير لا تتحر ك أَبِداً ، فالماء الأُولى في تَـيًّا هي باء النصغير وقد حذفت من قبلها ياء هي عين الفعل ، وأما الياء المجاورة للألف فهي لام الكلمة . وفي حديث عمر : أنه رأى جاربة" مَهُوْرُ وَلَهُ فَقَالَ مِن يَعُرُ فَ تَيًّا ? فَقَالَ لَهُ ابنه : هي والله إحدى بَناتِك ؛ تَبًّا : تصغيرُ تا ، وهي اسم إشارة إلى المؤنث بمنزلة ذا المذكر ، ولممَّا جاء بهما مُصَغَيَّرة تَصْغيرًا لأمرها ، والألف في آخرها علامة التصغير وليست التي في مكبرها ؛ ومنــه قول بعض السلف : وأَخَذَ تبنَّة من الأرض فقال تَبًّا من التوفيق خيرٌ من كذا وكذا من العَمَل . قــال الجوهري : ولك أن تدخل عليهـا ها التنبيه فتقول هاتا هند وهاتان وهؤلاء ، وللتصغير َ هاتَيًّا ، فإن خاطَبُتَ جَنْتَ بالكاف فقلت تبك وتبلك وتاك وتَكُنُّكُ ، بفتح الناء ، وهي لغة رديثة " ، والتثنية تانيكَ وتانتُكَ ، بالتشديد ، والجمع أولتَيْكِ وأولاكَ وأولالِكَ ، فالكاف لمن تخاطبه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، وما قَـبُلُ الكافِ لمن تُشير إليه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، فإن حفظت هذا الأصل لم تُخطِيء في شيء من مسائله ؛ وتدخل الهاء على تبك وتاك تقول هاتبك هند وهاتاك هند ؟ قال عسد يصف ناقته:

> هاتِيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صارِماً ، ومُذَرَّباً في مارِن مَخْمُوسِ

> > وقال أبو النجم :

جِئْنَا نُحَيِّبِكَ ونَسْنَجْدِيكَا ، فافنْعَلْ بِنَا هاتاكَ أُو هاتِيكا

أي هذه أو تبلُّك تَحبَّة أو عطية ، ولا تدخل هـا على تلك لأنهم جعلوا اللام عوضاً عن هـا التَّنْسِيهِ ؛

قال ابن بري: إنما امتنكوا من دخول ها النبيه،على ذلك وتلك من جهة أن اللام تدل على بُعْد المشاد إليه ، وها النبيه تدل على قُرْبه ، فَتَنافيا وتَضادًا. قال الجوهري: وتالك لفة في تلك ؛ وأنشد ابن السكيت للشطامي يَصِف سفينة نوح ، عليه السلام:

وعامنت ، وهني قاصدة ، بإذن ، ولتو لا الله جارً بها الجَوَّار ،

إلى الجُنُوديِّ حتى صار حِجْراً ، وحان لِتالِكُ الفُمْرِ النَّحِسارُ

ابن الأعرابي : الشُّوكى الجِنَوارِي ، والنَّايَةُ الطَّايَةُ ، عن كراع .

حا : الحاء : حرف هجاه يمد ويقصر ، وقال الليث : هو مقصور موقوف ، فإذا جعلته اسماً مددته كقولـك هذه حاء مكتوبة ومَدَّتها ياءَان ، قال : وكل حرف على خلقتها من حروف المعجم فألفها إذا مُدَّت صارت في التصريف ياءين ، قال : والحاء وما أشبها تؤنث ما لم تُسَمُّ حرفاً ، فإذا صغرتها قلت حُبَيَّة ، وإنما يجوز تصغيرها إذا كانت صغيرة في الحَطُّ أو خفية وإلا فلا، وذكر ابن سيده الحـاء حرف هجاء في المعتل وقال : إنَّ أَلْهَا مُنْقَلِّبَةً عَنْ وَأَوْ ﴾ واستدل عـلى ذلك وُقـد ذكرناه أيضاً حيث ذكره الليث ، ويقولون لابن مائة : لا حاءً ولا ساءً أي لا 'محسن' ولا مُسيءٌ ، ويقال : لا رجُل ولا امْرأَة " ، وقال بعضهم : تفسيره أنه لا يستطيع أن يقول حا وهو زَجْر للكبش عند السُّفاد وهو زُجُر للغنم أبضاً عند السُّقْي ، يقال : حَأْحَأْتُ به وحاحَيْتُ ، وقال أَبو خَيرَةَ : حَأْحَأْ ، وقال أبو الدقيش : أُحُو أُحُو ، ولا يستطبع أن يقول سَأْ ، وهو للحمار ، يقال : سَأْسَأْت بالحِمار إذا قلت سُأْسُأٌ ؛ وأنشد لامرىء القَيس :

قَوْمْ 'مجاحُونَ بالبِهامِ ، ونِسْ وان قِصاد کهیشهٔ الحَجَل

أبو ذيد : حاصيت المعزى حيحاة ومعاحاة ومعاحاة صحت ، قال : وقال الأحمر سأسأت بالحاد . أبو عمر و : حاح بضأنك وبغنتمك أي ادعما ؛ وقال: أجاً في القر إلى سهوات فيها ، وقد حاصيت الذوات

قال : والسَّهْنُوةُ صَخْرَةٌ مُقْعَمُّلَّةٌ لا أَصِل لِهَمَّا في الأرض كأنها حاطت من جبـل ' . والذُّوات ُ : المَهَازيل ، الواحــدة ذات . الجوهري : حاء زجر للإبل ، بُني عـلى الكسر لالتقاء الساكِنْبن ، وقـد يقصر ، فإن أردت التنكير نَوْ نُتُ فقلت حاءٍ وعاءٍ. وقال أبو زيد : يقال للمعز خاصة حاحبيت مها حبحاءً وحمجاءة ً إذا دعوتها . قال سدويه : أبدلوا الألف بالباء لشبهها بها لأن قولك حاحبَت إنما هو صَوْت " بَنَيْتَ منه فعلًا ، كما أن رجلًا لو أكثر من قوله لا لجاز أن يقول لالسَّت ، ويهد قُلْت لا ، قال : ويَدلُّكُ على أنها ليست فاعَلْتُ قولهم الحَيْحاء والعَيْماء ، بالفتح ، كما قالوا النحاحــاتُ والهاهات ، فأُجْرِيَ حَاحَبُتُ وَعَاعَيْتُ وَهَاهَيْتُ ' مُجْرِي دَعْدَ عُتُ ۚ إِذْ كُنْ للتَّصُوبِت . قال ابن بري عند قول الجوهري حاحيث بها حيحاة وحبيحاءة "، قال: صوابه حَسْماءً وحاحاةً ، وقال عند قوله عن سبويه أبدلوا الألف ما لشبهها ما ، قال : الذي قال سببويه إنما هو أبدلوا الألف لشبهها بالياء، لأنَّ أَلفُ حاحَيْتُ ۗ بدل من الياء في حَيْحَيْتُ ، وقال عند قول الجوهري أبضاً لجاز أن تقول لالنُّت ُ قال : حكى عن العرب في لا وما لوَّنْتُ ومُوَّنْتُ ، قال : وقول ۱ قوله « كأنها حاطت الى قوله الجوهري » كذا بالاصل . الجوهري كما قالوا الحاحات والهاهات ، قال : موضع الشاهد من الحاحات أنه فَعْلَلَة وأصله حَيْعَيَة " وفَعْلَلَة " وأَلَا يَكُون مُصدراً لِفَاعَلَنْت وإنما يَكُون مُصدراً لِفَاعَلَنْت وإنما يكون مصدراً لفَعْلَلُنْت ، قال : فثبت بذلك أن حاحبَنْت فَعْلَلُنْت الا فاعَلَنْت ، والأصل فيها حَيْحَيْت ابن سيده : حاء أمر للكيش بالسّفاد .

وحاء ، ممدودة : قبيلة ؛ قال الأزهري : وهي في اليمن حاء وحَكَمُ . الجوهري : حـاء حَيْ من مَذْ حِمج ؛ قال الشاعر :

#### طلَبْت الثَّأْرَ في حَكَم وحاء

قال ابن بري : بنو حاء من جُشَم بن مَعَد . وفي حديث أنس : شفاعتي لأهل الكبائر مدن أمَّتي حتى حكم وحاء . قال ابن الأثير: هما حيّان من اليمن من وراء رَمَل يَبْرِبن . قال أبو موسى : يجوز أن يكون حاء من الحرّوة ، وقد حُذ فت لامه ، ويجوز أن يكون من حَوَى كَيْوي ، وَيجوز أن يكون مقصوراً غير ممدود . وبارْ ماء : معروفة .

خا: الحاء: حرف هجاء، وهو حرف مهموس يكون أصلاً لا غير، وحكى سيبوبه: خَنَيْتُ خاء؛ قال أبن سيده: فإذا كان هذا فهو من باب عَيْيْت، قال: وهذا عندي من صاحب العين صنعة لا عَرَبِيّة، وقد ذكر ذلك في علة الحاء. قال سيبوبه: الحاء وأخوائها من الثنائية كالهاء والباء والباء والتاء والطاء إذا تهُيْجِيّتُ مقصورَة "، لأنها ليست بأسماء، وإغا جاءت نهيْجِيّت على الوقف، ويدلك على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر، فلولا أنها على الوقف حرً كنت أواخر هن ، ونظير الوقف ههنا الحقف حرً كنت أواخر هن ، ونظير الوقف ههنا الحكة في الباء وأخواتها ، وإذا أردت أن تكفظ عبروف المنعجم قصرت وأسكنت ، لأنك لست

تريد أن تجعلها أسباء ولكنك أردت أن تقطّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات نصوات بها ، إلا أنسك تقيف عندها لأنها عنزلة عه ، وإذا أعربتها لزمك أن تمدّها ، وذلك أنها على حرفين الثاني منهما حرف لين ، والتنوين يد رك الكلمة ، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيلزمك أن تقول : هذه حاً يا فتى ، ورأيت حاً حسنة ، ونظرت إلى طاً حسنة ، فبيقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابتدأته وجب فيبقى الاسم على حرف واحد ، فإن ابتدأته وجب أن يكون ساكناً ، فإن ابتدأته ووقفت عليه جميعاً أن يكون ساكناً ، فإن ابتدأته ووقفت عليه جميعاً طاهر الاستحالة ، فأما ما حكاه أحمد بن يحيى من قولهم : شربت ما ، بقصر ما ع ، فحكاية شاذة لا نظير لها ولا يسوغ قياس غيرها عليها .

وخاء بك : معناه اغجل . غيره : خاء بـ ك علينا وخاي لغنان أي اغجـ ل ، ولبست الناء للتأنيث ا لأنه صوت مبني عـلى الكسر ، ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث ، فخاء بكما وخاي بكما وخاء بكم وخاي بكم ؛ قال الكميت :

إذا ما تُشْعَطُنُ الحَادِيَيْنِ سَمِعْتُهُم إذا ما تُشْعَلُنُ الحَقُ ، يَهْتَيْفُونَ ، وحَيُّ هَلُ

والياء متحركة غير شديدة والألف ساكنة ، ويروى:
يخاء بك ؟ وقال ابن سلمة: معناه خبنت ، وهو دعاه
منه علمه ، نقول : بخائبك أي بأمر ك الذي خاب
وخسر ؟ قال الجوهري : وهذا خلاف قول أبي زيد
كما توى، وقيل القول الأول . قال الأزهري: قرأت في
كتاب النوادر لابن هاني، خاي بك علينا أي اغجل علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي لشمر
علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي لشمر
علينا ، غير موصول ، قال : أسمعنيه الإيادي لشمر

عن أبي عبيد خايبيك علينا ، ووصل الياء بالباء في الكتاب ، قال : والصواب ما كُتب في كتاب ابن هانىء وخاي بكن اغتجائن ، كل ذلك بلفظ واحد إلا الكاف فإنك تشتشها وتجمعها. والحثوة أن الأرض الحالية أن ومنه قول بني تمم لأبي العادم الكلاية وكان استر شدَم فقالوا له : إن أمامك خُوة من الأرض وبها ذنب قد أكل إنساناً أو إنسانين في خبر له طويل.

وَخُواٌ: كَثُيب معروف بنجد . ويومُ خَواٍّ : يومُ قَـتَل فيه 'ذوَّاب' بن دبيعة عُنتَيْبَةَ بن الحَرِث بن شهاب . ذا : قال أبو العباس أحمد بن يجسى ومحمد بن زيد : ذا يكون بمعنى هذا ، ومنه قول الله عز وجل : مَنْ ذا الذي يَشْفَع عِنده إلا بإذنه ؛ أي مَن هذا الذي بَشْفَعَ عِنده ؛ قالا : ويكون ذا بمعنى الذي ، قالا : ويقال هذا ذو صَلاح ِ ورأيت' هذا ذا صَلاح ومررت بهذا ذي صَلاحٍ ، ومعناه كله صاحب صَلاحٍ . وقال أبو الهيثم : ذا اممُ كلُّ مُشارِ إليه مُعايَن يواه المتكلم والمخاطب ، قال : والامم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي الاسم المشار إليه، وهو اسم مبهم لا يُعرَف ما هو حتى يُفَسِّر ما بعده كقولك ذا الرَّجِلُ، ذا الفرَّسُ، فهذا تفسير ذا ونُصِّبُه ورفعه وخفضه سواه ، قال : وجعلوا فتحة الذال فرقاً بين التذكير والتأنيث كما قالوا ذا أخوك، وقالوا ذي أُخْتُكُ فكسروا الذال في الأنثى وزادوا مع فتحة الذال في المذكر ألفاً ومع كسرتها للأنثى ياء كما قالوا أَنْتُ وَأَنْتُ ِ. قَـالُ الأَصعي : والعرب تقول لا أَكُلَّمْكُ فِي ذي السنة وفي هَذي السنة، ولا يقال في ذا السُّنةِ ، وهو خطأً ، إنما يقال في هذه السُّنة ؛ وفي هذي السنة وفي ذي السُّنَّة، وكذلك لا يقال ادُّخُلُّ ذا الدارَ ولا النبَسَ ذا الجُبَّة ، إنما الصواب ادْخُلُ

ذي الدارَ والْبُس ذي الجُبُّة ، ولا يكون ذا إلا للمذكر . يقال : هذه الدار وذي المرأة . ويقال : كخلت تلكك الدَّار وتبك الدَّار، ولا يقال ذيك الدَّارَ ، وليس في كلام العرب ذيك البِّنَّة ، والعامَّة تُخْطَىء فيه فتقول كيف ذيك المرأة ' ? والصوابُ كيف تيك المرأة ? قال الجوهري : ذا الم يشار به إلى المذكر ، وذي بكسر الذال للمؤنث ، تقول: ذي أَمَةُ ۚ الله ، فإن وقفت عليه قلت ذه ، بهاء موقوف ، وهي بدل من الباء، وليست للتأنيث ، وإنما هي صلة" كَمَا أَبِدَلُوا فِي هُنَيَّةِ فَقَالُوا هُنَيِّهِة ؛ قَالَ أَن بُرِي : صوابه وليست للتأنيث وإنما هي بدل من الباء، قال: فإن أدخلت علمها الهاء للتنسه قلت هذا زبد وهذى أَمَةُ الله وهذه أَنضاً ، بتحريك الهاء ، وقد اكتفوا به عنه ، فإن صَغَرَّت ذا قلت دَديًّا ، بالفتح والتشديد ، لأنك تَقْلِب أَلْف ذا ياء لمكان الياء قبلها فتُدْغِمها في الثانيـة وتزيـد في آخره ألفـاً لتَفُرُنُقَ بين المُنْهُمَ والمعرب، وذَيَّان في التثنية ، وتصغير هذا هُذَيًّا ، ولا تُصَغَّر ذي للمؤنث وإنما تُصَغَّر تا، وقد اكتفوا به عنه ، وإن ثَنَيْتَ ذا قلت ذان لأن لا يصح اجتماعهما لسكونهما فتسقيط إحدى الألفين، فمن أسقط ألف ذا قرأ إن هذكين لساحران فأعرب ،ومن أسقط أَلْفُ التَّثْنِيةُ قُرأَ إِنَّ هَذَانِ لِسَاحِرِانِ لأَنْ أَلْفُ ذَا لَا يقع فيها إعراب، وقد قبل : إنها على لغة بُلمُنحَر ث ابن كعب، قال ابن بري عند قول الجوهري: من أسقط أَلْفُ التَّنْفِةُ قُرأً إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَ انْ عَقَالَ : هَذَا وَهُمْ مِنْ الجوهري لأن ألف التثنية حرف زيد لمعنى فلا يسقط وتبقى الألف الأصلية كما لم يَسقُط التنوين في هـذا قَاصِ وَتَبَقَّى اليَّاءَ الْأَصْلِيةَ ، لأَنْ التَّنُويِنَ زَيِدَ لَمُعَنَّى فَلَا يصح حذفه ، قال : والجمع أولاء من غير لفظه ، فإن خاطبت جئت بالكاف فقلت ذاك وذلك ، فاللام

رُائِدة والكاف للخطاب ، وفيها دليل على أنَّ ما 'يومأُ إليه بعيد ولا مَوْضِعَ لِمَا مِن الْإعراب، وتُدْخِلُ الهاء على ذاك فتقول هذاك زَيْدٌ، ولا تُدْخلُها على ذلك ولا على أولئك كما لم تَدْخُلُ على تلْكَ ، ولا تَدْخُل الكاف على ذي للمؤنث، وإنما تَدْخُلُ على تا، تقول نبكَ وتلنك ، ولا تَقَلُّ ذيك فإنه خطأً ، وتقول في التثنية : رأيت كذينك الرُّجُلين ، وجاءني دانك الرُّجُلان ، قال : وربا قالوا دانتك، بالتشديد. قال ابن برى : من النحويين من يقول ذانتك، بتشديد النون ، تَشْنِية َ ذلك قُلْبَتِ اللام نوناً وأَدْغِمَت النون في النون، ومنهم من يقول تشديدُ النون عوَ ضُ من الألف المحذوفة من ذا، وكذلك يقول في اللذان" إنَّ تشديد النون عوض من الياء المحذوفة من الذي ؟ قال الجوهري : وإنما شددوا النون في ذلك تأكيدًا وتكثيراً للاسم لأنه بقي على حرف واحد كما أدخلوا اللام على ذلك ، وإنما يفعلون مثل هـذا في الأسماء المُبْهَمة لنقصانها، وتقول للدؤنث تانكَ وتانك أيضاً، بالتشديد ، والجمع أولئك ، وقد نقدم ذكر حكم الكاف في تا ، وتصغير ذاك كذيّاك وتصغير ذلك تَذِيًّا لِكَ؟ وقال بعض العرب وقد مَ من سَفَره فوجد امرأتُه قد ولدت غلاماً فأنكره فقال لها :

لَـنَـقُعُدُ نِ مُقَعَـدُ القَصِيِّ مِنْتِي ذِي القادُ ورةِ المَـقَلِيُّ أَو تَحْلِفِي بِرَبِّـكَ العَلِيِّ أَو تَحْلِفِي أَبِو دَيَّالِكَ العَلِيِّ أَبُو دَيَّالِكَ العَّلِيِّ قد رابَنِي بالنَّظرَ النُّرْ كِيُّ ، ومُقلة كمُقلة الكُرْ كِيُّ ،

فقالت:

لا والذي رَدِّكَ با صَفَيْنِي ، ما مَسَّني بَعْدَكِ مِن النَّسِيِّ

غير غلام واحمد فينسي "، بَمْدُ امر أَيْنَ مِنْ بَنِي عَدِي" وآخَرَ بُنْ مِنْ بَنِي بَلِي"، وخسة كانوا على الطّوي" وسيتة جاؤوا مع العَشِي"، وغير نثر كي" وبَضَرَوي"

وتصغير تلك تياك ؛ قال ابن بري: صوابه تيالك ، فأما تياك فتصغير تيك . وقال ابن سيده في موضع آخر : ذا إشارة إلى المذكر ، يقال ذا وذاك ، وقد تواد اللام فيقال ذكك وقوله تعالى : ذكك الكتاب ؛ قال الزجاج : معناه هذا الكتاب ، وقد تدخل على ذا ها التي التنبيه فيقال هذا ، قال أبو على : وأصله ذي فأبدلوا ياه ألفاً ، وإن كانت ساكنة ، ولم يقولوا ذكي لئلا بشبه كني وأي ، فأبدلوا ياه ألفاً ييلختي بباب متى وإذ أو مخرج من تشبه الحرف بعض الخروج وقوله تعالى : إن هذان لساحران ؛ قال الفراء : أواد ياه النصب ثم حذفها لسكونها قال الفراء : أواد ياه النصب ثم حذفها لسكونها وذلك أن الياه هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف وذلك أن الياه هي الطارئة على الألف فيجب أن تحذف الألف لمكانها ، فأما ما أنشده اللحياني عن الكسائي المحل من قوله :

وأَنَى صَواحِبُها فَقُلُنْنَ : هَذَا النَّذِي مَنْحَ الْمَلَوَدُهُ عَيْرَانًا وجَفَانًا

فإنه أراد أذا النّذي ، فأبدل الهاء من الهمزة . وقد استُعْمِلت ذا مكان الذي كقوله تعالى : ويَسْأَلُونك ماذا يُسْفَقُون قل العَفْو ، ؛ أي ما الذي ينفقون فيمن رفع الجواب فَرَفْع العَفْو يدل على أن ما مرفوعة بالابتداء وذا خبرها وبُسْفَقُون صِلة فذا ، وأنه ليس ما وذا جبيعاً كالشيء الواحد ، هذا هو الوجه عند

والأمر في هذه الأشياء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية ، وليس كذلك سائر ُ الأسماء المثنَّاة نحو زيد وعبرو ، ألا ترى أن تعريف زيد وعبرو إنمـا هو بالوضع والعلمة ? فإذا ثنيتهما تنكرا فقلت عندي عَمْرِ انْ عَاقَلَانْ ، فإن آثرت التعريف بالإضافة أو باللام فقلت الزَّيْدان والعَمْران وزَيْداكَ وعَمْراكَ ، فقد تَعَرَّفا بَعْدَ التثنية من غير وجه تُعَرِّفهما قبلها ولتحقا بالأجْناس وفارَقا ماكانا عليـه من تعريف العَلَمَيَّةُ والوَضْعُ ، فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلمَ أنَّ هذان وهاتان إنما هي أسماء موضوعة للتثنية مُخْتَرَعَة لِمَا ، وليست تثنية للواحد على حد زيــد وزَيْدان ، إلا أنها صيفت على صورة ما هو مُثْنَتَّى على الحقيقة فقيل هذان ِ وهاتان ِ لئلا تختلف التثنية ، وذلك أنهم مجافظون عليها ما لا مجافظون على الجمع، ألا ترى أنك تجد في الأسماء المتمكنة ألفاظ الجُموع من غير ألفاظ الآحاد ، وذلـك نحو راجل ونَفَرِ وامرأة ونسُوة وبَعير وإبل وواحد وجباعة ، ولا تجد في التثنية شيئاً من هذا ، إنا هي من لفظ الواحد نحو زید وزیدین ورجل ورجلین لا مختلف ذالك ، وكذلك أيضاً كثير من المبنيات على أنها أحق بذلك من المتمكنة ، وذلـك نحو ذا وأولـَى وألات وذ ُو وألنُو ، ولا تجد ذلك في تثنيتها نحو ذا وذانِ وذُو وذَوانَ ، فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها ، أعنى أن تخرج على صورة واحدة لئلا تختلف ، وأنهم بها أشد عناية منهم بالجمع ، وذلك لُمَّا صيفت للتثنية أسماء منخشرعة غير مثناة على الحقيقة كانت على أَلفاظ المُشْناة تَشْنية حقيقة "، وذلك ذان وتان، والقول في اللَّـذان واللَّـنان كالقول في ذان وتان . قال ابن جني : فأما قولهم هــذانِ وهاتانِ وفذانك

فإنما تقلب في هذه المواضع لأنهم عَوَّضُوا من حرف

سيبويه ، وإن كان قد أجاز الوجه الآخر مع الرفع. وذي ، بكسر الذال ، للمؤنث وفيه للفات : ذي وذه ، الهاء بدل من الياء ، الدليل على ذلك قولهم في تحقير ذا ذيًا ، وذي إنما هي تأنيث الموسل لفظه ، فكما لا تَجيب الهاء في المذكر أصلا وليست الهاء في المذكر أصل ، وليست الهاء في هذه وإن استفيد منها التأنيث بنزلة هاء طلئحة وحمزة زائدة ، والهاء في هذا ليست بزائدة إنما هي بدل من الياء التي هي عين هذا ليست بزائدة إنما هي بدل من الياء التي هي عين الوصل تاء والهاء في هذي ، وأيضاً فإن الهاء في حمزة نجدها في الوصل تاء والهاء في هذه تابيته في الوصل تباتها في الوضل تباتها في الوضل والوقف . ويقال : ذهبي ، الياء لبيان الهاء شبهها بهاء الوصل والوقف ساكنة إذا لم يلقها ساكن ، وهذه كلها في معني ذي ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

## قُلْتُ لَهَا : يَا هَذِهِي هَذَا الْهُمُ ، هَلُ لَكِ فِي قَاضِ إِلَيْهِ نَحْلَكِمٍ ?

ويوصل ذلك كله بكاف المخاطبة . قبال ابن جني : أسماء الإسارة هذا وهذه لا يصح تثنية شيء منها من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة ، فما لا يجوز تتكيره فهو بأن لا تصح تثنيته أجدر ' ، فأسماء الإسارة لا يجوز أن تُنكر فلا يجوز أن يُثنَى شيء منها ، ألا تراها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية ، وذلك نحو قولك هذان الزيدان قائمين، فنصب قائمين بمني الفعل الذي دلت عليه الإسارة والتنبيه ' ، كما كنت تقول في الواحد هذا زيد قائماً، فتتجيد الحال واحدة قبل التثنية وبعدها ، وكذلك قولك ضربت اللهذين قاماً ، تعرف بالصلة كما يتعرف بها الواحد كقولك ضربت الذي قام ،

العدوف ، أما في هذان فهي عورض من ألف ذا ، وهي في ذائك عوض من لام ذلك ، وقد مجتمل أيضاً أن تكون عوضاً من ألف ذلك ، ولذلك كتبت في التخفيف بالتاء الأنها حينئذ ملحقة بدعد ، وإبدال التاء من الياء قليل ، إنما جاء في قولهم كينت وكينت ، وفي قولهم ثنتان ، والقول فيهما كالقول في كيت وكيت ، وهو مذكور في موضعه . وذكر الأزهري في ترجمة حَبّذا قال : الأصل حَبُب ذا فأدغمت إحدى الباءين في الأخرى وشد ودا وذا إشارة إلى ما يقرب منك ؛ وأنشد بعضهم :

### َحَبُّذَا رَجْعُهُا إِلَيْكَ بَدَيْهَا في يَدَيْ دِرْعِهَا نَحْلُ الإِزَارِا

كأنه قال : حَبُبَ ذا ، ثم ترجم عن ذا فقال : هو رَجُعُهَا بَدَيْهَا إلى حَلِّ تِكُنّهَا أي ما أَحَبُهُ ، وبِدَا دِرْعِهَا : كُمّاها . وفي صفة المهدي : قُر شِيُّ بَمَانِ لِس مِسن ذِي ولا ذُو أي ليس نسبه نسب أَذُواء اليمن ، وهم ملوك حِبْيَر ، منهم ذُو يَوْنَ أَذُواء اليمن ، وهم ملوك حِبْيَر ، منهم ذُو يَوْنَ وَذُو رَعَيْن ، وقوله : قرشي بَمَان أي قُر شَي النّسب بَمَاني المَنشأ ؛ قال ابن الأثير:وهذه الكلمة عينها واو ، وقياس لامها أن تكون ياء لأن باب طوى أكثر من باب قوي ؟ ومنه حديث جرير : يَطْلُمُ عليكم رَجل من ذي يَمِن على وجهه مسخة من ذي ملك ؛ قال ابن الأثير: كذا أورده مسخة من ذي ملك ؛ قال ابن الأثير: كذا أورده أبو عُمِير الزاهد وقال ذي ههنا صِلة أي زائدة .

تفسير ذاك وذلك : التهذيب : قال أبو الهيثم إذا بَعُهُ المُشارُ إليه من المُخاطَب وكان المُخاطِبُ بَعِيداً من يُشيرُ إليه زادوا كافاً فقالوا ذاك أَخُوك ، وهذه الكاف ليست في موضع خفض ولا نصب، إنما أشبهت د قوله « ولذلك كتبت في التخفيف باتا، النم » كذا بالأمل .

كافَ قولك أخاك وعصاك فتوهم السامعون أن قول القائل ذاك أخوك كأنها في موضع خفض لإشتباهيها كافَ أَخَاكُ ، وليس ذلك كذلك ، إنَّا تلك كاف ضُبت إلى ذا لبُعْد ذا من المخاطب ، فلما دخل فيها هذا اللبس زادوا فيها لاماً فقالوا ذلك أُخُوك ، وفي الجماعة أولئك إخُو َتْكُ ، فإن اللام إذا دخلت ذهبت بمعنى الإضافة ، ويقال : هذا أُخُوكُ وهذا أُخْ لك وهذا لك أخ ، فإذا أدخلت اللام فلا إضافة . قال أبو الميثم : وقد أعلمتـك أنَّ الرفـع والنصب والحنض في قوله ذا سواء ، تقول: مروت بذا ورأيت ذا وقام ذا ، فلا يكون فيها علامة رفع الإعراب ولا خفضه ولا نصه لأنه غير متمكن ، فلما ثنُّــوا زادوا في التثنية نوناً وأَيْقَوْا الأَلْف فقالوا ذان أَخُواكُ وَذَانِكُ أُخُواكُ ؛ قال الله تعالى : فذانكَ بُرُ هانان من رَبِّكَ ؛ ومن العرب من نشد"د هذه النون فقول ذانتك أخَــواك ، قــال : وهم الذين ىزىدون اللام فى ذلك فىقولون ذلك ، فجعلوا ھــذه التشديدة بدل اللام ؛ وأنشد المبرد في باب ذا الذي قد مرآنفاً:

> أمِنْ زَيْنَبَ ذي النارُ ، قُبُبَيْـلَ الصُّبْحِ ما تَخْبُو

> إذا ما خَمَدَتْ 'بِلْقَى ' عَلَيْهَا ' المَنْدَل' الرَّطْب'

قال أبو العباس: ذي معناه ذه . يقال: ذا عَبْدُ الله ودي أَمَةُ الله ود أَمَةُ الله وتا أَمَةُ الله وتا أَمَة الله وتا أَمَة الله وتا أَمَة الله عند وهاته هند وهاتا هند عند وهاتا هند على التنابيه عند واذا صَغَرْت ذه على قلت تَبَّا تَصْغير ته أو تا ، ولا تُصَغَر ذه على لفظها لأنك إذا صغرت ذا قلت دَبًّا ، ولو صغرت

ذه لقلت كَذِيًّا فالتبس بالمذكر ، فصفروا ما مخالف فيه المؤنث المذكر ، قبال : والمُبْهَمَاتُ بُخالف تَصْغِيرُهَا تَصْغِيرُ سَائُو الأَسْمَاءِ. وقال الأَخْفَش في قوله تعالى : فَذَانَكَ 'بُو'هانان مِن وبك ؛ قال : وقرأ بعضهم فذانتك برهانان ، قال : وهم الذين قالوا ذلك أدخلوا التثقيل للتأكيد كما أدخلوا اللام في ذلك، وقال الفراء : شدُّدوا هذه النون ليُفَرَّقَ بينها وبين النون التي تسقط للإضافة لأن هـُــذان وهــاتان لا تضافان ؟ وقال الكسائى : هي من لغة من قال هذا آ قال ذلك ، فزادوا على الألف أَلفًا كما زادوا على النون نوناً لمنفصل منهما ومن الأسماء المتمكنة ؟ وقال الفراء : اجتمع القُراء على تخفيف النسون من ذانك وكثير من العرب فقول فذانك قاعًان وهذان قائمًان واللذان قالا ذلك ، وقال أبو إسحق : فذانك تثنية ذاك وذانئك تثنية ذلك ، يكون بدل اللام في ذلك تشديد النون في ذائك . وقال أبو إسحق : الاسم من ذلك ذا والكاف زيدَت للمخاطبة فلا حَظُّ لَمَا فِي الْإعرابِ. قال سيويه : لو كان لما حظ في الإعراب لقلت ذلك نَفْسكُ زَسِد ، وهـذا خَطَأُ،ولا يجوز إلاَّ ذلكَ نَفُسُه زيد،وكذلك ذانك يشهد أن الكاف لا موضع لهـا ولو كان لها موضع لكان جر ًا بالإضافة ، والنبون لا تدخل مع الإضافة واللامُ زِيدَتُ مع ذلك للنوكيد ، تقولَ : ذلِك الحَـتَقُّ وهَـذَاكَ َ الحَـتَقُّ ، ويقبح هذالِكَ الحـتَقُّ لأَن اللام قد أكَّدَت مع الإشارة وكُسِرتُ لالتقاء الساكنين ، أعني الألف من ذا ، واللام التي بعدها كان ينبغي أن تكون اللام ساكنة ولكنها كُسرِ ت لما قُـُلنا ، والله أعلم .

تفسير هذا: قال المنذري: سمعت أبا الهيثم يقول ها وألا حرفان يُفتَتَحُ بهما الكلام لا معنى لهما إلا

افتتاح الكلام بهما ، تقول : هَذَا أَخُوكُ } فها تَنبيه" وذا اسم المشار إليه وأُخُوك هو الحبر ، قال : وقال بعضهم ها تَنْلِيهِ تَفتتح العَرَبُ الكلامَ به بلا معتَى سِوى الافتتاح: ها إنَّ ذَا أَخُوكَ، وألا إنَّ ذَا أَخُوكَ، قال : وإذا تُسَنُّوا الامم المبهــم قالوا تانِ أُخْتَاكُ وهاتان أُخْتَاكَ فرجَعُوا إلى تا ، فلما جمعوا قالوا أولاء إخُو َتْكُ وأُولاء أَخَواتْكُ ، ولم يَقْرُ قُوا بين الأنثى والذكر بعلامة ، قال : وأولاء ، بمـدودة مقصورة ، اسم لجماعة ذا وذه ، ثم زادوا ها مع أولاء فقالوا هؤلاء إخْوَتُكُ . وقال الفراء في قوله تعالى : ها أَنْتُهُمْ أُولاء تُحِبُّونَهم ؛ العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد 'وصف' لهذا وهذان وهؤلاء فَرَقُوا بين ها وبين ذا وجعَلُوا المَكْنُمَ " بينهما ، وذلك في جهة التقريب لا في غيرها ، ويقولون : أين أنت ? فيقول القائل : ها أناذا ، فلا يَكادُون يَقُولُون ها أنا، وكذلك التنبيه في الجمع ؛ ومنه قوله عز وجل : ها أَنَمْ أُولاء تُحِبُّونهم ، وربما أعادوها فوصلوها بذا وهذا وهؤلاء فقولون ها أنتَ ذا قائمًا وها أنتُتُم هؤلاءً . قال الله تعالى في سورة النساء : ها أُنتُمُ هؤلاء جادَ لَتُهُم عنهم في الحياة الدنيا ؛ قال : فإذا كان الكلام على غير تقريب أو كان مع اسم ظاهر جعلوها موصولة ً بذا فيقولون ها هو وهــــذان هما ، إذا كان على خبر بكتفي كل واحد منهما بصاحبه بلا، فعل ، والتقريب لا بد فيه من فعل لنقصائه، وأحبوا أن يَفرقوا بذلك بين التقريب وبسين معنى الاسم الصحيح. وقال أبو زيد : بنو عُقَيْلٍ يقولون هؤلاءٍ ، بمدود مُنْوَانٌ مهــوز ، قَوْمُكَ ، وذهب أمسُ عا فيه بتنسوين ، وغيم تقسول : هـؤلا قُلُو مُكُ ، ساكن ، وأهل الحجاز يقولون : هؤلاء قومُك، مهموز ممدود مخفوض ، قال : وقالوا كلُّنا تَيْن وهاتين بمعنى

واحد ، وأما تأنيث هذا فإن أبا الهيثم قال : يقال في تأنيث هذا هذه منظماً منظماً في منطقة وتا منظماً في منطقة وتا منطقة وتا منظماً فقة ؟ وقال كعب الغنوي :

وأَنْبَأْتُسُانِي أَنَّمَا الموتُ بالثُرَى، فكيف وهاتا رَوْضة وكثيبِ

يريد : فكيف وهذه ؛ وقال ذو الرمة في هذا وهذه :

فهذِي طَواها 'بعْد' هذي ، وهـذه طواها لهذي وخدها وانسلالُهـا

قال : وقال بعضهم هَذَاتُ \ مُنْطَلِقَة ، وهي شاذة مرغوب عنها ، قال : وقبال قبيك وتلك وتالِك مُنْطَلَقَة ﴿ وَقَالَ القطامي :

> تَعَلَّمُ أَنَّ بَعْدَ الغَيِّ وُشْدًا ، وأَنَّ لِتَالِيكَ الغُمْرِ انْقِشَاعا

فصيرها تالك وهي مقولة، وإذا ثنيت تا قلت تانك فعكمة ذلك ، وتانتك فعلنا ذاك ، بالتشديد ، وقالوا في تثنية الذي اللهذان واللهذان واللهنان واللهنان واللهنان واللهنان واللهنان وأما الجمع فيقال أولئك فعلوا ذلك ، بالمد ، وأولاك بالقصر ، والواو ساكنة فيهما . وأما هذا وهذان فالهاء في هذا تنبيه وذا اسم إشارة إلى شيء حاضر، والأصل ذا ضم إليها ها . أبو الدقيش : قال لرجل أين فلان ؟ قال : هوذا ؟ قال الأزهري : ونحو ذلك حفظته عن العرب . ابن الأنباري : قال بعض أهل الحجاز هوذا؛ بفتح الواو ، قال أبو بكر : وهو خطأ منه لأن العلماء الموثوق بعلمهم اتفقوا على أن هذا من تحريف العامة ، والعرب إذا أوادت معني هوذا قالت ها أنا ذا العامة ، والعرب إذا أوادت معني هوذا قالت ها أنا ذا

 د فوله « هذات » كذا في الاصل بتاء مجرورة كما ترى ، وفي شرح القاموس بدل منطلقة منطلقات .

وتقول الرجال: ها نحن أولاء نلقاه، ويقول المُخاطِبُ:
ها أنت ذا تَلْقَى فلاناً ، وللاثنين : ها أنها ذان ،
وللجماعة : ها أنتم أولاء ، وتقول للفائب : ها هو ذا
يلقاه وها هُما ذان وها هم أولاء ، ويبنى التأنيث على
التذكير ، وتأويل قوله ها أنا ذا ألفاه قد قَرُبَ لِقائي
إياه . وقال الليث : العرب تقول كذا وكذا كأفهما
كاف التنبيه ، وذا اسم يُشار به ، والله أعلم .

تصغير ذا وتا وجمعهما : أهل الكوفة يسمون ذا وتا وتلك وذلك وهذا وهـذه وهؤلاء والذي والذين والتي واللَّاتي حروف المُثنِّل ، وأهل البصرة يسمونها حروف الإشارة والأسماء المُبْهمة ، فقالوا في تصغير هذا : كَذِيًّا ، مثل تصفير ذا ، لأن عا تنبيه وذا إشارة وصفة ومثال لاسم من تُشير إليه، فقالوا: وتصغير ذلك كذبًا ، وإن شئت كذبًّا ك ، فمن قال كَذِيًّا زعم أن اللام ليست بأصلية لأنَّ معنى ذلك ذاك، والكاف كاف المُخاطّب، ومن قال وَيَّالِكُ صَغْرٌ على اللفظ، وتصغير تلنُّكُ تَمَّا وتَمَّالِك، وتصغير هذه تَبًّا ، وتصغير أولَـنْكَ أولَـبًّا ، وتصغير هَـُولاهِ هَـُولَــًا ، قال : وتصغير اللَّاتي مثل تصغير التي وهي اللَّنيَّا ، وتصغير اللَّاتي اللَّوَ بِّا، وتصغير الذي اللَّذَيَّا ، والذين اللَّذَيُّون . وقال أبو العباس أحمد ابن مجسى: يقال للجماعة التي و احدتها مؤنثة اللَّاتي واللَّائي، والجماعة التي واحدها مذكر اللأئي ، ولا يقال اللأتي إلا للتي واحدتها مؤنثة ، يقال: هُنَّ اللَّاتِي فَعَلَمْن كذا وكذا واللاَّئي فَعَلَـٰن كذا،وهم الرجال اللائي واللَّاؤُون فَعَلُوا كَذَا وَكَذَا ؛ وأَنشَدَ الفراء :

> هُ اللَّاوُونَ فَكُنُوا الفُلُّ عَنْي ، بَرْوِ الشَّاهِجِانِ ، وهُمْ جَنَاحي

و في التنزيل العزيز : واللَّاتي يَأْتِينَ الفاحِشـةَ مِنْ

نِسائكم ؛ وقال في موضع آخر : واللَّأْثِي لَم كِمِضْنَ ؛ ومنه قول الشاعر :

> منَ اللَّهُ لَم يَحْجُجُنَ يَبْغِينَ حِسْبَةً ، ولكرِن ليَقْتُلُننَ البَرَيَّ الْمُغَفَّـلا

> > وقال العجاج :

بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والتَّبِي ، إذا عَلَتْهَا أَنْفُسْ تَرَدَّتُ ِا

يقال منه : لَقِيَ منه اللَّنَيَّا والنِّي إذا لَتَيَ منه اللَّنَيَّا والنِّي إذا لَتَيَ منه اللَّنَيَّا والنّي إذا لَمَوْتِ المَوْتِ مُنْكُرَةً إذا أَشْرَفَتْ عليها النَّفْسُ تَرَدَّتْ أَي هَلَكَكَتْ ؟ وقبله :

إلى أماد وأماد مُداني ، دافع عَنْي بنقير مُداني ، بعد اللنيا واللنيا والتي ، إذا علنها أنفُس تردّت فار تاح ربني وأراد رحميني، ونعنة أنسها فتمنت

وقال الليث: الذي تَعْريف لَنْ ولَذِي ، فلما فَصَرَت قَوَّوا اللام بلام أُخرى ، ومن العرب من كَعْذَفِ اليَّاء فيقول هذا اللَّذْ فَعَلَ ، كذا بتسكين الذال ؟ وأنشد:

كاللَّذُ تَزَبِّى زُبْيَةً فاصطبِدا

وللاثنين هذان اللكذان، وللجمع هؤلاء الذين ، قال : ومنهم من يقول هذان الذا ، فأما الذين أسكنوا الذال وحذفوا الياء التي بعدها فإنهم لما أدخلوا في الاسم لام المعرفة طرحوا الزيادة التي بعد الذال وأسكنت الذال ، فلما ثكوا حذفوا النون فأدخلوا ، قوله « وقال المماج بعد اللتا النه » تقدم في روح نسبة ذلك الى رؤبة لا إلى المماج .

على الاثنين لحَمَدُ ف النون ما أدخلوا على الواحد بإسكان الذال ، وكذلك الجمع ، فإن قال قائل: ألا قالوا اللَّذُو في الجمع بالواو ? فقل:الصواب في القياس ذلك ولكن العرب اجتمعت على الذي بالياء والجر والنصب والرفع سواء ؛ وأنشد :

> وإنّ النّذي حانَتُ بفَلَنج دِماؤهُمْ هُمُ الفَوْمُ كُلُّ الفَوْمِ ، يَا أُمَّ خَالِدِ وقال الأَخطل :

أَبِنَى كُلْمَيْبِ ! إِنَّ عَمْيُّ اللَّذَا قَمَلُا الْمُكُرِّكُ وَفَكَمُّكًا الأَعْلَالِا

وكذلك يقولون اللَّنا والتي ؛ وأنشد :
هما اللَّنا أقنصَدَني سَهَّماهُما

وقال الحليـل وسيبونه فيما رواه أبو إسحق لهما إنهما قالاً : الذين لا يظهر فيها الإعراب ، تقول في النصب والرفع والجر أتاني النَّذين في الدار ورأيت النَّذين ومردت بالـَّذين في الدار ، وكذلك اللَّذي في الدار، قالاً : وإِنمَا مُنْمَا الإعرابَ لأَنَّ الإعرابِ إِنمَا يَكُونَ في أواخر الأسماء ، والَّذِي والَّذِينَ مُهُمِّهُمَانَ لا يَتَمَّانَ إِلَّا بِصِلاتِهِمَا فَلَذَلَكَ مُنْعَا الْإِعْرَابِ ۗ ، وأَصَلَّ النَّذِي لَذْ ، فاعلم، على وزن عَمْ ، فإن قال قائل : فما بالك تقول أتاني اللَّـذان في الدار ورأيت اللَّـذَيْن في الدار فتُعْرِبُ ما لا يُعْرَبُ في الواحد في تَشْنِيتِهِ نحو هَذان وهَذَيْن وأنت لا تُعْرِب هـذا ولا هَـُوْلاء ? فالجواب في ذلك : أن جميع ما لا يُعْرَب في الواحد مُشَبُّه بالحرف الذي جاء لمعنى ، فإن تُنَيُّته فقد بَطَلَ تَشْبَهُ الحرف الذي جاء لمعنى لأن حروف المماني لا تُشَنَّى ، فإن قال قائل : فلم منعته الإعراب في الجمع ? قلت : لأنَّ الجمع ليس على حدّ التثنية كالواحد ، ألا ترى أنك تقول في جمع هذا هـُؤلاء

يافتى? فجعلته اسماً للجمع فَتَبَنْنِيه كما بَنَيْتَ الواحد، ومَن جَمَع البَّذِين على حد التثنية قال جاء في الله وُون في الدار ، وهذا لا ينبغي أن يقع لأن الجمع يُستَغننى فيه عن حد التثنية ، والتثنية أيس لها إلا ضرب واحد . ثعلب عن أبن الأعرابي : الألى في معنى الذين ؛ وأنشد :

فإنَّ الأُلْسَ بالطَّفُّ مِنْ آلِ هاشِم

قال ابن الأنباري: قال ابن قتيبة في قوله عز وجل: مَثَلُهُم كَمَثُلُ الذي اسْتَوْقَدَ ناراً ؛ مَعَناه كَمثُلِ اللهِ اسْتَوْقَدَ ناراً ؛ مَعَناه كَمثُلِ اللهِ اسْتَوقَدُوا ناراً ، فالذي قد يأتي مؤدّياً عن الجمع في بعض المواضع ؛ واحتج بقوله :

إنَّ النَّذِي حانَتُ بِفَلْجٍ دِماؤهم

قال أبو بكر: احتجاجه على الآية بهذا البيت غلط لأن الذي في القرآن اسم واحد ربما أدَّى عن الجمع فلا واحد له ، والذي في البيت جمع واحده اللَّذُ ، وتثنيته اللَّذَا ، وجمعه الَّذِي ، والعرب تقول جاء في الذي تَكَلَّمُوا ، وواحد الَّذِي اللَّذُ ؛ وأنشد:

يا ربّ عَبس لا تُبارِكُ في أَحدُ ، في قائِم منهم ، ولا فيمَن قَمَدُ إلاَّ النَّذِي قامُوا بأطراف المِسَدُ

أراد التَّذين . قال أبو بكر : والذي في القرآن واحد لبس له واحد ، والتَّذي في البيت جمع له واحد ؛ وأنشد الفراء :

> فكنت والأمر النّذي قد كيدا ، كاللنّذ تَزَبّى زُبْيّة فاصطيدا وقال الأخطل:

أَبَنِي كُلْمَبْ ، إِنَّ عَمَّيُّ اللَّذَا قَتَلَا المُلُوكَ ، وفَكَّكَا الأَغْلالا

قال : والذي يكونِ مُؤدِّياً عن الجمع وهو واحد لا واحد له في مثل قول الناس أوصى بمالى للذي غُزا وحَجُّ ؛ معناه للغازينَ والحُنجَّاج . وقال الله تعالى : ثم آتَيْنا مُوسَى الكتابُ تَماماً على الله ي أحسن ؟ قال الفراء : معناه "تماماً للمُحْسِنِينَ أي تَماماً للذين أَحْسَنُوا ، بعني أنه تم كُنتُبهم بكتابه ، ويجوز أن يكون المعنى تماماً على ما أحسن أي تَماماً للذي أحْسَنه من العلم وكُنتُب الله القديمة ، قيال : ومعنى قوله تعالى : كَمثَل الذي اسْتُو ْقَد ناراً ؛ أي مثَلُ هَوْلاء المُنافقين كمثل رجل كان في 'ظلمة لا يُبْصر من أَجُلها ما عن يَمينه وشماله وورائه وبين يديه ، وأوقد ناراً فأبْصَرَ بها ما حَوْلَه من قَـذَّى وأذَّى، فيينا هو كذلك طفيئت ناره فرجع إلى ظلمتيه الأولى ، فكذلك المُنافقُون كانوا في 'ظلمة الشَّرك ثم أَسْلَمُوا ۚ فَعَرَ فُوا الحِيرِ والشرُّ بالإسلام ، كما عَرَفَ المُسْتَوْقَد لمَّا طَفَئَتُ ناره ورجع إلى أَمْرٍه الأوال .

ذو وذوات: قال الليث: ذرو اسم ناقص وتفسيره صاحب ذلك ، كقولك: فلان ذرو مال أي صاحب مال ، والتثنية ذروان ، والجمع ذرون ، قال: وليس في كلام العرب شيء يكون إعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهن : ذرو وفنو وأخو وأبو وحمنو وامر وسمن وامر وسمن في في زيد ، وهذا فو زيد ، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه ؛ قال العجاج يصف الحمر :

خالَطَ مَنِنْ سَلَمْنَ خَيَاشِيمَ وَفَا

وقال الأصمعي: قال بِشُرْ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أرأيت قوله :

خالط من سلمي خياشيم وفا

قال: إنا لنقولها في كلامنا قَسَعَ اللهُ ذا فا ؛ قال أَبو منصور : وكلام العرب هو الأوَّل ، وذا نادر . قال ابن كيسان : الأسماء التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وخفضها بالناء هي هذه الأحرف : يقال جباء أَبُوكُ وأخرُك وفرُك وهَنُوك وحَمُوك ودُو سال ، والألف نحو قولك رأيت' أباك وأخاك وفاك وحماك وهناك وذا مال ، والياء نحو قولـك مردت بأبـيك وأخبك وفيك وحبيك وهنبك وذي مال . وقال اللت في تأنيث ذرُو ذات : تقول هي ذات مال ، فإذا وقَـَفْتُ فَمْنَهُمْ مِنْ يَدَعُ النَّاءُ عَلَى حَالِمًا ظَـاهُرَةً في الواقتُوف لكثرة ما جَرَتُ على اللَّسان ، ومنهم من برد التاء إلى هاء التأنيث ، وهو القباس ، وتقول : هي ذات مال وهما ذواتا مال ، ويجوز في الشعر ذاتا مال ، والتَّمامُ أحسنُ . وفي التنزيـل العزيز : ذَ وَاتَا أَفُنَانَ ؟ وتقول في الجمع : الذُّورُونَ . قال اللبث : هم الأَدْ نَوْنَ والأَوْ لَـوْنَ ؟ وأَنشد للكميت:

### وقد عَرَفَتْ مُوالِيّها الذُّويِنا

أي الأخصين ، وإنما جاءت النون لذهاب الإضافة . وتقول في جمع ذرو : هم ذرور مالي ، وهن ذروات مالي ، وهن ألات مالي ، وهن ألات مالي ، وهن ألات مالي ، وتقول العرب : لتقيينه ذا صباح ، ولو قبل : ذات صباح مثل ذات بود صباح مثل ذات بود صباح مثل ذات بود والصباح . وفي التنزيل العزيز : هما وقت مضاف إلى اليوم والصباح . وفي التنزيل العزيز : أواد الحالة التي للبين ، وكذلك أحمد بن يحيى : أواد الحالة التي للبين ، وكذلك أثبتك ذات العشاء ، أواد الساعة التي فيها العشاء ؛ وقال أبو إسحق : معنى ذات بينن حقيقة وصلكم أي اتقوا الله وكونوا مجتمعين على أمر الله ورسوله وكذلك معنى اللهم أصليح ذات البين أي أصليح

الحال التي بها يجتبع المسلمون . أبو عبيد عن الفراء : يقال لكفيتُه ذات كوم وذات ليلة وذات العُويم وذات ليلة وذات العُويم وذات البيلة وذات العُويم صبوح . ثقلب عن ابن الأعرابي : تقول أتبته ذات الصبوح وذات الغبوق إذا أتبته غدوة وعشية " وأتبته ذا صباح وذا مساء ، قال : وأتبتهم ذات الزمين وذات العُويم أي منذ ثلاثة أزمان وأعوام . ابن سيده : دو كلمة صيفت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس ، ومعناها صاحب أصلها دوا ، ولذلك إذا سبى به الحليل وسيبويه قالا هذا دوا قد جاء ، والتثبة دوان ، والجمع دوون .

والذَّورُون : الأملاك المُللَقبُّون بذرُو كذا ، كِمُولك دُو يَزَن وَذُو حَدَن وَذُو لَا يَسْ وَذُو حَدَن وَذُو نَولُو اللَّهِ وَدُو الْكَلاع ، وهم مُلوك البّهن من قَلْضاعَة ، وهم النّبابِعة ؛ وأنشد سبوبه قول الكست :

## فلا أعْني بِذلك أَسْفليكُمْ ، ولكِنتْي أُرْبِيدُ به الذَّوينا

يعني الأذواء ، والأنثى ذات ، والتثنية ذواتا ، والجمع ذورون ، والإضافة إليها ذو ي ، ولا يجوز في ذات ذاتي لأن ياء النسب معاقبة لهاء التأنيث . قال ابن جني : وروى أحمد بن إبراهيم أستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زيد ، ومعناه هذا زيد أي هذا صاحب هذا الاسم الذي هو زيد ؛ قال الكميت :

إليكُم، وَوِي آلِ النِي ، تَطَلَعُتُ لَا لِنَي أَنْ نَطَلُعُتُ لَا لِنَهِ النَّهِ وَأَلْبُبُ ُ لَا لِمُبُ

أي إليكم أصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذو'و آل ، قوله « والاضافة اليها ذرّيّ » كذا في الاصل،وعبارة الصحاح : ولو نسبت اليه لفلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف .

النبي . ولقيته أوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أي أو"ل كل شيء ، وكذلك افعله أو"ل ذي يدّن وذات يدين . وقالوا : أمَّا أُوَّلُ ذات يَدَيْن فإني أَحْمَدُ الله ، وقولهم : رأيت ذا مال ، ضارَعَتْ فه الإضافة التأنيث ، فجاء الاسم المتبكن على حرفين ثانيهما حرف لين لما أمنَ عليه التنوين بالإضافة ، كما قالوا : لَيْتَ شِعْرِي ، وإنما الأصل شَعْرَ تي . قالوا: مُشْعَرُ ثُنُّ بِهِ شِعْرَةً ، فحذف الناء لأجل الإضافة لما أمينَ التنوين ،وتكون ذو بمعنى الذي، تُصاغ لمُتوصَّل بها إلى وصف المعارف بالجبل، فتكون ناقصة لا يظهر فيها إعراب كما لا يظهر في الذي ، ولا يثنى ولا يجمع فتقول : أَتَانِي ذُرُو قَالَ ذَاكِ وَذُو قَالًا ذَاكِ وَذُو قَالُوا ذاك ، وقالوا : لا أفعل ذاك بذي تُسَلَّمُ وبذي تَسْلُمَانَ وَبِذِي تُسْلَمُونَ وَبِدَى تَسْلَمَن ، وهو كالمثَل أَضيفت فيه ذُو إلى الجملة كما أَضفت إلمها أسباء الزمــان ، والمعنى لا وسَلامَتْسِكُ ولا والله يُسَلِّمُكُ ١ . ويقال : جاء من ذي نفسه ومن ذات نفَسه أي طَيِّعاً . قال الجوهري : وأمَّا ذو الذي عمني صاحب فلا يكون إلا مضافياً ، وإن وَصَفَتَ به نَكِرةً أَضَفْتُه إلى نكرة ، وإن وصفت به معرفة أَضْفَتِه إِلَى الأَلْف واللام ، ولا يجوز أَن تُضْفُه إِلَى مضمر ولا إلى زيد وما أشبهه . قال ابن بري : إذا خَرَجَتُ ذُو عَن أَن تَكُونَ وُصُلَّةً ۚ إِلَى الوَصْف بأسماء الأجناس لم يمتنع أن تدخل عـلى الأعـلام والمُضْرات كقولهم ذأو الحُلَكَصَة ، والحُلَكَصَةُ: اسم عَلَم لصَنَم ، وذُو كناية من بنته ، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنِ وذُو جَدَنِ وذُو تَزَنَ ، وهذه كلها أعلام ، وكذلك دخلت على المضمر أبضاً ؛ قال

١ قوله « ولا والله يسلمك » كذا في الاصل ، وكتب بهامته :

موابه ولا والذي يسلمك .

كعب بن زهير :

صَبَحْنَا الْحَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَالِ دُورِي أَرْوَمَتِهَا دُورُوهَا وَقَالُ الْأَحْوَضِ :

ولَكِينَ رَجَوْنَا مِنْكَ مِثْلَ الذي به صُرِفْننا قَدْبِهَا مِن دَوْبِكَ الأواثِلِ وقال آخر:

> إغا يصطنبع المع روف في الناس دو وه

وتقول : مروت برجل ذي مال ، وبامرأة ذات ِ مال ، وبرجلين َذُوَي مال ، بفتح الواو . وفي التنزيــل العزيز : وأشهدوا دُوكي عَدُّل منكم ؛ وبرجال دُوي مال، بالكسر، وبنسوة ذوات مال، وباذوات الجِمام ، فتُكسَّرُ الناء في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات ، وتقول : رأيت ذواتِ مال لأن أصلها هاء ، لأنك إذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاه ، بالهاء ، ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت ناء ، وأصل ذُو دَوًى مثل عَصاً ، بدل على ذلك قولهم هاتان ذواتا مال ِ، قال عز وجل : ذواتا أفشنان ٍ، في التثنية . قال : ونرى أن الألف منقلبة من واو ؟ قال ابن بري : صوابه منقلبة مُن ياء ، قال الجوهرى: ثم حُذ فت من أذوًى عين الفعل لكر اهتهم اجتماع الواوين لأنه كان يازم في التثنية كذوكوان ِ مثل عَصُوان ِ ؟ قال ابن بري : صوابه كان يازم في التثنية تذويان ، قال : لأن عينه واو ، وما كان عينُه واواً فلامه ياء حملًا على الأكثر، قال : والمحذوف من كذو"ى هو لام الكامة لا عَينُها كما ذكر ، لأن الحذف في اللام أكثر من الحذف في العين . قال الجوهري : مثل عَصَوان فَيَقِي ذُمَّا مُنَّوَّن ، ثم ذهب الننوين للإضافة

في قولك أدو مال ، والإضافة لازمة له كما تقول في وركيد وفا زيد ، فإذا أفردت قلت هذا فكم ، فلو سبيت رجلًا أدو لقلت : هذا أدوى قد أقبل ، فترد ما كان ذهب ، لأنه لا يكون اسم على حرف أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبتى على حرف واحد، ولو نسبت إليه قلت أدو وي مثال عصوي، وكذلك إذا نسبت إلى ذات لأن الناء تحذف في النسبة ، فكأنك أضفت إلى ذي فرددت الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء أذو ون لأن الإضافة قد زالت ؛ وأنشد بيت الكميت :

#### ولكنتي أريد به الذُّوينا

وأما 'ذو ، التي في لغة طَيْء بمنى الذي ، فحقها أَنْ تُوصَف بها المعارف ، تقول : أَنَا 'ذو عَرَ فَتْت وذُو سَمِعْت ، وهذه امرأة 'ذو قالتَ ' ؛ كذا يستوي فيه التثنية والجمع والتأنيث ؛ قال بُجَيْر بن عَثْمة َ الطائي أَحد بني بَو لان َ :

> وإنَّ مَوْلايَ دُوْو بُعاتِبُنِي ، لا إحْنَة ْ عِنْدَه ولا جَرِمَهُ .

ذاك خَلِيلي وذُو 'يعاتِبُني ' يَرْمِي وَوَائِي بِامْسَهُمْ وَامْسَلِمَهُ '

يريد: الذي يُعاتِبُني ، والواو التي قبله زائدة ، قال ِ سيبويه: إن ذا وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأيت ? فتقول: مَتَاعْ حَسَنْ ؛ قال لبيد:

أَلَا نَسْأَلَانِ المَرْء ماذا يُعاوِلُ ? أَنَحْبُ فَيُقْضَى أَم صَلالٌ وباطلُ ؟

قال : ويجري مع ما عنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأيت ? فنقول : خيراً ، بالنصب ، كأنه قال ما ١ قوله « ذو يعاتبني » تقدم في حرم : ذو يعايرني ، وقوله « وذو يعاتبني » في المنني : وذو يواصلني .

رأيت ، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب خَـُـرْ ۚ بِالرفع ، وأما قولهم ذاتَ مَرَّ ۚ وَذَا صَبَاحٍ ِ فهو من ظروف الزمان التي لا تتمكن ، تقـول : لَقِيتُه ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العشاء وذاتَ مَرَّةً وذاتَ الزَّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مُساءِ وذا صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ ، فهذا الأربعـة بغير هاء ، وإنما سُمِع في هذه الأوقات ولم يقولوا ذأتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ . قال الأخفش في قوله تعالى: وأصلحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ ؛ إنما أنثوا لأن يعض الأشياء قد يوضع له اسم مؤنث وليعضها اسم مذكر، كما قالوا دار" وحائط"، أنثوا الدار وذكروا الحائط . وقولهم : كان دَيْتُ وذَيْتُ مثل كَيْتُ وكَنَّتُ ، أَصله كَانُوعُ على فَعَلْ سَاكُنَّةُ العَـبِنُ ، فَحُذُ فَتَ الْوَاوَ فَنَقَى عَلَى حَرَفَ بِنَ فَشُدُّهُ ۚ كَمَا تُشَدُّدُ كَيُّ إذا جعلته اسماً ، ثم عُورٌض من التشديد الناء ، فإن حَذَفَتُ النَّاء وجِئْتَ بِالهَاء فلا بِدُّ مِن أَن تردُّ التشديد ، تقول : كان رَدِّيَّهُ وذَّيَّهُ ، وإن نسبت إله قلت كَذيَوي كما تقول بَنَـوي في النسب إلى البنت ، قال ابن برى عند قول الجوهري في أصل َذَيْتَ دَيْوْ ، قال : صوابه َذِي ۖ لأَنَّ مِهَا عَيْنَهُ يَاءُ فلامه ياء ، والله أعلم ، قال جسوذاتُ الشيء حِيَقييقتُه وخاصَّته . وقال اللبث : يقال قَـلَتُ ذاتُ يُده ؟ قال : وذات ُ همنا أسم لما مَلَكَتَ ُ يداه كَأَنها تقع على الأموال ، وكذلك عَرَفه من ذات للهُسُمه كأنه بغني سَر برَته المُضْمَرة ، قال : وذات القصة عمامها ذوات مثل نُواةٍ ، فحذفوا منها الواو ، فإذا ثنوا أَنَهُوا فَقَالُوا ذُواتَانَ كَقُولُكَ نُـُواتَانَ ،وإذا ثُلُثُوا رَجِّعُوا ّ إلى ذات فقالوا ذوات ، ولو جمعوا على التمام لقالوا كَذُو َ يَاتُ كُلُو لِكُ نَو َ يَاتُ مُ و تَصْغِيرِهَا 'ذُو يَتْهُ ". وقال ابن الأنباري في قوله عز وجل: إنه عليم بذات الصُّدُور؟

معناه مجقيقة القلوب من المضيرات ، فتأنيث ذات لهذا المعنى كما قبال : وتوردون أن غير ذات الشو كة تكون لكم ، فأنث على معنى الطائفة كما يقال لتقييته ذات يوم ، فيؤنئون لأن مقصدهم لقيته مرة في يوم ، وقوله عز وجل : وترى الشمس إذا طلبَعَت تنزاور عن كهفهيم ذات اليمين وإذا غربَت تقرضهم ذات الشمال ؛ أريد بذات الجهة فلذلك أنتها ، أراد جهة ذات بين الكهف وذات شياله ، والله أعلم .

باب ذوا وذوي مضافين إلى الأفعال: قال شهر: قال الفراء سبعت أعرابيّاً يقول بالفضل 'ذو فَضَّلَّكُم اللهُ به والكرامة ذات' أكثر مَكم اللهُ بها ، فيجعلون مكان الذي 'ذو ، ومكان التي ذات' ويرفعون التاء على كل حال ، قال : ويخلطون في الاثنين والجمع ، وربا قالوا هذا 'ذو يعثر ف' ، وفي التثنية هاتان 'ذوا يعثر ف' ، وفي التثنية هاتان 'ذوا يعثر ف' ، وأنشد الفراء :

وإن الماء ماء أبي وجَدَّي ، وبيئري 'ذو حَفَرْت' وذو طَوَيْت'

قال الفراء: ومنهم من يثني ويجمع ويؤنث فيقول هذان كذوا قالا ، وهؤلاء كذوو قالوا ذلك ، وهذه ذات وألت ؟ وأنشد الفراء:

جَمَعْتُهُا مِن أَبْنُسُقِ سَوَابِقِ َ وَوَاتُ بَنْهُضْنَ بِغَبْرِ سَاثُقِ

وقال ابن السكيت : العرب نقول لا بذي تَسَلَمُ ما كان كذا وكذا ، وللاثنين لا بذي تَسَلَمَان ، وللجماعة لا بذي تَسَلَمَن ، وللمحقق لا بذي تَسَلَمَن ، والتأويل لا والله يُسَلَمَن ، والتأويل لا والله يُسَلَمْن ، والتأويل ما كان كذا وكذا ، لا وسكلمتيك ما كان كذا وكذا ، لا وسكلمتيك ما كان كذا وكذا ، وتما

يضاف إلى الفعل 'ذو في قولك افعَلَ كذا بذي تَسلّمَم ، وافعلاه بذي تَسلّمَان ؟ معناه بالذي يُسلّمَه كُ. وقال الأصعي : تقول العرب والله ما أحسننت بذي تَسلم ؟ قال : معناه والله الذي يُسلّم ك من المر هوب ، قال : ولا يقول أحد بالذي تسلم ؟ قال : ولا يقول أحد بالذي تسلم ؟ قال : وأما قول الشاعر :

فإن بَيْتَ تَمِمِ دُو سَبِعْت به

فإنَّ 'ذو ههنا بمعنى الذي ولا تكون في الرفع والنصب والجرُّ إلاُّ على لفظ واحد ، وليست بالصفة التي تعرب نحو قولك مروت برجل ذي مال ، وهو ذو مال ، ورأيت رجلًا ذا مال ، قال: وتقول رأيت ذو جاءَك وذُو جاءَاك وذو جاؤوك وذو جاءَتْكَ وذو جنْنَكَ، لفظ واحد للمذكر والمؤنث ، قال : ومثل للعرب : أتى علمه 'ذو أتى على الناس أي الذي أتى ؟ قال أبو منصور : وهي لغة طيِّء ، وذُو بمعنى الذي . وقال الليث: تقول ماذا صَنَعَتَ ? فيقول: خَيْرُ وخَيْراً ، الرفع على معنى الذي صنّعت خَيْرٌ ، وكذلك رفع قول الله عز وجل : سألونكَ ماذا يُنْفقُون قل العَفُورُ ؛ أي الذي تُنْفقونَ هو العَفُورُ من أموالكم فا . . . فأنفقوا ، والنصب للفعل . وقال أبو إسحق : معنى قوله ماذا ينفقون في اللغتين على ضربين: أحدهما أن يكون ذا في معنى الذي ، ويكون يُنْفقون من صلته ، المعنى بسألونك أي شيء بُنْفَقُونَ ، كَأَنَهُ بَيِّنَ وَجُهُ ۚ الذِّي يُنْفِقُونَ لأَنِّهِم يعلمون ما المُنفَق ، ولكنهم أرادوا عِلمَ وَجَهِّهِ ؛ ومِثْلُ جُعَلِهم ذا في معنى الذي قول الشاعر :

> عَدَسْ ، ما لَمَبَّادِ عَلَيْكُ إِمَارَةُ \* خَبُوْتِ ، وهذا تَخْمِلِينَ طَلِيقُ \*

١ كذا بياض بالأصل .

المعنى والذي تَحْمِلِينَ طَلِيقَ ، فيكون ما رَفْعاً بالابتداء ويكون ذَا خبرها ، قال : وجائز أن يكون ما مع ذا بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون ، المعنى يسألونك أيَّ شيء يُنفقتُون ، قال : وهذا إجماع النحويين، وكذلك الأوال إجماع أيضاً ؛ ومثل قولهم ما وذا بمنزلة اسم واحد قول الشاعر :

# َدْعِي ماذا عَلِمْتُ سَأَتَّقِيهِ ، وَكِينَ بِاللَّهُ مِنْ سَأَتَّقِيهِ ، وَلَكِينَ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

كَأَنَّه بمعنى : دَعي الذي عَلمت . أبو زيد : جاء القومُ من ذي أنفسهم ومن ذات أنفُسهم ، وجاءت المرأة من ذي نفسها ومن ذات نفسها إذا جاءًا طائعَيْن ، وقال غيره : جاء فلان من أيَّة نفسه لهذا الممنى ، والعرب تقول : لاها الله ذا بغيير ألف في القَسَم ، والعامة تقول : لاها الله إذا ، وإنما المعنى لا واللهِ هذا ما أقشيم به ، فأدخل اسم الله بين ها وذا، والعرب تقول : وَضَعَت المرأَةُ ذاتَ بُطُّنْهِـا إذا وَلَـٰدَتْ ، والذُّنُّبُ مَغَبُوطٌ ١ بذي بَطَّنْتُ أي بجَعْوه ، وألقى الرجل ذا بَطْنُه إذا أَحْدَثَ . وفي الحديث : فلما خَلا سِنْي ونَشَرْتُ له ذا بُطُّني ؟ أرادت أنها كانت شابَّة تَلِدُ الأولاد عنده . ويقال : أتبنا ذا يمن أي أتنا الممن . قال الأزهرى : وسمعت غير واحد من العرب يقول كنا بموضع كذا وكذا مع ذي عَمْرُو ، وكان أَذُو عَمْرُو بِالصَّمَّانِ ، أي كنا مع عبرو ومَعِنـا عَمْرو ، وذو كالصَّلة عندهم ، وكذلك دُويي ، قال : وهو كثير في كلام قيس ومن جاورَهم ، والله أعلم .

ذا يوقال في موضع آخر: ذا 'يوصل به الكلام ؛ وقال:
 دا قوله « والذّب منبوط » في شرح القاموس: مضبوط .

تَمَنَّى مَشِيبِ مِينَة "سَفَلَتْ به ، وذا قَطَرِي لَقَهُ منه وائلُ بريد فَطَرِيًا وذا صِلة " ؛ وقال الكميث : إليكُم ، ذوي آلِ الني " ، تَطَلَعْت نَواذِع مِن قَلْشِي ظِما الاوأللَّمِة وقال آخر :

إذا ما كُنْنت مِثْلَ دُوَي عُوَيْفٍ ودِينسادٍ فقامَ عَلَمَي ناعِي

وقال أبو زَيْد : يقال ما كلمت فلاناً ذات سُفّة ولا ذات فَهم أي لم أَكَلَّمه كَلَمة . ويقال: لا ذا جَرَمَ ولا عَن ذَا جَرَمَ أي لا أعلم ذاك هَهمنا كقولهم لاها الله ذا أي لا أفعل ذلك ، وتقول : لا والذي لا إله إلا هو فإنها تملأ الفكم وتقطع الدم لأف علكن ذلك ، وتقول : لا أفعل ذلك ،

تفسير إذ وإذا وإذ ن مُنوانة : قال الليث : تقول العرب إذ لما مضى وإذا لما يُستَقبَل الوقت من الومان ، قال : وإذا جواب تأكيد للشرط يُنوان في الاتصال ويسكن في الوقف ، وقال غيره : العرب تضع إذ للمستقبل وإذا للماضي ، قال الله عز وجل : ولو ترى إذ فر يفز عُوا ؛ معناه ولو ترى إذ يفز عُون يوم القيامة ، وقال الفراء : إنما جاز ذلك لأنه كالواجب له عز وجل : إذا السماء انشقت وإذا كما قال الله عز وجل : إذا السماء انشقت وإذا الشمس كوررت ؛ ويأتي إذا بعمى إن الشرط كولك أمني ، كوررت ؛ ويأتي إذا بعمى إن الشرط كولك وأما إذ الموصولة بالأوقات فإن العرب تصلها في وليه الكتابة بها في أو قات معد ودة في حينت وعامية والميان أقرب ما يكون في ولم يقولوا الانشذ لأن الآن أقرب ما يكون في

الحال، فلما لم يتحوّل هذا الاسم عن وقت الحال ولم يتباعد عن ساعتك التي أنت فيها لم يتبكن ولذلك نصبت في كل وجه ، ولما أرادوا أن يباعدوها ويُحوّلوها من حال إلى لحال ولم تنفقد كقولك أن تقولوا الآنشذ ، عكسوا ليُعرَف بها وقت ما تباعد من الحال فقالوا حيننذ ، وقالوا الآن لساعتك في التقريب ، وفي البعد حيننذ ، ونازل بمنزلتها الساعة وصاعتنذ وصاد في حدهما اليوم ويومنذ، والحروف التي وصفنا على ميزان ذلك مخصوصة بتوقيت لم يُخص به سار أزمان الأزمنة نحو لقيته سنة خرَج زيد ،

## في سَهْرَ يُصُطّادُ الغُلامُ الدُّخَّلا

فمن نصب شهراً فإنه يجعل الإضافة إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا زَمَنَ الحَجَّاجُ أَميرُ . قال الليث : فإن . . . . . . . إذ بكلام يكون صلة أخرجتها من حد الإضافة وصارت الإضافة إلى قولك إذ تقول، ولا تكون خبراً كقوله :

#### عَشْبِيَّةَ إذْ تَقُولُ بِنْنَوْ لُـُونِي

كماكانت في الأصل حيث جَعَلَنْتَ تَقُولُ صِلةً أَخْرِجْهَا مِن حد الإضافة إذ تقول أخرجتها من حد الإضافة" وصارت الإضافة إذ تقول جملة . قال الفراء : ومن العرب من يقول كان كذا وهو إذ صَبِي أي هُو إذ ذاك صي ؟ وقال أبو ذؤيب:

## َهَيْنَكُ عَنْ طِلَابِكَ أُمَّ عَمْرُ و يِعَافِينَةً ، وَأَنْتُ ۚ إِذْ صَحِيحٌ

- ا قوله « كقولك أن تقولوا النع » كذا بالاصل ، وقوله «أزمان الازمنة » كذا به أيضاً .
  - ٢ كذا بياض بالاصل.
- قوله ﴿ أَخْرَجْتُهَا مِنْ حَسَدُ الْإَضَافَةُ إِلَى قُولُهُ قَالَ الفراءِ ﴾ كذا بالاصل.

قال : وقد جاء أوانَدِْ في كلام هذيل ؛ وأنشد :

## كَلَفْتُ لِمَا أُوانَئِيـَـذِ بِسَهُمْ نَحِيضَ لِمْ تُخَوَّنَهُ الشُّرُ ُوجُ

قال ابن الأنباري في إذ وإذا : إنما جاز للماضي أن بكون بمعنى المستقبل إذا وقع الماضي صلكة لمبهم غير مُؤَقَّت، فجَرى تَجُرى قُولُه : إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا ويَصُدُّون عن سبيل الله ؛ معناه إنَّ الذين بكفرون ويَصُدُّونَ عن سبيل اللهُ، وكذلك قوله : إلا الذين تابوا مِنْ قَـَبُلُ أَنْ تَقَـٰدِرُوا عليهم ؛ معناه إلا الذين يتوبون ، قال : ويقال لا تَضْرِب إلا الذي ضَرَبَكَ إذا سلمت عليه، فتُنجِيء بإذا لأنَّ الذي غير مُو َقت، فلو وَقَتْنَه فَقَالَ اضْرَ بِ هَذَا الذي ضَرَ بَكُ إِذْ سَلَّمْتَ علمه ، لم يجز إذا في هذا اللفظ لأن توقيت الذي أبطل أن يكون الماضي في معنى المستقبل، وتقول العرب: ما هَلَـكُ أَمْرُ وُ ۗ عَرَفَ قَـدُورَه، فإذا جاؤوا بإذا قالوا ما هَلَكُ إذا عَرَفَ قَدْرُهُ، لأن الفعل حَدَث عن منكور بواد به الجنس، كأنَّ المتكلم يويد ما يَهْلكُ \* كل امرى إذا عَرَف قدرًه ومتى عَرف قدره، ولو قال إذ عرف قدره لوجب توقيت الحبر عنه وأن يقال ما هَلَـكُ امْرُ وْ الذُّ عَرَف قدره ، ولذلك يقال قد كنت صابرة إذا ضربت وقد كنت صابرة إذ ضربت، تَذهب بإذا إلى ترْديد الفعل، تُريد قد كنت ُ صابراً كُلُّما ضَرَبْتَ ، والذي يقول إذْ ضَرَبْتَ بَذْهَبُ ْ إلى وقت واحد وإلى ضرب معلوم معروف ؟ وقال غيره : إذ إذا وَ لَى فَعْلَا أَو اسما لبس فيه ألف ولام إن كان الفعل ماضياً أو حرفاً متحركاً فالذال منها ساكنة ، فإذا وَ لَيَّت اسماً بالألف واللام جُرُّت الذال كقولك : إذ القوم كانوا ناز لين بكاظمة ، وإذ الناس مَن عَزَّ بَزٌّ ، وأما إذا فَإِنها إذا اتصلت

باسم ممر"ف بالألف واللام فإن ذالها تُفتح إذا كان مستقبلاً كقول الله عز" وجل : إذا الشبس كو"رت" وإذا الشبس كو"رت" الأنباري : إذا السماء انشقت ، بفتح الذال ، وما أشبهها أي تنششق ، وكذلك ما أشبهها ، وإذا الكسرت الذال فمعناها إذ التي للماضي غير أن" إذ" توقع مروقع إذا وإذا موقع إذ". قال الليث في قوله تعالى : ولو تركى إذ الظالمون في غمرات الموت ؛ معناه إذا الظالمون الأن هذا الأمر منتنظر لم يقع ؛ قال أوس في إذا عمني إذ" :

الحافيظئو الناسِ في تَحُوطً إِذَا لَمْ يُرْسِلُنُوا ، تَحْتَ عَائِذٍ ، وُبَعَا

أي إذ لم يُرْسِلُوا ؛ وقال على أثره :

وهَبَّتِ الشَّامِلِ البَّلِيلِ ، وإذَ باتَ كَمِيعٌ الفَتَاةِ مُلْتَفَعًا

وقال آخر :

ثم جَزَاه اللهُ عَنَّا ، إذ جَزى ، جَنَّات عَدْنِ والعلاليُّ العُلا

أواد : إذا جَزَى . وروى الفراء عن الكسائي أنه قال : إذاً منو"نة إذا خَلت بالفعل الذي في أو"له أحد حروف الاستقبال نصبته ، تقول من ذلك : إذاً أكر مك ، فإذا حُلثت بينها وبينه بجرف و فَعْت ونصبت فقلت : فإذا لا أكر مك ولا أكر مك ، فمن وفع فبالحائل ، ومن نصب فعلى تقدير أن يكون مقد"ماً ، كأنك قلت فلا إذاً أكر مك، وقد خلت بلفعل بلا مانع . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : وهكذا يجوز أن يقرأ : فإذاً لا يُؤتُون الناس نقيراً، بالرفع والنصب ، قال : وإذا حُلت بينها وبين الفعل بالرفع والنصب ، قال : وإذا حُلت بينها وبين الفعل

باسم فار ْفَعه ، تقول إذا أَخُوكُ أَيكُر مُلْكُ ، فإن جعلت مكان الاسم قسَماً نَصَبْتُ فقلت إذاً والله تُنامَ ، فإن أدخلت اللام على الفعل مع الفُسَم رفعت فقلت إذاً والله لَــُنَّـُدُمْ ، قال سيبويه : حكى بعض أصحاب الحليل عنه أن \* هي العاملة ْ في باب إذاً ، قال -سيبويه : والذي نذهب إليه ونحكيه عنه أنْ إذاً نَفسها الناصمة '، وذلك لأن إذاً لما يُسْتَنَقِبل لا غير في حال النصب ، فجعلها بمنزلة أن في العمل كما جُعلت لكن " نظيرة إنَّ في العمل في الأسماء ، قال : وكلا القولين حَسَن جَميل . وقال الزُّجاج: العامل عندي النصب في سائر الأفعال أن ، إما أن تقع ظاهرة أو مضمرة . قال أبو العباس : يكتب كذَّى وكذَّى بالياء مثل زكى وخَسَى ، وقال المبرد : كذا وكذا يكتب مالألف لأنه إذا أضف قبل كذاك ، فأخبر ثعلب يقوله فقال : فتى بكتب بالماء وبضاف فيقال فتاك ، والقراء أجمعوا على تفخيم ذا وهذه وذاك وذلك وكذا وكذلك ، لم يميلوا شيئًا من ذلك ، والله أعلم .

فيت وفيت: النهذيب: أبو حاتم عن اللغة الكثيرة كان من الأمر كينت وكينت ، بغير تنوين ، وذينت وذينت ، بغير تنوين ، وذينت وذينت وذينت وذينت ، فإذا وقفوا قالوا ذية بالهاء . وروى ابن تجدة عن أبي زيد قال: العرب تقول قال فلان ذينت وذينت وعمل كينت وكينت ، لا يقال غيره . وقال أبو عبيد : يقال كان من الأمر دينت وذيت وذيت وذيت وذيت وذيت وذيت وذية وذيت وذية .

ظا: قال ابن بري : الظاء حرف مُطَّبَق مُسْتَعْل ، و وهو صوت التَّيْس ونَبيبُه ، والله أعلم .

فا

فا : الفاء : حرف هجاء ، وهو حرف مَهْمُوس، بكون أصلًا وبُدلًا ولا يكون زائدًا مصوعًا في الكلام إنما نيزاد في أو"له للعطف ونحو ذلك.وفَــَــُــُــُها: عَملتها . والفاء من حروف العطف ولها ثلاثة مواضع: يُعطَفُ بها وتَدلُّ على الترتيب والتعقيب مع الإشراك، تقول ضَرَ بنت زَيْدًا فعَمَرًا ، والموضيع الثاني أن يكون ما قبلها علة لمـا بعدها ويجري عـلى العطف والتعقيب محدون الإشراك كقوله ضَرَبه فبكي وضَرَبه فأوْجَعَه إذا كان الضرب عِلَّةُ البُّكاء والوَجْع ، والموضع الثالث هو الذي يكون للابتداء وذلك في حواب الشرط كقولك إن تَزُرُ في فأنت محسن ، يكون ما بعد الفاء كلاماً مستأنَّفاً يعمل بعضه في بعض، لأَن فولك أنتَ ابْتِيداء ومُعْسن خبره ، وقد صارت الجملة جواباً بالفاء ، وكذلك القول إذا أجبت بهــا بعىد الأمر والنتهي والاستفهام والنتفي والتمنش والعَرْضُ ، إلاَّ أنك تنصب ما بعد الفاء في هذه الأَشَّاء السنة بإضمار أن، تقول زُرْ في فأحْسِنَ إليك، لم تجعل الزيارة علة للإحسان ، ولكن قلت ذلك من سأني أَبِدًا أَنْ أَفْعَلُ وَأَنْ أُحْسِنَ ۚ إِلَيْكُ عَلَى كُلُّ حَالَ . قَالَ ابن بري عنــد قول الجوهري ، تقول ز'ر'ني فأحُسنَ اليك : لم تجعل الزيارة علة للإحسان ؛ قال ابن بري : تقول زارني فأحسين إليك ، فإن رفعت أحسين فقلت فأحسن إليك لم تجعل الزيارة علة للإحسان .

كذا: كذا: اسم مبهم، تقول فعلت كذا، وقد كيري كم فتنصب ما بعده على النمييز، تقول عندي كذا وكذا درهماً لأنه كالكناية، وقد ذكر أيضاً في المعتل، والله أعلم.

كلا: الجوهري: كلاً كلمة زَجْر ورَدْع ، ومعناهـا انتُهَ لا تفعل كقوله عز وجل: أَبِطُـمْـعُ كُلُّ

امْرى؛ منهم أنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعَيمَ كَلَاءَأَي لا يَطَمَعَ في ذلك ، وقد يكون بمعنى حقّاً كقوله تعالى : كلاً لَئِن لم يَنْتَهِ لَنَسْفَماً بالناصة ؛ قال ابن بري : وقد تأتي كلابمنى لا كقول الجعدي :

فَقُلُمُنْنَا لَيَهُمْ : خَلَثُوا النِّسَاءَ لأَهْلِيهَا ، فَقَلْنَا لَهُمْ : بَلَلَى فَقَلْنَا لَهُمْ : بَلَكَ

وقد نقدًم أكثر ذلك في المعتل .

لا : اللت : لا حَرْفُ يُنْفَى به ويُعْجَدُ به ، وقد تجيء زائدة مع اليمين كقولك لا أُفِّسِمُ بالله . قال أَبُو إَسْحَقَ فِي قُولُ اللهُ عَزْ وَجُـلُ : لَا أُقَـنْسُمُ بِيوْمُ القيامة ، وأشْكالِها في القرآن : لا اختلاف بين الناس أن معناه أقسيم بيوم القيامة ، واختلفوا في تفسير لا فقال بعضهم لا لَغُو ' ، وإن كانت في أو َّل السُّورة ، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة لأنه متصل بعضه ببعض ؛ وقال الفرّاء : لا ردُّ لكلام نقدُّم كأنه قيل ليس الأمر كما ذكرتم ؛ قال الفراء : وكان كثير من النحويين يقولون لا صلة" ، قــال : ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يواد به الطرح ، لأن هذا لو جاز لم يُعْرَفُ خَبِرَ فيه جَعْد من خبر لا جَعْد فيـه ، ولكن القرآن العزيز نزل بالردُّ على الذين أَنْكُروا السَعْثُ والجنةَ والنارِ ، فجاء الإقتسامُ بالردِّ علمهم في كثير من الكلام المُستدإ منه وغير المبتدإ كقولك في الكلام لا والله لا أفعل ذلك ، جعلوا لا،وإن رأبتُها مُبتدأةً ، ردًّا لكلام قد مَضَى ، فلو أَلْغَيَتُ لا مًا مُنْوَى به الجواب لم يكن بين اليمين التي تكون جواباً والممين التي تستأنف فرق . وقال اللث:العرب تَطرح لا وهي مَنْويّة كَتُولْكُ والله أَضْرَبُكُ ، تُريد والله لا أَضْرِ بِنُكَ ؛ وأنشد :

#### وآلينت آسَى على هاليك ، وأسائل نائخة ما لها

أراد: لا آسَى ولا أسأل . قال أبو منصور:وأفادَ نِي المُنذري عن اليزيدي عن أبي زيــد في فول الله عز وجل ُ: يُبِيِّن اللهُ لكم أن تَضِلتُوا ؛ قال : مَخافَة أن تَضِلُوا وحِيـذارَ أن تَضِلوا ، ولو كان يُبَيِّنُ الله لكم أن لا تَضلوا لكان صواباً ، قال أبو منصور: وكذلك أن لا تَضِلُ وأن تَضِلُ بعني واحد . قال : وبما جاء في القرآن العزيز من هـذا قوله عز وجل : إنَّ اللهُ يُمسكُ السموات والأرضَ أنَّ تَزُولًا ؛ يويد أن لا تزولًا ، وكذلك قوله عز وجل: أَن تَحْبُطَ أَعِمَالُكُمْ وأَنتم لا تَشْعُرُونَ ؛ أي أن لا تَحْبَطَ ، وقوله تعالى : أن تقولوا إنما أُنْـزُلَ الكتاب على طائفتين من قبلنا ؛ معناه أن لا تقو اوا، قال : وقولك أَسَأَلُك بالله أن لا تقولَه وأن تَقُولُه، فأمَّا أن لا تقولَه فجاءت لا لأَنكُ لم تُرد أن يَقُوله، وقولك أَسأَلك بالله أن تقوله سأَلتك هذا فهما معنى النَّهْنِي ، ألا ترى أنك تقول في الكلام والله أقول ذلك أبدآ ، والله لا أقول ذلك أبدآ ? لا همنا طَرْحُها وإدخالُها سواء وذلك أن الكلام له إباء وإنعام ، فإذا كان من الكلام ما يجيء من باب الإنشعام موافقاً للإباء كان سَواء وما لم يكن لم يكن ، ألا ترى أنك نقول آئيكَ غَداً وأقوم ممك فلا يكون إلا عـ لى معنى الإنعام ? فإذا قلت واللهِ أقولُ ذلك على معنى واللهِ لا أقول ذلك صَلَحَ ، وذلك لأن الإنهام واللهِ لأَقُولَنَّه والله لأَذْهَبَنَّ معك لا يكون والله أذهب معك وأنت تريد أن تفعل ، قال : واعلم أَنَّ لا لا تَكُونَ صَلَّةً ۚ إِلَّا فِي مَعْنِي الْإِبَاءُ وَلَا تَكُونَ في معنى الإنعام . التهذيب : قال الفراء والعرب تجعل لا صلة إذا اتصلت بجَحْد قبلها ؟ قال الشاعر :

## ما كان يَوْضَى رسولُ اللهِ دِينَهُمُ ، والأطنيبانِ أبو بَكْرُرٍ ولا عُسَر

أرادَ : والطُّنِّبان أبو بكر وعبر . وقبال في قوله تمالى : لِنْلا بَعْلَمَ أَهْلُ الكتابِ أَنْ لا لِتُقْدِرُونَ على شيء من فَضْل الله ؛ قال : العرب تقول لا صلة " في كلّ كلام دخُل في أو"له جَعْد" أو في آخر. جعد غير مُصرَّح ، فهذا بما دخل آخِرَه الجَعْدُ فجُعلت لا في أوَّله صلة" ، قال : وأما الجيَّحُد ُ السابق الذي لم يصرُّح به فقو لك ما مُنْعَكُ أَنْ لا تُسْجُدُ ، وقوله: وما يُشْعُرُ كُمْ أَنها إذا جاءت لا يُؤْمِنُونَ ، وقوله عز وجل : وحَرامٌ على قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهِا أَنْهُم لا تُوْجِعُونَ ؛ وفي الحَرَامِ معنى جَعْدٍ ومَنْعِ ، وفي قوله وما يُشْعركم مثله ، فلذلك تُجعلت لا بعده صلة" معناها السُّقوط من الكلام ، قال : وقد قال بعض ُ مَن لا يَعرف العربية ، قال : وأراه عَرَّضَ بأَبْسَ عُبيدة ، إن معنى غير في قول الله عز وجل : غـير المفضوب عليهم ، معنى سوكى وإن الا صلة في الكلام ؛ واحتج بقوله :

> في بشر لا حُور سرى وما سَعَرَ بِإِفْكِهِ ، حَنَّى دَأَى الصَّبْحَ جَشَرَ

قال : وهذا جائز لأن المعنى وقدَع فيا لا يتبين فيه عَملَه ، فهو جَعْد محض لأنه أراد في بئر ما لا يُحِيرُ عليه شيئاً ، كأنك قلت إلى غير رأشد توجه وما يَد ري . وقال الفراء : معنى غير في قوله غير المغضوب معنى لا ، ولذلك زدن عليها لا كما تقول فلان غير محسن ولا محمل ، فإذا كانت غير عمنى سوى لم يجز أن تكرُّ عليه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول عندي سوى عبد الله ولا زيد ? وروي عن ثعلب أنه سمع ابن الأعرابي قال في قوله:

## في بئز لا حُور سرى وما سُعُر

أراد: حُور أي رُجُوع ، المعنى أنه وقع في بثر هَاكَة لا رَجُوع فيها وما شَعْرَ بذلك كقولك في الله وقع في الله وقع في الله وقع في هلكة وما شعر بذلك ، قال : ويجيء لا بمعنى غير ؛ قال الله عز وجل : وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تَناصَرُون ؛ في موضع نصب على الحال ، المعنى ما لكم غير مُتناصِرين ؛ قاله الزجاج ؛ وقال أبو عبيد : أنشد الأصعي لساعدة الهذلي :

أَفَعَنْكُ لا يَوْقُ كَأَنَّ وَمَيِضَهُ غابُ تَسَنَّبُه ضِرامٌ مُثْقَبُ ُ

قال : يريد أمنك كراق"، ولا صلة قال أبو منصور: وهذا مخالف ما قاله الفراء إن لا لا تكون صلة إلا مع حرف نفي تقدّمه ؛ وأنشد الباهلي للشماخ :

إذا ما أَدْلَجَتْ وضَعَتْ يَداها ، لَهَا الإِذْلَاجِ لَيْلُةً لَا هُجُوعٍ

أي عَمِلَت يُداها عَمَلَ الليلةِ التي لا يُهْجَعُ فيها ، يعني الناقعة ونَفَى بلا الهُجُوعَ ولم يُعْمِلُ ، وتركِ هُجُوع مجروداً على ما كان عليه من الإضافة ؛ قال : ومثله قول رؤبة :

لقد عرَفْت ُ حِينَ لا اعْتِرافِ نَفَى بلا وترَّكَ مجروراً ؛ ومثله :

أمْسَى بِبَلْدَة لا عَمَّ ولا خال

وقال المبرد في قوله عز وجل: غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم ولا الضالّين؛ إنما جاز أن تقع لا في قوله ولا الضّالين لأن معنى غير متضبن معنى النّفْني ، والنحوبون يُجيزون أنتَ زيداً غَيْرُ ضارِبٍ لأنه في معنى قولك أنتَ زيداً لا ضارِب " ، ولا يجيزون أنت زيداً مِثْلُ ضارِب لأن زيداً من صلة ضارِبٍ فلا

تتقدّم عليه ، قال : فجاءت لا تُشكدُد من هذا النفي الذي تضمنه غير لأنها تُقارِب الداخلة ، ألا ترى أنك تقول جاء في زيد وعمرو ، فيقول السامع ما جاءك زيد وعمرو ? فجائز أن يكون جاءه أحدُهما ، فإذا قال ما جاء في زيد ولا عمرو فقد تَبَيَّن أنه لم يأت واحد منهما . وقوله تعالى : ولا تستتوي الحسنة ولا السيّئة ' ؛ بقارب ما ذكرناه وإن لم يكنه . غيره : لا حرف ' جَمْد وأصل ألفها ياه ، عند قطرب ، حكاية لا حرف نفي لقولك بَفْعَل ولم يقع الفعل ، إذا قال لا حرف نفي لقولك بَفْعَل ولم يقع الفعل ، إذا قال خداً لبكن ونعَم ' ، وقد يكون النّهي كقولك لا حرف أيكم ولا يقم ' ، وقد يكون النّهي كقولك لا وحاضر ، وقد يكون لنفواً ؛ قال العجاج :

في بِبُرِ لا حُورٍ مَـرَى وما تَشْعَرُ \*

وفي التنزيل العزيز: ما مَنَعَكُ أَن لا تَسْجُد؛ أي ما منعك أَن تسْجُد؛ أي ما منعك أَن تسْجُد، وقد يكون حرف عطف لإخراج الثاني بما دخل فيه الأول كقولك وأبت زيد إلا عَمراً ، فإن أَدْخَلَتَ عليها الواو خَرَجَتُ من أَن تكون حَرَّفَ عطف كقولك لم يقم زيد ولا عمرو ، لأَن حُروف النسق لا يَدخل بعضها على بعض، فتكون الواو للعطف ولا إنما هي لتأكيد النفي؛ وقد 'تَوَاد فيها التاء فيقال لاتَ ؛ قال أَبو زبيد:

طَلَسُوا صُلْحَنَبا ولاتَ أُوانِ وإذا استقبلها الألف واللام ذهبت ألفه كما قال : أَبَى جُودُه لا البُخْلَ، واستَعْجلت نَعَمْ به مِن فَتَتَى، لا يَمْنَعُ الجُوعَ قاتِلَهُ قال : وذكر بونس أن أبا عبرو بن العلاء كان يجر" البُخل ويجعل لا مُضافة إليه لأن لا قد تكون للجُود

والبُخْل ، أَلَا تَرَى أَنه لو قبل له امْنَـع الحَـَقُّ فقال لا كان جُوداً منه ? فأمَّا إن جَعَلْتُهَا لَغُوا نَصَبِّتَ السُخل بالفعل وإن شئت نصَيْتُه على البدل ؛ قال أبو عمرو : أَراد أَبَى جُودُ ه لا التي تُبَخِّـلُ الإنسان كأنه إذا قبل له لا تُسْرِفُ ولا تُبَذَّرُ أَبِي جُوده قولَ لا هذه ؟ واسْتَعْجَلَتْ به نَعَمْ فقال نَعَمْ أَفْعَلُ وَلَا أَتُوكُ الْحِدُودَ ؛ قال : حَكَى ذلك الزجاج لأبي عمرو ثم قال : وفيه قولان آخران على رواية مَن روى أَبَى حِنُودُه لا السُّخْل : أحدهما معناه أَبَى اجُوده البُخلُ وتَجعل لا صلة كقوله تعالى: ما مُنعك أَنْ لَا تَسْجُدُ ، ومعناه ما منعكَ أَنْ تَسَجُــدَ ، قال : والقول الثاني وهو حَسَنَ ، قال : أَدى أن يكون لا غير لكفو وأن يكون البيخل منصوباً بدلاً من لا ، المعنى : أَبَى جُودُه لا التي هي للسُخْل ، فكأنك قلت أبِّي جُوده البُخْلَ وعَجَّلَتُ بِهِ نَعَمْ . قال ابن بري في معنى البيت : أَي لا يَمْنَعُ الجُوعَ الطُّعْمَ الذي يَقْتُله ؛ قال : ومن خفضُ البُخْلُ فعلى الإضافةِ ، ومَن نصب جَعَله نعتاً للا ، ولا في البيت اسم" ، وهو مفعول لأبَى ، وإنما أَضاف لا إلى البُخل لأَنَّ لا قد تكون للجُود كَتُولُ القَائلُ:أَتَمُنْنَعُنَى مَن عَطَائُكُ، فيقولُ المسؤولُ: لا ، ولا هنا جُود ". قال : وقوله وإن شُتَت نصبته على البدل ، قال : يعنى البخل تنصبه على البدل من لا لأن لا هي السُخل في المعنى ، فلا يكون لتَغُوآ على هذا القول .

لا التي تكون التبرئة: النحويون يجعلون لها وجوهاً في نصب المنفرد والمذكر و وتنوين ما ينو ن وما لا ينون ، والاختياد عند جميعهم أن ينتصب بها ما لا تُعاد فيه كقوله عز وجل: ألم ذلك الكتاب لا كريب فيه ؟ أجمع القراء على نصه. وقال ابن بُورج:

لا صلاة َ لا رُكُوعَ فيها ، جاء بالتبرئة مرتين ، ولمذا أَعَدْتَ لا كَقُولُهُ لا بَيْعَ فيه ولا خُلَّةً ولا شَّفاعة فأنت َ بالحياد ، إن شئت نصبت بلا تنوين ، وإن مثلت رَفَعَتْ ونوَّنْت ، وفيها لُغات كثيرة سوى ما ذكرتُ جائزُةٌ عندهم . وقال الليث : تقول هذه لاء مَكْتُتُوبَة " فَتَمُدُّهَا لَتَنْبِمُ" الكَلمَة اسماً الولو صغرت لقلت هذه لو يئة مكتوبة إذا كانت صفيرة الكتبة غيرَ جَلَلِلَةٍ . وحكى ثعلب : لَـوَّيْتُ لَاءَ حَسَنَةً " عَمَانتها ، ومدَّ لا لأنه قد صيَّرَها اسبًّا ، والاسمُ لا يكون على حرفين وَضْعاً ، واخْتارَ الأَلْف من بين حروف المَدُّ واللَّين لمكان الفَتْبَحة ، قال : وإذا نسبت إليها قلت لَـوَوِيٌّ ١. وقصِيدة الْوَويَّة ": قَافِيَتُهَا لَا . وأما قول الله عز وجل : فلا اقْتُنَحَمَ العَقَبة ، فلا بعنى فَلَمْ كأنه قال فلم يَقْنَحِم العُقَبَةَ ، ومثله : فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى ، إلا أنَّ لا بهذا المعنى إذا كُرْرَتْ أَسُوعَ وَأَفْصَحُ مَنْهَا إذا لم تُكرَّرُ ؛ وقد قال الشاعر :

إِنْ تَغْفِرِ اللهمُّ تَغْفِرُ جَمَّا، وأيُ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمًا ؟

وقال بعضهم في قوله : فلا اقتتَحَمَ العَقَبة ؟ معناها فما ، وقيل : فَهَلا ، وقال الزجاج: المعنى فلم يَقْتَحِم العقبة كما قال فلا صَدَّق ولا صَلَّى ولم يذكر لا ههنا المكان إلا بلا مَر تَيْن أَو أَكثر ، لا تكاد تقول لا جِنْدَني 'تويد ما جِنْدَني ولا بوبي صلح "، والمعنى في فلا اقتتَحَمَ موجود لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن فلا اقتتَحَمَ موجود لأن لا ثابتة كلها في الكلام ، لأن وضاعف الثاني من ثنائي ثابه بو لين كلا ولائي وضاعف الثاني من ثنائي ثابه بو لين كلا ولائي الحامش في الحام هوله هربي صلح " وقوله هربي صلح " كذا في الأصل بلا نقط مرموزا له في الحامش وقوله هوله هوله هوله الحامل وتأمله مع قول ابن الحامل وتأمله مع قول ابن المالك :

بعلامة وقفة .

قوله ثم كان من الذين آمنوا يَدُلُ على معنى فلا اقتَّتَحَمَّ ولا آمن ، قال : ونحو ذلك قال الفراء، قال الليث : وقد يُوْدَ فُ أَلا بِلا فيقال ألا لا ؛ وأنشد :

فقامَ بَذُودُ الناسَ عنها بسَيْفِه وقال: ألا لا من سَبيلِ إلى هَنْدِ

ويقال للرجل: هل كان كذا وكذا? فيقال: ألا لا ؟ جَمَلَ أَلا تَنْبيهاً ولا نفياً. وقال الليث في لي قال: هما حَرْفانِ مُتباينان قُدرنا واللامُ لامُ الملكِ والياء ياء الإضافة ؟ وأما قول الكميت:

كلا وكذا تَعْمِيضة ثُمَّ هِجْشُمُ لَـدى حين أَن كَانُوا، إلى النَّوْم، أَفْقَرا

فيقول: كَانَ نَوْمُهُم فِي القِلَّةِ كَقُولُ القَائُلُ لَا وَذَا، والعرب إذا أرادُوا تَقُلْبِلُ مُدَّة فِعْلُ أُو ظهرور شيء خَفِي قالواكان فِعْلُهُ كَلَا، ورَبَا كَرَّرُوا فقالواكلا ولا ؛ ومن ذلك قول ذي الرمة:

> أصابَ خَصَاصة فبَدا كَليلًا كلا ، وانتْغَلُّ سائرُ ، انْغيلالا

> > وقال آخر :

وتَنْزُ عُهَا ؛ وأَنشد :

يكون 'نُزول' القَوْمِ فيها كَلا ولا لات : أَبو زيد في قوله : لاتَ حِينَ مَناصٍ ، قـال : الناء فيها صلة والعرب تَصل ُ هذه الناء في كلامهـا

> طَلَبُوا صُلْحُنا ولات أوان ، فأجَبْنا أن لبس حِبن بَقاء

قال : والأصل فيها لا، والمعنى فيها لكِنْسَ، والعرب تقول ما أستَطيعُ وما أسطيعُ ، ويقولون ثُهُتُ في موضع ثُمُّ ، ورُبُّتَ في موضع رُبُّ،ويا وَيُلكَنَا ويا وَيُلكَنا . وذكر أبو الميثم عن نَصْرِ الوازي أنه

قال في قولهم لاتَ هَنّا أي ليسَ حِين ذلكَ ، وإنما هُو لا هَنْا ، فأنتُ لا فقيل لاه َثم أُضيفَ فتحو الت الهاء تاء ، كما أنتُثوا ثرب ثربّة وثنم ثنست ، قال: وهذا قول الكسائي . وقال الفراء : معنى ولات حين مناص أي ليس بجين فيراد ، وتنصيب بها لأنها في معنى ليس بجين فيراد ، وتنصيب بها

تَذَكَّرُ حُبُّ لَيْلَى لَاتَ حِينا قال : ومن العرب من يَخْفِض بلاتَ ؛ وأنشد : طَلْمَبُوا صُلْحَنَا ولاتَ أوان

قال شمر : أجمع علماء النحـويين من الكوفيــين . والبصريين أن أصل هذه الناء الـتى في لاتَ هـاء ، وُصلت بلا فقالوا لاهُ لغير معنى حادث ، كما زادوا في ثُم وثُمة ولرّز مت ، فلما وصَلُوها جعلوها تاء. إِمَّا لَا : في حديث بَيْع ِ النَّمْرِ : إما لا فـلا تَبابَعُوا حتى يَبِدُو صلاحُ النُّمَر ؛ قال ابن الأثير : هـذه كلمة تَرد في المُحاوَرات كثيراً ، وقد جاءت في غير موضع من الحديث ، وأصلها إن وما ولا ، فأدغبت النونُ في الميم وما زائدة في اللفظ لا حُكم لها . قال الجوهري : قولهم إمَّا لا فافتْعَلُ كذا بالإمالة ،قال: أصله إن لا وما صلة "، قال : ومعناه إلا يَكُننُ ذلك الأمر فافعل كذا ، قال : وقد أمالت العرب لا إمالة خَفيفة ، والعوام يُشبعون إمالتها فتصير أَلْفَهَا يَاءً ، وهو خَطُّأ ، ومعناها إن لمُ "تَقْمَلُ" هـذا فليَكُن مذا ، قال الليث : قولهم إمَّا لا فافعل كذا إِمَّا هِي على معنى إِنْ لا تَفْعَلُ ذلك فافْعَلُ ذا ، ولكنهم لَمَّا جِمعُوا هؤلاء الأحُوفَ فَصِرُن في مَجْرى اللفظ مُثقلة فصار لا في آخرها كأنه عَجُز كلمة فيها ضمير ما ذكرت لك في كلام طلبُّت فيه شنئاً فراد عليك أمراك فقلت إما لا فافتعل ذا ،

قال : وتقول ُ النَّقَ زيداً وإلاَّ فلا ، معناه وإلا تَلَـٰقَ زيداً فدَع ؛ وأنشد :

فطَلَقْهَا فَلَسَنَ لِمَا بِكُفْءُ ، وَلِلَّا بَعْلُ مِفْرِقَكَ الحُسَامُ

فأضمر فيه وإلاَّ تُطلَّقُهَا يَعْلُ ، وغير البيان أحسن. وروى أبو الزبير عن جابر : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأى جملًا نادًّا فقال لمَن هذا الجمل ? فإذا فتنية " من الأنشار قالوا اسْتَقَيّْنا عليه عشرين سنة وبه سَخْسَة " فأَرَدْنا أَن نَنْحَره فانْفَلَتَ منا ، فقال : أَتَدِعُونُه ? قالوا : لا بل هو لَـكُ ، فقال : إِمَا لَا فَأَحْسَنُوا إِلَهُ حَتَّى يَأْتَى أَجَلُتُه ؛ قَالَ أَبُو منصور: أراد إلا تكسموه فأحسنوا إله، وما صلة "، والمعنى إن لا فو كدّت عا ، وإن حـرف جزاء ههنا ، قال أبو حاتم : العامة رُبِّما قالوا في مَوْضع افْعَلُ ذلك إِما لا افْعَلُ ذلك . . . . . ، الري ، وهو فارسى مردود ، والعامة نقـول أيضاً : أمَّا لى فيَضُمُّونَ الألف وهو خطأٌ أيضاً ، قال : والصواب إِما لا غير نمال لأن الأدوات لا تُمالُ . وبقـال : خُذْ هذا إِما لا ، والمعنى إن لم تأخُذُ ذلك فخُذْ هذا، وهو مثلُ المَشَل، وقد تجيء لس بمعنى لا ولا عمنى ليس ؛ ومن ذلك قول لبيد :

إنما يُحْزى الفَتَى ليس الجَمَلُ

أراد لا الجمل . وسئل سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن العرّ ل عن النساء فقال : لا عليكم أن لا تفعّ لمرا فإغا هو القدر ، معناه ليس عليكم أن لا تفعّ لمرا يعني العرّ ل ، كأنه أراد ليس عليكم الإمساك عنه من جهة التحريم ، وإغا هو القدر ل إن قدّ ر الله أن يكون وله كان . ابن الأعرابي : قدّ ر الله أن يكون وله كان . ابن الأعرابي : مرا المرا باداه السطر ؛ كذا .

لاوَى فلان فلاناً إذا خالفه . وقال الفراء : لاوَيْت أي قُلْت لا ، وابن الأعرابي : يقال لَوْلَيْت بهذا المعنى . ابن سيده : لَوْ حَرْفُ يدل على المتناع الشيء لامتناع غيره ، فإن سبيت به الكلمة شد دت ؛ قال :

#### وفيدُما أهْلَتَكَنَ لَوَ كَثِيراً ، وقَبُسُلَ البَوْمِ عالجَهَا فَهُدَارُ

وأما الخليل فإنه يهمز هذا النحو إذا سمي به كما يُهمّرُ النَّوُورُ . وقال اللبث : حَرَفُ أَمْنِيّة كُولُكُ لَو قَدَمَ زيد، لَو أَن لنا كَرَ قَ فَهٰذَا قَد بُكِنتَهَى به عن الجواب ، قال : وقد تكون ليو موقوقة بين نفي وأمنية إذا توصلت بلا ؛ وقال المبرد : ليو توجيب الشيء من أجل توقوع غيره ، وقال الفراء فيا تروى عنه سكمة : تكون لو ساكنة اللواو إذا جعلنها أداة "، فإذا أخرجتها إلى الأسماء الواو إذا جعلنها أداة "، فإذا أخرجتها إلى الأسماء شد دت واوها وأعربتها ؛ ومنه قوله :

#### عَلَقَتْ لَـُواً تُكَرَّرُهُ ، إَنَّ لَـُواً ذَاكَ أَعْبَانَ

وقال الفراه: لولا إذا كانت مع الأسباء فهي شر ط، وإذا كانت مع الأفعال فهي بمعنى هكلاً، لتوم على ما مضى وتحضيض لما يأتي، قال: ولو تكون جَحداً وتمنياً وشر طاً ، وإذا كانت شرطاً كانت تخويفاً وتسشويقاً وتمثيلاً وشر طاً لا يتم . قال الزجاج: لو يمتنيع بها الذيء لامنياع غيره، تقول: لو جاءني زيد لجئته ، المعنى بان مجيئي امنتنع لامنياع مجيء زيد . وروى ثعلب عن الفراء قال : لاو بَهن أي قلت لتو لا ، قال: وابن الأعرابي قال لتولينت ، قال الفراء في فوله قال أبو منصور: وهو أقيس . وقال الفراء في فوله قال أبو منصور: وهو أقيس . وقال الفراء في فوله

تعالى : فلولا كان من القرون من قَبْلِكُم أُولُو بقية يَنْهُوْن ؛ يقول لم يكن منكم أحد كذلك إلا قليلاً فإن هؤلاء كانوا يَنْهُوْنَ فَسَجَوْا ، وهو استثناء على الانقطاع بما قبله كما قال عز وجل : إلا قَومَ يُونُس؛ولوكان رفعاً كانصواباً وروى المنذري عن ثعلب قال : لوَ لا ولوَ ما إذا وَلِيت الأسماء كانت جزاء وأجيبت ، وإذا وَلِيت الأفعال كانت استفهاماً . ولولاك ولولاي بعني لولا أنت ولولا أنا استُعْملت ؛ وأنشد الفراء :

أَبَطْمُعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِمَاءَنَا ، ولَوْ لاهُ لَمْ بَعْرِضُ لأَحْسَابِنَا حَسَنَ

قال : والاستفهام مثل قوله : لـَوْما تَأْتِينا بالملائكة، وقوله : لـَوْلا أَخَرْتَنِي إلى أَجَل ِ قَرَيِبٍ ؛ المعنى هلاً أَخَرْتَنِي إلى أَجل قريب، وقد استَعْسَلَت العرب لـَوْلا فِي الحَمْو ؛ قال الله نعالى : لـَوْلا أَنْتُم لـَكُنْتًا مُؤْمنين ؛ وأنشد :

لتواما هُوكى عِراس كُمْبَنْتِ لَمُ أَبَلُ

قال ابن كيسان : المكني بعد كولا له وجهان: ابن شلت جنت بمكني المرفوع فقلت لولا هو ولولا هم ولولا هم ولولا أننت ، وإن شلت وصلت المكني بها فكان كمكني الحقض ، والفراء بقول : وإن والبصريون يقولون هو خقض ، والفراء بقول : وإن كان في لفظ الحقض فهو في موضع رفع ، قال : وهو أقابس القولين ، تقول : لولاك ما قاست ولولاي ولولاه ولولاهم ولولاها ، والأجود لولا

ومَنْزُلِهُ لَوْلَايَ طَحْتَ كَمَا هَوَى ، بَاجْرَامِهِ مِنْ قَلْلَةِ النَّيْقِ ، مُنْهُوي

أَنتَ كَمَا قَالَ عَزَ وَجِلَّ : لَـُو لا أَنتُم لَــُكُننًا مُؤْمِنينِ ؛

وقال رؤبة :

وه في تَرَى لَو لا تَرَى التَّحْرِيا يصف العانة بقول: هي تَرَى رَوْضاً لولا أَنها تَرَى مَن 'مِحَرَّامُها ذلك ؛ وقال في موضع آخر: ورامياً مُبْشَرِكاً مَوْكُوما في القبر لولا يَفْهَمُ التَّفْهِما

قال : معناه هو في القبر لولا يَفْهم ، يقول : هو كالمَقبُور إلا أنه يَفْهَمُ كأنه قال لولا أنه يَفْهَمُ التَّفْهِم ، قال الجوهري : لو حرف تمن وهو لامتناع الثاني من أجل امتناع الأوال ، تقول لو جئتني لأكثر مَثك ، وهو خلاف إن التي للجزاء لأنها ثوقيع الثاني من أجل و قوع الأوال ، قال : وأما لو لا فيركبة من معني إن ولو ، وذلك أن لولا تمنع الثاني من أجل وجود الأوال ؛ قال ابن بري : تمنع الثاني من أجل وجود الأوال ؛ قال ابن بري : ظاهر كلام الجوهري يقضي بأن لولا مركبة من أن المنتوحة ولو ، لأن لو للامتناع وان للوجود ، فعل لولا حرف امتناع لوجود . قال الجوهري : فجعل لولا حرف امتناع لوجود . قال الجوهري : قول لولا زيد لهلكنا أي امتنع وقوع الهلاك من أجل وجود زيد هناك ؛ قال : وقد تكون بمني هكلاً

نَمُدُّونَ عَقْرَ النَّبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُم بَنِي ضَوْطَرَى ، لَوْلا الكَمْمِيُّ الْمُقَنَّعَا

وإن جعلت لو اسباً شددته فقلت : قد أكثرت من اللهو" ، لأن حروف المَعاني والأسباء الناقصة إذا صيرات أسباء تامة بإدخال الألف واللام عليها أو بإعرابها 'شد"د ما هو منها على حرفين ، لأنه يزاد في آخره حرف من جنسه فَتُله غَمَ ' وتُصْرَف' ، إلا في آخره من أن المتوحة » كذا بالاصل ، ولمل الصواب من إن المكسورة .

الأَلف فإنك تَزيد عليها مثلها فتبدُها لأَنها تَنْقَلِبُ عند التحريك لاجتاع الساكنين همزة فتقول في لا كتبت لاة حَسَنة ؟ قال أبو زُبَيْدٍ :

لَبُنَ شِعْرِي إ وأَيْنَ مِنْيَ لَبُنَ ? إنَّ لَيْنَاً وإنَّ لُوَّا عَنَاه

وقال ابن سيده : حكى ابن جني عن الفارسي سألتك حاجة فَلْأَبِكُنْتَ لِي أَي قُلْنْتَ لِي لا ، اشْتَقُوا من الحرف فعلًا ، وكذلك أيضًا اسْتَقُوا منه المُصْدَر وهو اسم فقالوا الـُـُلْأَةُ ، وحكي أيضاً عن قطرب أَن بِعضهم قال : لا أَفعلُ ، فأَمالَ لا ، قال : وإنما أَمَالُهَا لَــًا كَانَت جَوَابًا قَائَة بِنفسها وقَـُوبِيَت ۚ بِذَلْكَ فلتَحِقَتُ باللُّوءُ بالأسْماء والأفعـال فأميِلَت كما أملاً ، فهذا وجه إمالتها . وحكى أبو بكر في لا وما من بين أخواتهما : لـَوَّيْتُ لاء حَسَنَةً ، بالمدّ، وَمُوَّايْتُ مَاءُ حَسَنَةً ﴾ بالمد ، لمكان الفتحة من لا وما ؛ قال ابن جني : القول في ذلك أنهم لـَمَّا أُرادوا اشْتَقَاقَ فَعَلَّتُ مِن لا وما لم يَكُن ذلك فيهما وهما على حرفين ، فزادوا على الألف ألفاً أُخرى ثم هَــَـز ُو ا الثانية َ كَمَا تَقَدُّم فصارت لاء وماء ، فَبَجَرَ تَ مِعد ذلك مجرى باء وحاء بعد المد" ، وعلى هذا قالوا في النسب إلى ما لَمَّا احْتَاجُوا إلى تكميلهـا اسباً مُحْتَملًا للإعراب : قد عَرَفْت مائيَّة َ الشيء ، فالهمزة ُ الآن إنما هي بدل من ألف لتحقَّت ألفَ ما ، وقَضَو ا بأنَّ ألف مـا ولا 'مبَّدلة" من واو كما ذكرناه من قِولَ أَبِي عـلي ومَذْ هَبِه في باب الراء ، وأنَّ الرَّاء منها ياء حملًا على طوكيت وروكيت ، قال : وقول أبي بكر لمكان الفتحة فيهما أي لأنك لا تُميلُ ما ولا فتقول ما ولا 'ممالـَتَمَيْن ، فذهب إلى أنَّ الأَلف فيهما من واوكما فتَدَّمْناه من قول أبي علي ومـذهبه .

وتكون زائدة كقوله تعالى : لشَّلاً يَعْلَمُ أَهُـلُ الكتاب . وقالوا : نابَل ، يُويدون لا بَل ، وهذا على البَدَل .

ولولا: كلمة ثمر كُنّبة من لو ولا، ومعناها امتناع النبيء لوجود غيره كقولك لولا ولا ولا أي المتناع النبيء لوجود غيره كقولك لوليت لي أي قالمت لولا كذا ؛ كأنه أواد لولولون أفقلب الواو الأخيرة ياء للمنجاورة ، واشتقوا أيضاً من الحرف مصدراً كما اشتقوا منه فعلا فقالوا اللولاء ؛ قال ابن سيده : وإنما ذكرنا همنا لايتيت ولوليت لأن ماتها هاتين الكلمتين المنعير تمين بالتركيب إنما مادتها لا ولولون ، ولولا أن القياس شيء برية من التهمة لقلت إنها غير عربيتين ؛ فأما قول الشاعر :

لَكُو لا حُصَيْنَ مَعَيْبَهُ أَن أَسُوءَه ، وأن بني سَعَد صَديق ووالِد'

فإنه أكد الحرف باللام . وقوله في الحديث : إيّاك واللّو فإن اللّو من الشيطان ؛ يريد قول المُتنكة م على الفائت : لوكان كذا لَقلت ولَقعَلمت ، وكذلك قول المُتمني لأن ذلك من الاعتراض على الأقدار ، والأصل فيه لكو ساكينة الواو ، وهي حرف من حروف المتعاني يَمننع بها الشيء لامتناع غيره ، فإذا سلمي بها زيد فيها واو أخرى، ثم أدغمت وشد دت حملا على نظائرها من حروف المعاني ، والله أعلم .

ما: ما: حَرْفُ نَفي وتكون بعنى الذي ، وتكون بعنى الذي ، وتكون بعنى الشرط ، وتكون عبارة عن جميع أنواع النكرة ، وتكون موضوعة موضع من ، وتكون بعنى الاستيفهام، وتبدد ل من الألف الهاء فيقال مة ؛ ، وله ه عيه » كذا ضط في الاصل .

قال الراجز :

قد ورَدَت مِن أَمْكِنَه ، مِن هَهُنا ومِن هُنَه ، إن لم أَرَواها فَسَهُ

قال ابن جيني : مجتمل منه هنا وجهبن أحدهما أن تكون فَمنه رَجْراً منه أي فاكفف عني ولست أهلا الميتاب ، أو فَمنه يا إنسان 'مخاطب نفسه ويز جُرها ، وتكون التعجب ، وتكون زائدة كافئة وغير كافة ، والكافة قولهم إنما زيد منظليق ، وغير الكافئة إنما زيد منظلق ، تريد إن زيداً منطلق . وفي التنزيل العزيز : فيا تقضهم ميثاقهم ، وعما قليل ليصبحن نادمين ، وميا خطيشاتهم فيل أغرقوا ؛ قال اللحياني : ما مؤنثة ، وإن تذكرت جاز ؛ فأما قول أبي النجم :

الله مُ تَجَّالُهُ بِكَفَتَى مَسْلَمَت ، مَسْلَمَت ، مِن بَعْدِمَت مَ مِن بَعْدِمَت ، مِن بَعْدِما وبَعْدِمَت م صارت نَفُوسُ القَومِ عِنْد الغَلْصَمَت ، وكادت الحُرْةُ أَنَ نَدْعَى أَمَت فَلْه أَراد وبَعْدِما فأبدل الألف هاء كما قال الراجز: مِن هُنَه مَنْ هَهُنا ومن هُنَه .

فلما صارت في التقدير وبعدمة أشبهت الهاء ههنا هاء التأنيث في نحو مسلمة وطلاحة ، وأصل تلك إنما هو التاء ، فشبه الهاء في وبعدمة بهاء التأنيث فو قَلَفَ عليها بالتاء كما يتقف عليها أصله التاء بالتاء في مسلكمت والفلاصمت ، فهذا قياسه كما قال أبو وجوزة :

العاطفُونَتَ ، حين ما مين عاطف ، والمُنفُضِلونَ يَداً ، إذا ما أَنْعَمُواا أَنْعَمُوا ، قوله « والمنطون » في مادة ع ط ف : والمنعون .

أراد : العاطفُونَة ، ثم شبَّه هاء الوقف بهاء التأنيث التي أصلها الناء فَوَ قَـَفَ بالناء كما يَقَفُ على هاء التأنيث بالتاء . وحكى ثعلب وغيره : مَوَّبْتُ مَاء حَسَنَةً ، وزاد الألف في ما لأنه قد جعلها اسماً ، والاسم لا يكون على حرفين وَضْعاً ، واختار الألف من حروف المدُّ واللَّين لمكان الفتحة ، قال : وإذا نسبت إلى ما قلت مَوَو يُّ . وقصيدة ماو بَّة ' ومَوَو بِئَة ' : قافيتها ما . وحكى الكسائي عن الرُّؤاسي : هذه قصيدة مائيّة " وماويئة ولائيَّة ولاويَّة ويائيَّة وواويَّة ، وياويَّة ، قال: وهذا أَقْنُينُ . الجوهري : ما حرف يَتَصَرُّفُ على تسعة أوجه : الاستفهام ُ نحو ما عنْدَكُ ، قال ابن بوي: ما يُسأَلُ بها عَمَّا لا يَعْقل وعن صفات من يَعْقل ، يقول : مَا عَبُّدُ الله ? فتقول : أَحْمَقُ أَو عَاقَلُ ، قال الجوهري : والخَبَر نحو رأيت ما عنْدَكُ وهو بمعنى الذي ، والجزاء نحو ما يَفْعَلُ أَفْعَلُ ، وتكون تعجباً نحو ما أحْسَنَ زيداً ، وتكون مع الفعل في تأويل المتصدر نحو بَلَغَنى ما صَنَعْتَ أي صَنبِعُكُ ، وتكون نكرة بكنز مُها النعث نحو مروت بما مُعجب لك أي بشيء مُعْجِبِ لك ، وتكون زائدة كافــة " عن العمل نحو إنما زيد مُنْطَكَقُ ، وغير كافَّة نحو قوله تعالى : فبسما رَحْمَة ِ من الله لننتَ لهم ؛ وتكون نفياً نحو ما خرج زيـد وما زَيْد خارجاً ، فإن جعلنتَها حرف نفي لم تُعْمَلْها في لغة أهل تنجد لأنها دَوَّارة"، وهو القياس، وأَعْمَلُـْتَهَا في لفة أَهـِل الحجاز نشبيهاً بليس ، تقول : ما زيد خارجاً وما هذا بَشراً ، وتجيء تحذُّ وفَهُ منها الألف ُ إذا ضَهَمتَ إليها حرفاً نحو لم وبم وعَمَّ بِتَسَاءَلُونَ ؛ قال ابن بري : صوابه أن يقول : وتجيء مــا الاستفهامــة ُ كَعْذُ وَفَهُ ۚ إِذَا صَمَّمَتَ إِلَيْهِا حَرِفًا جَارًّا . التَّهَذِّيبُ : إِنَّا

قال النحويون أصلها ما مُنعَت إن من العمل ، ومعنى إنسَّما إثباتُ لما يذكر بعدها ونَفَى لما سواه كقوله : وإنَّما أيدافِع عن أحسابِهم أنا أو مِثْلي ؟ المعنى ما 'بدافع' عن أحسابهم إلا أنا أو مَن هو مِثْلَى، والله أعلم . التهذيب : قال أهل العربية ما إذا كانت اسماً فهي لغير المُسَيِّزين من الإنس والجن ، ومَن تكون للمُمَيِّزين ، ومن العرب من يستعمل ما في موضع مَن ' ، من ذلك قوله عز وجل : ولا تَنكحوا ما نَكُح آباؤكم من النَّساء إلا ما قد سَكَفَ ؟ التقدير لا تَذَكُّ حُوا مَنْ نَكُحَ آباؤكم ، وكذلك فوله : فانكبحُوا ما طابَ لكم من النَّساء ؛ معناه مَنْ طاب َ لكم . وروى سلمة عن الفراء : قال الكسائي تكون ما اسماً وتكون جَعْداً وتكون استفهامـاً ونكون شرطأ ونكون تعَمَّناً ونكون صلةً وتكون مُصْدَرًا . وقال محمد بن يزيد : وقد تأتى مَا تَمْنَنَعُ العَامِلُ عَمِلُهُ ، وهُو كَفُولِكُ : كَأَنَّمَا وَ حِيْمُكُ ۚ القمر ُ ، وإنما زيد ٌ صَد يَقُنَا . قال أبو منصور: ومنه قوله تعالى : رُبِّهَا يَوَدُ الذِّن كَفروا ؟ رُبُّ وُضْعَت للأسماء فلما أَدْخُل فيها ما جُعلت للفعل ؟ وقبه تُوصَلُ ما يِرْبُ ورُبِّتَ فَتَكُونَ صِلَّةً كقوله:

#### ماوِي ، يا رُبُتَمَا غارة شعواء كاللّذعة بالمِيسُم

يربد يا رُبّت غارة ، ونجيء ما صلة يُريد بها التُوكيد كيد وجل : فيما نقضهم ميثاقتهم ، ونجيء ميثاقتهم ، ونجيء مصدراً كقول الله عز وجل : فاصد ع بما تؤمر ؛ أي فاصد ع بالأمر ، وكقوله عز وجل : ما أغنى عنه ماكه وما كسب ؛ أي وكسبه ، وما التَّعَجُب

كقوله: فما أَصْبَرُهُم على النَّـاد ، والاستفهام بمــا كقولك : ما قولُك في كذا ? والاستنفهام بما من الله لعباده على وجهين : هو للمؤمن تَقْرُيرٌ ، وللكافر تَقُرْبِعُ وتُو ببغ ، فالتقرير كقوله عز وجل لموسى : وما تِلكِ بيَمينك يا موسى قال هي عَصاي ، قَـر و. اللهُ أَنْهَا عَصاً كراهة أَن يَخافَهَا إِذَا حَوَّمُا حَيَّةً ۖ ﴾ والشُّرُ ط كَنُولُهُ عَزُّ وَجِلُّ : مَا يَفْتُحَ اللهُ للنَّاسِ مِن رَحْمَةَ فلا مُمْسُكُ لَمَا وَمَا يُمْسُكُ فَلا مُرْسُلَ لَهُ، والجَحَدُ كَقُولُهُ : مَا فَعَلُنُوهُ إِلَّا قُلَلِلٌ مُنْهِمُ ، ونجيء ما معنيٰ أَيّ كَفُولُ الله عز وجل : ادْعُ لَـنَا وَبِّكُ يُمِنِّن لنا مَا لَوْ نَهُا ؛ المعنى يُبِلِّين لنا أيُّ شيء لَوْ نُنْهَا، وما في هذا الموضع رَفَعُ ۗ لأَنَّهَا ابْتُدَاء ومُرافِعُها قوله لـَوْ نُلُها ، وقوله تعالى: أَيِّأُ مَا تَدْعُوا فله الأسَّماء الحُسْنَى ؛ 'وصلَ الجَزَاءُ بما ، فإذا كان استفهاماً لم يُوصَلُ بما وإنما يُوصَلُ إذا كان حزاء ؛ وأنشد ابن الأعرابي قول حَسَّانَ :

إن يَكُن عَن من رَقَاشِ حَدَيث ، في السّبينا في السّبينا

قال : فَهَا أَي رُبِّهَا. قال أَبُو منصور: وهو مَعْرُوف في كلامهم قد جاءً في شعر الأعشى وغيره . وقال ابن الأنباري في قوله عز وجل : عَمَا قَلَيل ليُصْبَحُنَّ نادِمِينَ . قال : بجوز أَن يكون معناه عَنْ قَلَيل وما تَوْ كِيد ، ويجوز أَن يكون المعنى عن شيء قليل وعن وقت قليل فيصير ما اسماً غير توكيد ، قال : ومثله بما خَطاياهُم ، بجوز أَن يكون من الماءة خَطاياهم ومن أعمال خَطاياهم ، فنَحَكُم على ما من هذه الجِهة بالحَقْض ، ونَحْمِل الحَطايا على إعرابها ، وجَعَلْنا ما مَعْرُ فَة لِإِنْباعِنا المَعْرُ فَة إِياها أَوْلى وأَسْبَهُ ، وكذلك فيها نَقْضِهم مِيثَاقَهُم ، معناه وأَسْبَهُ ، وكذلك فيها نَقْضِهم مِيثَاقَهُم ، معناه وأَسْبَهُ ، وكذلك

فَيِنَقَضِهِم مِيثَاقَهُم وما تَوْكِيدٌ، ويجوز أَنْ بِكُونُ التَّاوِيلُ فَبِيا ِسَاءَتِهِم نَقْضِهِم مِبْنَاقَهُم .

والماء ، الميم مُمالة والألف مَمَدُودة : حكاية أَصُواتِ الشاء ؛ قال ذو الرمة :

لا يَنْعَشُ الطُّنُوْفَ إِلاَ مَا تَنْفَوَّنَهُ مَا يَنْفُومُ لَهُ مَا يُغُومُ مَا يُغُومُ مَا يُغُومُ

وماه : حكاية صوت الشاف مبني على الكسر. وحكى الكسائي : باتت الشائه ليلتنها ما ما وماه ماه ، ، وهو حكاية صونها .

وزعم الحليل أن مَهْما ما ضُمَّت إليها ما لَغُواً ، وأيدلوا الأَلف هاء . وقال سببويه : يجوز أن تكون كإذ ضمَّ إليها ما ؛ وقول حسان بن ثابت :

إمًّا تَرَيُّ رَأْسِ تَغَيِّرَ لَوَّنَهُ تَشْمَطاً ، فأصبَحَ كالنَّعَامِ المُخْلِسِ

يعني إن تَرَيُ وأسي ، ويدخل بعدها النون الحفيفة والثقيلة كقولك : إما تَقُومَن أَقُم وتَقُوماً ، ولو حذفت ما لم تقل إلا إن لم تقم أقم ولم تنوت ، وتكون إما في معنى المشجازاة لأنه إن قد زيد عليها ما ، وكذلك مَهما فيها معنى الجزاء . قال ابن بري : وهذا مكرر يعني قوله إما في معنى المشجازاة ومهما . وقوله في الحديث : أنششد لا بالله لما فعلت كذا أي إلا فعلته ، وتخفف الميم وتكون ما زائدة ، وقرى عهما قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ ؟ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن كل نفس لما عليها حافظ ؟ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وإن

١ قوله ﴿ مَا مَا وَمَاهُ مَاهُ ﴾ يَمْنَى بِالْآمَالَةُ فَيْهَا .

٢ قوله « المخلس » أي المختلط صفرته بخفرته ، بريد اختلاط الشعر الأبيض بالأسود ، وتقدم انشاد بيت حان في ثفم الممحل بدل المخلس ، وفي الصحاح هنا المحول .

متى : متى : كلمة استفهام عن وقت أمر ، وهو اسم مُغْن عن الكلام الكثير المُتناهي في البُعْد والطول، وذلك أنك إذا قلت منى نقوم أغْناك ذلك عن ذكر الأزمنة على بُعْدها ، ومتى بمنى في ، يقال : وضعته متى كئي أي في كئي ومتى بمعنى مين ؟ قال ساعدة أبن جُويَة :

أَخْيَلَ بَرْقاً مَتَى حابِ له زَجَلُ<sup>م</sup>، إِذَا تَفَتَّرُ مِن تَومَاضِه حَلَجًا ا

وقضى ابن سيده عليها بالياء ، قال: لأن بعضهم حكى الإمالة فيه مع أن ألفها لام ، قال : وانقلاب الألف عن الياء لاماً أكثر . قال الجوهري : مَتَى ظرف غير مُتَمَكَّن وهو سؤال عن زمان ويُجازى به . الأصمعي : متى في لغة هذيل قد تكون بمعنى من ؛ وأنشد لأبي ذؤيب :

شَرِبْنَ بَاءِ البحرِ ثُمْ تَرَفَّغُتُ مَتَى لُجُجَ خُضْرٍ، لَهُنَّ نَثْبِجُ

أي من للُجبَع ؛ قال : وقد تكون بمعنى وسط . وسمع أبو زيد بعضهم يقول: وضعته متى كئي أي في وسط كنني ، وأنشد بيت أبي ذويب أيضا ، وقال : أراد وسط للمجتع . التهذيب : متى من حروف المعاني ولها وُجُوه بَشتَى : أحدها أنه سؤال عن وقت فعل فعل أو بُفعل كو تقولك متى فعكنت ومتى تفعل أي في أي وقت ، والعرب تجازي بها كما تبجازي بأي فتجزم الفعلين تقول متى تأتي آتك ، وكذلك إذا أدخلت عليها ما كقولك في حلع وومن : أخبل برقا النا » كذا في الاصل مضوطا ، فما وقع وقع ضبط حلجا بفتح اللام ، والذي في المحكم كرها حلج ووقع ضبط حلجا بفتح اللام ، والذي في المحكم كرها حلج علي حليا بوزن تعب فبقال حلج المحاب بالكسر يملع بالفتح حلجاً بفتحتين .

متى ما يأتيني أخوك أرضيه ، وتجييء متى بمعنى الاستنكار تقول للرجل إذا حكى عنك فعلا تُنكر ُ م متى كان هذا على معنى الإنكار والنفي أي ما كان هذا ؛ وقال جرير :

متى كان حُكم الله في كرب النخل وقال الفراء : منى يقع على الوقت إذا قلمت منى وقال الفراء : منى يقع على الوقت إذا قلمت منى الدار، وكلم القل أي أي وقت كلما دخلت الدار، وكلم التقع على الفيل إذا قلت كلما دخلت الدار فيعناه كل دخلة وخلئة وخلئتها ، هذا في كتاب الجنزاء ؛ قال الأزهري : وهو صحيح . ومتى بقع الفوقت المنهم . وقال ابن الأنباري : متى حرف السنفهام أيكتب بالياء ، قال الفراء : ويجوز أن تكتب بالألف لأنها لا تُعْرَف فعلاً ، قال : ومتى عن من ؛ وأنشد :

إذا أقول صَعا قَلَنِي أَتَبِعَ له سُكُر مَن قَهُوةٍ سارَت إلى الرَّاسِ أي من قَهُوةٍ ؛ وأنشد:

مَنَى مَا تُنْكَرِوهَا تَعْرِفُوهَـا مَنَى أَقْنُطَارِهِـا عَلَقَ نَفَيْتُ\

أراد من أقطارها نفيت أي منفرج ؛ وأما قول امرىء القدس :

> مَنى عَهْدُنَا بِطِعِمَانِ الكُمَّا ةِ وَالْمُجَدِّدِ وَالْحَمَّدِ وَالسُّودَدِ

يقول : منى لم يكن كذلك ، يقول : تَرَوْنَ أَناً لا نُحْسِنُ طَعْنَ الكُمَاةِ وعَهْدُنَا به قريب ؟ ثم قال :

وبَنْسي ِ القِبابِ ومَسلُء الجفا ن ِ ، والنادِ والحَطَبِ المُوقَدِ

١ قوله ه علق نفيت » كذا في الأصل وشرح القاموس المُعْمِرُ عَلَيْهِ

ها: الهاء بفخامة الألف: تنبيه ، وبإمالة الألف حرف ميجاء . الجوهري : الهاء حرف من حروف المنعجم ، وهي من حروف المنعجم وهي من حروف الزايادات، قال : وها حرف تنبيه . قال الأزهري : وأما هذا إذا كان تنبيها فإن أبا الميم قال : ها تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى الافتتاح ، تقول : هذا أخوك ، ها إن ذا أخوك ، ها إن ذا

ها إن تا عِذْرَة لا تَكُنْ نَفَعَت ، فإن طاعبها قد تاه في البَلَد ِ

وتقول: ها أنتم هَوْلاء تجمع بين التنبيهين التوكيد، وكذلك ألا يا هؤلاء وهو غير مُفارق لأيّ، تقول: يا أَيُّها الرَّجُل، وها: قد تكون تلبية؛ قال الأزهري: يكون جواب النداء، يمد ويقصر؛ قال الشاعر:

لا بَلْ يُجِيبُكُ حَيْنَ تَدْعُو باسمِهِ، فيقول ' : هاء ، وطالما لَـبَّى

قال الأزهري: والعرب تقول أيضاً ها إذا أجابوا داعياً، يَصِلُون الهاء بألف تطويلًا الصوت. قال: وأهل الحجاز يقولون في موضع لَبَّى في الإجابة لَبَى خفيفة، ويقولون أيضاً في هذا المعني هبَى، ويقولون ها إنتك زيد، معناه أإنك زيد، في موضع أإنك زيد. ابن سيده: فيقولون: هإنتك زيد، في موضع أإنك زيد. ابن سيده: الهاء حرف هجاء، وهو حرف مَهمُوس يكون أصلا وبدكا وزائداً، فالأصل نحو هينا من وشهر والألف وسبنه، ويبدل من خمسة أحرف وهي: الهنزة والألف هوي، وذكر علة ذلك في ترجمة حوي. وقال سببويه: الهاء وأخوانها من الثنائي كالباء والحاء والطاء والياء إذا تُهجّيت مقصُورة من لأنها ليست بأسهاء وإنما الهندان، وهر الصححة:

١ روابة الديوان ، وهي الصحيحة :
 ها إن ذي عذرة إلا تكن نفت ،
 ها إن ذي عذرة إلا تكن نفت ،

على ذلك أن القاف والدال والصاد موقوفة الأواخر، فلا أنها على الوقف لحر "كت أواخر هن ونظير الوقف هنا الحذف في الهاء والحاء وأخواتها، وإذا أردت أن تكفيظ بجروف المعجم فيصر ت وأسكنت الأنك لست تريد أن تجعلها أسهاء، ولكنك أردت أن تقطع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات تصو "ت بها ، إلا أنك تقف عندها بمنزلة عيه ، قال : ومن هذا الباب لفظة هو ، قال : هو كناية عن الواحد المذكر ؛ قال الكسائي : هو أصله أن يكون على ثلاثة أحرف مثل أنت فيقال هر فعل ذلك ، قال : ومن العرب من يُخفقه فيقول هر فعل ذلك ، قال اللحياني : وحكى الكسائي عن بني أسد وتم وقيس وفيس فر فعل ذلك ، بإسكان الواو ؛ وأنشد لعسد :

ورَ كُنْضُكَ لو لا هُو لَـقَبِتُ الذي لَـقُوا، فأصْبَحْتَ فد جاورَزْتَ قَـَوْمُـاً أَعادِيا

وقال الكسائي: بعضهم يُلـُنقي الواو من هُو إذا كان قبلها ألف ساكنة فيقول حتَّاهُ فعل ذلك وإنسَّماهُ فعل ذلك ؟ قال: وأنشد أبو خالد الأسدى:

إذاه لم يُؤذن له لم يتنبس

قال : وأنشدني خَشَّاف :

إذاه سام الحسف آلى بقسم الله لا بأخذ إلا ما احتكم ا

قال : وأنشدنا أبو منجالِد المنجرير السَّلُولي :

فَبَيْنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ قَالَ قَائُلُ": لِمَنْ جَمَهُلُ"رَتْ المَنَاعِ نَجِيبِ"?

قال ابن السيراني : الذي وجد في شعره رخو ُ المِلاطِ ١ قوله «سام الحسف » كذا في الأصل ، والذي في المعكم:سم ، بالبناء لما لم يسم فاعله .

طويل ؛ وقبله :

وبعده :

فباتت هُمُومُ الصَّدُو ِ شَيْ يَعُدُ نَهُ، كما عِيدَ شِلْو " بالعَراء فَتَنْيِدلُ

مُحَلَّى بِأَطِّنُواقِ عِنَاقِ كَأَنَّهَا بِقَابًا لُجَيِّنٍ، جَرَّسُهُنَّ صَلِيلُ

وقال ابن جني : إنما ذلك لضرورة في الشعر والتشبيه المضعير المنفصل بالضمير المتصل في عَصاه وقتناه ، ولم يقيد الجوهري حذف الواو من هو بتوله إذا كان قبلها ألف ساكنة بل قال وربما حُذفت من هو الواو في ضرورة الشعر ، وأورد قول الشاعر : فبيناه بشري رحله؛ قال : وقال آخر :

إنه لا يُبْرِىءُ داءُ الهُــدَبِـدُ مِثْلُ الفَلايا مِنْ سَنَامٍ وكَــِـدُ وكذلك الياء من هي ؟ وأنشد :

دار" لِسُعْدَى إِذْ وِ مِنْ هُواكا قال ابن سيده: فإن قلت فقد قال الآخر: أعنى على بَرْق أَدِيكَ وَميضَهُو

فوقف بالواو وليست اللفظة قافية ، وهذه المسدة مستهلكة في حال الوقف ? قيل : هذه اللفظة وإن لم نكن قافية " فيكون البيت بها مُقَفَّى ومُصَرَّعاً ، فإن العرب قد تَقِف على العُروض نحواً من وقوفيها على الضرّب ، وذلك لو قوف الكلام المنثور عن المسرون ؟ ألا تركى إلى قوله أيضاً :

فأضعَى بَسُعُ الماءَ حَوْلَ كُنْيَنْهُ

فوقف بالتنوين خلافاً للو'قوف في غير الشعر. فإن قلت: فإن أقدْصَى حال ِ كُنْسَيْفة إذ ليس قافية أن 'مجرى

مُجْرى القافية في الوقوف عليها ، وأنت ترى الرثواة أكثرَم على إطلاق هذه القصيدة ونحوها بجرف اللّين نحو قوله فحو ملي ومَنْز لي، فقوله كُنْتَهْ فه لبس على وقف الكلام ولا وقف القافية ? قبل : الأمر على ما ذكرته من خلافه له ، غير أن هذا الأمر أيضاً مختص المنظوم دون المَنْثُور لاستمرار ذلك عنهم ؟ ألا ترى المن قدله :

أَنَّى اهْنَكَبِنْتَ لِلتَسْلِيمِ عَلَى دِمَنَ ، النَّاسِلِمِ عَلَى دِمَنَ ، النَّعْمُرُ الأُوَّلُ ،

وقوله :

كأن ُ مُدوجَ المالكيّةِ ، غُدُوهُ ، خُلايا سَفِينِ بالنّواصَفِ مِنْ دُد

ومثله كثير ، كلُّ ذلك الو'قوف على عَر ُوضِه مخالف الو و فوف على ضر به ، و مخالف أيضاً لوقوف الكلام عبر الشعر . وقال الكسائي : لم أسمعهم يلقون الواو والياء عند غير الألف ، وتتثنيته هما وجمعه هميُو ، فأما قوله هم فمحذوفة من هميُو كما أن ممذ محذوفة من مُنذ ، فأما قولك رأيتهُو فإن الاسم إنا هو الهاء وجيء بالواو لبيان الحركة ، وكذلك لهرُو مال إنحا الاسم منها الهاء والواو لما قد منا ، ودليل ذلك أنك إذا وقفت حذفت الوار فقلت رأيته والمال له عالماء ومنهم من يحذفها في الوصل مع الحركة التي على الهاء ويسكن الهاء ؟ حكى اللحياني عن الكسائي : له مال مال أي لهرُو مال ؟ الجوهري : ورعا حذفوا الواو مع الحركة . قال ان سيده : وحكى اللحياني له ما المؤول : وكذلك ما أشبهه ؟ قال يعلم بن يحذول ا

أَدِقْتُ لِبَرُقٍ دُونَهَ شَرَوانٍ كَانٍ عَانٍ كَانٍ كَانٍ كَانٍ كَانٍ

فظ كلنت لدى البينت المتيق أخيله و ، ومطنواي مشتافان له أوقان فلكينت لنا ، من ماء زمز م ، شرابة مرسودة المبين على على علميان

قال أن جني : جمع بين اللغنين يعني إنتبات الواو في أخيلُهو وإسكان الهاء في أخيلُهو وإسكان الهاء في له عن حَدَّف لَحَقِّ الكلمة بالصنعة ، وهذا في لغة أزْد السَّراة كثير ؛ ومثله ما روي عن قطرب من قول الآخر :

وأَشْرَبُ الماء ما بي نَحْوَهُو عَطَشُ اللهِ اللهِ عَلَمُ وادِيها إِلاَّ لأَنَّ عُيُونَهُ سَبِّلُ وادِيها

فقال : نَحْوَهُو عطش بالواو ، وقال عُيُونَهُ بإسكان الواو ؛ وأما قول الشماخ :

> لَهُ وَجَلَ كَأَنَّهُو صَوْتُ حادٍ ، إذا طَلَبَ الرَّسِيقة ، أو زَمِيرُ

فليس هذا لفتين لأنا لا نعلم رواية حدث هذه الواو وإبقاء الضة قبلها لنعة ، فينبغي أن يكون ذلك ضر وردة وصنعة لا مذهباً ولا لغة ، ومثله الهاء من قولك بهي هي الاسم والياء لبيان الحركة، ودليل ذلك أنك إذا وقفت قلت به ، ومن العرب من يقول سبعت أعراب عقيل وكلاب يتكلمون في حال الرفع سبعت أعراب عقيل وكلاب يتكلمون في حال الرفع والحفض وما قبل الهاء متحرك ، فيجزمون الهاء في الرفع ويرفعون بغير غمام ، ويجزمون في الجنض ويخفضون بغير غمام ، فيقولون : إن الإنسان لربة لكننود من بغير غام ، فيقولون : إن الإنسان لربة لكننود ما الماء في ولد ماك ، وقال : النام أحب إلي ولا ينظر في هذا إلى جزم ولا غيره لأن الإعراب إنما

يقع فيما قبل الهاء ؛ وقال : كان أبو جعفر قارىء أهل المدينة يخفض ويرفع لغير تمام ؛ وقال أنشدني أبو حزام

> لِي والدُّ مَشِيْخٌ تَهُضُهُ غَيْبَتِي ، وأَظُنُنُ أَنَّ نَفادَ عُمْرٍهُ عاجِلُ

العنكلي:

فَنْفُفُ فِي مُوضِعِينَ ، وكان حَمْزَةٌ وأَبُو عَمْرُ و يحز مان الهاء في مثل 'يؤدُّه إليك ونُؤْنَهُ منها ونُصُّلهُ ا جَهَنَّمَ ، وسمع شيخاً من هُواز نَ يقول : عَلَمْهُ مال ، وكان يقول : عَلَيْهُم وفيهُم وبهُم ، قال: وقال الكسائي هي لغات يقال فيه وفيهي وفيه وفيه وفيه وفيه و بتمام وغير تمام ، قال : وقال لا يكون الجزم في الهاء إذا كان ما قبلها ساكناً . التهذيب : الليث هو كناية تذكير ، وهي كناية تأنيث ، وهما للاثنين ، وهم للجَماعة من الرجـال ، وهُنَّ للنساء ، فإذا وقَـَفْتَ على هو وَصَلَمْتَ الواو فقلت هُوَهُ ، وإذا أَدْرَجُتَ طَرَحْتَ هَاءُ الصَّلَّةَ . وروي عن أبي الهيثم أنه قال: مَرَوْتُ مِنْ ومودت بِهِ ومردت بِبِي ، قال : وإن شئت مردت به وبيه وبيهو ، وكذلك ضَرَبه فيه هذه اللغات، و كذلك يَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُ ويَضْرِ بُهُو، فإذا أفردت الماء من الاتصال بالاسم أو بالفعـل أو بالأداة وابتدأت يها كلامك قلت هو لكل مذكّر غائب ، وهي لكل مؤنثة غائبة ، وقد جرى ذكر ُهُما فز دُن َ واواً أو ياء استثقالاً للاسم على حرف واحد، لأن الاسم لا يكون أقل من حرفين ، قال : ومنهم مَن يقول الاسم إذا كان على حرفين فهو ناقص قد ذهب منه حَرِ فُ ، فيإن عُرِف تَكُنْسَتُهُ وجَسُعُهُ وتَصْغَيرُهُ وتَصْريفه عُر فَ النَّاقِصُ منه ، وإن لم يُصَغَّرُ وَلَمْ يُصَرَّفُ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ اسْتَقَاقُ زَيْدً فيه مثل آخره فتقول 'هو" أخوك ، فزادوا مع الواو

واوآ ؛ وأنشد :

وإن لساني شهدة يشتفي ما ، وهُو ً علَى مَن صَبَّهُ اللهُ عَلْقُمْ `

كما قالوا في مين وعَن ولا تَصْريفَ لَهُما فقـالوا منتى أحسن من منتك ، فزادوا نوناً مع النون . أبو الهيثم : بنو أسد تُسَكِّن هي وهُو فيقولون هُو زيد وهي هند ، كأنهم حددفوا المتحرك ، وهي قالته وهُو قاله ؛ وأنشد :

> وكُنْنًا إَذَا مَا كَانَ يَوْمُ كُو يَهَ يَ فَقَدُ عَلَمُوا أَنِّي وَهُو فَتَبَانِ

فأسكن . وبقال : ماهُ قالَه وماه قالَتُه ، يويدون: ما هُو َ وما هي َ ؛ وأنشد :

دار" لسَلْمَى إذا من هُواكا

فحذف ياء هيي َ . الفراء : يقال إنَّه لَهُو َ أَو الحَدْ لُ ' ا عَنَى اثْنَيَن ِ ، وإنتَهُمْ لَهُمْ أَو الحُرَّةُ \* دَبِيبًا ، يقال هذا إذا أشكل عليك الشيء فظننت الشخص شخصين . الأزهري : ومن العرب من يشدد الواو من 'هو" والياء من هيي ؟ قال :

> ألا هي ألا هي فَدَعْها ، فَإِنَّما تَمَنَّيكُ مَا لَا تَسْتَطَيعُ غُرُودُ

الأزهري : سيبويه وَهُو قُولُ الْحُليلُ إِذَا قُلْتُ يَا أَيُّهَا الرجل فأي اسم مبهم مبني على الضم لأنه منادى مُقْرَدٌ ، والرجل صِفة لأيّ ، تقول يا أيُّها الرَّجلُ ْ أَقْبِيلْ ، ولا يجوز با الرجل ُ لأن ابا تَنْبِيهُ بَنزلة التعريف في الرجل و لا يجمع بين يا وبين الألف واللام، أو الحذل » رسم في إلأصل تحت الحاء حاء أخرى اشارة الَى عِدم نقطها وهو بالكُسرُ والفم الأصل ، ووقع في الميداني بالجيم وفسره باصل الشجرة .

فتَصِلُ إلى الألف واللام بأي ، وها لازمة لأي التنبية ، وهي عوص من الإضافة في أي لأن أصل أي أن تكون مضافة إلى الاستفهام والحبر . وتقول المرأة : يا أيتها المرأة ، والقراء كلهم قررؤوا : أيها ويا أيها الناس وأيها المؤمنون ، إلا ابن عامر فإنه قرأ أيه المؤمنون ، وليست بجيدة ، وقال ابن الأنباري : هي لفة ؛ وأما قول حَرير :

يْقولُ لِي الأَصْحَابُ : هِل أَنتَ لَاحِقُ \* بَأَهْلِكَ ؟ إِنَّ الزَّاهِرِيَّةَ لَا هِيا

فعنى لا هيا أي لا سبيل إليها ، وكذلك إذا ذكر الرجل شيئاً لا سبيل إليه قال له المنجيب ' : لا هُوَ أَي لا سبيل إليه قال له المنجيب ' : لا هُوَ أَي لا سبيل إليه فلا تَذْ كُرْهُ ' ويقال : هُوَ هُوَ أَي هُو أَي هُو مَن قد عَرَفَتُهُ ، ويقال : هِيَ هِي أَي هِي الدين الداهية ' التي قد عَرَفَتُهُما ، وهم هُمْ أَي هُمُ الذين عَرَفَتُهُم ؛ وقال المذلي :

رَفَوْنِي وقالوا: بَا خُورَيْلِيهُ لَهُمْ تُرَعُ ? فقُلتُ وأَنْكُرُ تُ الوَجوهَ : 'همُ 'همُ'

وقول الشنفرى :

فإن يَكُ مِن جِن لَأَبْرَحُ طارِقاً ، وإن يَكُ إنساً مَا كُها الإنسُ تَفْعَلُ أي ما هكذا الإنسُ تَفْعَل ؛ وقول الهذلي :

لَمُنَا الفُورُرُ والأَعْرَاصُ فِي كُلُّ صَيْفَةٍ ، فَذَٰ لِكَ عَصْرٌ قَدْ خَلَا هَا وَدَا عَصْرُ

أَدخلَ ها التنبيه ؛ وقال كعب :

عادَ السُّوادُ كَياضاً في مَفارقِهِ ، لا مَر ْحَبّاً ها بذا اللَّـوْنِ الذِي رَدَفا

كأنه أراد لا مَرْحَبًا بهذا اللَّوْن ، فَفَرَقَ بِين ها وذا بالصَّفة كما يفرُقون بينهما بالاسَم : ها أنا وها هو

ذا . الجوهري : والهاء قد تكون كناية عن الغائب والغائبة ، تقول : ضَرَبَه وضَرَبَها ، وهو المدُ كُو، وهي المدُونث ، وإغا بننوا الواو في هو والياء في هي على الفتح ليفر قو ابن هذه الواو والياء التي هي مين نفس الاسم المكني وبين الواو والياء التي مي تكونان صلة في نحو قولك وأينتهو ومر د ت بهي الأن كل مبني فحقه أن يبنى على السكون ، إلا أن تعرض على المسكون ، إلا النه أشياء : أحدها اجتاع الساكنين ميثل كيف ثلاثة أشياء : أحدها اجتاع الساكنين ميثل كيف وأبن ، والثاني كونه على حرف واحد مثل الباء الزائدة ، والثالث الفرق بينه وبين غيره مثل الباء الماضي يبنى على الفتح ، لأنه ضارع بعض المشاوعة المأمر المراجة به نحو افنعل ، وأما قول الشاعر :

ما هِيَ إلا شَرْبَةٌ بالحَوْأَبِ ، فَصَعَدِي مِنْ بَعْدِها أَو صَوَّ بِي

وقول بنت الحُمادِس :

هُلُ هِيَ إِلاَّ حِظَة اللهِ تَطَلَّمِينَ ، أو صَلَف مِن بَين ِذاك تَعْلَيْق ؟

فإن أهل الكوفة قالوا هي كناية عن شي مجهول ، وأهل البصرة يَنَأُو لُونها القصّة ؛ قال ابن بري : وضير القصة والشأن عند أهل البصرة لا يُفسّر والا الجماعة دون المنفر د. قال الفراء : والعرب تقف على كل هاء مؤنّت بالهاء إلا طيئاً فإنهم يقفون عليها بالناء فيقولون هذه أمن وجاريت وطلاحت ، وإذا أدْ خَلْت الهاء في النّد بنة أنْ بنتها في الوقف وحذفتها في الوصل ، ورباء ثبتت في ضرورة الشعر وخذنتها في الوصل ، ورباء ثبتت في ضرورة الشعر فتضم كالحرف الأصلي ؛ قال ابن بري : صواب فتضم كهاء الضير في عصاه وراء ، قال : ويجوز

كسره لالتقاء الساكنين ، هذا على قول أهل الكوفة ؛ وأنشد الفراه :

> يا رَبِّ يا رَبَّاهُ إِيسَاكَ أَسَلُ عَفْراء، يارَبًاهُ مِنْ قَبُلُ اِلْأَجِلُ

وقال قبس بن مُعاد العامري ، وكان لمَّا دخلَ مَكَةُ وَأَحْرَمَ هُو وَمِن مِعهُ مِنْ الناس جَعَلَ بَسْأَلُ رَبَّهُ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي أَنْ فِي أَنْ يُولِكُ مَنْ لَنَالًى اللهِ فِي أَنْ يُولِكُ مَن لَيَنْلَى وسَأَلْنُتُهُ المَّغْفَرَةَ ! فقالَ :

دَعا المُنْحُرمُونَ اللهَ يَسْتَغَفْيرُونَه ، مِكَاة ، 'شَعْنَاً كَيْ 'يَمْحَى دُنْوْبُها

فَنَادَيْتُ : يَا رَبَّاهُ ! أُوَّلَ سَأَلَتَيَ لِنَفْسِيَ لَبْلِي ، ثَمَ أَنْتَ حَسِيبُهَا ! فإنْ أُعْطَ لَيْلِي في حَيَاتِي لايتنُب، إلى اللهِ ، عَبْد " تَوْبَة لا أَتُوبُها

وهو كثير في الشعر وليس شيء منه بحُمِة عند أهل البصرة ، وهو خارج عن الأصل ، وقد تزاد الهاء في الوقف لبيان الحركة نحو لِمَه وسُلُطانِية ومالية وثُمَّ مَه ، يعني ثمَّ ماذا ، وقد أتَت هذه الهاء في ضرورة الشعر كما قال :

هُمُ القائلُـُونَ الحَيْرَ والآمِرُونَهُ ، إذا ما خَشَوا مِن مُعْظَـمِ الأَمْرِ مُفْظِعا ا

فَأَجْرَاهَا مُجْرَى هَاءَ الإِضَّارَ ، وقد تَكُونَ الهَاءَ بِدَلاَّ مِنَ الْهَبْرَةَ مِثْلُ هَرَاقَ وَأَرَاقَ . قَالَ ابْنِ بِرِي : ثلاثة أَفْعَالُ أَيْدَ لُوا مِنْ هَبْرَتِهَا هَاء ، وهي : هَرَ قَنْتُ المَاء،

ا قوله « من معظم الامر الغ » تبع المؤلف الجوهري ، وقال الصاغاني والرواية: من محدث الأمر معظما،قال: وهكذا أنشده سيويه .

وهَنَرْتُ الثوبِ . وهَرَحْتُ الدابَّةَ ، والعرب يُبْدِ لون ألف الاستفهام هاء ؛ قال الشاعر :

وأَتَى صَواحِبُهَا فَقُلُـٰنَ : هذا الذي مَنْحَ المَوَدَّةَ غَيْرَنَا وجَفَانَا

يعني أذا الذي ، وها كلمة تنبيه ، وقد كثر دخولها في قولك ذا وذي فقالوا هذا وهذي وهذاك وهذيك حتى زعم بعضهم أن ذا لما بَعُدَ وهذا لما قررُبَ . وفي حديث على ، وضي الله عنه : ها إن همه العلما علما أو أو مما بيد و إلى صدو و ، لو أصبت اله حملة " ؛ ها ، مقصورة " : كلمة أنبيه للمخاطب بنبه بها على ما ابساق إليه من الكلام . وقالوا : ها السلام عليكم ، فها منتبهة مؤكدة " ؛ قال الشاعر :

وفَقَنَا فَقُلْنَا : هَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ! فَأَنْكَرَهَا ضَيِقُ المَجَمَّ غَيُسُورُ وقال الآخر :

ها إنها إن تَضِقِ الصَّدُورُ ، لا يَنْفَعُ النُّـلُ ولا الكَيْسِيرُ

ومنهم من يقول: ها الله ، بجرى مُجْرى دابّة في الجمع بين ساكنين ، وقالوا: ها أَنْتَ تَفْعَلُ كذا. وفي التنزيل العزيز:ها أَنْمَ هَوَلاء وهانّت مقصور. وها ، مقصور: للتقريب ، إذا قيل لك أيْنَ أَنْتَ فقل ها أَنا ذا ، والمرأَةُ تقول ها أَنا ذه ، فإن قيل لك : أَيْنَ فلان ? قلت إذا كان قريباً : ها هو ذا وإن كان بعيداً قلت : ها هو ذاك ، وللمرأة إذا كانت قريبة : ها هي ذه ، وإذا كانت بعيدة : ها هي زه ، وإذا كانت بعيدة : ها هي أَضْرُب : أحدها للفرق بين الفاعل والفاعلة مشل أضرب : أحدها للفرق بين الفاعل والفاعلة مشل

ضارِبٍ وضارِبةٍ وكريمٍ وكريمةٍ ، والثاني للفرق بِينِ المُذَكِّرُ وَالمُؤنَّثُ فِي الجنسِ نحو امْرِيو وامرأةٍ ، والثالث للفرق بين الواحد والجمع مثل تَـمْرة وتَمْر وبَقَرة وبَقَر ، والرابع لتأنيث اللفظة وإن لم يكن نحتُها حَقيقة تأنيث نحو قر به وغير فقي، والحامس للمُبالَغة مثل عَلاَمة ونسَّابة في المسَدُّح وهَلَـْبَاجَةٍ وفَقَاقَةٍ فِي الذُّمِّ ، فما كان منه مَدْحاً يذهبون بتأنيثه إلى تأنيث الغاية والنَّهاية والداهية ، وما كان رَدْمًا يَدْهبون فيه إلى تأنيث البَّهبِيمة ، ومنه ما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو كرجلُل مَكْنُولة <sup>م</sup> وامرأة مُكُولة ، والسادس ماكان واحداً من جنس يقع على الذكر والأنثى نحو بُطَّةٍ وحَيَّةً ، والسابع تدخل في الجمع لثلاثة أوجه : أحدها أنَّ تدل على النَّسب نحو المهالبة، والثاني أن تَدُلُّ على العُجْمة نحو المَوازَجةِ والجَوارِبةِ وربا لم تدخل فيه الهاء كقولمم كَيَالِمِ ، والثالث أن تكون عوضاً من حرف محذوف نجو المَرازِبة والزُّنادِقة والعَسِادلة ، وهم عبدُ الله بن عباس وعبدُ الله بنُ عُمَر وعبدُ الله بنُ الزُّبِيْر . قال ابن بري : أسقط الجوهري من العَادلة عبد الله بن عَمْرو بن العاص ، وهو الرابع ، قال الجوهري : وقد تكون الهاء عوَ ضاً من الواو الذاهبة من فاه الفعل نحو عِدةٍ وصِفةٍ ، وقد تكون عوضاً من الواو والياء الذاهبة من عَيْن الفصل نحو ثُنبةٍ الحَوْضِ ، أَصله من ثابَ المَاءُ يَشُوبُ ثُمُو بُمَّا، وقولهم أَقَامَ إِقَامَةً وأَصَلَهُ إِقَنُواماً ، وقد تَكُونُ عُوضاً مَن الياء الذاهبة من لام الفعل نحو مائية ووثة وبرُّهُ ، وها التُّنبيهِ قد يُقْسَمُ بها فيقال: لاها الله ما فَعَلتُ أ أي لا والله ، أبند لـَت الهاء مَن الواو ، وإن شئت

حذفت الألف التي بعد الهاء ، وإن سُتُتُ أَتُنْبَت ،

وقولهم : لاها اللهِ ذا ، بغيرَ ألف ، أصلُه لا والله

هذا ما أقسم به ، ففرقت بين ها وذا وجَعَلْت اسم الله بينهما وجَرَرُته بجرف التنبيه ، والتقدير لا والله ما فعَلْت ما فعَلْت ما فعَلْت ما فعَلْت ما كارة استعبالهم هذا في كلامهم وقدًا م ها كما قداً م في قولهم ها هُو ذا وها نذا ؟ قال زهير :

#### تَعَلَّماً هَا لَعَمَرُ اللهِ ذَا فَسَمَا ، فَاقْصِدْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرُ أَبِنَ تَنْسَلِكُ ا

وفي حديث أبي قتادة ، رضي الله عنه، يوم حُنَيني : قال أبو بكر، رضي الله عنه : لاها الله إذا لا يَعْمِيدُ إلى أَسَد مِن أَسْد الله بُقاتِلُ عن الله ورسولِه فيُعْطِيكَ سَلَبَه ؛ هَكذا جاء الحديث لاها الله إذا " والله والصواب لاها الله ذا محذف الممزة، ومعناه لا والله لا يكون ذا ولا والله الأمر ذا ، فحد ف تخففاً ، ولك في ألف ها مَذْهبان : أحدهما تُنْدِت أَلفَها لأن الذي بعدها مُدْغَم مثل دابة ، والشاني أن تحدد فها لالتقاء الساكنين .

وهاء : زَجْرُ للإبل ودُعاء لها، وهو مبني على الكسر إذا مدَدُت ، وقد يقصر ، تقول هاهَيْت ُ بالإبل إذا دَعَوْ تَهَا كَمَا قَلْنَاه في حاحَيْت ُ ، ومن قال ها فحكى ذلك قال هاهَيْت ُ .

وهاء أيضاً: كلمة إجابة وتلسية ، وليس من هذا الباب. الأزهري: قال سببوبه في كلام العرب هاء وهاك بمنزلة حيهل وحيهاك ، وكتولم النجاك ، قال : وهده الكاف لم تجيء علماً للمأمورين والمتنهين والمنضمرين، ولو كانت علماً لمضمرين الواو كقولك افاعلنوا ، وإنا هذه الكاف تخصيصاً وتوكيداً وليست باسم ، ولو كانت اسماً لكان وروان النابقة : تعلمين بدل تعلماً

وله « لاها الله إذا » ضبط في نسخة النهابة بالتنوين كما ترى .

النَّجاكُ مُحالاً لأنك لا تُضيفُ فيه ألفاً ولاماً، قال: وكذلك كاف ذلك لبس باسم .

ابن المظفر : الهاء حَرْفُ هَشَّ لَـيِّنُ قَـد يَجِيءُ خَلَفاً من الألف التي تُنبُنَى للقطع ، قال الله عز وجل : هاؤم ُ اقْدُرُووا كِنابِيهُ ؟ جاء في النفسير أن الرجل من المؤمنين يُعْطى كتابه بسَمينه ، فإذا قرأه دأى فيه تَبْشيرَه بالجنة فيُعْطيه أصحابَه فيقول هاؤم اقتر وواكتابي أي خُذُوه واقترؤوا ما فيه لتَعْلَمُوا فَوْزِي بالجنة ، يدل على ذلك قوله : إني َظْنَنْتُ ' ، أي عَلِمْتُ ' ، أنني مُلاق حسابية فهو : في عيشة راضيّة . وفي هاء بمعني خذ لغات معروفة؛ | قال ابن السكيت : يقــال، هاءً يا كَرجُل ، وهاؤما يا أ رجلان ، وهاؤم يا رجال . ويقال : هاء يا امرأة ، ﴿ مكسورة بــلا ياء ، وهائيا يا امرأتان ، وهاؤن ً يا إ نسُّوة ' ؛ ولغة ثانية : هَأْ يَا رَجِل ، وَهَاءًا بَمَثُولَةُ هَاءًا ، ا وَللجِمع هاؤُوا ، وللمرأة هائى ، وللتثنية هاءًا ، وللجمع هَأْنَ ، بَنزلة هَعْنَ ؛ ولغـة أُخرى : هاء يا رجل ، لمهزة مكسورة ، وللاثنين هائيا ، وللجمع هاؤوا ، وللمرأة هائي ، وللثنتين هائيا ، وللجمع هائين ، قال : وإذا قلت ُ لك هاءَ قلت َ ما أهاءُ يا هذا ، وما أهاءُ أي ما آخُذُ وما أُعْطِي ، قال: ونحو َ ذلك قال الكسائي، قال:وبقال هات وهاء أي أعط وخذ؛ قال الكميت:

> وفي أيام هات بهاء نثلثفَى ، إذا زَرَمَ النَّدَى،مُتَحَلَّسِينا

قال: ومن العرب من يتول هاك هذا يا رجل ، وها كما هذا يا رجلان ، وهاكم هذا يا رجال ، وهاكم هذا يا رجال ، وهاك هذا يا امرأة ، وهاكن يا نسوة . أبو زيد : يقال هاء يا رجل ، بالفتح ، وهاء يا رجل بالكسر ، وهاء اللاثنين في اللفتين جميعاً بالفتح ، ولم

يَكْسِرُوا فِي الاثنين ، وهاؤُوا فِي الجَمِع ؛ وأنشد : قُومُوا فَهَاؤُوا الحَتَّ نَنْزُلْ عِنْدَ ، إذ لم يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْنا مَفْخَرُ ويقال هاء ، بالتنوين ؛ وقال :

ومُرْ بَبِحٍ قَالَ لِي : هَاءِ ! فَقُلْنَتُ لَهُ : حَبَّاكَ رَبِّي ! لقَدْ أَحْسَنَتَ بِي هَاثِيْ ا

قال الأزهري : فهذا جبيع ما جاز من اللغات بمعنى واحد . وأما الحديث الذي جاء في الرابا : لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِاللهُ هاء وهاء ، فقد اختلف في تفسيره ، فقال بعضهم : أن يَقُولُ كُلُ واحد من المُنتبايهِ عَبْن هاء أي خُذُ فيعُظيه ما في بده ثم يَفترقان، المُنتبايهِ عَبْن هاء أي خُذُ فيعُظيه ما في بده ثم يَفترقان، وقبل : معناه هاك وهات أي خُذُ وأعط ، قال : والقول هو الأول . وقال الأزهري في موضع آخر: لا تشترو وا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء أي الأيب يبدأ بيد ، كما جاء في حديث الآخر يعني مُقابَضة . يبدأ بيد ، كما جاء في حديث الآخر يعني مُقابَضة . يا المجلس ، والأصل فيه هاك وهات كما قال :

وجَدْتُ الناسَ نَائِلُهُمْ قُدُرُوضٌ كَنَقْدِ السُّوقِ : خُنْهُ مِنْتِي وهاتِ

قال الحطابي : أصحاب الحديث يروونه ها وها ، ساكنة الألف ، والصواب مدها وفَشَحْها لأن أصلها هاك أي خُذْ ، فحُذفَت الكاف وعُو ضت منها المدة والهيزة ، وغير الحطابي يجيز فيها السكون على حَذْف العوض وتتَنزّل منزلة ها التي للتنبيه ؛ ومنه حديث عبر لأبي موسى ، رضي الله عنهما : ها وإلا جعَلنتك عبطة أي هات من يشهد لك على قولك . الكسائي : يقال في الاستفهام إذا كان بهمزتين أو بهمزة مطولة بجعل الهمزة الأولى هاه ، فيقال من الأصل عاه مهلة .

هَالرَّمِلُ فَعَلَ ذَلك ، يُويدون آلرَجل فَعَلَ ذَلك ، وهَا نَتُ فَعَلَ ذَلك ، وكذلك الذَّ كَرَيْن هالذَّ كَرَيْن ، فإن فعلت ذلك ، وكذلك الذَّ كَرَيْن هالذَّ كَرَيْن ، فإن اللغة لا يجعلون الهمزة ها، مثل قوله: أَنَّ خَذْتُم ، أَصْطَفى ، أَصْطَفى ، لا يجعلون الهمزة ها، مثل قوله: أَنَّ خَذْتُم ، مُ قال : ولو قيلت أَفَنْتَرَى ، لا يقولون هاتَ خَذْتُم ، ثم قال : ولو قيلت لكانت . وطي ت تقول : هَزَيْد " فعل ذلك ، لكانت . وأهال : أيا فلان وهيا فلان وأي فلان وأي فلان وأما قول تشيب بن البرواء :

نُفَلَقُ ، ها مَن لم تَنَلَنه وماحُنا ، بأَسْيافِنا هام المُلُوكِ القَماقِمِ

فإنَّ أَبَا سَعِيدَ قَالَ : فِي هَذَا تَقَدَّىمَ مَعَنَاهُ التَّاخِيرِ إِنِّمَا هُو نَّهُ لِللَّهُ القَّمَاقِمِ ، ثَمُ قَالَ : هُو نَّهُ لِللَّهُ وَمَاحُنَا ، فَهَا تَنْبَيِيهُ .

هلا: هَلا: زجر للخيل أي تَوَسَّمي وتَنَجَّيُ ، وقد ذكر في المعتل لأن هذا باب مبني على ألفات غيير مُنْقَلِبات من شيء. وقال ابن سيده: هَسلا لامُه ياه فذكرناه في المعتل.

هذا : هُنا : طَرْف مكان ، تقول جَعَلْتُه هُنا أي في هذا الموضع . وهنا عمني هُنا : ظرف . وفي حديث على ، عليه السلام : إن هَمُنا عِلْماً ، وأو ما بيد و إلى صدورة ، إلى صدورة ، وأصبت له حَمَلة " ؛ ها ، مقصورة ، كلمة تَنْسِيه المنظاطَب لُبنَبة بها على ما لُساق إليه من الكلام . ابن السكيت : هُنا هَمُنا موضع بعينه . أبو بكر النحوي : هُنا أمم موضع في البيت ، وقال قوم : يَوْمَ هُنا أي يَوْم الأول ؛ قال :

إنَّ ابْنَ عاتِكَهَ المَنْقُنُولَ، يَوْمَ هُنَا، خَلَّى عَلَيْ فَجَاجًا كَانَ يَحْمِيها فَوله: يَوْمَ هُنَا هو كَقُولكَ يَوْمَ الأُوَّل ؛ قال ابن

بري في قول امرىء القبس :

### وحَديثُ الرَّكْبِ بَوْمَ هُنَا

قال : هذا اسم موضع غير مصر وف لأنه ليس في الأجناس معروفاً ، فهو كجه عنى ، وهذا ذكره ابن وي باب المعتل . غيره : هنا وهناك للسكان وهناك أبعك من ههنا . الجوهري : هنا وهناك للسكان للتقريب إذا أشرت إلى مكان ، وهناك وهناك وهناك وهناك المتبعيد ، واللام زائدة والكاف للخطاب ، وفيها قال الفراء : يقال اجلس ههنا أي قريباً ، وتنتح ههنا أي قريباً ، وتنتح ههنا أي تربعت أو ابعث قليلا ، قال : وههنا أي تباعد أو ابعث قليلا ، قال : وههنا أي أيضاً تقوله قيس يقولون اذ هب ههنا بفتح الها ، وجاء من جاعة من قبس يقولون اذ هب ههنا بفتح الها ، ومناك ومن هنا ومن هنا . وهناك ؛ قال الومن هنا . وهناك ؛ قال الومن هنا . وهناك أي من هنا والتشديد : معناه ههنا . وهناك أي قال الواجز :

#### لَمَّا وأيت مَحْمِلْمَيْهَا هَنَّا

ومنه قولهم : تَجَمَّعُوا من هَنَا وَمِن هَنَا أَي من هَمَّنا ومن هَمُنا ؟ وقول الشاعر :

حَنَّتُ نُوارُ ، ولاتَ هَنَّا حَنَّتُ ، وبَدَا الذي كانَتْ نُوارُ أَجَّنَّتُ

يقول: لبس ذا موضع حَنبِين ؛ قال ابن بري: هو لجَحُل بن نَصْلُمَة وكان سَبَى النَّوارَ بِنْتَ عَسْرُو ابن كُلْنُوم ؛ ومنه قول الراعي:

أَفِي أَثْرَ الأَطْعَانِ عَيْنَكُ ثَلْمَعُ ؟ نَعَمُ لَاتَ هَنَا ، إِنَّ قَلَبْكَ مِثْيَعُ يعني ليس الأمر حيثًا ذهبت ؟ وقوله أنشده أبو الفتح بن إ جنى :

> فدا وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهُ ، مِنْ هَهُنَا ومِنْ هُنَهُ

إِمَّا أَرَاد : ومن هُنَا فَأَبِدل الأَلف هَاء ، وإِمَّا لَم يَتَل وَهَا شُدَهُ لَأَنْ قَبِلهُ أَمْكُنِهُ ، فَمِن المُنْحَالُ أَنْ تَكُونُ إِحْدَى اللّهَ اللّهُ وَهَمِينًا إِحَدَى اللّهَ اللّهَ وَهَمِينًا أَيْضًا تَقُولُهُ فَيْسٍ وَيَم ، والعرب تقول إِذَا أَرادت البّعُد: هَنَا وهَهَنَا وهَهَنَاك ، وإِذَا أَرادت القرب قالت : هُنَا وهَهَنَا وهَنَا وقول الله يبب : هَهُنا وهُنا أَي تَقَرّب وادْنُ ، وفي ضد " اللّهِ فيض : هَهَنا وهُنا أَي تَقَرّب وادْنُ ، وفي ضد " اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَي تَقَرّب وادْنُ ، وفي ضد " اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَي تَقَرّب وادْنُ ، وفي ضد " اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَي تَقَرّب وادْنُ ، وفي ضد " اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَي اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ يَقَالُ اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ يَقَالُ اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ وَلَوْ اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ يَقَالُ اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ يَقَالُ اللّه اللّه فيض : هَهَنا وهُنا أَيْ يَقَالُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

فهّهَنّا اقْعُدي مِني بَعِيداً ، أَوَاحَ اللهُ مِنْكِ العَالَمِينَا ! ا

وهَنَّا أَي تَنَحُّ بَعِيداً ؛ قال الحطيئة يهجو أمه :

وقال ذو الرمة يَصِفُ فلاةً بَعيدة َ الأَطْرَاف بعيدة َ الأَرجاء كثيرة الحَيْر :

> هَنَّا وهَنَّا ومِنْ هَنَّا لَهُنَّ بِهَا ، ِ ذاتَ الشَّمَائلِ والأَيْمَانِ ،هَيْنُومُ

> > الفراء : من أمثالهم :

هَنَّا وهَنَّا عَنْ جِمالُ وَعُوعَهُ ٢

كما تقول : كلُّ شيء ولا وَجَع الرأس ، وكلُّ شيء ولا سَيْف فراشة ، ومعنى هذا الكلام إذا سَلِمْتُ وسَلِمَ فوسَلِم في فسلان فلم أَكْتُمْرِثُ لِفَيْدِه ؛ وقال شَمْر : أَنْشَدُنا ابن الأَعْرابي للمجاج :

ا في ديوان الحطيئة : تَنَحَى ، فاجلس من بعيداً ، النع .
ع قوله « هنا وهنا النع » ضبط هنا في التهذيب بالفتح والتشديد في الكفات الثلاث ، وقال في شرح الاشموني : يروى الاول بالفتح والثاني بالكسر والثالث بالضم، وقال الصبان عن الروداني : يروى الفتح في الثلاث .

وكانت الحَيَاةُ خَيِنَ حَيْثِ ، وذِكُرُهُا هَنْتُ فَلاتَ هَنْتِ

أراد هَنَّا وهَنَّهُ فصيره ها اللوقف . فلاتَ هَنَّتُ أَي الله فلس ذا موضع ذلك ولا حينه ، فقال هَنَّت بالناء لما أجرى القافية لأن الهاء تصير تاء في الوصل ؛ ومنه قول الأعشى :

لاتَ هَنَّا ذِكْرَى جُبُيَرِةَ أَمَّنْ جاء مِنْهَا بطائفِ الأهوالِ ا

قال الأزهري: وقد مضى من تفسير لاتَ هَنَا في المعتل ما ذكر هُناك لأن الأقرب عندي أنه من المُعتَلَات ؟ وتقدّم فيه:

حَنَّتُ ولاتَ مَنَّتُ ، وأنثى لـكِ مَعْروعُ

روا. ابن السكيت :

وكانت الحتباة عين حبت

يقول : وكانت الحياة ُ حِــينَ 'نَحَبُ \* . وذِكُرُهـا هَنَّتُ \* ، يقول : وذِكرُ الحَيَاةِ هُناكَ ولا هناك أي لِليَّاسِ من الحياة ؛ قال ومدح وجلًا بالعطاء :

هَنَّا وهَنَّا وعلى المُسْجُوحِ

أي يُعطِي عن يمِن وشبال ، وعلى المَسْجُوح أي على القَصْد ؛ أنشد ابن السكيت :

حَنَّتُ نَوَارُ ولاتَ هَنَّا حَنَّتِ ، وبَدَا الذي كانتُ يَوَارُ أَجَنَّتِ

أي ليس هذا موضع حَنين ولا في موضع الحَنينِ حَنَّتْ ؛ وأنشد لبَعض ِ الرُّجَّاذِ :

الموله « جبيرة » ضبط في الاصل بما ترى وضبط في نسخة التهذيب
 بنتم فكسر ، وبكل سعت العرب .

لمًا دأيت كمبلينها هناً المخدّدة أن أجناً

قوله هَنّا أَيْ هَهَنّا ، 'يُفلُطُ به في هذا الموضع . وقولهم في النداء : يا هَنّاه ! بزيادة هاء في آخره ، وتصير تاء في الوصل ، قد ذكرناه وذكرنا ما انتقده عليه الشيخ أبو محمد بن بري في ترجمة هنا في المُعنّل . وهنا : اللّهُو واللّعب ' ، وهو مَعْرَفَة ' ، وأنشد الأصعى لامرى القيس :

وحَدِيثُ الرَّكْبِ يَوْمَ هَنَا ، وحَدِيثُ مَنَّا عَلَى قِصَرِهُ إِ

ومن العرب من يقول هَنَا وهَنَاتَ بَعَنَى أَنَا وأَنتَ، يَقَلِبُونَ الْهَمَزَةَ هَاءَ ، ويَنشدُونَ بِيتِ الأَعْشَى :

يَا لِينَ شِعْرِي ! هل أَعُودُنُ نَاشِيْاً مِثْلِي ، زُمَيْنَ هَنَا بِيبُرُ ۚ قَةِ أَنْـُقُدَا ﴾

ابن الأعرابي : الهُنَا الحَسَبُ الدَّقِيقُ الحَسِبسُ ؛ وأنشد :

حاشَى لفرْعَيْكَ مِن هُنَا وهُنَا ، حَاشَى لَأَعْرَاقِكَ الَّتِي تَشْبَحُ ُ

هياً : هَيَا : مَـن حَرَوفِ النَّــدَاء ، وأَصَلُهَا أَيَا مَثَــلِ.َ هَرَاقَ وأَرَاقَ ؛ قال الشَّاعر :

> فأَصاخَ يَوْجُوْ أَن يَكُونَ حَيَّاً ، ويقولُ من طَرَبٍ : هَيَا رَبًّا !

وا: الواو: من حروف المتعجم، وَوَوَ حرفُ إهجاءًا . واو : حرف هجاء، وهي مؤلفة من واو وياء وواو، وهي حرف مجهور يكون أصلا وبدلاً

الموله « ووو حرف هجاء » ليست الواو المطف كما زعم المجد بل
 انفة أيضًا فيقال ووو ويقال واو ، انظر شرح القاموس .

وزائدًا ، فالأصل نحـو ورَبُّ وسُواطٍ ودَلُو ، وتبدل من ثلاثة أحرف وهي الهمزة والألف والباء ، فأما إبدالها من الهمزة فعلى ثلاثة أضرب : أحدها أن تكون الهمزة أصلًا ، والآخر أن تكون بـدلاً ، والآخر أن تكون زائدًا ، أمَّا إبدالها منها وهي أصل فأن تكون الممزة مفتوحة وقبلها ضمة ، فمتى آثرت تخفيف الهمزة قلمتها واوآ، وذلك نحو قوالك في جُـُـؤن ِ جُوَنَ ، وَفِي تَخْفَيْفَ هُو بِيَضِّرَ بُ أَبَاكُ َ بِيَضِّرَ بِ، وَبَاكُ، فالواو هنا 'مُخَـلـُّصة' وليس فيها شيء مسن بقية الهمزة المُسِدَلة ، فقولهم في يَملكُ أَحَدَ عَشَراً هو يَملكُ أ وَحَمَدَ عَشَرَ ، وفي بِنَصْر بُ أَبَاهُ بِيَضَر بُ وَبَاه ، وذاك أن الهمزة في أحدَ وأباهُ بدل من واو ، وقــد أُبِّد لت الواو من همزة التأنيث المُسْدَلَة من الألف في نحو حَمَرُ اوان وصَحَرُ اوات وصَفْرُ او ي ، وأما إبدالتُها من الهمزة الزائدة فقولك في تخفيف هذا غلامُ أَحْمَلُهُ : هذا غلامُ وَحْمَلُهُ ﴾ وهو مُكثَّرُ مُ أَصْرَمَ : هو مُكْثَرِمُ وَصُرَمَ ، وأما إبدال الوالِ من الألف أصلية " فقولك في تثنية إلى و َلَـدَى وإذا أسماء رجال: إلَوان ولَـدَوان وإدَوان ؛ وتحقيرها و ُو رَبَّة ".ويقال: واو مُوَأُوَأُهُ ۗ ، وهمزوها كراهَةَ اتَّصالِ الواواتِ وَالبَّاءَاتُ ، وقد قِالُوا مِنُواواة " ، قال : هذا قول صاحب العين ، وقد حرجت واو" بدليل التصريف إلى أَنَّ فِي الكلام مثل وَعَوْتُ الذي نفاه سببويه ، لأن أَلْفُ وَاوَ لَا تَكُونَ إِلَّا مِنْقَلَمَةٌ كَمَا أَنَّ كُلِّ أَلْفُ عَـلِي هـذه الصُّورة لا تكون إلا كذلـك ، وإذا كانت مُنْقَلَمَةً فَلَا تَخْلُو مِنْ أَنْ تَكُونَ عِنْ الواو أَو عِنْ الباء إذ لولا همزها فلا تكون عن الواو ، لأنه إن كان كذلك كانت حروف الكلمة واحدة ولا نعلم ذلـك › قوله « إذْ لولا همزها قلا تكون النع » كذا بالاصل ورمز له في

هامشه بعلامة وقفة .

في الكلام البتة إلا بَيَّة وما عُر"ب كالكنك"، فإذا بُطلَ انْقلابها عن الواو ثبت أنه عن الياء فخرج إلى باب وعَـو ت عـلى الشذود . وحـكي ثعلب : وَوَيُّنْتُ وَاوَا حَسَنَةً عَمَلتُهَا ، فإن صح هـذا جـاز أن تكونِ الكلمة من واو وواو وياء ، وجــاز أن تكون من واو وواو وواو ، فكان الحكم على هــذا و َو و ث ، غـير أن 'مجاوزة الثلاثـة قلمت الواوَ الأَخْبُرَةُ يَاءُ وَحَمْلُهَا أَنَّوَ الْحَسِنَ الْأَخْفُشُ عَلَىٰ أَنْهَا مُنْقَلَبَةُ مِن واو ، واستبدل على ذلك بتفخيم العرب إيَّاها وأنه لم تُستَّمَع الإمالة ُ فيهـا ، فَقَضَى لذلك بأنها من الواو وجعل حروف الكامة كلها واوات،قال ابن جني:ورأيت أبا علي 'ينكر هذا القول ويَذْهب إلى أنِّ الألف فيها منقلبة عن ياء ، واعتمد ذلك على أنه إن جَعَلَها من الواو كانت العين والفاء واللامُ كلها لفظاً واحداً ؛ قال أبو على : وهو غـيو موجود ؛ قال ابن جني : فعدل إلى القَضَاء بأنها من الياء ، قال : ولست أرَى بما أنْكَرَه أبو على على أبي الحسن بأساً ، وذلك أن أبا علي ، وإن كان كره ذلك لئلا تَصِيرَ حُرُوفُه كَانُهَا وَاوَاتَ ِ ، فَـ إِنَّهُ إِذَا قَضَىٰ بأنَّ الأَلف من ياء لتَخْتَلف الحروف فقــد حَصَل بعد ذلك معه لفظ لا نظير له، ألا ترى أنه ليس في الكلام حرف فاؤه واو ولامه واو إلاَّ قولنا واو ? فإذا كان قضاؤه بأن الألف من ياء لا يخرجه من أن بِكُونَ الحرف فَذَّا لا نظيرَ له ، فَفَضَاؤُه بِأَنَّ العينَ واو أيضاً لبس بمُنكرَ، ويُعَضَّدُ ذلك أيضاً شيئان: أحدهما ما وصَّى به سيبويه من أنَّ الألف إذا كانت في موضع العين فأن تكونَ منقلبة عن الواو أكثرُ ا من أن تكون منقلبة عن الباء ، والآخر مـا حكاه أبو الحسن من أنهَ لم يُسمّعُ عنهم فيها الإمالة ، وهذا أيضًا يؤكُّدُ أنها من الواو ، قال : ولأبي عـلى أن

يقول مُنتَصراً لكون الألف عن ياء إن الذي ذَهَبْتُ أَنَا إَلَيهِ أَسُوعَ وأَقْتَلُ فَحْشًا مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أبو الحسن ، وذلك أنتى وإن فَصَيْتُ بأنَّ الفاء واللام واوان ، وكان هذا بما لا نظير له ، فإني قـ د رأيت العرب جعَلَيَتِ الفاء واللام من لفظ واحــد كثيراً ، وذلك نحو سَلَس وقَلَق وحرَّح ودَعْد ِ وفَـنْف ، فهذا وإن لم يكن فيه واو فإنا وجدنا فاءه ولامه من لفظ واحد . وقالوا أيضاً في الياء التي هي أُخت الواو : يَدَيثُ إليه يداً ، ولم نَرَهم جعلوا الفاء واللام جميعاً من موضع واحد لا من واو ولا من غيرها ، قال : فقد دخل أبو الحسن معى في أن أَعْتَرَفَ بِأَنَّ الفاء واللام واوان ، إذ لم يجد بُدًّا من الاعتراف بذلك ، كما أجده أنا ، ثم إنه زاد عَمَّا ذَ هَبُنَا إليه جبيعاً شيئاً لا نظير له في حَرْف من الكلام البتة ، وهو جَعْلُه الفاء والعين واللام من موضع واحد ؛ فأمًّا ما أنشده أبو على من قول هند بنت أبي سفيان تررقتص ابنها عبد الله بن الحرث:

#### لأَنْكِحَنُ بَبُهُ جارِبَةٌ خِدَبُهُ

فإنما بَبِهُ حكاية الصوت الذي كانت تُرَقِّصُهُ عليه ، وليس باسم ، وإنما هو لقب كفب كفب لصوت وقشع السيّف ، وطبيخ للضّحك ، ودَدد الصوت الشيء يَتَدَحَرَجُ ، فإنما هذه أصوات ليست تُوزَنُ ولا يُمتَثلُ بالفعل بمنزلة صة ومة ونحوهما ؛ قال ابن جني: فلأجل ما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أبي علي تعادل فلأجل ما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أبي علي تعادل واوا على أفعال لقلت في قول من جعل ألفها منقلبة واوا على أفعال لقلت في قول من جعل ألفها منقلبة من واو أو الا، وأسلام مضوطاً.

بعد ألف زائدة قُلبت ألفاً ، ثم قلبت تلك الألف علم هَمْزَةً كَمَا قَلْنَا فِي أَيْنَاء وأَسْبَاء وأَعْدَاء، وإنْ خِمَعِها على أَفْعُلُ قَالَ فِي جِمعُهَا أُوِّ، وأَصلَهَا أُورُورٌ، فلما وقعت الواو' طرَّ فاً مضهوماً ما قَسْلَهَا أَنْدَلَ من الضبة كَسْرة ومن الواو ياء ، وقيال أو كأدل وأحتى ، ومن كانت ألف واو عنده من ياء قال إذا حِمْعَهَا على أَفْعَالَ أَيَّاءً ، وأَصلها عنده أُو ْيَاءٌ ، فلما اجتمعت الواو والباء وستبقت الواو بالسكون فملبت الواو' ياء وأدُغمت في الياء التي بعدها ، فصارت أيًّاء كما ترى ، وإن جمعتها على أَفْعُلُ قال أَى" وأصلهـا أَوْ يُـوْ ، فلما اجتمعت الواو والباء وسَيَقت الواوْ أ بالسكون قُـُلمت الواو ياء وأدغمت الأولى في الثانية فصارت أَيُّون ، فلما وقعت الواو طرَّفاً مضموماً ما قبلها أُبِدُ لَت من الضمة كسرة ومن الواوياء ، على ما ذكرناه الآن ، فصال التقدير أيسى فلما اجتمعت ثَـَلاتُ ۚ بِاتَاتَ ، والو ُسُطِّـَى منهن مكسورة ، وُجِذَفَت الياء الأخيرة كما حذفت في تُحقير أَحُوكي أُحَيُّ وأَعْيا أُعَى ، فكذلك قلت أنت أيضاً أي كأدل وحكى ثعلب أن بعضهم يقول:أو يُنتُ واوا حَسَنة ، بجعل الواو الأولى مَمزة لاجتماع الواوات . قال ابن جني : وتُبُدُّلُ الواو من الباء في القَسَم لأَمْرَ بَن ِ: أحدُهما مُضَارَعَتُهُما إِياهَا لَفَظّاً ﴾ والآخر مُضَارَعَتُهُما إِيَّاهِـا مَعْنَـتَّى ، أما اللفظ فلأنَّ الباء من الشفة كما أنَّ الواو كذلك ، وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للاجتماع ، والشيءُ إذا لاصَقُ الشيءَ فقد اجتمع معه. قال الكسائي : ما كان من الحُنُر ُوف على ثلاثة أَحْر ُفِ وسكطئه ألف ففى فعله لغتان الواو والياء كقولك دَوَّالْت دالاً وقَوَّفْت' قافاً أَى كَنَيْنَها ، إلا الواو فإنها بالياء لا غير لكثرة الواوات، تقول فيها وَيُدَّتُ واواً حَسَنَةً ، وغيار الكسائي يقول : أوَّئتُ أوْ

و و ينت ، وقال الكسائي: تقول العرب كلمة " مؤواة " مثل معنواة أي مَبْنِيَّة " من بنات الواو ، وقال غيره : كلمة مُوكيَّاة من بنات الواو ، وكلمة مُميَّو اللهُ من بنات الياء ، وإذا صَغَرْتَ الواو قُـلُتُ أُو َيَّةٌ . ويقال:هذه قصيدة واويَّة ﴿ إِذَا كَانَتَ عَلَى الوَّاوِ ، قَالَ الحُليل : وجدَّتُ كُلُّ واو وياء في الهجاء لا تعتمد على شيء بعدها برجع في النصريف إلى الياء نحو يًا وفًا وطـَـا ونحوه ، والله أعلم . التهذيب : الواو معناها في العُطَنْفِ وغَيْدُرِه فعل الألف مهموزة وساكنة فعل الياء . الجوهري : الواو من حروف العطف تجمع الشيئين ولا تدل على الترتيب ، ويدخل عليها ألف الاستفهام كقوله تعالى : أو عَجِينتُم أَن جاءً كم ذكر من رَبِّكم على رَجُل ؛ كما تقول أَفْعَجبنتُم؟ وقد تكون بمعَى مُع لما بينهما من المناسبة لأن مُع للمصاحبة كقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : بُعثُتُ ْ أنا والساعة كهاتينن ، وأشار إلى السَّبَّابة والإنهام ، أي مُع الساعة ؛ قال ابن بري : صوابع وأشار إلى السيَّابة والويسطيِّي ، قال : وكذلك جاء في الحديث ؛ وقد تكون الواو للحال كقولهم : فنْمُنَّتُ وأصْكُ عُ وحْبُهَ أَى قَمْتُ صَاكًّا وَجُهُهُ ، وَكَقُولُكُ : قُنْمَتُ ا والناسُ قُنُعودٌ ، وقد يُقْسَمُ بِهَا تَقُولُ ؛ واللهِ لقد كان كذا ، وهو بُدَلُ من الباء وإنما أبَّد ل منه لقُربه منه في المَخرج إذ كان من حروف السُّفة ، ولا يَتجاوَزُ الأَسماءَ المُظَهْرَةَ نحو والله وحَيَاتِكُ وأَبيكُ؛ وقد تكون الواو ضبير جماعة المذكر في قولـك فعَلُوا ويَفْعَلُونَ وافتْعَلَنُوا ؛ وقد تكبون الواو زائدة ؛ قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو قولهم رَبُّنا ولكَ الحمد ُ فقال : يقول الرجل للرجل بعني هذا الثوبَ فيقول وهو لك وأظنه أراد هو لـك ؟ ١ قوله « النهذيب الواو النع » كذا بالأصل .

وأنشد الأخفش :

فإذا وذلك، با كُنبَيْشة ، لَمَ بَكُن اللهِ ال

كأنه قال : فَإِذَا ذَلِكُ لَمْ يَكُنْ ؛ وقال زهير بن أبي سُلْمَى :

قِفْ بالدَّيارِ التي لم يَعْفُها القِدَمُ يَلَى ، وغَيَّرَها الأَرْواحُ والدَّيْمُ

يريد : بلى غَيْرَهَا . وقوله تعالى : حنى إذا جاؤوها وفُتَيَحَتُ أَبُوابِهَا؛ فقد يجوز أَن تكون الواو هنا زائدة؛ قال أبن بري : ومثل هذا لأبي كبير الهُذُلِي عن الأخفش أَضاً :

فإذا وذلك ليس إلا ذكرَه ، وإذا مَضَى شيء كأن لم 'يفعَلِ

قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الواو زائدة "
في قوله تعالى: وأو حَيْنا إليه لَتَنْنَبَّئَنَهُم بأمرهم
هذا ؛ لأنه جواب لَمَّا في قوله: فلمَّا كَفْمَبُوا بِـه
وأَجْمَعُوا أَنْ يَحْعَلُوه في غَنايَة الجُنْبُ.

التهذيب: الواوات لها مَهان مختلفة لكل معنى منها اسم يُعْرَفُ بَه: فبنها واو الجمع كقولك ضَرَ بُوا ويضر بُون وفي الأسماء المُسلِمون والصالحون ؛ ومنها واو العطف والغرق بينها وبين الفاء في المعطوف أن الواو يُعْطَفُ بها جملة على جملة ولا تدل على المؤخر ذكر و على المؤخر ذكر و وأما الفراء فإنه يُوصَل بها ما بَعْدَها بالذي قبلها والمُقدَم هو الأوال ، وقال الفراء : إذا قلت زرت عبد الله وزيداً فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة ، وإن قلت زرت عبد الله فزيداً كان الأول هو الأول والآخر وهو الآخر ؛ وها واو

القسم تخفيض ما بعد كاو في التنزيل العزيز: والطور و و و كتاب مسطور هي واو القسم و الواو التي في الطور هي واو القسم و الواو التي هي في و كتاب مسطور هي واو واو العطف ، ألا ترى أنه لو عُطف بالفاء كان جائزاً والفاء لا يُفسم بها كقوله تعالى : والذّار يات ذرواً فالحاملات وقراً ؛ غير أنه إذا كان بالفاء فهو مسصل البين الأولى ، وإن كان بالواو فهو شيء آخر أقسم به ؛ ومنها واو الاستنكار ، في الحسن من المستنكار ، فال المستنكار ، فال المستنكار ، فال المستنكار ، فال المستنكر ألمسنوه ، وإذا قلت : جاء في عمرو ، قال المستنكر ألم ألم ألم ألم ألم ألم المنا واو ألم المنا في القوافي كقوله :

قِف بالدّيار التي لم يَعْفُهَا القِدَّمُو

فَو ُصِلَت صَمَّة المَهِ بواو تَمَّ بَهَا وَذِن البَيْت ؛ ومنها واو البَّت ومنها واو البَّن البَّر قُدُوع والمُعْلُمُوق ، والرُّ قُدُوع والمُعْلُمُوق ، والعرب تصل الضمة بالواو. وحكى الفراه: أنتظمُور، في موضع أنتظمُو ، وأنشد :

لَوْ أَنَّ عَمْرًا هَمَّ أَن يَوْقُودا فانتْهَضْ ، فشُدَّ المِثْزَرَ المَعْقُودا

أراد : أن يَوْقُدُ فَأَشْبَعَ الضَّهَ ووصَلَهَا بالواو ونَصَب يَوْقُدُود على ما يُنْصَبُ به الفعلُ ؛ وأنشد:

> اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا ، في تَلَكَفُّيْنا ، بومَ الفِراقِ ، إلى إخوانِنا ، صُورُ

> وأنتَّنِ حَيِّنتُهَا بَلْنَنِي الهَوَى بَصَرِي ، منحَيْثنُها سَلَكُوا،أَدْنُو فأنْظُورُ

أراد: فأنشطُر ؛ ومنها واو التّعابي كقولك: هذا عَمْرُو ، فَيَسْتَمَدِهُ ثُمْ يَقُولُ مُنْطَلِّقٌ ، وقد مَضَى بعض أخواتِها في ترجمه آ في الألِّفات، وستأتي بَقِيّةٌ

أَخَواتِهَا فِي تُرجِمةً يَا ؛ ومنها مُسَدُّ الاسم بالنَّداء كقولك أيا قُدُورٌ طُ ، ربد قُدُ طاً ، فهدُّوا ضمة القاف بالواو لسَمْتُدُ الصُّوتُ بالنداء ؛ ومنها الواو المُحَوَّلة نحو طوبي أصلها تطنبي فقلبت الساء واوآ لانضام الطاء قبلها ، وهي من طاب يَطب ؛ ومنها واو المُتوقنين والمُتوسِرين أصلها المُتيقِنين من أَيْقَنْتُ وَالْمُنْسِرِينَ مِن أَنْسَرُتُ } ومنها واورُ الجَزُّ مِ المُرْسَلِ مَسْلُ قُولُهُ تَعَالَىٰ : وَلَـنَعُلُنَّ عُلُوًا كبيراً ؛ فأُسْقِطَ الواو لالتقاء الساكنين لأن قَمْلَهَا ضَمَّةً تَخَلُّفها ؛ ومنها جَزُّمُ الواو المنبسط كَفُولُهُ تَعَالَى ؛ لَـتُمُلُّـُونَ ۖ فِي أَمُوالَكُمْ ۚ ؛ فَلَمْ يُسْقَطَ الواو وحَرَّكُها لأن قبلها فتحة لا تِكُون عوضاً منها ؛ هكذا رواه المنذري عن أبي طالب النحوي ، وقال: إنا مُستقط أحد الساكنين إذا كان الأول من الجَرَم المُر مسل واورًا قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة أو أَلْفاً قَمْلُها فَتَحَةً ، فالأَلْفَ كَقُولُكُ للاثنينِ اضْرُ با الرجل، سقطت الألف عنه لالتقاء الساكنين لأن قبلها فتحة ، فهي خَلَفُ منها ، وسنذكر الباء في ترجبتها ؛ ومنها واوات الأَدْنسة مثلُ الجَوْرَبِ والتُّوْرَبِ للتراب؛ والجَـدُولُ والحَـشُورُ وما أشههـا ؛ ومنهـا أ واو الممز في الحط واللفظ ، فأما الحط فقولك : هذه شاؤك ونساؤك، صُورَت الهنزة واورًا لضبتها، وأما اللفظ فقولك : حَمَرُ اوان وسُو ْداوان ، ومثل قُولَكَ أُعِيدُ بِأَسْمَاوات الله وأَبْنَاوات سَعْدٍ ومثل . السُّمُوات وما أشهها ؛ ومنها واو النَّداء وَواوْ ` النُّدُّيةِ ، فأما النَّداء فقولك : وازَيْد ، وأما النُّدبة أ فَكَقُولُكُ أُو كَقُولُ النَّادِبَةِ : وَازْ يَبْدَاهُ وَالَهُفَاهُ إِ واغْرُ مُنَّاهُ وَيَا زَامِدَاهُ ! وَمَنْهَا وَاوَاتُ ۚ الْحَالَ كُنُولَكُ : ﴿ أَتَىٰتُهُ وَالشَّمْسُ طَالِعَةُ ۚ أَي فِي حَالَ ۖ طُلُّوعِهَا ، قَالَ ا

۱ قوله «جزم الواو » وعبارة التكملة واو الجزم وهي أنس.

الله تمالى : إذ نادى وهو مَكَنظُوم ؛ ومنها واو اله الو قنت كتولك : اعْمَل وأنت صحيح أي في وقت صحيح أي في وقت صحيح أي في الوقت وهي قريبة من واو الحال ؛ ومنها واو الصرف أن تأتي الواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعاد ثها على ما عُطِف عليها كتوله :

لا تَنْهُ كَنْ خُلُق وَتَأْنِيَ مِثْلَتُهُ ، عَالِيَ مِثْلَتُهُ ، عَالِيْ عَلَيْمُ وَتَأْنِيَ مِثْلِيمُ

ألا ترى أنه لا بجوز إعادة لا على وتأتي مشك ، فلذلك سُمي صَرْفاً إذ كان معطوفاً ولم بَسْتَقِيم أَن بُعادَ فيه الحادث الذي فيها قبلك ، ومنها الواوات التي تدخل في الأجوبة فتكون جواباً مع الجَواب ، ولو حُذفت كان الحواب مُكتَقفيداً بنفسه ؛ أنشد الفراء :

حتى إذا قَسَلَت بُطُونُكُمْ ، ورَأَيْتُمْ أَبْنَاءًكُمْ سَبُوا وقَلَبَنِهُمْ ظَهْرَ المَجَنِّ لنا ، إنَّ اللَّشِيمَ العَاجِزِ الحَبُ

أراد فَكَبَنْهُ . ومثله في الكلام : لما أتاني وأقب عليه ، كأنه قال : وَنَبَنْتُ عليه ، وهذا لا يجوز إلا مع لَمَّا حتى إذا . قال ابن السكيت : قال الأصمي قلت لأبي عَمْرُو بن العَلاه رَبّنا ولك الحَمْدُ ما هذه الواو ، فقال : يقول الرَّجُل للرَّجُل بعني هذا النّوب ، فيقول : وهو لك ، أظننتُه أراد هُو كك ؟ وقال أو كبر الهذلى :

فإذا وذلك لبس إلا حيسه ، وإذا مَضَى شيء كأن لم بُفعَلَ ِ

١ قوله « حتى إذا » كذا هو في الاصل بدون حرف العطف .

أَراد : فإذا ذلكَ يعني تشابَه وما مَضَى مِن أَيَّـام تَمَتُّعه ؛ ومنها واو النُّسة ، روي عن أبي عَمرو بن العَلاهُ أَنهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْتُسَبُ ۚ إِلَى أَخِ أَخَوِي ۗ ، بفتح الهمزة والحاء وكسر الواو، وإلى الرَّبا رِبُويُّ، وإلى أُخْتُ أُخَويُ ، بضم الممزة ، وإلى ابن بُنَوِي ، وإلى عالية الحجاز عُلْنُوي ، وإلى عَشْمَة عِشُو ي ، وإلى أب أبَوِي \* ؛ ومنها الواو ُ الدَّائَة ُ ، وهي كل واو تُثلابسُ الجَزَاء ومعناها الدُّوامُ ، كقولك : ذُرْني وأَذُورَكَ وأَزُورُكَ ، بالنصب والرفع ، فالنَّصْبُ على المُجازاةِ ، ومَن رفع فمعناه زيارَ تَكُ على واجبة أديمُها لك على كلَّ حال ؛ ومنها الواو النَّارِقَةُ ، وهي كلُّ واو دَخَلت في أَحَد ِ الحَرْ فين المُسْتَسِمِين ليُفْرَقَ بينَه وبينَ المُشْبِه له في الحَظَّ مثل واو ِ أُولئيك وواو أولو . قال الله عز وجل : غَيْرٌ أُولِي الضَّرَرِ وغَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ ؛ زيدت فيها الواو في الحط لتَفْر'ق بينَها وبينَ ما شاكلتهـا في الصُّورة مثل إلى وإليُّك ؛ ومنها واو عَبْرُو ، فإنها زبدَت لتَفَرُ قَ بِينَ عَمْرُ و وعُمْرَ ، وزيدت في عَمْرُ و دُونَ عُمْرَ لأَنْ عُمْرَ أَثْقُلُ مِنْ عَمْرُ وَ؟ وأنشد ابن السكست :

> ثم تنادَوا، بين تبلنك الضوضي منهم : بهاب وهسلا ويايا نادَى منساد منهم : ألا تا ، صوت امرى الجلسات عبثا قالنوا جميعاً كنلهم : بكلافا

أي بَلَسَى فَإِنَّا نَفُعَلُ ' أَلَا تَا : يُويد تَفُعَلُ ' ، والله أَعلَم . الجُوهِري: الواوا صَوْتُ ' ابْن آوَى. وَ وَيَكُ : كُلمة " مِثْل وَيْبُ وَلَيكاف ' للخِطاب ؛ قال ويد بن عَمرو بن نَفَيْل ويقال هو لِننْبَيْهُ بن الحِجاج

السهبي :

وَيْكَ أَنَّ مَنَ ۚ يَكُنُ لَهُ نَـَشَبُ ۗ يُعُـ مَبُ ٤ ومَن ۚ يَفْتَقِر ۚ يَعَشِ عَبْشَ ضُر ۗ

قال الكسائي : هو وَيِكَ ، أَدْخِلَ عليه أَنُ ومعناه أَلُمُ ومعناه أَلُمُ تَبِيدِيءُ أَلَمُ مَنْصُولَة ثُم تَبِيدِيءُ فَتَقُولُ كَأْنَ ، والله أعلم .

يا : يا : حَرَ فُ نداء ، وهي عاملة " في الاسم الصَّحيح وإن كانت حرفاً ، والقول ُ في ذلك أن ً لما في قامها مَقامَ الفعـل خاصـة لبست للحروف ، وذلك أن " الحروفَ قد تَنتُوبُ عن الأَفعال كَهَلُ فإنها تَنتُوبُ عن أَسْتَفْهِم ، وكما ولا فإنهما يَنْوبان عن أَنْفي ، وإلاَّ تَنُوبُ عَن أَسْتَثَنَّى ، وتلك الأَفعال النائبةُ عنها هذه الحروفُ هي الناصية في الأُصلِ، قلما انصَرَفَتُ عنها إلى الحَرُّف طَلَّمَاً للإيجاز ورَغْمُـةً عن الإكثار أَسْفَطْتَ عَمَلَ تلك الأَفعال ليَتِيمُ لك ما انتَحَيْثَهُ من الاختصار، وليس كذلك يا ، وذلك أن يا نفسها هي العامل ُ الواقع ُ عَلَى زَيد ، وحالُها في ذلك حال أَدْعُو وأَنادي ، فيكون كلُّ واحد منهما هو العامل في المفعول، وليسَ كذلك ضَرَبْتُ وقَـتَلَنْتُ ويَحُوه، وذلك أن قُولَكُ ضَرَبْتُ زيداً وقتَكُتُ بِشُراً العامل' الواصل' إليهما المُعَبِّر' بقولك ضَرَبَّت' عنه ليس هو نَفْسَ ض ر ب ت ، إنا ثمَّ أحداث هذه الحروف دلالة عليها ، وكذلك القَتْـلُ والشُّتُّمُ والإكثرامُ ونحو ُ ذلك ، وقولُك أنادي عبدَ الله ِ وأكثرِمُ عبد الله لبس هنا فعل واقع على عبدِ الله غير هذا اللفظ ، ويا نفسُها في المعنى كأَدْعُو ، ألا يَرَى أَنْكَ لِمُمَا تَذَكَّر بِعِد يَا اسْمَا وَاحْدَا ، كَمَا تَذَكُّرُهُ بعد الفعل المُستَقلِّ بفاعله ، إذا كان مُتَعَدّباً إلى واحد كضربت زيداً? وليس كذلك حرف الاستفهام

وحرفُ النَّفْي ، وَإِمَّا تُدْخِلُها عَلَى الْجِمَلَةُ المُسْتَقَلَةُ ، فَتَقُولُ : مَا قَامَ زَيْدُ وَهُل زَيْدُ أَخُوكُ ، فَلَمَا فَوَيْتَ يَا فِي نَفْسَهَا وَأَوْغَلَتَ فِي تَشْبَهُ الْفَعَلُ نَوَلَئْتُ بِنَفْسِهَا العَمَلُ ؛ وقولُهُ أَنْشَدُهُ أَبُو زَيْدُ :

> فَغَيْرُ نَعْنُ عِنْدَ الناسِ مِنْكُمْم ، إذا الدَّاعي المُثَوَّبُ قَـالُ : بالا

قال ابن جني : سألني أبو علي عن ألف يا من قوله في قافية هذا البيت بالا فقال : أَمُنْقَلِبة "هي ? قلت نا لا لأَنها في حَر ف أعني يا ، فقال : بل هي منقلبة ، فاستدللت على ذلك ، فاعتصم بأنها قد خلطت باللام بعد ها وو فيف عليها فصارت اللام كأنها جزء منها فصارت يال بمنزلة قال ، والألف في موضع العبن ، وهي بحهولة فينبغي أن يُحكم عليها بالانقلاب عن واو ، وأراد يال بني فهلان ونحوه . التهذيب : تقول إذا ناد بن الرجل آفهلان ونحوه . التهذيب : تقول إذا وفي ياء النداء لغات ، تقول : يا فلان أيا فلان ، ورعا قالوا فلان بلا حرف النداء أي يا فلان . قال ابن كيسان : في حروف النداء ثمانية أوجه : يا زيند ورائيد وأي زيد وأيا زيد وأنشد :

أَلَمْ تَسْمَعَي ، أَيْ عَبْدُ، فِي رَوْ نَقِ الضُّعَى غِناءَ حَماماتِ لَهُن \* هَدِيل ُ ؟ قال:

هَيَا أُمَّ عَمْرِيو، هل لي اليومَ عِنْدَكَمْ، يِغَيْبُهُ أَبْصَادِ الوُنْشَاةِ ، رَسُولُ ?

أَخَالِدُ ، مَأُواكُمْ لِمَنْ حَلَّ واسِع وقال :

وقال

أيا طَبْية الوعساء بَيْنَ حُلاحِلْ

التهذيب: وللشاءات ألقاب تُعْرَفُ بها كَأَلْقابِ الأَلِفات: فَمِنَهَا يَاءَ التَّأْنِيثَ فِي مثل اضربي وتضربين ولم تَضربين ولم تَضربين وفي الأسماء ياء مُحبلي وعَطشي ، يقال هما مُحبليان وعطشيان وجُمادَيان وما أشبها ، وياء ذكرى وسيما ؛ ومنها ياء التُننة والجسع كقولك وأيت الزيد بن وفي الجمع وأيت الزيدين ، وكذلك وأيت الصالحين والصالحين والمسلمين وا

يا دار مَيَّة بالعَلْياء فالسُّنَدِي

فوصل كسرة الدال بالياء ، والجليل 'بسيها ياء التَّرنَّم ، يَمُدُّ بها القَوافي ، والعرب تَصِلُ الكَسرة بالياء ؛ أنشد الفراء :

> لا عَهْدَ لي بِنِيضالِ ، أَصْبَحْتُ كَالشَّنُ البالي

> > أراد : بنضال ؛ وقال :

على عَجَل مِنْ أَطَأُطِيءُ مِنْهَالِي

أراد: شمالي فوصل الكسرة بالياء؛ ومنها ياء الإشباع في المتصادر والنعوت كقولك : كاذ بنته كيذاباً وضراباً أراد كذاباً وضراباً وقال الفراء: أرادوا أن يُظهروا الألف التي في ضار بنته في المصدر فعملوها ياء لكسرة ما قبلها بومنها ياء مسكين وعجيب ، أرادوا بناء مفعل وبناء فعل فأشبَعُوا بالياء ، ومنها الياء المنحوالة مثل ياء الميزان والميعاد وقيل ودعي ومنحي ، ومنها ياء الميزان والميعاد وقيل ودعي ومنحي ، ومنها ياء اللائل كقولك يا زيد ، ويقولون أريد ، ومنها ياء الاستشكار كقولك : مرروت بالحسن ، فيقول المنجيب مستشكراً لقوله : ألحسنية ، فيقول المنجيب مستشكراً لقوله : ألحسنية ، ومنها ياء الاستشكار كالمناه الوقفة ، ومنها ياء الناء وألمحتن عا الوقفة ، ومنها ياء

التَّعابِي كَقُولُكُ : مَرَرُتُ الخَسَنِي ثُم تَقُـولُ أَخِي بَني ُ فَلَانَ ي ، وقد فُـسَّرت في الأَلفات في ترجِمة ٢ ، ومن باب الإشباع ياء مِسْكِين ٍ وعَجيبٍ وما أشبهها أوادوا بناء مفعل ، بكسر المبم والعين ، وبناء فَعِل فأشبعوا كسرة العين بالياء فقالوا مفعيل وعَجيب ؛ ومنها ياء مد" المُنادي كندائهم : ياتشر، كَمُدُونَ أَلْفَ يَا وَيُشَدُّ دُونَ بَاءَ بِشُرُ وَيَسَدُونَهَا بِنَاءُ يا بيشرا ، يَمُدُّون كسرة الباء بالباء فسَحْمعُون بين ساكنين ويقولون : يا 'منْذير ، يويدون يا 'منْذو' ، ومنهممن يقول يا بشير فيكسرون الشين ويُتبعثونها الباء عدونها بها تويدون يا بشيرٌ ؛ ومنها ألساة الفاصلة في الأبنية مثل ياء تصفيل وياء تبطار وعَيِّهُوهُ وما أَشْبِهِما ؛ ومنها ياء الهبزة في الحَطُّ مرة وفي اللَّفَظ أُخْرَى : فأَمَا الْحَطُّ فَمَثَّـلُ لِلهُ قَائْمِ وسائل وشائل 'صو"رَت الهَمزة' ياء وكذلك من ُشُرَكَاتُهُم وأُولَئكُ وَمَا أَشْسَهُهَا ، وأَمَا اللَّفْظُ فَقُولُمُم في جمع الحَطيثة خطايا وفي جمع المرآة مَراياً، اجتمعت لهم همزتان فكتَنبُوهما وحِعَلُوا إحداهما أَلْفاً ؛ ومنها ياءُ التَّصْغير كقولك في تَصغير عَمْرو عُمَيْر ، وفي تصفير رجل رُجَيْل ، وفي تصفير ذا َ ذَيًّا ﴾ وفي تصغير تشيُّخ 'شُوَ بِنْخ ؛ ومنها الياء المُبدلة' من لام الفعل كقولهم الحامي والسَّادي للخامس والسَّادِس ، يفعلون ذلك في القَوافي وغيرِ القَوافي ؛ ومنها ياء النَّعالي ، يريدون النُّعالبُ ؛ وأنشد :

ولضّفادي حجمّه نّقانق

يريد : ولِضَفادِع ِ ؛ وقال الآخر :

إذا ما 'عد' أربعة' فيسال' ، فزو'جُكِ خامس' وأَبُوكِ سادِي

ا قوله «وعدونها بیاه یا بیشر» کذا بالاصل، وعبارة شرح القاموس:
 ومنهم من بمد الکسرة حتى نصیر یاه فیقول یا بیشر فیجممون النم.

ومنها الياء الساكنة 'نترك على حالها في موضع الجزم في بعض اللفات ؛ وأنشد الفراء :

> أَلَمْ يَأْتِيكُ ، والأنباء تَنْمَي ، عَا لاَقَتْ لَبُونُ ۚ بَنِي زِيَادِ ?

فَأَثُنْبَتَ البَاء فِي يَأْتَبِكَ وَهِي فِي مُوضَعَ جَزُم ؛ ومثله قولهم :

مُورِي إليكِ الجِذْعَ كِينيكِ الجَني

كان الوجه ُ أن يقول َ يَجِنْبِكَ بِلا ياء ، وقد فعلوا مثل ذلك في الواو ؛ وأنشد الفراء :

> َهَجُوْتَ كَرْبَّانَ ﴾ ثم جِئْتَ 'مُعْتَذَرِاً مِنِ هَجْو كَرْبَّانَ ﴾ لَمْجُو ولم تَدَع

ومنها ياء النداء وحذف المُنادى وإضار ُ كقول الله عز وجل على قراءة من قرأ : ألا يَسْجُدوا لله ؟ بالتخفيف ، المعنى ألا يا هؤلاء اسْجُدوا لله ؟ وأنشد :

يا قاتَلَ اللهُ صِبْيَاناً تَجِيءُ بهِـم ِ أُمُّ الْمُنْيَنْيَيْنَ مِن زَنْدٍ لِمَا واري!

كأنه أراد : يا قوم ِ قاتَلَ اللهُ صِنْيَانًا ؟ ومثله قوله:

يا مَنْ وَأَى بارِقاً أَكَفَكَفُهُ بين دِداعَيْ وجَبْهَةِ الأَسَد

كأنه دعا: يا قدوم يا إخوني ، فلما أقبلُوا عليه قال من وأى ؛ ومنها ياه نداء ما لا مجيب تنبيهاً لمن يعقيل من ذلك ؛ قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، ويا ويلمنا أأليه وأنا عجوز "؛ والمعنى أن استهزاء العباد بالرئسل صاد تحسرة عليهم فنوديت تلك الحسرة تنبيها للمشحسرين ، المعنى يا تحسرة على العباد أن أنت فهذا أوائلك ، وكذلك ما أشبهه ؛ ومنها ياقات " تدل على أفنعال بعدها في أوائلها ياقات "

وأنشد بعضهم :

ما الطنائيم عاك كيف لا يا يَنْقَدُ عنه جِلْدُ و إذا يا يُذُرى التراب خلفة إذ رايا

أَرَاهُ : كَيْفُ لَا يَنْقُدُ جِلْدُهُ ۚ إِذَا يُذَرِّى التَّرَابُ تَعَلَّمُهُ ﴾ ومنها باء الجزّم ِ المُنتَبَسِط، فأمّا باء الجزّم المِنْرُ سَلَ فَكَتُولِكُ أَقْتُضَى الأَمْرَ ، وَتُجَدُّ فَ لأَن قَبْلَ اليَّاء كَسَرَة تَخِلُف مِنها ، وأمنا ياء الجَرَوْم المنبسط فكقولك وأبت عبدي الله ومردت بعيدَي الله ، لم يكن قبل الساء كسرة فتكون عِوَضاً منها فلم تَسقُط ، وكُسرت لالتقاء الساكنين ولم تَسْقُطُ لأنه ليس منها خلف . ابن السكيت : إذا كانت الياء زائدة في حرف رباعي ّ أو 'خماسيّ أو تُنلاثيٌّ فَالرُّبَاعِيُّ كَالْقَهْقَرَى وَالْحَوْزَكَى وَبِعَايِرٌ ۖ تَجِلْعُنِي ، فإذا ثِنَتْهُ العربُ أَسْقَطَتُ الناءِ فقالواً الحَوْزُلانُ والقَهُقُرَانِ ، ولم يُشْبِبُوا السَّاءُ فيقولوا الحَوْزُ لِمَانَ وَلَا القَهُ قُورُ يَانَ لَأَنَّ الْحَرِفُ كُرْرُ أحروفه ؛ فاستثقلوا مع ذلك جمع اليَّاء مع الألف ، وذلك أنهم يقولون في نَصْبِه لو تُنْسَى عِلَى هذا الحَوْزَ لَسَيْنِ فَتُقُلُّ وسقطت البَّاءُ الأُولَى ، وفي الثلاثي إذا أحر"كت حروفه كلها مثل الجمَزَى والوَّتَسِيءُثُمُ تُنتُوهُ فَقَالُوا الجَمَزَانِ وَالْوَتْبَانِ وَوَأَيْتُ الْجَمَزَ بِنَ والوَ تُسَيِّن ؟ قال الفواء : ما لم يجتمع فيه ياءان كتبيُّتُه بالياء للتأنيف ، فإذا اجتبع الياءان كتبت إحداهما ألفاً لتقليما . الجوهري : يا حر ف" من أحروف المعجم ، وهي من أحر ُوف الزَّيادات ومن حروف المد واللَّين ، وقد يكني بها عن المُتَّكَّلُمَّم المتجرور ، ذكراً كان أو أنثى ، نحو فولك ثنو بي وغلامي، وإن شلث فتحتما، وإن شلت سكنت،

ولك أن تَعَلَّدُ فَهَا فِي النَّدَاء خَاصَّةً ﴾ تقول : يا قوام « ويًا عناد ، بالكسر ، فإن جاءت بعد الألف فَشَحْتَ لَا غَيْرُ نَحْوَ عَصَايَ وَرَحَايَ ، وَكَذَلْكُ إِنْ جاءت بعد ياء الجمع كقوله تعالى: وما أنشُم بُصْرِخي ؟ وأصله عُصرخيني ، سقطت النونُ للإضافة ، فأجتبع الساكنان فحر كن الثانية بالفتح لأنها ياء المتكلم رُدِّتُ إِلَى أَصْلُمَا ، وكَسَرَهَا بِعَضُ القراءِ تَوَهُمَّا أنَّ الساكن إذا تحر لك حر ك إلى الكسر، وليس بالوجه، له من أن 'تواد قبلها 'نون' وقاية للفعيل ليسلكم من الحَـرُ ، كَقُولُكُ : ضَرَبَني ، وقد زيدتُ في المجرور في أسماء مَخْصُوصة لا 'يقاس' عليها نحو مُثَّى وعَنْسَ والدُنسُ وقبَطني ، وإنما فعلوا ذلك ليَسْلِم السُّكُون الذي بُنِيَ الاسمُ عليه ، وقد تكون اليَّاهُ علامـة للتأنيث كقولك : إفعالي وأنت ِ تَفْعَلُمِينَ } قال : ويا حرف 'بنادي به القريب' والبَعيد' ' تقول: يا رَيْدُ أَقْسُلُ ؟ وقولُ كُلْمَبْ بن وبيعة التَّعْلَيي :

#### يا لنك من قُنْرَة بَمَعْمَر ، خلالتك الجرُّ فبيضي واصْفِري!

فهي كلمة تعجب . وقال ان سيده : الياء حرف هجاء وهو حرف محجاء وهو حرف محجاء والله وبدلاً وزائداً ، وتصغيرها 'بو يَّة" . وقصيدة واويئة" . ذا كانت على الواو ، وياوية على الياء . وقال ثعلب : ياويئة ويائية حميماً ، وكذلك أخوائها ، فأما قولهم يبيئت أباء فكان حكمه يوينت واكنه شد . وكلمة مينواة من بنات الياء ، وقال اللبث : موياة أي منبنة من بنات الياء ، وقال : فإذا صغرت الياء فلم فلك بؤك يائي وأشبهت باوك بوزن ياعك ، فإذا ثنيت فلت ياءي ووزن ياعي .

وقال الكسائي : جائز أن تقول يَبَيْتُ يَا تَحسنَة ".
قال الحليل : وجد ت كل واو أو ياه في الهجاء لا
تعتمد على شيء بَعْدَها ترجع في التصريف إلى الياه
نحو يا وفا وطا ونحوه . قال الجوهري : وأما قوله
تعالى ألا يا اسجدوا ، بالتخفيف ، فالمتعنى يا مَوْلاه
اسجدوا ، فحد ف المنادي اكتنفاء بحرف النداء
كما تحد ف حر ف النداء اكتيفاء بالمنادي في قوله
تعالى : يوسف أغرض عن مَذا ؛ إذ كان المراد م

هو للتنبيه كأنه قال: ألا اسْجُدُوا ، فلما أدْخل عليه يا النّنْسِيه سَقَطَت الألفُ التي في اسْجُدُوا لأنها ألفُ وصل ، وذهبَت الألف التي في يا لاجتماع الساكنين لأنها والسين ساكنتان ؛ وأنشد الجوهري لذي الرمة هذا البيت وخم به كتابه ، والظاهر أنه قصد بذلك تفاؤلاً به ، وقد خَمَانا نحن أبضاً به

ألا يا اسلمبي ، يا دارَ مَي ، على البيلي ، ولا زالَ مُنْهِلا " بِجَرْعائكِ القَطْرُ

فوغ منه جامعه عبد الله محمد بن المكوم بن أبي الحسن بن أحمد الأنصاري ، نفعه الله والمسلمين به ، في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة المبارك سنة تسع وثانين وستانة ، والحمد لله رب العالمين كما هو أهله ، وصاواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه ، وحسبنا ألله ونعم الوكيل



انتهى المجلد الخامس عشر – فصل الطاء إلى الباء من حوف الواو والباء ، وحوف الألف البينة وبه ينتهي لسان العوب

# فهرست المجلد الخامس عشر

## حرف الواو والياء من المعتل

| 777 |   |   |       | اللام | ا فصل    | ۳.  |     | • | •    | المملة  | الطاء | فصل      |
|-----|---|---|-------|-------|----------|-----|-----|---|------|---------|-------|----------|
| 779 |   | • | •     | الميم | •        | 77  | •   | • |      | المحمة  | الظاء | •        |
| ۳., | • | • | ,     | النون | . ,      | 77  | •   |   |      | المهملة | البين | )        |
| 40. |   | • | . (1) | الماء | 20       | 116 | •   |   | • 1  | المعجمة | الغين | )        |
| 477 |   | v | •     | الواو |          | 166 | . • |   | •    | • ,     | الفاء | <b>)</b> |
| 119 |   |   |       | الياء | <b>)</b> | 174 |     |   |      |         | القاف | •        |
|     |   |   |       |       |          | 717 |     |   | 9, 6 | ٠. ـ    | الكأة | •        |

## حرف الالف اللينة

| 131   | <br>وإذن .   | تفسير إذ وإذا | £44            |                 | ف الألف اللينة    | حر       |
|-------|--------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| 177   | <br>- All    | فيت وذيت      | { <b>r</b> • . |                 |                   | إذا      |
| . 177 | <br><i>.</i> | ظا .          | £٣1 ·          |                 |                   | Al       |
| 178   |              | . ان          | £ <b>*</b> £ . |                 | •                 | וצ       |
| 171   | <br>         | كذا .         | £45            |                 |                   | إلى      |
| 471   | <br>• %      | . SUT         | 647            | •               | لي وألاء          | أولم     |
| 171   |              | . Y           | £47 ·          |                 | ى ٠٠              | أنار     |
| 177   | للتبرئة .    | لا التي نكون  | ŁTA .          |                 | •                 | إيا      |
| 174   |              | لات .         | ££1 .          | • • •           |                   | ŀ        |
| 474   |              | . Y C.        | 111            |                 |                   | ช        |
| 171   |              | ما .          | £ £ V          |                 | • •               | <b>L</b> |
| £ VŁ  |              | منی .         | LLA .          |                 |                   | خا       |
| 140   |              | ها            | 119            | ** y ** 1 **    | •                 | ذا       |
| EAT   |              | . هلا         | £07 .          |                 | ير ذاك وذلك       | تفس      |
| 144   | <br>E        | هنا .         | 107 .          | • •             | ير هذا 💮 .        | تفس      |
| 110   | •            | ها .          | 101            | ٠ ١             | نير ذا وتا وجمعها | تصة      |
| ٤٨٥   |              | وأ            | 107            |                 | وذوات .           | دو       |
| 19.   |              | 6             | 64.            | فين إلى الأفعال | دُوا ودُوي مضا    | باب      |
|       |              | •             | 171            |                 |                   | ذا       |

## Ibn MANZUR

# LISAN AL ARAB

TOME XV

Dar SADER, Publishers
P. O. B. 10
BEIRUT-Lebanon